

لِيْ عَبْدِ اللهِ مَحْمَقُدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ آبِي المُخِيرَةِ بْن بَرْدِ زَبَ الْبُحْسَارِعِث الْجَعْسِفَى مَنِى اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَبَفَعْمَسَا سِهِ آميين

الجيزءالسأبع

و ارومطابع السعب





## صحيح البحناري

## ستست رموز اسماء الرواة ستست

وجدت في النسخ الصحيحة المعتمدة الذي صحح عليها هذا المطبوع رموز الاسماء الرواة ، منها :

لابي ذر الهروي وقد يوجد في آخر الجمسلة إلى ص للأصيلي التي عليها « لا » لفظ « إلى » إشارة إلى آخر الساقط عد س لابن عساكر صاحب الزمر . ط لابي الوقت لعلها لابن داسسمعائي ع للكثيميهتي لعلها للجرجاني حالحموى لعلها للفاسي. قال القسطلاني س المستملي ولعلها لابى الوقت أيضم كما الله المكريمة في سنخ صحيحة معتمدة . حه لحموي والكشممهئي

حيد للحموى والمستملي وتارة صعم المعلم اصحابها ، وربما وجد سه فلمستملي والكشميهاي وتارة طع المعلم ايضا ، و « حد تحت او دوق « حه » طع اشارة طع الله و « حد ه » او عبرها اشارة خي الله و « الله و الله و

توجد تارة قيل الرمز اشارة الى سفوط الكلمة الوضسوعة عليها ؛ عند اصتحاب الرمز اللى. تعدها إن كان .

الحافظ البوليني .



## النكاح النكاح

( التَّرْغِيبُ (١) في النَّكاحِ )

لِقَوْلِهِ (\*\* تَعَالَى: قَا نُسْكِحُوا ماطاب لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (\*) مَرْشُ اسَيِدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ اَ الْمَعْ الْخَبْرَ اَ الْمَعْ الْمَالِي رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاء ثَلَاثَةُ وَهُطْ إِلَى اللهُوسِ أَزْواج النَّبِي مِنْ النَّبِي اللهِ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

> و ما قائل محمد الأو الما

المناسطام المناسطان الما

را) فأنه (ا) فأنه (ا) فكارا (ا) فكارا (ا) الاهذا

إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونِسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأَنْكَ يُحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبِّاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَا نُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا . قالَتْ يَاأَبْنَ أُخْتِي الْيَتِيمَةُ تُكُونُ في حَجْر وَلِيّهَا فَيْرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا ، يُرِيدُ أَنْ بَيْزَوِّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاتِهَا ، قَنْهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاق ، وَأُمِرُوا بِسِكاحِ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاء بالب قَوْلِ النِّبِيُّ عَلِيُّ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءةَ فَلْيَتَزَوَّجْ لِلرَّنَّهُ (١) أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَ أَرَبَ لَهُ فَى النَّكَاحِ مِرْثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً قالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ ، فَلَقِيَّهُ عُمْانُ عِينًى فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ ماجَة عَلَيْنَا (\*) فَقَالَ عُمَّانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فِي أَنْ ثُرَوَّجَكَ بِكُرًا ثُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَمْهُذُ ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَٰذَا (\*) أَشَارَ إِلَى فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ ، فَا نَتُهَيْثُ إِلَيْهِ وَهُو بَقُولُ : أَمَا لَئُنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَقَدْ قالَ لَنَا النَّي عَلَّ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَّزَوَّجْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ وَإِنَّهُ لَهُ وِجانِهِ بِالسِّبِ مَنْ كَمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ حَرْثُنَا تُحَرُّ بْنَ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنِي مُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن أَبْن يَزيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كُنَّا مَعَ النِّيُّ عَنِّكُ شَبًّا بِا لَا نَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَا مَعْشَرَ الشّبّابِ مَن أَسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَازَوِّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَر ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ كَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، وَإِنَّهُ لَهُ وِجَانِهِ بِالسِبِ كَثْرَةِ النِّسَاءِ طَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ

مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَايهِ قَالَ حَضَرُ نَا مَعَ أَبْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ زَوْجَةُ النِّيّ عَلِيَّةً كَإِذَا رَفَعْتُم نَعْشَهَا فَلاَ ثُزَعْزَعُوهَا (١) وَلاَ ثُرَ أَرْلُوهَا وَأَرْفَقُوا ، فإنَّهُ كانَ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ نِسْعُ كَانَ يَقْسِمُ لِلْمَانِ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ رُزِيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائُهِ فِي لَيْـلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ يَالَّكُ مَدشَا عَلِي بْنُ الْحَكُم الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ قالَ قالَ لِي أَبْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَزَوَّجْتَ، قُلْتُ لاَ ، قالَ فَتَزَ رَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هُذِهِ الْامَّةِ أَكْثَرُهَمَا نِسَاءَ ﴿ إِسِهِ مَنْ هَاجَرَ أَوْ عَمِلَ خَيْرًا لِتَذْهِ يج ِ أَمْرَأَةٍ فَلَهُ مَا نَوى مَدْثُنَا يَحْيىٰ بْنُ قَرَامَةً حَدَّثَمَا مالك عَنْ يَحْيىٰ بْن سَعِيدٍ عَنْ مُحَدّد بْن إِبْرَاهِيمَ أَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ عَنْ مُمَرِّ بْنِ الْحَطَّابِ رَسْنِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ قالَ النَّبِيُّ مَلَّكُ الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّا لِأَمْرِيُّ مَا نَوَى ، فَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى أَلَهُ وَرَسُولِهِ عَلِيَّ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنيًا يُصيبُهَا أُو أَمْرَأَهُ يَنْكِيمُهَا ، فَهِجْرَثُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ ﴿ بِالْبِ مُ تَزُوبِهِ ِ الْمُشْيِرِ الَّذِي مَعَهُ ا الْقُرْآنُ وَالْإِسْلَامُ فِيهِ سَهِلْ (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يحني حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى قَيْسٌ عَن أَبْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نَعْزُو مَتَع النِّيِّ عِلَيْتُ لَيْسَ لَنَا نِسَاء فَقُلْنَا يَارَسُولَ أَلَّهِ أَلَّا نَسْتَخْصِي كَنَّهَا نَا عَن ذٰلِكَ باسب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَىَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّ عَمْن أَنْ عَوْفِ حَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ كَيْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيل قالَ سَمِعْتُ أَنْسَ

(۱) تَرْجُؤها
 ٢) تَرْبُلُ بْنُ سَدْد
 (۲) سَهْلُ بْنُ سَدْد

أَبْنَ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النِّي مَّ اللَّهِ لَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْمَارِيِّ، وَعِنْدَ الْأَنْصَارِيُّ أَمْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمالَهُ فَقَالَ بَارَكَ أَللَّهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ ، فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْنًا مِنْ سَمْنِ ، فَرَآهُ النِّي مِنْ إِلَيْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرَّ مِنْ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ مَهْنِيمَ ۚ يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ فَقَالَ تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ فَا سُقْتَ (" قَالَ وَزْنَ فَوَافِ مِنْ ذَهَبِ قَالَ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقِ عِلْبُ مَا يُكُرُّهُ مِنْ التَّبَيُّلُ وَأُخْلِمِنَا مَرْثُ أَخْمَدُ أَبْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْسَبْبِ يَقُولُ سَمِيْتُ سَعَدُ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى عُمَّانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبْتُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَآخَتُ صَبْنَا مِرْثُ أَبُو الْمَأْنِ أَخْبَرَ نَا شُقِيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ (1) فَا سُقْتَ إِلَهُا أَخَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاسِ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَلِكَ يَعْنِي (٣) عُنْانَ بْنِي مُغَلَّمُونِ النَّى مَنْ عَلَى عَمْانَ (٢) وَلَوْ أَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ لَا خَتَصَيْنَا مَرْثُ ثَيَّبَة بْنُ سَمِيدٍ (١) وأَنَّى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ كُنَّا نَعْزُ وَمَعَ رَسُولِ ٱللهِ مَلِكَ وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٍ ، فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ تَسْكِحَ المَوْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ فَرَأً عَلَيْنَا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ ما أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ . وَقالَ أَصْبَغُ أَخْبَرَ نِي ٱبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدً عَن أَبْن شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي رَجُلُ شَابٌ وَأَنَا (٢٠ أَخَافُ عَلَى نَفْسِي العَنَتَ وَلاَ أَجِدُ ما أَنْزَوِّج بِهِ النَّسَاء، فَسَكَتَ عَنَّى، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَسَكَتَ عَنَّى ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَسَكَتَ عَنِّي ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبُّ بِإِلَيْتِهِ مَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفّ الْقَلَمُ عِمَا أَنْتَ لَآقِ ، فَأَخْتُصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ السب يُكاحِ الْأَبْكارِ . وَقَالَ

أَنْ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لِمَا لِيمَةً كَم عَنْكُ والنِّي تَلَقُّ بِكُرًّا عَيْرَكُ مَعْتُ إشميل بنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني أَنِي عَنْ شَلَيْمَانَ عَنْ حِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَمَنِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتُ عُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ تَزَلْتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةً قَدْ أَكِلَ مِنْهَا ، وَوَجَدْتُ شَجَرًا لَمْ يُوْكُلُ مِنْهَا فِي أَبْهَا كُنْتَ تُوْيَعُ بَسِيرَكَ ، قال فِي الَّذِي (١) كُمْ يُوتَمَعْ مِنْهَا كَنْفِي أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَثْلِثَةٍ كُمْ يَنْزَوَجْ بِكُوا غَيْرَحا مرش عُبَيْدُ بنُ إسميل حَدِّثَنَا أَبُو أُسامَة عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قالت قال رَسُولُ ٱللهِ عَلَى أَدِيثُكَ فِي الْمَنَامِ مَرْتَيْنِ ، إِذَا رَجُلُ يَعْدِلْكِ فِي سَرَمَةَ حَرِير فَيَقُولُ هَاذِهِ أَنْ أَتُكَ ، قَأَ كُشيفُهَا قَاذًا هِيَ أَبْتِ ، قَأْمُولُ إِنَّ يَكُنَّ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ أَهُو يُمْضِهِ السِّب (١) الثَّيبَات . وَقَالَت أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَ النِّي (١) مَرْفِق لا مَرْمَن عَلَى بَنَاتِكُنّ وَلاَ أَخَوَانِكُنَّ مِرْشِنا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ حَدَّثْنَا سَيَّارٌ مَنِ الشَّنْمِي عَنْ البابر بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ تَفَكَّنَا مَعَ النَّبِيُّ لِمَانَةُ مِنْ غَزُومٌ فَتَمَجَّلْتُ قَلَ بَمِيرِ لِي قَعْلُوفِ فَلَحِقَنِي رَآكِبُ مِنْ خَلْنِي فَنَخَسَ بَعِيدِي بِمَنْزَةٍ كَانْتُ مَّنَهُ كَا نُمْلَقَ بَعِيرِي كَأْجُوا دِ ما أنْتَ رَاهِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِذَا النَّبِي عَلَيْ فَعَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ مُلْتُ كَنْتُ حَدِيثَ ميد بِسُرُسِ ، قالَ بَكُرًا (4) أَمْ ثَلِبًا ؟ قُلْتُ ثَيْبً (9) ، قالَ فَهَلاً جارِيَةٌ تُلاَمِنُهَا وَتُلاَمِبُكَ قَالَ فَلَمَّا ذَهِبِنُنَا لِنَدْعُلَ ، قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لِيْلاَّ أَنْ مِشا. لِكُن تَمْنشيط الشيئة وَتَسْتَحِدُ الْمُنِيبَة حَدِيثُ آدَمُ حَدَثَنَا شُنبة حَدْنَا مُحَارِبُ قال سَمِنتُ جابِر بْنَ عَبْد اللهِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَنْهُولُ تَزَوَّجْتُ ، فَعَالَ فِي رَسُولُ اللهِ يَزْلِي مَاتَزَّوْجَتْ ؟ فَعُلْتُ أَزَوَّ جَنْتُ ثَيْبًا ، فَقَالَ مالكَ وَالْمَذَارَى (٢٠ وَلِمَا بِهَا ، فَذَكَرُتُ ذَٰلِكَ لِمَثْرُو بْنِ وِبنار فَقَالَ تَمَرُّو سِيمُتُ إَجَابِرٌ بْنَ عَبْدِ أَنَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ عَلاْ جارية تُلاَعِبْ وَتَلاَعِبُكُ عِلْمُ عِبْدُ أَدْ وَيَجِ العَنْفَادِ مِنَ الْسَكِبَادِ مَدَثُنَا عَبْدُ أَدْ نُ تُوسُفُ

(٦) فتح راء المذاري من النرع

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِ عَنْ هُرْوَةً أَنَّ النِّيِّ يَرْكِلُ خَطَّبَ عالْيَمَةً إِلَى أَبِي بَكْر، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُر إِنَّمَا أَنَا أَخُوكُ، فَقَالَ أَنْتَ أَخِي في دِين اللهِ وَكِتَا باو وَهِيَّ لِي حَلالً السَّمَ إِلَى مَنْ يَنْكِحُ ، وَأَى النَّسَاء خَيْرٌ ، وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَغَيَّرَ لِنْطَفِهِ مِنْ غَيْرٍ إِيجَابِ مَوْنُ أَبُو أَلِمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّادِ عَن الْأَهْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ مَا إِلَّهِ عَالَ خَيْرُ نِسَاء رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَايِخُو (١) نِسَاء قُرَيْشِ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَهِ (٢) في صِيْرِهِ وَأَرْعاهُ عَلَى زَوْجِرٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ (١) صَالِحُ . صُلْحُ. باسب أنْخَاذِ السَّرَارِيِّ ، وَمَنْ أَعْنَقَ جارِيَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ صَالِحٍ إِلْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّعْبُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَيُّمَا رَجُلِ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ كَفَلَّهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، وَأَدَّبَهَا ۖ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، ثُمَّ أَعْتَفَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ وَأَيْمَا رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ " بِي قَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيَّا تَمْلُوكِ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ ۚ عَلَهُ أَجْرَانِ . قالَ الشَّعْبِيُّ خُذْهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدْ كانَ المافظ أبن حجر وتبعة الرَّجُلُ بَرْ عَلَ فِيهَ دُونَهُ () إِلَى المَدِينَةِ . وَقَالَ أَبُو بَكُر عَنْ أَبِي حصِينِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي مَلِكَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا مَرْثُ اسْعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ قال أَخْبَرَ نِي (\* أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي جَرِيرٌ بْنُ حازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَجَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النِّينُ عَلِيَّ \* حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَّدٍّ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (٧) لَمْ يَكَذْبِ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ : بَيْنَمَا إِبْرَاهِيمُ مَرَّ بِجِبَّادِ وَمَعَهُ سَارَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَأَعْطَاهَا هَاجَرَ ، قَالَتْ كَف ٱللهُ يَدَ الْكَافِي وَأَخْدَمَنِي آجَرَ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَتِيلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَا وَالنَّمَاء وَرَحْنَا فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقَامَ النَّبِي مَرَّكُ بَانِي

(٢) على وَلَدِهِ

(٣) وآمن يىنى بي

(٤) فيها دونها

(ه) أخبرنا

(٦) عَنْ نَجَاهِدٍ . قال العيني وهو خطأ

(٧) قال قال النَّبيُّ بَرَاكِيُّ كَ يَكُذِبُ

خَيْبَرَ وَاللَّهِ بِنَةِ ثَلَاثًا مُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفَيَّةً بِنْتِ حُتِّي ، فَدَعَوْتُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزُ وَلاَ خُمِرُ أُمِرَّ (١) بِالْأَنْطَاعِ ، فَأَلْقَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّنْنَ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ يِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا ، فَعْيَ مِنْ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ كُمْ يَحْجُبُهَا ، فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا أَرْتَحَلَّ وَطَّى (٢) لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ ٱلْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاس باسب من جَمَلَ عِنْقَ الْأُمَّةِ صَدَاقَهَا حَرْثُ ثُنَّابُةُ بْن سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَتَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَجَعَلَ عِنْقُهَا صَدَاقَهَا عِلْبُ تَزُو بِجِ الْمُسْرِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاء النينيم الله من فَضْلِهِ مَرْثُ تُنَبَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعَدْ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ جَنْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ فَصَعَدُ النَّظَرَ فِيهَا وَصِبَوَّ بَهُ ثُمٌّ عَاْمَا اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلِي رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأْتِ المَرَاةُ أَنَّهُ كُمْ يَقْض فِيهَا شَيْمًا جَلَسَتُ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصِحَا بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنْ كَمْ يَكُنْ لَكَ بَهَا حَاجَة (١) فَزَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قالَ (٥) لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ الله كَا نَظُنْ هَلْ تَجِيدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ٱلْظُرْ وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ خَاتُمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِينَ هُذَا إِزَارِي قَالَ سَهُلُ مَا لَهُ رِدَادٍ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ الله على ما تصنعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ وَإِنْ لَبَسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ٥٠ شَيْءِ فَعِلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ عَبْلِيمُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي مُولِياً كَأْمَرٌ بِهِ فَدُعِيَّ كَلَّمًا جَاءَ قالَ مَا ذَا مُمَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قالَ مَعِي سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ

(1) أَمَّرَ بِالْأَنْطَاعِ (1) وَطَّى . كَذَا فِي الْأَنْطَاعِ (1) وَطَّى . كَذَا فِي البِياء و بغير همز (1) طَأَطُّأً لَمَّ (1) فيماً حاجَةً (1) فعال

كَذَا عَدَّدُها فَقَالَ تَقَرَّوُهُمْنَ عَنْ ظَهِّرٍ قَلْبِكَ قَالُ نَعَمْ قَالَ أَذْهُبُ فَقَدْ مَلَّكُمْ لَكُم بِنَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ إِسِبُ الْأَسْتُفَاءِ فِي اللِّينِ وَتَوَاّلُهُ : وَهُوَ الَّذِي خُلُقُ مَّنَ المَاء بَشَرًا كَفِعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا (١) وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ﴿ مَرْثُنَ أَبُو الْيَالِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يُدِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا عُدَيْهَةَ بْنَ عُتْبَة بْن رَبِيعَة بْن عَبْدِ تَنْسْ. ، وَكَانَ مِمْنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّيّ يَاكُ لَبَنّ سَالًا ، وَأَنْكُمُهُ بِنْتَ أَخِيهِ ، هِنْدَ ٢٠ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنُ عُثْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِأَمْنَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، كُمَّا تَبَنَّى النِّيُّ يَكِيُّ زَيْدًا، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً في الجَاهِلِيَّةِ ﴿ (١) رَحِيهُوا الآية دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَائِهِ، حُتَّى أَنْزَلَ ٱللهُ ؛ أَدْعُوهُمْ لِلآبَائِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وْسَوَالِيكُمْ . فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ ، فَنَ كُمْ مُعْلَمْ لَهُ أَبُ كَانَ مَوْلَى وَأَخَا فِي الَّذِينِ ، كَفَّاءَتْ مَّهِ لَهُ مُ بِنْتُ مُمِّيلٌ بْنِ مُحْرُو الْقُرْشِيُّ ثُمَّ الْمَامِرِيُّ وَهِيَّ أَمْرَأَةُ أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ الْمَامِرِيِّ وَهِيَّ أَمْرًأَةُ أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ الْمَامِرِيِّ وَهِيَّ أَمْرًأَةُ أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ الْمَامِرِيُّ وَهِيَّ أَمْرًأَةً أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ المَّامِرِيُّ وَهِيَّ أَمْرًأَةً أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ المَّامِرِيُّ وَهِي أَمْرًا أَةً أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ المَّامِرِيُّ وَهِي أَمْرًا أَةً أَبِي حُدْرِهِ الْقُرْشِيُّ ثُمَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّا اللَّهُ مِنْ إِنَّا لَهُ مُرْمِوا الْقُرْشِيُّ ثُمَّ اللَّهُ أَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَنْ أَنْهُ أَلِي حُدْرُهُ اللَّهُ مِنْ إِنَّا لَهُ مُنْ إِنَّا لَهُ مُنْ أَنْهُ إِنْ إِنْهُ لِللَّهُ مِنْ إِنَّا اللَّهُ مُنْ إِنْ إِنَّا لَهُ أَنْ إِنْ إِنْهُ لِنْ إِنْ إِنْهُ اللَّهُ مِنْ إِنْ إِنْهُ أَنْهُ إِنَّ إِنْهُ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا لِمُعْلَى إِنْ إِنْهُ إِنْ أَنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا لِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ اللَّهُ مِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا لَهُ مُلْمِنْ إِنَّا لَهُ أَنْ إِنَّالِهُ لَهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا لِمُنْ إِنَّا لَهُ أَنْهُ أَنِي أَنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ إِنْهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَنَّا لِلللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَلَالِهُ اللَّهُ أَنْ أَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّه النَّيِّ عَلَيْ فَقَالَتَ يَا رَسُولَ أَنْدِ إِنَّا كُنَّا تَرَّى سَالِنًا وَلَدًّا ، وَقَدْ أَنْزَلَ أَنْهُ فيهِ ما قَدْ عَلِمْتَ فَذَ كُرِّ الْحَدِيثُ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِنْمُوسِلَ حَدْثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ مَائِشَةً قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ أَللَّهِ مَنْكِ عَلَى مُنْبَاعَةَ بَنْتِ الرُّ بَيْرِ ، فَقَالَ كَمَا لَمُ لَكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ، قالَتْ وَأَلْهِ لا (٥٠ أَجدُنِي إلاَّ وَجِعَةً فَقَالَ كَمَا حُجَّى وَأَشْتَرطِي قُولِي ( ) اللهُم عَلِي ( كَيْثُ حَبَيْنُ حَبَيْنُ اللهِ مَاللهِ مَن الأَسْوَدِ مَرْثُ الْأَسْوَدِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ تُنْكَيْحُ الْمَزَأَةُ لِأَرْبَعِ: لِمَالِمًا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَا لِمَا وَلِدِينِهَا ، فَأَظْفَرْ بِذَاتِ اللَّهِ بِنَ مَرِ بَتْ يَدَاكَ مَرْثُ ا إِثرَاهِيمُ بْنُ مَوْزَةَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي حَادِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قِالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فى هٰذَا ؟ قَالُوا حَرِى إِنْ حَطَبَ أَنْ يُنْكُمَّ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَعَمُ وَإِنْ قَالَهَ أَنْ يُسْتَمَمّ

(٦) أَبِي حَدْيَهُ أَنْ يُعْتَبِهُ

(٤) ما أجدُنِي

قَالَ ثُمَّ سَكَتَ كُمْرٌ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاهِ الْمُعْلِمِينَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هُذَا ؟ قَالُوا حَرِئُ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُشْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَإِنْ قالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَعَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ الأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا بِاسِبُ الْأَكْفَاء فِي الْسَالِ وَتَزْوَ يج الْمُقِلِّ الْمُدِيَّةَ مَرْشَى يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهابِ قال أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْتُم ۚ أَنْ لَا تُقْسِطُوا ف الْيَتَالَىٰ قَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِي هَٰذِهِ (٢) الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّهَا قَيَرْ غَبُ في جَمَا لِمَا وَما لِمَا وَ يُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَافَهَا ، فَنَهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلاَّ أَنْ يُفْسِطُوا ف إكْمَاكِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مِنْ سِوَاهُنَّ ، قالَتْ وَأَسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ كَأَنْزَلَ اللهُ و (" يَسْتَفَتُونَكَ فِي النِّسَاء إِلِّي وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْسَكِحُوهُنَّ ، كَأُنْزَلَ اللهُ كَلَمْ أَنَّ الْيَنْيِمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا في يَكَاحِماً وَنَسَيِها (١٠) في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا (٥) كَانَتْ رَزْغُو بَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَّالِ وَالْجَمَالِ ، تُو كُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاء، قالَتْ فَكَمَّ ايَثُرُ كُونَهَا حِينَ يَرْ غَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَمُمُ النَّرَسِ إِذَا كَانَ حَرُونًا ۗ أَنْ يَنْكَيْحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُنظوها حَقَّهَا الْأُوفَى في (١٠) وَشُوْمٌ لَلَوْ أَقِسُوهِ خُلُقِهَا ۗ الصَّدَاقِ بِاسِبُ ما يُتَّتَى مِنْ شُوْمٍ المَرْأَةِ ، وَقَوْ لِهِ تَعَالَى : إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ قَالَ مَعْمُونُ شُؤْمُ الْفُرَمِي ﴿ وَأُولِادِيمُ عَدُوا لَكُمْ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قال حَدَّثَنَى مالك عَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ مَعْرَةً وَسَالِمِ أَ 'بَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٢٧ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الشُّومُ ( فَ المَراَّةِ ، وَالدَّارِ ، وَالْفَرَسِ صَرْثُ المُّدُّ بْنُ مِنْهَالِ ( ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مُحَرَّ بْنُ كَمَّدِ الْمَسْقَلَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْن مُمَرّ قال ذَ كَرُوا الشُّوْمَ عِنْدَ النِّبِيِّ مَلِيِّكِ فَقَالَ النِّبِيُّ بَهِيِّكِ إِنْ كَانَ الشُّوْمُ فِي شَيْءٍ فَـنِي ٱللَّارِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مالك عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَمِلَ

(١) وَسُنَّتُهَا ره) وان کانت (١) من العداق ا(٨) في هامش القرع الذي بيدنا ما نصه قال الحافظ أبوذرقال البخارى برضى الله عنمه شوام وَشُوا مُ الدَّارِسُوهِ جارِ هَا

إِذَا لَمْ يُغْزُ عَلَيْهِ اهْ مِن

(١) النهال

المُ أَرَّ الْبُرْ مَةً (1) أَمَّ أَرَ الْبُرْ مَةً (7) تُصُدُّنَ بِهِ. (4) هُولِمًا (4) فَإِنْ خِفْتُهُمْ (6) عَالَتُ (7) مَنْ طَلَابَ

أَنْ سَمَادٍ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَنِي الْفَرَّسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكُنِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ سُلَبْانَ النَّيْبِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةً أَنِي زَيْدٍ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِينْهُ أَضَرَّ عَلَى الرَّجالِ مِنَ النَّسَاء باب الحُرَّةِ تَحْتَ الْمَبْدِ حَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ كُمِّدُ عَنْ عَانْشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالت كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ مُنَنَ عَتَقَتْ فَخُبِّرتْ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَلِيُّهِ الْوَلَاهِ لِمَن أَغْتَق وَدَخَلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْنٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ كَمْ (١) أَرَ الْبُرْمَةَ ، فَقَيلَ خُمْ تُصُدُّقَ ٣ عَلَى بَرِيرَةً ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَّفَة قالَ هُوَ عَلَيْهَا ٣ صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ بِاسِ لَا يَتَزُوَّجُ أَكُثَرَ مِنْ أَرْبَيمٍ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَتَ أَوْ رُبَاعَ . وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ، يَعْني مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ مِرْثُ مُحَدَّثُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ وَإِنْ ('' خِفْتُمُ ۚ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَىٰ . قَالَ (°) الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيْهَا فَيَـ تَزُوَّجُهَا عَلَى مالِهَا وَ يُسِيء مُعْبَتُهَا وَلِا يَعْدِلُ فِي ما لِهَا فَلْيَتَزُوَّج ما ١٠٠ طاب لَهُ مِنَ النَّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ بِاسِبُ وَأُمَّا ثُكُمُ اللَّذِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّصَاعَةِ (٧) ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب مَدَّثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّنَى مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرُّعْنِ أَنَّ عَايْسَةً زَوْمِ النِّي عَلَيْ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِمَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ ف بَيْتِ حَفْصَةَ ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مِلْذَا رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فِي يَيْتِكَ ، فَقَالَ النَّي عَلَيْ أَرَّاهُ فَلَانًا ، لِمَمْ حَفْصَةً مِنَ الرَّصَاعَةِ ، قالَتْ عاثِشَة لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا ، لِعَبَّهَا مِنَ

الرَّمْنَا عَدْ دَخَلَ عَلَى "، فَقَالَ نَعَم ِ الرَّمْنَاعَةُ ، تَحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَنَادَةً عَنْ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قِيلَ لِلنِّي عَلِيَّ أَلاَ تَرَوِّجُ (١) أَبْنَةَ حَمْرَةَ قَالَ إِنَّهَا أَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَقَالَ بِشرُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سِمِنْتُ قَتَادَةَ سَمِينَ جابرَ بْنَ زَيْدِ مِثْلَةُ مَرْثُ الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الرُّ يَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ (٢) أبي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبِرَتْهَا أَنَّهَا قالَتْ يَارَسُولَ اللهِ أَنْسَكِمْ أُخْتِي بِنْتَ (٣) أَبِي سُفْيَانَ فَتَالَ أَوْ يُحِبِّينَ ذَلِكِ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ مِحْدَلِيَةٍ (١) وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ النِّيقُ عَلَيَّةٍ إِنَّ ذَلِّكِ لاَ يَحِلُ لِي ، قُلْتُ وَإِنَّا مُحَدَّثُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَوْ أَنَّهَا كُمْ تَكُنُ رَبِيدَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَا بْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُورَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَى َّبِّنَا لِكُنَّ وَلاَ أَخَوَا لِكُنَّ ، قالَ عُرْوَةُ وَثُورَيْنَةُ مِوْلَاةٌ لِأَبِي كَلَمَبِ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا ۖ فَأَرْضَمَتِ النِّيِّ عَلِي ۖ فَلَمَّا ماتَ أَبُو كَمَب أُرِيهُ بَعْضُ أَهْدَلِهِ بِشَرَّحِيبَةٍ (٥) قالَ (١) لَهُ ماذَا لقيتَ ، قالَ أَبُو كَمَب لَمْ أَاقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ (٧) أَنِّي سُقِيتُ في هذه إِمَتَاقَتِي ثُوَيْبَةً باسب من قالَ لا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى (٨٠ : حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِمَّ الرَّضَاعَة ، وما بُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّصْلَعِ وَكَـيْيرِهِ **حَرَثْنَا** أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الْأَشْمَث عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّبَّ يَالِكُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلْ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجُهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ إِنَّهُ أَخِي ، فَقَالَ أَنظُونَ مَنْ (٥٠ إِخْوَا أَكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْجَاعَةِ عَاسِبُ لَبَنِ الْفَخْلِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنِي أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الرَّبِيْدِ عَنْ عائِشَةً أَنَّ

(۱) تَرَوْجُ (۲) بِنْتُ (۲) أَبْنَةً (۲) بِنْتُ (۱) أَبْنَةً (۱) بَعْدُلِيةً والنفل قولها لمت الله معمود المهام والنفل قولها لمت هذي أه من البونينية المستملي والحموى ومعناه المونينية المونينية المونينية المونينية المونينية المونينية المونينية (۱) في جمع الحبدى لم ألق بعد مناوينينية (۱) مناويل

(١) ما إِخْوَانُكُنَّ

أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُمِيْسِ جَاءِ رَسْنَأْدِنْ خَلَيْهَا وَهُورَ تَمْهُا مِنَ الرَّصْنَاعَةِ بَمْسَدَ أَنْ نَزَلَ أَلْحِجَابُ ، فَأَيَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ أَخْبَرْتُهُ بِاللَّذِي صَنَعْتُ فَأَمْرَ فِي أَنْ آذَنَ لَهُ بِالبُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُمَةَ قالَ حَدَّنَني عُبيدُ أَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَفَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً لَكِنِّي لِلَّدِيثِ عُبيدٍ أَحْفَظُ ، قالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً كَفَاءِتْنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاد ، فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُما فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً بِنْتَ فُلاَنِ ۖ فَجَاءِتُنَا أَمْرَأَةٌ سَوْدَاهِ فَقَالَتْ لِي إِنَّى إِنْ قَدْ (١) أَرْضَمْتُكُمَّا ، وَهِي كَاذِبَة ، فَأَعْرَضَ (٢) فَأْتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ إِنَّهَا ﴿ (١) فِأَعْرَضَعَنَّهُ . عَنِي كَاذِبَةٌ ، قَالَ كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَمَتْ كُمَّا دَعْهَا عَنْكَ ، وَأَشَارَ إِسْمُعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى يَحْدِي أَيُّوبَ بِاسِبُ مَا يَحِلُ مِنَ النَّسَاء وَمَا يَحْزُمُ وَقَوْ لِهِ تَعَالَى: حُرِّمَت عَلَيْكُمْ أُمَّا تُكُمْ (") وَ بَنَا تُكُمْ وَأَخَوَ أَثُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالَاَثُكُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَى آخِرِ الْآيَنَانِي إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيهًا حَكِيمًا . وَقَالَ أَنْسُ : وَالْحُصْنَاتُ مِنَ النَّسَاء ، ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائُرُ حَرامٌ إلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ، لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزُّعَ (الرَّجُلُ جارِيتَهُ () مِنْ عَبْدِهِ . وَقَالَ : وَلاَ تَنْسَكُوجُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : ما زَادَ عَلَى أَرْبَعِ فَهُوْ حَرَامٌ كَأَمْهِ وَٱبْنَتِهِ وَأُخْتِهِ . وَقَالَ لِنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ سَعيد عَنْ سُنْيَانَ حَدَّتَنَى حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ (١٠ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ حَرُمَ مِنَ النَّسَب سَبْعٌ، وَمِنَ الصَّهِرْ سَبْعٌ . ثُمَّ فَرَأً : حُرَّمت عَلَيْكُمْ أُمَّا أَكُمُ الآيةَ وَجَعَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بَيْنَ أَبْنَةِ عَلِيٍّ وَأَمْرَأُهِ عَلِيٍّ . وَقَالَ أَبْنُ سِيدِينَ : لاَ بَأْسَ بِدِ ، وَكُر هنهُ الحَسَنُ مَرَّةً ، ثُمَّ قالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَجَعَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ أَ بْنَهَىٰ عَمَّ

(٣) وَبَنَاتُكُمُ الْآيَةَ

(ه) أَنْ يُزَوَّجَ

(٥) جاريةً

في لَيْلَةٍ ، وَكَرِحَهُ جابِرُ بْنُ زَيْدٍ الْقَطِيعَةِ ، وَلَبْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء ذَلِكُمْ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ أَمْرَأَتِهِ كُمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أَمْرًأَتُهُ . وَيُرُودَى عَنْ يَحْنِي الْكَيْلَدِيُّ عَن الشَّغْنِيُّ وَأَبِي (١) جَعْفَر فِيمَنْ يَلْمَبُ بِالصِّيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، فَلَّا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ، وَيَحْنِي هٰذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ كم ٣٠ يُتَابِعْ عَلَيْهِ . وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا زَنِّي بِهَا كَمْ (٥٠ تَحْرُمْ عَلَيْهِ أَمْرَأَتُهُ ، وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْرِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرِ هَٰذَا لَمْ يَعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِن أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَجابِر بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَن وَ بَعْض أَهْلِ الْعِرَاق تَحْرُمُ (٤) عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً لاَ تَحْرُمُ حَتَّى مُلْزِقَ (٥) بِالْأَرْض يَغْنِي يُجامِعَ (٦٦) ، وَجَوَّزَهُ أَبْنُ الْسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزَّهْرِيُّ ، وَقَالَ الزَّهْرِيُّ قَالَ عَلَيُّ لاَ تَحْرُمُ إِوَهَاذَا (٧) يُرْسَلُ ۗ عِاسَبُ (١٠) وَرَبَائِبُكُمُ اللَّذَتِي فِي حُجُورِكُم أَمِنْ نِسَائِكُمُ إ الَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : ٱلدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَاسُ هُوَ ٱلجُماعُ وَمَنْ الروابة ثُلْزَقَ وَشَجَامَعَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ فِي النَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيُّ مَلِيَّةً لِأُمَّ حَبِيبَةً لاَ تَعْرِضَنَّ عَلِيَّ يهامش الفرع الذي بيدنا اللهِ بَنَاتِكُنَّ (")، وَكَذَلِكَ حَلاَ لِلْ وَلَدِ الْا بْنَاءِ هِنَّ حَلاَ لِلْ الْأَ بْنَاء، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيَّةُ أَلَّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَ حَجْرِهِ ، وَدَفَعَ النِّبِي عَلَيْ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكُفُلُهَا ، وَسَمَّى النَّيْ الله أَبْنَ أَبْنَتِهِ أَبْنَا مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ مَنْ إِنْ يَنْبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ حَلْ الَّهِ فِي بِنْتِ أَبِي شُفْيَانَ ، قال وَأَفْعَلَ مَا ذَا ا قُلْتُ تَنْكِحُ ، قَالَ أَتْحِبِينَ ؟ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ عِمْخُلِيَة ، وَأَحَبْ مَنْ شَرَكَنِي ٩٠٠ فِيكَ أُخْتِي ، قالَ إِنَّهَا لاَنْحِلُّ لِي ، ثُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ ، قالَ أَبْنَةَ أَمَّ مَتَلَمَةَ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ لَوْ كَمْ تَكُنُّ رَبِيبَتِي ما حَلَّتْ لِي أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُويْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَى بَنَاتِيكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِيكُنَّ . وَقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُّرَّةُ بنْتُ

. (۱) وَ أَيْنِ حَمَفَرِ (٢) وَ أَمْ يُنَابَعُ (١) لأتحرم (١) تَعَرُّمُ عَلَيْهِ . كذا في النسخ العتمدة بيدما وفى القسطلانى لَعُرْمُ عَلَيْهِ أَى نَكَامِهَا مُ قَالَ والذي في اليونينية تَحُرُّمُ بالفوقية وسقوط لفظ عليه (٠) يُأْزَقَ (١) مُجَانِعَ هكذا في اليونينية ولعله على هذه بالقوقية وآلة أها كذا (٧) وَهُوَ مُرْسَلُ (۱) **پاسب** . کذا في الفرع الذي بيدنا (١) والأاخوانكان

(۱۰) شَرِّ كَنِي . كذاني

بالضبطين في اليونينية

أبي " سَلَمَة إلى " وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاخْتَيْنِ إِلاَّ ماقَدْ سَلَفَ مَرْثُ عَبْدُ أَللهُ أَبْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلْكِيخ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ وَثَحِبِّينَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ (٣) بِمُغْلِيّة ِ، وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي (٤) في خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ النِّي مُرَاتِكَ إِنَّ ذَلِكِ لا يَعِلْ لِي ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَتَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَى سَلَمَةً ، قالَ بِنْتَ أُمّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَ اللهِ لَوْ لَمْ قَدَكُنْ فِي حَجْرِي ماحَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَا بْنَةُ (٥) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخْوَاتِكُنَّ (٢) بِنْتَ أَبِي سَلَّةً باسب " لاَ ثُنْكِحُ المَرْأَةُ عَلَى عَشَمًا مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصم " (م) لَثُ لَكُ ص عَن الشَّعْيُّ سَمِعَ جابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَالَ نَهْمِ كَنِي عَمَّتُهَا أَوْ خَالَتِهَا وَقَالَ دَاوُدُ وَأَبْنُ عَوْنٍ عَن الشُّعْبُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ عَالَ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَراَّةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ المَراَّةِ وَخالَتِها ، إلا أَجْلَ وَرُثُ عَبْدَانُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى قبيصَة أَنْ ذُوِّيْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهْى النَّبُّ عَلَّى أَنْ ثُنْكُتَ الْمَرْأَةُ عَلَى تَعَمِّيهَا وَالْمَوْأَةُ وَخَالَتُهَا ۖ فَنُرَى خَالَةً أَبِيهَا بِيلْكَ الْمَثْرِلَةِ لِإِنَّ عُرْوَةً حَدَّثَنَى عَنْ مَا يُشَةً قَالَتْ حَرِّمُوا مِنَ الرَّمِنَا عَدِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ بالسِّهُ الشَّعَادِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ نَهْى عَنِ الشُّغَارِ ، وَالشُّعَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (٦) أَبْلَتُهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أَبْلَتُهُ لَيْسَ يَيْنَهُما صَدَاقٌ باب من لِلْرَأْةِ أَنْ تَهَبَ نَفْتَهَا لِأَحَدِ مَرْثُ الْمُمَّدُ بنُ

(۱) أَمْ سَلَّةً

مَلَامٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ الَّلاَئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنِّي مِنْ اللَّهِ فَقَالَتْ عائِشَةُ أَمَا نَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا الِرَّجُلِ ، فَلَمَّا نَوْ لَتْ : ثُوْجِيُّ مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا أَرَى رَبُّكَ إِلاّ يُسَارِعُ فِي هَوَ كَ . رَوَاهُ أَبُو سَمِيدِ الْمُؤَدِّبُ وَنُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ بَاسِ أَنكَاحِ الْمُوْمِ عَرْثُ مَالِكُ أَبْنُ إِسْمُعِيلَ أَخْبَرَ فَالْ أَبْنُ عُيَيْنَةً أَخْبَرَ فَا عَمْرُ وَحَدَّثَنَا (٢) جابرُ بْنُ زَبْدِ قالَ أَنْبَأَ فَا (٢) أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا تَزَوَّجَ النَّبِي عَلَّ وَهُوَ مُخْرِمٌ اللَّبِ نَهْيِ رَسُولِ (ا) الله على عن يكاح المُتعَة آخِراً حَرَثُنا (" مالك بْنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُمَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ وَأَجُوهُ عَبْدُ اللهِ (٦) عَنْ أبيهما أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ إِنَّ النَّبِيَّ يَرْأَيُّكُ لَهُى عَنِ الْمُتْمَةِ وَعَنْ كُومِ الْحُمُو الْأَهْلِيَّةِ زَمَنْ خَيْرَ حَرَثُنَا ثُمَّذُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ سُئِلَ (٧) عَنْ مُثْعَةِ النَّسَاءِ فَرَخَّصَ ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النَّسَاءِ قِلَّةٌ ۖ أَوْ نَحْوَهُ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ نَمَمْ وَرَثُنَا عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِي مُمَّدٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أللهِ وَسَلَّمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالاَ كُنَّا فَي جَيشٍ ، فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ (^ اللهِ عَليَّ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَأَسْتَمْتِيعُوا (١٠). وَقَالَ أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّتَنَى إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ أَثْمَا رَجُلِ وَأَمْرَأَةٍ تَوَافَقًا فَمِشْرَةُ (١٠ ما رَبْنَهُمَا مُلاَّثُ لَيَالِ ، فإِنْ أَحَبًّا أَنْ يَتَرَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكا تَتَارَكا فَىا أَدْرِى أَشَىٰ يُوكَانَ لَنَا خَاصَّةً ، أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، وَ بَيِّنَهُ (١١٠ عَلِيُّ عَنِ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ مَنْسُوخٌ باسب عَرْضِ المَرْأَةِ نَفْسَهَا ، عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

(٢) أخبرنا (٣) أخبرنا (٤) النِّيّ ة (٠) أخبرنا (٦) عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ مُحَدِّ (٧) بُسُكُلُ (١) رَسُولُ رَسُولِ رَّمُولِ أَنَّهِ (٩) لم يضبط الناء الثانية من فاستنتموا في اليونينيـــة وفالفالنج وشبطاستموا بلغظ الآس وبلفظ المامني اه من هامش الفرع (١٠) بِيشَرَةِ مَا بَيْنَهُمَا

(11) وَقُدُ بَيْنَهُ ا

مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ (١) قالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيِّ قالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَس وَعِنْدَهُ ٱبْنَةٌ لَهُ قَالَ أَنَسْ جَاءِتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ تَعْرِضُ عَلَيْدِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلَكَ بِي حَاجَة ، فَقَالَتْ بِنْتُ (٢) أَنْسَ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاستو أَتَاهُ وَاسَو أَتَاهُ ، قَالَ هِيَ حَيْرٌ مِنْكِ رَغِبَتْ فِي النِّي يَرْالِيُّ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا عَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْل (" أَنَّ أَمْرَأَةً عَرَصَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِّ مِنْ النَّهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ كَا رَسُولَ ٱللهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ (١) مَرْحُومُ بَنُ عَنُّكِ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٍ ، قَالَ أَذْهَتْ قَا أَبْسِنْ وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ ، الْعَزْيِزِ بْنِ مِهْرَانَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ ما وَجَدْتُ شَبْنًا وَلاَ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَٰذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ قَالَ سَهُلُ وَمَا لَهُ رِدَانِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ وَمَا نَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ ( ) كُن يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ ثَنَيْءٍ خَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ المَّالِ الْمَالِ الْمُعْدِ عَجْلَسُهُ قَامَ فَرَآهُ النَّبِي عَلَيْ فَدَعَاهُ أَوْ دُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا (١) لِسُورٍ يُعَدِّدُهَا، فَقَالَ النَّبُ عَلِيْ أَمْلَكُنَا كَمَا (٥) إِنْ لَبِسْتَ عِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ **باحب**ُ عَرْض الْإِنْسَانِ ٱبْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْل الْخَيْرِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ أَبْنِ كَيْسَانَ عَن أَبْن شِيهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تُحمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بنْتُ مُمَرَ مِنْ خُنَبْس بْن حُذَافَةَ السَّهْنِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَتُومُ فَى بِالَّذِينَةِ فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنَيْتُ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبَثْتُ لَيَالِيَ ثُمٌّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا قالَ (٨) مُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ الصَّدْيَقَ فَقُلْتُ إِنْ شَيْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ ثَمْنَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْر

رة) قال

(١) وَسُورَةُ كَذَا

(۷) انگناک

رے مالقہ (۸)

عَلَمْ يَرْجِعُ إِلَىٰ شَبْئًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى غُمَّانَ ، فَلَبَنْتُ لَيَالِي ثُمَّ خطَّبَهَا وَسُولُ ٱللهِ عَلَى كَأَنْكُمُ اللَّهِ عَلَيْتِينِ أَبُو بَكُر فَقَالَ لَمَلكَ (١) وَجَدْتَ عَلَى عِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَبْنًا قَالَ مُمَرُّ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبُو بَكُر فَإِنَّهُ كُمْ كَيْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَصْتَ عَلَى ۗ إِلاَّ أَنَّى كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قَدْ ذَكْرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِي سِرَّ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ وَاللهِ قَبِلْتُهَا مَرْثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً قالَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَيْكَ إِنَّا قَدْ عَنَدَ أَنْكَ نَا كُوحُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لَوْكُمْ أَ نُسَكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاحَلَّتْ لِي إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ لِياسِبُ قَوْلِ ٱللهِ جَلَّ وَعَنَّ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِياعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النَّسَاءِ أَوْ أَكْنَلْتُمْ فَي أَنْفُسِكُمْ عَلَى اللهُ الآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ حَلِيمٌ أَكْنَانُهُ ﴿ أَضَّارُهُمْ ، وَكُلُّ شَيْءِ صُنْتَهُ ( ) فَهْوَ مَكْنُونَ ۚ . وَقَالَ لِي طَلْقُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ فِيهَا غَرَّضْهُ ﴿ ﴾ يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّزُو يَجَ وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَبَسَّرَ (٢) لِي أَمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ ۗ وَقَالَ اَلْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكِ عَلَى ۖ كَرِيمَةُ ۗ وَإِنِّى فِيكِ لَرَاغِبْ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَانُين ۗ إِلَيْكِ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ هٰذَا ، وَقَالَ عَطَاءِ يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةً وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بحَمْدِ ٱللهِ نَافِقَةُ ۗ وَتَقَوُّلُ هِيَ قَدْ أَشَهُمُ مَا تَقُولُ وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيْهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا وَ إِنْ وَاعَدَتْ رَجُلاً فِي عِدْتِهَا ، ثُمَّ نَكَمَهَا بَعْدُ كُم ۚ يُفَرَّقُ رَبْنَهُمَا . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الزِّنَا. وَيُذْكُرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ (٧) الْكِتَابُ أَجَلَهُ تَنْقَضِي (١) الْعِدَّةُ بِاسِبُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزُو يَجِ طَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ ﷺ

(۱) الْقَدُّ وَسَجَدُّتَ (۳) بِنْتُ (۳) أَوْ أَكْنَنْسَةُ (۵) وَأَضْمَرُ ثَنَهُ (٥) بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (٥) بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (٧) حَتَّى يَبْلُغَ صَ

برم) أنْقِضَاء الْعِيدَّةِ

رَأَيْنَكِ ١٠٠ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٌ مِنْ حَدِيرٍ ، فَقَالَ لِي هَٰذِهِ أَمْرَأَنَّكَ جْهِكِ الثَّوْبِ ۚ فَإِذَا أَنْتِ هِي ٣٠ ، فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَٰذَا مِنْ عِنْد يَا رَسُولَ اللهِ جِنْتِ لِأُهْبَ لَكَ نَفْسِي فَصَعَدُ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ مَا مَا مَا رَأْسَهُ (\* كَأَيَّا رَأْتُ الْمِثَأَةُ إ أَنَّهُ كُمْ يَقْضِ فِيهَا شَبْنًا جَلَّسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصِحَا بِهِ فَقَالَ أَيْ رَسَ آللهِ ، قالَ أَذْهَبِ إِلَى أَهْ لِكَ فَأَنْظُرُ هَلَ تَجَدُ شَبْئًا ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لأ يَا رَسُولِ ٱللهِ مَا وَجَدْتُ عَيْثًا ، قَالَ ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَا رَسُولِ اللهِ وَلاَ خَاتَمًا ( ) مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِينْ هَذَا إِزَادِي ، قال سَهُ لْ مَالَهُ رِدَادٍ ، فَلَهَا نِصْفُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أُلَّهِ وَلِيَّ مِا تَصْنَعُ بِإِزَادِكَ إِنْ لَبَسْتَهُ لَمْ يَكُنْ هَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَنْهُ كَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ (١) شَيْءٍ ، فَهَلَسَ الرَّجُلُ . حَقَّ طَالَ تَعِلْسُهُ ، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٌّ مُولَلًا كَأْمَرَ بِو فَدُعِيّ ، فَلَمَّا جاءِ قالَ ماذًا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةً (٧) كُذَا وَسِورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ أَتَقَرُوهُمُنَّ عَنْ طَهْرٍ فَلُوكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُنَّكُهَا عِا مَعَكَ ﴿ مَنْ قَالَ لَا يَكَاحَ إِلاَّ بِوَلِي ، لِقَوْلِ ٱللَّهِ تَمَاكَىٰ : فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَ و وَكَذَلِكَ الْبِكُرُ . وَقَالَ : وَلاَ تُنْكِيمُوا الْمُشْرِكِينَ حَقَّى وَقَالَ : وَأَنْكَيْحُوا الْأَيَالِي مِنْكُمْ . قَالَ بَحْيَى (١٠ بْنُ سُكَيْانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ عَنْ يُونُسَ و حَدَّثَنَا (٥٠ أَخَدُ بْنُ مِالِحْ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ مَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي قَرْقَةُ بْنُ الرُّيْدِ أَنَّ عَالِمَةً زَوْجَ اللِّي مَنْ الْمُرْتَةُ أَنَّ اللَّكَاحَ ف

(۱) أُزِيتُكِ

(١) هِيَ أَنْنِ

(٢) جاءت الى رسول الله

() وَزُكُو الْكَدِيثِ. رُبُّرُ

(٠) وَلَافَاتُمْ

ر (٦) عليك منه ر

 (٧) قال الفسطلائي بنهيية سورة في المواسع الثلاثة في اليونينية ونرجها يقط وبالرفع أيشا في فيرها اهـ

(٨) وأدَّها

(٩) قال يُمي وكلنا فالنشخ المتدديدنا وبه صرحالمين وفي القصيطلاني حدثنا يجي على أنها أول سند ،

(۱۰) وَحَدَّثُنَا أَجَدُ بِنُ مَالِحُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْعَاد ، فَنِيَكَاحْ مِنْهَا نِنكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّنَهُ أَوِ ٱبْنَتَهُ فَيُصْدِيثُهَا ثُمَّ يَنْكِيمُهَا ، وَنِكَاحُ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِأَمْرَأَ يَهِ إِذَا طَهْرَتْ مِنْ طَمَيْهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَأَسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَذِيكُما زَوْجُها وَلاَ يَمَنُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَنْبَيَّنَّ حَلْهَا مِنْ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِٰى تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فإذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا ذَوْجُهَا إِذَا أَحَبُّ ، وَإِنَّهَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ رَغْبَةٌ فِي نَجَابَةِ الْوَلَهِ فَكَانَ هَٰذَا النُّكَاحُ نِكَاحَ الْأُسْتِيْضَاعِ ، وَنِكَاحُ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَادُونَ الْمَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَتَرَّ عَلَّيْهًا لِيَّالِيَ (١) بَعْدَ أَنْ تَضَعَ خَمْلُهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ۚ فَلَمْ يَسْتَطَعْ رَجُلُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ (٢) الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ ۚ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُو ٓ أَبْنُكَ يَا فُلاَثُ تُسَمِّي مَنْ أَحْبَتْ بِأُسْمِهِ فَيَلْتَقُ بِهِ وَلَدُّهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْنَعَ بِهِ (" الرَّجُلُ ، وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَعِعُ النَّاسِ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ لِا تَمْتَنَعُ ( ) مِمَّنْ جاءها وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَما ، فَنَ (٥) أَرَادَهُنَّ ، دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا مَحَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ خَمْلُهَا بُجِيعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَةَ ثُمٌّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ كَا لَنَاطَ (١٠ بِهِ ، وَدُعِيَ أَبْنَهُ لَا يَعْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُمِثَ تُحَمَّدُ عَلِي إِلْكَنْ هَدَمَ نِكَاحَ الجَاهِلِيَّةِ كُلهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ مَرْثُ يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيمْ عَنْ هِشَامٍ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً : وَمَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَالَى النَّسَاء الَّلاَتِي لاَ ثُوْنُونَهُنَّ ما كُتِبَ كُلُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ . قالَتْ هٰذَا في الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ في مالِهِ ، وَهُو أُولَى بِهَا ، فَيَرْ غَبُ (V) أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيَعْضُلُهَا (V) لِلَهَا ، وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ ، كَرَاهِيةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدُ فِي مَالِهَا مَرْثُ عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا

(۱) لَيَّالِيَّ . كذا بفتح الباء في النسخ المعتمدة بيدنا (۲) عَرَّفْتُ وَ مِنْهُ (۲) كَمْتُنَعُ مِنْهُ (۲) كَمْتُنَعُ مِنْهُ (۱) كَمْتُنَعُ مِنْهُ (۱) كَمْتُنَعُ مِنْهُ (۱) لَيْنُ مَنْ (۱) لَيْنُ مَنْ (۱) فَالْتَا طَتْهُ (۷) فَالْتَا طَتْهُ (۷) فَالْتَا طَتْهُ (۸) فَالْمَا فَالْمَالْمَا فَالْمَا فَالْمَالُونُ فَالْمُنْ فَالْمُعْلَا فَالْمَا فَالْمَالُونُ فَالْمُنْ فَالْمُلُونُ فَالْمُنْ فَالْمُنْفُونُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ

ينكيحها بالنصب مين

الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمْ " أَنَّ أَبْنَ تُمْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ تُمْرَ حِينَ تَأْيُّمَتْ حَفْمَةُ بنْتُ عَمَرَ مِن أَبْن حُذَافَةَ السَّهْمَى ، وَكَانَ مِنْ أَصِابِ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ أَعْل بَدْرِ تُوثَى بِالمَدِينَة فَقَالُ مُعَرُ لَفِيتُ عُمَّالَ بْنَ مَفَالَ فَعَرَصْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنْ مُثِثْ أَنْ كَعْتُك حَفْمَةً ، فَقَالَ سَأَ نظرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَفِيِّني، فَقَالَ بَدَا فِي أَنْ لاَ أَتَرَوِّجَ يَوْمِي هٰذَا ، قالَ مُمَرُّ فَلَقَيتُ أَبَا بَكْدٍ ، فَقُلْتُ إِنْ شَيْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْمَةً حَرَثُ أَنْ أَبِي عَمْرِو قالَ حَدَّثَنَى أَبِي قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ا الحَسَنِ فَلَا تَمْضُأُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَلِر أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُل فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا ٱلْقَضَتْ عِدَّثُهَا جاء يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَهُ مُنْكَ (١) وَأَكْرَمُنُكَ فَطَلَقْتُهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لاَوَاللهِ لاَ تَمُوهُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ ,وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَةَ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ عِلْمَ الآنَ الْأَن الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبِ وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُغْبَةَ أَمْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَا فَأَمَّ رَجُلاً فَزَوَّجَهُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفِ لِأُمَّ حَكَيْمٍ بِنْتَ ۚ قَارِظٍ أَنَّجُعْلَيْنَ أَمْرَكُ إِلَىَّ ؟ قَالَتْ نَمَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنُكِ وَقَالَ عَطَاءِ لِيُشْهِدْ أَنَّى فَدْ نَكَخْنُكِ أَوْ لِيَأْمُوْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا ، وَقَالَ سَهُلْ قَالَتِ أَمْرَ أَهُ لِلَّتِي عَلِي أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَقَالَ وَجُلْ يَارَسُولَ الله إِنْ كَمْ تَكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا ﴿ وَرَضُ أَبْنُ سَلَامٍ أَغْبَرَ لَا أَبُومُعَادِيةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ : وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاء قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، قالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْر الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مالِهِ فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَذَوَّجَهَا وَيَكُرُهُ أَنْ يُزَوْجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَعْبِسُهَا ، فَنَهَا هُمُ أَلَثُ عَنْ ذَلِكَ مِرْثُنَا أَخْدُ بْنُ الْفَدَامِ حَدْثَنَا

ا (۱) وَأَفْرَ تَشْنَكُ

فُضَيْلُ بْنُ سُلَمْانَ حَدَّثَنَا أَبُو حازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ جُلُوساً َ فِمَاءِتُهُ (١) أَمْرَأُهُ تَمْرِضُ نَفْتَهَا عَلَيْهِ كَفَقَضَ فِيهَا النَّظَرَ (٢) وَرَفَعَهُ (٣) كَلَمْ يُردُهَا فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصِعَا بِهِ زَوَّجْنِهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ (3) أَعِنْدَكَ مِنْ شَيْهِ قَالَ ماعِنْدِي مِنْ شَيْء قَالَ وَلاَ خَاتَمًا ( ) مِنْ حَدِيدٍ ، قَالَ وَلاَ خَاتَمًا ( ) مِنْ حَدِيدٍ ، وَالْكِنْ أَشْقُ بُرْدَتِي هَذِهِ كَأُعْطِيهَا النَّصْفَ ، وَآخُذُ النَّصْفَ ، قَالَ لاَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْء إِ قَالَ نَعَمُ ، قَالَ أَذْهَبْ فَقَدْ زَوْجْتُكُما عِمَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ إِنْكَاحِ الرَّجْلِ وَلَذَهُ الصَّنَارَ ، لِقَوْلِهِ (\* تَمَالَى وَالَّلاَّتْيَ لَمْ يَحِضْنَ خَمَلَ عِدَّتُهَا ثَلاَّنَهَ أَشْهُر قَبْلَ الْبُلُوغِ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مِنْكُ تَزُوَّجِهَا وَهِي بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِي إبنت نسنع وَمَتَكُفَتْ عِنْدَهُ نِيسًا بِالبُ تَزْوجِ الأب أَبْنَتَهُ مِنَ الْإِمام، وَقَالَ هُمَرُ خَطَبَ النَّبِي مِلِكُ إِنَّى حَفْصَةً فَأَنْكَحْتُهُ مِرْشَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشِهَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكِهِ تُزَوَّجَهَا وَهُى بِنْتُ سِتّ مينينَ ، وَ بَنِي بِهَا وَهِي بِنْتُ تِيشِعِ سِنِينَ ، قالَ ( ) هِشَامْ : وَأُنْبِثُتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ نِينَع سِنِينَ عاسب السُلْطَانُ وَلِي يَقُولِ (١) النَّبِيُّ عَلِيُّ زَوَّجْنَا كَمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُنْ آنِ مَدْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءِتِ ٱمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَنْ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ (١٠) نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِيهَا إِنْ كَمْ تَكَكُّنْ لَكَ بِهَا حَاجَة ۖ ، قَالَ (١١٠ هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء تُصندِتُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلاَّ إِزَارِي ، فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ جَلَّسْتَ لا إِزَارَ لَكَ كَا لْتَمْسِ شَيْئًا ، فَقَالَ ما أَجِدُ شَيْئًا ، فَقَالَ النَّسِ وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجد ، فَقَالَ أَمْتَكَ مِنَ الْقُرْآلِ شَيْءٍ قَالَ نَعْمُ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورِ سَمَّاهَا فَقَالَ

(۱) عَجَاءِتِ آمْرُ أَهُّ
(۱) الْبَصَرَ
(۱) وَرَفْعَهُ مُحَدُا فِ
(۱) وَرَفْعَهُ مُحَدُا فِ
(۱) هَلَّ عِبْدُلَةً
(۱) وَلاَ خَاتُمُ وَلَا لَيْهِ وَلَا لِللَّهِ عَبْدُلَةً
(۱) وَلاَ خَاتُمُ وَلاَ خَاتُمُ وَلاَ اللَّهِ عَبْدُلَةً
(۱) وَلاَ خَاتُمُ وَلاَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّل

(11) تقال

زَوَّ جْنَاكُمَا (١) عِنَا مَتَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ لا يُنْكِحُ الْابُ وَغَيْرُهُ الْبُكْرَ وَالنَّبْتِ إِلاَّ برصَاهَا طَرْشُنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ بَحْني عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النِّيَّ يَرْكِيُّ قَالَ لاَ تُسْكَتَحُ ٣ الْايِّمُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ ثُنْكَيْحُ الْبِكُرُّ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَكَيْفَ إِذْنَهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسَكُتَ مَرْثُ مَنْ وَبْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقِ قَالَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ مَن أَبْن أَبِي مُلَيْكُةً عَن أَبِي حَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ الْبِكُرْ تُسْتَحِي (<sup>4)</sup> قَالَ رِضَاهَا صَنْتُهَا بِالْبُ إِذَا رَوِّجَ أَبْنَتَهُ وَهِي كَارِهَةٌ ، فَيَكَاحُهُ مَرْدُودٌ مَرْثُ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيدِ عَنْ عَبْدِ الَّ عَنْ وَبُحَمِّعِ أَ بَنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَّةً عَنْ خَنْسَاء بِنْتِ خِذَاهِ إِلْأَنْسَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِي ثَبِّبُ فَكَرِهِتْ ذَاكِ ، فَأَتَتْ رَسُولَ ٱللهِ بَنْ فَرَدَّ نِكَاحَهُ مَرْثُنَا إِسْلَاقًى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ ثُمِّدً حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ وَبُحُّمْ بْنَ يَزِيدَ حَدْثَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْفَى خِذَامًا أَنْكُحَ أَبْنَةً لَهُ نَحْوَهُ بِابِ تَزْوِيجِ الْيَتْبِيمَةِ ، لِقَوْلِهِ : وَإِنْ ﴿ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى كَأَنْكَيْحُوا ، وَإِذَا قَالَ لِلْوَلِيِّ زَوَّجْنِي فَلَائَةً فَلَكِيْتَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَتَكَ فَقَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا أَوْ لَبُثَا ثُمَّ قَالَ زَوَّجْتُكُمُهَا فَهُوْ جَائُزٌ فِيبِهِ سَهُلٌ عَنِ النَّبِيُّ مَلَّكُ ا حَرِينَ أَبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى غُقَيْلٌ عَن أَبْن شِهِكِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةً أَبْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَ كَمَا يَا أَمْتَاهُ وَإِنْ (١) خِفْمُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى (١٧ ماملَكَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ قَالَتْ عالْمِشَةُ يَا أَبْنَ أُخْتِي هٰذِهِ الْيَنْبِيَةُ تَكُونُ فَ حَجْرِ وَلِيْهَا كَبَرَاٰهَبُ فَ جَمَالِهَا وَمُلِياً وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ (٨) صَدَاتِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ

(۱) فتال قد (۲) لاَنْسُكُحُ مُكُذَاً بالضبطين في اليونينية في هذه والتي بعدها

> رم) حدثنا مع

(٤) تَسْتَّحْيِي م

(٠) فَإِنْ خِفْتُمُ

(٦) فَإِنْ جَفْتُمُ

(V) الى توله \*

(٨) في صَدَّاتِيًا،

وَأُمِرُوا بِنِيكَاحٍ مِنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قالَتْ عائِشَةُ ٱسْتَفْتَى (١) النَّاسُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ : وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النَّسَاء إِلَى ٣ وَتَرْغَبُونَ ٣ فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ لَمُمْ فِي هَٰذِهِ الآبَةِ أَنَّ الْيَتَيِمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالَ وَجَمَالِ رَغِبُوا في نِكاحِما وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْ غُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ثُرَّ كُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النَّسَاءِ ، قالَتْ فَكَمَّا بَيْنُ كُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكَيْحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُمْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ ﴿ إِذَا قَالَ الْخَاطِبِ لِلْوَلِيُّ زَوِّجْنِي فُكَرَّنَّةً فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا جَازَ النُّكَاحُ وَإِنْ كُمْ يَقُلُ لِلزُّوجِ أَرْضِيتَ أَوْ قَبَلْتَ حَرَثُنَا أَبُو النُّمْهَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ (1) أَنَّ أَمْرَأَةً أَنْتِ النَّبِيُّ عَلَيَّةٍ فَمَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَها منه المبارة عرَّجة بهامس، لا فَقَالَ مالِي الْيَوْمَ في (٥) النِّساء مِنْ حاجَة ، فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ أَللهِ زَوَّجْنِيها ، قالَ ماعِنْدَكَ ؟ قال ما عِنْدِني شَيْءٍ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، قالَ ما عِنْدِي شَيْءٍ قَالَ أَفَ عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (٥٠ فَقَدْ مَلْكُنْكُمَا عِمَا مَعَكَ باب "لاَ يَخْطُبُ عَلَى خطِبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَنْكَيْحَ أَوْ يَدَعَ مَرْثُ مِنَ الْقُرْآنِ مَكَى أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ جُرَيْجٍ قالَ سَمِعْتُ فَافِعاً يُحَدِّثُ أَنْ أَبْنَ مُمَرّ رَضِي أللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهْى النَّبَّي مَنْ إِلَّهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَلاَ يَخْطُبَ (^ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ مَرْثُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَر بْنِ رَبِيعَةَ عَن الْاعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَأْثُرُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ قَالَ إِيَّاكُمُ ۚ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكَذَبُ الحَدِيثِ ، وَلاَ تَجَسُّسُوا ، وَلاَ تَحَسُّسُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا ، وَلاَ يَخْطُبُ (١) الرَّجُلُ عَلَي خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَنْزُكُ عِلْسِبُ تَفْسِيرِ تَرْكُ أَخْطِبَةَ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ

(١) فَأَسْتُهُمْ ه (۲) الي توله (٣) أَنْ تَنْكُخُوهُنَّ (٤) سَهِلْ بِن سَعَدِرَ ضِيَ الله عنه

(٥) بِالنِّسَاءِ قَـو لُهُ قالَ أعْطِهَا وَلَوْ خَاتُما إِلَى قَوْلِهِ ماعِنْدِي

بس النسخ المتمدة بيدناوفي أُولِهَا وَآخَرَهَا عَلَامَةً أَنِي ذَر مسححا عليها وثابتة في صلب نسخ أخرى وعليها شرح

(٦) فقال قد

(٧) عَنِ أَبْنِ جُرَّجِمِ (٨) وَلاَ تَعْطُلُتَ

مكذا في النسخ وقال في آلفتح بالحزم على النهى ويجوزالرنع على أنه ننى والنصب عطفا على بيبح على أن لا في توله ولاً يخطب زائدة اء ملغما (٩) لم يضبطالباء في اليونينية ومنبطها في الفرح بالرمع

أَخْبِرَ بَمَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بنَ مُحْرَرُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَرَّبُنَ الخَطَّابِ حِينَ تَأْيُّتُ حَفْصَةٌ ، قال مُحَرّ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكُونُكَ حَفْصَةً بِنْتَ مُحَرً ؛ فَلَبِنْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۚ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكُرِ فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ كَيْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيها عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ قَدْ ذَكَرَهَا كُمَّ أَكُن لِأُفْتِي سِرّ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلَوْ تُرَكُّهَا لَقَبَلْتُهَا \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَأَبْنُ أَبِي عَيْنِ عَن الزُّهْرِي عَلَي الخُطْبَةِ مَرْثُ فَبِصَة حُدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَ يَقُولُ جاء رَجُلاَنِ مِنَ المَشْرِقِ خَفَطَبَا فَقَالَ النَّيْ يَلِكُ إِنَّا مِنَ الْبَيَانِ سيخرًا (١) باب ضَرْبِ الدُّفْ في النَّكامِ وَالْوَلِيمَةِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا (١) بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوانَ قَالَ قَالَتِ الرُّبَيِّمُ بِنْتُ مُعَوِّدِ بْن عَفْرَاء جاء النَّيُّ مَلِكَة فَدَخَلَ ٣٠ حِينَ مَنِيَ عَلَى " خَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنْي خَعَلَت جُوَيْرِ يَاتُ لَنَا ، يَضْرِبْنَ بِٱلدُّفَ وَيَنْدُبْنَ مِنْ ثَيْلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرِ ، إِذْ قالَتْ ا إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدْ (\*) فَقَالَ دَعِي هُذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ اللَّهِ عَلْمَ مَا فِي غَدْ (\*) فَرَيْضَةً بِاسِبُ قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى (0): وَآثُوا النَّسَاء صُدَقَالِينٌ نِحِثَلَةً ، وَكَثْرَةِ الْهَرْ وَأَذْنَ مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاق . وَقَوْلِهِ تَمَالَى ٣٠ : وَآ نَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْنًا . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِ كُرُهُ أَوْ تَفْرِضُوا كَمُنَّ (٧ ، وَقِالَ سَهُلُ قَالَ النِّي مَا لِكُ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ عَنْ أَبْسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ عَوْفِ تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ ، فَرَأَى النِّي عَلَّ بَشَاشَةَ (١٠) الْمُرْس (١٠) فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّى تَزَوَّجْتُ أَمْرًأَةً عَلَى وَزْنِ نُواةٍ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَرَوِّجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْفِ نَوَّاتِهِ مِنْ ذَهَبِ

-(٢) عَنْ شِيْرِ بْنِ الْفَصَّلِ

(٤) مافىغَدِهى بسكون الدال في اليو نينية وفرعها وبالخفض منوناً في غيرهما اھ قسطلانی

(٥) عز وجل 🖦

(٨) شَيْناً شَبِيهَ

(١) الْمَرُ وس

إسهب النَّدُويج عَلَى النُّرْآنِ وَينَائِرِ صَنَّاقِ صَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ سَمِعْتُ أَبَا حَادِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهِلَ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِي يَقُولُ إِنَّى لَنِي الْفَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى إِذْ قامَتِ أَمْرَأَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا فَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَّ فِيهَا رِأْيَكَ فَلَمْ يُحِبْهَا شَيْنًا ثُمُّ قامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا فَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأُ يَكُ فَلِمْ يُحِيهَا شَيْنًا ثُمُّ قامت النَّالِيَّةَ فَقَالَتْ إِنَّا قَدْوَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيها رَأُيكَ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ الرَسُولَ اللهِ أَنْكِ فِيها قالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْه قال لا ، قال أذْهَبْ فأطلب وآو خاتمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ ، ثُمَّ جاء فَقَالَ ما وَجَدْتُ شَيْنًا وَلاَ خَاتَما مِنْ حَدِيدٍ ، فَقَالَ (١) هَلْ مَنَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْدٍ ؟ قال منى سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ أَذْهُبُ فَقَدْ أَنْكُونَكُما عَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ باسب المهر بالمروض وخاتم من حديد مترشنا يحني حدَّثنا وكيع عن سُفيّانَ عَنْ أَبِي حَاذِم مِنْ سَهُلُ بْنِ سَهُدُ أَنَّ النِّي عَلِيَّ قَالَ لِرَجُلُ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحَاتَم مِنْ حَدِيدٍ إِسب الشُّرُوطِ فِ النَّسَكَاحِ ، وَقَالَ مُحَرُّ مَقَاطِعُ الْحُنُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ، وَقَالَ الْمِينُورُ ٢٠٠ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ ذَكَرَ مِهِزًا لَهُ فَأَنَّىٰ عَلَيْهِ فَ مُصَاهَرَ يِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَذَنَّنَى فَصَدَقَنِي " ، وَ وَعَدَنِي فَوَفَ ( اللهِ عِنْمَا مُ بُنُ عَبْدِ المَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْتُ (0) عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَن النّي عَلَيْهِ قَالَ أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ ، أَن تُوفُوا بِهِ مَا أَسْتَخْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ، إسب الشروط الِّي لا تَعِل ف النَّسكاح . وقالَ أَبْنُ سَنْعُود : لا تَشْتَرط المُّ أَهُ طَلاَقَ أُخْيِهَا حَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيّاء هُوَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَمْدِ بْنَ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي يَلْكُ قالَ لاَ يَحِلُ لِا مُرْزَأَةِ نَسَأَلُ طَلَاقَ أَغْيَهَا ، لِلْمَنتَفْرِ غَ صَفْتَهَا ، فَإِنَّا كَمَّا ما ثُدْرَ كَمَا ،

(۱) قال (۲) الْمِسْوَرُ بِنْ يَحْرَمَةَ (۲) وصَدَقَنى (۱) وصَدَقَنى (٤) فَرَ قانِي

ب الصُّفرَة لِلْمُتَزَوِّج، وَرَوَاهُ عَبَدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفٍ عَن النِّي مَرْكَ عَرْبُ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ يُوسُفَ أَحْبَرَ نَا مالكِ عَنْ مُعَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنَ بْنَ عَوْفِ جاء إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيُّ وَبِهِ أَثْرُ مُعُورَةٍ ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ مَا خَبْرَهُ أَنْهُ تُرَوِّجَ أَمْر أَهُ مِنَ الْأَنْسَارِ ، قالَ كُمَّ شَقْتَ إِلَيْهَا ؟ قال زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب ، قُلْ رَسُولُ أَللهِ عَلِي أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ بِالْبُ مَرْثُنا مُندَّدْ حَدْثَنَا يَحْنِي عَنْ مُمَيْدِ عَنْ أَنْسَ قَالَ أَوْكُمْ النِّي يَرْيَانُكُ بِزَيْنَبَ فَأُوسَمَ الْسُلمِينَ خَيْرًا ، نَفْرَجَ كَمَا يَصْنَتُمُ إِذَا نَزَوْجَ ، فَأَتَى حُجَرَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينُ يَدْعُووَ يَدْعُونَ ('' مُ أَنْصَرَفَ فَرَأًى رَجْلَيْنِ فَرَجَعَ لاَ أَدْرِي آخْبَرْ ثُهُ أَنْ أُخْبِرَ بِخُرُوجِهِما بَالْبُ كَيْفَ يُدْغَى لِلْمُتَزَوَّجِ مِرْشُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَمَا خَمَّادٌ هُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَن ثَابِتٍ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرْكِيُّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْفِ أَرْرَ صُفْرَةِ ، قالَ ما هَذَا ؟ قالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزُنِ نَوَّادٌ مِنْ ذَهَبِ قالَ بَارَكُ أللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقِ السِّمِ الدُّعاء لِلنَّسَاء (١) اللَّذِي يَهْدِينَ (١) الْمَرُوسَ وَلِلْمَرُوسِ مَرْثُ فَرْوَةُ (١) حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ الْفَرْعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَزَوَّ جَنِي النَّبُّ عَلَيْكِم كَأَ تَنْنِي أَمَّى كَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ ۗ (٧) بنْتُ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرْكَةِ ، وَعَلَى خَيْرِ ظُائْر السِبُ مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاء قَبْلَ الْغَزْوِ مَرْثُنَا مَحَدُّ بْنُ الْعَلَاء حَدَّثَنَا أَبْنُ (\* الْمَبَارَكِ عَنْ مَعْتَر عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ قَالَ غَرَا كَبِي مِنَ الْأُنْبِيَاء فقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَثْبَعْنِي ٥٠ رَجُلُ مَلَكَ بُضْمَ أَمْرَأَةٍ وَهُوْ يُرِيدُ أَنْ يَيْنِيَ بَهَا وَكَمْ يَبْنِ بَا بَابُ مَنْ بَنَى بِأَمْرَأَةٍ ، وَهِيَ بِنْتُ نِسْعِ سِنِينَ صَرَّتُ فَيِعَتُهُ بِنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هَشِامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرُوةً تَزَوِّجَ النِّيقُ عَلَيْكُ عَائِشَةً وَهَى أَبْنَهُ ٧٠٠

(۱) وَيَدْعُونَ لَهُ مَدَّ (۲) البِنْسُورَةِ (۲) البِنْسُورَةِ (۵) فَرْوَهُ بِنُ إِن إِن المَعْرَاهِ (۵) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْلِكَرَاكِةِ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ اللّهَارَكِةِ (١) جَزْمُ لاَ يَسْتَهْمِي مِنَ

ست (") ، وَ بَنَى بِهَا وَهِي أَبْنَةُ (") تِينْع ، وَسَكَثَتْ عِنْدَهُ تِينْعا باب الْبناء ف السَّفَر مَرْثُ (" كُمَّدُ (" بُنُ سَلاَم أَمُخْبَرَ لَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أُنَس قَالَ أَقَامَ النِّي عَنِّكُ بَيْنَ خَيْبَرَ وَاللَّدِينَةِ ثَلَاثًا مُبْنَى عَلَيْدِ بِصَفِيَّةَ بنْتِ حُتِي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ٥٠ وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ نُحْبُرُ وَلاَ خُمِهِ أَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَأَلْقَ فِيهَا مِن النَّمْرُ وَالْأَنِطِ وَالسَّمْنُ ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أَمَّاتِ الْمُوْمِنِينَ ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّاتِ الْمُوْمِنِينَ وَإِنْ كُم يَحْجُبُهَا مَعْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ ، فَلَمَّا أَرْتَحَلَ وَطَّى (١) كَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ أَسْجَابَ اليُنهَا وَلَيْنَ النَّاسِ بِالسِبُ الْبِنَاء بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبِ وَلاَ نِيرَانِ صَرْبُي (٧) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَفْرَاهِ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَخِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّيُّ يَرَاكِنَهِ فَأَتَّذِي أَى فَأَدْخَلَتْنِي ٱلدَّارَ ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَسُولُ الله على صلى باسب الأنماط وتعوها للنساء حدثن قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ مَلِ ٱتَّخَذَتُمْ أَنْعَاماً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَنَّى لَنَا أَنْعَاطُ ؟ قالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ السِبُ النَسْوَةِ اللَّآقِ (٨) يَهْدِينَ (١) المَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا (١٠) عَرْشَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مَحَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَ بِيهِ عَنْ مَا نُشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ أَمْرَأَةً إِلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِي ٱللهِ عَرَاقِهِ بَاعَا نُشَهُ مَا كَانَ مَتَكُمْ لَهُوْ ، فإنَّ الْأَنْصَارَ بُمْعِبْهُمُ اللَّهُوْ الْسِبُ الْهَدِيَّةِ لِلْعَرُوسِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُمَّانَ ، وَأَشْمُهُ الْجَمْدُ عَنْ أَنَسِ سْمِالِكِ قَالَ مَرَّ بنا في مستجد بني رِفَاعَةَ فَسَمِينَتُهُ يَقُولُ كَانَ النِّي مِنْ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمْ شُلَيْمٍ وَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النِّيقُ مَرْتِكَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لِوَ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ (١١) اللهِ

(١١) إِلَى رَ سُولِ ٱللهِ

عَلِيُّ هَدِيَّةً ، فَقُلْتُ كَمَا أَفْمَـنِي ، فَسَدَتْ إِلَى تَمْرِ وَسَمْنِ وَأَفِطٍ فَأَتَّخَذَتْ حَيْسَةً فى بُوْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَتِي إِلَيْهِ ، فَأَ نُطَلَّقْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي ضَعْهَا ، ثُمَّ أَمَرَ نِي فَقَالَ أَدْعُ لِي رِجَالًا سَمَّاهُمْ ، وَأَدْعُ لِي مَنْ لَفِيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمْرَ نِي فَرَجَعْتُ وَإِذَا الْبِينْتُ عَامَ ۚ بِأَهْ لِهِ فَرَأَ يُتُ النَّبِيِّ عَلَيْتُ وَمَنَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ وَتَسَكَّلُّم (١٠ بِهَا مَا شَاءُ أَللُهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً كَأْ كُلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُمُ أَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ ، وَلْيَأْ كُلْ كُلُّ رَجُل مِمَّا يَلِيهِ ، قالَ حَتَّى نَصَدَّعُوا كُلْهُمْ عَنْهَا تَغْرَبَعَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَ بِقِي نَفَرُ يَتَعَدَّثُونَ قالَ وَجَعَلْتُ أَغْتُم مُ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِي مِلْكِ لَكُوالحُجُراتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ (٢) فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السَّيْرَ وَ إِنِّي كُنِي الْحُجْرَةِ ، وَهُو َ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤذَّنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ (٣) ، وَالْكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا ، فَإِذَا عَلَيْتُمْ ۚ فَأَنْتَشِرُوا وَلاَ مُسْتَأْ نِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبُّ فَيَسْتَحْيي مِنْكُمْ وَالله لاَ يَسْتَحْيى مِنَ الْحَقّ . قال أَ بُوعُمْانَ قالَ أَنَسَ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ عَشْرَ سِنِينَ باب أُسْتِهَارَةِ الثَيَّابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا حَدَثَى (اللَّهُ بْنُ عَبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِسِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتُ مِنْ أَسْماء قِلاَدَةً فَهَلَكَتُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ نَاسًا مِنْ أَصِعا بِدِ ف طَلَبُهَا ۚ فَأَذْرَ كَنَّهُمُ الصَّلاَّةُ فَصَلُوا بِغَيْرِ وُصُوعٍ ، فَلَمَّا أَنَوُا النِّيِّ عَلَيْتُ شَكَوْا ذَلِك إِلَيْهِ فَعَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمَثْمِ فَقَالَ أُسَيِّدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ ٱللهُ تَخَيْرًا فَوَاللَّهِ مَانَزَلَ بِكِ أَنْ قَطْ ، إِلاَّ جَمَلَ ( ) لَكِ مِنْهُ عَلْى جا ، وَجُعِلَ ( ) لِلْسُنْلِينَ فِيهِ بَرَكَة ﴿ عَاسِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَىٰ أَحْلَهُ مَرْثُ سَمَدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَالُ عَنْ مَنْصُور

عَنْ سَائِلٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ كُرَيْثِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قالَ اللِّي عَلَيْ أَمَا (٧) لَوْ أَنَّ

الله عَوْلِهِ وَٱللهُ لأ يَسْتَعْفِي مِنَ الْحُقِّ

(٤) حدثنا

(٠) جَعَلَ ٱللهُ صح

(۲) وَجَعَــٰلَ الْسُالِمِينَ فيهِ بَرَ كَةٌ . هكذا في النسمخ للعتمدة بأيدينا والذي في القسطلاني أن رواية أبي ذرّ جُعِلَ بالبناء للمفعول وبركة بالرفع (٧) لَوْ أَنَّ أُحَدَّ هُمْ هذه رواية الكشييه ولفيره لَوْ أُحَدُّهُمْ

أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِأَسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مارز قَتْنَا ، ثُمَّ قُدَّر رَيْنَهُما في ذَّلِك أَوْ قُضِي وَلَدْ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا بالب الْوَلِيمَةُ حَقْ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفِ قَالَ لِي النَّبِي عَلِيَّةٍ أَوْلِم وَلَوْ بشافِي حَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ غَقَيْلِ عَن أَنْ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ ٱللهِ مَلِكَ اللَّهِ يَنَةَ فَكَانَ (١) أُمَّاتِي يُوَاظِبْنَنَي (٢) عَلَى خِدْمَةِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَانَهُ عَشْرَ سِنِينَ ، وَتُوْفِّي النَّيْ عَلِيَّةً وَأَنَا أَبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أُوَّلَ مَا أُنْزِلَ فَى مُبْنَنَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْهِ بِزَيْنَبَ ٱبْنَةِ (") جَحْشُ أَصْبَحَ النَّبِي مَنْ إِلَّهُ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ ۖ فَأَصَا بُوا مِنَ الطَّمَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَ بَتَى رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدُ النِّي مِنْ اللَّهِ عَلَيْ فَأَمَالُوا الْمُكْتُ فَقَامَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ الْمَالُوا الْمُكثُّ بَعْرُ بُحُوا أَ فَمْنِي اللَّهِ عَلِيِّكَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جاء عَتَبَةَ حَجْرَةِ عائِشَةً ، ثُمَّ ظَنَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَتِ فَإِذًا هُمْ جُلُوسٌ كَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ النَّيْ يَرْكُ وَرَجَعْتُ مَنَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةً خُجْرَةٍ عائِشَةً وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ۚ فَإِذَا ثُمْ قَدْ خَرَجُوا ، فَضَرَبَ النَّبِي ۚ مِنْظَةٍ كَيْنِي وَ بَيْنَهُ ۚ بِالسِّنْرِ وَأُنْزِلَ ٱلْحَيجَابُ الولينة وَلَوْ بِشَاقِ صَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أُنَّسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِي عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفٍ وَتَزَّوَّجَ أَمْرَأَةً مين الْأَنْسَارِكُمْ أَصْدَقْتُهَا ، قال وَزْنَ نَواةِ مِنْ ذَهَب وَعَنْ مُحَيْدِ سَمِنْتُ ( ) أَنْسَا قال لَمَّا قَدِمُوا اللَّذِينَةَ ثَرَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأُنْصارِ ، فَذَلَ عَبَّدُ الرَّ مُن بن عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنُ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَتَاسِمُكَ مائِي وَأَنْرِلُ لَكَ عَنْ إِخْدَى أَمْرَأَتَى ، قالَ بَارَكَ اللهُ الَّكَ فِي أَهْ إِلَّ وَمَا لِكَ ، خَفْرَ جَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَأَشْتَرَى ، فَأَسَابَ شَبْنًا مِن أَ طِ

(۱) مُسَكِّنَّ (۲) يُوسطينتني ، أي يُوكافِقنتني (۳) بِنَّتِيْ (٤) سَيْمِعُ

وَسَمْنِ عَلْاَوَّجَ فَقَالَ النَّبِي مِنْ أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقِ مِرْثُنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَا بِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَا أَوْ لَمَ النَّبِي ۚ يَٰكُ عَلَىٰ شَيْءِ مِنْ نِسَانُهِ مِا أَوْ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ أَن لَمَ بِشَافِي صَرْفُ شَدَّدُ عَنْ (١) عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْسَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ أَعْنَقَ صَفِيَّةً وَتَزُّوجَهَا وَجَمَلَ عِنْقَهَا صَدَانَهَا ، وَأَوْ لَمَ عَلَيْهَا بحيس مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَمَيْ عَنْ بَيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ بَنَى النِّبي عَلَيْ إِنْ رَأَةٍ قَارُسَلَنِي فَدَّعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ بِالسِّبِ مِنْ أَوْلَمْ عَلَى بَعْض مرش مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ قَالَ ذُكِرَ تَزُوجِ زَيْنَبُ أَبْنَةِ ٣ جَمْنَ عِنْدَ أَنَسَ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ مَا إِنَّ مَلَى أَحَدِ مِنْ نِسَائُهِ مَا أَوْ لَمَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ بِشَاةٍ بِاسِبُ مِنْ أَوْ لَمْ بِأَثْلُ مِنْ شَاةٍ شَبْبَةَ قَالَتْ أَنْ كُمَّ النِّبِي مِنْ عَلَى بَعْضِ نِسَانُهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرِ السِّبُ حَتَّى إجابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالْدَّعْوَةِ وَمَنْ أَنْ لَمْ سَبْمَةً أَيَّامٍ وَتَحْوَهُ ، وَلَمْ بُوَقَتِ النَّبِي بَالْكِي بَوْماً وَلاَ يَوْمَتِيْنِ حَرِيْنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْهُمَا أَذَ رَسُولَ ٱللهِ عَلْيَا أَيَا مرون سُمَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَاللِّ عَنْ أَبِي موسى عَنِ النَّبِيِّ مَرْاتِيِّهِ قَالَ: فُكُوا الْعَالِيِّ، وَأَجِيبُوا ٱلدَّاعِيِّ، وَعُودُوا المَريضَ (٢٠) مَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّسِعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَشْمَتِ عَنْ شَكَوِيَّةً بْنِ مُوَيْدِ قَالَ الْبَرَاءِ بْنُ هَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَمَرَنَا النَّبِي مُرْكِثِ بِسَبْعِ وَنَهَا نَا عَنْ سَنْبِعِ أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المَرِيضِ ، وَأَتْبَاعِ أَلْجِنَازَةِ (1) ، وَنَشْيِتِ الْعَاطِسِ ، وَإِبْرَادِ الْقَتَمِ وَنَصْرِ المُظَاوِمِ ، وَإِفْسَاء السَّلاَمِ ، وَإِجابَةِ أَلدَّاعِي : وَنَهَانَا هَنْ خَوَاتِيمِ ٱلذَّهَبِ ،

(١) ِ عدثنا هيد الواريخ.

(۲) بنت. م

(٣) المرضى

(1) الجَنَّائِقِ

(ه) المقسرم.

قوله ونهاما عن سبع للمدود مناست والسام الحرير بذكر في الآباس أفاده القيطلاني كنبه مصححه وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَعَن الْمَيَآثِرِ ، وَالْفَسْيَةِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ ، وَالْدِيبَاجِ \* تَا بَعَهُ أَبُو عَوَانَةً وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْمَتَ فِي إِفْشَاء السَّلاَمِ مَرْثُ فُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي (١) حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فَي عُرْسِهِ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتُهُ يَوْمَنْذِ خادِمَهُمْ وَهِي الْمَرُوسُ قَالَ سَهِلْ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ أَلَّهِ يَرْكِي أَنْفَسَتْ لَهُ تَكْرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أكلَ سَقَنْهُ إِيَّاهُ بِالسِّبُ مِنْ تَرَكَ ٱلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ أَنْ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكِ عَنِ أَنْ شِهابِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَمَا الْأَغْنِيَاءِ ، وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءِ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ عِلْ اللهِ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعِ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي جَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ لَوْ دُعِيثُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِي إِلَى ذِرَاعُ (" لَقَبَلْتُ باب إِجابَةِ ٱلدَّاعِي فِي العُرْسِ وَغَيْرِها (٢٠ حَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ عَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَللَّهِ بْنَ ثُمَنَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ أَجِيبُوا هَذِهِ ٱلدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ ۚ لَهَا ، قالَ كَانَ (') عَبْدُ ٱللَّهِ يَأْتِي ٱلدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائمُ مُ ذَهَابِ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ صَرَثُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمَارَكُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبْصَرَ النَّبِي عَلِي نِسَاء وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسِ فَقَامَ ثُمُتَنَّا (0) فَقَالَ اللَّهُمَّ أُنتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى السِّيِّ عَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكِرًا فِي الدَّعْوَةِ ، وَرَأَى أَبْنُ ٢٦ مَسْعُودٍ صُورَةً في البَيْتِ فَرَجَعَ ، وَدَعَا أَبْنُ مُمَرَ أَبَا أَبُوبَ فَرَأَى في

(۱) عن أبيه (۲) كُرُّاعِ (۲) كُرُّاعِ

(۳) وعير. مير م

(٤) وكان (٠) مُمثنًا

هكدا ضطت في الفروع المتمدة بأيدينا وكدا صبطها المين والحافظا بن حجر وقال أي قام قياما طويلا مأحود حن المنة نضم الميم وحمي القوة أي قام البهم مسرعا مشتدا في دنك فرحا بهم ثم ذكر في هذه السكامة روايات أخر ونسرها فارجع البه اه

(٦) أبير مسعود

البَيْتِ سِنْراً عَلَى الْجَدَّارِ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ عَلَبَنَا عَلَيْهِ النَّسَاءِ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أُخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُن أَخْشَى عَلَيْكَ وَأَلَيْهِ لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا فَرَجَعَ صَرْمُنَ إِسْمُعِيلُ قال حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ بِن نُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ ِ النِّيُّ مِنْكُ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ مُعِرُمُقَةً (١) فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَاب وَلَمْ يَدْخُلُ ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيةَ ٢٥ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَهِ أَتُوبُ إِلَى أَللهِ وَ إِنَّى رَسُولِهِ ، مَا ذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى مَا بَالُ هَٰذِهِ النُّيْرُ ۚ فَقَ ، قالَتْ فَقُلْتُ آشْنَرَيْتُهَا لَكَ لَتَقَمُّدَ عَلَيْهَا وَتَوسَّدُها ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَيْهَ إِنَّ أَمْحَابَ هٰذِهِ الصُّورِ يُعَذُّ بُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ ، وَ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لاَ تَدْخُلُهُ اللَّالاَئِكَة ﴿ السِّهُ عَلَى الرَّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَيْهِمْ بِالنَّفْسِ صَرْتُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حازم عَنْ سَهْلِ قَالَ كُمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيُّ مَلْكِ وَأَصْحَا بَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَمَامًا وَلاَ قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلاَّ أَمْرَأَتُهُ أَمْ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فى تَوْر مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِي عَلِي مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتُهُ لَهُ فَسَقَتُهُ تُتُحفُهُ (٢) بذلك باسب النَّقيع والشَّرَاب الَّذِي لا يُسْكِرُ في الْمُرْسِ حَدَّث يَحْنِي أَنْ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حَارَمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ أَنَّ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِّ عَلَيْ لِمُرْسِهِ فَكَانَتِ أَمْرَأْتُهُ خادِمَهُمْ يَوْمَتَانِهِ وَهِيَ الْعَرُوسُ ، فَقَالَتْ أَوْ (٤) قالَ أَنَدْرُونَ ما أَنْفَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمَرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ المُحمِثُ المُدَارَاةِ مَعَ النَّسَاء وَقَوْلِ النَّبِي بَالِيُّ إِنَّمَا المَرْأَةُ كالضَّلَمِ مَدْثُ عَبْدُ الْغَرِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّالَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهُ يَنْ اللَّهِ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالصَّلَعِ إِنْ أَقَتْمَا كَتَرْتَهَا

(۱) گروقه هکذا الضطین فی البوبینیهٔ فی هده والتی صدها • شرکه الثالث ناسهٔ لحرکه الاول

(٢) الْكُرَّاهَةَ

المنظمة المنظم

() فَقَالَتْ أَوْمَا تَدُرُونَ مَا أَنْفَنْتُ لِرَسُـولِ أَنْهِ عِلَى أَنْفَتُ الحَ

وَإِنِ أَسْتَمْتَمْتُ بِهَا أَسْتَمْتَمْتُ بِهَا وَفِيهَا عِوجَ لالله الوصاة بِالنَّمَاة ورشا إسْخُتُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ (٢) الْجُنْفُ عَنْ زَالِدَةَ عَنْ مَبْسَرَةَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلاَ يُؤْذِي جارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنَّسَاهِ خَبْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَلَعِ أَعْلاَهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقَيِمُهُ كَسَرْتَهُ ، وَإِنْ تُرَكَّتَهُ كَمْ يَزَلْ أَعْرِبَ ، فأسْنَوْسُوا بِالنَّسَاء خَيْرًا مَرْثُ أَبُو مُعَيْم حَدِّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَّقَ الْكَلَّامَ وَالِا نُبسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّيِّ عَيْثَةً أَنْ مُنزَّلَ فِينَا شَيْءٍ فَلَمَّا تُونُ فِي النَّيْ يَرْكِيمُ تَكَلَّمْنَا وَأُنْبَسَطْنَا بِاسِ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارًا حَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا حَلَّهُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ كُنُّكُمْ رَاعِ وَكُلْكُمْ مَسْوُّلٌ ، فَالْإِمامُ (" رَاعِ وَهُوَ مَسْوُلُ ، وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلَى أَهْمُ لِهِ وَهُوَ مَسْوُلُ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْوُلَةٌ ، وَالْعَبَثُ رَاجِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَـ وَلُنَّ ، أَلاَّ فَـــُكُلَّمُ رَاجِ وَكُلُكُمُ مُسَوِّلٌ بِالْبُ حُسن الما شَرَةِ مِنَ الْاهْلِ مَرْثُ شَالِهُ بْنُ عَبْدِ الرَّجْمَن وَعَلَى بْنُ حُجْرِ قَالاً أَخْبَرَ نَا عِبِسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مائِشةَ قالَتْ جَلَّسَ إِحْدَى عَشْرَةَ أَمْرًأَةً فَتَمَا هَدُنَ وَتَمَاقَدُنَ أَنْ لاَ يَكْنُمُنَ مِنْ أُخْبَارٍ أَرْوَاجِهِنَّ شَبْئًا ، قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَمْ مَجَلَ غَثْ إِنْ عَلَى رَأْس جَبَل لاَ سَهْل قَيْرُ تَقَىٰ وَلاَ سَمِينِ فَيُنْتَقَلُ، قالَتِ الثَّانِيةُ زَوْجِي لاَ أَبْتُ خَبَرَهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ إِن أَذْ كُرْهُ أَذْ كُرْ مُحَرَّهُ وَبُجِرَهُ قالَت الثَّالِيَّةُ زَوْجِي الْمَشَنَّتُي إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلْقْ ، قَالَتِ الرَّابِمَةُ زَوْجِي كُلِّيلُ شِهَامَّةَ لَا حَرٌّ وَلَا مُرٌّ وَلَا نَحَافَةً وَلاَ سَآمَةً ، قالَتِ الْخَامِيَّةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ

(۱) عَوَجُ (۲) الحُسَانِ: (۲) والامامُ (٤) حدثن (٥)عَثُ كذا بالضبطين في اليونينية

نَهِدَ ، وَإِن خَرَجَ أُسِدَ ، وَلاَ بَمْأَلُ مَمَّا عَهِدَ ، قالَتِ السَّادِمَةُ زَوْجِي إِنْ أَكُلَّ لَفَّ ، وَإِنْ شَرِبَ أَشْنَفُ ، وَإِنْ أَمْعَلَجَمَ ٱلْنَفُ ، وَلاَ يُولِحُ الْكُفِّ لِمَعْلَمَ الْبَثّ ، قَالَتِ السَّا بِمَةُ زَوْجِي غَيَا يَاءِ أَوْ عَيَا يَاءٍ طَبَّا قَاءِ كُلُّ دَاءِ لَهُ دَالِهِ شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَّ كُلًّا لَكِ ، قَالَتِ الثَامِنَةُ زَوْجِي المَّسْ مَسْ أَرْنَبِ ، وَالرَّبِحُ رِبِحُ زَرْنَبِ ، قالَتِ التَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْمِيادِ ، طَويلُ النَّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ ، قالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مالكِ وَما مالكِ ، مالكِ خَيْرٌ مِنْ ذَٰلِكِ ، لَهُ إِيلٌ كَيْبِرَاتُ الْبَارِكِ ، قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا سَمِينَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ ، أَيْقَنَّ أُنَّهُنَّ هَوَ اللَّهُ ، قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زَرْجٍ ، فَمَا (١) أَبُوزَرْجِ أَنَاسَ مِنْ عُلِيِّ أَذُنَّى ، وَمَلَّا مِنْ شَخْمٍ عَضُدَّى ، وَبَجَّعَنِي فَبَحِحَتْ إِنَّى نَفْسِي ، وَجَدَّنِي في أَهْلِ غُينَهَ إِبْشِقٌ ، فَجَمَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلِ وَأُطِيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنْقٌ ، فَيِنْدَهُ أَقُول فَلاَ أُقبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَأَنْصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ فَأَنْصَبُّحُ " ، أَمْ أَبِي زَرْجِ ، فَا أَمْ أَبِي زَرْجِ ، عَكُونُهَا رَدَّاحٌ ، وَيَنْهَا فَسَاحٌ . أَنْ أَى زَرْعِ ، فَا أَنْ أَى زَرْعِ ، مَضْجَمُهُ (\*) كَسَّتِلْ شَطْبَةٍ ، وَ يُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي زَرْجٍ ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْجٍ ، طَوْعُ أَبِهِا ، وَطَوْعُ أَمَّهَا ، وَمِنْ كِمَامًا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي زَرْجِ ، فَعَا جارِيَةُ أَبِي زَرْعِ ، لاَ تَبُتُ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا ، وَلاَ تُنقَتْ مِيرَ تَنَا تَنْقِيثًا ، وَلاَ تَمْلأ يَئْتَنَا تَمْشِيشًا ، قالَتْ خَرَجَ أَبُو زَرْعِ وَالْأُوْطَابُ كُمْخَصُ ، فَلَقَى أَمْرَأَةً سَمَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهَٰذَيْنِ يَلْمَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّا نَتَيْنِ، فَطَلَّقَني وَنَكَحَهَا ، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلاً سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا ، وَأَخَذَ خَطِّيًّا ، وَأَرَاحَ عَلَى َّ نَمَا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلُّ رَائِحَةً زُوجًا ، وَقَالَ كُلِّي أُمَّ زُرْجٍ ، وَمِيرِي أَمْ لَكِ ، قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلّ شَىٰء أَعْطَا نِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَة أَبِي زَرْجٍ ، قَالَتْ عَالِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُنْتُ

لَكِ كَأْ بِي زَرْجِ لِأُمْ زَرْجِ قَالَ أَبُو (١) عَبْدِ اللهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ (٢) هِشَام وَلا مُشْدِرُ يَتْنَا تَشْبِينًا . قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَهِ وَقَالَ بَمْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالِيمِ ، وَهُذَا مَرْثُنَ عَبْدُ أَفَّهِ بْنُ نُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرَيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَا يُشَةً قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ بَلْمَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فَسَنَّرَ فِي رَسُولُ اللَّهِ بِإِنَّ وَأَنَا أَنْظُرُ فَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتِّي كُنْتُ أَنَا أَنْصَرفُ ، فَأَقْدُرُوا قَدُرُ الجَارِيَةِ الحَدِيثَةِ السِّنَّ اللَّهٰوَ بِاسِبُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ لِخَالِ زَوْجِهَا مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُمْ أَزَلُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَن الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النِّيِّ عِنْ اللَّمَانِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنْ تَنُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ كُلُو بُكِمَا حَتَّى حَبَّ وَحَجَجْتُ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَهِ ۖ فَنَبَرِّزَ ، ثُمَّ جاء فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْدِ مِنْهَا فَتَوَصَّأً ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّتَانِ قَالَ أَفَدُ تَمَالَى: إِنْ تَتُوبًا إِلَى الله فَقَدْ صَنَتْ كُلُوبُكُما ، قالَ وَاعْجِبَا للكَ يَا أَيْنَ عَبَّاسِ هَمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمُّ أَمْنَقَبْلَ مُمَرُ الحَدِيثَ يَسُوثُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارُ لِي مِنَ الْأَنْسَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةً بِنِ زَيْدٍ وَثُمْ مِنْ عَوَالِي اللَّهِ بِنَةِ وَكُنَّا تَتَنَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى اللِّي اللَّهِ عَنْ عَنْمُولُ يَوْمًا ، وَأُنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَرَ لَتُ جِئْتُهُ عِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَبْرِهِ ، وَإِذَا نَرَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَعْشَرَ فُرَيْش نَعْلِبْ النَّسَاءِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْسَارِ إِذَا قَوْمْ تَغْلِبُهُمْ نِسَاوْهُمْ ، فَطَفِينَ نِسَاوْنَا يَأْخُذُنَ مِنْ أُقْبِ نِسَاءُ الْأُنْسَارِ فَصَغِبْتُ (٢٥ عَلَى أَمْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكَرُونَ عَلَتْ وَيْمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النِّي عَلَيْ لَيْرَاجِعْنَهُ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَنَهْجُرُهُ الْيَوْمُ حَتَّى الَّذِل ، فَأَفْرَعَنى ذُلِكَ وَقُلْتُ كَمَا قَدْ خَلْبَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ

(۱) قول قال أو هدائة قال سنيدالى قول وهنا أمح عدد الحة ساتمة من مثل بعض التبع للمندة أبديا ترحة واليا ترح التبية واليا ترح التبيع المرد في التبيعة الحرة في قول في أو فا قال أو عبد الله المرد في المر

(r) فال مشام سسم

(١) فَتَعَبُّتُ

نُمْ جَنْتُ عَلَى "بِيَابِي ، فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى خَفْصَةً فَقُلْتُ كَمَا أَىْ خَفْصَةُ أَثْنَامَنِيثُ إَحْدَا كُنَّ النِّي مِنْ الْمَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ نَمَمْ ، فَقُلْتُ قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ أَ فَتَأْمِنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِفَضَب رَسُولِةِ عِلَى قَتَهْلِكِي لاَ نَسْتَكُنْدِي النِّي عَلِيَّ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلاَ تَهْجُرِيهِ وَسَلِينِي مابَدًا لَكِ وَلاَ يَفُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جارَتُك أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النِّيِّ مِنْكُ يُرِيدُ عائِشَةً ، قالَ مُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنْ غَسَّانَ تُنْعِلُ انْظَيْلَ لِفَرْوِ نَا (١) ، فَنَرَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمٌ نَوْ بَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاء فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَثُمَّ هُو ، فَفَرْعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدَث الْيَوْمَ أَرْ عَظِيمٍ ، قُلْتُ ما هُوَ أَجاء غَسَّانُ ؟ قالَ لاَ ، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّنَ النَّبِي عَلِي يَاءُهُ ٣٠، فَقُلْتُ خابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، فَدْ كُنْتُ أَظُنْ هٰذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَخَمَعْتُ عَلَى " ثِيَابِي ، فَصَلَّمْتُ صَلاَةً الْفَجْرِ مَعَ النَّبِي عَلَي فَدَخَلَ النَّىٰ ﷺ مَشْرُ بَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ ما يُنكيك أَلَمْ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ هَٰذَا أَمَلَقَ كُنَّ النِّي عَلِي قَالَتْ لاَ أَدْرى هَا هُوَ ذَا مُعْتَرِلٌ فِي المَشْرُبَةِ تَغَرَجْتُ خِثْتُ إِلَى الْمِنْجَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَحْظٌ يَبْسِكِي بَعْضُهُمْ أَخْلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلاً ، ثُمَّ غَلَبَنِي ما أَجِدُ خِنْتُ المَشْرُبَةَ ٱلَّتِي فِيهَا النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ لنُلاَم لَهُ أَسْوَدَ أَسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ ، فَدَخَلَ الْفُلاَمُ فَكَمَّ النَّبِي عَلَيْ ثُمَّ رَجِعَ فَقَالَ كُلَّتُ النِّيِّ عَلَيْكُ وَذَكُ لَهُ فَصَمَتَ كَا نُصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّحْطِ الَّذِينَ عِنْدَ النِنْهَرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فِغَنْتُ فَقُلْتُ لِلْفُلَامِ أَسْتَأْذِنْ لِيْمَنَ ، فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَنَّ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَرَجَعْتُ خَلَمْتُ مَعَ الرَّخْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْهَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، خِنْتُ الْنُكَرَمَ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِمُمَرّ ، فَكَحَلَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَ كَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا ، قالَ إِذَا الْنُكْرَمُ يَدْعُونِي ، فَقَالَ قَدْ

(۱) لَتَغَرُّونَا (۱) وَقَالَ عُبِيْسَدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللْمُواللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللْمُواللَّهُ ا

أَذِنَ لَكَ النَّيْ يَنْ فَدَخلْتُ عَلَى رَسُولِ أَلْهِ مَنْ فَا أَذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمالِ حَمِيدِ لَيْسَ نِينَهُ وَ يَيْنَهُ فِرَاشُ قَدْ أَثْرَ الرَّمالُ بَجَنْبِهِ مُثَكِيًّا (١) عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمُّ قُلْتُ وَأَنَا قَامُ "يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَ نِسَاءك فَرَفَعَ إِلَى بَصَرَهُ فَقَالَ لا فَقُلْتُ اللهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَأَمَا قَاثُمْ أَسْتَأْ نِسُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَكُنَّا مَمْشَرَ قُرَيْش نَمْلِبُ النَّسَاء فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ يَنَة إِذَا قَوْمُ تَعْلَيْهُمْ نِسَارُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّيْ عَلِي ثُمَّ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأْ يَتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً فَقُلْتُ كُمَا لاَ يَفُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ أُوضًا مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى النَّيْ يَرْفِينُ أُ عَاتِشَةً ، فَنَبَسَّمَ النِّي مَنْ اللَّهِ تَبَسَّمَةً (٢) أُخْرَى ، فَلَسْتُ حِبَنَ رَأَيْنَهُ تَبَسَّمَ فَرفَسْتُ بَصَرِى فِي يَبْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي يَبْتِهِ شَبْنًا يَرُدُ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةِ ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْمُ اللهَ فَلْيُوسَعْ عَلَى أُسَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسًا (") وَالرُّومَ فَدْ وُسَعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا اللَّهُ نَيَا وَهُمْ لاَ يَعَبُدُونَ اللَّهَ ۚ خَلَسَ النَّبِي ۚ يَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا اللّ (١) التَّخَيُّرُ مِي هَكَذَا اللَّهُ مَا أَبْنَ الْحَطَّابِ ، إِنَّ أُولَئِكَ فَوْمٌ تُحَلِموا طَيِّبَاتِهِم في الحيَّاةِ ٱلدُّنْيَا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱسْتَغْفِرْ لِي ، فَأَعْتَزَلَ النِّبِي عَلِيَّةً نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ الحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةٌ إِلَى مَا يُشَةَ تِيسُمًّا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهِرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ أَللْهُ ۖ فَلَمَّا مَضَتْ تِيثُمْ وَعِشْرُونَ لَيشَلَّةُ دَخَلَ عَلَى مَا يُشَةً ، فَبَدَأُ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ مَا يُشَةً يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَنْتَ أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهِرًا ، وَإِمَّا أَصْبَحْتَ مِنْ نِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُهما عَدًا ، فَقَالَ الشَّهْرُ أُنْ يُسِمُ وَعِشْرُونَ (٤٠) ، فَكَانَ (٥٠ ذٰلِكَ الشَّهْرُ بِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، قالَتْ عَائِسَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيةَ التَّخَيْرِ (١) فَبَدَأً بِي أُوَّلَ أَمْرَأُةٍ مِنْ نِسائِهِ فأخْتَر ثُهُ أُمَّ خَبَّرَ نِسَاءَهُ كُلُّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ ما قالَتْ عائِشَةُ باسب صَوْم المَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِها

(٤) (٤) في البونينية وفي أصول كثيرة التخيير بياءين

تَطَوُّعًا حَرْثُ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْتَرٌ عَنْ مَمَّام بنِ مُنْبُهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ اللَّيِّ عَلَى لا تَصُومُ (١) المَرْأَةُ وَبَعْلِهَا شَاهِدُ إلا بإذْ إِ إلى إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا مَرْثُ اللهُ بُنُ بَشًار حَدَّثُنَا أَنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلِيْانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَى قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجَىء ، لَمَنتُهَا المَلاَ إِكَة حَتَّى تُصْبِح مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَة حَدَّثَمَا شُعْبَةُ عَنْ نَتَادَة عَنْ زُرَارَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبُّ مِنْ اللَّهِ إِذَا بَانْتِ المَرْأَةُ سُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنتُهَا اللَّهُ إِنَّ عَنَّى تَرْجِعَ بِالْبُ لَا تَأْذَنِّ ١٠٠ الرَّأَةُ فِي يَنْتِ زَوْجِهَا لِاحَدِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَرْثُنَ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هْرَ رْمَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنْ ( ' )رَسُولَ أَللهِ عَلَى قَالَ لاَ يَحِلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْ نِهِ ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي نَبْنِهِ إِلاَّ بِإِذْ بِهِ ، وَمَا أَنفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْر أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو الزَّنَادِ أَيْمًا عَنْ مُوسَى عَنْ أبيهِ عَنْ أبي هرَيْرَةً في الصَّوْمِ بِالسِبِ مِرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِشْمُمِيلُ أُخْبِرَنَا النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي غَمَّانَ عَن أُسَامَةً عَن النَّبِي عَرَاكُ قالَ قَتْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عامَّةً مَنْ دَخَلَهَا المُسَاكِينُ ، وَاصْحَابُ الجَدْ عَبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بهم إلى النَّارِ ، وَقُتُ عَلَى بَابِ النَّارِ وَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَالَهَا النَّسَاءِ السِّبُ كُفْرَانِ الْعَشِيرِ وَهُوَ الرَّوْجُ وَهُو الْخَلِيطُ مِنَ الْمَاشَرَةِ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بِسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْتُ فَصَلَّى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْت وَالنَّاسُ مَنَهُ ، فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً نَعْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ زَكَمَ رُكُوعًا طَويلاً

(۱) نَصُومَنَّ (۲) حَدَّني (۲) لَا تَا ذَنِي

لاً (٤) من النبي سلى الله هليه . ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً وَهُو ذُونَ القِيَامِ الْأَوَّالِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ('` ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قامَ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ القيا. الْأُوَّكِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُوَّكِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقَيِمَامِ الْأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَمَ رُكُوعًا طَويلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأُولِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ، وَقَدْ تَجِلَّتِ الشِّنْسُ، فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ ٱللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ خِنَانِهِ ، فَإِذَا رَأْ يَهُمْ ذَلِك فَأَذْ كُرُوا أَلَّهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ أَلَّهِ رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَبْئًا فِي مَقَامِكَ مُلذًا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَكَعْتَ ، فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرِيتُ الْجَنَّةَ ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كُلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ ۖ فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطْ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْ لِهَا النِّسَاء ، قالُوا لِمَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ بِكُفْرِهِنَّ ٣٠ ، قِيلَ يَكْفُرْنَ بِٱللَّهِ ؟ قَالَ يَكْفُرُنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرُنَ الْإَحْسَانَ ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إختاهُن الدهر ، ثُمَّ رأت مِنْكَ شَيْئًا ، قالَت ما رأيت مِنْكَ خَيرًا قَط حَرْث عُمَّانُ بْنُ الْلَّمِينَ مَّرِ حَدَّنَنَا عَوْفُ عَنْ أَبِي رَجاءِ عَنْ بِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ مِرْكِ قَالَ أُطَّلَّعْتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ ، وَأَطَّلَمْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءِ \* تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَسَلْمُ بَنُ زَرِيرِ عِلْبُ مِنْ إِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَتَى ، قَالَهُ أَبُوجُكَيْفَةَ عَنِ النَّبِي مِلْكُ حَدِثْتُ كَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا الْاوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَني يَحْيي بْنُ أَبِي كَشِيرِ قَالَ حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْمٰن قال حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَالَّ رَسُولُ ٱللَّهِ يَنْظِيُّهُ بَا عَبْدُ ٱلله أَكُمْ أَخْمَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقَوُمُ اللَّيْلَ ، قُلْتُ بَـلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَلاَ تَفْعَل ، صُم وَأَفْطِرْ ، وَتُمْ وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ

هكذافى جيم الاصول المعتبدة بيدنا ووقع فى المطبوع من المتن وشرح القسطلانى والميبى زيادة ثم رفع قبل قسوله ثم مسجد فليعلم اه مصححه

(٣) يَتَكُفُرُ \*نَ

لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا باب المَوْأَةُ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهَا مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّى عَلِيَّةِ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَلٌ عَنْ رَحِيَّتِهِ وَالْامِيرُ رَاعِ وَالرَّجُلُ رَاعَ عَلَى أَهْلَ بَيْتِهِ ، وَالْمُرْأَةُ رَاءِيَةٌ عَلَى يَبْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعِ حَكُلُكُمْ مَسْوُلُ عَنْ رَعِيِّتِهِ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّساء عِيْ فَضَّلَ أَنَّهُ مَنْمَهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيَّا كَبِيًّا مَرْثُ خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آنَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِسَالُهِ شَهْرًا وَقَعَدَ (') في مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعِ وَعِشْرِينَ فَقَيِلَ بَارَسُولَ (١) مَعْد اللهِ مَرْمَى آلَيْكَ عَلَى (٢) شَهْر ، قالَ إِنَّ الشَّهْنُ تِسِنْعُ وَعِشْرُونَ بِاللَّهِ مُرْدَةِ النَّبِيّ عَلَيْ نِسَاءُهُ فِي غَيْرِ يُبُونِهِنَّ ، وَيُذُّ كَرُ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ حَيْدَةً رَفْعُهُ ٣ غَيْرَ أَنْ لَا ﴿ ﴿ وَلاَ نُجْبَر مُنجَرَ إِلا فِي الْبَيْتِ وَالْأُولُ أَصَحْ مَرْثُ أَبُو عاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَى عُمَّدُ (ن) نِسَانِي أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُريْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن صَيْفِي ۚ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَقَ لاَ يَدْخُلُ عَلَى بَعْض أَهْ لِهِ (\*) شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضْى نِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا عَدَا عَلَيْهِنَّ أَوْ رَاحَ ، فَقِيلَ لَهُ مَا لَهِي ٱللهِ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ؟ قالَ إِن الشُّهُورَ يَتَكُونُ تِسِنْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ﴿ صَرْضًا عَلَى ۚ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مَرُواكُ بْنُ مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُور قَالَ تَذَاكُونَا عِنْدَ أَبِي الضَّيْخِي، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَصْبَهُ فَنَا يَوْمًا وَلِسَاءُ النَّبِي عَيْلَتُهِ يَبُّكِينَ عِنْدَكُلِّ أَمْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، خَرَجْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ ، كَفَإِذَا هُوَ مَالْآنُ مِنَ النَّاسِ ، تَفَاء تُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ وَهُوَ فِي غُرُفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُّهُ أَحَدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبِّهُ أَحَدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ

يُجِبُهُ أَحَدُ، فَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْمَالَ أَطَلَقْتَ نِسَاءُكَ؟ فَقَالَ لاَ ، وَلَكِينْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا ، فَكَنَّ نِينْمَا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ ﴿ وَالْعِبْ مَا يُكْرَةُ مِنْ ضَرْبِ النَّسَاءُ وَقُولِهِ (١) : وَأَضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّسٍ مَرْشُ عُمَّدُ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدٍ ٱللهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنِ النَّبِي عَلِي قَالَ لَا يَجْدِلِهُ (٢) أَحَدُ كُمُ أَمْرَأَتَهُ جَلْدَ الْمَبْدِ ثُمَّ يُجَامِيهَا في آخِرِ الْيَوْمِ باب لْأَتُطْبِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ مِرْشَا خَلاَّدُ بْنُ يَعْنِي ْحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيمِ أَىْ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحِم الْعَنِ الْحَسَنِ هُوَ أَبْنُ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عائِشَةَ أَنْ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَار زَوَّجَتِ أَبْنَتُهَا فَتَمَعَطَ شَعَرُ رَأْسِهَا ، كَاءِتْ إِلَى النِّيِّ عِلْ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أُصِلَ فِي شَمَرِهَا ، فَقَالَ لاَ إِنَّهُ قَدْ ثُمِنَ الْمُوصِلاَتُ <sup>٣٠</sup> **باب** وَإِذِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا ۚ مَرْشُنَ ٱبْنُ (٤) سَلاَمٍ أَخْبَرْ نَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قَالَتْ هِيَ المَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرِّجُلِ لاَ يَسْتَكُثُورُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقِهَا ، وَيَتَزَوَّج غَيْرَهَا ، تَقُولُ (\*) لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ مُتَطَلَّقْنِي ، ثُمَّ تُزَوَّج غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلِّ مِنَ النَّهَ ۚ لَتِهِ عَلَى ۗ وَانْفِسْتَةِ لِي ، فَذَلِكَ فَوْلُهُ تَعَالَى : فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَّاكِنَا يَنْتَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ بِالسِّبِ الْمَزْلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَبْنُ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاهِ عَنْ جابِرِ قالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّيّ عَلَيْ مَنْ عَبِلِهِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءِ سَمِعَ جابرًا رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرٍ قالَ كُنَّا نَعْزِلُ ( ) عَلَى عَهْدِ النَّبِيُّ عَلَيْقَ وَالْقُرْآنُ يَهْزِلُ مَرْثُ اللَّهِ بْنُ مُعَدِّد بْنِ أَسْمَاء حَدَّثَنَا جُورِيْنَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ تُعَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

(٢) لا يَجْلُدُ كذا مو بالضبطين في اليونينية (٣) المَوْصُولاَتُ . (٤) حدثي عجد بن سلام (a) وتمُول

(١) رَسُولِ اللهِ

(٧) كَانَ يُعْزَلُ

الخُذريُّ قالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكَنَّا نَعْزِلُ ، فَسَأْنُنَا رَسُولَ أَلَّهِ عَلَّى فَقَالَ أَوْ إِنْكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَمًا ثَلَاتًا مَا مِن نَسَمَةً كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ ﴿ بِالسِّ القُرْعَةِ بَيْنَ النَّسَاهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا مَرْثُ أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي عَلَى إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائُه ِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِمَا يُشَةَ وَحَفْصَةً ، وَكَانَ النَّيْ يَهِا لِلهَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارٌ مَعَ عَائِشَةً يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَة أَلاَ تَنْ كَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِى وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظِلُ ، فَقَالَتْ بَسَلَى فَرَكِيتْ فَخَاء النَّيُّ عَلِيَّ إِلَى جَمَل عائِشَةً وَعَلَيْهِ حَفْصَةً فَسَلَّمْ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَرَلُوا وَأَفْتَقَدَنْهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا نَرَلُوا جَعَلَتْ رَجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ بَا رَبِّ (١) سَلَطْ عَلَى ۚ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَّغُنِي وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَبْنًا بَالْ اللَّهُ أَمْ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا ، وَكَيْفَ يُقْسِمُ ٣ ذَلِكَ اللَّهِ الضبطين في اليونينية. حَدَثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُحَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ سَوْدَةً بِنْتَ زَمَعَةً وَهُبُتُ يَوْمَهَا لِمَا ثِشَةً ، وَكَانَ النَّبِي ۚ يَرْكِي يَقْسِمُ لِمَا ثِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيُوم سِوْدَةَ بِالسِبُ الْمَدُلِ بَيْنَ النَّسَاء : وَلَنْ نَسْتَطيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاء ، إِلَى تَوْلِهِ : وَاسِمَا حَكِيمًا بِالْبُ إِذَا تَزَوْجَ الْبُكْرَ عَلَى النَّبْبُ عَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرْ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَوْ شيمْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَكِينَ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تُرَوِّجَ الْبِكُرْ أَمَّامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوِّجَ الثَّبْبَ أَمَّامَ عِنْدَهَا ثَلَاتًا بِاسِبُ إِذَا تَزَوِّجَ الثَّيْبَ عَلَى الْبَكْر وَرُثُنَ يُومُنُ بْنُ رَاشِدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُوبُ وَخَالِهُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكُرَ عَلَى النَّبِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْنًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّبْبَ عَلَى الْبِكُر أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ

(١) يَعْسَمُ عِو هَكُذُا

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ ، وَلَوْ شِيْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النِّيِّ عَلَى الَّذِيَّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مُنْفَيَّانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِيْنَتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النِّي عَلَيْكُ باسب من طَافَ عَلَى نِسَالُهِ فِي غُسُلِ وَاحِدٍ مَرْثُ عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّتْنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْدِمِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَ بْنُ مالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِي ٱللهِ عَلِيَّ كَانَ يَطُوفُ مَ عَلَى نِسَامُّهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنْذِ نِيثُمُ نِسْوَةٍ بِاسب مُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسائَهِ فِي الْيَوْمِ مِرْثُ مَرْوَةُ حَدَّثَنَا (" عَلَى بْنُ مُبْهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهَا إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْعَصْر دَخُلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُومِن إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ أَكْثَرَ ٣ ما كَانَ يَحْتِبس بِالْبُ إِذَا ٱسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءُهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتٍ بَعْضِهِنّ فَأَذِذَ لَهُ حَرْثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاّلِ قَالَ هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي (·) يَا بُنَيَّةِ بَكسر التا. اللهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ (·) اللهِ عَلَيْ كانَ بَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذي في النوع وأصله أفاده الله مات فِيهِ أَيْنَ أَنَا عَدًا أَيْنَ أَنَا عَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاء فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى ماتَ عِنْدَهَا ، قالَتْ عائِشَةٌ فَكَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي كَيْتِي ، فَقَبَضَهُ الله وَإِنَّ رَأُسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَعْدِي ، وَخالَطَ رِيقُهُ رِيق باسب حب الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَانُهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْض مَدَّث عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَقَالَ يَا بُنَيِّةِ (\* ، لاَ يَنُرَّنَّكُ هُـذِهِ الَّتِي أُعجبَهَا حُسْنُهَا حُبُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي إِيَّاهَا ، يُرِيدُ عائِشَةَ ، فَقَصَصنتُ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَتَبَسَّمَ عابب الْمُنْسَبِّعِ عِمَا كُمْ يَنَلُ وَما يُنْفَى مِن أَفْتِخار الضَّرَّةِ مَرْثُ سُلِّهٰانُ أَبْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطْبِغَ عَنْ أَسْمَاءٍ عَنِ النِّيِّ عَلَّى

(۲) حدثني

(١) أَكُنَّرَ بِمَّا

القسطلاني

حَدَّثَنَى (١) مُحَّدُ بنُ الْفَنَّى حَدَّثَنَا بَحْنِي عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَى فاطيةٌ عَنْ أَسْمَاء أَنَّ أَمْرَأَةً مُولَ ٱللهِ إِنَّ لِي مَنَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاسُ إِنْ نَشَبَّمْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرً الَّذِي يُعْطِينِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ ٱلْمَشَبِّمُ بِمَا كُمْ بُعْطَ كَالَابِس ثَوْبَىٰ زُورٍ باس الْنَيْرَةِ . وَقَالَ وَرَّادُ عَن الْمَنِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ أَمْرَأَنِي ، غَيْرَ مُصْنَفِيم (" فَقَالَ النَّيُّ إِنَّ اللَّهِ أَتَمْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدِ ، لَا نَا ، وَٱللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي مَرْثُ مُمْ أَنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَلِكُ قَالَ مامِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَاكِ حَرِّمَ الْفَوَاحِينَ وَمَا أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ اللَّهُ مِنَ اللهِ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ حَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَزْلِكُ قالَ يَا أُمَّةَ كُمِّدٍ مَا أَحَدُ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَّتَهُ يَزْ نِي (٣) ، يَا أُمَّةَ كُمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلاً وَلَبَّكَيْمُ كَثِيرًا مَرْثُنا مُوسَى بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا كَمَّامْ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْدِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ أَسْمَاء أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ (٤) اللهِ عَلِيُّ يَقُولُ لاَ شَيْء أَغَيْرُ مِنَ اللهِ ، وَعَنْ بَحْيِي أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّي عَلَيْ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ۚ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلِكِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الله يَغَارُ ، وَغَيْرَ أُنلُهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ مَرْثُنَا (٦٠ تَحْمُونُ حَدَّنَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ `قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنِي عَنْ أَنْهَاء بنْتِ أَبِي بَكْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَرَسَهُ وَأَسْنَةً إِلَى اللَّهَا وَأُخْرِزُ غَرْبُهُ وَأَنْجِنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ ، وَكَانَ يَخْبِزُ جارَاتُ فِي مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقِ ،

ا ا (۱) وحدثني (۱) روزي

(١) النَّبِي

(ه) أنه سم أبا هريرة هنمُ النبي صلى الله عليه وسلم

> (۲) حدثنی مد

(٧) وَأَسْتَى

وَكُنْتُ أَنْتُكُ النَّوى مِنْ أَرْضِ الزَّبَيْرِ الَّتِي أَفْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ يَظِيُّهُ عَلَى رَأْسِي وَهِيَ مِنَّى عَلَى مُلُقَىٰ فَرْسَنِ ، فِغَنْتُ يَوْماً وَالنَّوى عَلَى رَأْسِي ، فَلَقِيتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ إِنْ إِنْ لِيَعْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَأَسْتَغْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَتَمَ الرِّجالِ ، وَذَكَرْتُ الزُّ رِيْرَ وَغَيْرَ لَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ أَنَّى قَدَ أَمْنَتَخْيَنْتُ فَضَى فِغَنْتُ الرُّ بَيْرَ فَقُلْتُ لَقِيْتِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ وَعَلَى رَأْمِي النَّوِي ، وَمَعَهُ نَفَرْ مِنْ أَصِحَابِهِ ، فَأَنَاحَ لِأَرْكَبَ ، فَأَسْتَحْيَبْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَ نَكَ ، فَقَالَ وَأُلَّهِ كَمْلُكِ النَّوى كَانَ أَشَدَّ عَلَى ﴿ مَنْ رُكُو بِكِ مَعَهُ ، قَالَتْ حَنَّى أَرْسَلَ إِنَّى أَبُو بَكُر بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ يَكُفِّينِ سِياسَةَ الْفَرَس فَكَأُنَّمَا أَعْتَقَني مَرْثُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْةً عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قِالَ كَانَ النِّي يَرْكِيَّ عِنْدَ بَعْضَ نِسائَهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامْ ، فَضَرَ بَتِ الَّتِي النَّبي إِنْ إِلَيْ فِي رَيْرِهَا يَدَ الْحَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَا نَفَلَقَتْ تَغْمَعَ النَّبِي مَرِيَّةٍ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمُّ جَمَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّمَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أَمْكُمْ ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِّي بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ التِي هُوَ فِي رَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَة إلى الْتِي كُبِرَتْ تَعَفْتُهُا ، وَأَمْسَكَ المَكْشُورَةَ فِي يَنْتِ ١٠٠ الَّتِي كُبَرَتْ مَرْثُ ١٠٠ أَخُمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِينَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَحَمَّدِ بن المُنكدر عَن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ عَلَيْكِ قَالَ ذَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أَتَبْتُ الْجَنَّةَ كَأَبْصَرْتُ قَصْرًا ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَلْذَا ؟ قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ ، قالَ تُحَرُّ بْنُ أَخَطَّابِ يَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأَنَّي يَا كَنِيَّ ٱللهِ أَوْ عَلَيْكَ أَفَارُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ ٱللهِ عَنْ يُولِسَ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ كَيْنَا تَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي جُلُوسٌ

(۱) عَلَيْكِ (۲) الْبَيْتِ (۳) الْبَيْتِ

عَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَرْكِيٌّ مَيْنَمَا (١) أَمَا مَا ثُمْ رَأَ يُنْنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا ٱمْرَأَهُ تَتَوَصَّأُ إِلَى جانِبِ قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا ؟ قالَ (" هَٰذَا لِمُنَرَ ، فَذَ كَرْثُ غَيْرَتَهُ (" فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكِيْ مُمَدُّ وَهُوْ فِي الْجَالِسِ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَغَارُ عِلْبِ عَيْرةِ النَّسَاء وَوَجْدِهِنَّ مَرْثُ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُى أُسَامَةٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَنْهِ اللّهِ عَنْهَ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاصِٰيَةً ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَى ۚ غَضْيَ ، قالَتْ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَٰلِكَ ، فَقَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنَّى رَامِنِيَّةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لا وَرَبُّ مُحَّدٍّ ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْيَ ( ) قُلْتِ لا وَرَبِّ إِبْرَاهِيم ، قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ وَأُللِّهِ يَا رَسُولَ أَللْهِ مَا أَهْجُرُ إِلاَّ أَسْمَكَ حَرَثْمَى أَنْهَدُ بِنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي كَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً لِكَثْرَةِ (٥) ذِكْر رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِيَّاهَا وَتَنالُّهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أُوحِيَ إِنِّي رَسُولِ اللهِ عَلِيُّةَ أَنْ يُبَشِّرُهَا (٧) بينت كَمَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب عالب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ٱبْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ مَرْشُ فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُنْجَرِ إِنَّ جَبِي هِشَامٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ ٱسْتَأْذَنُوا ( فَ أَنْ يُنْكِحِوا أَبْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ، فَلاَ آذَنُّ، ثُمَّ لاَ آذَنُّ، ثُمَّ لاَ آذَنْ ، إلاَّ أَنْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّنَ أَ بَنَتِي وَيَنْكِحَ أَبْنَتَهُمْ ۚ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَة مِنْي يُمِرِيبُنِي ما أَرَابَهَا وَيُؤذِينِي ما آذَاها مَكُنُذَا قال السب يقيلُ الرَّجالُ وَيَكْثُرُ النَّساء وقالَ أَبُومُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَنْبَعُهُ (١) أَرْبَعُونَ أَغَرَّأَةً (١٠٠ يَالُذُنَّ بُهِ مِنْ قِيلَةِ الرِّجَالِ ، وَكَثْرَةِ النِّسَاء مَرْثُ حَفْثُ بْنُ مُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدِّبُهَا هِشَامْ عَنْ قَبَادَةً عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِأُحَدُّثَنَّكُمْ حَدِيثًا (١١٠ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

ند انیا (۱) سه

(٢) قالُوا هيـ

(٢) غَيْرَ تَكَ

(٤) حدثني

(٥) كُنْتِ عَلَىٰ هَضْبَى

(۱) بَكُثْرُةِ

(٧) بَشِّرْها هـ

(٨) ٱسْتَأْذَنُونِي

(١) يَتْبُعُهُ . هكذا هوفي المراقع المراقع

الفرع المتعدبيدنا بالفوقية

حسد (۱۰) نیشوَة

رد) محدیث (۱۱) محدیث أَلْهِ عِنْ لَا يُحَدُّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ فَيْرِي سَمِعْتُ رَسُولَ أَللهِ عِنْ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيَكْثُرُ الْجَهَلُ ، وَيَكَثُرُ الرُّنَا ، وَيَكْثُرُ شُرْبُ الخَسْر ، وَ يَقِلُ الرَّجَالَ ، وَ يَكُثُرُ النِّسَاء ، حَتَّى يَكُونَ لِخَسْرِينَ أَمْرَأَةً الْقَيْمُ الْوَاحِدُ بإسب لاَ يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَ مْرَأَةٍ إِلاَّ ذُو عَرْمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ مَرْثُ فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَبْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ مارِ أَنْ رَسُولَ أَلْهُ بِينَا اللَّهُ عَالَ إِيَّاكُمُ ۚ وَٱللَّهُ وَلَا عَلَى النَّسَاء ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوُ (١) قالَ الْحَمْوُ المَوْتُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا لِلهِ وَإِسْقَاطُ الوَادُ فِيهِما ۗ الْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِي عَلِي قالَ لاَ يَخْلُونَ رَجُلُ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي تَحْرَمٍ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَمْرًا أَنِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَأَكْتُنبَتُ فَ غَزْوَهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أَرْجِعُ فَيْجٌ مَعَ أَمْرَأَتِكَ بِالْبُ مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُو الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ مَرْشَنَا ٢٠ نُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار إِلَى النِّي يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ إِنَّكُنَّ (٣) لَا حَبُّ النَّاسِ إِلَى عالم ما يُنغى مِنْ دُخُولِ الْمُنْسَبِّهِينَ بِالنَّسَاء عَلَى المَرْأَةِ مَرْثُ اللهُ عُمَّانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدُّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنُبَ أَبْنَةِ (\* أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمّْ سَلَمَةً أَنَّ الذَّي مَنْ عَنْدَهَا وَفِ الْبَيْتِ مُخَيِّثُ فَقَالَ الْمُخَيِّثُ لِاخِي أُمَّ سَلَمَةَ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي أُمِّيَّةَ إِنْ فَتَحَ ٱللهُ لَكُمُ الطَّائِفَ عَدًا أَدُلُكَ عَلَى ٱبْنَةِ ٥٠ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِنَمَانٍ ، فَقَالَ النِّي مُنْكُ لا يَدْخُلُنَّ هٰذًا عَلَيْكُمْ ٧٠ باسب نَظَر المَنْأَةِ إِلَى الْحَبْسُ وَنَحْوِهِم مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ حَرْثُ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَنْظَلِي عَنْ عِيسَى عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايْسَةً رَمْنِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ رَأَيْتُ النّي

(١) أَلَمْ قَالَ الْحَمُ حكذا ضبطاليم بالضم . في القرع للعتمــد بيدناً وكنالك ضبطه القسطلاني فقال ولابى دّرالحّمُ بضم

ا (1) حدثنی (٠) بِنْتِ

(٦) بنتي (۷) ملکن ا يَرْكِيْدِ يَسْتُرُنِي بِرِدَالَّهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْمَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي (١٠ أَسْأَمُ كَأَقْدُرُواْ قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنَّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْ باسب خُرُوجٍ النُّسَاهِ بِلَّوَاجُّهِينَّ مَرْشَا (\*) فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَدْرَاءِ حَذَّتَنَا عَلَيْ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَةٌ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لَيْلاً فَرَآهَا مُمَرُ فَمَرَنَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَأَلْلَهِ يَاسَوْدَهُ مَا تَخَفَيْنَ عَلَيْنًا ، فَرَجَعَتْ إِلَى النَّيَّ مَلَا فَذَ كُرَّتْ ذَٰلِكَ لَهُ وَهُوْ فِي حُجْرَتِي يَتَمَشَّى ، وَإِنَّ فِي يَدِهِ لَمَرْقًا ، فَأُنْزِلَ ٣٠ عَلَيْهِ فَرُفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ قَدْ أَذِنَ (1) لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِلَّوَالْجِكُنَّ بالب أَسْتِتْذَانِ المَنْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى السَّنجِدِ وَغَيْرِهِ مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ عَنِ اللَّهِ إِذَا أَسْتَأْذَنَتِ أَمْرَأَةُ أَحَدِكُم إِلَى المَسْجِدِ فَلا يَعْنَمُهَا باسب ما يَحِلْ مِنَ الدُّخُولِ ، وَالنَّظَر إِلَى النَّمَاهِ فِ الرَّضَاعِ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْن غُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ جاء مَمَّى مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَسْتَأْذَنَ عَلَى ۖ فَأَيَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ خَاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ إِنَّهُ مَمْكِ عَأْذَ نِي لَهُ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الدِّأَةُ ، وَكُمْ يُوضِفِنِي الرَّجُلُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ إِنَّهُ مَمُّكِ فَلْيَلِيجُ عَلَيْكِ ، قَالَتْ عَالْيَشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرب (٥) عَلَيْنَا ٱللِّجَابُ ، قالَتْ عائِشَةٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّمْنَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ باب " لاَ تُبَاشِرِ المَنَأَةُ المَنَأَةَ فَتَنْفَتَهَا لِرَوْجِها حَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال النِّي عَلِيَّ لاَ ثُبَاشِرُ الدِّأَةَ الدِّأَةَ فَتَنْفَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَرْث مُحَرُّ بْنُ حَفْس بْن غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَسُ قالَ حَدَّثَني شَقِيقٌ قالَ سَيغتُ عَبْدَ الله

قالَ قالَ النَّيْ عَلَيْ لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ بَنْظُرُ إِلَيْهَا عاسب نَوْلِ الرَّجُلِ لَا مُوْفِنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِساتُهِ (١٠ حَرَيْنَ عَنُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَ نَا مَعْنَرٌ عَنِ أَبْنِ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهما السَّلاَمُ لَانُطُوفَنَّ (٣) اللَّيْلَةَ عِيانَةِ أَمْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلُّ أَمْرَأَةٍ غُلاَمًا يُقَاتِلُ في سَبيلِ أَللهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ، كُلِّمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، كَأَطَافَ بِهِنَّ ، وَكُمْ كليد مِنْهُنَّ إلاّ أَمْرَأَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ ، قَالَ النَّبِي عَلِي لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَللُّهُ لَمْ يَحْنَتْ ، وَكَانَ أَرْجَى لِلَّاجَيِّهِ إِلِبُ لا يَطْرُقُ أَصْلَهُ لَيْلاً إِذَا أَطَالَ الْعَيْبَةَ تَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَن يَلْتَيِسَ عَثَرَاتِهِمْ حَرِثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارِ قالَ سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُونًا مَرْثُ عُمَّدُ بنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عاصِمُ بنُ سُلَيْانَ عَن الشُّعْيُّ أَنَّهُ سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ أَللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّةٍ إِذَا أَطَالَ أَحَدُ كُمُ الْغَيْبَةَ فَلاَ يَطْرُقُ أَهْدَالُهُ لَيْلاً بالبُ طَلَبِ الْوَلَدِ صَرْثُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارِ عَن الشَّعْيُّ عَنْ جابرِ قالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَ غَزْوَةٍ فَامَّا فَفَكْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِ قَطُوفٍ فَلَحِقّنِي رَآكِبُ مِنْ خَلْنِي كَالْتَفَتُ كَإِذَا أَمَّا بِرِسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِمُرْسِ ، قَالَ فَبَكْرًا تُزَّوَّجْتَ أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ بَلِ ثَبِبًا ، قَالَ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قَالَ كَامَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَىٰ عِشَاء لِكَىٰ غَنْشِطَ الشَّمِيَّةُ وَتَسْتَحِدَّ المُنِيبَةُ قالَ وَحَدَّثَنِي الثَّقَّةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هُلَدًا الْحَدِيثِ الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ ، يَعْنِي الْوَلَة وَرُثُ الْمُثَدُ بِنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُثَدُّ بِنُ جَنفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَيَّارِ عَن الشَّغبي عَنْ جَاتِرِ بَنِ عَبْدِ أَلْهِ رَمْنِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّي عَنْهُمَا فَالَّ إِذَا دَعَلْتَ لَيْلًا فَلاَ تَدْعُلُ

(۱) على نِسَاتِهِ . كذا فى اليونينية وفروعها قال القسطلانى وفى نسخة على النسائى اه سسب در) الأطيفن (۲)

عَلَى أَهْدَاكِ حَتَّى تَسْتَعِدَّ النَّهِيَّةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّيَّةُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ ، تَا بَمَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَهنبِ عَنْ جابِرٍ عَنِ النِّيِّ مَا لَكُ فِي الْكَبْسْ ، باب تَسْتَحِدُ النَّهِيمَةُ وَتَمْتَشِطُ (١) صَرَقَى يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ ۚ أَخْبَرَ نَا سَيَّارُ عَنِ الشَّغْبِيُّ عَنْ جَابِزِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيّ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ ، كَالَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ اللَّدِينَةِ تَمَجَّلْتُ عَلَى بَعِيدٍ لِي قَطُوفٍ فَلَمِقْنِي رَآكِبٌ مِنْ خَلْنِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِمَنزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءِمِنَ الْإِيلِ ، فَا لَتَفَتْ كَإِذَا أَنَا برَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسِ ، قَالَ أُنزَوَّجْتَ ؟ فَلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَ بَكْرًا (" أَمْ ثَبْبًا ؟ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيْبًا ، قالَ فَهَلَّا بَكْرًا تُلْأَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، قالَ فَلَنَّا قَدِمْنَا ذَهَبُنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْ لِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَىْ عِشَاء ، لِكَنْ تَنْشِطَ الشَّمِيَّةُ ، وَنَسْتَحِدُ النَّهِيبَةُ ، (ا) جُرْحُ رَسُولِ اللهِ بالسب ُ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِينَّ إِلَّا لِبُعُولَتِينَّ إِلَى قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ النَّاسِ مَرْثُ قُتَبْهُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِي عازِمٍ قالَ أَخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَى شَيْء ال دُووِيَ (" رَسُولُ رُأَنَّهِ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِي وَكَانَ مِن ا آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ مِنْ النَّاسِ أَحَدُ فَقَالَ وَمَا بَتِيَّ مِنْ أَصَابَ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ ٱلدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلِي كَأْتِي بِالمَاهُ عَلَى ثُرْسِهِ ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ كُفُرِّقَ فَقُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ بِالسِبِ وَالَّذِينَ كُمْ يَبْلُغُوا ٱلْحُلُمَ (٥٠ مَرْثُ أَخْدُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ نَا مَنْهَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ عابِس سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِسَأْنَهُ رَجُلْ شَهِدْتَ مِعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ الْعِيدَ أَضْمًى أَوْ فِطْرًا ؟ قالَ نَمَمْ ، وَلَوْلاَ مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ ، يَعْنِي مِنْ مِنْ مِنْ

خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِكَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَكَمْ يَذْ كُنْ أَذَانًا وَلاَ إِمَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النّساء

(۲) بگراً

فَوَعَظَمُنَ وَذَكَرَهُنَ وَأَمَرَهُنَ بِالصَّدَقَةِ ، فَرَ أَيْتُهُنَّ يَهُوِينَ (' إِلَى آذَانِهِنَ وَخَاوَقِينَ يَدُفَعْنَ إِلَى بِلْآلِ ، ثُمَّ أُرْتَفَعَ هُوَ وَ بِلاَلْ إِلَى بَيْتِهِ عَالِمِ مُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِصاحِبِهِ مَلْ أَعْرَسُهُ اللَّيْلَةَ وَطَعْنِ الرَّجُلِ أَبْنَتَهُ فَى الخَاصِرَةِ عِنْدَ الْمِتَابِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُومُنَى أَوْمِنُ أَوْمِينَ أَوْمِينَ الْقَامِيمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قالَتْ وَاتَبْنَى أَبُو بَكُرٍ وَجَعَلَ يَطْلُمُنِي بِيدِهِ فَى خاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ وَسُولِ اللهِ عَلَى التَّهُ فَلَى يَعْذِي .

## بنيم الله الرَّحْنُ الرَّحِيمِ الله الرَّحْنُ الرَّحِيمِ الله الرَّحْنُ الرَّحِيمِ الطَّالِاتِ الطَّالِاتِ الطَّالِاتِ الطَّالَاتِ الطَّالَّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِاتِ الطَّالِي الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِي الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ الطَّالِّاتِ السَّاءِ السَّاءِ الرَّاتِ الطَّالِاتِ السَّاءِ السَّاءِ

قَوْلُ (\*\*) الله تَمَا لَى: يَا أَيُّمَا النَّيْ إِذَا طَلَقْتُمُ النَسَاء فَطَلَقُوهُنَّ لِمِدَّيْنِ وَأَحْصُوا الْمِدَّةَ . أَحْصَبْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَّدْنَاهُ ، وَطَلَاقُ السَّنَةِ أَنْ يُطَلَقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَّع وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ حَرَّمْنَ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَى مالكِ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى حَبْدِ اللهِ عَنْ مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ هَلِكَ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرْهُ اللهِ عَلَيْ فَمَا لَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرْهُ اللهِ عَلَيْ فَمَا لَ مُعْرَ رَضِي الله عَنْ هَلِي عَنْ هَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرْهُ اللهِ عَلَيْ فَمَا لَ مُعْرَ بُنُ الخَطَّابِ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ هَٰلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرْهُ اللهِ عَلَيْ فَمَا لَ مَعْرَ اللهِ عَلَيْ عَنْ هَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُرْهُ اللهِ عَلَيْ فَعَلْ مَعْمُ اللهِ عَلَيْ مَعْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) بُهُرٍّ بِنَ

(٢) رَقُوْلِ ٱللهِ

(٣) يَعْتَكُ

ضبط هذا الفعل في الفروع التي بيدنا ثبعا لليونينية تتحتبة مضمومة مينياللمفعول وعوقية مفتوحة مبديا للعاعل وكدا ضبطه الفسطلاني

(٤) تتمعْتُ آبْنَ مُحَمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ آمْرَ أَنَهُ سَكدا فى اليونبنية من عير رقم عليه

قَالَ أَرَأَيْتَ (١) إِنْ عَجَزَ وَأُسْتَخْمَقَ ، وَقَالَ (٢) أَنُو مَعْشَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عُمَرَ قالَ حُسِبَتْ عَلَى تَطْليقَة بِاللهِ مَنْ طَلَّنَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ مَرْثُنَا الْحُبَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيْ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيُّ أَيْ أَزْوَاجِ النِّيِّ عِنْ أَمْنَعَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ مَا نُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ ٱبْنَةَ الجَوْنِ لَكَ أَدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنْهَا وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذَ بِاللهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، ٱلْحَق بِأَهْ اللهِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنبِعِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَ ۗ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ عَرْثُ أَبُو أَنعَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّاحْن بْنُ غَسِيل عَنْ مَعْزَة بْنِ أَبِي أُسَيَّد عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ حَتَّى أَنْطَلَقْنَا إِلَى حائطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ حَتَّى أَنْتَهَيْنَا إِلَى حَايِطَيْنِ كَفِلَسْنَا (٣) رَيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِي مَرْكِ أَجْلِسُوا هَا هَٰنَا وَدَخَلَ ، وَقَدْ أَتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ ، فَأُنْزَلَتْ فِي بَيْتٍ فَى نَمْثِلُ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةً بنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ (١) كَمَا ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي اللَّهِ قَالَ هَـي نَفْسَكَ لِي قَالَتْ وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَة نَفْسَهَا لِلسُّوفَةِ (\*) قَالَ فَأَهْوَى بيَدِهِ يَضَمُ ا يدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ فَقَالَتْ أَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ (٥) قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسَيْدٍ ، ٱكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا \* وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّبْسَابُورِيْ عَنْ عَبْدِ الرَّ مْنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاً تَزَوَّجَ النَّيْ عَلَيْهِ أَمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ ، فَلَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا ، فَكَأَمَّا كَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَمْرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُونَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّنْي مِرْثُ (١٧ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّهُمٰنِ عَنْ خَمْزَةً عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ بِهِلْمًا حَرْثُ حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا

(۱) أرَأَيْنَةُ (۲) حَدِّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ (۲) جَلَّنْنَا

> (٤) حاضيئة (٥) لِسُوقَة (٢) قال

> > و (۷) مدثنی

كَمَّامُ بْنُ يَحْيُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي غَلاَّبِ يُونُسَ بْنِ جُبَيْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ تُحْمَرَ رَجُلْ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي حَالِضٌ فَقَالَ تَعْرِفُ أَبْنَ تُحْمَرَ إِنَّ أَبْنَ تُحْرَرَ طَلَّنَيَ أَمْرَأَتَهُ وَهِي مَايْضُ كَأَتَى مُمَرُ النِّي عَلِينَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعُهَا فَإِذَا طَهُرَتُ كَأْرَادَ أَنْ يُطَلِّقْهَا فَلْيُطَلِّقْهَا ، قُلْتُ فَهَلْ عَدَّ ذُلِكَ طَلَاقًا ؟ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ تَعِجَزَ وَأَسْتَحْمَقَ بِ مِنْ أَجَازَ (١) طَلَاقَ الشَّلَاثِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَانَى : الطَّلَاقُ مَرَّنَانِ فَإِنسَاكُ بِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحْ بِإِحْسَانِ . وَقَالَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ فِي مَريض طَلَّقَ لا أَرَى أَنْ تَو تَ مَبْتُوتَتُهُ (٢) ، وَقَالَ الشُّفْيُ تَرِثُهُ ، وَقَالَ أَبْنُ شُبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا أَنْقَضَتِ الْمِدَّةُ ؟ قَالَ (٧) مَتَثَوْنَةً . كذا هو الله مَمْ ، قالَ أَرَأَيْتَ إِنْ ماتَ الرَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ صَرَّمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَمِ أَنْ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَ يُمِرًا الْعَجْلَانِيُّ حَاءَ إِلَى عَاصِمٍ بْنِ عَدِيِّ الْأَنْصَادِيُّ . فَقَالَ لَهُ بَاعَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأً تِهِ رَجُلاً أَيفَتُكُهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي يَاعاصِمُ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ فَسَأَلَ عاصِم عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ فَكَرِهَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ الْمُسَائِلَ وَعَابَهَا ، خَتَّى كَبُرَ عَلَى عاصِم ما سَيِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَامَّا رَجَعَ عاصِم إِلَى أَهْلِهِ جاء عُوَ يُمِر وَقَالَ يَاعاصِمُ ماذًا قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ عاميم كُمْ ۚ تَأْ يَنِي بِخَيْرِ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لَلْمَثْنَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قال عُو ْعِيرْ وَاللَّهِ لاَ أَنْتَعِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا كَأَفْبِلَ عُو يُعِرْ حَتَّى أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ وَسُطَ (٣ النَّاس فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ ٱمْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيقَتُنْكُ فَتَقَتْنُكُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَغْمَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْقَ قَدْ أَنْزَلَ <sup>(1)</sup> اللهُ فيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبُ كَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهُلُ فَتَكْرَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَنْكُ فَلَمَّا فَرَعَا قال عُو يُمِرْ ، كُذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ أَمْسَكُمْهَا ، فَطَلَقْهَا ثَلَامًا ، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ

قا (۱) جَوَّرَ منصوب في اليونينية (٢) وَسُمَّطَ . كذا هو (١) أُنزِل نيك يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَة مَلْلَقَنِى فَبَتَ طَلَاقِى، وَإِنَّى نَكَفْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّخْنِ بْنَ النَّرْيِيْرِ الفُّرَطْيِّ، وَإِنَّى المُعْدَالِةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَسُلُّكِ ثُويِدِينَ أَنْ اللهِ عَلَيْ الفُّرَطِيّ، وَإِنَّى المُعْدَالِيَّ وَاللَّهِ وَعَسَيْلَتُهُ مَعْرَى مُحَدَّ بَنُ بَشَارٍ اللهِ عَلْ حَدْنَنَا يَحْنِي فَي مَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدْنَنَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ وَجُلاَ طَلَقَى الْمُوالِيّ اللّهِ عَنْ عَلَيْدَ اللهِ قال حَدْنَنَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ وَجُلاً طَلَقَى الْمُرَالَّ اللّهِ عَنْ عَلَيْدُ اللّهِ قال حَدْنَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَدِّ عَنْ عَالِشَةَ أَنْ وَجُلاً طَلَقَى الْمُولِي اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الل

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَبْنُ شِهابِ فَكَانَتْ بِلْكَ شُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ عَرْثُ سَعِيدُ بْنُ

عُفَيْدِ قالَ حَدَّتَنَى اللَّيْتُ (١٠ قالَ حَدَّتَنَى عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ أُخْبَرَنِي عُزُوتُهُ بن

الْ يَبْرِ أَنَّ مَا لِشَةَ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَطَى جاءت إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَت

مَلِكَ أَفَكَانَ مَلَافًا ، قالَ مَسْرُونُ لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِانَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي

بِاسِبِ ﴿ إِذَا قَالَ فَارَتُنَّكِ أَنْ سَرْخُنَّكِ أَوِ الْخَلِّيَّةُ ۚ أَوِ الْبَرِيَّةُ ۚ أَوْما عُنِي بوالطَّلَاقُ

فَهُوَ عَلَى نِينَّةِ، قَوْلُ (<sup>()</sup> ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً . وَقالَ وَأُسَرِّحُكُنَّ

سَرُاحًا جَمِيلًا ، وَقَالَ : كَالْمُسَاكُ مِعَدُونِ أَنْ تَسْرِيحٌ بِإِخْسَانٍ . وَقَالَ : أَوْ فَارِتُوهُنَّ

عِمْدُوفٍ . وَقَالَتُ عَالِيْنَةُ فَدْ عَلِمَ النَّبِي مُنْكِلَّ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي فِيرَاقِهِ

ب من قال يلاً من أيه أنت على حرام . وقال الحسن بيت ، وقال أمن السلم

(۱) اللَّيْثُ عَنْ عَقْبُلِ (۲) أَنْرَاةً (۲) أَزْوَاجَهُ (۲) أَزْوَاجَهُ

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمت عَلَيْهِ ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلَّاقِ وَالْفِرَاقِ ، وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّمَامَ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَمَامِ (١) أَخْلِلْ حَرَامْ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ وَقَالَ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاتًا . لاَ تَحِلُ لَهُ حَتِّي تَنْكِيحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقَالَ الَّاينتُ عَنْ ٣٠ نَافِيعِ كَانَ ٣٦ أَبْنُ أَمْرًا إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَقَ ثَلَاثًا ، قالَ لوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ، َ فَإِنَّ النِّي مَنْ اللَّهِ أَمْرَ فِي بِهٰذَا ، فَإِنْ طَلَقْتُهَا (<sup>1)</sup> ثَلاَثًا حَرُّمَتْ حَتَّى تَشْكِح زُوجا غَيْرُكَ (° حَرِّثُ مُمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُومُمَاوِيةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلُ أَمْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَانَتْ مَعَهُ مثلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءِ ثُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النِّي يَكِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ ٱللهِ إِنَّ زَوجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَكَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْمُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرُ بني إِلاَّ هَنَةٌ (٦) وَاحِدَةً كَمْ يَصِلْ مِنْ إِلَى شَيْءَ فأحل (٧) إِزَوْجِي الْأُوَّلِ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأُوَّلِ حَتَّى يَذُونَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِ ( المُ عُسَيْلَتَهُ باسب إلى أَعُرَّمُ ما أَحلَ اللهُ النّ حَرِثْنَ الحَسَنُ أَبْنُ صَبَّاحٍ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيَّةٌ عَنْ يَحْيي بْنِي أَبِي كَثِير عَنْ يَعْلَى أَنْ حَكَيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا حَرَّمَ أَمْرَأَتَهُ لَيْسَ (٥٠ بِشَى ْهُ وَمَالَ لَكُمْ (١٠) في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةُ حَسَنَةُ مَرَهُنَى الحَسَنُ أَبْنُ كُمُّدِ بْنِ صَبَّاحٍ (١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قالَ زَعَمَ عَطَايهِ أَنَّهُ سَمِع عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْدٍ يَقُولُ مَمِنتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ يَرْكُ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٧٦) جَعْشِ وَ يَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ (١٧٦) أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النِّي عَلِي اللَّهِ فَلْنَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ فَدَخِلَ عَلَى إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ فَقَالَ لا بَلْ ٥٠٠ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٥٠٠ جَحْش

(إ) الطُّمَّام (r) حَدَّنَى نَافِعٍ<sup>د</sup> مدة (٢) قال كان (٥) فيره (١) هَنَّةً . كذا في فليونينية والفروع بنون يخففةوفي رواية ابن السكن أهنأ عوحدة مشددة أي مرة واحسدة أفاده التسطلاني (٧) أَفَأَجِلُ سمه (۸) أو تذوق ة (٩) ليست الله المراد الم (١١) المساّح (۱۲) بنت (١٢) أَنْ أَنْتُنَا يّ (12) لا باس

(١٠) بِنْتِ

وَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، كَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا النِّي لِمْ تَحَرَّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ (٥) إِنَّى إِنْ تَتُويًا إِلَى آللهِ ، لِمَا يُشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَ إِذْ أَسَرُ النِّي إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، لِقَوْلِهِ ۚ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاّ مَرْثُ اللهُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَنْرَاء حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيِيهِ عَنْ ما نُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُحِبُ الْمَسَلَ وَالْخَلْوَاء (" وَكانَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنَ الْمَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائُهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَة بنت مُمَرً ، كَا حْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبُسُ ، فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ كَمَا أَدْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلِ فَسَقَتِ النَّبِيُّ مِنَّهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْنَالَنَّ لَهُ ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةً بنْتِ زَمْعَةً إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ عَالِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكَلْتَ مَنَا فِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكَ لاَّ ، فَقُولِي لَهُ مَا هَٰذِهِ الرَّبِحُ الَّتِي أَجَدُ مِنْكَ وَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل ، فَقُولِي لَهُ جَرَّسَتْ نَحْمُلُهُ الْعُرْفُطَ ، (٥) أَنَادِيَّةُ وَسَأَقُولُ ذٰلِك ، وَقُولِي أَنْتِ بَا صَفَيَّةُ ذَاكِ <sup>(2)</sup> قالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ ، فَوَ ٱلله ما هُوَ إلاّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ (٥) بِمَا أَمَرْ تِنِي (٦) بِهِ فَرَقًا مِنْكِ ، فَلَمَّا وَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَكُلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قَالَ لا ، قَالَتْ فَمَا هَذِهِ الرُّبحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ ؟ قالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل، فَقِالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَسَّا دَارَ إِلَى مُلْتُ لَهُ نَعْوَ ذَٰلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى ﴿ وَرُوى حَفْصَةَ قَالَتْ يَارَسُولَ ٱللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَحاجَةَ لِي فِيهِ ، قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَأَللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ ، قُلْتُ لَمَا أَسْكُتِي السِّبِ لاَ طَلَاقَ قَبْلَ النَّكاحِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ : يَا أَيُّهَا "الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَـكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ (٣) تَعْتَذُونَهَا فَتَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَيِيلاً . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ جَمَلَ أَنَّهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّسكاحِ ، وَيُرْوَى ( الله فَ ذلك عَنْ

(١) كَابُ إِنْ تَتُوبًا إِلَى ألله يعنى لعائشة الخ

(۲) حدثنی

(۲) وَالْخُلُوى

رة ذلك (٤)

(٦) أمَرْ تِنِي . كذا هن مضبوط في غيراليونينية. وضبيط فيها بفتح الرام وسكون التاء اھ

(٧) مِنْ عِدَّةِ الْآيَةَ.

عَلَى وَسَعِيدِ بْنِ الْسَبِّ وَعُرُواَةً بْنِ الرَّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن وَعُبَيْدٍ أَللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةً وَأَبَانَ بْنِ عُمَّانَ وَعَلِي بْنِ حُسَيْنِ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ وَالقَاسِم وَسَالِيْ وَطَاوُسُ وَالْحَسَنِ وَعَكْرِمَةً وَعَطَاء وَعامِرٍ بْنِ سَعْدٍ وَجابِرٍ بْنِ زَيْدٍ (١) وَنَافِيعِ أَنْنِ جُبَيْدٍ وَتُعَمَّدُ بْنِ كَمْبِ وَسُلَّمْهَانَ بْنِ يَسَارٍ وَنُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّفْن وَتَمْرُو بْنَ هَرَمِ وَالشَّفْيِّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ عَاسِ إِذَا قَالَ لِلاَ مْرَأَتِهِ وَهُو مُكُرَّهُ هَٰذِهِ أُخْتِي فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ، قَالَ النَّبِي مَالِكُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَٰذِهِ أُخْتِي وَذٰلِكَ في ذَاتِ أَللهِ عَزْ وَجلٌ باسب الطِّلاق في الْإغْلاق وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَ ان وَالْجَنُون وَأُمْرِهِمِا وَالْغَلَطِ وَالنَّسْيَانِ فِي الطَّلَّاقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرٍهِ لِقَوْلِ النَّبِي عَلِيَّ الْاعْمَالُ بِالنِّيةِ وَلِكُلُّ أَمْرِي مَا نَوَى ، وَتَلَاَّ الشَّعْبِيُّ : لاَ ثُوَّا إِخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِثْرَارِ الْمُوَسُوسَ . وَقَالَ النِّبِي مِنْ اللَّهِ لِلَّذِي أُقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَبكَ جُنُونٌ . وَقَالَ عَلَىٰ بَقَرَ خَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَى ، فَطَفَقِ النَّبِيُّ مَلِكَ لِلَّهِ كَاهِمْ خَمْزَةَ ، فَإِذَا خَرْزَهُ قَدْ تَمْلِلَ كُمْرَةٌ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قالَ خَزَةُ هَلْ (٣) أَ نَتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِلَّذِي ، فَمَرَفَ النَّبيُّ بِلِكِ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، نَغَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، وَقَالَ عُمَّانُ : لِيْسَ لِجَنُونِ وَلاَ لِسَكُرَانَ طَلَاقٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : طَلَاقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكُرَهِ لَبْسَ بِحِمَاثُوْ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عا رِ لاَ يَجُوزُ طَلْاَقُ اللُّوسَوْسِ ، وَقَالَ عَطالَهِ : إِذَا بَذَا (٣) بِالطَّلَاقِ قَلَّهُ شَرْطُهُ ، وَقَالَ فَافِعُ طَلَّقَ رَجُلُ أَمْرَأَتَهُ الْبُنَّةَ إِنْ خَرَجَتْ ، فَقَالَ أَبْنُ مُعَرَ إِنْ خَرَجَتْ (1) فَقَدْ بُنَّتْ مِنْهُ وَإِنْ كَمْ تَخْرُجُ ( ) فَلَبْسَ بِشَيْهِ ، وَقَالَ الرُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرَأَ نِي طَالِقُ ثَلَاثًا يُسْتَلُ مَمًّا قالَ ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَّفَ بَيْكُ الْيَهِينِ ، فإنْ سَمّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ في دِينِهِ وَأَمانَتِهِ. وَقَالَ إِبْر اهِيمُ إِنْ قَالَةَ لِاَ حَاجَةً لِي فِيكِ نِبِتُهُ ، وَمَلَكَقُ كُلَّ بِقَوْنِهِ يِبلِسَانِهِمْ ، وَقَالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا

(٤) إِنْ خَرَجْت فَقَدُ

بئت ه (۱) تخومجي

حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقَ ثَلاَثَا يَغْشَاهَا عِنْدَكُلَّ طُهْرِ مَرَّةً فَإِنِ أَسْتَبَانَ خَلُهَا فَقَدْ بَانَت (١) وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِ نِيتُهُ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلَاقُ عَنْ وَطَي وَالْمَتَاقُ مَا أُدِيدَ بِهِ وَجْهُ أُلَّهِ . وَقَالَ الزُّهْرَى ۚ : إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِأَ مْرَأَتِي نِبْنَهُ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوْ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِي ۗ أَكُم ۚ (٢) تَعْلَم أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عِنْ ثَلَآ ثَهْ عَنِ الْجَنُونِ حَتَّى يُفِينَ ، وَعَنِ المَّبِّيِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَنِ النَّا ثُم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِي وَكُلُ (٣) الطُّلَاقِ جِائزٌ ، إِلاَّ طَلَاقَ المَعْنُومِ حَرْضَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَاذَةُ عَنْ زُرَارَةً بْنِ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ قَالَ إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ما حَدَّثَتْ بهِ أَنْفُسَهَا ماكم تعمل أَو تَشَكَلَّم ، قال ( ) قَتَادَّة : إذَا طَلَّتَى فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْء مِرْثُ أَصْبَعُ أَخْبَرَنَا (٥) أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُولُسَ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (٥) عَنْ جابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَنَّى النَّبَّ عَلَيْكِ وَهُو فِي السَّحِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقَّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، فَدَعاهُ فَقَالَ هَلْ إِكَ جُنُونٌ هَلَ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِيجَارَةُ جَمَّزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ مَرْث أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عِبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَسَعِيدُ ﴿ (٨) نَأْخَبُنِ أَنْ الْسَبَبِ أَنَّ أَبَا مُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلُ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ وَهُوَ فَ المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ الْاَخِرَ قَدْ زَنَى كِنْنِي نَفْسَهُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَتَنَكَّى لِشِيِّقَ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبِسَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْأُخِرَ قَدْ زَنَى قَأْعُرضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لِشِقَّ (٧) وَجْهِدِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِمَةَ ، فَالمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ ، هَلْ بِكَ جُنُونٌ ؟ قالَ لا ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي الْمُعْبُولِ إِلَّهِ فَأَرْجُمُوهُ ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَعَنِ الزُّهْرِي قالَ أَخْبَرَنِي (٨)

(أ) كَانَتْ سَهُ م

اله (۲) وَ كُلُّ طَلَاقِ

(٦) أَبُو سَلَّمَةً مَنْ عَيِدِ

(۷) لِشِقْدِ الَّذِي

مَنْ مَيعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَهِ الْأُ نُصَارِي قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَعَهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمَلِي بِاللَّهِ بِنَةِ · فَلَمَّا أَذْلَقَتُهُ الْخِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَهْنَاهُ حَتَّى مات بالب الْخُلْم وَكَيْفَ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَقَوْ لِ (١) أَللَّهِ تَمَالَى : وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آ تَبْتُمُوهُنَّ شَبْنًا (") إِلَى قُولِهِ الظَّا لِمُونَّ ، وَأَجازَ مُمَرُّ الْخَبْعَ دُونَ السُّلْطَانِ ، وَأَجازَ عُمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَامِ رَأْسِهَا ، وَقَالَ طَأَوُسُ : إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لِا يُقِيهِا حُدُودَ اللهِ فِيها أَفْتَرَضَ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاء لا يَحِلْ حَتَّى تَقُولُ لَا أَغْنَسِلُ لَكَ مِنْ جُنَابَةً مِرْثُ " أَزْهَرُ بْنُ جَبِيل حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ الثَّقَنِيُّ حُدَّثَنَا خَالَةٌ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ٱمْرَأَةَ ثَابِتِ بْن فَبْس أُتَّتِ النِّيُّ عَلَيْكُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلْقِ وَلا دِين ، وَلَكِنِّي أَكْرُهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلِامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَتْرُدُ بِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ مِالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَقْبَلَ الْحَدِيقَةَ وَطَلَقُهَا تَطليقةً (١) مَرْثُ (١٠) إِسْمُ فَيُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِيهُ عَنْ خَالِهِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْن أَبَيْ بِهِٰذَا وَقَالَ تُرِّدُينَ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتُهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا (٢٠)، وَقَالَ إِبْرِ اهِيمُ أَنْ مَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيُّهُ وَطَلَّقُهَا وَعَنِ أَبْنِ (٧) أَبِي تَمْيِعَةَ عَنْ عِكْدِيمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّهُ قَالَ جَاءِتِ أَمْرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ قَبْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلي فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى لاَ أَعْتُبُ عَلَى ثَابِتٍ في دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ ، وَلَكِنِّي ١٠٧ لاَ أُطْبِقُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَرُكُمُّ بِنَ عَلَيْهِ حَدِيقَبَهُ ؟ قالَتْ نَبَمْ حَرْثُ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَدِيقَبَهُ ؟ قالَتْ نَبَمْ حَرْثُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْبَارَكِ الْخُرَامَى حَدَّتَنَا قُرَادْ أَبُو نُوحٍ حَدَّتَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَخِي اللهُ عَنْهُمَا قالَ جاءتِ أَمْرَأَهُ ثَايِتِ بْنِ فَبْسِ أُنْ شَمَّاسِ إِلَى النِّي (١٠) عَلِي فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَنَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ في دِينِ وَلاَ

(۱) وَتَوْالِهِ عَزَّ وَجَلَّ (۲) شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا (۱) شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا (۱) حدث (۱) حدث (۱) قال أبُو عَبْدِ أللهِ لاَ يُتَابَعُ فِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبْاسِ (۱) يُطلَّقُهَا . كذا هو (۱) يُطلَّقُها . كذا هو وكذا ضبطه القسطلاني (۷) وَعَنْ أَبُوبَ بْنِ أَبِي

۱۸) ولگن

(٩) حدثني

النه رَسُولِ الله

خُلُق، إِلاَّ أَنَّى أَخافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَثَرُدُينَ (١) عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَمَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَتَهَا حَرْثُ اللَّيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جِيلَةً ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ والسِّ الشَّقَاق وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (١) ، وَتَوْلِهِ (١) تَمَالَى : وَإِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِما (١) فَأَبْعَثُوا عَكَمَّا مِنْ أَهْ لِهِ (\* إِلَى قَوْلِهِ خَبِيرًا ﴿ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنْنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَفْرَمَةً (٥) قال سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَسْتَأَذْنُوا في أَنْ يَنْكِحَ عَلَى الْنَتَهُمْ فَلاَ آذَنْ باب لا يَكُونُ بَيْمُ الْامَةِ مَلَاقًا " مَرْثُ إسْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني مالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نُحَدِّدٍ عَنْ مَا لِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ ِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةُ ثَلَاثُ سُنَنِ إِحْدَى السَّانِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ ( ) فَنُحُيْرَتْ فِي زَوْجِها ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ لِمَا الْوَلاَهِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَخْمِي، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأَدْمْ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ (١) فِيهَا كَلْمْ ، قَالُوا بَلَى ، وَلَكِينَ ذَالِحَ كَلَمْ تُصُدْقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، قالَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ السِّبُ خِيارِ الْأُمَّةِ تَحْتَ الْمَهْدِ مِرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَمَعْمًامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْن عَبَّاسِ قالَ رَأَيْتُهُ عَبْداً يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ صَرْثُ عَبْدُ الْأُعْلَى أَبْنُ خَمَّادٍ حَدَّثَنَا وُهَيَبٌ حَدَّثَنَا (٥٠٠ أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ذَالشّ مُنيِثْ عَبْدُ بَنِي فُلاَذِ يَمْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَبْتُهَا فَ سِكَكِ اللَّدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا مِرْثُ تُتَيْبِةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمّة عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ مُغيث ، عَبْداً لِبَنِي فُلاَنِ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءِهَا فَسِكَكُ الَّذِينَةِ بِاسِبُ شَفَاعَةِ

- میں (۱) تَرُدِّينِّ

(٢) الضّرر

(٣) وَفَى فَوْلِكِهِ . وَقُولُكِهِ الله

(ا) بيهما الآية

(٠) وَتَكُمَّا مِنْ أَهْلِهَا الآيَة

(r) الزُّهْرِيْ

(٧) مَلَلاَقَهَا

مند مُثَّقَّتُ (۸)

(1) 'y' (1)

(١٠) عَنْ أَيُوبَ

النَّبِّ مَنْ فَي زَوْج بَرِيرَةَ مَرْثُ اللَّهُ مَكُمَة أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الْوَمَّابِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَن عِكْرِمَةَ مَن أَبْن عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ مُنبِيثٌ كَأَنَّى أَنظرُ إِلَيْهِ يَعْلُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوهُهُ تَسِيلُ هَلَى يُلْيَتِهِ ، فَقَالَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ لِمَبَّاسُ يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةً ، وَمِنْ بُنْضٍ بَرِيرَةً مُغِيثًا ، فَقَالَ النِّي عَلَا لَوْ رَاجَعْتِهِ ، قَالَتْ ٢٠٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ تَأْمُرُنِي ، قَالَ إِنَّمَا أَنَّا أَشْفَتُم ، قَالَتْ لَا ٢٠٠ ماجَةَ لِي فِيهِ باسب مَرْثُنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ رَجاء أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ أَنَّ مَانِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةَ كَأَلِي مَوَالِيهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِ مِلُوا الْوَلَامِ ، فَذَ كَرَتْ ( ٤٠ لِلنَّيْ يَرْكُ فَقَالَ أَشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا كَمْ إِنَّمَا الْوَلَامِ لِمَنْ أَعْنَقُ ، وَأُدِّيَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ بِلَحْمِرٍ ، فَقَيِلَ إِنَّ هَٰذَا مَا تُصُدُّقَ (\* كَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ هُوَ لَمُهَا صَدَقَةٌ ۚ وَلِنَا هَدِينٌ ۗ مَرْشُ الَّذَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَزَادَ فَخُيْرُتْ مِنْ زَوْجِهَا ، المسيعة قول ألله تعالى : ولا تَنْكَرِيْحُوا النَّصْرِكاتِ حَتَّى يُوْمِنْ وَلَا مَنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُضْرَكَةٍ وَلَوْ أَعْبَبَتْكُمْ مَرْثُ ثُنَّيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْثُ ٥٠ مَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ أَمْرَ كَانَ إِذَا سُنِلَ هَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ ، قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ خَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى المُوْمِنِينَ وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الْإِشْرَاكِ شَبْنَا أَكْبَرُ (٧) مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ رَبُّما عِيسَى وَهَوَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِ أَنَّهِ فِاسِبُ نِكَاحِ مِنْ أَسْلَمْ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِينَ حَرَف (١٠) إِرْ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَ نَا هِشَامُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ ، وقالَ عَطَانٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس كانَ الْمُفْدِ كُونَ عَلَى مَنْدِلْنَانِي مِنَ النَّبِيُّ مَرْكُ وَالْمُوْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبِ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاءَلُونَهُ ، وَمُشْرِكِي أَهْل عَهْدِ (٥) لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلِا يَقَاتِلُونَهُ ، وَكَانَ (٥٠) إِذَا هَاجُوكِ أَمْرُ أَهُ مِنْ أَهُلُ الْخَرْبِ لَمْ تَخْطَبْ حَتَّى تَعْيِضَ وَتَطَهْرً ، كَإِذَا مَلَمُوتْ حَلَّ لَمَا النَّكَاحُ.، قَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبَلَ أَنْ تَنْكِيحَ، رُدِّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ

(۱) حدثه (۲) خداد (۲

مِنْهُمْ أَوْ أَمَّةً ۚ ، فَهُمَا خُرَّانِ ، وَلَهُمَا ما لِلْمُهَاجِرِينَ ، ثُمَّ ذَكَّرَ مِنْ أَهْل الْمَهْدِ مِثْل حَدِيث يُخَاهَد ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْمَهْدِ كَمْ يُرَدُّوا ، وَرُدَّت أَثْمَانُهُمْ ، وَقَالَ عَطَاءُ عَن أَنْ عَبَّاسَ كَانَتْ قَريبَةُ (١) بنْتُ (٢) أَبِي أُمِّيَّةَ عِنْدَ مُحمّر أَبْنِ الْخَطَّابِ ، فَطَلَّقْهَا قَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، وَكَانَتْ أُمُّ الحَكم عِيَاضَ بْن غَنْمِ الْفَهْرَى ، فَطَلَتْهَا ۖ فَتَزَوْجَهَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَو النَّصْرَانيَّةُ تَحْتَ ٱلذِّنِّيَّ أَوِ الْحَرْبِي وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَنْ هَبَّاسِ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَا نِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَة حَرُمَت عَلَيْهِ ، وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرِ اهِيمَ الْعِنَّاءُ فِي سُئِلَ عَطَابِهِ عَن أَمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْحُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ أَمْرَأْتُهُ ؟ قالَ لا ، إلاّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ حَدِيدٍ وَصَدَاقٍ ، وَقَالَ مُحَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَوَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : لاَ هُنَّ حِلٌّ كَمُمْ وَلاَ هُمْ يَحِيْلُونَ كَامُنَّ \* ( \* ) وَقَالَ الحَسنَى وَقَتَادَةُ في تَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَادِهِمَا وَإِذَا (٥) سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَنِي الآخرُ بَانَتْ لاَ سُبيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِمَطَاءِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جاءتْ إلى الْمُسْلِمِينَ أَيْمَا وَضُ (٦) زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَمَا لَى وَآتُوهُمْ وَأَنْفَقُوا قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَالْتَ بَيْنَ النَّيْ عَلِيٌّ وَبِينَ أَهُلِ الْمَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هٰذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّي عَلِيُّ وَ بَيْنَ قُرَيْشِ صَرِّمْ اللهِ اللهِ مَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهابِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ حَدَّتَنَى (٨) يُوفُسُ قالَ أَبْنُ شِهاب أَخْبَدَنِي عُرْوَةُ بْنُ إِلنَّ بِيْرِ أَنَّ عَالِيْمَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ كَانَّتِ (٢) المُؤمِنات إِذَا هَاجَرُنَ إِلَى النَّبِي مِنْكُ يَتْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَتْ عَالَيْمَةٌ فَمَنْ أَقَرْ بِهُذَا الشَّرْطِ

سان (۱) قُرَيْنَةً (۱)

(r)

(۳) بِنْتُ

(٤) كَالْبُ وَقَالَ الْمُسَنُّ

(ء) فاذا

وي (٦) أيُمَاضُ . فتح وأو <sub>.</sub> يعاوض من الفريم

(٧) يَحْنَى بْنُ بُكْيْر

س (۸) حدثنا

(۹) کان

(۱) وضع في الهامش قريبة مصغرا وفوقه رقم مساكذا في الطبعة تا يقتها وفي الفنطلاني يسم الفاف مصغرا لاني ذو وابي هساكر واسدهما بختج الفاف وكسر الواء فلا وجه لمعافوق إلا المشاكل الاصلى مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَ بِالْحِنْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا أَفْرَرُنَ بِذَٰلِكَ مِنْ قَوْ لِمِنْ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ أَنْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ، لاَ وَاللهِ مامَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ يَدَ أَمْرًأَةٍ نَطْ غَيْرً أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَ عَلَى النَّسَاء إلاَّ بِمَا أَمْرَهُ اللهُ يَقُولُ لَمُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَماً باب قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ بُوْلُونَ مِنْ نِسَائُهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَنْهُرِ (١)، إِلَى قَوْلُهِ سَمِيعٌ عَلَيْمٌ فَإِنْ قَاوْا رَجَعُوا حَدِيثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُو يْسِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ مُمَيْدٍ الطُّويلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنُسَ بْنَ مالِّكِ يَقُولُ آلَى رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي مِنْ نِسالَهِ وَكَانَتِ أَنْفَكُتْ رِجْلُهُ ۚ فَأَمَّامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِينْمَا وَعِشْرِينَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ آلَيْتَ (٢) شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تَسِمْعُ وَعِشْرُونَ **حَرَثْنَ** قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ مُمَنَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى ٱللهُ ، لاَ يَحِلُ لِأُحَدِ بَعْدَ الْاَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَوْرُوفِ أَوْ يَمْزِمَ بِالطَّلَاقِ (٣)كُمَا أَمَرَ أُرِللهُ عَزَّ وَجَلَّ \* وَقَالَ لِي إِشْلُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَن أَنْ تُحْمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر يُوقَفُ ( ) حَتَّى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُمُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطلَّقَ ، وَيُذْكُرُ ذٰلِكَ عَنْ عُمَّانَ وَعَلِيٌّ وَأَبِي الْدَّرْدَاء وَعَائِشَةً وَٱثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي مَرْكِيَّ بِالسِّ حَكْم المَفْقُودِ ف أَهْلِهِ وَمالِهِ . وَقَالَ أَبْنُ الْسَيَّبِ : إِذَا فَقِدَ في الصَّفَ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبُّصُ أَمْرَأَتُهُ مَنَنَةً ، وَأَشْتَرْكَى أَبْنُ مَسْنُعُودٍ جارِيَةً ۖ وَأَنْسَسَ (° صَاحِبَهَا سَنَةً ، فَلَمْ يَحِدُهُ (٣) وَفُقيدَ ، فَأَخَذَ يُمُطِى ٱلدِّرْهَمَ وَٱلدِّرْ مَمَيْنِ ، وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ (٧) وَعَلَى ۖ ، وَقَالَ مَكَذَا قَأُفْمَلُوا ﴿ إِللَّهَ مَكَانَهُ لا عَلَيْهِ مُعْلَمُ مَكَانَهُ لاَ اللَّهُ وَجُ ٥٠٠ أَمْرَأْتُهُ وَلا يُقْسَمُ مِالُهُ فَإِذَا أَنْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْفُودِ حَرْث عَلِي بَنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدُ مَوْلَى الْمُنْبَيْنِ أَنَّ النَّي

(١) فَإِنْ فَاوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنُورُ رُرِّحِيمٍ وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ آللَّةَ سَمِيعٌ (٢) ألبَثْتَ شَهْرًا

مروس (٣) الطَّلاق

(٤) يُوقِفُهُ

(١) فَكُمْ يُوجَدُ (٧) عَنْ فَلَانِ فَإِنْ أَتَى (١) ِ فُلاَنْ فَلِي وَ عَلَى ۗ فُلاَنْ فَلِي وَ عَلَى ۗ

(٨) أفْعَسُاوا

(١) بِاللَّهُ عَلَا وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَعُورُهُ

(١٠٠) لِأَثْرُونَ عِ

ري (۱) أي

عَلَيْ سُئِلَ عَنْ صَالَّةِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ (١) خُذْهَا فَإِنَّا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْ وَسُثِيلَ عَنْ صَالَّةِ الْإِبلِ ، فَغَضِبَ وَأُخْمَرَّتْ وَجُنَتَاهُ . وَقَالَ مَالَكَ وَلَمَا مَعَهَا أُلْحِذَاه وَالسَّقَاهِ ، نَشْرَبُ المَّاءِ ، وَ نَأْ كُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْفَاهَا رَبُّهَا ، وَسُنْلَ عَن اللَّقَطَةِ ، فَقَالَ أُعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ، وَعَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا ، وَ إِلَّا فَأَخْلِطُهَا بِمَا لِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقِيتُ رَبِيمَةً بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُن ، قَالَ شُفْيَانُ : وَكُمْ أَحْفَظُ عَنْهُ شَبْنًا فَبْرَ هَٰذَا ، فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ؟ قَالَ نَمْمْ ، قَالَ يَحْنِي ۚ وَيَقُولُ رَبِيمَةً عَنْ يَرِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ أَنْنِ خَالِدٍ ، قَالَ مُنْفَيَانُ فَلَقيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ عِلْسَبِ (" قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ ا الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا (٣) إِلَى قَوْلِهِ فَلَنْ كُمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْمَامُ سِنَّيْنَ مِسْكِينًا \* وَقَالَ لى إسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ أَنَّهُ مَمَّالَ أَبْنَ شِهَابٍ عَنْ طَهِارِ الْعَبْدِ ، فَقَالَ نَحْوَ ('' ظهارِ الْ وَفِي نَقْض الْحُرِّ ، قَالَ مَالِكُ وَصِيامُ الْمَبْدِ شَهْرًانِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ طَهَادُ الْحُرِّ وَالْمَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَانِهِ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ : إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتْهِ فَلَيْسَ بِشَيْء إِنَّمَا الظّهَارُ ا مِنَ النِّسَاءِ ، وَ فِي الْعَرَ بِيَّةِ لِمَـا قَالُوا أَيْ مِيما قَالُوا ، وَ فِي بَسْض (٥) مَا قَالُوا ، وَهُذَا أَوْلَى ۗ (٨) أَنْ خَدُ النَّصْفَ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُنْكَرَ ، وَقَوْلِ (١٠ الزُّورِ بِاللَّهِ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاق وَالْأُمُورِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمْمَرَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْكُ لاَ يُعَذَّبُ أَللَّهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنِ يُعَذَّبُ ۗ اللهُ عَمْمُ بهٰذَا ، فَأَشَارَ (٧) إِلَى لِسَانِهِ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ أَشَارَ النِّيُّ عَلَى إِلَى أَى (٨) خُذِ النُّصْفَ ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ صَلَّى النَّبُّ عَلَيْتُ فِي الْكَثْسُوفِ ، فَقُلْتُ لِمَا يُشَةَ ما شَأَنُ النَّاسِ وَهِي تُصَلِّى ، فَأُومَأَتْ بِرَأْسِها إِلَى الشَّسْ ، فَقُلْتُ آيَةٌ كَأُومَأَتْ (١) بِرَأْسِها أَنْ ٥٠٠ نَمَمْ . وَقَالَ أَنَسُ أُومًا النَّبِيُّ يَهِيُّ لِيدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أُو مَا النَّبِي عِلِيِّ بِيَدِهِ لاَ حَرَّجَ ، وَقَالَ أَبُو فَتَادَةَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ فَ الصَّيْدِ

(٢) تاكُ الظُّهَّارِ وَتَوْلُ ٱللہِ تَعَالَى

(٣) في رَوْجِهَا الآيَّةُ (٤) تجوُّ . تسكدا هو

منصوب في الفرع

(١) وَعَلَى قَرَّلِ الزُّورِ

(۷) وأشار

م. (۹) فأشارت

الْمُعْرِم آَحَذُ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْدِلَ عَلَيْهَا (١) أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا (٣) قَالُوا لاَ قَالَ فَكُلُوا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعالِهِ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ طَافَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَلَى بَعِيدٍ مِ وَكَانَ كُلَّمَا أَبِّي عَلَى الرُّكُن ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَالَتْ زَيْنَتُ ، قَالَ النَّيْ عَلَيْكِ فُتِيحَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَعَقَدَ تِسْمِينَ ﴿ حِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُّ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَامَةٌ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ تُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ أَبُوالْقَاسِم ْ يَثِيْكُ فِي الْجَمْعُةِ سَاعَةُ ۚ لَا يُوَافِقُهَا مُسْئِلِمْ (٣) قَاتُمْ يُصَلِّى ، فَسَأَلُ (٤) ٱللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أَنْعَلَتُهُ (\*) عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَٱلْخَيْصِرِ ، قُلْنَا يُزَمِّدُهَا \* وَقَالَ (١) الْأَوْ يْسِيُّ حَدِّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ شُعْبَةً بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةٍ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أُوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَصَحَ رَأْسَهَا فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ وَهِي فِي آخِر رَّمْنَ وَقَدْ أَصْنِيَتْ ، فَقِالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَسَلَكِ فَلَانٌ لِنَـيْدِ الَّذِي قَتَلَهَا كَأْشَارَتْ بِرِ أَسِهَا أَنْ (٧) لا ، قَالَ فَقَالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا كَأْشَارَتْ أَنْ لا فَقَالَ فَفُلَانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ ، كَأْمَرَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فَرُصِيخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن حَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنْ عَبْدِ أُللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ حَرَّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِي يَقُولُ الْفَيْنَةُ مِنْ (٥٠ هُنَا وَأَشَارَ إِلَى المَشْرِق حَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَيِيدِ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ السَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ ِ أَبِي أُوفَى قالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَتَعَ رَسُولِ أَللهِ يَرَاكِنَ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّسْ قالَ لِرَجُلِ أَنْزِلْ فَأَجْدَحْ لِي ، قَالَ يَا رَسُولَ أَنْدِ لَوْ أَمْسَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْزِلْ فَأَجْدَحْ ، قال بَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَمْسَيْتُ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، ثُمَّ قالَ آثْزِلْ فَأَجْدَح ، فَنَزَلَ كَفَدَح لَهُ

(1) عليه 20 (7) اليه قوله مثل هذه وعقد هكذا فى جميع الاصول المعمدة بيدتا ووقع فى نسسخ الطبع مثل هذه وحدد وعقد الح فليعلم أه مصمحط

(٣) عَبْدُ مُسْلِمٌ

(٤) يَسْأَلُ

(•) ميم أعلته مفتوحة في اليونينية والاتحلة مثلتة الهمزة ولليم كا في الفاموس (٦) كذا في اليونينية لفظ فال موضوع فوق لفظة وظال يدون رقم ولا تصحيح

(٧) أَنْ لاَ نَقَلْانَ لِرَجْلِ
 (٨) مين هاهنا

في التَّالِيَةِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ أللهِ عَلَيْ ثُمَّ أَرْمَا بِيدِهِ إِلَى المَشْرِقِ ، فَقَالَ إِذَا رَأْ يَمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّامُ عَرْشُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ جَدَّتُنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرِّيْدِ مَنْ شَلَيْهَانَ التَّيْدِيِّ مَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ (١٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُودِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ عَلِيٌّ لِا يَفْنَتَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاء بِلاَّلِي أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَجُودِهِ وَإِنَّمَا يُنَادِي أَوْقَالَ يُوِّذُّنُّ لِيَرْجِعَ قَائْمُكُمْ (٧) وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَعْنِي الصَّبْحَ أَوِ الْفَجْرَ وَأَظْهَرَ يَرِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى اجَمْهَا بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ هَبْدِ الرَّغْنُ بْنِ هُرْمُنَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْنُفِقِ كَنَلِ رَجُلَبْنِ عَلَيْهِمَا جُبْنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ تَدْبَيْهِمَا إِلَى تَرَاتِيهِمَا ، "فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ مادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَالَةُ وَتَمَفُّونَ أَثَنَ \* ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَت (٣) كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُوْ يُوسِمُهَا (١٠) فَلاَ تَنْسِعُ ( ) وَ يُشِيرُ بِإِمْ بَعِدِ إِلَى حَلْقِهِ بِاسِبُ اللَّمَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنُنَ لَهُمْ شُهِدَاهِ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ إِلَى قَوْلِهِ (٦) مِنَ الصَّادِقِينَ عَإِذَا قَذَنَ الْأَخْرُسُ أَمْرَأَتُهُ بَكِتَابَةٍ (٧٠ أَنْ إِشَارَةِ أَنْ بِإِيمَاءِ مَعْرُوفٍ، فَهُوَ كَالْتَكُمْ لِلَّنَّ النَّيِّ عَلَيْ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَّا أَيْضٍ ، وَهُوَ قَوْلُ بَنْضٍ أَهْلِ ٱلْحِيْجَانِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ ٱللهُ مَمَالَى : كَأْشَارَتْ إِلَيْدِ قَالُوا كَيْفَ مُسَكِّلُم مَنْ كَاذَ ف المَهْدِ مَبَيًّا ، وَقَالَ الضَّمَّاكُ إِلاَّ رَمْزًا إِشَارَةً (٥٠ ، وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لا حَدُّ وَلا لِمَّانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَكِنَابِ أَوْ إِسَارَةٍ أَوْ إِيمَاءِ جَائُزٌ ؛ وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقُ ، فَإِنْ قَالَ الْقَذْف لاَ يَكُونُ إِلاَّ بَكَلاَم ِ ، قِيلَ لَهُ كَذَٰلِكَ الطَّلَاقُ لاَ يَجُورُ<sup>(٬)</sup> إِلَّا بِكَالَمٍ ، وَإِلَّا بَعَلَلَ الطَّلَّاقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَالِكَ الْمِثْقُ وَكَذَالِكَ الْأَصَّمُ أَلَامِنُ وَقَالَ الشَّعْنَى وَقَتَادَهُ لِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأُصَابِعِهِ تَبْيَنُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ وَقَالَ

مرمه (۱) عَن آبْن مَسْعُودِ (۲) قائِمُكُمُ كذابهو مضبوط بالرفع في القروع المعتمدة تبعاً لليونينية ولم يذكر في القتح إلاالنصب وجور القسطلاني فيه الرجهين اه

(۱) كَرِّئَتُ

(؛) يُوسِعُهَا . كذا هو فى البونينية وفتح الواو وشدد السبن فى الغرع

(٠) وَالْآتَنْسِعُ

(٦) ان كان من العادقين) . مو

(۱۷) بکتابر س

(٨) إلا إشارة

(۱) لاَ يَتْكُونُ

إِبْرَاهِيمُ الْأَخْرُسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ ، وَقَالَ خَمَّادُ الْأَخْرَسُ وَالْأَمَمُ إِنْ " قَالَ بِرَ أُسِهِ جَازَ صَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثِ " عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدِ الْأَنْسَارِيّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيْ أَلاَ أُخْبِرُكُمُ بَخَيْرٍ دُور الْأَنْصَار قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهِل ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوالْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرِجِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُوسَاعِدَةً ، ثُمَّ قالَ بيدِهِ (٢) السَّاعَةُ . كذا اللَّهُ فَقَبْضَ أَصَابِعَهُ ، ثُمُّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ، ثُمَّ قالَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، حَرِثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو حَارَمٍ سَمِعْتُهُ مِنْ سَهِلْ بْن سَعْدِ السَّاعِدِيَّ صَاحِبِ رَسُولِ أَلْهِ عِنْ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَنِيْ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ ٣٠ كَهْذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَا تَبْنِ ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّا بَدِ وَالْوُسْطَىٰ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدُّنَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُعَيْمٍ مِعِنْتُ أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قالَ النَّيْ مِلْكِ الشَّهُورُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، يَشِي ثَلَاثِينَ ، ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلَاثِينَ وَمَرَّةً نِسْعاً وَعِشْرِينَ مَرَّشْ (٥) مُمَّذُ بْنُ الْمَتَّى حَدَّثَنَا يَخْيُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي (٦) مَسْعُودٍ قالَ وَأَشَارَ النَّيْ عَلِيَّةٍ يِيَدِهِ نَحْوَ الْيَتِنِ الْإِعَانُ هَا هُنَا مَرَّ نَيْنِ أَلاَّ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ في الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطَلُكُمْ قَنْ فَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةً (٧٠ وَمُضَرَ حَرِّثُ عَرْدُو بْنُ زُرَارَةً أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَادِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمِيَّتِيمِ فَى الْجَنَّةُ مُكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ (٥) وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ يَيْنَهُمَا شَبْئًا ﴿ بِالسِّبِ إِذَا عَرْضَ بِنَافِي الْوَلَدِ حَرِشَ يَعْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النِّيِّ عَلَى فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلام "أَسْوَدُ ، فَقِلَلَ هَلْ لَكَ مِنْ إِيلِ ؟ قالَ نَمَمْ ، قالَ ما أَلْوَانُهَا ؟ قالَ مُعْرُ ، قالَ هَلْ

(١) إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ أَيْ أشاركل منهما برأسه أناده القسطلاني (١) اللَّثُثُ ضبطفى البونينية بالنصب والرفع (٤) سقط وهكذا الثالثة لأبى ذر وقال بدلها ثلاثا (ه) مدنتي (٦) عن ابن ميمود (٧) رَبِعَةً وَمُضَرَ كذا هما مفتوحان في أليونينية قال القسطلاني مدل من الْفُدُّادِينَ (٨) وأنا ۽ حكذا باثبات الواو قبل أنا في البونينيـــة والثر عوميساتطة من أسول

السباحة ا

فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ كَأَنَّى ذَٰلِكَ ؟ قَالَ لَعَمَّلَهُ (١) نَزَعَهُ عِرْقُ مه قَالَ فَلَعَلَّ أَبْنَكَ هَٰذَا نُرَّعَهُ بِاسِبُ إِخْلَافِ الْلَاعِنِ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ قَذَفَ أَمْرَأُتَهُ وَأَحْلَفَهُما النِّي مِنْ اللَّهِ مُمَّ فَرَّقَ مِيْنَهُما باب يَنْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلاعُنِ معرفين حَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتَهُ كَفَّاء فَشَهِدَ وَالنَّيْ عَلَّكُ يَقُولُ : إِنَّ ٱللَّهُ بَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ، فَهَلْ مِنْكُما تَأْثِبُ، ثُمَّ قامَتْ فَشَهِدَتْ، بابِ اللَّمَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللَّمَانِ صَرَّتُ إِشْمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَن أَبْن اللَّهُ شِهابِ أَنْ سَهْلَ - بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِي أَخْبَرَهُ أَنْ عُو عِيرًا الْعَجْلَانِيَّ جاء إِلَى عاصِمِ بْنِ الْمُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ عَدِيِّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَا مَعَ أَرْأَتِهِ رَجُلاً أَبَقَتُكُهُ فَتَقَتَّلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ فِي يَا عاصِمُ عَنْ ذَلِكَ (١) ، فَسَأَلَ عاصِم " رَسُولَ ٱللهِ مَنِيْ مَنْ ذَٰلِكَ ، فَكُرَهَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ المَسَائِلَ وَعابَهَا حَتَّى كَبُرٌ عَلَى عاصِم ما سَمِعَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ مَلِي اللهِ عَلِي فَلَمَّا رَجَعَ عاصِم إِلَّى أَهنلهِ جاءهُ عُوَ يُمِر فَقَالَ بَاعاصِم ماذَا قال لَكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ فَقَالَ عاصِمْ لِمُوَ يُمِرِ كُمْ ۖ تَأْرِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ المَسْئَلَةَ الَّتِي سَرَّأَلْتُ مُرْعَنْهَا ، فَقَالَ عُوَ أَيْرِ وَاللهِ لا أَنْتَعِي ٢٠٠ ، حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا ، فَأَقْبَلَ عُوَ يُمِرْ حَتَّى جاء رَسُولَ ٱللهِ مَرْتِكَ وَسَطَ النَّاسِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرً أَيْهِ رَجُلاً أَيقَتُلهُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْتَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَالَ قَدْ أُنْولَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَأَذْهَبْ فَأْتِ بِهَا ، قَالَ سَهْلُ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَنْ اللهِ عَلَمًا فَرَفا مِنْ تَلاَعْنِهِمَا قَالَ عُونِينٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَسْتَكُنُّهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا ، قَبْلِ أَنْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَّى قَالَ أَبْنُ شِهَابِ

فَكَانَتْ سُنَّةً الْتَلَاعِنَانِ باللهِ النَّلاعُن في السَّجدِ مَرْثُنَا يَمْنِي أَخْبَرَ نَا (١) عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبِرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهابٍ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْل بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيقَتُ لُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ ؟ قَأْنُولَ ٱللهُ في شَأْنِهِ ما ذَكَّرَ في (٢٠) الْقُرْآنِ مِنْ أَمْر الْتَلاَعِنَيْنِ ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى أَلَنْهُ فِيكَ وَفِي أَمْرَأُ تِكَ ، قالَ فِتَلاَعَنَا فِي السَّجدِ وَأَنَا شَاهِدْ وَلَمَّا فَرَعَا قَالَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنْ أَمْسَكُنُّهَا ، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ وَسُولُ ٱللهِ يَلِيُّ حِينَ فَرِغا مِنَ النَّلاَعُن فَفَارَتُهَا عِنْدَ النِّيِّ يَلِّيُّ فَقَالَ (" ذَاك تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَبْنِ ، قَالَ أَبْنُ جُريْجٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُما أَنْ بُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حامِلاً ، وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ ، قالَ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في مِبِرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِيُّهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَّضَ اللهُ لَهُ (3) قالَ أَنْ جُرَيْجٍ عَن أَبْنِ شِهِابِ عَنْ سَهُلُ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ في هٰذَا الْحَدِيثِ إِنْ النَّبِي مُلِّكُ قَالَ إِنْ جاءتْ بِهِ أَحْرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا وَإِنْ جاءتْ بعر أَسْوَدَ أَمْيَنَ ذَا أَلْيَتَانِي فَلاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا ، كَفَّاءَتْ بِهِ عَلَى المَسكُرُوهِ مِنْ ذَلِكَ باسب عَرْنِ النِّيِّ مَنْ إِلَيْ لَوْ كُنْتُ رَاجًا بِنَيْرِ بَيِّنَةٍ مَرْشَا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْر قال حَدْثَى اللَّيْثُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُمَّدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّامِ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَّعُنُ عِنْدَ النِّيِّ مِلْكِ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِي فِ ذَٰلِكَ تَوْلاً ثُمُ ٱلْمَترَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَ يِهِ ْ رَجُلاً فَقَالَ عَامِعٌ مَا أَبْتُلِيتُ بِهُذَا (\* إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّيِّ مَا أَبْتُلِيتُ بِهُذَا (\*) إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّيِّ مَا أَبْتُلِيتُ بِهُذَا (\*) بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرًأْتَهُ ، وَكَانَ ٥٠ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا فَلِيلَ اللَّهْمِ سَبْطَ الشَّمَرِ

(۱) حدثنا (۲) من الفرآذ (۲) فسكان ذلك نفرينا فسار ذلك عربقا (۵) أما

ره (۱) نکان

وَكَانَ الَّذِي أَدَّعْي عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَمْ لِهِ خَذْلًا (١) آذَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّي مَلِكُ اللَّهُمَّ بَيْنٌ ، كَفَاءتْ شَبيها بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَّرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ مَنْ إِنَّهُما قَالَ رَجُلُ لِا بْنِ عَبَّاسِ فِي أَلْجَعْلِسِ ، هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبي مَرْكِ لَو رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، رَجَمْتُ هُلُدْهِ ؟ فَقَالَ لا ، رَثْكَ أَمْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ ف الْإِسْكُلَّمُ السُّوءِ ، قَالَ أَبُوصاً لِحْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ خَدِلاً بالبُّ صَدَاقِ الْمَلاَعَنَةِ صَرَفَى عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَانَا إِسْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ مُمَرَ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ فَرَقَ النَّبِي عَلِي كَا أَخُوى كَن الْعَجْلاَنِ ، وَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ ٣٠ فَهَلْ مِنْكُما تَأْثِبُ فَأْتِياً ، وَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبُ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبُ فَأَيِّنَا فَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَا ثِبِ فَأَبِيا فَفَرَّقَ مِيْنَهُما قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ لِى عَمْرُو بْنُ دِينَار إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدَّثُهُ قالَ قالَ الرَّجُلُ مالِي قالَ قِيلَ لاَ مالَ لكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ بِالْبُ قَوْلِ الْإِمامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَأْثِبْ (١) مَرْثَ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و سَمِنتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ مُمَّرَ عَن الْمُتَلاَعِنَيْنِ ( ) فَقَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ أَحَدُكُما كَاذِبْ لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قالَ مانِي قالَ لاَ مالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو إِمَا أَمْتَعْلَلْتَ مَنِ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ ، قالَ شُغْيَانُ حَفِظْتُ أَمْ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ أَيُّوبُ. سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ مُمَنّ رَجُلُ لاَعَنَ أَمْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَتَيْسِةِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَتَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ مَلِكِيْ بَيْنَ أَخَوَىٰ بَنِي الْعَجْلاَنِ ، وَقَالَ اللهُ كُمْ إِنَّ ( ) أَحَدَكُمُ

(۱) خَدُلاً بِسكون الدال. لاكثر الرواة وبكسرها للاصلي اه من اليونينية

(۱) لَكَاذِب

(٣) مِنْ تَأْسِ

(٤) عن حديث المتلاعتين صحة
 (٥) ان أحدكما • كذا في اليونينية همزة ان مكسورة منا

كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُما تَأْنِبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرُ ثُكَ بِاسِبُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْتَلاَعِنَيْنِ صَدَّقَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسَ أَنْ عِيَاضِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلُ وَأَمْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفُهُمَا مَرْشُ (١) مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْن عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ لَاعَنَ النَّيْ عَلِي اللَّهِ بَيْنَ رَجُل وَأَمْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرِّقَ مَيْنَهُمَا بِالسِبِ" يَلْحَثُن الْوَلَةُ بِالْمَلَاعِنَةِ حَرِّشَ يَحْي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُل وَأُمْرَأً آلِهِ فَأَنْتَنَىٰ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ كَيْنَهُمَا وَأُخْتَى الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ بِاسب قَوْلِ الْإِمامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ حَرْشَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاّلِ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدٍّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قال ذُكرَرَ الْمَتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ أَلَهِ عَلِيْ فَقَالَ عاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَف، فَأَنَّاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَ كَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عاصيم ما أَبْتُلِيتُ بِهِذَا الْأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَخْبَرَهُ بِاللَّبِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْعَلَ الشَّعَرِ ٣٠، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْ لِهِ آدَمَ خَيْدًا كَيْبِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَمَتْ شَبِيها بِالرَّجُلِ النِّبِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَها ، فَلَاِ مَن رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْهُما ، فَقَالَ رَجُلُ لِا بْنِ عَبَّاسِ فِي أَلْجَالِسِ هِيَ أَلَّتِي قَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلِيَّا لَوْ رَبَعْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ يَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لا ، يِنْكَ أَمْرَأَةُ كانَتْ تُعْلَمِهُ السُّورَ فِي الْإِسْلاَمِ بِاسِيتِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْمِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسُّهَا حَرْشُنَ (٣) تَمَثَّرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قالَ حَدَّثَنِي

أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النِّيِّ [عَلَيْتُ إَصْرَتْ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ إِرِفَاعَةَ الْقُرَظِيُّ تَرَوِّجَ أَمْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النِّيِّ تِلْكِ فَذَ كَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا ، وَأَنَّهُ لَبْسَ مَعَهُ إِلاًّ مِثْلُ هُدْبَةٍ ، فَقَالَ لا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ بِالبِ وَالَّلا فَي يَئْسِنْنَ مِنَ الْحَيِضِ مِنْ نِسَاكِكُم إِنِ أَنْ تَبْتُم • . قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ كُم ۚ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أُوْ لِاَ يَحِيضُنَ وَالَّلَائَى قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ (١) وَالَّلَائَى لَمْ بَحِيضْنَ فَعِدَّ أَنْ أَلَّانَهُ أَشْهُر بِاللِّهِ وَأُولَاتُ الْاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ صَرْتُنا يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ قالَ أَخْبَرَنِي (١) عَنِ اللَّحِيضِ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُمْنِ أَنَّ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَّمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةً ۗ (٣) بِنْتَ زَوْجِ النِّيِّ عَيْكُ أَنْ أَمْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُونُقَ عَنْهَا (٣) وَهَيْ خُنْلِي نَغْطَبَهَا أَبُو السَّنَا بِل بْنُ بَعْكَكِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِيعَهُ ، فَقَالَ وَأَللَّهِ ما يَصْلُحُ (<sup>(1)</sup> أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّى آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْر لَيَالٍ ثُمَّ جارتِ النِّي عَلَى فَقَالَ أَنْكِمِي مَرْثُنَ يَعْيى بنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ ا يَرِيدَ أَنَّ أَبْنَ شِهَابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسِهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبْنِ الْأَرْفَمِ إِنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِي عَلِي فَعَالَت أَفْتَا فِي إِذَا وَصَعَتْ أَنْ أَنْكِحَ حَرَثُنَا (٥) يَعْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالكُ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَنْرَمَةً أَنَّ سُبَيْعَةَ الْابِسْلَمِيَّةً تُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ ، فَهَاءِتِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَأَسْتَأَذَ نَنْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَمَا فَنَكَحَتْ بِالْبُ مِنْ اللهِ تَمَالَى : وَالْطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّمْنَ بِلَّانْفُسِمِنْ ثَلَاثَةَ قُرُوهِ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ كَفَاصَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضٍ بَانَتْ مِنَ الْأُوَّلِ وَلاَّ

(i) مايَّضلُحُ • كذا في

تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِي تَحْتَسِيبُ ، وَهَاذَا أَحَبُ إِلَى شَفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرَى ، وَقَالَ مَعْمَرُ : يُقَالُ أَفْرَأْتِ المَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأْتُ إِذَا دَنَاطُهُرُهُمَا وَيْقَالُ مَا قَرَأْتُ بِسَلَّى قَطْ إِذَا لَمْ تَجْمَعُ وَلَدًّا فِي بَطْنِهَا ۖ بِالسَّبِّ لِمُعْلَقُ فَاطْمِهَ ۚ بِنْتِ قَيْس وَقُوْ لِكِ (١٠): وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخَرْجُوهُنَّ مِنْ أَيُوتِهِنَّ (١٠) وَلَا يَخْرُجِننَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَمَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَتَدْرِي لَمَلَ أَللَهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمُ وَلاَ تُضارُ وهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ خَلْ فَأَنْفِتُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمنَ خَلْهُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ لِمُمْرًا حَرَثْنَا إِشْلُمِيلُ حَدَّثَنَا ٣ مالِكُ عَنْ يَحْيِيٰ بْن سَمِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدِّدٍ وَسُلَبْهَانَ بْن يَسَادِ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْ كُرَانٍ أَنَّ يَحْيي بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمَامِ طَلَقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَكَمِ فَا نُتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَرْسَلَتْ عائِشَةُ أَمْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ ( ) وَهِوْ أَمِيرُ اللَّهِ بِنَةِ أُتَّى ٱللَّهُ وَٱرْدُدُهِمَا إِلَى يَنْتِهَا قالَ مَرْوَانُ في حَدِيثِ شُلَيْمَانَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَبَنِي وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَّدّ أَوْ مَا بَلَغَكَ ِشَأْنُ فَاطِمِةً بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرُ حَدِيثَ فاطِمِةَ فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِنْ كَانَ بِكِ شَرْ كَفَ مُبْكِ ما بَيْنَ هٰذَيْنِ مِنَ الشَّرُّ وَرَسُنا (\*) تُحَدُّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ عَبْدِ الرُّجْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتُ مَا لِفَاطِيةَ أَلَا تَتَّتِي ٱللَّهَ ، يَعْنِي فِي قَوْلِهِ (1) لَا مُسَكِّنَي وَلَا نَفَقَةَ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرُودَةُ بْنُ الرُّ يَدْرِ لِمَا نَيْسَةَ أَكُمْ تَرَيْنَ (٧) إِلَى فُكَانَةَ بنت الحَكَمَم طَلَقْهَا زَوْجُهَا الْبِيَّةَ كَغَرَجَتْ فَقَالَتْ بِنُسَ مَا صَنَعَتْ (٥٠ قَالَ أَكُمْ تَسْمَعِي في قَوْلِ فاطِمَةً ، قَالَتِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا خَيْرٌ فَ ذِكْرَ هَٰذَا الْحَدِيثِ ، وَزَّادَ أَبْنُ أَبِي الأنَادِ

(۱) وَقَوْلِ أَللهِ

(١) مِنْ بَيُو بِينَ الآية

(۲) حدّثنی

(١) مَرُّوَانَ بنِ الْمُسَكَمِ

(ه) حدثنی مه

(٦) في قَوْلِهَا

(۲) أَمَّمْ تَرَى

(۸) صَنْعَ

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ مَا بَتْ عَالِشَةً أَسَدًا الْعَيْبِ وَقَالَتَ إِنَّ فَاطِيَّةً كَانَتْ في مَكَانِ وَخْشِ نِغْيَفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا ، قَلِدُلكِ أَرْخَصَ لَمَا النِّينُ عَلِيُّكُ الْطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكُنَ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَّ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُو عَلَى أَهْلِهَا (١) بِفَاحِشَةِ وَصِرَ شَيْ اللَّهِ مَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةً أَنَّ مَا يُشَةَ أَنْكُرَتْ ذَٰلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِالسِبُ قَوْلِ ٱللهِ نَمَالَى: وَلاَ يَحِلُّ كَانَ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللهُ فِي أَرْحَامِينَ مِنَ الْحَيْضِ وَالْحَبَلِ (٣) حَرَثْ سُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَالِيْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّكُ أَنْ يَنْفِرَ إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَامُهَا كَيْبِبَةً فَقَالَ لَمَا عَقْرَى (1) أَوْ حَلْقَ إِنَّكِ كَابِسَتُنَا ، أَ كُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، قالَ فَا نَفْرِي إِذًا يَاسِبِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ (<sup>0)</sup> المَوْأَةَ إِذَا طَلَقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ صَرَهُنَى تُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الحَسَنِ قَالَ زَوَّجَ مَعْقِلِ أُخْتَهُ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً وَصَرَ فَي مُحَدُّدُ بِنُ الثَقَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ كَانَتْ أَخْتُهُ تَحْتَ الله والسَّتَرَادّ رَجُل فَطَلَقْهَا ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى أَنْفَضَتْ عِلَّهُا ثُمَّ خَطَبَهَا ، كَفْسَى مَعْقِلْ مِنْ ذَلك أَنْهَا فَقَالَ خَلِّي عَنْهَا وَهُوْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا كَفَالَ بَيْنَهُ وَيَيْنَهَا ، فَأَثْرَلَ اللهُ : وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ إِلَى آخِر الآيةِ ، فَدَعاهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فَقَرَأً عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ (٥٠ لِلَّمْنَ اللهِ حَرْثُنَ فُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَّ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ أَمْرَأَةً لَهُ وَهِي حائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ ٱللهِ مَلِي أَنْ يُرَاجِمَهَا ثُمَّ يُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحييضَ عِنْدَهُ حَيْضَةَ أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلِهَا حَتَّى تَطْهُرٌ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا

أ (١) على أهْ إِنَّ (١) وَالْحَمْلِ (ا) عَقْرْسَى حَلْقَ

فَلْيُطَلِّقُهُا حِينَ تَطَهْرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعُهَا ، فَتِلْكَ الْمِدَّةُ الَّتِي أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطلَّقَ (١) كَمَا النَّسَاءِ ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ ، قالَ لِلْأَحَدِهِمْ إِنْ (٢٠ كُنْتَ طَلَّقْتُمَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ ﴾ وزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَى نَافِعُ قَالَ أَبْنُ ثُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ لَيْنِ كَإِنَّ النَّبَّ عَلِيَّ أَمْرَنِي بِهِلْذَا باب مُرَاجَعَةِ الحَافِضِ حَرْثُ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَّدُ أَبْنُ سِيدِينَ حَدَّثَنَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْدِ سَأَلْتُ أَبْنَ تُحْمَرَ. فَقَالَ طَلَقَ ٱبْنُ عَمَرَ أَرْزَأَتَهُ وَهِي حَايْضٌ ، فَسَأَلَ مُمَرُ النَّبِي مِنْ قَبُلُ عِدَّتِهِما مُمَّ يُطَلِّق مِنْ قُبُلُ عِدَّتِها قُلْتُ فَتَعْتَدُ بِينَكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَأَسْتَحْمَقَ بَاسِبُ تُحِدُ الْمَتَوَفَ عَنْهَا زُوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبيَّةُ الْمُنَوِّقُ عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ بْنِ نَحْمَدُ بْنِ حَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (ال (٢) صُفْرَةٌ خَلُوقٍ أَوْ اللَّهِ مَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ هَذِهِ الْأُحادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةً زَوْجِ النِّيِّ عَلَيْ حِينَ تُوكُقُ أَبُوهَا أَبُوسَفْيَانَ بْنُ حَرْبِ ، فَدَعَتْ أَمْ حَبِيبَةَ بطيب فِيهِ (٥) صُفْرَةٌ اللهُ خَلُونَ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قالَتْ وَاللَّهِ مَالِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي لِلهِ مَنْ لَا يَحِلُ لِا مُرَّأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ تَلَاثِ لِيَّالِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ فَدَخَلْت عَلَى زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٧٧ جَحْشِ حِينَ تُومُفَى أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرً أَنَّى سَمِيتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ عَلَى الْمِنْ بَرِ لاَ يَحِلْ لِا مُرَأَةٍ تُواْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تحِدّ عَلَى مَيَّتٍ فَوْقَ ثَلَاَّثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ

(1) تُطَلَّق ، في نسخ

(r) لَوْ كُنْتَ اللهِ المِلْمُولِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي ا

(٣) غَيْرُكُ

(ا) بِنْتِ

(٠) فيها صفرة

أُمَّ سَامَةَ تَقُولُ جاءتِ أَمْرَأَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَ بْنَتِي تُونُقَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ أَشْتَكُتْ عَيْنَهَا أَفَتَكُخُلْهَا (١) فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ لِلَّ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذُلِكَ يَقُولُ لا ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ، قَالَ مُمَيْدُ فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسَ الحَوْلِ ، فَقَالَتْ زَيْنَتِ كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا تُولِقَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ ۚ تَمَسَّ طَيِبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا (٣ سَنَةً بُمَّ تُوانَّى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ ۖ فَقَلَّمَا تَفْتَضُ بِشَيْءٍ إِلاَّ ماتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُمْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ ماشاءتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ سُئِلَ مالك ما تَفْتَضُ بِهِ ؟ قَالَ تَفْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا بِالبُ الْكُولِ لِلْحَادَّةِ حَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا تَحَيْدُ بْنُ نَافِيعِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٣) أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّا أَنَّ أَمْرَأَةً تُولُقَى زَوْجُهَا ، خَشُوا عَيْنَيْهَا (\*) ، قَأْتَوْ ارَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي ﴿(٠) لَا تَتَكُمْتُعِلْ الْكُمْولِ ، فَقَالَ لاَ تَكَمَّلُ (\*) قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُنْ فَى شَرِّ أَخْلَاسِهَا أَوْ اللهِ بِنُفْتَ أَبِي سَلَمَةً شَرِّ يَيْتِهَا ، فَإِذَا كَانَ حَوْلُ ۚ فَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ فِلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرٌ ، وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ٱبْنَةَ ٥٠ أُمِّ سَلَمَةَ يُحَدَّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكَ قال لاَ يَحِلُ لِا مْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ ثُحِيَّا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيْلمِ إِلاَّ عَلَى وَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَكُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً نَهُيناً أَنْ نَحِدٌ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلاَّ برَوْجِ (٧٧ بابُ القُسْطِ لِلْحَادَةِ عِنْدَ الطُّهْر حَرَثَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَمَّابِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ أَنْ زَيْدٍ مَنْ أَيْوبَ مَنْ حَفْصَةَ مَنْ أُمِّ عَطيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْفَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيَّتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةً أَشْهُرَ وَعَشْراً وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَطْيْبَ وَلاَّ نَلْبَسَ

(١) أَفَتُكُمُّ عُلْهَا • مَمْ الحاء مرنث الفرع وقال النووى هو بضم الحاء

(۲) عُرُّ كُمَاً (۲) عُرُّ كُماً

(۲) بِنْتِ

(٤) على عَيْنَيْهَا

(٧) إِلاَّ علَى زَوْجٍ.

تَوْجًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبِ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا أَعْنَسَلَتْ إِحْدَانَا مِن تَحِيضِها ‹›› فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَادٍ ، وَكُنَّا نُنْهِي عَنِ ٱتْبَاعِ الجَنَائْزِ بالب تَلْبَسُ الْحَادَةُ ثِيابَ الْمَصْبِ صَرْثَتُ الْفَصْلُ بْنُ دُكَنِي حَدَّتَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ بِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ قَالَ (٣) النَّبِي مَلِيَّةِ لاَ يَحِلْ لِأَمْرَأَةٍ تُوْمِينُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ عَالِمَّا لاَ تَكثَّحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْ بَا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبِ \* وَقَالَ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا هِشِكَمْ جَدَّثَنَّنا حَفْصَةً حَدَّثَتْنَى امْ عَطِيَّةَ نَهْى النِّيُّ يُزَائِنَهُ وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهُرُهَا إِذَا طَهُرُتُ نُبْذَةً مِنْ قُسُطٍ وَأَظْفَار (٣) بِالْبِ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، إِلَّى قَوْلِهِ بِمَا تَعْتَلُونَ خَبِيرٌ حَرَثَى إِسْتُكُنَّ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَانَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شِبْلُ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تَجَاهِدٍ : وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِدَّةُ تَمْنَدُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًّا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : وَٱلَّذِينَ يُتُوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ وَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْشُيهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَعَلَ ٱللهُ كُمَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبُّعَةً أَشْهُرُ وَعِشْرَينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيِّنْهَا ، وَ إِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهُوَ قُوْلُ أَللَّهِ تَمَالَى ؛ غَيْرَ إِخْرَاجِ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالْعِدَّةُ كَا هِي وَاجِبُ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَالَ عَطَاءِ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ نَسَخَتْ هَاذِهِ الآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَكْتُدُ حَيْثُ شَاءِتْ ، وَقَوْلُ (٤) أللهِ تَمَا فَي : غَيْرً إِخْرَاجٍ ، وَقَالَ عَطَاءِ : إِنْ شَاءِتِ أَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا (0) ، وَسَكَنَتْ في وَصِيْنِهَا وَإِنْ شَامَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيا فَعَلْنَ (٥) قالَ عَطَانِه مُ جِهُ الْبِيرَاثُ فَفَسَحُ السَّكُنِّي فَتَمَتُدُ حَيْثُ شَاءتْ وَلاَ سُكُنِّي كَمَا مَرْثُنَّ عَلَّدُ نَنْ

(١) مِنْ حَنِّصَنِهَا (١) مَنْ حَنِّصَنِهَا (١) قَالَ لِيَ النَّبِيُّ (١) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ الْمُعْمَدُلُ (١) قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهِ الْمُعْمَدُلُ الْمُعْمَدُ وَالْمَافُودِ وَالْقَافُودِ مَنْ اللهِ عَمْرَهُ قبل المعب عنه الجاة مكروة قبل المعب عنه المعدومها تفسيرينة بقوله تبنة قلمة ذليعلم اله نبنة قلمة ذليعلم اله وكذلك قول (١) قَوْلُهُ وَقَوْلُ اللهِ تَعْمَلُ أَيْ وَكَوْلُ اللهِ تَعْمَلُ أَيْ وَكَوْلُ اللهِ تَعْمَلُ أَيْ وَكَذلك قول (١) عِنْدُ أَهْمَالِهُ اللهِ العَمْلِي اللهُ تَعَالَى كَاقْدُو اللّهُ تَعالَى كَاقَدُو اللّهِ العَمْلِي اللهُ تَعالَى كَاقَدُو اللّهُ اللهُ اللهُ تَعالَى كَاقَدُو اللّهُ اللهُ ال

(١) في أُفْسِينَ

كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ تَمْرُودْ بْنِ حَزْمٍ حَدَّتَنَى مُمَيْدُ بْنُ بَافِيعِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (" أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ خَبِيبَةَ ٱبْنَةِ (" أَبِي سُفْيَانَ لَيَّا جَابَهَا نَمِيْ أَبِيهَا دَعَتْ بِطِيبِ فَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَعَالَتْ مَالِي بِالطَّيْبِ مِنْ مَاجَةٍ لَوْلاً أَنَّى سَمِينْتُ النِّي عَلِيَّ يَقُولُ لاَ يَحِلُ لِأَمْرَأَةِ ثُوْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحَيِدُ هَلَى مَيْتِ فَوْقَ اللَّذِي إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا بِاسِبُ مَهْدِ الْبَغِيُّ وَالنَّكَاحِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تُزَوَّجَ مُحَرِّمَةً " وَهُو لا يَشْعُرُ ، فُرِّقَ كَيْنَهُمَا وَلَهَا ما أَخَذَتْ ، وَلَيْسَ لَمَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كَمَا صَدَاتُهَا مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهُنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْي النَّيْ مَنْكِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَثْرَ الْبَنِي عَرْضُ آهَمُ حَدَّثَهَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ اللَّيْ عَلَّى الْوَاشِمَةَ وَالْسَتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ ، وَنَهَى عَنْ ثَمَن الْسَكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغَىِّ ، وَلَعَنَّ الْمُعَوّْدِينَ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِ بْنُ جُعَادَةَ عَنْ أَبِي عَلْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهْى النِّي عَنِّكَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاهُ بِاسِبِ الْمَدْ لِلْمَدْخُولِ ( ) عَلَيْهَا وَكَيْفَ ٱلدُّهُولُ أَنْ طَلَقَهَا قَبْلَ ٱلدُّخُولِ قَالمَسْيِسِ حَرْثُ الْمَدُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَا إِسْلِيلُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ مُعَرّ رَجُلْ قَلْفَ أَمْرَ أَنَّهُ فَقَالَ فَرْق نَيْ ٱللَّهِ عَلِيٌّ بَيْنَ أَخَوَى "بنِي الْمَجْلاَنِ ، وَقَالَ ٱللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدُكُما كَافِيبٌ ، فَهَلْ مِنْ عَلَىٰ مَا يَبُ كَا أَيَّا ، فَقَالَ اللهُ بِعْلَ أَنْ أَحَدُكُما كَاذِبْ ، فَعَلْ مِنْكُما تَايِبْ عَالَيا فَقَرَّقَ يَيْنَهُمَا قَالَ أَيُّوبُ فَقَالَ فِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٍ لا أَرَاكَ مُحَدُّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالِي قَالَ لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ وَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَنْقَ أَبْسَدُ مِنْكُ بَاسِبُ النُّقِتَةِ رَالَتِي لَمْ يُفْرَضُ لَكُمَّا لِقُولِهِ تَمَا لَيْ وَلا جُنَّاحُ

(۱) بِنْتُواْنِي سَلَّهُ (۱) بِنْتُواْنِي سَلَّهُ (۱) بِنْتُو (۱) بَنْتُو (۱) بَنْتُو (۱) بِنْتُوْدِيَّةً (2) الْلَّدُ مُثُولَةً عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النَّسَاءِ مَا كُمْ تَنَدُّ وَهُنَّ (1) إِلَى غَوْالِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْدَالُونَ بِمِيرِهُ وَمَوْ لِهِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَوْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِينَ كَذَٰ لِكَ يُبَيْنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَمَلَّكُمْ تَمَقْلُونَ ، وَكُمْ يَدْ كُلِ النِّي مِنْ اللَّهِ فِي الْدَكَمَنَةِ ٣٠ مُنْعَةً حِينَ طَلَّقها زَوْبُهُها مَرْثُ لُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْني مُمَرّ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْ حِساً بُكُما عَلَى اللهِ أَحَدُكُما كَاذِبٌ لاَ سَبَيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مالِي قَالَ لاَ مالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا أَسَتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كُذَّ بْتَ (") عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْمَدُ وَأَبْمَدُ لَكَ مِنْهَا .

## بِشُهُمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ كتاب النفقات

وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ (<sup>1)</sup> : وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل الْعَفْقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَمَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ . وَقَالَ الْحَسَنُ : الْعَفَوُ الْفَصْلُ صَرَبُتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بْن ثَابِتِ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْانْصَارِيُّ فَقُلْتُ عَنِ النِّبِيّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي قَالَ إِذَا أَنْفَتَى الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْدَلِهِ وَهُورَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَه صَدَقَةً مَدِينَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ قَالَ اللهُ أَنْفِينْ يَاٱبْنَ آدَمَ أَنْفِينْ عَلَيْكَ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجُالْهِدِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوِ الْقَاشْمِ اللَّيْلُ الصَّامُ النَّهَارَ عَدُثُ عَمَدُ بْنُ كَيْبِرِ أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ

(١) أَوْ تَقَرَّضُوا كُمُنَّ نَوِ يضَةً إِلَى تَوَّلِهِ بَصِيرٌ (٢) فتح عبن الْلاَعْنَةِ من الفرع الات عاديا (٣) كاديا

(؛) على الْأَهْلِ وَقُوْلِ اللهِ تَعَاثَى

عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ مَا لِلَّهِ يَعُودُني وَأَنَا مَريضُ إِمَاكُةً ، فَقُلْتُ لِي مَالُ أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَالشَّطْرُ (١) ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَالثَّلُثُونَ ؟ ؟ قَالَ الثُّلُّثُ وَالثُّلُثُ كَيْنِ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْنٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّامِ فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ نَهُو لَكَ صَدَقَةٌ " حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي أَمْرَأَ يِكَ ، وَلَمَلَّ أَللَّهُ يَرْفَعُكَ ، يَنْتَفِيمُ بِكَ نَاسٌ ، وَ يُضَرُّ بكَ آخرُونَ ، باسب و مُجُوب النَّفَقَةِ عَلَى الْاهْلُ وَالْمِيَالِ · صَرَحْتُ مُعَرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدِيثِ أَبُو صَالِح قالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرُءُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال النَّىٰ يَرْكُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّى وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ ﴿ (١) فَٱلسَّظُرُ تَنُولُ ، تَقُولُ المَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِينِي ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي ، وَيَقُولُ الْمَبْدُ : أَطْمِينِي (٢) فَالثَّلْثُ وَٱسْتَمْمِيلَنِي ، وَ يَقُولُ الإَ بْنُ : أَطْمِينِي إِلَى مَنْ تَدَعْنِي ، فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ ا هٰذَا مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ مِمْ إِلَيْهِ قَالَ لاَ هٰذَا مِنْ كِيسٍ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْتُثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِي عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ خَيْرُ الصَّذْقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَسُولُ عِاسِبُ حَبْسِ نَفَقَةَ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْدِلِهِ ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْمِيالِ صَرِيْتُن كُمَّدُ بْنُ سَلاَم أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةَ قالَ قالَ لِي مَعْنَنُ قَالَ فِي الثَّوْرِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْنَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ مِنَايِهِمْ أَوْ بَنْض السُّنَةِ قِالَ مَعْتُنُ كُلِّمْ يَحْضُرْنِي ، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ أَبْنُ شِهَابِ الزُّهْرِي عَنْ مَالِكِ بْنِي أَوْسِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبَّ عَلَيْكِ كَانَ يَبِيعُ نَحْلَ بِنِي النَّضِيرِ وَ يَحْبِسُ لِإِ هَالِهِ قُوتَ سَنَيْتِهِمْ حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ عَمَّدُ بْنُ جُبْيْر

(٦) مَدَقَةٌ . كذاه بالضبطين في اليونينية

أَبْنِ مُطْمِيمٍ ذُكَّرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مالِكِ بْنِ أُوس فَسَأَلَتُهُ فَقَالَ مَالِكَ ٱنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفا فَقَالَ هَلُ لَكَ في عُمَّانَ وَعَبْدِ الرُّحْمٰنِ وَالرُّبِيْرِ وَسَعْدٍ بَسْنَأْذِنُونَ، قالَ نَمَمْ كَأْ ذَرِّنَ (٢٠ كَمْمُ ، قالَ فَدَخَاوا وَسَلَّمُوا خَلَسُوا ، ثُمَّ لَبِثَ يَرْفا قَلِيلاً ، فَقَالَ لِمُمَرَّ هَلْ الَّكَ في عَلِي وَعَبَّاس ، قَالَ نَتُمْ ، كَأَذِنَ لَمُمُا ، كَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْسُ كَيْنِي وَكِيْنَ هَٰذَا ، فَقَالَ الرَّهِ عَلَّ عَثْمَانُ وَأَصِحَابُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْض كَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر ، فَقَالَ تُمَرُ : أَتَنَّيْدُوا أَنْشُدُكُمُ ۚ بِٱللَّهِ الَّذِي به ِ ٣٠ تَقُومُ السُّمَاهِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكَّمْنَا صَدَقَةً يُرِيدُ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ إِلَيْ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُ عَلَّ قَدْ قالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ مَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ ذَٰلِكَ ؟ قَالاً قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، عَلَى مُمَرُ ۚ فَإِنِّى أَحَدُثُكُمُ عَنَ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ ٣٠ خَصَّ رَسُولَهُ عَلِي في هُذَا الْمَالِ بِشَيْءَ كَمْ يُسْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، قالَ أَنَّهُ : ما أَفاء أَلَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ (١) إِنَّى تَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ مُدْهِ خَالِصَةً لِرَحْنُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَٱللهِ مَا أَحْتَازَهَا (٠) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَمْنَأْثُرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَبَهَّمَا فِيكُمْ حَتَّى بَتِي مِنْهَا هُذَا الْمَالُ ، فَكُنْ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي أَنْفِقُ عَلَى أَمْلِهِ نَفَقَةً سَنَيْهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَتِيَ ، فَيَجْمَلُهُ تَجْمَلُ مَالِ اللهِ ، فَعَمِلَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلِي حَيَاتَهُ ، أَنْشُدُ كُمْ بِأَقْدِ ٥٠ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَاكِ ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ لِعَسَلِيِّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُ كُمَّا بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَٰلِكَ ؟ عَالَمْ نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ يَنِيُّكُ فَقَالَ أَبُو بَكُو أَفَا وَلِي رَسُولِ أَقْدِ مُعْبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْدُلُ ﴿ فِيهَا عِمَا عَمِلَ بِلِهِ فِيهَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْكَ وَأَنْهَا حِينَتُنِدُ وَأَقْبُلُ عَلَى عَلِي وَعَبَّاسِ تَرْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا ، وَٱللهُ كِنْكُمُ أَنَّهُ فِيها صادِقْ

(۱) هَا فِينَ مُكنا هو سبوط في النبرة وكبر النبية جمع المنرة وكبر الله ورسكون المنرة وفتع الله وسكون المنون وفتع الله وسكون المنون على أه الله مسكون المنون على أه (۱) مُحانًا قَدُّ خَصَّ (۱) مَحَانًا قَدُّ خَصَّ على خَيْل (۱) مَا المنظرة (۱) مَا المنظرة (۱) مَا المنظرة (۱) مَا المنظرة (۱) مُسَلمًا

بَارْ رَاشِيدٌ تَا بِعُ لِلْحَتِّى ، ثُمَّ تَوَنَّى اللهُ أَبَا بَكْرِ ، فَقُلْتُ أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ عَنِيْ وَأَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكُم ، ثُمّ جَنْهُ إِنِي وَكَلِمَتُكُمَّا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُ كُمَّا جَمِيعٌ جِنْنَنِي نَسْأَلُني نَصِيبَكَ مِنِ أَبْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هٰذَا (١) يَسْأَلُني نَصِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمُا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ ٱللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَمْعَلَانِ فِيهَا بِمَا تَعْمِلَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ وَبِمَا عَملَ بِدِ فِيهَا أَبُو بَكْدٍ ، وَإِمَا عَمِلْتُ بِدِ فِيهَا مُنْذُ وُلِّيُّهَا ، وَإِلَّا فَلَا تُكَلَّمَانِي فِيهَا فَقُلْتُما أَدْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِأَلْهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهَا بِذَلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَمَمْ قَالَ فَأُقْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُذُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَّا بذلك ، قالاً نَهَمْ ، قالَ أَفَتَلْتَكِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَالَّذِي لِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَتْضِي فِيهَا قَضَاء غَيْرَ ذَاكِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْ كُمَّا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا عَأْنَا أَكْفِيكُمَا هَا مِالْتِ وَقَالَ اللهُ تَمَالَى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ مُيْمِ الرَّضَاعَةَ إِلَى قَوَلِهِ مِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهِرًا ۚ . وَقَالَ : وَإِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَهِمَتُونِهِ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقِ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَيّهِ وَمَنْ قُدِرْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى قَوْلِهِ بَمْدَ عُسْرِ يُسْرًا ، وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ نَعْي أَللهُ أَنْ تُصْارٌ وَالِيَةٌ بِوَلِيَهَا وَذَٰلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِيَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِي أَمْثَلُ لَهُ غِذَاء وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْلِى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيبَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَنَّةُ ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَرْضِما عَنْ طِيبِ نَفْس الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ وَإِنْ (٢) أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَراضِ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَسْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَنَشَاوُرٍ ، فِصَالُهُ فِطَامُهُ السَّبِ مُفَقِّةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غالبَ

(۱) وان منا (۲) وان (۲) وان

عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ حَدِثْ أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهاب أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّ (١) ها يُشَة رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ هِيْدُ (١) بنْتُ عُثْبَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلُ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى ۚ حَرَجٌ إِلَّا أُطْعِيمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيالْنَا ، قالَ لا إلاَّ بِالْمَرُوفِ مَرْثُنا يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْشَرَ عَنْ حَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ (٣ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ بِالبُ عَمَلِ المَرْأَةِ في بَيْتِ زَوْجِهَا مِرْشُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْبَىٰ عَنْ شَعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى الحَكُمُ عَن أَبْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلَىٰ أَنَّ فَاطِيَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّتِ النَّبَّ يَلِيُّ نَشَكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقِيٰ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحْي ، وَ بَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَفِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَا لِشَهَ ۚ ، فَلَمَّا جَاءِ أَخْبَرَتُهُ عَائِشَةُ قَالَ خَاءِنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُما ، كَفَاء فَقَمَدَ كَيْنِي وَكِيْنَهَا ، حَتَّى وَجَدْثُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ (أُ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ أَلاَ أَدُلُكُما عَلَى خَيْرِ مِمَّا سَأَلَتُما إِذَا أَخَذُتُمَا سَضَاجِعَكُما أَوْ أَوَيْتُما إِلَى فِرَاشِكُما فَسَبُّحًا ثَلَانًا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبْرًا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَهُو خَيْرٌ لَـكُمَّا مِنْ خَادِمٍ بِالْبُ خَادِمِ المَرْأَةِ مَرْشُ الْحَمَيْدِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَنْ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ مُجَاهِداً سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّاحْنِي بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّ فَاطِيَةً عَلَيْهَا السَّلامُ أَنْتِ النَّبِيِّ (\*) عَلِيَّةً نَسْأَلُهُ خادِماً فَقَالَ أَلا أُخْبِرُكُ مِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ ، تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَالْآيِنَ ، وَلَكَبِّينَ اللهَ أَرْبَعًا وَالْآيِنَ ، ثُمَّ قالَ سَفْيَانُ : إِحْدَاهُنَّ أَرْبَمْ وَالآثُونَ فَا تُرَكُّهُمَا بَعْدُ قِيلَ وَلاَ لَيْلَةً صِفِّينَ قالَ وَلاّ لَيْلَةً صِفِّينَ باسب خِدْمَةِ الرَّجُل فِي أَهْمُنِهِ مِرْثُ لَمُمَدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ الْحَسَّكُم بْنِ عُتَبْبَةَ عَنْ إِبْراهِيمَ

(۱) عَنْ عَالَبِسَ (۲) هِنْكُ (۳) مِنْ غِير (۵) قَدَّمِهِ (۵) إِلَى النَّبِيِّ

عَنَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا مَاكَانَ النَّيُّ عَلَيْكُ يَصْنَعُ فى الْبَيْتِ قَالَتْ كَانَ (١) في مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ حَرَجَ بِالبِ إِذَا كُمْ يُنْفِق الرَّجُلُ ، فَلِلْمَنْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكُفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ حَرْثُ ٢٠ مُعَلَّدُ بْنُ الْمُثَلِّي حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِيْدَ ٣٠ بنْتَ عُتْبَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكفينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ ۚ وَهُو لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكُفيكِ وَوَلَاَكِ بِالْمَرُوفِ ۗ باب حفظ المراَّةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ حَدَثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُس عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنّ رَسُولَ ٱللهِ ۚ يَا إِلَىٰ قَالَ خَيْرُ نِسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبلَ نِسَاءِ قُرَيْشِ، وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ ﴿ نِسَاء قُرَيْش ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَد في صِغَرِهِ ، وَأَرْمَاهُ عَلَى زَوْجِرٍ في ذَاتِ يَدِهِ ، وَيُذْكُرُ ﴿ (٠) حُلَّةَ سِيرَاهُ عَنْ مُمَاوِيةَ وَأَبْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِي مِنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَوْرُوفِ مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ اللهِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَ أَبْنَ وَهَبِ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آتَى إِلَى النَّبَيُّ مِنْكِمْ خُلَّةً (0) سِيرَاء فلبسنتُهَا، فَرَأَيْتُ الْنَصَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائَى الْمِسِبُ عَوْنِ الْمَزَأَةِ زَوْجَهَا في وَلَدِهِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَرْوعَنْ جَابِر بْنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَمَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ نِسْعَ بَنَاتٍ ، ۚ فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً ثَبِّبًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى تَزَوَّجْتَ (٦) يَا جَابِرُ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ . فَقَالَ بَكْرًا (٧) أَمْ ثَبُّهَا قُلْتُ بَلْ ثَيبًا ، قالَ فَهَلَّا جاريَّةً تُلاَّعِبُهَا وَتُلاَّعِبُكَ ، وَتُضاحِكُهَا وَتُضاحِكُك ، قال فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ ، وَإِنَّى كَرَهْتِ أَنْ أَجِيتُهُنَّ عِيثُلِينٌ ، عَتَزُوَّ جنتُ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، فَقَالَ بَارَكَ الله ( الله الله عَيْرًا الم

(١) كَانَ يَكُونُ فِي مِنْدَة (٤) صُلَّتَحُ

(٨) بَارِكَ آلَةُ النَّ أَلَهُ قالَ خَبراً

(١) أَتَرُوَّجْتَ

نَفَقَةِ الْمُسِرِ عَلَى أَهْدِلِهِ حَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَنْنُ شِمَابِ عَنْ تُحَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنِّي النِّيّ عَلَىٰ وَمَنْ عَلَىٰ اللَّهُ مَلَكُنْتُ ، قالَ وَلِمْ ؟ قالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي في رَمَضَانَ ، قال كَأُعْتِنْ رَقَبَة ، قالَ لَيْسَ عِنْدِي ، قالَ فَصْم شَهْرَيْنِ مُنتَنَا بِمَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ كَأَمْدِم سِتِّينَ مِسْتَكِينًا ، قَالَ لا أَجِدُ كَأْتِي النَّيْ عَلَى إِمْرَقِ فِيهِ عَرْ ، فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ ؟ قالَ هَا أَنَا ذَا ، قالَ تَصَدَّقْ بِهُذَا ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقُّ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنًّا ، فَضَحِكَ النَّبِي عَلَا حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ ، قالَ فَأَ نَتُم ۚ إِذًا بِاسِب ۗ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ، وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمُا أَبْكُمُ ، إِلَى قَوْلِهِ صِرَاطٍ ب ُ قَوْلِيالنِّي ۗ مُسْتَقَيِّم ۗ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ في بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ مَعَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّمَا كُمْ تَنِيّ ، قال نَعَمْ لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ مِرْثِنَا مِمَّدُ بْنُ يُومُفَ حَدَّثَنَا مُقْيَانُ عَنْ هِشَامِ أَبْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا لِشَهَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْد يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَجِيحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ ما يَكُفينِي وَ بَنِيَّ قالَ خُذِي بِالْمَرُوفِ \* أَوْنُ النِّيُّ مَنْ ثَرَكَ كَلاًّ أَوْ صَيَاعًا كَإِلَّ النَّبِيُّ بَنْ بُكَيْدٍ \* كَيْدٍ اللَّهِ مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ صَيَاعًا كَإِلَى مَرْثُنَ يَحْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ خَنَّ عُقَيْلِ عَنِ أَبَنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هِرْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً (") ، كَإِنْ حُدَّثَ أَنَّهُ تَرَاثَ وَفاء صَلَّى ، وَإِلاَّ قالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَالُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ۚ فَلَمَّا فَتَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قالَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم ، فَنَ

(۱) ينت رم) قضّاء

أُونِي مِن المُؤْمِنِينَ وَتَرَكَ دَيْنًا فَمَلَى قَضَاؤُهُ ، وَمَن تَرَكَ مَالاً فَلِورَتَتِهِ باب الْمَرَاصِيعِ مِنَ الْمَوَالِياتِ (١) وَغَيْرِ هِنَّ صَرْفُ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلُ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلُ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي عُرُوةُ أَنَّ زَيْنَ ٱبْنَةَ (" أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ أَهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً زَوْجَ النِّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱلْكِحْ أُخْتِي ٱبْنَةَ ٣ أَبِي سُفْيَانَ قالَ وَتُحِبِّينَ ذَٰلِكِ ('' قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ إِنَّ (0) ذَٰلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ ثُريدُ أَنْ السَّاسُ والنَّافُ معظم الروايات تَنْكَيْحَ دُرَّةَ أَبْنَةَ (") أَبِي سَلَمَةً ، فَقَالَ أَبْنَةَ (" أُمِّ سَلَمَةً فَقَلْتُ نَعَمْ قالَ فَوَاللهِ لَوْ كَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَيْدِي ما حَلَّتْ لِي إِنَّهَا أَبْنَةُ (١٠) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةً أَنُورَيْبَةُ ، فَلاَ تَعْرِيضْنَ عَلَيَّ بَنَا يَكُنَّ وَلاَ أَخَو َالِّكُنَّ ، وَقالَ شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةً أَعْتَقَهَا أَبُو لَهُبَ .

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الاطعمة

وَقُولِ ٱللهِ تَعَالَى : كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما رَزَّفْنَا كُمْ ، وَقَوْلِهِ (١) كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ، وَقَوْلِهِ : كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِكًا إِنَّى بِمَا تَمْمَلُونَ عَلِيمٌ عَمْثُ كُمِّدُ بْنُ كَيْبِرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي مَنْكِ عَلَيْ قَالَ أَطْمِيمُوا الْجَاثِيمَ ، وَعُودُوا المَّرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِي قَالَ سُفْيَانُ وَالْمَانِي الْأَسِيرُ مَرْشُنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا نُحَدَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاشَلِعَ آلُ مُمَّدِ عَلِيَّ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى تُبِضَ وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَصَا بَنِي جَهْدُ شَدِيدٌ ، فَلَقَيْتُ مُحَرَّ بْنّ

(۳) بنت

(۲) بنت

(٥) وَإِنَّ ذَٰلِكِي

(٩) أغترا ومنه الرواية مي الوائقة التلاوة

الْحَطَّابِ ، كَأَمُّنتَقُرَأُ ثُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيٌّ فَسَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ خَفَرَ رْتُ لِوَجْهِي مِنَ الجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ قَامُّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ (١) فَقُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَأُ نَطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ فِي بِنُسِّ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، ثمَّ قالَ عُدْ ٣٠ يَا أَبًا هِرِ" فَمُدْتُ فَشَر بْتُ ، ثُمَّ قَالَ عُدْ فَمُدْتُ فَشَرِ بْتُ ، حَتَّى ٱسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ قِالَ فَلَقِيتُ مُمَرَ وَذَ كَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَيِّي (٣) أَللهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَاعُمَرُ وَاللهِ لَقَدِ أَسْتَقْرُ أُنَّكَ الآيةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَمَا مِنْكَ قَالَ مُمَرُ وَاللَّهِ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مُعْرِ النَّهَم بانب النَّسْيَةِ عَلَى الطَّمَامِ وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ ( عَرَثُ عَلَى بَنُ عَبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَ اللهِ سُفيَّانُ قالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَيْبِرِ أَخْبَرَ نِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهِبَ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُمرً بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ كُنْتُ غُلاَماً في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكَانَتْ يَدِي تَطْبِشُ في الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَا غُلاَمُ سَمَّ ٱللهِ وَكُلْ بِيمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيك فَا زَالَتْ يِنْكَ طِعْنَتِي بَعْدُ \* (٥) الْأَكُلُ مِمَّا يَلِيهِ ، وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّبِي عَيْكِ أَذْ كُرُوا أَسْمُ ٱللهِ وَلْيَأْكُلُ كُلُّ رَجُلِ مِمَّا يَلِيهِ حَدِثْنُ " عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْد ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ كَتَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ٱلدِّيلِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَبْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ نُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُو أَبْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مَالَكَ قالَ أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ طَعَامًا كَفِعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ حَرَثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عن وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي مُنعَيْمٍ قَالَ أُنِيَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيٌّ بِطَمَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ مُحَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فَقَالَ سَمَّ ٱللَّهَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيكَ بِالسِبِ مَنْ تَنَبَّعَ حَوَالَي الْقَصْعَةِ مَعَ

(۱) كَا أَبَاهِرِ اللهِ اللهِ

(٣) فُو لَى اللهُ اللهُ (٤) وَالْأَكُولِ بِالْيَمِينِ (٤) وَالْأَكُولِ بِالْيَمِينِ جَدَّهُ الجُلّة مفروب عليها بالحرة في البونينية وفرعها ومي ثابتة في أمول كثيرة ألا كُولِ (٥) بُها لَمْ اللهُ كُولِ رَبِّنَا يَلْمُهِ مِنْ اللهُ كُولِ رَبِّنَا يَلْمُهِ مِنْ اللهُ كُولِ رَبِّنَا يَلْهُ مِنْ اللهُ كُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ كُولُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ

رز) عدثنا

أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ ٱللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسُ مِنْ هَبَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَأَيْتُهُ يَتَنَبُّعُ ٱلدُّبَّاءِ مين حَوَالَى الْقَصْمَةِ قَالَ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُ ٱلدُّبَاء مِنْ يَوْمِيْذِ بِاسِ التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ (٢) مرش عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّيمُ عَلَيْ يُحِيثُ النِّيمُنَ مَا ٱسْتَطَاعَ في طُهُورِهِ وَ تَنَثْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ ، وَكَانَ قَالَ بِوَ آسِطٍ قَبْلَ هَٰذَا فِي شَأْ نِهِ كُلِّهِ بِاسِبُ مَنْ أَكُلَ حَتَّى مَرْشَ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخَقَ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُوطَلْحَةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَفْرَاصاً مِنْ شَعِير ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَاراً لَمَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّ نِي بِمَضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ فِي السَّنْجِدِ وَمَمَهُ النَّاسُ فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةِ أَرْسَلَكَ (٣) أَبُوطَلْحَةَ فَقُلْتُ نَمَمْ ، قالَ بِطَمَامِ (" ؟ قالَ فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَمِنْ مَعَهُ قُومُوا ۚ فَا نُطَلَقَ وَا نُطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْعَةَ ، فَقَالَ أَبُوطَلْعَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَدْ جَاءَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِلنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّمَامِ مَا نُطْمِهُمْ ، فَقَالَتِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَا نَطَلَقَ أَبُو طَلَعَةَ حَتَّى لَتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَفْبَلَ أَبُو طَلْعَةَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى دَخَلاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَمْ يَا أُمَّ سُلَمْ مِنْ عَنْدَكِ ، عَأْتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْرِ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتَ وَعَصَرَتْ أُمْ شَلَيْمٍ عُكَّةً لَمَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قال

فِيهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَا شَاء ٱللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قالَ ٱثْذُنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُوا

صَاحِبِهِ إِذَا كُمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً مَرْثُ ثُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ (١)

(۱) عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ
اللهِ بْنِ أَبِي طَلَّحَةً عِ
اللهِ بْنِ أَبِي طَلَّحَةً عِ
اللهِ اللهِ عُمْرِ بْنُ أَبِي سَلَّلَةً
عَالَ لِى النَّبِي عَلَيْكِ حُرُلُ البِيسَالَةُ عَلَيْكِ حُرُلُ (۲) قَالَ مُحَمِّر بُنْ أَبِيسَالَةُ حُرُلُ (۲) قَالَ مُحَمَّد المَّنِي عَلَيْكِ حُرُلُ اللهِ عَلَيْكِ حَمْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُن المُلاحِلَيِّ اللهِ المُن المُلْحَالِي اللهِ اللهِلْمُ المُلْمُعِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

حَتَّى شَبَعُوا ثُمَّ خَرَّجُوا ، ثُمَّ قالَ أَثْذَنْ لِمَشَرَةٍ ، فَأَذِنَّ كَمْمُ ۚ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبَعُوا ثُمُ خَرَجُوا، ثُمَّ قالَ أَنْذَنْ لِعَشَرَةٍ قَأَذِنَ كَلَمْ قَأَكُوا حَتَّى شَبَعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ أَذِنَ لِمَشَرَةِ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَسَبِمُوا ، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً مِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَيِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُو عُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقِ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ هُلُ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامْ ۖ فَإِذَا مِنَ رَجُلِ صَاعْ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحُوْهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءِ رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طُويِلٌ بِغَنَم يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَبَيْعُ أَمْ عَطِيَّةٌ أَوْ قالَ هِيَّةٌ ؟ قالُ لا ، بَلْ بَيْعْ، قَالَ فَأَشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ فَأَمَرَ آبِيُّ ٱللَّهِ يَرْكِنَّهِ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى وَأَيْمُ ٱللهِ مَا مِنَ (١) الثَّلاَ ثِينَ وَمِا نَهِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادٍ بَطْنِهَا ، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ عَائِبًا خَبَأُهَا لَهُ ، ثُمَّ جَمَّلَ فِيهَا (٣) قَصْعَتَيْنِ فَأَكَانْنَا أَجْمَنُونَ وَشَبَعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ ، فَغَلَثْهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ مَرْثُ مُسْلِمٍ الْجَمَنُونَ وَشَبَعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ ، فَغَلَثْهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ مَرْثُ مُسْلِمٍ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثُونُقَ النَّيْ عَلِيُّةٍ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى جَرَجْ (٣) إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرً بْنَ بَسَارٍ يَقُولُ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ أَلْهِ عَلَيْ إِلَى خَيْبَرَ كَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاء قالَ يَحْنِي ۚ وَهَىٰ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَة دِعَا رَسُولُ أللهِ عَلَى بِطَعَامٍ فَا أَتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقِ فَلُكُنَّاهُ فَأَكُنَّا مِنْهُ ثُمَّ دَعا بِمَاء فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، فَصَلَّى بِنَا الْمَنْرِبَ وَكُمْ يَتَوَصَّأَ ، قالَ سُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَ بَدْأَ ، باسب الْخَبْذِ الْمُرَقَّ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخُورَانِ وَالسُّفْرَةِ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَنْسِ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ ما أَكُلَ النَّبِي عَرَّكِ خُبْزًا

(۱) ما فى الثَّلَّارِينَ (۲). فيها قَصْعَتَيْنِ كذا ف اليونينية والغرع وفي باب الهبة منها بدل فيها وهوكذلك هنا في أصسول كنير

(٣) وَلا على الآعْرَجِ
 حَرَّجُ وَلا على المريضِ
 حَرَّجُ الآيةَ

مُرَقَقًا، وَلاَ شَامًّا مَسْمُوطَةً حَتَّى لَـ بِي ٱلله ﴿ وَرَشْنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مَنْ يُونُسَ قَالَ عَلِيٌّ هُوَ الْإِمْ كَافُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ مَا عَلِيثَتُ النَّبِيُّ عَيْكِ أَكُلَ عَلَى مُكَذُّرُجَةٍ إِنَّ فَطُّ ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرْقَقٌ قَطُّ وَلاَ أَكُلَ عَلَى خِيرَانٍ (٢) ، قِيلَ لِقَتَادَةَ فَعَـلَى (٢) ما كانُوا يَأْ كُالُونَ ؟ قالَ عَلَى السَّفَر حَرِّثُ أَبِي مَرْبَتُمَ أَخْبَرَ لَا عَمَّدُ بِنُ جَعْفَرَ أَغْبَرَ فِي مُعَيْدُ أَنَّهُ سَمِمَ أَنَساً يَقُولُ قامَ كُ النَّنيُّ عَلِيٌّ يَبْنِي بِصَفِيَّةً فَدَعَوْتُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْإِ قَطِهُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرُ وَ عَنْ أَنْسِ بَنَى بِهَا النَّبِي مَرْكُ مَنْعَ حيسًا وَرُثُ الْمُعَرِّدُ أَخْرَرُ مَا أَبُو مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ مِيعَيْرُونَ أَبْنَ الزُّ بَيْرِ ، يَقُولُونَ بَا أَبْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ ، فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاهِ مَا مُبِنَّ إِنَّهُمْ مُبِعَيْدُونَكَ بِالنَّصْلَافَيْنِ ، هَلْ تَدْرِى ماكانَ النَّطَافانِ إِنَّمَا وَكُانَ نِعِلَاقِ شَقَقَتُهُ فِي ضَفَيْنِ ، فَأُو كَيْتُ قِرْ بَهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِأَحَدِهِا وَجَعَلْتُ ف سُفُرَ تِهِ آخِرٌ ، قالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنَّطَا قَيْنِ ، يَقُولُ إِيهَا وَالْإِلَهُ \* يِنْكَ (ا) شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ مارُهَا \* مَرْثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْالَةً عَنْ أبي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَزْنِ خَالَةً أَنْ عَبَّامِي أَهْدَتُ إِلَى النِّبِيُّ مُمِّنًّا وَأَنْبِهَا وَأَسْبًا ، فَدَعا بَهِنَّ مَأْ كُلْنَ عَلَى مائيدً تِهِ وَثُولَ لَهُنَّ النَّبِي مُرْتِكِ كَالْمُسْتَقُدْرِ لَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَّاماً مَا أَكِلْنَ عَلَى ماثيدَةِ النَّبيّ عَلَيْهِ وَلا أَمْرٌ بِأَكْلِينَ السِّينَ السَّوِيقِ صَرْحُنَا شُلَيْنَانُ بْنُ صَرْبِ حَدَّثْنَا مَمَّادُ عَنْ يَحْنِي عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارِ عَنْ سُورَيْدِ بْنِ النَّمْعَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ (\*) أُنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النِّي السَّبْ الصُّهْبَاء وهن (٦) عَلَى رَوْسَة مِن خَيْبَرَ ، فَضَرَّت الصَّالَاةُ ، فَدَعا بِطَعَام كُمَّ يَجِيدُهُ إِلاَّ سَوِيقًا فَلَالَةً (٧) مِنْهُ ، فَلُسَكْنَا مَقَهُ ، ثُمَّ دُعا مِمَاء فَفَسْمَعْنَ ، ثُمَّ صَلَّى

(1) على مسكورية مي بهذا النسط في اليوبينية وفرعها وضبطها التسطلاني بشم السين والسكاف والراء للشسندة ظال أو بعنع الراء وبه جزم النوريشتى اع

> (۲) على خِوانِ قَطَّ. مصيع

(٣) فَعَلَّامَ

(١) صَـدُرُهُ وَعَيِّرٌ نِي الْوَاشُونَ أَنِّي أُحِبُّهَا • وَيَاكُ الحُ

(a) أخرم مص

(۱) وهو ميس

(٧) فَالْأَكَّةُ

وَصَلَّيْنَا وَكَمْ يَتَوَصَّأُ مِلْ إِلَى مَا كَانَ النِّي يَرَاقِي لاَ يَأْكُلُ حَتَّى بُسَمَّى لَهُ كَيَعْلَمُ مَرْثُنَا مُمَّذُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَخْبَرَنَا بِيُونُسُ عَن الزُّهُ رِيٌّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُى إَمَامَةً بْنُ سَهِلِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ ٱللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عِلِيِّهِ عَلَى مَيْنُونَةَ وَهِيْ خَالَتُهُ وَخَالَةُ أَبْنِ عَبَّاسِ فَوَجَدَ عِنْدَهَا صَبًّا نَعْنُوذًا قَدِمَتْ (٢) بهِ ٣٠ أَخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَت الضَّبُّ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَكَانَ قَلْمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَمَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، فَأَهْوَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ أَمْرَأُهُ مِنَ النَّسْوَةِ الْحُضُورِ أَخْبَرُنَ (" رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا قَدَّمْنُ لَهُ مُو الضُّ يَا رَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَدَهُ عَن الضَّبُّ فَقَالَ خَالِهُ أَبْنُ الْوَلِيدِ أُحَرَامُ الضَّبُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ لا ، وَلَـكِنْ كَمْ بَكُنْ بِأَرْض قَوْمى ، عَاجِدُنِي أَعَافَهُ ، قَالَ خَالِهُ كَأَجْتَرَرْثُهُ كَأَكُنَّهُ ، وَرَسُولُ (\*) لَلْهِ عَلَيْهُ بَنْظُرُ إِلَى الب والمامُ الوَاحِدِ يَكْنِي الْإِنْنَانِي وَرَثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ طَعَامُ الاَّثْنَيْ كَافِي الثَّلاَثَةِ ، وَطَعَامُ باسب المُوسِنُ يَأْكُلُ فِي مِنَّى وَاحِدِ (١) عَدِفُ (١١ مُحَدَّدُ ا أَيْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ وَانِدِ بْنِ تُحَدِّدِ عَنْ نَافِيمِ قالَ كانَ أَبْنُ مُمْرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينِ يَأْكُلُ مَنَّهُ فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَنَّهُ فَأَكُلَ كَنْ يِهِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُعْدًا عَلَى سَمِعتُ النَّبِيُّ يَرْتُكُ لَا لَمُؤْمِنُ يَأْكُلُ ف بي قالعيد ، والكافر يأكلُ في سَبْعة أمناء ( المنتف عُمَّدُ بنُ سَلام أُخْبَرَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْ مُعَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْه

مال (١) حَكَذَا بالتنوين في اليونينيـــة وفي الفسطلاني أنه بدون عتوين معناف الى المعدر بعده (ع) قَدْ قَدِمَتْ 4. (r) الإع) أخبرى (٠) وَالنَّبِيُّ ١٦) نبه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم • كنَّنا في اليونينية من عير رقم عليه (١٧) حدثني • المؤمن **ン**し (ハ) كُلُّ فِي مِعَى وَاحِيدِ فيه أبو عريرة عن ألني مثل الله عليه وسلم كى النسطلاني كلك فيلت هذه الريادة لابى

ذر وسقطت للبائين وعوأولى

ود لايالده في تسكرورها الم

ٱللهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْمَاهِ ، وَقَالَ أَنْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنَ أَبْنِ مُمَرَ عَن النَّبِيِّ مَلِيَّةً مِيشَلِهِ مَرْثُ عَلْى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو قالَ كانَ أَبُو نَهِيكِ رَجُلاً أَكُولاً فَقَالَ لَهُ أَبْنُ مُمَرَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَلِكُ قَالَ إِنَّ الْسَكَافِرَ يَأْكُلُ في سَبْمَاتُهِ أَمْمَاءٍ ، فَقَالَ قَأَنَا أُومِنُ بِأَللهِ وَرَسُولِهِ مَرْثُ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مالك عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِياً كُلُّ السَّلِمُ فَي مِتِى وَاحِدٍ ، وَالْتَكَافِرُ مِا كُلُّ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء مَرْثُ سُلَيْنَانُ بنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا شُعْبَةً \* عَنْ عَدِيٌّ بْنِ كَابِتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً سَكَيْهِا ۖ فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلاً قَلِيلاً ، فَذُكِرَ ذَاكِ لَلنَّيْ مَنْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مِنَ يَأْكُلُ فَي مِنَّى وَاحِدٍ ، وَالْسَكَافِرَ يَأْكُلُ فَ, سَنِعَةِ أَمْهَاء ، السب الأكلِ مُشكينًا مَدَثِنَا أَبُو اللهُ عَدَثَنَا مِينْعَرُ عَنْ عَلِي بْنِ الْإِنْقَرِ سَمِتُ أَبَا جُمَيْفَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لَا آكُلُ (١) مُسَكِيًّا مَرْشَى عُمَّالُ أَنْ أَبِي شَيْبَةً أَخْبَرَنَا جَدِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَلَى بْنِ الْأَثْمَرِ عَنْ أَبِي حِيْحَنَفِيَّةً قالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ مَنْ إِلَّهِ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لَا آكُنُ وَأَنَا مُتَّكِيٌّ باسب الشُّواه وَقُولُ اللهِ تَمَالَى: كَفَاء بِمِجْلِ حَنِيلٍ أَيْ مَشْوِي مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا هِيهَامُ بْنُ بِيُوسُفُ أَخْبَرُ نَا مَمْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهِلْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ خَالِدٍ بْنُ الْوَلِيدُ قَالَ أَيْنَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ بَصْبَ مَشُوٰى ۖ فَأَحْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلُّ فَقُيلَ لَهُ إِنَّهُ مِنْكِ ، كَأَمْسَكَ يَدَهُ ، فَقَالَ خَلِلهُ أَحْرَامُ هُوَ ؟ قالَ لاَّ إِن وَلَكُيَّةُ لا يَكُونُ بأرض قربي ، فأجد في أعافه ، كأكل خالة ورَسُولُ اللهِ علي يَنظُرُ ، قالَ مالك عن

أَبْن شِهَابِ بِعَسَبِ يَمْنُونِي بِاسِبِ الْخَزيرَةِ ، قالَ النَّصْبُرُ : الْخَزيرَةُ مِنْ النَّحَالَةُ ،

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْ كُلُّ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْسَكَافِرَ أَوِ الْمَنَافِينَ فَلَا أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ

(١) إِنَّ لاَ آكُلُ

وَالْحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ صَرَتَى (١٠ يَحْيَى بنُ أُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْن سِهابِ قَالَ أُخْبَرَ فِي مَمْوُدُ بْنُ الرّبيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أُصِحَابِ النَّبِيِّ عَلِينًا مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى أَنْكُونْتُ بَصَرَى وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَأَرُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي رَبْنِي وَرَبْنِنَهُمْ كُمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِّي كُمُمْ ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَنَّكَ تَأْثِي فَتُصَلِّى فِي بَيْتِي فَأَنْخِذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ سَأَفْمَلُ إِنْ شَاء ٱللهُ قالَ عِنْبَانُ فَغَدًا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكْرِ حِينَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، قَأَسْتَأْذَنَ النَّي عَلِيَّ كَأْذِنْتُ لَهُ كَلَمْ يَجُلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ ثُحِبُ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتك؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبَيُّ يَزِلَيْهِ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرِ صَنَعْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالُ مِنْ أَهْلِ ٱلدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ كَأَجْتَمَعُوا ، فَقَالَ قَائِلِنْ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ ٱلدُّخْشُنِ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَٰلِكَ مُنَافِقُ لاَ يُحِبُ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ النِّيمُ مِنْكُ لاَ تَقُلُ ، أَلاَ تَرَاهُ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ ، يُريدُ بذلك وَجُّهُ أَللهِ ، قالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ قُلْنَا فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالَ كَإِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِمِينَ قالَ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ يَبْتَنِي بِذَلِكَ وَجْهَ أَلَّهِ قَالَ أَنْ شِهِكَ مِ مُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ تُحَمَّدِ الْانْصَارِيُّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ العَدِيثِ تَمْوُدِ فَصَدَّقَهُ لِياسِ الْأَقِطِ، وَقَالَ مُحَيْدٌ سَمِعْتُ أَنْسَا بَنَى النَّبِيُّ عَلِيِّهِ بِصَفييَّةً ، كَأَلْقَ التَّمْرَ وَالْأُقِطَ وَالسَّمْنَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ أُنْسٍ صَنَعَ النِّي مُنْ اللَّهِ حَبْسًا حَرَثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِرْ اهِيمَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ عَلِيَّ ضِيابًا وَأَقِطَا وَلَبَنَا فَوْصَنِعَ الضَّبُّ عَلَى ما ثِيدَتِهِ ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا كَمْ . يُوضَعْ ، وَشَرِبَ اللَّبَنَّ ،

ة (۱) حدثنا

وَأَكُلَ الْأَقِطَ بِالسِّهِ السُّلْقِ وَالشَّبِيرِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ سَكُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الجُمُعَةِ كَانَتْ لَنَا تَحْبُوزٌ تَأْخُذُ أُصْبُولَ السُّلْقِ ، فَتَجْعَلُهُ في فِيدْر كَمَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيدِ إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبْتُهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُنُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ وَمَا كُنَّا تَتَمَدَّى، وَلاَ تَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُنْعَةِ، وَأَلْهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَوَكُ ا النَّهْسِ وَأُنْثِشَاكِ اللَّحْمِ مِرْثُنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُوبُ عَنْ مُحَمِّدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَحْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ تَمَرَّقَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَتِفًا ، ثُمَّ قامُّ فَسَلَّى وَلَمْ يَتُوَسَّأً ، وَعَنْ أَيْوبَ وَعاصِم عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَنْتَشَلَّهُم النَّبيُّ عَنْ قَا مِنْ قِدْرِ كَفَّا كُلُّ ثُمَّ صَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأُ بِاسِبُ تَمَرُقِ الْمَضُدِ صَرَّتَى أَ حُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي (١٠ عُثْمَانُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو خَارِمَ الْمَدَنِيُّ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ إِنَّاكُ نَحْوَ مَكَّةً مَرْثُن ١٦ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ٱبْنِي أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَمَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَاب النِّيُّ مَنْ فِي مَنْزِلِي فِي مَلْرِيقِ مَكَّةً وَرَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ فَا وَالْقَوْمُ تُعْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرٌ نَحْرِيمٍ كَأَ بِصَرُوا حِمَارًا وَخْشِيًّا وَأَنَا مَشْنُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ بُولْذِنُونِي لَهُ ٣٧ وَأَحَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْعَتُ رَثُهُ ۚ كَا لَنَفَتُ فَأَبْعَرْتُهُ فَقَدُتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ مُمَّ رَّكِيْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقُلْتُ كَلَمْ نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرَّمْحَ فَقَالُوا لاَ وَاللهِ لاَ نُمِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْء ، فَغَمْدِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْنُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى ٱلْحِمار فَمَقَوْنَهُ ثُمْ جِنْتُ بِهِ وَقَدْ مَانَ فَوَقَعُوا فَيِهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمُّ إِنَّهُمْ شَكُوا فَ أَكْلِيمِ إِيَّاهُ وَمُمْ حُرُمٌ فَرُحْنَا وَخَيَأْتُ الْمَضْدَ مَنِي كَأَذْرَكْنَا رَسُولَ ٱللهِ يَلِيُّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ

مهر (۱) آخبرگی، مهر (۲) وحدثنی مهر (۲) ش

ذَلِكَ فَقَالَ مَتَكُم مِنْهُ شَيْءٍ فَنَاوَلْتُهُ الْمَضْدَ فَأَكُلُهَا حَتَّى نَمَرٌ فَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ قالَ أَنْ (ا) جَنْفَر وَحَدَّنَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي وَتَنَاذَةَ مِثْلَةُ باسب تفليم اللَّهُم بِالسَّكِينِ مَدْهُنِ أَبُو الْيَاذِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي جَمْفَرُ بْنُ مَحْرُو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ مَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النِّيَّ عَلَيْكَ يَمْ تَذْ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدْعِي إِلَى الصَّلاّةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكَمِّينَ الَّتِي يَمْ تَزْ بِهَا أَنِّمَ قَامَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأُ بِالسِّيبُ مَا عابَ النَّيْ عَلِيٌّ مَلَمَامًا حَرَثُمُ الحَدُ بنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَجْمَشِ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً قَالَ مَا عَابَ النَّبِي عَلَيْ وَظُّمَامًا قَطُّ إِنِ أَشْتَهَاهُ أَكُلَهُ وَإِنْ كَرِحَهُ تَرَكَهُ بِاسِبُ النَّفْخِ فِي الشِّيدِ حَرَثْ بَيْعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو حازِمٍ أَنَّهُ مِثَالَ سَهْلًا هَلْ رَأْ يُهُمْ فِي زَمَانِ النِّيِّ عَلَى النَّقِيُّ ؟ قَالَ لا ، فَقُلْتُ كُنْهُمْ ٣٠ تَنْخُلُونَ الشَّهِيرَ ؟ قَالَ لاَ وَلَكِينَ كُنَّا نَنْفُخُهُ بِالسِبُ مُاكَانَ النَّبِي عِلَيْ وَأَصَابُهُ يَأْكُلُونَ مَدَّثُ أَبُو النُّهُ إِن حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَسْمَ النَّبِي عَلِيِّهِ يَوْمًا بَيْنَ أَصْعَا بِدِ تَمْرًا كَأَمْطَى كُلَّ إِنْسَانِ سَبَعْ تَمْرَاتِ كَأَعْطَا فِي سَبْعَ كَمْرَاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ كَمْرَةٌ أَهْجَبَ (٣) إِلَى مِنهَا شَدَّتْ فِي مَضَاعِي (\*) مِرْهُنِ (\*) عَبْدُ أَلَهِ بْنُ بَحَدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عِنْ قِيسٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَ يْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النِّي عَلَيْ مالنا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْخُبْلَةِ أَوِ الْخَبَّلَةِ حَتَّى بَضَعَ أَحَدُنَا مَا نَضَعُ الشَّاةُ ، ثم أَصْبَعَت بَنُو أُسَدِ ثُمَرٌ رُنِي (٥٠ عَلَى الْإِسْلاَمِ خَسِرْتُ إِذَا وَصَلَّ سَعْنِي صَرِّبُ ثُنَيْبَةً بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثْنَا يَمَثُوبُ عَنْ أَبِي حَانِمٍ قَالَ مَنْ أَنْ سَنْ فَقُلْتُ عَلْ أَكُلَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَّهُ النَّقَّ فَقَالَ شَهْلُ مَارَأَى رَسُولُ أَلَّهِ عَلِلْكُ النَّقَّ مِنْ حِينَ أَبْعَثُنَّهُ أَلْتُ حَقَّى تَبْضَهُ اللهُ

أَنِّهِ عِنْ مُنْخُلِاً مِنْ حِينَ أَبْتَمَنَّهُ أَلَّهُ حَتَّى قَبَضَهُ (١) قالَ قُلْتُ كَيْفَ كُنْمُ تَأْ كُلُونَ الشَّمِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ ؟ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ ٣٠ وَنَنْفُخُهُ ، فَيَظِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَعَيَ ثَرَيْنَاهُ كَأَكُلْنَاهُ حَرَيْتُن إِسْخَتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ لَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْب عَنْ سَمِيدِ اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ ۚ فَدَعَوْهُ كَأَنِّي أَنْ يَأْكُلَ قَالَ (\* خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مِنَ ٱلدُّنْيَا وَلَم بَشْبُعْ مِنَ الْخُبْزِ (\*) الشَّمِيرِ حَرْشُ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ حَدَّثَني أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ قالَ ما أَكُلُ النَّيْ عَلِي عَلَى خِوالْ وَلا في سُكُرُجَةٍ وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّتُ ، قُلْتُ لِقَتَادَةً عَلَى ٥٠ مَا يَأْكُلُونَ ؟ قالَ عَلَى السُّفَرَ مَرْشُ قُتْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةً رَضِي أَنَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبَعَ آلُ مُحَّدِّ مَنْ مُنذُ قَدِمَ الَّدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلاَثَ لَيَّالٍ تِبَاعًا حَتَّى ثُبِضَ بابُ التَّلْبِينَةِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْأَنْ عَالَم يَأْكُانَ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ مِلْكِنَّةً أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ماتَ المَّيَّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَأَجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءِ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّهَا أَمَرَتْ بِبُوْمَةِ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطَبُخَتْ ، ثُمُّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا قَإِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي عَمُولُ التَّلْبِينَة بَحَةٌ لِفُوَّادِ الْمَريضِ تَذَهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ (١٦ باسبُ الثَّرِيدِ مَرْثُنَا مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةً الْجَمَلِيُّ عَنْ مُرَّةً الْهَمَنْدَانِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ عَنِ النَّبِيُّ يَرْكِي قال كَمَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَيْدِرْ ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَهُ

فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عائِشَةَ عَلَى النَّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائَرٌ الطَّمَامِ حَرَثُنَ مَمْرُو

قَالَ فَقُلْتُ مَلْ كَانَتْ لَكُمْ في عَهْدِ رَسُولِ أَلَّهِ مِنْ إِلَّ مَنْ اللَّهِ مَا رَأَى رَسُولُ

(١) الحَزَّن

أَبْنُ عَوِيْنِ حَدَّثَنَا خَالِد بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي طُوالَة عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ فَضْلُ مَائِشَةً عَلَى النَّسَاء ، كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَائُر الطَّمَام حَرِثُنَا (١) عبْدُ أَلْدِ بْنُ مُنير عَمِعَ أَبَا حَامِمِ الْأَشْمِلَ بْنَ عَالَم حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ ثَمَامَةً بْن أَسَ عَنْ أَنْس رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَى غُلاَّمٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْمَةً فِيها تَزِيدٌ ، قَالَ وَأَقْبُلَ عَلَى عَمَلِهِ ، قَالَ خَمْلَ النَّبِي مِنْكِ يَتَنَكُمُ ٱلدُّبَّاء قَالَ خَمْلُتُ أُتتبَّمُهُ كَأْضُمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَمَا زِنْتُ بَعَدُ أُحِبُ الدُّبَّاء بِاسِبُ شَاةٍ مَسْمُوطَةً وَالْكَتِف وَالْجِنْبِ مَرْشُنَا هُذْبَةُ بْنُ عَالِيرٍ حَدَّثَنَا كَمَّامُ بْنُ يَحْنِي عَنْ فَتَادَةَ قَالَ كُنَّا كَأْتِي أَنْسُ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَامُ "، قال كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّيِّ مَلِكِ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَقًا حَتَّى لَحِينَ بِأَنَّهِ وَلا رَأَى شَاهً سَمِيطًا (٢) سَينِهِ قَطُّ صَرْثُ الْحَدَّدُ بنُ مُقَاتِل أَخْبَرُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْشَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرُو بْنِ أَبَيَّةَ الضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَمْ تَذُ مِنْ كَيْفَ شَآةٍ فَأَكُلَّ " مِنْهَا ، فَدُعِي إِنَّى الصَّلاَةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السُّكِّينَ فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأً بِالسِّهُ مَا كَانَ السَّلُفُ يدُّخِرُونَ في بُيُونِهِم وَأَسْفَارِهِم مِن الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاء مَنْفُنَا لِلنِّي يَاكِيُّ وَأَبِي بَكْرِ شُفْرَةً ﴿ وَرَحْنَا خَلَادُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرُّعْنِ بْنِ ما بِسِ عَنْ أَبِيهِ قالَ قُلْتُ لِمَا لِيشَةَ أَنَهْى النِّينُ عَلِيَّةٍ أَنْ يُؤْكِلَ (4) كُمومُ (4) الْأَسَاحِيُّ فَوْقَ ثَلَاتٍ ، قَالَتْ مَا فَمَنَلَهُ إِلاَّ فِي عام جاعَ النَّاسُ فِيهِ ، كَأَرَادَ أَنْ يُطْمِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ ٥٦ ، وَإِنْ كُنَّا لَرَفَعُ الْكُرَّاعَ كَنَأْ كُلُهُ بَعْدَ خَسْنَ عَشْرَةً ، قيلَ ما أَمْطَرٌ كُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ ، قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ كُلَّدٍ عَلَيْهِ مِنْ عُبْزِ بُرْ مَأْدُومِ اللَّانَةَ أَيَّامِ حَنَّى لِمِنْ عِلْلَهِ ، وقالَ أَنْ كيبِ أَخْبَرَ نَا شَفْيَانُ حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْن أَبْنُ عَابِسِ بِهِٰذَا صَرْبَيْ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدْثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ مَرْوعَنْ عَطَاء عَنْ

(۱) حداد (۱) مداد (۱) متسموطة (۱) ميا محكل (۱) يُو كل من مكذا بالنحية والفونية في النسخ المعدد بأيدينا (١) يُو كل من لحوم (١) أن يُطْمَمَ النبي والفوية والفوية والفوية (١) أن يُطْمَمَ النبي والفوية في دراية في در

جابِ قَالَ كُنَّا تَتَزَوَّدُ كُلُومَ الْهَمْدِي عَلَى عَهْدِ النَّبِّ عَلَّى إِلَى الَّذِينَةِ تَا بَعَهُ بُحُمَّدُ عَن أَنْ عُيَيْنَةً ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاء ، أَقَالَ حَتَّى جَنَّنَا اللَّدِينَةَ ؟ قَالَ لاَ بأَحِبُ الحَيْس عَرْثُ ثُنَابَةٌ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بْنُجَنْفَرِ عَنْ تَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مُولَى الْطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ أَلْدِ بْنِ حَنْطَبِ أَنْهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَالًا. لِأْ بِي طَلْحَةَ الْتَسِنْ غُلاَّما مِنْ غِلْمَا يَكُمْ بَخْدُمْنِي ، تَغْرَبْجَ بِي أَبُو طَلْعَةً ، يُرْدِفُنِي وَرَاءُهُ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمُهُ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ ُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْوِذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْمَجْزِ وَالْكُسِّلِ ، وَالْبُغْلِ وَالْجُبْنِ ، وَصَلَّمِ َالَةً بِن ، وَغَلَبَةِ الرِّجالِ ، فَلَمْ أَزِلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَفْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بنْتٍ ﴿ حُتى قَدْ حازَهَا ، فَكُنْتُ أَراهُ يُحَوِّى وَرَاءهُ (١) بِمَبَاءَةٍ أَوْ بِكِساء ثُمَّ يُرْدِفْهَا وَزَاءهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاء صَنَعَ حَبْسًا في نِطَعِ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَ كِلُوا ، ﴿ مَنْ بِهِ ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمْ أَفْهِلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُ ۚ ، قال هٰذَا جَبَلَ يُحيِّنَا وَنُحيُّهُ ، كَلَّا أَشْرَفَ عَلَى المَّدِينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ؛ اللَّهُمَّ بَارِكْ كَلَمْ في مُدْهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بِاللَّهِ الْأَكْلِ فِي إِنَّاء مُفَضَّضِ مرَّث أَبُو مُعَيْم حدَّثَمَا سَيْف بْنُ أَبِي سُلَيْانَ قالَ سَمِنتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةً ، فأَسْتَسْقَى فَسَقَاهُ عَبُوسِيٌّ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ (\*\* بهِ ، وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي (\*\* نَهَيْتُهُ غَيْرٌ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ كُمْ أَفْعِلْ هَٰذَا ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَتَّكُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ ٱلدّياجَ وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي آنِيَةِ الذهب وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَأْ كُلُوا فِي صِمَافِهَا فَإِنَّهَا كَلُمْ فِي الدُّنيَّا (١٠) وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ إِلَى الطَّمَامِ مِرْثُنَا فُتِنْبَةٌ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ عَنْ أَيِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قالَ قالَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَثَلُ اللَّهِ عَنْ أَيْ

(۱) بُحُوِّی کِمُنا ورِ اُمْ

الْقُرْآنَ كَمْنَلَ الْأَثْرُجَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبْ ، وَطَمْنُهَا طَيِّبْ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُمْثَلُ النَّمْزَةِ ، لاَ رِبِحَ كَمَا ، وَطَعْنُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآلَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ ، ويحمَّا طَيِّبْ ، وَطَمُّمُا مُنْ وَمَثَلُ الْمَنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْفُرْآنَ كَمْثَل الْمُنْظَلَةِ ، لَبْسَ كَمَا رَبِحُ ، وَطَعْنُهَا مُنْ مَرْشِ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَالِدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرُّعْنِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّي عَلِيَّ قَالَ فَضْلُ عالْشَةَ عَلَى النَّسَاءَ كَفَضْلِ الثّر بدِ عَلَ سَابُرِ الطَّمَامِ حَرْثُ الْبُو مُعَنِّم حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي ﴿ هُرَيْنَ أَ عَنِ النِّي مِنْ إِلَّهُ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَنْتُمُ أَحَذَكُمُ نَوْمَتُهُ وَطَعَامَةً ، وَإِذَا تَفْلِي نَهْمَةُ مِنْ وَجْهِهِ فَلَيْمَجُلْ إِلَى أَمْلِهِ بِاللَّهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلَيْمَجُلْ إِلَى أَمْلِهِ بِاللِّهِ الْأَدْمِ مَرْثُ ثَنَّا تُعَبَّنَّهُ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرَ عَنْ رَبِيعَةً أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَدِّدٍ يَقُولُ كَانَ في بَرِيرَةَ مَلَاِثُ سُنَى، أَرَادَتْ مَالْشَةُ أَنْ نَشْتَرِيّهَا فَتُمْتِقَهَا ، فَقَالَ أَحْلُهَا وَلَنَا الْوَلَاهِ، فَذُكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ مَلِي فَقَالَ لَوْ شَيْتِ شَرَطْتِيهِ كَلَمْ ، فَإِمَّا الْوَلَاهِ لِمَن أَعْتَنَى قَالَ وَأَعْتِقَتْ نَفْمِيْرَتْ فِي أَنْ تَقَرِّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ ۚ وَذَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمًا يَيْتَ عَائَشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ فَدَعَا بِالْفَدَّاهِ فَأَنَّى بِحُسْر وَأَدْم منْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ أَكُمْ أَرَ لَحْمًا قَالُوا بَهِلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلَهَ كُلُّمْ أَصُدَّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَنُهُ لَنَا فَقَالَ هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا ۖ بِإِسِبُ الْمَأْوَاء وَالْسَتِل حَرَثْنِ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخُنْظَلَىٰ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُ الْخَلْوَاء وَالْمَسَلَ مَرْثُ عَبْدُ الرُّاعْن بْنُ شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرٌ نِي أَبْنُ أَبِي الْفُدّيْكِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِيْبٍ عَنِ المَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَالَ كُنْتُ أَلْزَمُ النِّي عَلِي لِيشِيّعِ (١٠ بَطْنِي حِينَ لاَ آكُولُ الْحَمِيرُ وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيرَ وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنْ وَلاَ فُلاَنَةُ ، وَأَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ ، وَأَسْتَقْرِئُ

ر رئين (ان

الرَّجُلَ الآيَّةَ وَهِي مَعِي كُنِّ يَنْقُلِبٌ فِي قَيْطُمِتِنِي ، وَخَيْرُ النَّاسِ الْسُنَاكِينِ جَفْقُرُ أَنْ أَبِي طَالِبٍ ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِبُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَّنَّا الْمُكَّةَ لِيْسَ فِيهَا شَيْء فَنَشَّتَقَهُما (١) فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا بِاسِيبُ اللَّهُ بَاه حَرَثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ عَوْنِ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِينَ أَنِي مِوْلَى لَهُ حَيَّامَا فَأْتِيَ بِدُبَّاهِ بَغِمَلَ بَأْكُلُهُ فَلَمْ أَزَلُ أُحِبُّهُ مُنذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِاسِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّمَّامَ لِإِخْوَانِهِ مَرْثُنا. مُحَّدُ بْنُ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ الْأَنْسَارِيَّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْسَارِ رَجُلٌ يَقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ عُلاَمْ كَأَمْ، فَقَالَ أَمْنَعُ لِي مَلَمَامًا أَدْعُورَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ خَاسِنَ خَسْلَةٍ ، فَذَعَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيّ خامِسَ خَسْنة فَتَبْعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خامِسَ خَسْنة وَهَٰذَا رُجُلُ قَدْ تَبِمَنَا ، قَإِنْ شِيْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِيْتَ تَرَكْتَهُ ، قالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ٣٠، باسب من أَصَافَ رَجُلاً إِنَّى ظُمَّامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ حَرَثَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ النَّفْرَ أَخْبِرَ نَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَنَس عَنْ أَنَس رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَى فَدَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى عَلَى غُلاَمِ لَهُ خَيَّاظٍ ، كَأْنَاهُ بِقَمْعَة فِيهَا طَمَامٌ وَعَلَيْهِ هُبَّاهِ ، خَفَلَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّة يَتَنَبُّمُ ٣٠ اَلدُّبَّاء ، قالَ كَلَّمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَمَلْتُ أَجْمُهُ بَيْنَ يَدَيْدِ ، قالَ فَأَقْبَلَ ﴿ وَمَ أَيْتُ رَسُولَ اللهِ الْنُكُرَمُ عَلَى عَمَّلِهِ ، قَالَ أَنَسُ لَا أَزَالُ أُحِبُ الْذُبَّاء بِّمُدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ صَدَّمَ ما مَنتَ باسب ألرَّق مَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةٌ عَنْ مالِكِ عَنْ إسْلَقَ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَلَمْعَةً أَنَّهُ سَمِعِ أَنْسَ بْنَ مالِكِ أَنَّ لِحَيَّاطًا دَعَا النِّي عَلِي لِطَعَامِر مَنْعَهُ ، فَذَهَبْتُ مَعَ الدِّي مِلْكِمْ فَقَرَّبَ خُبْرٌ شَعِيرِ ، وَمَرْقًا فِيهِ دُبَّاهِ وَقَدِيدُ رَأَيْثُ (ا)

وس (١) فَنَسَتَقَهًا ۞ قال عياض فَنَشْتُهُما بالشين العجمة والفاء

(٢) قَالَ مُحَدِّنِ يُوسُفُّ سَيْعَتُ مُحَدُّ بِنَ إِنْهُمِيلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقُوْمُ عَلَى اللَّـالِدَةِ لَيْسَ لَمُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مائدَةٍ إِلَى مَايْدَةٍ أُخْرَى ولْكِنْ بُنَاوِلُ بَعَضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَـالِيَّةِ أَوْ بِلَدَعُ (1)

(۳) يَنْبَعُ

(١) أَوْ يَدَعُوا. هَكَذَا

في الغرع

التِّي عَلِيُّكُ يَنْتَكُمُ ٱلدُّبَّاءِ مِنْ حَوَالَى الْقَصْعَةِ ، فَلَمْ أَرَلُ أُحِبُ ٱلدُّبَّاء بَعْدَ يَوْمِينِذِ ، بِ الْقَدِيدِ مَرْشُ أَبُو مُنتيم حَدَّثَنَا مالكُ بْنُ أَنسِ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ أَللهِ عَنْ أُنِّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَّ بِنُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أُتِنَ رِعَرَقَةٍ (١) فِيهَا دُبَّالِهِ وَقَدِيدٌ فَرَأْيْتُهُ ۚ يَتَبَعُ ٱلدُّبَّاء يَأْكُلُهُا الْ مَرْثُ فَبِيصَة حَدَّثَنَا شَفْيانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بن عابس عَنْ أبيهِ عَنْ عائشَةَ رَمْيُ اللهُ عَنْهَا قالَتْ مَافَعَلَهُ إِلَّا فَي عام جاعَ النَّاسُ أراد أَنْ يُطْمِمَ الْنَنِي الْفَقِيرِ ، وَإِنْ كُنَّا لَنَوْفَعُ الْكُرُاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةً ، وما شَبِعَ آلُ مُحَدِّدٍ مَا اللهُ مِنْ خُبْرِ بُرِ" مَأْدُومِ ثَلَامًا باسب من نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدةِ شَيْئًا قالَ وَقالَ أَيْنُ المَارَكِ لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَمْضُهُمْ بَمْضًا وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ المَائِدةِ إِلَى مائِدةِ أُخْرَى حَرْثُ إِسْلِمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ إِسْخُنَ أَبْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أُنَسْ فَذَهَبَتْ مَعَ رَسُولِ أَللَّهِ عَلِيٌّ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي خُبْزًا مِنْ شَمِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءِ وَقَدِيدٌ ، قالَ أَنَسُ فَرَأَيْتُ رسُولَ آلله عَلَيْ يَتَبَعُ ٱلدُّبَّاء مِنْ حَوْلِ الصَّعْفَةِ (١٠) ، فَلَمْ أَزِلَ أُحِبُ ٱلدُّبَّاء مِنْ يَوْمِيْذِ \* وَقَالَ ثُمَامَة عَنْ أَنسَ مُغْمَلْتُ أَجْمَ ٱلدُّبَّاء بَيْنَ يَدَيْدِ باسب الرُّطَب بِالْقِيِّاء مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ جَدَّتَنَى إِبْرَاهِمْ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّتِهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ كَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاء اللِّب حَرْث مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسِ الجُرَيْرِيَّ عَنْ أَبِي غُمَّانَ قَالَ تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيرَةَ سَبْعًا . فَكَانَ هُوَ وَأَمْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَمْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلَاثًا ، يُصَلِّى هٰذَا ، ثُمُّ يُوقِظ هٰذَا ، وَسَمِنْتُهُ بَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ مَا إِلَّهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَصَابِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ ۚ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاحِ

حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكَرَيَّاء عَنْ عاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَتَمَ النِّي عَلِي إِنْنَا تَمْراً ، فَأَسَا بِنِي مِنْهُ خَسْ أَرْ بَعْ تَمَرّاتٍ وَحَشَفَةٌ ، ثُمْ رَأَيْتُ الْحَسْفَةَ مِيَ أَسْدُهُنَّ لِفِيرْسِي السب الرُّطَبِ وَالتَّفْرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَهُزَّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ نَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا \* وَقَالَ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُور بْن صَفِيَّةَ حَدَّ كَنْني أَنِّي عَنْ عَائِشةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تُولِّي رِّسُولُ اللهِ عَلَى وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ التَّنْرِ وَالمَّاهِ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَحَ حَدْثَتُنَّا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَارَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةً عَنْ جَارِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ بِالْدِينَةِ يَهُودِيُّ وَكَانَ يُسْلِقُنِي في تَمْرِي إِلَى ٱلْجِدَادِ ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةً ، لَجَلَسَتْ ( أَ خَلَا ا علمًا خَاءنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الجَدادِ وَكُمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَبْنًا كَفِعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قابلُ فَيَأْ لِي فَأَخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبِيُّ مِنَّكُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ أَمْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِر مِنَ الْيَهُودِي كَاوُن في نَصْلِي خَمَلَ النِّبِيُّ يَرْكِنُّهُ الْيَهُودِيُّ ، فَيَقُولُ أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أُنظِرُهُ ، كَلَّمًا رَأَى النَّبِي مِنْ اللَّهِ عَلَمَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ ، ثُمَّ جاءهُ فَكَلَّمَهُ كَأَلِى فَقُمْتُ فِخَنْتُ بقَلِيل رُملَبِ فَوَصَعَنُهُ بَيْنَ يَدَى النِّي مَيْكِ فَأَكُلَ ثُمَّ قالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ () كَاجار ا كَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ أَفْرُسُ لِي فِيهِ ، فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرَقَدَ ثُمَّ أَسْنَيْقَظَ فِجَلْتُهُ بِقَبْضَةِ أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ فَسَكُمَّ الْيَهُودِيُّ فَأَنِّي عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرَّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّاتِيةَ ثُمَّ قَالَ يَا جَارِرُ جُدَّ وَأُفِض فَوَقَفَ فِي الْجَدَادِ تَجْدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَبْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ (١٠) ، يَغَرَجْتُ حَتَّى جِنْتُ النَّبِيِّ عَلِيْكُ فَبَشَرْتُهُ فَقَالَ أَشْهِدُ أَنِّى رَسُولُ اللهِ (١١) السب أكل الجُمَّاد حَرَثُنَا مُعَرُ بنُ حَفْس بن فِياتٍ حَدَّنَا أَبي حَدَّننا الْا مْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَّ رَسْبِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْبْنُ

(۱) گفاست (۲) عرشك

(ن) عُرُوشُ وَعَرِيشُ اللهِ اللهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِهِ اللهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِهِ اللهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِهِ اللهُ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِهِ اللهُ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْهِ جُلُوسٌ إِذَا أَتِيَ بَجُمَّارِ نَحْمُلَةٍ ، فَقَالَ النِّي عَلِي إِنَّ مِنَ الشَّجَر كَىا بَرَكَتُهُ كَبِرَكَةِ الْمُسْلِمِ، فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفُولَ هِي النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عاشِرٌ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ فَسَكَتُ ، فَقَالَ النَّي مَلِكَ هِيَ النَّخْلَةُ بِاسِبُ الْمَجْوَةِ مَرْشَا تَجْمَعَةُ بِنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَ نَا عامِلُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلَكِ مَن تَصَبِّحَ كُلُّ يَوْمِ سَبْعَ تَمْرَاتٍ (٥٠ تَحِبُورَةً كُمْ يَضُرُهُ (٥٠ في ذٰلِكَ الْيَوْمِ سُمْ وَلاَ سِيضْ بُاسِبُ الْقِرِانِ فَالنَّفْ مَرْشَ آدَمُ حَدَّنَنَاشُعْبَةُ حَدَّنَنَا جَبَّلَةُ بْنُسُحَيْمِ قَالَ أَصابَنَا عَلَّمْ سَنَةً مِتَمَ أَبْنِ الزُّ بَيْرِ رَزَقَنَا ٣٠ تَمْرًا ، فَكَانَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُمْرَ يَمُزُّ بنا وَنَحْنُ ا نَأْ كُلُ ، وَ يَقُولُ لَا تُقَارِنُوا ، فَإِنَّ النَّبِيُّ عَيْكُ نَهْى عَنِ الْقِرَاذِ ( ْ ) . ثُمَّ يَقُولُ إِلَّا أَنْ بَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ \* قالَ شُعْبَةُ الْلإِذْنُ مِنْ قَوْلِ أَبْن مُمَرَ بِالسِّبُ الْقِيَّاءِ حريثي (٥) إشميل بن عبد ألله قال حدَّثني إبر اهيم بن سعد عن أبيه قال سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جَعْفَر قال رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَنْكُ كُلُ الرُّطَبَ بِالْقِيثَاء بِالسِّبُ بَرِّكَةِ النَّخْلِ (٦) مَرْشُنَا أَبُو تَنهَيْم حَدَّثَنَا مُحَدَّثُ بْنُ طَلْحَةً عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْ مُمَرَ عَنِ النِّيَّ مَرْكِيُّهِ قَالَ مِنَ (٧) الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَهِي النَّخْلَةُ باب تجمع اللَّوْ نَيْنِ أُو الطَّمَامَيْنِ عِمَرَّةٍ حَرْثُ أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَمَا قال رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَرْكِ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِيَّاء بِاسب من أَدْخَلَ الضَّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً ، وَالْجُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً حَرَّثُ الصَّلْتُ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الجِمْدِ أَبِي غُمَّانَ عَنْ أُنِّسِ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَّدٍّ عَنْ أُنِّسِ وَعَنْ سِنَانٍ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَنَسِ أَنْ أُمَّ سُلَيْمٍ أُمَّهُ عَمَدَتْ إِلَى مُدِّ مِنْ شَمِيرِ جَشَّتُهُ

(۱) مُحَرَّاتِ عَجْوَةِ (۱) لَمْ يَضِرُهُ (۱) فَرَرَّقَنَا (١) فَرَرَقَنَا (١) عَنِ الْإِقْرَانِ (١) عَنِ الْإِقْرَانِ (١) مَدَّنَا (١) بَرَّكُةُ النِّعْلَةِ (٧) إِنْ مِنَ الشَّجْرِ شُجْرَاةً

أَبُوطِلْحَةَ قَالَ كِمَا رَسُولِ ٱلله إِنَّهَا هُوَ شَيْءٍ مَنْعَتُهُ أَمُّ مُسَلِّيمٍ فَلَمَ فِلَ فِجَيء بد وَقَالَ أَدْخِلْ عَلَىٰ عَشَرَةً فَدَخَلُوا (١٠ مَأَ كَلُوا حَتَّى شَبِعُوا • ثُمَّ قَالَ أَدْخِلِ عَلَى ۚ عَشَرَةً فَدَخُلُوا عَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَى عَشَّرَةً حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ ، ثُمَّ أَكُلَّ النَّي يَنِّكُ أَمُّ قَامَ لَفَعَلْتُ أَنْظُرُ و هَلْ تَقَصَ مِنْهَا شَيْهِ وَالْبُقُولِ فِيهِ عَنْ أَبْنِ مُمَنَّ عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عِنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قِيلَ لِأَنْسِ مَا تَعَيِنْتَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِي مَا اللَّهِ فَا اللَّهِ عَنْ أَكِلَ فَالآ مَرْثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَبِيدٍ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ مَن أَبْن شِهابِ قالَ حَدَّثَنَى غَطَانٍ أَنَّ حِابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَبْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا زَعْمَ عَن (\* النِّيِّ عَلِي قالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَرِ لْنَا أَوْ لِيَعْتَذِلِ الْكِتَبَاثِ وَهِنْ ثَمَنُ الْأَرَاكِ مَرْثِنِ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْد حَدَّثَهَا. (ه) نتيل أَنْ وَهِبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَاكَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عِمْرٌ الْفَلَّهْرَانِ تَجْنِي الْكُلِّبَاتَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتَ تَرْهِي الْغَمَّ ؟ قالَ نَعَمْ ، وَهَلْ مِنْ بِالْاسْوَدِ مِنْهُ كَإِنَّهُ أَيْصَلَبُ (1) لَمَقَالَ (0) المَضْمَنَةُ بَنْدَ الطَّعَامِ مَرْثُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُعْيَانُ سَمِعْتُ يْدِ بْن يَسَار حَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْبَانِ وَإِلْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ

عَلَيْهُ إِلَى خَيْبَرَ ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهِبَاء دَمَا بطَمَامٍ فَهَا أَيَّ إِلَّا بِسُويْقِ فَأَكَّلُنَا فَقَامَ

خَرَّجْنَا مِنْعُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ إِلَى خَيْبَرَ ۚ وَلَمَّا ۖ كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْنِي وَهُنَّ مِنْ خَيْبَرَ

وَمَضْمَضْنَا \* قَالَ يَعْنِي تَعِمْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ حَدَّلْنَا سُوَيْدٌ

مِنْهُ خَطِيفَةً وَقَصَرَتْ عُكَّةً مِنْدَهَا ثُمَّ بَعَثَنْبِي إِلَى النِّي رَبِّكُ فَأَتَبْتُهُ وَهُوَ

فِي أَصْحَا بِهِ فَدَعَوْتُهُ مَ قَالَ وَمَنْ مَنِي لِفَتْتُ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَنِي لَفُرَجَ إليه

رُ() فَا دُخِلُوا (۱) يَتُولُ فِي النّومِ (۲) زُعَمَ أَنَّ النّوي (٤) أَيْطَبُ مُكنا في الوبيئية بتنج الياء، طي الطاء قال العبد والقيطالاتي ومو مغارب أطبي مثل أجذبه وأجيد ومعناهما واحد اهر

ْ عَلَى رَوْحَةِ دُمَا يَطْفَامٍ مَنَا أَتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقِ فَلْكُنْنَاهُ كَأَكُنْنَا مَعَهُ (١) ثُمَّ دَمَا عَاء اَ فَصْمَعْنَ وَمَصْمَصْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا المَغْرِبَ ، وَكُمْ يَتَوَصَّأُ \* وَقَالَ سُفْيَانُ كَأُنَّكَ تَسْتَهُ مِنْ يَحِي باسب كنن الأصابع ومصَّها قبل أَنْ تُعْسَحَ بِالمنديلِ مرَّث عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ تَحْدُو بْنِ دِينَارِ عَنْ عَطَاءِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ. أَنَّ الذِّي مِنْ عَلَى مَا إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُم فَلاَ يَسْخ يَدَهُ حَتَّى يَلْمَقَهَا أَوْ يُلْمِقَهَا باب الْنْدِيلِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّنَّى مُحَدُّ بْنُ فُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنْ مَيْنِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُصُوءِ مِمَّا مَسْتِ إِلنَّارُ ، فَقَالَ لاَ قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ يَإِلَيْهِ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ و قَلِيلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ كَمْ يَكُن لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَنَّا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ أُ نُصَلِّى وَلاَ مَتَوَصَّأً باسب ما يَقُولُ إِذَا فَرَعَ مِنْ طَمَامِهِ حَدَّثْنَا أَبُو تُنتيم حَدَّثَنَا السُّفْيَانُ عَنْ ثَوْر عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّيِّ يَلِكُ كَانَ إِذَا رَفَعَ أَيْمَائِدَتَهُ قَالَ الْحَنْدُ لِلهِ كَثِيرًا طَيَّبًا مُبَارًكَا فِيهِ غَيْرَ مَكُنِيٍّ وَلاَ مُودِّعِ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا حَرْثُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيدُ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ا أَنَّ النِّيمَ عَلِيَّ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ قَالَ : إلحَمْدُ لللهِ الَّذِي كَفَا نَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكُنِّي ۗ وَلَا مَكْفُورٍ، وَقَالَ مَرَّةً : الحَمْدُ (٢) لَيْهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْنِي وَلاَ مُورَدِّعِ وَلاَ مُسْتَنْفَى رَبُّنَا باب ألا كُلِ مِعَ الخَادِمِ مَرْثُ حَفْصُ أَبْنُ ثَمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَدِّدٍ هُوَ أَبْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَن النّي عَلِيَّةٍ قَالَ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ خَادِمُهُ بِطَمَامِهِ فَإِنْ كَمْ يُجْلِسْهُ مَنَّهُ فَلَيْنَاوِلْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْنَةً أَوْ لُقْنَتَيْنِ ، قَإِنَّهُ وَلِي حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ بِاسِبُ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّاتُم الصَّابِرِ (٢٠ باسب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَلْذَا مَنِي وَقَالَ أَنَسُ

(۱) مینه میر (۲) الک الحکمه رکبتا میر (۲) نیه من ابن عربرة و النی میلی الله ملیه وسلم

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لِلَا يُتَهَّمُ فَـكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَأَشْرِب مِنْ شَرَّابِهِ حَرَثْنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِي قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْسَارِ يُكُنِّي أَبَاشُعَيْبِ وَكِانَ لَهُ غُلاَمْ لَمَّامْ ، فَأَنَّى النَّيِّ مِلْكُمْ وَهُو قَى أَصِمَا بِهِ فَمَرَفَ (١٠ الْجُوعَ فَى وَجْهِ النِّيِّ مِلْكُ فَلَحَبَ إِلَى غُلاَمِهِ اللَّمَّامِ فَقَالَ أَصْنَعْ لِي طَعَامًا (١٠ يَكُنِي خَسْمَةَ لَمَتَى أَدْعُو النَّي مَا لِكَ خامِس خَسَة ، فَصَنَعَ لِلهُ مُلْمَيًّا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّبِي مَا لَكُ مَا أَبَا شُعَيْمِهِ إِنْ رَجُلاً نَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تُرَكَّتُهُ ، قالَ لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ ، ب إِذَا حَضَرَ الْمُشَاءِ فَلاَ يَمْجَلْ عَنْ عَشَائُهِ مَرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبُرُ فَاشُتَيْنِ ﴿ (١) بُنُرَّفُ الجُوعُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُولُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَمْقُدُ بُنُ ال عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْنَقُمْ مِنْ كَيْفِ شَاهٍ فِي يَدِهِ فَدُعِي إِلَى الصَّلاّةِ ، فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُ بِهَا ، ثُمُّ قام فَصَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأً مِرْشُ مُعَلَّى بنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُمِينِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةٌ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيُّ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ وَأَقِيمَتْ الصَّلاَةُ ، فَأَبْدَوُ اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُمَرَّ عَنِ النَّبِي عَلْ نَحْوَاهُ \* وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَّرٌ أَنَّهُ تَمَثَّى مَرَّةً ، وَهُو يَسْمَعُ قِراءةً الْإِمَامِ حَرَثُ الْمُخَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشة عن النَّي عَلِي قالَ إِذَا أُقِيمتِ الصَّلاةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءِ ، قَا بْدَوْ إِ بِالْعَشَاء ، قال وُهِيَبُ وَيَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُصِيعَ الْعَشَاءِ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى إ كَإِذَا طَيِئْمُ ۚ فَأَ نُتَشِرُوا حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم أَ قَالَ حُدَّتَنَى أَبِي عَنْ صَالِحْ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ أَنْسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِٱلْحِجَابِ كَانَّ

أَيِّنُ بِنُ كَمْبِ بِسَالُمِي عَنْهُ أَصِبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَرُوساً بِزَينَبَ اَبْنَةِ (ا جَعْسِ وَكَانَ تَرَوَّجَهَا بِاللّهِ بِهِ النّهَارِ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ تَرَوَّجَهَا بِاللّهِ مِنْهِ بَعْدَ النّاسَ لِلطّمَامِ بَعْدَ الرّيفاعِ النّهارِ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَشَى وَمَشَيْتُ وَكَانَ تَرَوْلُ اللهِ عَلَيْ فَشَى وَمَشَيْتُ مَتَهُ حَتَى قام رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَشَى وَمَشَيْتُ مَتَهُ حَتَى بَلَغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالِيشَة ثُمَّ ظَنَ أَنْهُمْ حَرْبَجُوا (ا فَرَجَعْتُ مَتَهُ فَإِذَا مُ اللّهُ عَلَيْ بَابَ عُجْرَةٍ عالْمِشَةً وَرَجَعْتُ مَتَهُ النّالِيةَ حَتَى بَلَغَ بَابَ عُجْرَةٍ عالْمُهِ وَرَجَعْتُ مَتَهُ النّالِيةَ حَتَى بَلَغَ بَابَ عُمْرِيّةٍ عالْمُهَا وَ النّامِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

## بشم الله التَّمْن الرَّحِيم الله التَّمْن الرَّحِيم العقيقة المُ

إسنون بن تعديد تسبية المواود عداة يُولَد ، لِمَن لَم يَعُن () وَتَحْنِيكِهِ حَرَيْن () وَتَحْنِيكِهِ حَرَيْن () إسنون بن تعديد حدّ ثمن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله

را) بذت ا

(٢) فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الْ

(١) و كَرَال عَلَيْهِ الْمِعَلَبُ

(٤) هنه س

س (٦) حدثنا

(٧) فَوَضَعَثُ

(۸) وَ بَرْآكَ عَلَيْهِ

فَرَحاً شَدِيداً لِأَنْهُمْ فِيلَ لَمُمُ إِنَّ الْبَهُودَ قَدْ سَتَعَرَّثُكُمْ فَلَا يُولَدُ لَكُمْ طَرْثُ (١) مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ عَوْنِ عَنْ أَنْسَ بْن سِيرِينَ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَبْنُ لِأَبِي طَلْعَةً يَشْتَكِي تَغْرَبَمَ أَبُوطَلْحَةَ قَتُبُضَ الصَّيُّ فَلَمَّا رَجَمَ أَبُوطَلْعَةَ قَالَ مَافَعَلَ ٱ بِنِي قَالَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ حُقَ أَسْكُنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْمَشَاء فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا ﴿ فَلَنَّا فَرِيمَ قَالَتْ وَإِر الصَّى كَلَمَّا أَصْبِحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ كَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسَنْمُ اللَّيْلَةَ عَالَى . نَمَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ كُلُمُمَا فَوَلَدَتْ غُلاَماً قَالَ لِي أَبُو طَلَّحَةً ٱحْفَظُهُ (\*) حَتَّى تَأْ يِنَ أَبُّكِ النَّبِّي مِنْ فَأَتَى النَّبِّ مِنْ النَّبِّ مِنْ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بَعَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِي مِنْ فَقَالَ أَمْنَهُ شَيْهُ ؟ قِالُوا نَمَمْ تَمَرَاتُ فَأَخَذَهَا النَّي مَلِي فَضَفَهَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ فِي تَجْلَعُا فَي فَي الصَّيِّ وَحَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ أَلَّهِ مِرْضَ (١) يُحِمَّدُ بْنُ الْنَبَّى حَدَّثْنَا إِبْنُ أَبِي عَنْ أَنْ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أُنِّسِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بَاسِبُ إِمَاطَةِ الْأَذَٰى عَنِي العبِّي في الْعَقيقة حَرِّث أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَن أَبُوبَ عَن مُحَدٍّ عُن مَنْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ مَعَ النَّاكَرَمِ عَقِيقَةٌ \* وَقَالَ حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَخْبَرَ نَا أَيُوبٍ وَتَتَادَةُ وَهِشَامٌ وَحَبِيبٌ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النِّيِّ يَهِ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَامِمٍ وَهِيشَامٍ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنِ الرَّبَابِ عَنْ سَلْمَانَ (0) عَنِ النَّيّ عَلَّى وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ • وَقَالَ أَصْبَعُ أَخْبِرَ فِي أَبْنُ وَهِبِ عَنْ جَرِيرِ بنِ حازِمٍ عَنْ أَنُوبَ السَّفْتِيَا فِي عَنْ مُحَدِّ بنِ سِيرِينَ حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عالِي الضَّبِّي قالَ سَمِنتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَعَ الْعُلَامِ عَقِيقَةٌ كَأْهْرِيشُوا عَنْهُ دَمَا وَأُمِيطُوا عَنْهُ الْأَذٰى ﴿ صَرَتَنَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُرَيْشُ بُنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ أَمْرَ فِي أَنْ سِيرِينَ أَنْ أَسْأَلُ الْمُسَتِ

(۲) أحفظيه

(1) سدتی . مد

(٠) أَبْنِ عَلَمِ الْصَبِي

مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْمُقَيِقَةِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمُرَةً بْنِ جِنْدَب بابِ الْفَرَعِ حَرِثْنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَيْ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ أَخْبَرَ نَا الزُّهْرَى عَن أَبْن المُسَبِّب عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ \* وَالْفَرَعُ أُوَّلُ النتاج كانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبِ بِالسِبُ الْعَتِيرَةِ حَرْثُ عَلَى ﴿ ثُنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّ تَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِي خَدَّ ثَنَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي أَهِمُ يُرَةً عَنِ اللَّهِيُّ عَلَيْكِ قَالَ لَا فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةً \* قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّالُ نِتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ التَّسْمِيّةُ على الصّيْدِ إِنَّالُهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيَتِهِمْ (١) ، وَالْمَتِّيرَةُ فِي رَجِبِ .



وَقَوْلُهُ تَمَالَى : كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَكُمُ ٱللهُ بِشَيْءِ مِنَ الصَّيْدِ ( اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَوْلِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَة الْأَنْهَامِ إِلا ما يُثْلَى عَلَيْكُمْ إِلَىٰ قَوْ لِهِ فَلاَ تَخْشَوْ هُمْ وَأُخْشُونِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْمُقُودُ الْمُهُودُ ، ما أَحِلَّ وَحُرِّمَ إِلاَّ مَا يُنْلَى عَلَيْكُمْ الْخِنْدِيرُ ( ) ، يَجْرِمَنَّكُمْ يَحْمِلَنَّكُمْ ، شَنَّانُ عَدَاوَةُ ، الْمُنْخَنِقَةُ تُخْنَقُ فَتَمُوتُ ، المَوْقُوذَةُ تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ يُوقِدُهُمَا (٦) فَتَمُوثُ ، وَاللَّرَدِّيَّةُ آثَرَدَّى مِنَ الْجَبَل ، وَالنَّطِيحَة تُنْطَحُ الشَّاةُ فَا أَدْرَكْنَهُ يَتَحَرَّكُ بذَّبُهِ أَوْ بِعَيْنِهِ فَأَذْبَحْ وَكُلُ صَرْتُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا زَكَرٍ يَّاهِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٌّ بني حاتم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتِ النَّبِيِّ مَلِيِّكُ عَنْ صَيَّدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ (٧) مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ ، فَكُنَّهُ وَمَا أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَهُوْ وَقِيذٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَـ كُلُ كَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ وَكَافٌّ ، وَإِنْ ﴿ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أُو كِلاّ بِكَ

هكذا هنا ألياء مُفتو هدد: هنا الياء معتوجت في اليونينية وفي الاولى ساكنة وذل القسطلاني في هذه جم مُلاغية اه نليملم

(٢) بَابُألُدُ بَائِعِ وَالصَّيْدِ م كتاب الذبائح والصيد باب (٣) وَتَوَوْلِ أَللَّهِ حُرَّ مَتْ عَلَيْكُمُ اللَّيْمَةُ إِلَى قَوْلِهِ

فَلَا تَخْشُو ْنَهُ وَ آخْشُوْنِ (١) تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وْرِمَاخُكُمُ ۚ الْآيَةَ

(٠) الْخِنْزِيرُ . ضم راء الخنزير من الفرع

(١) تُوقَدُ مِع . وقدوله يُوقِذُهَا الصواب يَقِذُهَا اه من اليونينية

(٧) نتال

يَّةِ. (٨) غال

كَلْبًا غَيْرَهُ ، خَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ ، وَقَدْ قَشَلَهُ فَلَا تَأْكُلُ كَوْ عَالَهُ فَكُرْتَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَى كَلْبُكَ وَكُمْ تَذْ كُرْهُ (١) عَلَى غَيْرِهِ بِاسِبُ مِنَيْدِ الْمِرْاضِ ، وقالَ أَنْ مُمَرً فِ الْقَتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ رِمَلْكَ الْمَوْتُوذَةُ وَكَرِمَهُ سَالِمٌ وَالْقَائِمُ وَتُجَاهِدُ وَإِرْاهِيمُ وَعَطَانِهِ وَالْحَسَنُ ، وَكُرْهَ الْحَسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرِي وَالْإَمْصَارِ ، وَلا يَرِي بأسا فيها سواهُ مرش سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعَبُّهُ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِي أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّنيُّ قالَ سَمِنْتُ عَدِينٌ بْنَ حَامِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ رُسُولَ ٱللَّهِ عَلِي عَنِ الْمِرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصِبَتِ بَحَدُّهِ فَسَكُلْ ، فَإِذَا ٥٠ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَتِيذً فَلاَ تَأْكُلْ فَقُلْتُ أَرْسِلُ كُلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلُ أَقُلْتُ فَإِنَّا أَكُلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ وَإِنَّهُ كُمْ يُمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى تَفْسِدِ، قُلْتُ أَرْسَلُ (١) على الْآخر كُلِّي فَأْجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ قَالَ لاَ تَأْكُلُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمِّيْتَ عَلَى كُلِّبِكُ وَكُمْ أَنْ مُنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى آخَرَ (" باب ما أَصابَ الْمِدْ اصْ بِعَرْضِيهِ وَرَثْنَ قَبِيصَةُ (" خَدْثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ الْمِينَ وَهِ فَالْوع مَك قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا ثُرْسِلُ الْكِلاَبِ الْمَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَا أَسْتَكُنْ عَلَيْكَ (١) وَ حُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلْنَ قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ كُلْ مَا خَزَّقَ وَمَا ﴿ ﴿ مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّاسِ فِي أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ مِاسِبُ صَيْدِ الْقَوْسِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ : إِذَا صَرَبَ صَيْدًا فَبَانَ مِنْهُ يَدُ أَوْ رِجُلُ لاَ تَأْكُلُ (°) الَّذِي بَانَ وَتَأْكُلُ (¹) سَائِرَهُ ؛ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَسَكُنَّهُ وَقَالَ الْأَعْمَسُ عَنْ زَيْدٍ أَسْتَمْفُي عَلَى رَجُلِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ كَأَمَرُ هُمْ أَنْ يَضْرَبُوهُ حَيْثُ تَيَسَّرَ دَعُوا ماسقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ مَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدّمَشْقِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَمْلَبَةَ الْمُشَنِيِّ قَالَ قُلْتُ كِانِيَّ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَعْمٍ أَعْلِيهِم

الْكِتَابِ أَفْسَأَ كُلُ فِي آنِيتِهِمْ ، وَ إِزْضِ صَيْدٍ أَحِيبُ بِقَوْسِي وَ بِكُلْبِي الَّذِي لَبْسَ يُعَلِّم ، وَيَكُلِّي المعلِّم ، فَما يَصْلُحُ لِي ، قالَ أَمَّا ماذَ كَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّابِ فَإِنْ وَجَدْثُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا فَأَغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا ، وَما صِدْت بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ (٥) أَسْمَ اللهِ فَسَكُلْ وَمَا حَيِثْتَ بِكَلْبِكَ الْمَلَمِ فَذَكَرْتَ أَسْمَ اللهِ فَكُنْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرً ٣ مُعَلِّي فَأَدْرَكْتَ ذَكَانَهُ فَكُنْ السِبُ اللَّذْفِ وَالْبُنْدُقَةِ مَرْشُ (٢٠ يُوسُكُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّتَنَا وَكِيمٌ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفَظُ لِيَزِيدٌ عَنْ كَمْسَ بْنِ الْحَسَن عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن بُرَّيْدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُعَفَّلِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَّهُ لا تَخْذِف عَإِنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى الْهَ عَنِ الْخَذْفِ أَوْكَانَ يَكُنُّهُ الْخَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكُنُّ \* بَدِّ عَدُو ۗ وَلَكُنَّهَا وَدُ تُكْسِرُ السِّنَّ ، وَتَفْقَأُ الْمَيْنَ ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَالِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أَحَدُثُكَ عَن (١) إِلاَ كَلْبَامْنَارِياً ﴿ رَسُولِ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهُ أَنَّهُ نَعْى عَنِ الْحَذْفِ أَوْكَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفَ لاَ أَكَلُّكَ كذا وَكَذَا بابِ من أَفْتَىٰ كَلْبًا لَبْسَ بَكَلْبٍ مِينْدٍ أَوْ ماشِيَةٍ مَرْشَا مُوسَى أَبْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِبِنَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَرَّ رَمِنِي ٱللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي مِلْكِ قال : مَنِ أَفْتَنَى كُلْبًا لَيْسَ بِكُلْبِ ماشِيّة أَوْ صَارِيَةٍ نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرُاطَانِ (\* عَرَثُ المَكَيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُغْبَانَ قالَ سَمِعْتُ سَالِما يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعْرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّي يَلِيُّ يَقُولُ مَن أُقْتَنَىٰ كُلْبًا إِلاَّ كُلْبُ ٢٥ صَار لِعَيْدٍ أَوْ كُلْبُ مَاشِيَةٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ (٧) مَدَثُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُ نَا ماللِكُ عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبُّدِ أَنَّهِ بْن مُمْرً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي مِن أَفْتَنَىٰ كُلْبًا إِلاَّ كُلْبً ماشِيَةٍ أَوْ صَارِ (٨) نَقَصَ مِنْ تُمَلِهِ كُلُّ يَوْمِ قِيرَ المَانِ بِاسبِ إِذَا أَكُلَ الْسَكَلْبُ

(ز) وَذَكُرْتَ رد) المنكا مس (ه) قبر اطَيْنِ (٧) قبير الْمَايْنِ پس م (٨) أوْ ضَارِياً مِع

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ (١) لَكُمُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْ مِنَ الْجَوَارَحُ مُكَلِّبِينَ الصَّوَائَدُ ٣٠ وَالْسَكُوَّ اسِبُ ، أَجْنُرَ عُوا إِكْنَسَبُوا ، مُعَلِّمُونَهُنَّ مِنَّا عَلَّسَكُمُ ٱللهُ فَسَكُلُوا مِنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : سَريعُ . وقال أبنُ عَبَّاسٍ : إِنْ أَكُلَ الْسَكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّهَا أَنْسَتَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَٱللهُ يَقُولُ مُعَلِّمُ وَمَهُنَّ مِمَّا عَلَّتَكُمُ ٱللهُ فَتُضْرَبُ وَمُعَلِّمُ حَتَّى يَعْرُكُ (6 وَكَرِهمُ أَبْنُ مُمَرَ ، وَقَالَ عَطَاءِ إِنْ شَرِبَ ٱلدَّمَ وَكُمْ يَأْكُلْ فَكُلْ صَرَّتْنَا قُتَبَّبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَيَانٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَدِي بْن حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهَاذِهِ الْسَكِلاَّبِ فَقَالَ (اللَّهُ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَّ بَكَ الْمَالَّذَة وَذَ كَرَفَتُ أَسْمَ اللهِ فَكُنْ مِمَّا أَسْتَكُنَ عَلَيْكُمْ (") وَإِنْ قَتَلْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْ كُلَّ الْبِكُلْبُ كَإِنَّى أَخَافَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَنَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلاَّبْ مِنْ غَيْرِهَا فَلاَ تَأْكُلُ السب الصيُّدِ إِذَا غابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ اللَّرَامَةَ مَرْمُنَا مُوسَى بنُ إِسْمِيلَ حَدَّنَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِم وَمَنِيَّ اللهُ عَنْهُ عَن النِّي مَرْكِ عَلَى إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَفَتَلَ فَكُنْ وَإِنْ أَكُلَّ فَلَا تَأْ كُلُ كُمْ أَمْ مُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِذَا خَالَطَ كِلاَبًا كَمْ يُذْكِّرِ أَسْمُ ٱللهِ هَلَيْهَا كَأَمْسَكُنْ وَقَتَلُنَ ٥٠ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى أَيُّهَا قَتَلَ ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَمْدَ يَوْمِمُ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِدِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْدِكَ فَكُلْ ، وَإِنْ وَفَعَ فِ الْمَاه فَلاَ تَأْ كُلْ \* وَقَالَ عَبْدُ الْاعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّيِّ ﷺ يَرُ مِي الصِيْدَ فَيَقَتْتَفِرُ ٢٨ أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلاَّنَّةَ ثُمَّ يَحِدُهُ مَيْنًا وَفِيهِ سَهِنَّهُ قال يَأْكُلُ بانسيت إذًا وُجِدَة مَمَ الصَّيْدِ كُلْباً آخَرَ ، وَإِنْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّنْفِي عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَامِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ أَنَّهِ إِنَّى

(١) أُجِلُّ أَمْمُ الآيَّة

(٢) الصَّوَ الْهِ الْكَوَّاسِبُ

(٢) خَتَى يَثْرُ لُكَ ،

· مكذا بالياء النحية في بعض النسخ المتدة يبدئاو في بعضها أنترك بالناء الفرقية

> (٤) قال م

وس ما مد (ه) عليك مد

(١) فَقَتْلُنَ

لاس (√) فيقتني

أُرْمِلُ كُلِّي وَأُمِّلَى ، فَقَالَ النِّي عَلِي إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ ، فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ قَالِمًا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، قُلْتُ إِنِّي أُرْسِلُ كُلِّي أَجِدُ (١) مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ لِاَ أَدْرِى أَيْهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لاَ تَأْكُلْ فَإِنَّا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبُكَ وَكَمْ تُسَمَّ عَلَى غَيْرِهِ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَّهِ فَكُنْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِمَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَتِيذٌ فَلَا تَأْكُلُ بِالبِّ مَاجاء في التَّصَيَّدِ صَرَّتَن يُمَّدُ إَخْبَرَ فِي أَبْنُ فَيْضَيْلِ عَنْ بَيَانٍ عَنْ عامِرِ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ تَتَصَيَّدُ بهذه الْسَكِلاب فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلا بَكَ الْمُلَّمَةَ وَذَكُونَ أَسْمَ اللهِ فَكُنْ مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَ تَأْكُلُ ۚ فَإِنَّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبُ مِنْ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْانَ عَن أَبْن الْبَارَكِ عَنْ حَيْوَةً بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةً بْنَ يَزيدَ ٱلدِّمَشْقِيَّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ ٱللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَمْلَبَةَ الْحُشَنِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْل الْكِتَابِ كَأْكُلُ فِي آنِيتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي ، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَلِّمِ ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلِّمًا ، كَأْخُبر فِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَٰلِكَ ؟ فَقَالَ أَمَّا ما ذَكَرُتَ أَنَّكَ (") بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِيَّابِ تَأْكُلُ فِي آنِيتَهِمْ ۖ فَإِنْ وَجَدْثُمُ ( الْكَيَّابِ مَا كُلُ فِي آنِيتَهِمْ فَلاَ تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بَفَا غُسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَاذَ كَرْتَ أَنَّكَ (٠٠ إِأَرْضِ صَيْدٍ ، فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْعَلِّم فَاذْ كُرِ أَسْمَ ٱللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا ﴿ فَأَذْرَكْتَ ذَ كَانَّهُ فَكُنْ مِرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنِ شُعْبَةً قالَ حَدَّثِني هِ شَامُ بِنُ زَيُّدٍّ

(۱) أَفَّحِدُ (۲) حَيْوَةً بْنِ شُرَبْعٍ (۳) مَنْ أَنْك (۵) وَجَدُّتَ (۵) مِنْ أَنْك (۵) لَيْسَ بِمُعَلَّمِهِ (۱) لَيْسَ بِمُعَلَّمِهِ

مُّ اللهِ عَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْ اعَلَيْهَا حَقَّ عَنْ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَوْ اعَلَيْهَا حَق لَغِيْوا (١) فَسَعَيْثُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا فِكُنْتُ بِهَا إِلَّى أَبِي طَلْحَةٌ فَبَعَّتُ إِلَى النَّيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَنَّ إِلَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَمْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنَّا أَنْهُمْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا أَلَّا مُعْمِلًا مِنْ أَلَّا أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ أَلَّا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلْ أَلَّا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ أَلَّا مُعْمُلْمُ مِنْ أَلَّا مُعْمِلْمُ مِنْ أَلَّ مُعْمِلًا مِنْ أَلَّا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِ بوَرَكِهَا (" وَيَغَذَيْهَا (" فَقَبَـلَهُ مُرْثُنَ إِسْمُمِيلُ قَالَ خَدَّتْنَى مَالِكُ عُنْ أَبِي النَّفْسِ مَوْلَى عَمَرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قِتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَّ مُتَمَ رَسُول أللهِ عَلِي حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَعْضِ طَرِيقِ مَكَّة تَخَلَّفَ مَعَ أَصِحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ (١) وَهُوَ غَيْدُ نُحْرِمٍ فَرَأًى مِمَارًا وَحَشِيبًا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمُّ سَأَلَ أَصِمَا بَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى فَرَسِهِ ثُمُّ سَأَلَ أَصِمَا بَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَرَكَيْعًا سَوْطًا فَأَبُوا ، فَسَأَ لَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوا ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى أَلْمِهَارِ فَقَشَلَهُ كَأَكُلَ مِنْهُ ﴿ إِنَّ الْمُ فِغُذَّيْكُ بَعْضُ أُصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عِلِيَّةِ وَأَبَى بَعْضُهُمْ ، قَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ سَأَلُوهُ الزَّانِ عُوْمُونَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا هِيَ مُعْمَةٌ أَطْمَتَكُمُوهَا أَللهُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكَ الزَّن حَدَّثَنَي عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَنَادَةً مِثْلَهُ ، إِلاَّ أَنَّهُ قالَ هَلْ مَعَكُمْ الزير آبُنُ سُلَيْانَ الْبَنْوِ مِنْ خَيْهِ شَيْء باسب التَّصَيُّدِ عَلَى أَلْجَبَالِ مَرْثُنَا (٥) يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ (٦) قال حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ نَا تَحَمْرُ وَ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثُهُ عَنْ نَافِيعٍ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةً وَأَبِي صَالِحٍ مِمَوْلَى التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ (٧) أَبَا قَتَادَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّبِيِّ عَلَيْهِ فيما بَيْنَ مَكُنَّةُ وَاللَّهِ بِنَةِ وَهُمْ مُعْرِ مُونَ ، وَأَنَا رَجُلُ حِلْ عَلَى فَرَسِ (٧٠ ، وَكُنْتُ رَفَّا عَلَى ٱلْجِبَالِهِ فَيَنْنَا أَنَا عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوَّ فِينَ لِشَيْءٍ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ، وَإِذَا هُوَ جَمَارُ وَحْشِ فَقُلْتُ لَمُمْ مَا هَٰذَا (٩٠ قَالُوا لاَ نَدْرِى قُلْتُ هُوَ يِمَارٌ وَحْشَى (١٠٠ فَقَالُوا هُوَ مَا رَأَيْتُ وَكُنْتُ نَسِيتُ سَوْمِلِي فَقُلْتُ كَمْمُ ۚ نَا وِلُونِي سَوْمِلِي فَقَالُوا لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ كَنْزَلْتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي أَثَرِهِ فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا ذَاكَ (١١ حَتَّى عَقَرْثُهُ كَأَتِيْتُ إَلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَمُمْ قُومُوا فَأَحْتَمِلُوا قَالُوا لِا تَمَشَّهُ كَفَمَلْتُهُ حَتَّى جِنْتُهُمْ بِهِ ، فَأَلِى بَعْثُهُمْ ، وَأَكُلَ بَمْضُهُمْ ، فَقُلْتُ ("" أَنَا أَمْتَوْقِفُ لَكُمُ النِّي عَلَيْ كَأَدْرَكُنَّهُ

(۱۲) فقلت لهيم

لَ خَذَنْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي أَبَقِيَ مَتَكُمْ شَيْءٍ مِنْهُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ كُلُوا فَهُوَ طُعْمُ ا أَطْمَتَكُمُوهَا (١) اللهُ باسب تَوْلِ اللهِ تَعَالَى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَعْدِ. وَقَالَ بُعَلَ صَيْدُهُ مَا أَصَطِيدٌ ٣٠ وَطَعَامُهُ مَا رَئْي بِهِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلاَلٌ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ طَعَامُهُ مَيْنَتُهُ ، إِلاَّ مَا قَذِرْتَ مِنْهَا ٣٠ ، وَٱلْجِرْيُ ١٠ لاَ تَأْكُلُهُ الْيَهُوهُ وَتَحْنُ نَأْ كُلُهُ ، وَقَالَ شُرَيْحُ صَاحِبُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ ، وَقَالَ عَطَاءٍ أُمَّا الطَّيْرُ كَأْرَى أَنْ يَذْبَحَهُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ فُلْتُ نِعَطَاء صَيْدُ الْأَنْهَارِ وَقِلْآتِ السَّيْل أُصَيَّدُ بَحْرِ هُو ؟ قالَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَلا : هُذَا عَذْبٌ فُرَاتُ (٥) وَهُذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِنْ كُلَّ تَأْ كُلُونَ لَخْمًا طَرِيًّا ، وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاّب النَّادِ ، وَقَالَ الشُّعْبِي : لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْمَتُهُمْ ، وَكَمْ يَرَ الْحَسَنُ إِللَّهُ السُّلَّخْفَاةِ بَأْسًا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَخْرِ نَصْرَاْنِي (٦) أَوْ يَهُودِي أَوْ تُجُوسِي ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ فِي الْمُرى ٥٠٠ ذَبَّحَ الْحَمْرَ النَّيْنَانُ وَالشَّمْسُ حَرْثُ مسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَحْنِي عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي كَمْرُ وَأَنَّهُ سَمِعَ جَارِاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمَّرَ (٥٠ أَبُو عُبَيْدَة فِخُنْنَا جُوعًا شَهَدِيداً فَأَلْقَ الْبَعْرُ حُونَا مَيْتًا كُمْ يُرَ مِثْلُهُ (1) يُقَالُ لَهُ الْعَثْبَرُ وَأَكُلْنَا مِنْهُ نِصْف شَهْر وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْماً مِنْ عِظَامِهِ مَنَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ مِرْضُ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدِ أَخْبَرَنَا (١١) سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ بَعَثَنَا النَّبِيُّ عَلِيٌّ ثَلَا ثَمَائَةٌ زُاكِبِ وَأَمِيرُنَا أَبُوعُبَيْدَةً نَرْصُدُ عِيراً لِقُرَيْشِ فَأَصابَنَا جُوعُ شَدِيدٌ حَتَّى أَكُلْنَا الْخَبَطَ، فَسُمَّى جَيْشَ الْخَبَطِ وَأَنْقَىٰ الْبَعْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْمَنْبَرُ فَأَكُلْنَا نِصْفَ شَهْرِ وَأَذَّهَنَّا بِوَدَكِهِ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ صَلِمًا مِنْ أَصْلاَعِهِ فَنَصَبَهُ فَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ • وَكانَ ۚ فِينَا رَجُلُ ۚ فَلَمَّا أَشْتَدَّ الجُوعُ تَحَرِّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةً ،

(۱) أطفت كُمُوهُ (۱) أطبيك موهكذا حكسر الطاء وضعاف المونينية

> ماتئوزت مينهُ س

(1) وَالْجِرُّ يِتُ

الراء قال فى الفتح وهو الذى المجزم به النووى و فى النهاية تبعاً الصحاح المراقية

يتشديدالراء والعامة تخففه

(۸) وَأُمِيرُ نَا وَأَبْرً حَلَيْنَا

> (۹) کم تر مثلًا (۱۰) مدان

> > (11) سائته

(١) و قال أبو عوانة

 أُكْمَال الجَرَادِ حَرَث أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى يَعْفُورِ قَالَ سَمِيتُ أُوْنَى رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْنَا مُعَ النَّيِّ مُلِّلِيِّ سَبْعٌ غَزَوَاتٍ أَوْ سِيًّا كُنَّا َ أَكُلُ مَتَهُ الْجَرَادَ قالَ سُفيَانُ (١٠ وَأَبُوعَوَ انَّهَ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَمْفَورِ عَن أَبْنِ أَبِى أَوْنَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ بِاسِبُ آنِيةِ الْجَوْسِ وَالْيَثَةِ حَرَثُنَا أَبُو عاميم عَنْ حَيْوَةَ أَبْنِ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ٱلدِّمَشْقُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِذْرِيسَ الخَوْلاَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو تَمُلْلَبَةَ الْمُشَنِيُّ قَالَ أَتَهْتُ النِّيُّ عَلَيْكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْضِيرَ أَهْلِ الْكَتِبَابِ فَمَا كُلُ فِي آنِيتَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمَلِّم وَ بِكُلِّي الَّذِي لَيْسَ يَمُمَلِّم ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ ٢٠ بأرض أَهْلِ كِتَابِ فَلَا تُأْكُلُوا فِي آنِيتِهِمْ إِلاَّ أَنْ لاَتَّجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجَدُوا بُدًّا فَأَغْسِلُوهَا إِلَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنَّا لِمَا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنَّا إِنَّا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَإِنَّا لَا أَنْ لاَتَّجَدُوا بُدًّا فَاعْسِلُوها أَنْ لا تُعْمَلُوا فَي إِلَّا أَنْ لا تُجْدُوا بُدًّا فَإِنَّا فَا فَعْسِلُوها لَهُ إِنَّا لَا لَهُ لَا يَعْلَى إِنْ لَا تُجْدُوا بُدًّا فَإِنَّا لَا تُعْلَى وَكُلُوا ، وَأَمَّا مَا ذَكُونَ أَنَّكُمْ ٣٠ يأُرْضِ صَيْدٍ ، قَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ ، فَأَذْ كُونِ أَسْمَ اللهِ وَكُلْ ، وَمَا صِيدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمِ فَأَذْ كُر أَسْمَ اللهِ وَكُلْ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُمَلِّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَسَكُلْهُ ( \* مَرْثُ الْسَكِّي بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَكُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النّبِرَانَ قالَ النِّينُ عَلَيْكُ عَلَى (\*) مَا أَوْقَدْثُمْ هَذِهِ النّبرَانَ ، قَالُوا مُلْحَومِ الْحُمْنُ الْأَرْنُسِيَّةِ ، قَالَ أَهْرِيقُوا ('' مَا فِيهَا ، وَأَكْسِرُوا قُدُورَهَا ، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ ما فِيهَا وَنَنْسِلُهَا ، فَقَالَ (٧) النِّي مُرْكِيُّهُ أَوْ ذَاكَ بإسب التسمية على الله يعق ومن مرك مُتعَمّداً . قال أبْنُ عَبّاسٍ ، من نسي فَلاَ بأمن. وقال أَللَّهُ تَمَالَى : وَلاَ تُأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِّرِ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِينَانَ ، والنَّاسِي لاّ يُستَمَّى فَاسْقِنَا ، وَقُوْلُهُ ؛ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتُهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنْ مُمَّسُوهُمْ إِنْكُمْ لَشُوكُونَ حَرَقَىٰ (^) مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ

سَعِيدٍ بْن مَسْمُرُوقِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفاعَةً بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قالَ اللَّهِ عَلَيْهُ بِذِي الْخُلَيْفَةِ وَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَبْنَا إِبِلَّا وَغَنَما ، وَكَانَ النِّي مَرْكَةِ فِي أُخْرَ يَاتِ النَّاسِ فَعَجْلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النِّبِي عَرَاكِ (١) فَأَمَرَ إِللَّهُدُورِ وَأَكْفِينَ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً (٢) مِنَ الْفَنَم بِبَعِيرِ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِير ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَّبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ خَبَسَهُ ٱللهُ فَقَالَ النِّي مِنْ اللَّهِ إِنَّ لِمُلْذِهِ الْبَهَامُّم أَوَا بِدَكَأُوا بِدِ الْوَحْسِ فَا نَدَّ عَلَيْكُمْ (٣) فَأَصْنَعُوا بهِ ۚ هَكَذَا ، قَالَ وَقَالَ جَدَّى إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَىٰ الْمَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعَنَا (٣) فَمَانَدًا عَلَيْكُمْ مِنْهَا المَدَّى أَفَنَذْ الْحُ بِالْقَصَب، فَقَالَ مَا أَنْهِرَ ٱلدَّمْ وَذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ، لَيْسَ السَّنَّ وَالظُّفْرَ ، وَسَأَخْبِرُ كُمُ ( ) عَنْهُ ، أَمَّا السَّنُّ عَظَمْ ( ) ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَدُتَى الْحَبْشَةِ باب ما ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَالْأَصَنَامِ مِرْثُ الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَمْنِي ٱبْنَ ٱلْخُنْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَايِلُمْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ (٢) وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ عِلَى الْوَحْىُ فَقَدَّمَ (٧) إِلَيْهِ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى سُفْرَةً فِيهَا لْحُمْ ۚ فَأَنِي أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ قالَ إِنَّى لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَا بِكُمْ وَلاّ آكُلُ إِلاَّ مِمَّا (^ ذُكرَ أَسْمُ أَللَّهِ عَلَيْهِ بِالبُ فَوْلِ النَّبِّ مِنْ فَلْيَذْ بَحْ عَلَى أَسْمِ اللهِ صَوْتُ فَنَيْبَةُ حَدَّثَمَا أَبُوءَ وَانَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ قَالَ صَعَّيْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ أَضَعِيَّةً (١٠ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا أُنَاسُ (١٠٠ قَدْ ذَبَّحُوا ضَمَا يَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ رَآهُمُ النِّبِيُّ عَلِيَّةٍ أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَّحُوا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَمَّالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيَذْ بَعْ مَكَانَهَا أُخْرَى ، وَمَنْ كَانَّ كَمْ يَذْبَعْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْ يَحْ يَعَلَى أَسْمِ اللهِ باسب ما أَنْهَرَ الدَّمْ مِنْ الْقَصْبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيد

لليهم بعد وسلم وتسقط الق بعد قوله فدنع اه من هامش الفرح الذي بيدنا (٢) عَشْراً ع كذاني اليونينية منغير رقمعليه (١) وَسَأَحَدُّنُكُمْ (٨) إِلاَّ مَا ذُكِرَ لاس (٩) أضحاة

(١٠) نَاسُ

مَرْثُ اللهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ ٣٠ حَدَّثَنَا مَعْتَمِرٌ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ سَمِمَ أَبْنَ كَنْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ أَبْنَ مُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةٌ لَمُمْ كَانَتْ تَرْغَى فَتَمَّا بِسَلْمِ ، فَأَبْصِرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَ مَوْتًا (٢) ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتُهَا (١) ، فقال لِأَهْلِهِ لِا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيُّ يَرْ عَلْمُ أَوْحَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسَأَلُهُ فَأَتَى (١) مدنى النِّيُّ مَنْ أَوْ بَعَثَ إِيَّهِ فَأَمْرَ (٥) النِّي مِنْ إِنَّا مُرَاثُنَا مُوسَى حَدَّثْنَا جُورَيْرِيَّةُ ﴿ (١) الْفَدَّ مِنْ عَنْ نَافِيعِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيةً أَخْبَرَ عَبْدَ ٱللهِ أَنَّ جارِيَةً لِكَمْبِ بْنِ مَالِكٍ تَرْغَي غَمَّا لَهُ بِالْجُبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُو بِسَلْعِ ، كَأْصِيبَتْ شَاةٌ (١) فَكَمَّتَرَتْ حَجَرًا فَذَ بَحَتُمُ اللهِ فَذَكُرُوا لِلنِّي يَهِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا مَرَثُنَّا عَبْدَانُ قالَ أُخْبَرَنِي أَبِي اللهِ فَذَكُمُّمُ اللهِ عَرَبُنْ عَبْدَانُ قالَ أُخْبَرَنِي أَبِي اللهِ عَلَيْهُا مِرَثُنَّا عَبْدَانُ قالَ أُخْبَرَنِي أَبِي اللهِ عَلَيْهِا مِلا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهُا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا عَلَيْهُمْ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ (٨) رَّافِيغٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ بَارَسُولَ اللهِ لَيْسَ لَنَا مُدَّى ، فَقَالَ ما أَنْهَرَ الدَّمْ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ فَكُلْ (") ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ، أَمَّا الظَفُرُ ۚ فُدَى الحَبَشَةِ ، وَأَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَنَدَّ بَمِيرٌ ۖ فَبَسَّهُ ، فَقَالَ إِنَّ ﴿ (٧) فَذَبَحَتُهَا بِير لِمُذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا قَاصْنَعُوا (١٠) هَكَذَا باب ُ ذَيبِعَةِ الرَّأَةِ وَالْامَةِ مِرْمُنَ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ اللهِ عَن اللهِ عَنْ عَبْدَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال نَافِع عَن أَبْنِ (١١) لِكَعْبِ بْن مالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحِبَر فَسُيْلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَنَا نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْسَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النِّبِيُّ عَلَى أَنَّ جارِيَّةً لِكَنْبِ بِهٰذَا مَرْثُنَا إِسْمِيلَ النَّبِيُّ النَّامِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ أَوْ سَعْدٍ بْن مُعَاذٍ أُخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ كَانَتْ تَرْعَى غَنَا بِسَلْمِ كَأْصِيبَتْ شَاهُ ٢٠٥٠ مِنْهَا ، فَأَذْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا (١٥) بِحَجَرِ ، فَشَيْلَ النِّي مِنْهَا ، كَأَدُهَا باب لاّ يَّذَكِّي بِالسِّنَّ وَالْمَظْمِ وَالظَّفُ مِرْثُ مِنْ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَايَةَ

أَبْنِ رِفَاعَةً مَنْ رَافِيعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ النِّبِي ۚ ﷺ كُلُّ يَنْنِي مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ ۚ إِلاَّ السَّنّ ثُ ذَيِيعَةِ الْأَعْرَابِ وَتَعْنِهِمِ (١) مَرْثُنَا (١) عَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ أَنْهِ حَدَّثنَا أَسَامَة بْنُ مَعَفْسِ الدِّنِي عَنْ هِشِكم بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْشَةَ رَضِي ألله عَنْهَا أَنَّ مَوْمًا قَالُوا لِلنِّي عَلِيِّ إِنْ مَوْمًا يَأْتُونَا ٣٠ بِاللَّهْمِ لِآنَدْرِي أَذْ كِرَ أَسْمُ ٱللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا ، فَقَالَ سَمُوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ ، قالَتْ وَكَانُوا حَدِيفِي عَهْدٍ بِالْكُفُر ، تَابَعَهُ عَلِي مَنِ الدَّرَاةِ رْدِي ، وَتَابَعَهُ أَبُو عَالِدِ وَالطُّفَادِي عَاسِبُ ذَبَاهُمِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشَكُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : الْيَوْمَ أُحِلِّ لَكُمُ الطُّبَّاتُ ، وَطُمَّامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلَّ لَكُمْ وَطُمَامُكُمْ حِلْ كُمُمْ ، وَقَالَ الزُّهْزِيُّ لَا بَأْسَ بذيبِحَةِ نَصَارِيٌّ (\* الْمَرَّبِ ، وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمَّى لِغَيْرِ ٱللهِ فلاَ تَأْكُلُ ، وَإِنْ كَمْ نَسْمَعْهُ فَقَدْ أُحَلَّهُ ٱللهُ ( ) وَعَلِمَ كُفْرَهُمْ ، وَيُذْكُرُ عَنْ عَلِيّ غَوْرُهُ ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ بذيبِعَةِ الْأَفْلَفِ مَرْضُ (٢٠ أَبُو الْوَليدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة مَنْ تَعَيْدِ بْنِ هِلِالْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُنْفَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عُمَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إِنْسَانُ بِجِرَابِ فِيهِ شَخْمُ ۖ فَنَرَوْتُ (٧) لِآخُذَهُ ، فَأَلْتَفَتْ فَإِذَا النَّيْ عَلِي عَلَيْ فَأَسْتَحْيَدْتُ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ طَعَامَهُمْ ذَبَالْحُهُمْ المست ا نَكِهُ مِنَ الْبِهَا ثُمَّ فِهُورَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ ، وَأَجَازَهُ أَبْنُ مَسْمُودٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : ما أَلْجِزَكَ مِنَ الْبَهَامْمِ مِمَّا فِي يَدَيُّكَ فَهُو كَالصَّيْدِ وَفِي بَعِيدٍ تَرَدَّى فِي بِلْرِ مَنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَذَكَّهِ ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِي وَأَبْنُ مُعَرَ وَعَالِشَةُ مَرْفُ اللهُ تَعَرُّو بْنُ عَلَى حَدَّانَا يَعني حَدَّنَنَا سُفيًا نُ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفاعَةً بْنِ رَافِيعِ بْنِ خديج عَينْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ أَنْهِ إِنَّا لِأَقُو الْمَدُوَّ خَدًّا وَلَبْسَتْ مُتَنَّا مُدَّى فَقَالَ أَعْجِلُ (٥) أَنْ أَرِنْ (١٠) مَا أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ ٱللهِ فَكُلُ لَبْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ

ا همه : (۱) وتنجو هیم (۲) سائن ده مهان

(ا) نَصَّادِئُ .كذا هو مضبوط فى البونينيـة بتشديد الياء وفى بعض النسخ نَصَّارَى الْعَرَّبِ

道道道()

(r) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ طَعَامُهُمْ ذَبَايِّهُمْ

(v) فَبَدَّرْتُ

(۸) حدثنی (۵) أُوعِاً •

كذا بهمزة قطع وفتح الجيم في الفرح الذي بأيدينا تبعا لليونينيةومبطهالمينيوصاجب للمابيح وغيرهمابهمزة وصل وحيم مفتوحة أمر من العجلة

(۱۰) أُرْنِ

وَسَأْحَذَنُكَ ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَكُدَى الْحَبْشَةِ (١) وَأَصَبْنَا نَهْتَ ٣٠ إبل مَاهُ رَجُلُ بِسَهُمْ عَلَيْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْكُ أُوَّابِدَكَأْوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٍ فَأَفْعَلُوا بِهِ تَعَكَدًا **باسب**ُ النَّحْر وَاللَّهُ مِي وَقَالَ أَبْنُ جُرَبْحٍ عَنْ عَطَاء لاَذَ بُحَ وَلاَ مَنْحَرَ إلاَّ فِي اللَّذَبِّحِ وَالمَنْحَر ، قُلْتُ أَنْ أَنْحَرَهُ ؟ قَالَ نَعَمْ ، ذَكَرَ ٱللهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَبْئًا ، وَالنَّحْرُ أَحَبُ إِلَىَّ ، وَٱلذَّبْحُ نَطْمُ الْأَوْدَاجِ ، قُلْتُ فَيُخَلُّفُ ٱلْأُودَاجَ ، حَتَّى يَقْطَعَ النَّخَاعَ (٣) قالَ لاَ إِخَالُ (١) وَأُخْبَرَ نِي (٥) فَافِعْ أَنَّ أَبْنَ مُمَّرً نَهْي عَن النَّفْيم دُونَ الْمَظْمِ ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ ، وَقُولُ اللهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ أَللَّهُ يَأْمُو كُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً (١) ، وَقَالَ : فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ، لا عَن أَبْنَ عَبَّاسَ ٱلذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ وَأَبْنُ عَبَّاس مَدْثُ خَلادُ بنُ يَحْنَى اللهُ وَأَنَسُ إِذًا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلاَ بَأْسَ هِشَامِ ٧٠ بْنِ عُرْوَةً قَالَ أَخْبَرَ نَنِي فَاطِيمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ أَمْرَأَتِي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ نَحَرُ نَا عَلَى عَهْدِ النِّيِّ مِنْكِيٍّ فَرَسًّا كَأَكُلْنَاهُ هشام عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاء قَالَتْ ذَبِّحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْكُ فَرَسًا وَنَحْنُ بِاللَّدِينَةِ فَأَكُلْنَاهُ مَرْشَنَا فُتَبْبَةُ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ وَاطِيَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرِ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَمْدِ رَسُولِ (٩) أَللهِ تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ عُبَيْنَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ يُكْذَهُ مِنَ الْمُثَلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُحَثَّمَةِ صَرْحُتْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام أَبْنِ زَنْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَتَمَ أَنْسِ عَلَى الحَكُم بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانَا أَوْ فِتْيَانَا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونِهَا ، فَقَالَ أَنَسُ نَعْى النِّي يَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ مِرْثُنَ الْحَدُ بْنُ

(1) أَحْبِشِ (2) أَحْبِشِ (4) أَمِيةً

(٣) النّحَاعَ ضبط مكسر النول مُعتَعَمّاً هله في البوينيسة ومروعها وضعله في الصابيح بالغم ثم قال وحكى فيه الكسائل م بعم العرب إلىكسر أفاده التسطلان

(٤) لاَ أَخَافُ

(٥) فأخبري

(١) مَّمْرَةً إِلَى فَذَ تَحُوهَا

س حدثنا هشام س

(۸) حدثنی

(۱) النّبيّ سنة

مين (١٠) حدثني

يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِسْطُقُ بْنُ سَعِيدِ بْنَ عَمْرُوعَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِيَةٌ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنُ مُعْرَ رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْنِي بْن سَعِيدٍ وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي يَحْنِي رَابِطٌ دَجاجَةً يَرْمِيهَا فَمَنَّى إِلَيْهَا أَبْنُ مُمَنَّ حَتَّى (١) حَلَّهَا ثُمَّ أَفْبَلَ بِهَا وَبِالْفُلاَمِ مَعَهُ فَقَالَ أَرْجُرُوا غُلاَمَكُم " عَنْ أَنْ يَصْبِرَ " هُذَا الطَّارْرَ لِلْقَتْلِ ۖ فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَرْكُ مَ الْمُ تُمنْبَرَ بَهِيمَةُ أَوْ غَيْرُهُمَا لِلْقَتْلِ صَرْبَتُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبْنِ مُمَنَّ فَرُّوا بْفِيِّيةٍ أَوْ بْنَفَرِ نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَمَّا رَأُوا أَبْنَ مُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّكُ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَٰذَا \* تَابَعَهُ سُلَيْهَانُ عَنْ شَعْبَةً حَرَثُ الْنَهَالُ عَنْ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ عُمْرَ لَمَنَ النَّيْ مِنْ مِثْلَ بِالْحَيْوَانِ ، وَقَالَ عَدِي عَنْ سَعِيدٍ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النَّبِي عَلِي مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قالَ أَخْبَرَ نِي عَدِي بْنُ ثَا بِتِ قالَ سَمِنْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّهُ مَلْى عَنِ النَّهْبَةِ (٥) وَالْمُثَلَةِ بالب (٥) الدَّجاج مِرْثُ يَحْييٰ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم الجَرْمِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنِي الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِّيِّ عَلَيْهِ يَأْكُلُ دَجاجاً حَرِّرُتُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدِّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي تَمِيمَةَ عَن الْقَاسِم عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسِي الْأَشْعَرِيُّ وَكَانَ يَبْنَنَّا وَ بَيْنَ (٧٪ هٰذَا الحيّ مِنْ جَرْمٍ إِخَانِهُ فَأْتِيَ بِطَعَلَمٍ فِيهِ كَمْ دَجَاجٍ وَفِي الْقُوْمِ رَجُلُ جَالِسٌ أَحْمَرُ كَلَّمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ أَدْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَلَى مِنْهُ ، قَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ أَكُلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، كَفَلَفْتُ أَنْ لا آكُلهُ ، فَقَالَ أَدْنُ (٨) أَخْبِرْكَ (١) أَوْ أَحَدَّنْكَ إِنِّي أَتينت فِي نَفَرٍ مِنَ الْأَشْمَرِيِّينَ فَوَافَقْتُهُ وَهُو عَضْبَانُ وَهُو يَقْسِمُ نَمَا مِنْ نَتَم الصَّدَقَة قَامَتَ حَمَلْنَاهُ تَخَلَّفَ أَنْ لا يَحْدِلْنَا ، قالَ ما عِنْدِي ما أَجْلُكُمْ عَلَيْهِ ،

لان (۱) ينغى مدور (۱) النُّونُ

(٦) بَابُ لَخْمُ الدَّجاج

(۷) وكان بيننا وبينه هذا المحى • كذا في جميع النسخ الحق أبيدينا وفي اعراب هده أبالحله ومعناها اضطراب أطال أبه القسطلاني ثم قال وفي آخر كتاب التوحيد عن زهيم قال وبين الاشعربين ود وابناء وهذه الرواية مي المعتمدة كا قاله في الفتح اه

(٨) إِذَّنْ أُغْيِرَكَ أَوْ أُحَدِّنَكَ

(ه) أُحَيِّرُكُ كذا صبط في الفرع الذي يدنا بالتخنيف والتشديد تهما الميونينية محمد المعربية

(١٠) رَسُولَ ٱللهِ

ثُمُّ أَتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ بِنَهْبِ مِنْ إِبِلِ ، فَقَالَ أَنْ الْأَشْعَرِ يُونَ أَيْنَ الْأَشْعَرِ يُونَ ، قَالَ أَفَا عُطَانا خَسْ ذَوْدٍ غُرِّ (١) ٱلذُّرى ، فَلَبَثْنَا غَبْرُ بَعِيدٍ ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي نَسِي رَسُولُ اللهِ عَلَى يَبِينَهُ ، فَوَ اللهِ لَئُنْ بَنَفَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَى يَبِينَهُ لاَ نُفلِحُ أَبَداً، فَرَجَعْنَا إِلَى النَّبِي عَلِيُّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ أَلَّهِ إِنَّا أَنْتَحْتَلْنَاكَ، فَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا فَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِبتَ يَمِينَكَ ، فَقَالَ إِنَّ أَلَّهُ هُوَ حَمَلَكُمْ ، إِنَّى وَأَلَّهِ إِنْ شَاء أَللهُ لاّ أَمْلِفُ عَلَى كِينِ فَأْرَى غَيْرًهَا خَبْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَنَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَـلَّلْتُهَا الب كُوم الخَيْل عَرْث الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا سُفيانٌ حَدَّثَنَا هِسَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَشْمَاء قَالَتْ نَحَرُنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَأَكْلْنَاهُ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ ﴿ (١) غُرِ ٱللَّرَى . سَكَذَا حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ الْخَيْلِ باب مُحْومِ الْحُدُرِ الْأُرْنُسِيَّةِ، فِيهِ عَنْ سَلَمَةً عَنِ النَّيْ عَلَى مَرْثُ المَدَّقَةُ أَخْبِرَنَا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَا لِمْ وَنَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَهَى النَّيْ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ الْا هُلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَى (٢) نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهْى النَّبِي مَا اللَّهِ عَنْ كُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ • تَابَّمَهُ أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعٍ . • وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِم صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنِ أَبْن شِهابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ أُ بَنَىٰ كُمَّدِ بْنِ عَلِيَّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَعْى رَسُولُ ٱللهِ عَن الْتُقَةِ عَامَ خَيْرَ وَخُومِ (٣ مُحُرِ الْإِنْسِيَّةِ مَوْثَ اللَّهِانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ عَنْ تَمْرُوعَنْ مُمَّدِّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ نَهْى النَّبَيُّ يَؤْمَ خَنْبَرَ عَنْ كُومِ الْحُدُرِ وَرَخْصَ فِي كُومِ الْخَيْلِ. وَرَخْصَ فِي كُومِ الْخَيْلِ. وَرَضْ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ شُعْبَةً قَالَ

ضبط غُرِّ بالوجهين في اليونينية (r) وَعَنْ لَحُومٍ.

حَدَّثَنَى حَدِينٌ حَن الْبَرَاء وَأَنْ إِن أَوْنَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ۚ قَالاَ نَعْى النَّبِيُّ عَلَيْ عَنْ المُومِ الْحُسُرِ حَرَثُ إِسْنَانُي أَخْبَرُ مَا يَقْتُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنْنَا أَبِي عَنْ سَالِحُ عَنِ أَنْ شِهَابِ أَنَّ أَبَا إِذْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَعْلَبُهُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَّى كُومَ الْمُشْرِ ١٠ الْأَهْلِيَّةِ \* تَابَعَهُ الزَّبَيْدِيُّ وَمُغَيَّلُ عَن ١٠٠ أَبْنَ شِهَابٍ \* وَقَالَ مالكُ وَمَعْمَرٌ وَإِلَى جَسُونُ وَيُونُسُ وَأَبْنُ إِسْعُنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَعْي النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السُّبَاعِ مِعْرُثُ (\* نُحُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَغْبَرٌ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثُّقْفِي عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَلْكِ عَنْ جاءه جاء فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُدُرُ ، ثُمُّ جاء مُ عَالَ أَكِلَتِ الْحُدُرُ ، ثُمُّ جاء مُ جاء فَقَالَ أَفْنِيت الْحُنُّو، فَأَمَّرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا لِكُمْ عَنْ كُلُومِ الْحُشُر الْأَهْ النَّا وَإِنَّهَا رَجْسٌ فَأَكْفِيتَ (٤) الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ مَدَّثُ عَلَى بْنُ عَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مِنْفَيَانَ قَالَ عَمْرُهُ قُلْتُ لِجَارِ بْنِ زَيْدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَا نَهَىٰ عَنْ مُحُمَّر الْإَهْ لِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ مَمْرُو الْنَفِارِي عِنْدَنَا ْ بِالْبَصْرَةِ ، وَلَكِينَ أَنِي ذَاكَ (\*) الْبَحْرُ أَبْنُ عَبَّاسِ وَقَرَأَ : قُلْ لاَ أَجِدُ فِيها أُوحِي إِلَىَّ عُرَّمًا بِأَسِبُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّباعِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ عَنْ أَبِي ثَمْلُبَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ لَهُى عَنْ أَكُل كُلَّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبَاعِ \* تَا بَعَهُ يُونسُ وَمَعْشَرٌ وَأَنِنُ عُيَنْنَةَ وَالْمَاجِسُونُ عَنِ الرُّحْزِيُّ عَاسِبُ جُلُودِ الْمِثَةِ صَرْتُ رُجَيْنُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ أَنْ عُبَيْدَ أَلَهُ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ خُبْدَ أَلَّهِ بْنَ عَبَّاس رَخِييَ أَللهُ عَفْهُمَا أُخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ مَنْ بِشَاقٍ مَيْنَةٍ فَقَالَ هَلاَّ ٱسْتَمْتَكُمْ إِلِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْنَةٌ

() تُخُرِ الْأَهْلِيَّةِ () عَنِ الْأَهْرِئِّ () حَنِي الْأَهْرِئِّ () فَلَكُنْفِئِنَ ِ () فَلُكُنْفِئِنَ ِ

قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ (١) أَكُلُهَا مَرْثُ خَطَّابُ بْنُ عُنَّانَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ عِلْيَرَ مَنْ ثَابِت أَنْ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْدِ قَالَ سَمِعَتُ أَبْنَ عَبَّاس رَعْنِي أَلَهُ عَمْهُما يَقُولُ مَرُّ النَّيْ عَلِيَّةِ بِمَنْزِ مَيْنَةٍ فَقَالَ مَا عَلَى أَمْنُلِهَا لَو أَنْتَقَفُوا بِإِهَا بِهَا الْمِيْلُةِ الْمِيْلُةِ وَيُرْتُ مُسَدَّدُ عَنْ (٢) عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثْنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَبْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً بْن عَمْرُو بْن جَريرِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ مَتَكُلُومٍ يُسْكُلُمُ فِي ألله إلاَّ جاء يَوْمَ القيامَّة وَكُلْمُهُ يَدْلَى اللَّوْنُ لَوْنَ دَم وَالرَّبِحُ رِيحُ مِسْكُ وَرُحْتُ كُمُّدُ بِنُ الْمَلَاءِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّى عَلِينَ قَالَ مَعَلُ جَلِيسٍ (٤) الصَّا لِم وَالسَّوْءُ كَعَامِلِ الْسِنَّاكِ وَنَافِيتُم الْكِيرِ، فَأَمِلُ الْمِسْكِ، إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَمِنْهُ ريحًا طَيْبَةً ، وَنَافِئُ الْسَكِيرِ ، إِمَّا أَنْ يُحْرَقَ بِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَّ رَيْحًا غَبِيثَةً ، إسب الأرنب مزش أبُو الوليد حُدَّنَنَا شُعْبُةُ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفُجْنَا أَرْنَباً وَنَحْنُ بِمَرُّ الظَّهْرُ انِ فَسَمَّى الْقُوْمُ فَلَغَّبُوا (\*) قَأْخَذُهُا فِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَذَ بَحْمًا فَبَعْثَ بِوَرَكُنْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذْتِهَا إِلَى اللَّي اللَّهِي اللَّهِ فَقَيِلْهَا بَاسِبُ الضَّبِ مُورِثُ المُوسَى بْنُ إِنْهُ عِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمُزْيِزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مُمَنَ رَخِييَّ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيْ يَالِكُ الْعَنْبُ لَسْتُ آكُلُهُ وَلاَ أُحرَمُهُ مِرْشُ عَبُّدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عن مالِكِ عَن أَبْن شِهالب عَن أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَمَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ عَالِهِ بْنِ الْوَلِيهِ أَنَّهُ دْخَلَ مَعَ رَسُولِ ٱللَّهِ عِلْكُ يَبُّتَ مَيْنُونَةً كَأْتِي بِعَبْ غَنُومٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ أله على بيده فقال بَمْضُ اللَّسْوَةِ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ عِلَى عِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَقَالُوا هُوَ منَبُ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَقُلْتُ أَحَرًامٌ هُوَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَعَالَ لا

(۱) حُرِّمُ (۲) حَلَّاثَنَاعَبْدُالْوَاحِدِ} (۲) فيستدا أَلْقُ

(۲) في سَبَيلِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي اللهِ ال

(٥) فَتَعَبِّوا

وَلَكُنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، قَالَ خَالِثُ فَأَجْتُرَرْثُهُ ۖ فَأَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يَنْظُرُ بِالْبُ إِذَا وَقَمَتِ الْفَأْرَةُ فِي السِّنْ الْجَامِدِ أَوِ الدَّائِب مَرْثَ الْحَمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ خَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ عُنْبِةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَمَّتْ في سَمْن فَاتَتْ فَمُثِلِ النَّبِي ۚ مِنْ عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْ لَهَا وَكُلُوهُ ، قِيلَ لِسُفَيَّانَ فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدُّثُهُ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً قالَ ما سَمِنْتُ الزُّهْرِيّ يَقُولُ إِلاَّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْنُونَةً عَنِ النِّي عَلِيَّ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا حَرْث عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ اللَّا بَلَّةِ تَمُوتُ ف الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوْ جَامِدٌ أَوْ غَيْرٌ جَامِدٍ الْفَأْرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، قالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله على أَمْرَ بِفَأْرَةٍ مَانَتْ في سَمْنِ فَأَمَرَ بِمَا قَرْبَ مِنْهَا فَطُرِحَ ثُمُّ أَكِلَ عَنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلِيْهِ مَدْتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْنُونَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَتْ سُئِلَ النُّبيُّ عَنْ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنِ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَنْ لَمَا وَكُلُوهُ السِّ الْوَسْمُ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ مَرْثُ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةً عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ كُرْهَ أَنْ مُعْلَمَ الصُّورَةُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَنَّ نَهْى النَّبِي مَنْ أَنْ تُضْرَبَ • تَا بَعَهُ قُتِيْبَةٌ حَدَّثَنَا الْمَنْقَزِيُّ عَنْ حَنْظَلَةً وَقَالَ ثَضْرَبُ الصُّورَةُ ٣٠ حَرَثَ أَبُو الْوَلَيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَّسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النِّي مَرَاكَةً بِأَخِ لِي يُحَنِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ فَرَأَيْتُهُ بَسِمُ شَاةً (٢) حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذَانِهَا بالب إِذَا أَصَابَ قَوْمُ ( \* ) غَنيِمَةً فَذَبْحَ بَمْضُهُمْ غَنَما أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْعَابِهِمْ كَمْ تُؤْكُلُ عَلَدِيثِ رَافِعِ عَنِ النِّي مِنْ النِّي وَقَالَ طَاوُمَنْ وَعِكْدِمَةٌ فِي ذِّبِيعَةِ السَّارِقِ أَطْرَحُوهُ

را) الصُّورُ (۲) الصُّورُ (۲) الصُّورُ (۲) شَاء (د) الْقُوْمُ

(۲) فَكُنُّوهُ (r) الظفر<sup>\*</sup> مى اليونينية س بيس (٤) الْغَانِمِ (٠) من أو ايل . كذا بالممز في بعض النسخ المعتمدة وفي بعضها أوابل بالباءالموحدة تبعاً لليونينية وفى بعضها إبل (٦) وَأَرَادَ (٧) إَصْلاَعَهُ (٨) حَدِّثُنَى مُحَدِّدُ نِسَلاَمَ (٩) عنْ عَبَايةً بْنِ رَافع ۗ مُّمَّا (۱۰) أَرْ نِين (۱۱) ما آنهر الدَّم أَوْ نَهُوْ (١٠٠) بَاكِ إِذًا أَكَلَ المُضْظَرُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٢) إِلَى فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهِ

مَرْثُ مُسَدِّيْةٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفاعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَافِيعِ بْن خَدِيجٍ قَالَ قُلْتُ لِلنِّي عَلَيْكُ إِنَّنَا (٥) نلْقَىٰ الْمَدُو فَدًّا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى ، فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَمْمُ اللَّهِ فَسَكُلُوا ٣٠ مَا كُمْ يَكُنْ سِنُّ وَلاَ ظُفُرٌ وَسَأْحَدَّ ثُكُمْ عَن ذَلِكَ ، أَمَّا السَّنْ فَعَظْمٌ ، وَأَمَّا الظُّفْرُ ٣ فَكُدَّى الحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسَ فَأُصَا بُوا مِنَ الْغَنَّا ثُم ( \* وَالنِّي مُ اللَّهِ فَ آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا نْدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأْ كُفِيْتُ وَقَسَمَ كِنْنَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيامٍ ، ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَا اللهِ (٥) الْقَوْمِي، وَكُمْ يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ، فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهِمْ خَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ لِمُلْذِهِ الْبَهَامِمُ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْسَ فَا فَعَلَ مِنْهَا هَٰذَا فَافْعَلُوا مِثْلَ هَٰذَا باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ ، فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَشَلَهُ فَأَرَادَ (٦) إِصْلاَحَهُمْ (٧) فَهُوْ جَأُرُ خِلَبَرِ رَافِيعِ عَنِ النِّيِّ عَرِيْكِ مِعْرِثُ (١٠ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا مُحَرُّ بْنُ عُبَيْدِ الطُّنَافِسيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً (١) عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ بْنَ خَدِّيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ فِي مَنْفَر فَنَدٌّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبل، قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُمْ كَفَّسَهُ ، قالَ ثمَّ قالَ إنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأُوَّا بِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا ۖ فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، قَالَ ثُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَعَازِي وَالْأَمْنَفَارِ كَثُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدَّى . قالَ أَرِنْ (١٠) مانهَرَ (١١) أَوْ أَنْهَرَ ٱلدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ فَسَكُلُ أَ غَيْرَ السِّنَّ وَالظُّفُر ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ بالسِّهُ (١٢) أَكُلَّ المضطرُّ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا رَزَقْنَا كُمُ (١٣) وَأَشْكُرُوا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِبَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الَّيْنَةُ وَاللَّمْ وَكُمْ الْخُنْزِين وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِنَـيْرِ ٱللَّهِ هَنِ ٱصْطُرٌ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَقالَ هَن ٱصْطُرُ ا في مَحْصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ، وَقَوْ لِكُ : فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُوْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَنْ لاَ تَأْكُلُوا(١) مِمَّا ذُرِّرَ أَسْمُ اللهِ علَيْهِ وَقَدْ
فُصَلَ لَكُمْ مَا حُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَ مَا أَضْطُرُونُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ
بِأَهْوَائَهِمْ بِفَيْرِ عِلْمَ إِنْ رَبَّكَ هُو أَعْمَ بِالْمُتَدِينَ (٣)، قُلُ لاَ أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَى الْمُقَدِّرِينَ اللهِ بِهِ مُن أَصْلَ عَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ مُعُوا أَعْمَ مِنْدِيرِ مُنْ أَوْ دَما مَسْفُوحا (٤) أَوْ كُمْ مِنْدِيرِ مُعَلِّمًا وَاللهُ وَمَا مَسْفُوحا (٤) أَوْ كُمْ مِنْدِيرِ مُعَلِقَهُ رِجْسُ أَوْ فِيسْقا أُهِلَ لِفَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَن اصْطَلَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَ وَقَالَ : فَكُمُ أَللهِ بِهِ فَمَن اصْطَلَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَ وَقَالَ : فَكُمُ أَوْلَ مِمَّا اللهِ إِنْ اللهِ بِهِ فَمَن اصْطَلَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عادٍ وَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ مَ وَقَالَ : فَكُمُ أَللهُ إِنْ كَنْهُمُ اللهُ أَنْ يَكُولُ مَنْ اللهِ إِنْ كَنْهُمْ أَللهُ أَنْ يَكُولُ اللهُ عَنْهِ وَالْ اللهُ الل

## بِنْم اللهِ الرَّمْن الرَّحِي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الرَّمَاعي الر

(۱) أَن لاَ تَأْ كُلُوا الْآيَةَ

(۲) وَقُو لِهِ جَلَّ وَعَلاَ

(۲) إِلَى أَوْ دَمَّا مَسْفُوطًا

(٤) قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ :

(٤) قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ :

مُهْرَ الْاَ أَوْ خُمْ خِنْزِبِرِ.

هذه الرواية بخرج لها في اليونينية بعد رحيم وفي فيرها من إلاصول بعد مسفوحاً كما هنا

(٠) إِلَى قُوْلِهِ فَإِنَّ اللهَ خَنُورٌ رَحِيمٌ
 خَنُورٌ رَحِيمٌ

(١) الأضحِية سنة م

(٧) حدَّنَى ﴿ (٨) كسرة همزة الْإِيَّامِيِّ من الفرع - الْبَامِيِّ ((١) أَنْ نُصلِّى

(١٠) يَدْ بِحَ

(ا) التحرير (ا) ا

نُشَكُهُ وَأَصَابَ مُنَاةً الْسُلِينَ بابِ فِينَةِ الْإِمَامِ الْأَمْنَاحِيُّ بَيْنَ النَّاسِ مَرْثُنَا مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَتَحْيُ عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِّ عَنْ عُلْبَةَ بْنِ عامِرِ الْجُهَنِيُّ قالَ قَسَمَ النَّيْ مَلِظَّةً بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَعَا مِا فَصَارَتْ لِمُقْبَةٌ جَذَعَة "فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ صارَت (١) جَذَعَة قالَ صَعْ بِهَا باسيت الْأَصْعِيَّة لِلسَّافِي وَالنَّمَاء طَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ مَا خَلَ عَلَيْهَا وَحَاصَتُ بِسَرَفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّة وَهُيَ تَبْكِي. ا فَقَالَ مَالِكَ أَنفِيسْتِ ؟ قَالَتْ "نَعَمْ ، قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرُ "كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى بِنَاتِ آدَمَ فأقضى مَا يَقْضِي الْحَاجُ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَعَلُوفِي بِالْبَيْتِ ، فَلَمَّا كُنَّا عِنَّى ، أُتِيتُ بِلَخْمِ بَقَر ، فَقُلْتُ مَا هَٰذَا ا ۚ قَالُوا صَى رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرَ السِبُ مَا يُشْتَعَى مِنَ اللَّهُم يَوْمَ النَّهْ ِ طَرَفُ صَدَقَةُ أَخْبَرُ لَا أَنْ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَن أَبْنَ سِيدِينَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ النَّبِي مُرَاكِمَ لَيْمَ النَّحْر مَنْ كَانَ ذَبِّحَ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَلْيُمِدّ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ مَا رُسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَّرَ جبرانَهُ وَعِنْدِي جَذَعَة تُخَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ خُمِ فَرَخُصَيَ لَهُ فَ ذَٰلِكَ فَلَآأَذْرِي بَلَغَتِ الرُخْصَةُ مَنْ سِوَاهُ أَمْ لاَ ثُمَّ أَنْكُفَأُ النَّبِي مَرْكُ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبِّحَهُمَا وَتَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةُ فَتَوَزَّعُوهَا أَوْ قَالَ فَتَنَجَّزُّعُوهَا بِالسِّبِ مِنْ قَالَ الْأَصْلَى يَوْمَ (") النَّفْرِ مَرْشُ (") الحمَّدُ بْنُ سَلاَم حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يُحَدِّ عَن أَبْنِ أَبِي بَكُرَّةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَيْكَ قَالَ الزَّمَانُ (٥) قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْتُتِهِ (١) بَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَّةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرُمْ ، مُلاَثُ ٢٦ مُتَوَ إِلِيَاتُ ، ذُو الْقَمْدَةِ ، وَذُو الْحَيْجَةِ ، وَالْحُرَّمُ ، وَرَجِبُ مُضَرَ اللَّهِي بَيْ مُجَادَى وَهَمْ قَبَالَ ، أَيُّ شَهْرٍ هُذَا ؟ ثُلْنَا ٱللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى طَنَنَا أَنَّهُ

سَيْسَمِّيهِ بِعَيْدٍ أَشْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ ذَا (١) الْحَجَّةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ أَيْ بَلَدِ هُذَا ؟ قُلْنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَنَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْدِ أَشِيهِ ، قال أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَى يَوْمِ هِلْذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَبُسَمَيِّهِ بِغَيْدٍ أَسْمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْدِ قُلْنَا بَلَى قالَ فَإِنَّ دِماءَكُم وَأَمْوَالَكُمُ قَالَ أَكُمُّ أَنْ وَأَحْسِبُهُ قَالَ ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَّامْ ، كَخُرْمَة يَوْسِكُمْ هٰذَا ، ف بَلِيكُ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ (٢) ، وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَٰلاً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَمَلَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى (أ) لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَمِعَهُ ، وَكَانَ (أ) تُحَمَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ ( ) قَالَ صَدَقَ النَّبِي عَلِيِّ ثُمَّ قَالَ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ( ) ، باب ُ الْأَصْفَى وَالمَنْحَر بِالْمَبَلِّي مَرْثُ اللهُ مَنْ أَبِي بَكْر الْلَقَدَّى حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَنْحَرُ فِي المَنْحَر قَالَ عُبُيدُ ٱللهِ يَعْنِي مَنْحَرَ النِّيِّ مِرْشِنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثيرِ (٨) بات صَيِّدً الْهُ عَنْ عَانَ فَا فَيْعِ أَنَّ أَنْ يُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ يَذْ بَحْ وَ يَنْحَرُ بِالْمَلِي بِالْمَلِي بِالْمَلِي بِالْمَلِي بِالْمَلِي اللَّهِ عَلِيَّ بِكَنْشَيْنِ أَفْرَ نَيْنِ وَ يُذْكُرُ يَمْيِنَيْنِ ، وَقَالَ يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ بْنَ سَهْلُ قَالَ كُنَّا نَسَمَّنُ الْأَصْعِيَّةَ بِالْدِينَةِ ، وَكَانَ الْسُالِمُونَ بُسَمِنُونَ مِرْثُ آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهِيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي مَرْكِيْ يُضَحَّى بَكَبْشَيْنِ وَأَنَا أُضَحَّى بِكَبْشَيْنِ مِرْثُ ثُنَّيْبَة بَنَّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَاب عَنْ (٦) أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَوْرَ نَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ \* تَأَبُّنُّهُ وُهَيْبُ عَنْ أَيْوبَ وَقَالَ إِسْلِيهِلُ وَعاتمُ بْنُ

(۱) ذُو الْجَعَّنِي لَّوْ س (۲) في شهركم هذا (٢) أَرْعَىٰ رو) إِذَا ذَكَرَ (٦) مَوَّ تَكَانِ ` (۷) حدثنی ، النَّبِيُّ (١) حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ مَرْثُ عَرْو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَرِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ يَرَاتُكُ أَعْطَاهُ غَمَّا يَقْسِمُهَا عَلَى صَمَا بَتِهِ صَحَايًا ، فَبَتَ يَ عَتُودٌ فَذَ كُرَّهُ لِلنَّبِي مِنْكُ فَقَالَ صَحَ أَنْتَ بَدِّ (١) باسب ْ قَوْلِ النَّيِّ مِنْ اللَّهِي بُرُودَةَ صَحَّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْعَزِ وَلَنْ تَجْزِى عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكُ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُطَرُّفٌ عَنْ عامِرٍ عَنْ الْبَسَّاه أَبْنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَحَّى خالُ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرُدَةً قَبْلَ الصَّلاّةِ ، فقال لَهُ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ شَاتُكَ شَاهُ لَخْمِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَة منَ الْمَن قالَ أُذْبَحُهَا وَلَنْ (٢) تَصْلُحَ لِفَيْرِكَ ، ثُمَّ قالَ : مَنْ ذَبَّحَ قَبْلَ الصَّلاّةِ ۖ فَإِنَّمَا يَذْبِحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَقَدْ ثَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْسُلِمِينَ \* تَابَعَهُ غُبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَتَابَعَهُ وَكِيعٌ عَنْ حُرِّيثٍ عَنِ الشَّعْبِيُّ ، وَقَالَ عاصِمْ وَدَاوُدُ عَن الشُّعْبِيِّ عِنْدِي عَنَاقُ لَنَي ، وَقَالَ زُبَيْدٌ وَفِرَ اسْ عَن الشَّعْبِيِّ عِنْدِي جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبُو الْأُحْوَسِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقٌ جَذَعَةٌ وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ عَنَاقٌ جَذَعْ قَنَاقُ لَبَنِ مَرْثُ اللهُ مُكَدُّ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُكَدُّ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاّةِ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ عَلِي الْبُدِلْمَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ جَذَعَة " ، قالَ شُعْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ سُسِنَّةٍ ، وال أجعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْذِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ ، وقال حانِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَمِّدِ عَنْ أنَّس عَن النِّي مَنْ إِلَيْ وَقَالَ عَنَاقَ جَذَعَةٌ بالبُ مَنْ ذَبِّحَ الْأَصَاحِيِّ بِيدِهِ مِرْثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياس حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس قالَ صَحَّى النَّيْ عَلِيًّا بَكُنِشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاصِماً فَدَمَهُ عَلَى صِفاحِهِما يُستَمَّى وَيُكَبِّرُ فَذَيْحَهُما بِيَدِهِ

بِاسِبُ مَنْ ذَبِّحِ صَحِيَّةً غَيْرِهِ ، وَأَعَانَ رَجُلُ ۖ أَبْنَ ثَمَرَ فَى بَدَنَتِهِ ، وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى

(۱) ضَحَّ بِي أَنْتُ ' (۱) وَلَا تَصْلُحُ (۲) وَلاَ تَصْلُحُ (۲) عدتي

بَنَا أَنِّهِ أَنْ يُعَلِّمُ إِنَّ إِنَّا إِنَّ مِنْ عَرْثُ الْمُنْبَةُ حَدَّثَنَا شَلْبَانُ عَنْ عَد الرَّعْمَنِ بني الْفَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَةَ رُمْنِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالْتُ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ ٱللهِ عَلَى بشرف وَأَنَا أَيْسِكِي ، فَقَالَ مَالِكِ أَنْفِيسْتِ ؟ ثُلْثُ نَتُمْ ، قالَ مُذَا أَمْرَكَ عَبَّهُ أَلَهُ عَلَى بَعَاتِهِ آدَمَ آمْنِي مَا يَعْفِي الْحَاجُ غَيْرًا أَنْ لاَ تَعْلُونِ بِالْبَيْثِ وَضَعَّى رَسُولُ اللهِ عَلِي عَنْ نِسَاتُه بِالْبَقِي بِاسِبُ اللَّهِمِ بَعَدُ الصَّلاَةِ مِتَرَّفُ البَيْهَانِ (١٠ حَدَّمَنَا مَجَّاجُ بْنُ البَيْهَانِ (١٠ حَدَّمَنَا هُمُنَاهُ قَالَ أَخْبَرَ إِنْ كُنْهُ قَالَ سَمِينَتُ الشَّنِيِّ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِينَتُ الشَّنِيِّ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِينَتُ الشَّنِيِّ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِينَتُ النِّي عَلَى عَمْلُ مُعَالَ إِنَّ أُولَ مَا تَبْدَأُ (؟) مِنْ يُومِنَا هَٰذَا أَنْ نُصَلِّ ثُمْ نَرْجع فَنَنْعَرْ ، فَمَنْ فَعَلَ هُٰذَا فَقَدْ أَصَابَ سُلْتَنَا ، وَمَنْ نَحْرُ وَإِنَّهَا هُوَ كُلُّمْ بُقَدَّمُهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيَّء فَقَالَ أَبُو بُرُدَة يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّي وَعِنْدِي ﴿ ﴿ جَذَعَةُ بَغَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةً ، فَقَالَ أَجْعَلْهَا مَكَانَهَا ، وَلَنْ تَجَزَّىٰ أَوْ ثُونِيَ عَن أَعَدٍ بَمُذَكَّ إلى المين مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ الصَّلاّةِ أَعادَ مَرَثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَ اهِيمُ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ مُعَدِّدٍ عَنْ أَنْسٍ عَنِ النِّي يَنْ قَالَ مَنْ ذَبْح قَبْلُ الصَّلاَةِ فَلْيُعِيدُ ، فَقَالَ رَجُلُ هُذَا يَوْمُ يُشْتَهْى فيهِ اللَّحْمُ ، وَذَكَرٌ (٣) مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النِّي مَنِكَ عَذَرَهُ وَعِنْدِي جَذَعَة مُ غَيْرٌ مِنْ شَا تَنْيِ فَرَحْسُ لَهُ الَّذِي عَلَى اللَّهُ عَلَا أَدْرى وَ يَلْفَهِ فِي الرُّحْصَةُ أَمْ لا ، ثُمَّ أَنْكُلُمَّا إِلَى كَبْشَيْنِ ، يمنني فَدْبَحَهُمَا ، ثُمَّ أَنْكُلُمّاً النَّاسُ إِلَى غُنيْمَةٍ فَلَهُ تَحْرُهَا مِرْشَنَ آدَمُ مَدَّنَكَا شُمَّتَةُ مَدَّلَقَا الْأَمْنُونَ بْنُ فَيْسَنِ بَيْمِتْتُ بَحِنْدَبَ بْنَ سُعْنِيَانُ الْهِمَعِلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ النَّيِّ عَلَى يَوْمُ النَّمْ فَقَالَ (٥٠ سَنْ. لَمْ عَمْ أَنْ يُسَلِّي فَلْيُهِدْ شَكَانِهَا أَخُرى ، وَمَنْ لَمْ يَذْبَعْ فَلْيَدْ مَعْ مَرْثُ مُوسَى بْنُ اللهُ المُعْمِيلُ حُدَّتُنَا أَبُو عَرَانَةً حَنْ فِرَاسِ عَنْ عامِرِ عَنِ الْبَرَاء قالَ مَنَى رَسُولُ ٱلله عَلَيْهِ ذَاتُ يَوْمٍ ، فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَالاَتُنَّا ، وَأَسْتَقْبَلُ فِيلْتَنَا ، فَلاَ يَذْبَعْ حَقَّى يَنْفَترِفَ ٥٠٠ ،

() أَبْنُ يَهُمَالِ (۲) مَانَبُدُأُ اللهُ (۲) وَدُلِكُو مَنَا (۵) أَبَلْقُدُدِ (۵) قال (۱) نَشْصَرِفَ

(١) مِنْ ذَلِكِ . كذا بالضبطين في اليونينية

(٠) تَسْفَيْقَهَا قَالَ القَاضَى عياض يقال بالسين والصادوهو بالصادأ كثر وأعرف في الحديث وكتب اللغة اه من اليونينية

(٦) للرَّجُلِ

(٧) غيره مَرَّة

(٨) قالوا هذا

(٩) أَخِي أَبَا قَتَادَةً • صــوابه أخى قنادة وهو أَبْنُ النَّعْمَانِ الطُّقْرَى وقد تقدم في باب عدة منشهدراعىالصواب

فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَلْتُ ، فَقَالَ هُوَ (١) شَيْءٍ عَجِّلْتَهُ ، قالَ فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْ آذْبَعُهَا ؟ قالَ نَمَمْ ، ثُمَّ لاَ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ ، قالَ عامرٌ هِي خَيْرُ نَسِيكَتِهِ (٧) باب وضْعِ الْقَدَم عَلَى صَفْحِ ٱلدِّبيحَةِ مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَّسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ (٢) نَسِيكُتَبْدِ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَمَّى بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَنَيْنِ، وَوَضَعَ (٢٠ رَجْلَهُ عَلَى صَفَحْتِهَا (٢) وَيَضَعُ وَ يَذْ بَعُهُمَا يَدِهِ إِلِّ النَّكُبِيرِ عِنْدَ ٱلذَّنْجِ مِرْثِنَا ثُمَّيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ قَالَ صَحَّى النَّبِي عَلَيْ بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بيدِهِ وَسَمَّى وَكُبَّرٌ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفاحِهِما باب إذا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ كَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْ ﴿ صَرْتُ الْمُعَدُ بْنُ مُمَّدٍّ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا إِسْمُعِيلُ عَن الشَّعْيّ عَنْ مَسْرُونَ أَنَّهُ أَتَى عَالِشَةً ، فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِأَلْهَدْي إِلَى الْكَعْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي أَنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ ، فَلَا بَرَالُ مِنْ ذَلِكِ (4) الْيَوْمُ نُعْرِماً حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قالَ فَسَمِعْتُ تَصْفيقَهَا (٥) مِنْ وَرَاهِ ٱلْحَبِجَابِ، فَقَالَتْ لَقَذْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائُدَ هَدْى رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْهُ فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَا يَحَرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرَّجَالِ (٢٠ مِن أَحْدَلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ عِلْبُ مَا يُو كُلُّ مِنْ كُومِ الْأَصَاحِيِّ وَمَا يُتَوَوِّدُ مِنْهَا حَرِثْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قالَ عَمْرُ وَ أُخْبَرَ فِي عَطَانِهِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا أَنْزَؤُذُ لَكُومَ الْأَصَاحِيُّ عَلَى عَهْدِ النَّبِّ عَلِيُّ إِلَى المَدِينَةِ وَقَالَ غَيْرَ (٧) مَرَّةٍ كُومَ الْهَدْي مَرْشَ إِشْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبْنَ خَبَّابٍ أَخْبَرَ ثُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَّ عَانِياً فَقَدِمَ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ كَلَّمْ ، قالَ (٥) وَهُذَا مِنْ: لَمْمِ صَحَاكَانَا ، فَقَالَ أَخْرُوهُ لاَ أَذُوقُهُ قالَ ثُمَّ قَتْ نَفَرَجْتُ حَتَّى آتِي أَبَا "

قَتَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لِأُمَّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَمْدَكَ أَمْرٌ مَرْشُنَا أَبُو مَامِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّي مَرْتُهُ مِنْ صَمَّى مِنْكُمُ فَلاَ يُصِبْعَنَّ بَعْدَ ثَالِيَّةٍ وَفَى (١) بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٍ، فَلَمَّا كَانَ الْمَامُ الْكَتْبِلُ قَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْمِمُوا وَأَدَّخِرُوا كَاإِنَّ ذَٰلِكَ الْمَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدُ ۖ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا صَرْتُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَنِي عَنْ سُلَمْانَ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةً بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مِ الشِّمَةَ رَمْنِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ الضَّعِيَّةُ كُنًّا أُعَلَّمُ مِنَّهُ (" فَنَقْدَمُ بِدِ إِلَى النِّي عَلَيْهِ بِالدِينَةِ فَقَالَ لاَ تَأْكُلُوا إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَلَبْسَتْ بِمَزِيمَةٍ، وَلَكُنِ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِرْشَ حِبَّانُ ٱبْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نَى (٣) يُونُسُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوعُبِيْدٍ مَوْلَى أَبْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهدَ الْبِيدَ يَوْمَ الْاضْلَى مَعَ مُمَرَّ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّامُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قَدْ نَهَا كُم عَنْ صِيامٍ هُذَيْنِ الْمِيدَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمُا فَيَوْمُ فِطْرِكُمُ مِنْ صِيَامِكُم ، وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمْ ۖ تَأْكُلُونَ نُسُكَمَكُم (١) قال أَبو عُبيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَتَم ( \* عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ ، فَكَانَ ( \* ذٰلِك يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَٰذَا يَوْمٌ فَدِ أَجْتَمَمَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ﴿ فَنَ أَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَرْجِع فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ ، قَالَ أَبُوعُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي نَهَا كُمُ ۚ أَنْ تَأْكُلُوا كُومَ نُسُكِكُم فَوْنَ ثَلَاثٍ \* وَعَنْ مَعْنَى عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي عَبَيْدِ نَحْوَهُ ﴿ عَرَضُ (٧) نُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِسَمْدٍ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَمْو

(۱) وَبَهِ فِي فَى بَيْنِهِ (۲) سُها (۳) أُنْبِرْنَا (۵) مِنْ نُسُرِكِكُمْ (۵) مِنْ نُسُرِكِكُمْ (۵) شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ (۲) وَكَادَ (۷) حدثن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلْلَهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ أَلْلَهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا ال مِنَ الْأَصَاحِيُّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ إِلزَّيْتِ حِينَ (١٠ يَنْفِرُ مِنْ مِنْي مِنْ أَجْلِ كُومِ الْهَدِّي .

## بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّهْنِ ٱلرَّحِيمِ

وَقَوْلُ اللهُ تَعَالَى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ (٢) مِنْ عَمّْل الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنْبُوهُ لَمَكَّكُمْ ثَفْلِحُونَ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدٍ أَنَّذِ بْن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ مَنْ شَرِبَ الخَدْرَ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ كَمْ يَنْبُ مِنْهَا حُرمَهَا فِي الْآخِرَةِ صَرْتُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبُ عَن الزَّهْزِيُّ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ النُّسَبُّ أَنَّهُ تَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً أَنْ لَيْلَةً أَسْرِى بِدِ بِإِيلِياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِما ثُمْ الْفسطلاني ولابن أَخَذَ اللَّهَنَّ ، فَقَالَ حِبْرِيلُ الْحَمْدُ لِنِّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَّوْ <sup>(٣)</sup> أَخَذْتَ الْحَمْرَ هُوَتْ أُمُّتُكَ وَ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَأَبْنُ الْهَادِ وَعُمَّانٌ بْنُ مُمَرَّ وَالْزَّبَيْدِيقُ عَنِ الزّهزيّ حرشن مُسْئِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشِكُمْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ سَمِيتُ 🖟 خسون آه مَنْ رَسُولِ (٤) أللهِ عَلِيَّةٍ حَدِيثًا لاَ يُحَدّثُكُمْ بهِ غَيْرِي، قالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهُرُ الْجَهْلُ ، وَيَقِلُ الْعِلْمُ ، وَيَظْهَرَ الزَّبَا ، وَنُشْرَبَ ( ) الْخَنْنُ ، وَيَقِلَّ الرَّجالُ ، وَ يَكُثُرُ النَّسَاءِ ، حُتَّى يَكُونَ لِخَسْبِينَ (١) أَنرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدُ مَرْثُ أَخَد أَنْ صَالِحٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ مَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ تُعْمِنْتُ أَبَا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَأَبْنَ المُسَيِّبِ يَقُولاَنِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِمَ لِلَّاللَّبِيّ

(١) سَمِعْتُ رَّسُولَ أُللِّين

(٥) وَشُرْبُ الْخَمْر (١) حَتَّى تَكُونَ لِخَمْسِنَ أَمْرُأَةً قَبِّمَهُنَّ . هكذا فى حيع النسخ التى بأيدينا عساكر خمسين باسقاط اللام ولابي ذر عن الكشميني حتى يَعُومُ

عَلَّى قَالَ لَا يَزْنِي (١٠ حِينَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ سُؤْمِنْ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ الْحَارِثِ بْن هِشَامِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ إِنْجَدُّنُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكُر يُلْحِنُى مَعَهُنَّ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهُبَةً ذَاتِ شَرَف يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتُهُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ . بالب (٢٥) الْمَنْ مِنَ الْمِنْبِ صَرْفُ (") الْحَسَنُ بْنُ صَبّاحٍ حَدَّانَنَا مُمَّدُ بْنُ سَا بِنِ حَدَّثَنَا مالك هُوَ أَبْنُ مِنْوَلِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَخِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَقَدْ حُرَّمَتِ الخَمْرُ وَما بِاللَّدِينَةِ مِنْهَا شُيْءٍ مَرْضُ أَجْمَدُ بِنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ قالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ ، وَمَا اَ نَجِهُ يَعْنِي بِاللَّدِينَةِ خَمْرَ الْاغْمَابِ إِلاَّ قَلِيلاً ، وَعامَّةَ خَرْنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَدَّث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عامِرٌ عَن أَبْنِ ثَمْرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قامَ ا مُعَرُّ عَلَى النُّـبَرِ ، فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَسْةٍ : الْعِنْب وَالتَّمْرِ وَالْمُسَلِ وَالْمُنْطَةِ وَالشَّمِيدِ ، وَالْخَمْرُ ما خامَرَ الْمَقْلَ بِاسِبِ " نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْر وَهِي مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْنِ صَرْتُ إِنْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنَّسِ عَنْ إِسْحُقَ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَ أَبَا عُبَيْدَةَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبَىَّ بْنَ كَمْبِ مِينْ فَضِيخٍ زَهْدِ وَتَمْرِ ۚ فَجَاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو مَلْحَةَ ثُمُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرَ ثُمَّا كَأَهْرَ ثُنَّهَا صَرَثْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ كُنْتُ قَائُماً عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِم مُحُومَتِي وَأَنَا أَصْغَرُهُمُ الْفَضِيخَ ، فَقِيلَ حُرَّمت الخَمْرُ ، فَقَالُوا أَكْفِهُمَ ٥٠ فَكَفَأْنَا ٥٠ ، تُلْتُ لِأَنْسِ مَا شَرَابُهُمْ ؟ قَالَ رُطَبَ وَ بُسْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكْدٍ بْنُ أَنْسٍ ، وَكَانَتْ

(۱) لايزي الزان (۱) الايزي الزان (۱) المنزي الزان (۱) المنزي الموسقة (۱) فير قنها المورة في الفرع وأصله وفي عبرهما أكفينها بكشرها اله قسطلاني وكلاهما سميح كا في واللاق وعلى الثلاثي كسر القاموس فالفعل رباعي واللاق وعلى الثلاثي كسر الممزة إنما يكون عند البداءة كما هو معلوم البداءة كما هو معلوم

(۱) فَكُنَّا ثُمَّا

رَهُمْ قَلَمْ يُنْكُرُ أَنَسٌ \* وَحَدَّثَنَى بَعْضُ أَصِحَابِي أَنَّهُ سَمِيرَ أَنْسًا () يَقُولُ كَانَتْ فْرَهُمْ يَوْمَنَيْدٍ حَرَثْنَا (\* كُمِّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ اللُّقَدِّمِيُّ حَدَّثَنَا بُوسُفُ أَبُو مَعْشَرِ الْبِرَّآءِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدْثَنِي بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الْخَدْرُ حُرِّمَتْ وَالْخَدْرُ يَوْمَتْنِدِ الْبُسْرُ وَالنَّدُ الْمُسْرَ الْمُسَلِ وَهُوَ الْبَشْعُ ، وَقَالَ مَعْنُ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا كُمْ ﴿ يُسْكِرُ فَلَا بَأْسَ ، وَقَالَ أَبْنُ ٱلذَّرَاةِ رَدِيٌّ ، سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ مرش عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرُّحْن أَنَّ عَائِشَةَ (٣) قَالَتْ شُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنِي الْبَشْعِ ، فَقَالَ كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوْ حَرَامْ مُ مِرْضُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الرُّهْرِيُّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ أَنَّ مَا يُشِأَةً رَضِينَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ عَن (٤) وَهُوَ شَرَابُ الْبِنْعِ وَهُو نَبِيذُ (1) الْعَسَلِ ، وَكَانَ أَهُلُ الْيَتَنِ يَشْرَ بُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كُلُ (٠) عَدْنَى شَرَابٍ أَمْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَنْسٌ بُنُّ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولُ ألله على قالَ لاَ تَنْتَبَذُوا في الدُّبَّاءِ وَلاَ فِي الْزَفْتِ وَكَانَ أَبُو مُرَيْرَةً يُلْدِقُ منهَا الْكَنِّمَ وَالنَّقِيرَ عَلَيْهِ مَا جَاء فِي أَنَّ الْحَدِّ مَا خَاتَرَ الْمَقُلِّ مِنَ الشَّرَّابِ مَرْضَ ( أُخَبُّ أَنْ أَبِي رَجَاهِ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّبْعِيِّ عَنِ الشَّفِيِّ عَنِ أَبْنِ عُمَر رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ مُمَرُّ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْدِيمُ الخَبْنِ وَهُيَ مِنْ خُسْتَةِ أَشْياء : الْمِنَب وَالتَّمْ وَالْمُنْفِةِ وَالشَّعِيرِ وَالْمَسَلِ ، وَالْمَبْنُ ما خامَ الْعَقْلَ وَثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى بَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهِدًا الجَدُّ وَالْكُلاَلَةُ وَأَبْوَابُ مِنْ أَبْوَابِ الرَّيَا ، قالَ قُلْتُ يَا أَبَا مَمْرُو فَشَيْءٍ يُصْنَعُمُ بِالسَّنْدِ مِنْ الرُّزُّ (٢) ، قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنُّ عَلَى عَهْدِ النِّيُّ مِنْ أَوْ قَالَ عَلَى مَهْدِ تُمَنَّ \* وَقَالَ

(١) أُنَسَ بِنَ مَالِكِ

(٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ويسلم ستل

(٦) مِنَ الْأَرْزِ

حَجَّاجٌ عَن مَّادٍ عَنْ أَبِي حَيَّالَ مَكَانَ السِّيبِ الزَّبِيبِ مِرْثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَّ حَدَّثَنَا حَنْتَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَن الشَّعْيِ عَن أَبْنِ مُمَّرَ عَنْ مُمَنَّ قَالَ الخَمْلُ يُصْنَع مِنْ خَسَةٍ : مِنْ الزّيب وَالتَّنْ وَأَخْينُطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ عِلْبُ مَا جَاء فيمَنْ يَسْتَحِلُ الْحَمْرَ وَ يُسَمِّيهِ بِغَمْدِ أَسْمِهِ \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ تَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جابِرِ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَبْسِ الْكِلاَبِيُّ حُدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْنِ بْنُ غَنْمِ الْأَشْعَرِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوعابِ أَوْ أَبُومَالِكِ الْأَشْعَرِي وَٱللَّهِ مَا كَذَ بَنِي مَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمِّنِي أَفْوَامْ يَسْتَعِلُّونَ ٱلْحِرِ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرُ وَالْمَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَفْوَامْ إِلَى جَنْبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ كَلَمُمْ يَأْتِيهِمْ ا يَعْنِي الْفَقَيْرِ لِخَاجَةٍ فَيَقُولُوا ٢٠٠ أَرْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَسْخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامُةِ ﴿ إِلَّهِ ثَنْبِاذٍ فِي الْأَوْهِيَةِ وَالتَّوْدِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ مِنْ سَعِيدٍ حَدِّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ قَالَ سَمِيتُ ا سَهٰلاً يَقُولُ أَنِّي أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِي فَدَعا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ في عُرْميهِ ، فَكَانَتِ (" أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ وَهِي الْعَرُوسُ قَالَ (٤) أَنَدْرُونَ ماسَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِرْكِيَّ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنْ اللَّيْلِ فَ تَوْدِ بِاسِبُ تَرْخِيصِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عِيَّةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّعْي حَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْدَ الرُّ يَيْرِي حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَعْى رَسُولُ ٱللهِ مَرَا عَن الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّهُ لَا بُدَّ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلَا إِذًا \* وَقَالَ خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا (0) يَحْيىٰ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْسَا لِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ (٦) بهٰذَا مَرْثُ (٧) جَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بهٰذَا ، وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهْى النِّيُّ مَلِكَةٍ عَن الْأُوعِيَةِ مَرْثُنَا عَلِيْ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَيْانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ

(۱) الحُورَ قال المافظُ أبو ذَرِ يعنى الزبا اله من البونينية (۲) نيتولون (۲) وكانت (٤) قالت (٠) حدثني (٠) عن جابر بهذاه

(۷) حدثني

نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِيعِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْرُو رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَهْي النَّيُّ مَا اللَّهُ عَنِ الْأَمْنَةِيَةِ قِيلَ لِلنِّي يَهِ لِلَّهِ لَبْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءٍ فَرَخْصَ كَمُمْ فَى الجَرُّ غَيْرِ الْزَفْتِ مَرْشِ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفِيانَ حَدَّثَنَى سُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ نَهْى النَّبُّ عِلَيَّ عَن الدُّبَّاء وَالْزَفْتِ وَرِيْنَ (١) عُمَّانُ حَدِّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَسِ بِهِلْذَا وَرَثَّى عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عِن مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْكُوْمِنِينَ عَمَّا يُسكُونُ أَذْ يُنْتَبَدَ فِيهِ فَقَالَ نَمَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا ٣٠ نَهْى النَّبِي عَلَيْكِ أَنْ يُنْتَبَذَّ فِيهِ قَالَتْ عَانَا (") في ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ نَنْتَبَذَ في الدِّنَّاء وَالْزَفَّتِ، قُلْتُ أَمَّا ذَكَرْتِ الْجَرَّ وَالْخَنْمَ قَالَ إِنَّا أُحَدُّثُكَ مَا سَمِعْتُ أُحَدِّثُ (اللهُ مَاكَمُ أَسْمَعْ عَرْضُ مُوسَى بنُ إسميل حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبُّ يَلِيُّ عَنِ الْجَرَّ الْأَخْضَرُ ، قُلْتُ أَنَشْرَبُ فِي الْأَيْنَض ؟ قَالَ لا باب ُ تَقِيعِ النَّمْرِ مَا (٥) كَمْ بَسْكِرْ جَرَثْنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ اللَّ عَبْدِ الرُّ مَمْنِ الْقَارِي عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِيْتُ سَهْلَ بْنَ سَسَعْدِ (٦) أَنَّ أَبَا أُسَيِّد السَّاعِدِيُّ دَعَا النِّبِيُّ عَلِيُّ لِعُرْسِهِ ، فَسَكَانَتِ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَنْذِ وَهُيَ الْعَرُوسُ فَقَالَتُ مَا تَدْرُونَ ﴿ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ أَنْفَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ ف تَوْدِ ﴿ بَاسِبُ ٱلْبَاذَق وَمَنْ نَهْى عَنْ كُلُّ مُسْتَكِدٍ مِنَ ٱلْأَشْرِبَةِ ، وَرَأَى نَهْرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذُ شُرْبَ الطِّلَاء عَلَى الثُّلُثِ وَشَربَ الْبَرَّاء وَأَبُو جُحَيْفَة عَلَى النَّصْفِ وقال أَنْ عَبَّاسِ أَشْرَبِ الْمُتَصِيرَ مَادَامَ طَرَيًّا وَقَالَ مُمَرُ وَجَدَّتُ مِنْ عُبَيْدِ أَلْهِ وِيحَ شَرَابِ وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ كَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ مَرْثُ أَكُمَّدُ بْنُ كَثير أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الْجُورَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ فَقَالَ سَبْقَ ( الْمُحَدِّدُ عِنْ الْبَاذَقِ

رى أفاحدُّثُ. أفتحدُّثُ (٤)

(٠) إِذَا كُمْ يُسْكُورُ

(٢) سَعَدِ السَّاعِدِي

الْبَاذَقَ.قال الحافظ أبوذر يىنىأن الاسمِ حدث بعد الاسلام اه من اليونينية.

فَ الْمُسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، قالَ الشَّرَابِيُ الحَلالُ الطَّيْثُ ، قالَ لَبْسَ بَعْدَ الحَلالِ الطَّيْب إِلَّا الْحَرَامُ الْخَيِيثُ حَرَثُ اللَّهِ مِنْ ١٠٠ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَابَةَ حَدَّثَنَا مِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَنْ مَا يُشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَنْ مَا يُشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَلْمَاناء وَالْمُسَلَ باسب من وأَى أَنْ لا يَغْلِطَ الْبُسْرَ وَالنَّسْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً ، وَأَنْ لاَ يَجِعْلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامِ مِرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجانَةَ وَشُهَيْلَ بْنَ الْبَيْضَاء خليط بُسْرِ وَتَمْرُ إِذْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَذَفْتُهَا وَأَنَا سَافِيهِمْ وَأَصْفَرُهُمْ ۚ وَإِنَّا نَمُدُهَا يَوْمَثَذِ الْخَمْرَ \* وَقَالَ عَمْرُو بِنُ الْحَادِثِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعَ أَنْسًا مَرْشُ أَبُو عاصِم عَنِ أَبْن جُرَجْجِ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٍ أَبَّهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهْى النِّبِي عَلَيْكَ عَنِ الزَّيبِ وَالتَّمْنِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ صَرْتُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنَ أَبِي قَنَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهِى النَّبِيُّ عَلَيْكِهُ أَنْ يُجْنَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالنَّانِ وَالزَّيبِ وَلْيُنْبَذُ (" كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى حِدَةٍ ( ) باب شُرْبِ اللَّبَنِ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى (٥٠): مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَّ خالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ صَرْثَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي حُرَّيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِهِ بِقَدَحٍ لَبَنِ ، وَقَدَحٍ خَمْرٍ (٦) مرض الحُمَيْدِي سَمِعَ شَفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَالِم أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَيْرًا مَوْتَى أُمّ الْفَضْلِ يُحَدَّثُ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صِيام رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةً ، فَأَرْسَلْتُ (٧) إِلَيْهِ بِإِنَاء فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَ ، فَكَانَ (٨) سُفْيَانُ رُبُّهَا قالَ شَكّ النَّاسُ في صِيامِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ يَوْمَ عَرَفَةً قَارُسَلَتْ إِلَيْهِ أَمْ الْفَضْلِ فَإِذَّا وُتَفْ "" عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمُّ الْفَضْلِ حَرْثُ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي

(۱) حدثنی

(r) عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ مُعَدِّ آبْنِ أَبِي شَيْبَةً

رَّهُ وَلَيْكُنِّهُ . كُونِيَ اللام من الفرع

(١) على حِدَتِهِ

(ه) عن وجل

(١) وَ قُلَدَحِ يَغْنِي خُمْراً

(٧) مَأَرْسُكُتْ إِلَبُّهِ أُمُّ الْفَصْلِ

(٨) وكان ٠ هكذا فيالنسخ
 المتمدة بأيديناوفي القسطلاني
 أثرواية أبي ذر بالفاء ورواية
 غيره بلواو شرر اله مصححة

(١) وُوقِيْتَ

التَّنِيمِ ، فَعَالَ لَهُ رَسُولُ أَنْ عِلَى أَلا مَخْرَتُهُ وَلَوْ أَذْ تَعَرُّضَ عَلَيْهِ عُوداً عَرْشَنا مُمَرُّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِينَتُ أَبَا صَالِمْ بَذْكُمْ أَرَاهُ عَن جابر وَمَغِي اللهُ عَنْهُ قالَ جاء أَ بُي مُحَيْدٍ رُبِعُلُ مِنْ الْأَنْصَادِ مِنْ النَّفِيخِ بِإِمَّاء مِنْ لَبِّي إِلَى النِّي عَلِيِّ فَقَالَ النَّبِي عَلِينَ أَلاَّ خَرْتَهُ ، وَلَوْ أَنْ تَعَرُّضَ عَلَيْهِ عُودًا ، وَحَدَّتَى أَبُو سُفْيَانٌ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النِّي يَرَاكِ بِهِذَا حَدِيثَى مُعْوَدُ أَخْبَرُ مَا النَّصْرُ أَخْبَرُ الم شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْفَاقَ قَالَ تَمِيعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النِّبِي عَلَيْ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَنكْرِ مَتَهُ قَالَ أَبُو بَكْدٍ مَرُونًا بِرَاجِ وَقَدْ عَطِينَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ قَالَ أَبُو بَكْرِ رَمِّينَ اللهُ عَنْهُ لَلْبَتُ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَحٍ فَشَرِبَ عَلَى رَضِيتُ وَأَنَانَا (١) سُرُاكَةُ بْنُ مِن اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمَعَ مَن اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمَعَ مَن اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمِعَ مَن اللهِ عَلَيْهِ ، وَمُلْلَبَ إِلَيْهِ سُرّافَةُ أَنْ لاَ يَدْعُو عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمِعَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمِعَ مَن اللهِ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمِعَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، وَمُلْلَبَ إِلَيْهِ سُرّافَةُ أَنْ لاَ يَدْعُو عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمِعَ مَا عَلَيْهِ ، وَمُلْلَبَ إِلْهُ مُرْسُ فَا مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجِمِعَ مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعَ مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعَ مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجُمِعُ مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعَ مَنْ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعُ مَنْ مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعُ مَا عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعَ مَنْ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَرْجَمِعَ مَا عَلَيْهِ مُنْ أَنْ مُنْ عَلَامُ مَا عَلَيْهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَالْعَامِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا مُّنَّمَلُ النَّبِي مَنْ عَبْدِ الرُّعْنِ الْبَيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثُنَّا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّعْنِ ال عَنْ أَبِي مُرْتِيرٌ قَ رَمْنِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ نِنْمَ الصَّدَعَةُ اللَّفْحَةُ ٥٠ السُّنِي مَنْعَةً ، وَالشَّاةُ الصَّنِيُّ مِنْعَةً ، تَغَدُّو بِإِنَّاء ، وَتَرُوحُ بِأَخْرَ صَرَّتُ أَبُو عاصم عَنِ الْأُوزَاعِيُّ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ هُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَمَني ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رُسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ قَرِبَ لَبُنَا فَعَنْمَضَ وَقَالُ إِنَّ لَهُ دَتَّمَا ه وَقَالَ إِرْاهِيمُ أَنْ طَهْمَانَ عَنْ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسٍ بْنِ مالِكِ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ رُفِيْتُ (٥٠ إِنَّى الْمُدِّرَةِ ، فَإِذَّا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ ، نَهْرَانِ ظَاهِرِانِ ، وَتَهْرَانِ بَاطِنَانِ ، كَأَمَّا الظَّاهِرُانِ النِّيلُ وَالْفُرَّاتُ وَأَمَّا الْبَامِلِيَانِ فَنَهَرُانِ فِي الْجِنَّةِ كَأْتِيتُ ( ) بثَلَائَةِ أَفْذَاسِ

فَنَسُ فِيهِ لَبَنُ وَقُدَحُ مِيهِ حَسَّلُ وَقُدَّحُ إِنِيهِ خَنْ كَأَحَذْتُ الَّذِى فِيهِ اللَّبَنُ فَصْرِ بَثُ

فَقْبِلٌ لِي أَصَبْتَ الْفِطْرُةَ أَلْتَ وَأُنْتُكَ \* قالَ هِشَامٌ وَسَبِيدٌ وَعَمَّامٌ مَنْ فَتَادَةً عَنْ

صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٌ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ أَبُو تَحَيْدٍ بِقَدَّحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ

أُنِّس بْنِ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَمْصَعَةَ عَنِ النِّبِّ عَلَيْكُ فِي الْأَنْهَارِ نَحْوَهُ ، وَكُم يَذْ كُرُوا (١) ثَلَاثَةَ أَقْدَاحٍ بالب أنتيمْذَاب المَاء حَرَثُن عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحُقَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أُنَّه سَمِعَ أُنِّسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْعَةَ أَكْثَرَ أَنْصَادِي إِللَّهِ بِنَةِ مالاً مِنْ تَخْلِ وَكَانَ أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بِيرَ مَاءَ (٢) وَكَانَتْ مُسْتَقَبِلَ (٣) المَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَ يَشْرَبُ مِنْ ماه فِيها طَيّبِ قال أَنْسٌ، فَلَمَّا نَرَكَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى ثُنْفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ، قامَ أَبُوطَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ، وَإِنَّ أَحَبُّ مالِّي إِنَّ بِيرَ ُ عَلَمَ أَنَّ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي جَعْ ذَلِكَ مال رَابِحُ أَوْ رَا يِحْ شَكَ عَبْدُ اللهِ وَقَدْ سَمِئْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْأَقْرَبِينَ ، فَقَالَ أَبُو طَلْحةً أَفْمَلُ كَارَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُوطُلْحَةً في أَقارِبهِ وَفِي بَنِي عَمَّهِ \* وَقَالَ إِسْمُعِيلُ وَ يَحْييٰ بْنُ بَعْنِي ذَا يِحْ بابِ مُوْب (٥) اللَّهَنِ بِالمَاءِ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونسُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ شَرِبَ لَبُنَا وَأَتَى دَارَهُ كَفَلَبْتُ شَاءً فَشُبْتُ لِرَسُولِ أَنَّهِ عَلِي مِنَ الْبِنَّرِ فَتَنَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ وَعَنْ بَسَارِهِ أَبُو بَكْرِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرًا بِيُّ فَأَعْطَى الْأَعْرَا بِيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قالَ (<sup>0)</sup> الأَيْمَنَ قَالاً نِمَنَ **مَرْثُ عَ**بَدُ اللهِ بْنُ ثُخَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعامِر حَدَّثَنَا فُلَيْتُحُ أَنْ سُلَيْانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيّ عَلَى مَلَى عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلِي إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا يُ بَاتَ حَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَ إِلاَّ كَرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ المَاءِ في حائطِهِ قَالَ فَقَالُ الرَّجُلُّ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي مَاهِ بَائِتْ فَا نَطَلَقْ إِلَى الْعَرِيسِ قَالَ فَا نَطَلَقَ

(۱) وَكُمْ يَذُكُوْ حَاسِمَهِ (۲) بَيْرُ حَاسِمَهِ (۳) مُسْتَقْبِلَ مَن الفرع . مُسْتَقْبِلَ مَن الفرع . مُسْتَقْبِلَةً مُسْتَقِبِلَةً مُسِرَّبِ مُسِمَةً اللهِ مِنْقَدِم أَنَّا كَتَبِنا مُسِرَّةً مِامِناهً يَتَمِينَ مُراءَته مُبر مرة مامعناه يتمين مُراءَته مُبر مرة مامعناه يتمين مُراءَته

بهمزة محققة أو مسهلة وال

رسب فيها بياء تحتية اهمن

هابش الأصل

بهما فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة مُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَعَهُ باسب شَرَابِ الْمَلْوَاهِ (١) وَالْعَسَلِ وَقَالَ الرُّهْرِي لاَ يَحِلْ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِيدَّةِ تَنْوْلُ لِأَنَّهُ رَجْسٌ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ الطِّيِّبَاتُ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْنَعُودٍ فِي السَّكَرِ : إِنَّ ٱللَّهَ كُمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيما (٢٠ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَرُفُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُعْجِبُهُ ٱلْحُلْوَاء وَالْعَسَلُ باب الشُّرْبِ قَالْمًا 'حَرِّثْ أَبُو تُنتيم حَدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْن مَيْسَرَةً عَن النَّوَّال قَالَ أَتَى (٣) عَلَى تَرضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ (١) فَشَرِبَ قَائُما فَقَالَ إِنَّ نَاساً يَكُرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوْ قَامُّ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِّ عَلَى كَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ مَرْثُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِعْتِ النَّوَّالَ بْنَ سَبْرَةً يُحَدِّثُ عَنْ عَلِي ٓ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الظَّهْرَ ثُمَّ قَعَدٌ في حَوَّاتُج ِ النَّاسِ في رَعَبَة . الْكُوفَةِ ، حُتَّى حَضَرَتْ صَلاَّةُ الْعَصْرِ ، ثُمَّ أَتِي عِمَاء فَشَربَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْدِ الر) فَأُخَّذَهُ وَشَرِبَهُ وَذَ كَلَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُو قَامُّمْ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاساً يَكْرَهُونَ (٧) الْأَبْنَ فَالْأَبْنَ . كذاضبطالأ بن بالنه الشُّرِبَ قَالُمًا (" وَإِنَّ النِّي مَلِّي صَنَعَ مِثِلَ ما صَنَعْتُ مَرْثُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ شَرِبَ النَّبِيُّ مَرَّكِ قَالُما مِنْ زَمْزُمَ اللَّهِ وَلِنَامُ والفرع باسب من شَرِبَ وَهُوَ وَاقِفُ عَلَى بَعِيرِهِ مَرْثُ مَا اللَّهُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزَيْدِ بْنُ أَبِي سَلَمَيَّةً أَخْبَرَ نَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْدِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النِّيِّ مَرْكَةً بِقَدَحٍ لَنِّنِ ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَشَيَّةً عَرَفَةً ، عَأْخَذَ (١) بيكِهِ فَشَرِبَهُ \* زَادَ مالكَ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَلَى بَسِيرِهِ مِاسِبُ الْأُ بَنَ (١) كَالْأُ يْمَنَ فِي الشُّرْبِ مِرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَنَّسِ

(۱) الْحَادِي وَالْمُتَكِلِ

مع عدم تنوین باپ ِ فی

أَنْ مَالِكِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّذِ عَلِكُ أَنِّي بِلَكِ قَدْ شِيبَ بِمَاء وَعَنْ يَهِينِهِ أَحْرَالِينٌ وْهَنْ مِنْهَالِهِ أَبُو بَكُر فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَحْرَابِي وَقَالَ الْأَنْهِنَ الْأَيْمِنَ (١٠ إسبب مَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّبُولُ مَنْ عَنْ يَهِينِهِ فِي الشَّرْبِ لِيُعْطِي الْأَكْبَرَ وَرَفْنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَبِي عَازِمٍ بْنِ دِينَارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رُسُولَ ٱللهِ عَلِينَهُ أَنِيَ بِشَرَابِ فَصَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَعِيدِ غُلاَّمٌ وَعَنْ يُسَارِهِ الْأَهْيَاخُ فَقَالَ لِلْفُكَرَمِ أَتَّأَذَنُ لِي أَنْ أَضْطِيَ مُؤْلِاً ء ، فَقَالَ الْنُكَرَمُ ۖ وَأَنَّهِ يَا رَبُّولَ إللهِ لاَ أُورِرُ بنَصِيبي مِنْكُ أَحَدًا ، قَالَ فَشَلَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيلٌ فَي يَدِهِ بِالسِّبِ الْسَكَرْعِ في الحَوْضِ مَوْثَتُ يَعْنِي بنُ صَالِحٍ حَدْثَنَا فُلَيْحُ بنُ سُلَمْانَ عَنْ سَعِيدٍ بن الحَارِثِ عَنْ جَابِدِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَمْنِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيِّ بِمَالِكُ فَعَلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْسَارِ وَمَنْكُهُ صَاحِبُ لَهُ هُ فَيَسَلِّمُ النَّبِي مُلِّكُ وَصَاحِبُهُ ، فَرَّهُ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَلَّذِي بِأَبِي أَأَنْتُ وَأَنِّي وَهِيْ سَاعَة ﴿ حَارَةُ وَهِنَ يُحَوِّلُ فِي حَاتِطٍ لَهُ ، يَنْنِي اللَّهِ ، فَقَالَ النَّي عَلَّ إِنْ كَانَ عِنْدُكَ مَا يَ بَاتَ فِي شَنْدَ وَ إِلاَّ سَرَّعْنَا وَالرَّبُلُ يُعَوِّلُ المَّاءِ فِي ما يُعلِّي ، فَقَالَ الرَّجُلُ بَا رَسُولَ ٱللهِ عِنْدِي ما يَ بَاتَ (٢) في هَنَةٍ ، فَأَ نَطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكُمُبَ في قَدْم ماء مُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنِ لَهُ فَشَرِبَ النَّهِ عَلَيْكُ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء مَنهُ باسب خيدت السَّعَارِ الْسَكِبَارَ حَرْثُنَا شَعَدَّةُ حَدَّثَنَا سُنتَرْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنِيْتُ أَلَسًا رَمْنِي أَنَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَامًا عَلَى الْمَيَّ أَمْنيهم عُمُوبِيق وَأَنَا أَحْنَرُهُمُ الْفَصِيحَ ، فَقَيِلَ شُرْمَتِ الْخَمَنُ ، فَقَالَ أَ كُيْلُمْ فَشَاكَ أَ كُيْلُمْ الْفَصَيعَ ، فَقَيلَ شُرْمَتِ الْخَمَنُ ، فَقَالَ أَ كُيْلُمْ الْفَصَيعَ ، فَقَيلَ شُرْمَتِ الْخَمَنُ ، فَقَالَ أَ كُيْلُمْ إِنَّ الْمُعَنَّ الْ لِأَكْتِي مَا شَرَائِهُمْ ؟ قَالَ وُملَبْ وَ بُسْرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَسُكُو بْنُ أَلْسٍ ، وَكَانَتْ خَرْعُمْ ، كُلُّم يُنْكِرُ أَلَى وَخَدَّتَى بَعْضُ أَصِمَا فِي أَنَّهُ سِمِعَ أَلَمَا يَقُولُ كَانَتَ مَغْرَعُهُمْ يَوْمَتَلِدُ إيب تَنْطِيدُ الْإِنَّاء وَرَفْنَا ١٠٠ إِسْلَقَ بْنُ مَنْفُتُور أَخْبِرَنَا رُوحٌ بْنُ عُبَادَةً

(١) أَلَا يُمْنَ الْآ يُمْنَ
 كذا في اليونينية دفي أَسُول صيحة الأعمن
 فألا مُمْنَ
 (١) بَائِيتُ
 (١) مَسَكَمْنَا فَمَا هَمَا
 (١) مَسْكَمْنا فَمَا هَمَا

أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءِ أَنَّهُ سَمِيمَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِي إِذَا كَانَ جِنْحُ اللَّيْلِ أَوْأَمْسَكُنْمُ فَكُفُوا صِبْيًا نَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ ، فَإِذَا ذَهبَ سَاعَة مِنَ اللَّيْلَ خُلُوهُمْ (١) كَأَغْلِقُوا الْأَبْواب وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ عَإِنَّ الشَّيْطَانَ ٥٠ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُعْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُم وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ وَخَرُوا آنِيتَكُمْ وَأَذْ كُرُوا السَّمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُصُوا عَلَيْهَا ٣٠ شَيْئًا، وَأَمْنُوا مَعِماً بِيحَكُم مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّمَنَا عَمَّامٌ عَنْ عَطَاء عَنْ جابرِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَلِينَ قَالَ أَمْنُوا المَصَابِحَ إِذَا رَقَدْثُمْ وَغَلَّقُوا (4) الْأَبْوَابَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيةَ وَخَرُّوا الطَّمَامَ وَالشَّرَابَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِمُودٍ تَمْرُصُهُ عَلَيْهِ بِاسِبَ إ أَخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ مِرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ أَبْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ ا عَنْ أَخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ ، يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا فَيُشْرَبَ مِنْهَا مَرْثُنَ مُكُذَّ ﴿ ٢) عَلَّهُ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّنَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ ﴿ (٤) وافِقُوا عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ يَنْفَى عَنِي (٠) خَشَبَةً في جداره أَخْتِنَاتِ الْأَسْتَيِيَةِ \* قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْمَرُ ۚ أَوْ غَيْرُهُ ۚ هُوَ الشَّرْبُ مِن أَفْوَاهِهَا ۚ باسب الشُّرْبِ مِنْ فَهِمِ السُّقَاء مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ قَالَ لَنَا عِكْرِمَةُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمُ بِأَشْيَاء فِصَارِ حَدَّثَنَا بِهَا أَبْوَ هُرَيْرَةً نَهْي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِيرْ بَدِّ أَوِ السُّقَّاء ، وَأَنْ يَمْنَعَ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ ف دَارِهِ عَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبَرُ نَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَهْى النِّي مِنْ إِلَّهُ أَنْ يُشْرِبَ مِنْ فِي السَّقَاء مِرْثُ مُسَلَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَبْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَعْي النِّي

عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السُّقَاء باب من النَّفْس في الإناء مرَّث أَبُو انتهم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِ الْإِنَاءِ ، وَإِذَا بَالَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلَا يَمْسَعُ ذَكَّرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُم فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ باب الشَّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً عَدْرَةُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو مُنتِيْمٍ قَالاً حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتِ قَالَ أَخْبَرَ بِي ثَمَامَةُ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسْ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ مَرْ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثاً بابِ الشُّرْبِ في آنِيةِ النَّاهِ مِرْثُ حَفْضُ بنُ مُعْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكُم عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ كانَ حُذَيْفَةٌ بِالْمَدَايِن فَأَسْتَسْقَى ، فَأَتَاهُ أَذُوهُ فَانَ ٢٠٪ بِقَدَح فِضَّة فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنِّي نَهَبُتُهُ فَلَمْ يَنْتَهِ وَإِنَّ إِلنِّينٌ عَلِيُّكُ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقالَ هُنَّ إِنْهُمْ فِ الدُّنْيَا وَهِي لَكُمْ فِ الآخِرَةِ بِالْبُ آنِيَةِ الْفِضَّةِ مَرْثُنَا كُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنِ أَبْنِ عَوْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن أَبِي لَيْلَي قالَ خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةً ذَ كِرَ (٣) النَّبِي عَيْكِ قَالَ لاَ نَشْرَ بُوا فِي آنِيَةِ الْذَهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا أَلْحَرِيرَ وَالْدِّبِهَاجَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فَ الدُّنْيَا وَلَكُمْ فَ الآخِرَةِ صَرَّتُ إِسْمِيلُ قالَ حَدْتَنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرّ أَنِي أَبِي بَكْرِ الصَّدْيِقِ عَنْ أُمَّ سَلَّمَةَ زَوْجِ النِّيُّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فَي إِنَاءُ (٤) الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرِّجِرُ فِي بَطَنِيهِ نَارَ جَمَيَّمٌ طَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنِ الْأَشْعَتِ (٥) بِنِ سُلَمْمٍ عَنْ شُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَّنِ خَنِ الْبَرَاء بْنِ مازب قالَ أَمْرَانَا رَسُولُ إِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَبْعٍ : أَمْرَانَا بِعِيادَةِ اللُّولَيْفُنُّ ، وَأَنْبَاعِ الْجِنَازَةِ ، وَتَشْنِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجابَةِ الْدَاعِي ، وَإِفْسَاء السّلام ،

(() بَالُ النَّهْيِ عَنِ (النَّنَهُ سُ (٢) دُرِهُ آنَ . هكذا بالضبطين في اليونينية روكذا ضبط في القاموس (١) وَذَ كُرَ (١) في آنية (١) عَنْ أَشِعَتْ

وَنَصْرِ المَظْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْدِمِ (١٠ . وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنِ الشُّرْبِ ف الْفِضَّةِ ، أَوْ قَالَ آنِيَّةِ الْفَضَّةِ ، وَعَن الْمَاثِرِ وَالْقَسِّيُّ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيمَاجِ وَالْإِسْتَبْرَق بِالسِّ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاحِ حَرَّشَى عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّ عَنْ حَدَّ ثَنَا شُفْيَانُ عَنْ سَالِم أَبِي النَّصْرِ عَنْ عَمَيْدِ مَوْلَى أُمَّ الْفَضْلِ عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ أَنَّهُمْ شَكُوا في صَوْم ِ النَّبِيِّ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبُعِيثَ (٧) إِلَيْهِ بِقَدَح مِنْ لَبَنِ فَشَر بَهُ باسبُ الشُّرْبِ مِنْ (٢٠) قَدَح النَّبِيُّ وَآنِيتَهِ ، وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ أَنْ سَلاَمٍ أَلاَ أَسْقِيكَ في قَدَح شَربَ النِّي عَلَيْ فيهِ حَدَّثُ سُعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ذُ كِر لِلنِّي عِلِيِّ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَّبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا ۖ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أَجُم بِنِي سَاعِدَةً، فَخَرْجَ النَّبيُّ مَا لِلَّهِ حَتَّى جَاءِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَإِذَا أَمْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا ، وَلَمَّا كَلَّهَا النَّبَيُّ مِلِكِّةٍ قالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي، فَقَالُوا كَمَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَٰذَا؟ قالَتْ لاَّ ، قالُوا هٰذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ جاء ليَخْطُبَكَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا أَشْقَىٰ مِنْ ذَلِكَ ، كَأَقْبَلَ النَّبُّ مِلْكَ يَوْمَثِذٍ حَتَّى جَلَسَ في سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْعَابُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَسْقِنَا بَاسَهُلُ ، نَفَرَجْتُ (٤) كَلُمُ بهلذا الْقَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فِيهِ فَأَخْرِجَ لَنَا سَهِلْ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِ بْنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَ أَسْتَوْهَبَهُ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذُلِكَ فَوَحَبَهُ لَهُ حَرْثُ (\*) الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكُ قَالَ حَدَّتَني يَحْيِي بْنُ خَلَّدٍ أَخْبِرَ نَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النِّبِيّ بَالْ عِنْدَ أَنَس بْنِ مَالِكِ ، وَكَانَ قَدِ أَنْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُو قَدَحٌ جَيَّدٌ عَرِيضٌ مِنْ نُضَارِ قَالَ قَالَ أُنَسُ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَى هُـٰذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا \* قَالَ وَقَالَ أَنْ مُرْبِرِينَ إِنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ لَّنَوْ أَنْ

(۱) وَإِنْزِارِ الْقُسَمِرِ (۱)

(۲) فبعثث مد

ون فَأَخْرَجْتُ كَمُسَمَّ (1) فَأَخْرَجْتُ كَمُسَمِّ فَلْذَا الْقُدَحَ

(٥) حَدَّنَيِّ

يَبْعُلَ مَبَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِصَّةٍ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلَّعَةَ لَا تُعَبِّرَنَ (') شَبْنًا مَنْعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَتَرَكَهُ باب شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالمَاهِ الْبَارَكِ عَرَضْ فَتَبْبَهُ ابْنُ سَعِيدِ حَدِّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَسِ قَالَ حَدَّنَى سَائِمٌ بْنُ أَبِي الجَعْدِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمَنِي اللهُ عَنْهُمَا هَذَا الحَدِيثَ قَالَ قَدْ رَأَ بُتَنِي مَعَ النّبِي يَتَلِي وَقَدْ حَضَرَتِ عَبْدِ اللهِ وَمَنِي اللهُ عَنْهُمَا هَذَا الحَدِيثَ قَالَ قَدْ رَأَ بُتَنِي مَعَ النّبِي يَلِي وَقَدْ حَضَرَتِ اللهُ عَبْدُ وَلِيسَ مَعَنَا ماهِ غَيْرُ فَضُلَة بَعُيلَ فِي إِنَاهِ فَأْتِي النّبِي مَتَالِي بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعِهُ ، ثُمَ قَالَ حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُصُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ أَلَهُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاء وَقَرْجَ أَصَابِعُ ، مُم قالَ حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُصُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ أَلَهُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاء وَقَرْبَحَ أَلَيْ وَعَرْبُو اللهِ مَعْنَا عَلَى مَعْ اللهُ عَنْ عَلَي أَهْلِ الْوُصُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ أَلَهُ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاء فَيْ وَعَرْبُو اللّهُ وَقَرْبُ مِنْ اللهُ مَنْ أَنَهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْكُ لِا آلُوا ماجَعَلْتُ فَى بَطْنِي وَقَرَبُ مِنْ بَيْنِ أَصَا بِعِهِ ، فَتَوَصَنَا النّاسُ وَشَرِبُوا خَعَلْتُ لاَ آلُوا ماجَعَلْتُ فَى بَطْنِي وَقَرْبُ مِنْ بَنِي أَصَالَهُ وَأَنْ بَعَمُ اللهَ عَلَى أَلْهُ مَنْ عَنْهُمْ عَمْرُو اللهُ عَنْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْهُ مُنْ عَلَيْ وَالْمَاهِ عَنْ عَلِي أَلْهُ مَنْ عَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَيْ أَلْهُ وَآلَابَهُ مُنْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ وَالْ مَنْ اللّهُ مِنْ عَلْهُ مِنْ أَنْ المَالِمَةُ وَنَا بَعَهُ مَنْ عَلَيْ اللّهُ مَنْ عَلْ عَلْ عَلْ اللّهُ مَنْ عَلْ عَلْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ وَالْوَلَوْمُ الْمَلِهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْ مَلْ اللّهُ وَالْمَا وَالْمُ اللّهُ مَنْ عَلْ عَلْ عَلْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْ مَنْ عَلَيْ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ مَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

## بِشُم الله الزَّمْن الزَّحِيمِ عَابٌ الطَّ الطَّ الْطَ

 (١) لاَ تُفَيِّرُ

(۲) محمور بن جينار (۲) في النسطلاني ما نسه وهذا آخر الربع الثالث من صحح البخارى فيما مضبطه المعتنول بشأن البخارى فيما عله في الكواكب الدوارى

(١) (كِتَابُالدَ ْضَى)

(٠) باسب ماجاء في كَنْفَارَةِ الْرَضِي مَنْفَارَةِ الْرَضِي مَنْفَارَةِ الْرَضِي (١) وَالْأَحَزَّانِي

أَذًى وَلاَ غَمّ حَتَّى الشُّو كُمّة يُشاكُهَا إِلاّ كَفَرّ ٱللهُ بهَا مِن خَطَايَاهُ مَرْضَ (١) مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْيىٰ عَنْ مُنْفَيَانَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ كَعْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَيْهِ قَالَ مَثَلُ المؤمنِ كَالْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ ، ثُفَيِّثُمَّا الرَّبحُ مَرَّةً ، وَتَعْدِ كُمَا مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْنَافِنَ كَالْأَرْزَةِ لاَ تَزَالُ حَتَّى يَكُونَ أَنْجِما فَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً \* وَقَالَ زَّكُو باله حَدَّتَني سَمْدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ كَنْبِ عَنْ أَبِيهِ كَنْبِ عَنِ النِّي مَنْ الْمُنْذِرِ اللَّهِ مَنْ الْمُنْذِرِ اللَّهِ مَنْ الْمُنْذِرِ قالَ حَدَّثَنَى مُحَمِّدُ بْنُ هُلَيْمِ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ هيلالِ بْنِ عَلِي مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُوَّي إ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ مَثَلُ المُؤْمِن كَمَثَلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَلَهُمَا الرُّاحِ كَفَأَتُهَا كَإِذًا أَعْتَدَلَتْ تَكَفَّلُ بِالْبَلَاءِ، وَالْفَاحِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاء مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَا ٱللهُ إِذَّا شَاءَ مِرْجَعْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مالكِ عَنْ كُمَّد بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَمة أَنَّهُ قَالَ سَمِينَتُ سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ أَبَا الْحُبَابِ يَقُولُ سَمِينَتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ بِاسِ شِدَّةِ المَرَض مَرْثُ فَهِيمَةً حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَمْمَشِ \* حَدَّثَنَى (٢) بِشِرُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَنِي الْأَكْثِرُ وَالْأَوَّالَ فَالْأَوَّالَ إِنَّا الْأَكْثِرُ وَالْأَوَّالَ فَالْأَوَّالَ إِنَّا اللَّهِ الْحَبْرَ وَالْأَوَّالَ فَالْأَوَّالَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةَ رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَ عَلَيْهِ (٢٥ الْوَجَعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ مَرْثُنْ مُحَدُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّتُنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَعْمَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوِّيْدُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَبْتُ النَّيِّ عَلَيْ فِي مُرَمِنِهِ وَجِنْ يُوعَكُ وَعْكَ مَدْيِداً وَقُلْتُ ('' إِنَّكَ لَتُوهَكُ وَعْكُمَا شَدِيدًا ، قُلْتُ إِنَّ ذَالَةَ بِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْن ، قالَ أَجَلُ مامين مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذَّى إِلاَّ حاتَّ اللهُ عَلْهُ خَطَّا يَاهُ كَمَّا تَعَاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالسِبْ أَشَدُ النَّاس بَلاَهِ الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأُوِّلُ فَ كَالْأُوِّلُ مَرْفَ قَبْدَانٌ عَنْ أَبِي خَذَةً عَنَ الْأَعْمَش عَنْ

(١) أحداً الوجم عليه

(٠) جُرَّالًا تَعَلَىٰ فَالْفِيْدَلُ أَنْ الرواية للمستملى وفي الفقح إنالأُمْنَلَ فَلْأَمْثَلَ رواية رواية النسني قال وجيعهما الستملي اه إِبْرَ اهِيمَ التَّيْنِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ (١٠ ٱللهِ عَلِيُّ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ ٣٠ وَعُكَا شَدِيداً قَالَ أَجَلُ إِنَّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قُلْتُ ذٰلِكَ أَنَّ ٣٠ لَكَ أَجْرَيْن ؟ قالَ أَجَلْ ذٰلِكَ كَذَٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِبْبُهُ أُذَّى شَوْكَةٌ فَا فَوْقَهَا إِلاَّ كَفَرَّ ٱللهُ بِهَا سَبًّا تِهِ كَا تَحُطُ الشَّجَرَةُ وَرَفَهَا باسب وبُجُوبِ عِيادَةِ المَرين مَرْثُ تُنْبَنُّهُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَطْمِيُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا المَرِيضَ وَفُكُوا الْمَانِيَ صَرَّتُ حَفْضُ بْنُ تُجْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَشْعَتْ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُورَيْدِ بْنِ مُبْقِرَ فِي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ أَمْرَ نَا رَسُولُ اللهِ مِرْائِيةِ بسَبْعِ وَنَهَا نَا عَيْنْ سَبْعِ نَهَا نَا عَنْ خَاتُم ِ ٱلذَّهِبَ وَلَبْسِ الْحَرِيرِ وَٱلدِّبِهَاجِ وَالإسْتَبْرَقَ وَعَن الْقَسَّىّ ُ وَٱلْمِيْرَةِ (١) وَأَمْرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنائَرَ وَنَعُودَ المَرِيضَ وَنَفْشِيَ السَّلاَمَ بابُ عِيادَةِ المُنني عَلَيْهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ الْمُنكَدِر سَمِعَ جابِرَ ا بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرضَتُ مَرَضًا ۖ فَأَنَا نِي النَّبِي عَلِيَّ لِمُودُنِي وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا مَاشِيَانِ ، فَوَجَدَانِي أُنْحَى عَلَى "، فَتَوَصَّأُ النِّي بَرَائِكُ ثُمُّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَى "، عَأْفَقَتْ عَإِذَا النَّبِي مِنْ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَصْنَمُ فِي مالي كَيْفَ أَنضي في مالي فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْهِ ، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاتِ بِالبُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الربع مرش مُسَدّد حدَّثنا يَعني عن عمران أبي بَكْر قال حدّثن عطاء بن أبي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي أَبْ عَبَّاسِ أَلاَّ أُربِكَ أَمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجِنَّةِ قُلْتُ بَلَى قالَ هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءِ أَتَتِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَعَالَتْ إِنَّى (٥) أَصْرَعُ وَإِنَّى أَنْكَشَّفُ (١) فَأَدْعُ الله إلى و قال إن شيئت مترت ولك الجنة ، وإن شيئت دعوت الله أن يُعافيك ،

(أ) على النَّبِيُ (7) لَنُوْعَكُ (7) بَأْن (1) وَالْمِيْرَةِ (1) وَالْمِيْرَةِ (1) وَالْمِيْرَةِ (1) وَالْمِيْرَةِ وَتَعَ المُثَلِقَ وَتَعَ المُثَلَثَةِ وَتَعَ المُثَلَثَةِ وَتَعَ المُثَلَثَةَ وَتَعَ المُثَلَثَةَ وَتَعَ المُثَلَثَةَ وَتَعَ المُثَلَثَةَ المُرْدَةُ فَى البوينية أَوْدُ أَوْدُ البوينية (1) وَقَالَتِ المُرْدَةُ فَى البوينية (1) أَنْ كَشْفُ

فَقَالَتْ أُصْبِرُ ، فَقَالَتْ إِنَّى أَنَكَشَّفُ (') فَادْعُ اللهُ (اللهُ اللهُ اللهُ عَالَمُ لاَ أَنَّكَشَّفَ (اللهُ فَدَما لَمَا حَدِّتُ الْمُحَدِّدُ أَخْبِرَ نَا يَغْلَدُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَظَالِهِ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ بَنْكَ أَنْرَأَةٌ طَوِيلةٌ سَوْدَاهَ عَلَى سِنْرِ السَكْفَبَةِ بِاسِبُ فَضْلِ مِنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ حَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوشَفَ حَدَّثنَا (") اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ الْهَادِ عَنْ تَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِب عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ يَتَّكُ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهُ قَالَ إِذَا أَبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَيِيبَنَيْهُ فَصَبَرٌ (٥) عَوَّمُنَّهُ مِنهُمَا الْجِنَّةَ يُرِيدُ عَيْنَيْدِ \* تَابَعَهُ أَشْعَتُ ا أَبْنُ جَارِ وَأَبُوطُلِالٍ (٦) عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَالِمَتُ عِيَادَةِ النَّسَاء الرَّجَالَ، وَعَادَتَ أُمْ ٱلدُّرْدَاءِ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ المَسْجِدِ مِنَ الْأُنْصَارِ صَرْثُ تُتَبَّبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ أُنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَذِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المدينَة وُعِكَ أَبُو بَكُر وَ بِلاَلْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ، قُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ، قُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ، قُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ، وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ ، قالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكُرِ إِذَا أَخَذَنْهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ أَمْرِي مُصَبِّحٌ في أَهْمِلِهِ وَالمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ , نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَكْ إِذَا أُقْلَمَتْ عَنْهُ يَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شِيغِرِي هَلُ أَبِيتَنَّ لَيْنَاةً ﴿ بِوَادِ وَجَوْلِي إِذْ خِرْ وَجَلِيـــــَلَّ ِ ا وَهَلُ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيامَ يَجِنَّةٍ (٧) وَهَلُ تَبْدُونُ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ قَالَتْ عَالِيشَةً فِنَتْ إِلَى رَسُولِ أَلْدِ عَلِي كَأَخْبَوْتُهُ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّ إِلَيْنَا المَدِينَةَ كَعُبْنَا مَكَّةً أَوْ أَشَدَّ ، اللَّهُمَّ وَصَعْمَها ، وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدَّهَا وَصَاعِها ، وَأَنْقُلُ مُعَّلَّهَا فَأَجْمَلُهُمْ وَالْجُنْفَةِ وَالسِّهِ عِبَادَةِ السَّبْيَانِ. مَدَّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِهِ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَامِيمٌ قَالَ سَمِنْ أَبَا عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَبْدِ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ أَنِنَةً (١٠ لِلَّتِي تِنْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ النِّي يَنْ وَسَعْدٌ وَأَنَى تَحْسِبُ أَنْ

(١) أنْكُنينْ، (٣) فَأَدْعُ اللَّهُ لِي أَنْ لَا (٥) أنْ كَنِّ (مًّا) ثُمَّ صَبَرَتُ

(٦) وَأَبُوظِ لِلَا مِنْ عِلْاً لِ

أُ بْنَتِي (١) قَدْ حُضِرَتْ فَأَشْهَدْنَا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا السَّلاَمَ ، وَ يَقُولُ إِنَّ يَثْهِ ما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُ شَيْء عِنْدَهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ ، كَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْدِ ، فَقَامَ النَّيْ عَلِيَّ وَثُقْنًا ، فَرُفِعَ الصَّيُّ في حَجْرِ النِّيِّ عَلَيْ وَنَفْسُهُ تَقَعْفَتُم ، فَقَاصَتْ عَيْنَا النِّي عَلَّى فَقَالَ لَهُ سَمَّدُ مَا هَٰذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ هَذِهِ رَحْمَة (٧) وَضَمَّهَا ٱللهُ في قُلُوب مَنْ شَاء مِنْ عِبَادِهِ ، وَلاَ يَرْحَمُ ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحَاء باب عِيادَةِ الْاعْرَاب حَرِّتُ مَعَلَى بْنُ أَسِدٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ تُخْتَارِ حَدَّثَنَا خَالِةٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ عَلِيَّ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَمُودُهُ ، قالَ وَكانَ النِّيُّ عَلِيَّةٍ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ (٣) لَهُ لا بَأْسَ طَهُورُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَّ بَلْ هِيَ (\* ثُمَّى تَفُورُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخِ كَبِيدِ ثُرِيرُهُ الْقُبُورَ فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ فَنَعَمْ إِذًا باب عِيادَةِ المُشْرِكِ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ (١) فَ كَثِيرِ هِ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُلَّاماً لِيَهُودَ كَانَ يَخْذُمُ النِّي عَلَيْ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النِّي عَلِي يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمْ \* وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّ عِنْ أَبِيهِ لَلّ حُضِرَ أَبُو طَالِبِ جَاءُهُ النَّبِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ ع بهِمْ جَمَاعَةً حَرِثُ اللَّهُ مِنْ الْمَثَى حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ:هَائْشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ مَّنَّا لِنَّدِي مَّنْ النَّبِيُّ مَا لَيْهِ فَصَلَّى بهم جالِسًا خَعَلُوا يُصَلُّونَ قِيامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِم ِ أَجْلِسُوا ، فَلَمَّا فَرَغَ قالَ إِنَّ الْإِمامَ لَيُؤْتُمْ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَأَرْكَمُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَمُوا ، وَإِنْ صَلَّى جالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا • قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ قالَ الْحَيندِي هٰذَا الحَدِيثُ مَنْشُوخٌ لِأَنَّ النِّيِّ مَالِيَّ آخِرَ ماصَلَّى منَّى قاعِدًا وَللنَّاسُ خَلْفَةُ نِيامٌ باسبُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الَّرِيضِ مَدَّثُ اللَّكِيْ أَنْ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْجُمَيْدُ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ سَعْدِ أَنَّ أَبَاهَا قَالَ تَشَكَّيْتُ مِيمَّةً

(١) أبني كذا في السيخ التي ثأيد يناوقال القسطلاني وفي قسخة بثتى (٤) يل هو (۰) جدي

ا قُلْتُ كَأُومِي بِالنَّعَنْفِ وَأَنْرُكُ النَّصْفَ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ كَالُومِي بِالثُّلُثِ وَأَنْرُكُ كَمَا الثُلُعَيِّ ؟ قالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَيْرِهُ ، ثُمَّ وَمَنِعٌ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ٢٠٠ ثُمَّ مَسَمَع يَدَهُ عَلَى وَجْعِي وَ بَعْلِنِي ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَشْفِ سَعْدًا ، وَأَثْمِمْ لَهُ هِيجْرَتَهُ ، فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بُرْدَهُ مَلَى كَبِدِي فِيا يُحَالُ إِلَى مَتَى السَّاعَةِ مِرْشِنَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عِرِيرٌ عَن الْأَعْمُشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَن الْحَارِثِ بْن سُوَيِّدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْمُودِ وَخَلْتُ عَلَّى رَسُولِ ٱللهِ عَلَى وَهُوَ يُوعَكُ (" فَسَسِنتُهُ بِيكِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ (إِنَّ وَمُعَلَّ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ (إِنَّ وَمُعَلِّ اللهِ إِنَّاكَ مُوعَكُ (اللهِ عَلَيْ اللهِ إِنَّاكَ مُوعَكُ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّاكَ مُوعَكُ (اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّاكَ مُوعَكُ (اللهِ عَلَيْهِ إِنَّاكَ مُوعَكُ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ إِنَّاكَ مُوعَلِيُّ (اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ ع وَغَكَا هَدِيداً ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَيْ أَجِلُ إِنِّى أُوعَكُ كَا يُوعَكُ رَبُّلاَنِ مِنْسَكُمْ فَقُلْتُ فَالِينَ أَذَّ لَكَ أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيمَ أَجَلَ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيبُهُ أَذَّى مَرَّضُ (0) فَا سِواهُ اللهُ لَا مَطَ اللهُ لَهُ سَيْنَا آيهِ ، كَا تَحُطُ ال السُّجَرَةُ وَرَلَّهَا بِاسبِعهُ مَا يُقَالُ إِلْمَرِيضِ ، وَمَا يُجِيبُ عَدَّثُ مَبيصَةُ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنِ الْأَخْمُسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْفِيُّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوْ يْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي أَلْنُ عَنْهُ قَالَ أَنَهُمْتُ النِّي يَنْ إِلَى مَرْمَنِهِ فَسَسْتُهُ وَهُوَ يُوحَكُ وَمُكَا مُعَدِيدًا فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَهُلَكُمَا مَدَيدًا ، وَذَٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلَ وَمَا مِنْ مُسَلِّم يُصِيبُهُ أَذَى إِلاَّ مَانَّتُ عَنْهُ غَطَاكِاهُ ، كَا تَعَاثُ وَرَقُ الشَّجَرِ وَرُفُّ السَّجَرِ وَرُفُّ إِسْفُنُ حَدَّثَنَّا خَالِهُ بِنُ عَبْدٍ ٱللَّهِ عَنْ عَالِدٍ عَنْ عَيِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَمْنِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُّولُ أَنْدِ يَرِكُ مِنْ عَلَى رَبِّهِ لِيَعُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ مَلَهُورُ إِنْ شَاء أَنْدُ ، فَقَالَ كَارَّ بَلْ

عَمَى تَقُورُ ، عَلَى شَيْحِ كَبِيرٍ ، كَيْمَا ١٧٠ ثُرِيرَ ۗ الْقُبُورُ ، قَالَ النَّي عَلَى مَنْتُمْ إِذًا ،

باسب ويادَةِ الرِّيسِ رَاكِيا وماشِيا وردْمًا عَلَى الْمِيادِ . مَدَفَّىٰ يَعْنِيٰ بْنُ بُسْكَيْنِ

شَكُواً (١) شَدِيدًا ، نَجَاءِنِي النِّي عَلِيٌّ يَتُودُنِي ، فَقُلْتُ يَا نَيَّ أَنْدٍ إِنَّى أَرْالُهُ مالاً

وَإِنَّىٰ كُمْ أَرْاكُ إِلاَّ أَبْنَةً وَاحِدَةً ، فَأُومِي (" يِثُلُقَيْ مالِي وَأَثْرُكُ الثُّلُثَ " فَقَالَ لا ،

(١) فَسَكُونِي شُلِيدِلدَّةً (۲) أَلَمَا وَضِين

(١) مِنْ فَرَخْسِ

(١) لاَ أُحْسِنُ ما تَتُولُ (٢) في بَجَالِسنا مدّه اللفظة ليـت.ق اللسخ للشعة بأيديناومى فانش بعضها بدوائيوم رعليهاو كذاك مي في النسخ الطروعة (٠) حَتَّى مُتَكَنُّوا (٦) الْبَعْرَةِ . هكذاتي اللحخ للعندة يبدنا وفي القسطالاني الْبُحَيْرَةِ وضبطها بصيغة التصغير (٧) على أَنْ يُتُوجُوهُ (۸) رَدُ مي جائا النبط ق السم العنسمة بأيدينا وحبطها ألفسطلاق يقم الراء (٩) حدى (١٠) كَابُ مَا رُحْشَنَ اِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُولُ إِنَّى وَجِعٍ ﴿

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلٍ مَنِ أَبْنِ شِهابٍ مَنْ عُرْوةَ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبُرُهُ أَنّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَى تَطِيفَةً فَدَكِيَّةً ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةً وَرَاءهُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ قُبَادَةَ قَبْلُ وَثْمَةِ بَدْرِ فَسَارَ جَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ مَلُولَ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ وَفِي الْجَلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْجَالِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِبَتِ الْجَالِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبَيِّ أَنْفَهُ بِرِدَالَّهِ ، قالَ لاَ ثُغَـيْرُوا عَلَيْنًا ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَوَقَفَ وَتَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى ٱللهِ فَقَرَأً عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِّي يَا أَيُّهَا المَرْءِ إِنَّهُ لاَ أَحْسَنَ (١) مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا عَفَلاَ تُؤْذِنَا بِهِ في مُجْلِسِنَا (١) وَأُرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فَنْ جَاءَكَ فَأَقْسُصْ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبْنُ رَوَاحَةَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَأَغْشَنَا بِهِ فِي تَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُ ذُلِكَ ، فَأَسْتَبَّ الْسَالِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلِ النِّبِيُّ (" يَلِّي النَّبِيُّ (" حَتَّى سَكَتُوا (" فَرَّكِبَ النَّي عَلِيَّ دَابَّتهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ أَيْ سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ إِيرِيدُ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ أَبِيِّ ، قَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ أَلْهِ أَفْفَ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ أَللهُ ما أَعْطَاكَ ، وَلَقَدِ أَجْنَمَتُم أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَعْرَةِ (١) أَنْ يُتَوَّجُوهُ (٧) فَيُعَصِّبُوهُ ، فَلَمَّا رَدَّ (٨) ذَلِكَ بِالْخَقِ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ مَرَثُ (°) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَدٍّ هُوَ أَبْنُ اللَّهْ كَدِر عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ جَاءِنِي النَّبِي مِنْكِي يَعُودُنِي لَبْسَ برَ آكِب بَعْل وَلا بِرُدُونِ باسب قَوْلُ (١٠٠ المريضِ إِنَّى وَجِعْ أَوْ وَارَأْسَاهُ أَوِ أَشَّتَدَّ بِي الْوَجَعُ ، وَقَوْلُ أَيُّوبَ عَلَيْدِ السَّلامُ أَنِّي مَسِّنِيَ الضَّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ مَرَثُ تَبِيطَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ أَنِي تَجِيحٍ وَأَيُوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ

كَنْبُ بْنِي تُحِبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِيَ النِّبِي مَالِكُ وَأَنَا أُوتِيدُ تَحَنْتَ الْقَيْدِر فَقَالَ أَيُونَذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمَمْ فَدَعَا الْحَلَّقَ خَلَقَهُ ثُمَّ أَمْرَنِي بِالْفِدَاهِ : حَمِثُ يَحْيُ بْنُ يَحْيُ أَبُوزَ كُرِيّاء أَخْبَرَنَا سُلَمْانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيُى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ نُحَمِدٍ قَالَ قَالَتْ عَاثِشَةُ وَارَأُسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ اللهِ وَاللهِ لَوْ كَانَ وَأَمَّا حَى ۚ فَأَسْتَنْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو ۚ لَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةٌ وَاثْتَكْلِياهُ وَاللَّهِ إِنَّى لَا ظُنْكَ تُحِبُ مَوْ تِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ (' كَظَلِيْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَن أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ مَعْمَنْتُ أَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَأُبْنِهِ وَأَعْهَدَ الْعَسَيْنَهُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ . أَوْ يَتَمَنَّى الْتَمَنُّونَ ، ثُمَّ قُلْتُ يَأْلِي اللهُ وَيَدْفَعُ المُؤْمِنُونَ ، أَوْ يَدْفَعُ ٱللهُ وَيَأْ لِي الْمُؤْمِنُونَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ عَنِ أَبْن مَسْعُودٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُو يُوعَكُ فَسِيسْتُهُ ٣ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شدِيداً ، قالَ أَجَلْ ، كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ، قالَ لَكَ أَجْرَانِ ؟ قالَ نَعَمْ ، ما مِنْ مُسْئِرٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ ٱللهُ سَيًّا تِهِ ، كَمَا تَحْطُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعِ أَشْتَدَّ بِي زَمَنَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ بِي ماتَرَى وَأَنَا ذُو مالٍ وَلاَ يَرِ ثَنِي إلاّ أَبْنَةٌ لِي أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلُقَى مالِي ؟ قالَ لا ، قُلْتُ بِالشَّارِ ٢٠ ؟ قالَ ٤٠ لا ، قُلْتُ الثُّلُثُ ؟ قَالَ الظُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ (\*) تَدَجَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَّهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُنْفِينَ نَفَقَةٌ تَبْتَنِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا (٦) حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي أَمْرَأَتِكَ بِإِسِبُ قَوْلِ المَرِيضِ قُومُوا عَنَى **مَدْثُنَا (١٧) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِى حَدِّثَنَا (١٨)** 

(۱) ذُلكَ

(۲) کمسِشهٔ بِسُدِی

(٣) قُلْتُ فَالشَّطْ

﴿ وَاللَّالثُلُثُ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ

ره أَنْ تَذَرَّ، إِنَّكَ أَنْ ا

هشام عَنْ مَعْتَر وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ لَا معْتَرْ عَن الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بِنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَا خُضِرَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ (١) مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِي مَنْ عَلَيْ مَمُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَمْدَهُ ، فَقَالَ مُمَرُ إِنَّ النَّبِّ مَلَّكُ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنا كِتابُ أَلْهِ ، فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَأَخْتَصَمُوا ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّ بُوا يَكْتُبُ لَكُمُ النَّيْ عَلِي كِنا بَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ مُمَرُ ، قَلَمًا أَكْثَرُوا اللَّهُو وَالِالْخُتِلاَفَ عِنْدَ النَّيِّ عَلَيْكِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ أَلَيْهِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ أَبْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَيَنْ أَنْ يَكْتُبَ لَمُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ مِن أَخْتِلاَ فِيمْ وَلَعَطِيمْ إلب من ذَهبَ بِالصِّي المَريضِ لِيُدْعَى ٢٦ لَهُ حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بَنُ خَمْرَةً إِجَدَّتُنَا حَايْمٌ هُوَ أَبْنُ إِسْمُعِيلَ عَنِ الْجُعَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّاثِبِ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجع فَسَح رَأْسِي وَدَعا لِي بِالْبَرَكَةِ ، ثُمُ " تَوَصَّأُ فَشَرِ بْتُ مِنْ وَصُونُهِ وَقَنْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خاتم (٣٠ الْنُبُوَّةِ بَيْنَ كَيْفِيهُ مِثْلَ ( ) زرَّ الحَجَلَّةِ باسب عُنَمَى ( ) المريض المَونت مَرْثُنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَا بِنُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّيْ عَلِّي لاَ يَتَمَنَّانَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرَّ أَصابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاَبَدَّ فاعِلاً ، فَلْيَقُل اللَّهُمُّ أَحْيني ، ما كانَّتِ الحَيَّاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا ٥٠ كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ، مَدَّثُ آدَمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمِيلَ بْنِ أَبِي خَلِيدٍ عَنْ قَبْس بْن أَبِي حَارِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابِ نَعُودُهُ وَقَدِ أَكْتَرَى سَبِعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ إِنَّ أَصِحَابَنَا الَّذِينَ سَكَفُهُوا مِضَوا وَكُمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنيَا وَإِنَّا أَصَبْنَا ما لاَ تَجِدُ لَهُ مَوْضِما إِلاَّ التَّرَابَ وَلَوْلاَ أَنَّ

ppin (1)

(٢) لِيَدُّعْرَ لَهُ

(٣) خَاتُم بَبْنَ كَنْفِيْدِ

(٤) مِثْلِ

(٠) آبابُ نَهْى تَمَنَى

رة) ماكانت (٦) ماكانت

لَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّمْلِجَ يُوجَرُ (١) في كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ ۚ إِلَّا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ في هٰذَا التّراب **حَرَثُ** أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ اَ شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوعُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْن عَوْف أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكِ بَقُولُ لَنْ يُدْخِلَ أَحداً شَيْبَةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبَّادٍ بْن عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ سَمفِتُ و دُعاه الْعَالَمْدِ لِلْمَريض ، وَقَالَتْ عَالِيَشَةُ بِنْتُ ى سَعَدًا ، قَالَهُ النَّنِي عَلِيَّ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا أَوْ أَيْنَ بِهِ قَالَ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ قَيْسٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي الضُّعْيِ إِذَا أَتِيَ (٧) عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى وَحْدَهُ ، وَقَالَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا شُفنِةً عَنْ مُحَمِّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ لاَ يَرْمُنِي إِلاَّ كَلاَلَةٌ ، فَكَنِّفَ الْمِيرَاثُ فَنَزَلَتْ آيَةَ الفَرَائِضِ ﴿ السِّيهِ

(۱) لَيُوجَرُّ (۲) قال لا ولا أنا • مكنا فى بعض النسخ المتمدة بأيدينا وفى بعضهاو كذا فى القسطلاني سقوط لا التى بعد قال

> (۲) بِفُضْلِرَ ْحَتِهِ حَسَّدُ

> > (٤) وَتُرَّبُوا

(٠) وَلَا يَشَمَنُ

(٦) قال النَّبِي اللَّهِ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّالِمُ الللَّ الللَّهُمُ اللَّا الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ

(v) أَنَّى المَرِيضَّ \*-

(۸) `حدثنی \*، \*

. (٢) حَدَّثْنَا مُحَدُّ بِنْجَعْفُرِ بِرَغْعِ الْوَبَاءُ وَالْحُنَّى مَعْرَثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهَا أَنَّهَ قَالَتُ لَكَا قَدِمَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ بِلاَلُ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما ، فَقُلْتُ يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ، وَبَابِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ قالتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَنْهُ الحَنَّى يَقُولُ :

- كُلُّ أُمْرِي مُصَبِّح فَى أَهْلِهِ وَاللَّوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَاللَّوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلاَكْ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَ تَهُ فَيَقُولُ :

أَلاَ لَيْتَ شَيْرِي هَلُ أَيِيَنَ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرُ وَجَلِيكُ وَهَلُ أَرِدَنْ بَوْمًا مِيَاهَ عِجَنَّةٍ (\*) وَهَلُ تَبْدُونُ لِي شَامَةٌ وَطَفَيِلُ قالَ قالَتْ عَائِشَةٌ فِغَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ يَلِيُّ فَأَخْبَرْثُهُ فَقَالَ اللَّهُمَ حَبِّبْ إِلَيْنَا الدِينَة كَتُبَنَا مَكَةً أَوْ أَشَدَّ وَصَحَّمُهَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَٱنْقُلُ مُمَّاهَا فَاجْمَلُهَا

بالجُحْفَةِ

## المائي ال

بالنب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء حرث (المُحَدُّدُ بنُ الْمَنَىٰ حَدَّنَىٰ الْمَنَىٰ حَدَّنَىٰ اللهُ عَدَ اللهُ مَعْدَ اللهُ عَدَّالُ مِعْدَ اللهُ عَلَا مَدُّ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ الله

(1) النّبيُّ (1) النّبيُّ (1) مُجَنَّهُ (1) مُجَنَّهُ (1) مُجَنَّهُ والمِينية الميم مفتوحه والجيم مسورة وفي الفسطلاني أنها هنا مكسر الميم وفتح والما الميم ففتوحة وقد تركم اه من هامش الاصل

(۲) بسم الله الرحمن الرحيم ح د) حدثني

مَرُوَانُ بْنُ شُجَاعِ حَدَّثَنَا سَا لِمِ الْأَفْطَسُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَّيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّانِ رَضِيّ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ الشَّفَاءِ فِي ثَلَاثَةٍ : شَرْبَةِ عَسَل ، وَشَرْطَةِ يَحْجَم ، وَكَيَّةِ نَار ، وَأَنْهٰى أُمِّتِي عَنْ الْسَكِّيُّ \* رَفَعَ الحَّدِيثَ وَرَوَاهُ الْقُرِّيُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن عَبَّاس عَن النَّبِّي عَلِيَّ فَى الْمُسَلِّ وَالْحَجْمِ (١) مَرَيَّمَى مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحيمِ أَخْبَرَ نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعِ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَس عَنْ مَسْعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّبِّي عَلَّيْهِ قَالَ الشَّفَاءِ فِي ثَلَاثَةٍ : في شَرْطَةِ عِجْبَهِ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْكَيَّةٍ بِنَار ، وَأَنْهَى (٢) أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ **بِاسَب**ُ الدَّوَاء بِالْمَسَلِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى فِيهِ شِفَاءِ لِلنَّاسِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ قالَ أَخْبَرَ نِي (٣٠ هِشام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ النَّيُّ مَلِيَّ يُمْجُبُهُ الْخَلُواهِ وَالْمَسَلُ مَرْشَ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ الْنَسِيلِ عَنْ عاصم بن مُمَرً بن قَتَادَةً قالَ سَمِعْتُ جابِرَ بنَ عَبْدِ أللهِ رَضِيَ أللهُ عَنْهُما قالَ سَمِعْتُ اللهِ م أَنَّاه النَّبِيُّ عَلِيُّ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدْوِ يَتِكُمْ ، أَوْ يَكُونُ ('' فِي شَيْءِ مِنْ أَ أَدْوِ يَتَيَكُمْ خَيْرٌ ، فَـنهِ شَرْطَةِ مِحْجَم ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ لَذْعَة بِنَار ، ثُوَافِقُ ۗ فَقَالَ أَسْتَهِ عَسَادَ , الدَّاء ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوَى مَرْثُ مَا مُعَلَّامٌ مِنْ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى إِنْ مَدُ فَعَلْتُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلاً أَتِي النِّي عَلِي اللَّهِ عَنْ قَبَادَةً فَقَالَ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ، ثُمَّ أَتَى (٥) الثَّانِيَةَ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ٧٧ ، ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ فَمَلْتُ ٨٧ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ، أَسْقِهِ عَسَادً ، فَسَقَاهُ وَبَرَأً بِالسِبُ الدَّوَاهِ بِأَلْبَانِ الْإِبلِ حَدَثْ مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بِنُ مِينَكِينِ (١) حَدَّثَنَا ثَابِتُ عَنْ أَنَس أَنَّ نَاساً كَانَ بَهِمْ سَقَمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ آوِنَا وَأَطْعِينًا ، فَلَمَّا تَحْثُوا ، قَالُوا إِنَّ اللَّدِينَةَ وَخِمَةٌ ، فَأَثْرَ كَمُمُ الْحَرَّةَ فَيْ

(آ) روالجيجامة

(٢) وَأَنَا أَنْهِي

(٢) أخرنا

الشائمن الراوىقال السفاقني صوابه أويكن لانه معطوف على نجزوم قال الحانظاين حج ووقع في رواية أحد آن كانو أو يكن اه قسطلاني

(٧) ثُمَّ أَنَّهُ الثَّالِيَـةَ

أوحر البصري

ذُودِ لَهُ ، فَقَالَ أَشْرَبُوا أَلْبَانَهَا ، فَلَمَّا تَحِنُّوا فَتَلُوا رَاعِيَ النَّيِّ عَلِي وَأَسْتَاتُوا ذُودَهُ فَبَعَتَ فَي آثَارِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ (١) أَعْيُنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَكُذُمُ الْأَرْضَ بِلِسَا نِهِ حَتَّى يَمُوتَ \* قالَ سَلامٌ فَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَجَّاجَ قالَ لِأَنس حَدْثُني بِأَشَدَّ عُقُوبَةِ عَافَبَهُ النَّي مُلِكَّ خَدَّنَهُ بِهٰذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدِدْتُ أَنَّهُ لم يُحَدِّثُهُ (٥٠ باب ألدَّواء بأبو الإبل مترش مُوسَى بنُ إسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا أَجْتَوَوْا فَي المَّدِينَةِ ، فَأَمْرَهُمُ النَّيُّ عَلِيُّهُ أَنْ يَلْحَقُوا برَاعِيهِ ، يَعْنِي الْإِبلَ ، فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا ، فَلْحِقُوا برَاعِيهِ ، فَشَر بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِمَا حَتَّى صَلَحَتْ (٢) أَبْدَانُهُمْ فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَسَاقُوا الْإِبلَ فَبَلَغَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ فَبَعَثَ فَ طَلْبِهِم فِفِي عِهِم فَقَطَعَ أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَر أَعْيَنَهُمْ قَالَ قَتَادَهُ لَخُدَّتَنِي كُمُّدُ مِنْ سَرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الْحُدُودُ باسب الحَبَّةِ السَّوْدَاهِ صَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُور عَنْ خَالِدِ بْن سَمْدِ قَالَ خَرَجْنَا وَمَتَنَا غَالَبُ بْنُ أَبْجَرَ فَرَضَ فِي الطّريق فَقَدِمْنَا اللَّهِينَةَ وَهُو مَرِيضٌ، فَعَادَهُ أَبْنُ أَبِي عَتِيقِ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بَهِذِهِ الْحُبَيْبَةِ السُّودَاء (اللُّهُ عَلَيْهُ وَامِنْهَا خَمْسًا أَوْ سَبَعًا فَأَسْتَعَقُوهَا ، ثُمَّ أَتْطُرُ وهَا في أَنْفِهِ بقَطَرَاتِ زَيْتِ فِي هَٰذَا الْجَانِبِ ، وَفِي هَٰذَا الْجَانِبِ ، فَإِنَّ مَائِشَةَ حَدَّثَتَنِي أَنَّهَا سَمِعَتِ النّي عَلْيَ يَقُولُ : إِنَّ هَذِهِ (٥) الحَبَّةَ السَّوْدَاء شِفَاء مِنْ كُلِّ دَاء ، إِلاَّ مِنَ السَّامِ ، قُلْتُ وما السَّامُ ؟ قالَ المَوْتُ مَرْشَ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبُرَ نِي أَبُوسَلَمَةً وَسَمِيدُ بْنِ الْسَبَبِ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبُرَهُمُا أَنَّهُ سَمِعَ رَّسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ : فِي الْحَبَّةِ السُّودَاهِ ، شَفِاءِ مِنْ كُلُّ دَاهِ ، إِلاَّ السَّامَ ، قالَ أَبْنُ شِهابِ: وَالسَّامُ المَوْتُ ، وَالْحَبَّةُ السُّودَاهِ الشُّونِيزُ بِاسب التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيض

(۱) وستمل (۲) مم محدثه بهذا (۳) محدث (۳) محدث (۲) محدث (٤) السويداء

حَرْثُ إِنَّ حِبَّانُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبِرَ نَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَريض وَالْمُتَخْرُونِ عَلَى الْلِمَالِكِ ، وَكَانُتْ تَقُولُ إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهُ يَرْكِي يَقُولُ إِنَّ التَّلْبِينَةَ تُجِمُ فُوَّادَ المَريضِ ، وَتَذْهَبُ بِبَعْض الحزْنِ ٢٥ صَرْشُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَوْرَاء حَدَّثَنَّا عَلَى بْنُ مُسْهِدٍ عَنْ (" هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّالْبِينَةِ وَتَقُولُ هُوَ الْبَغْيِضُ النَّافِعُ بِاسِبُ السُّعُوطِ صَرْثُنَا مُعَلِّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَن أَنْ طَأُوس عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ عَبَّاسِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عَنَّ أَحْتَجَمَ وَأَعْطَى الحَجَّامَ أَجْرَهُ وَأَسْتَعَطَ بِالسِّهِ السَّعُوطِ بِالْقُبْطِ الْمِنْدِيُّ الْبَعْرِيُّ (1) وَهُو المَزَّنِ الْكُلُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ ، وَالْقَافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ (\* نُزِعَتْ ، وَقَرَأً عَبْدُ ٱللهِ اللهِ الْمَ مُشِطَتُ مَرْثُ صَدَقَةُ بنُ الْفُضِلِ أَخْبَرُ نَا النُّ عُيَنْةٌ قالَ سَمِتُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْسَنِ قَالَتْ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مَلِّكَ لَهُ لَا عَلَيْكُمْ بهٰذَا العُودِ الْهُنِدِيِّ ، فَإِنْ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيَّةً يُسْتَعَطُّ رِهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلَدُّ بهِ مِنْ ذَاتٍ ﴿ (٠) كُثِطَتْ وَقَثِطُّتْ الجَنْبِ ، وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِي بِمَا إِنْ لِي كُمْ يَأْكُلِ الطَّمَامَ ، فَبَالَ عَلَيْدِ فَدَعا بِمَاء المِنْ سَاعَةِ فَرَشٌ عَلَيْهِ بِالبِ أَى (١) ساعَة بِخُتْجِمُ ، وَأَخْتَجَمَ أَبُومُوسَى لَيْلاً مَرْثُ أَبُو مَعْتَرَ حَدَّلْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْن عَبَاسِ قالَ أُخْتَجَمَّ النَّبِي عَلِي وَهُوَ صَائمٌ ﴿ بِالسِّبِ الْحَجْمِ فِي السَّفَرَ وَالْإِخْرَامِ ، قَالَهُ أَبْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكُ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُنْفِيَّانُ عَنْ مَعْرُو عَنْ مَلَّاؤُمِ وَعَظَّاه عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَحْتَجَمَّ النِّي عَلِي وَهُو تُحْرِمْ ﴿ بِاسِبُ ٱلْحِجَّامَةِ مِنْ ٱلدَّاهِ طَرْثُ عُمَّدُ بْنُ مُقَائِلِ أَغْبَرَ مَا عَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَ مَا تُحَيْدُ الطَّويلُ عَنْ أَلَسِ رَعْنِي الله عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ، فَقَالَ أَجْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ أَبُّو طَيْبَةً ،

وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكُلَّمَ مَوَالِيَهُ خَفَقْفُوا عَنْهُ ، وَقَالَ إِنَّ أَمْثَلَ ما تَدَاوَ يَثُمْ بِهِ أَخْيِجامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرَى وَقَالَ لاَ تُمَذُّ بُوا صِبْياً نَكُمْ بِالْغَنْنِ مِنَ الْمُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقُسْطِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ تَلِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَغَيْرُهُ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثُهُ أَنَّ عاصِمَ بْنَ مُعْمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ رَضِي الله عَنْهُمَا دَعَا المَقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لاَ أَبْرِحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَرْكِ يَقُولُ إِنَّ فِيهِ شَفَاء الله الله الله الله على الرَّأْسِ مَرْثُ السُّمِيلُ قالَ حَدَّثَى سُلَيْانُ عَنْ عَلْقَمَةً أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْنُ الْأَعْرَجَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبِدَ اللهِ بْنَ بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَخْتَجَمَ بِلَحْى (١) جَمِل مِنْ طَرِيقِ مَكْةَ وَهُو تُحْرِم فِي وَسَطِ رَأْسِهِ \* وَقَالَ الْانْصَارِيُّ أَخْيِرَنَا ٢٠ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي أَخْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ بِاسِ الْخَجْمِ " مِنَ الشَّقِيقَةِ وَالصَّدَاءِ صَرَّتُنَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ أَحْتَجَمَ النَّبِي عَلِي فَ رَأْسِهِ وَهُو كُوْمٍ مِنْ وَجَيرِ كَانَ بِهِ بِمَاء يُقَالُ لَهُ لَحْىُ ( ) جَمَل ، وَقَالَ نُحُدُّهُ بْنُ سَوَاهِ أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْحَتَجَمَ وَهُو مُعْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بعِ عَرْثُ إنْمُمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْغَسِيلِ قالَ حَدَّتَني عاميمُ بْنُ مُمَرَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ : إِنْ كَانَ فِي شَيْهِ مِنْ أَدْوِيتَكُمْ خَيْرٌ، فَنِي شَرْبَةِ عَسَل ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمِر، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ السِبُ الْحُلْقِ مِنَ الْأُذَى حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ قالَ سَمِنْتُ مُجَاهِدًا عَن أَنِي أَبِي لَيْلَى عَنْ كَنْبِ هُوَ أَبْنُ تُحِبِّرَةً قَالَ أَنِّي عَلَى النِّينُ يَزَّلِكُ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوفِدُ تَحْتَ بُرْمَةٍ وَالْقَمْلُ يَنْنَاثَرُ عَنْ رَأْسِي (٥) فَقَالَ أَبُوذِيكَ هَوَامْكَ ؟ قُلْتُ نَمَمْ

(۱) بِلَحْتِیْ جَبلِ (۲) حدثنا (۲) الحجائة (۱) خین (۱) خین جَبلِ (۱) علی رأس شَيْءُ مِنْ أَذُويَتِكُمْ شَفَاءُ ، فَنِي شَرْطَة بِحْجَمْ ، أَوْ لَدْعَة بِنَارِ ، وَمَا أُحِبُ أَنْ الْمُتَوِي صَرَبُنَ عِمْرَانُ بْن مَبْسَرَة حَدَّانَا أَبْنُ فَضَيْلِ حَدَّانَا صَعَيْنٌ عَنْ عامِر عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قالَ لاَ رُثْيَة إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ مُعَة فَذَكَرَ ثُهُ اللهُ عَنْ عامِر لِسَعِيدِ بْنِ جَبِيْرٍ فَقَالَ حَدَّانَا أَنْ عَبَّاسِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرْصَت عَلَى الأَمْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ فَالْحَلِنْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِمِ أَوْ أَطْعِيمْ سِتَّةً أَو ٱنْسُكْ نَسِيكَةً \* قَالَ أَيُّوبُ لاَ

أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأً اللَّهِ مَن أَكْتَوَى أَوْكُوى غَيْرَ أَ وَفَصْلِ مِنْ كُمْ يَكْتَو

مَدْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰ بْنُ سُلِّيْانَ بْنِ الْغَسِيلِ

حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُعَرَّ بْنُ فَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ جابراً عَنِ النِّيِّ عَلَى قَالَ : إِنْ كَانَ في

رَسُولَهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أُولاَدُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلاَمِ، فَإِنَّا وُلِدْنَا فِي الجَاهِلِيَّةِ

فَبَلَغَ النِّي عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالَمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا مُعَالِمُ مَا مُعْمِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَام

وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ أُمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قالَ نَعُمْ فَقَامَ

آخَرُ فَقَالَ أَينَهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ (" عُكَاشَةُ باب الأنبيدِ وَالْكُولِ مِن

الرَّمَدِ فِيهِ عَنْ أَمْ عَطِيلًة حَرَّثْنَا مُسْدَدُ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّثَنَى مُعَيْدُ بْنُ

النَّفِيمِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ وَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ أَمْرَأَةً ثُولُقَ زَوْجُهَا كَأَشْتَكُتْ

عَيْنَهَا ، فَذَ كَرُوهَا النِّبِيُّ مِنْ قَلْ وَذَكَّرُوا لَهُ الْكُمْثِلُ وَأَنَّهُ يُخَافُ عَلَى مَيْنِهَا ، فَقَالَى

(۱) وَتَمْ فَى سُوادِ (۲) فِيلَ بَلْ هَلْمَا (۲) فِيلَ بَلْ هَلْمَا (۲) سَمَكُ بِمَا عُكُانَةُ لَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ مُنْكُثُ فِي يَيْنِهَا فِي شَرِّ أَخْلَاسِهَا أَوْفِي أَخْلَاسِهَا فِي شَرَّ يَيْنِهَا كَانْ تَرَمَّتْ بَعْرَةً فَلَا (١٠ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا المِهِ الْجُذَامِ \* وَقَالَ عَفَّانُ حَرْثُ اللَّهِمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لاَ عَدُوى وَلاَ طِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ ، وَفرَّ منَ الْجَذُوم كما تَفَرُّ مِنَ ٱلْأُسَدِ بِالِبِ اللَّنَّ شِفَالِهِ لِلْعَنِّي مَرْثُنَا (٢) مُحَدَّدُ بْنُ المَثَّنَى حَدَّثَنَا غُندَّر د الله حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَيْثُ عَمْرُو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سِمِنْتُ سَيِيدَ بْنَ زَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ لِنَّهِ يَقُولُ : الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ ، وَمَاوَّهَا شِفَاءٍ لِلْمَنْ (1) . قَالَ شُعْبَةُ وَأُخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُتَبْبَةً عَن الْحَسَن الْمُرَنِيُّ عَنْ عَمْرُو بْن حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ شُعْبَةً لَّا حَدَّثَنَى بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكِرِهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عِاسِبُ ٱللَّهُودِ مَرْثُنَا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْي أَبْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْن عَبْدِ أَلَّهِ عَنَ أَبْنَ عَبَّاسِ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ ۚ فَبَّلَ النِّيِّ يَهِ ۖ وَهُو مَيُّتُ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةَ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ لَجْعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَلَدُّونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ (٥) المَرِيضِ لِلدُّوَاهِ ، كَلْمًا أَفَاقَ قَالَ : أَكُمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُونِي ، قُلْنَا كَرَاهِيةَ المريض لِلدُّواه ، فَقَالَ لاَ يَبْقَىٰ فَالْبَيْتِ أَحَدُ إِلاَّ لُدُواْنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسَ ٢٠ فَإِنَّهُ كَمْ يَشْهَدُكُمُ َ مَوْثُ اعْلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، حَدْثَنَا سُفيانُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ (٧) عَن أُم وَنَسْ وَالْتُ دَخَلْتُ إِلَّ فِي عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ مِنْ وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ (١٠ مِنَ الْمُذْرَة فَقَالَ عَلَى مَا (١) تَدُّغَرُنَ أُولادً كُنَّ بِهٰذَا الْمِلاَقِ (١٠٠)، عَلَيْكُنَّ بِهٰذَا الْمُودِ الْمُنْدِي كَإِذْ فِيسِيْهِ أَمْنِيةٍ مِمِنْهَا ذَاتُ الْمِنْدِ بُدْمَطُ (١١) مِنَ الْمُذْرَةِ ، وَيُلَدُ مِنْ ذَاتٍ الْمُسْمِينَ الرُّحْزِيُّ يَقُولُ بَيْنَ لَنَا أَثْنَيْنِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا خَسْمَةً ، قُلْتُ لِسُفيّانَ

ر) فَهَلاَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ رة و و (۱) (٢) محمّل بن جَعَفْرِ (٤) مِنَ الْعَانِ (ء) كَرَّاهيَّة (١) إِلاَّ الْمُبَّاسُ (٧) عُبَدُ أَنَّهُ بِنْ عَبُدِ (١) عَلاَمَ تَدُغُونَ (١٠) الْعِلَاق. مُبط بكسر المين في الفرع وضبطه النووى فى شرح منسلم يختح ألعين وتبعه الحافظ آبن حجر . الإغْلِان

ون رئنتا

(١١) أَعَا قَالَ أَعَلَقَتْ

وَإِنْ مَعْشَرًا يَقُولُ : أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ ، قالَ لَمْ يَحْفَظُ (٥٠ أَعْلَقْتُ عَنْهُ ، حَفِظْتُهُ مِنْ في الرُّهْرِيُّ ، وَوَصَفَ سُفَيَانُ الْنَاكَمَ يُحَنَّكُ بِالْإِصْتِيمِ وَأَدْخَلَ سُفْيَانُ في حَنَّكِيهِ ، إنَّمَا ا يَنْنِي رَنْعَ حَنْكِهِ بِإَصْبَعِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَعْلِقُوا عَنْهُ هَيْنًا الله عَنْ حَرَث بشر أَنْ تُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرْ وَيُونُسُ قَالَ الرَّحْرِيُّ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ أَلَهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُثْبَةً أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلَى قَالَتْ كُمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاشْتَدَ وَجَمْهُ اسْتَأْذَنَ أَرْوَاجَهُ فِي أَن يُمَرَّضَ فِي رَيْتِي كَأَذِنَّ ٣ عَوْرَجَ بَيْنَ رَمِّهُلَيْنِ تَخْطُ رِجْلاً ﴾ في الأرْضِ بَإِنْ عَبَّالِي وَآخَلَ ، كَأَخْبَرُتُ أَبْنَ عَبَّالِي ، قالَ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخِرُ ، الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عالْشِنَّةُ ؟ قُلْتُ لا ، قالَ هُوَ عَلَيْ ، قالَتْ عَالْشَةَ فَقَالَ النِّبِي عَلِي بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْثُمَا ، وَأَشْتَذَ بِهِ وَجَعُهُ ، هَرِيقُوا عَلَى مِنْ سَبْعِ قِرَبِ كَمْ تُحْلَلُ أَوْ كِيَتُهُنَّ ، لَمَتَلَّى أَمْهَدُ إِلَى النَّاسِ ، قالَتْ كَأَجْلَسْنَاهُ في يَخْصَب لِلْفُصَةَ زَوْجِ النِّي عَلَيْكَ ثُمُ طَفِقْنَا نَصُبُ عَلَيْهِ مِنْ رَبْكَ الْقِرِبِ ، حَتَّى جَمَلَ بُشِيرُ إِنَيْنَا أَنْ قَدْ فَمَلْثُنَّ (" ، قالَتْ وَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ ، فَصَلَّى كَمْمُ وَخَطَبَهُمْ \* باب \* الْمُذْرَةِ عَدَمُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ عِصْنِ الْأُسَدِيَّةَ أُسَدَ خُزَ هِمَةً ، وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّذِي بَايَعْنَ النِّي مِنْ اللِّي وَهِي أُخْتُ عُكَاشَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَنْتُ رَسُولَ الله إلى بأبْن كَمَا قَدْ (") أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ فَقَالَ النِّي عَلَى ما (" تَدْخَرُنَ أُولادًا كُنَّ بِهٰذَا الْعِلاَقِ عَلَيْكُمْ ٥٠ بِهٰذَا الْمُودِ الْمِيْدِيُّ كَاإِنَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الجنب \* يُرِيدُ الْكُسْتَ ، وَهُوَ الْمُودُ الْمُينْدِيُّ ، وَقَالَ يُونُسُ وَإِسْمُعَى بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الرُّهْرِيُّ عَلَقْتُ عَلَيْهِ باب دَوَاء الْمَبْطُونِ حَرَثُ عَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثْنَا كُمَّدْ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً عَنْ أَبِي الْتَوَكُلُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قالَ جا، رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَخِي أَسْتَطَلَّقَ بَطْنُهُ ، فَقَالَ أَسْقِهِ عَسَلاً ؛ فَسَقَاهُ فَقَالَ إِنَّى سَقَيْتُهُ ۚ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ أَسْتِطْلاَفاً ، فَقَالَ صَدَّنَى ٱللَّهُ ۚ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ ﴿ تَا بَعَهُ النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةً بِالسِّ لاَ صَفَرَ ، وَهُوَ دَاءٍ يَأْخُذُ الْبَطْنَ صَرَّتْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْن عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَّمَٰةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن وَغَيْرُهُ ۚ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ ۚ قالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَنْ قَالَ لَا عَدْقَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةً ، فَقَالَ أَعْرَابَى ۚ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَا بَالُ إِبلَى تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الطَّبَّاءِ فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ يَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ فَنَ أَعْدَى الْأُوَّلَ \* رَوَاهُ الزُّهْرِيُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَسِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ باب «(٤) عَلَّمَ تَدْغُرُونَ . الْخَاتِ الْجَنْبِ صَرِيْنِ (١) مُمَّدُ أُخْبَرَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرً عَنْ إسْعُقَ عَن الرُّهْرِي قالَ عَلاَمَ تَدْغُرْ نَأَوْلاَدَكُنَّ ۗ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ يَحْصَنِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي (٢) بَايَمْنَ رَسُولَ ٱللهِ مَلِكَ وَهَى أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي إِنْ لَمَا قَدْ عَلَقَتْ ٣ عَلَيْهِ مِنَ الْمُذْرَةِ ، فَقَالَ ٱتَّقُوا ٱلله عَلَى مَا (أَنْ تَدْغَرُونَ أَوْلَادَكُمُ بَهْذِهِ الْأَعْلَاقِ عَلَيْكُمْ بَهْذَا الْمُودِ الْمُهِنْدَى ۖ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةً أَشْفِيَةً مِنْهَا ذَاتُ الجَنْبِ يُرِيدُ الْكُسْتَ يَعْنِي الْقُسْطَ ، قالَ وَهِي لُغَةٌ مَرْشَ عارم حَدَّثَنَا مُمَّادُ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَيُّوبَ مِنْ كُتُب أَبِي قِلاَبَةَ مِنْهُ ما حَدَّثَ بد ومِنْهُ مَا تُرِينَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ ( ) هُذَا في ( ) الْكِيَابِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَنْسَ بْنَ السَّفْرِكُو لِهُ وَكُواهُ أَبُوطُلْحَةَ بِيَدِهِ \* وَقَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قالَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لِلْمَلِ يَيْتِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْخُمَةِ وَالْأَذُنِ \* قَالَ أَنَسُ كُومِتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ رِحْيُ وَشَهِدَنِي أَبُوطَلُعَةَ وَأَنَسُ بْنُ النَّصْرِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوطَلُحَةَ كَوَانِي

(٢) أعْلَقَتْ

(٦) وكال. قرأ الكناب . قال فى النتح وهذه الرواية

حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدُّ بِهِ الدُّمُ حَرَثَى (١) سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ إِنْ عَبْدِ الرَّجْنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ لَكَ كُبِرَتْكُ عَلَى رَأْس رَسُولِ (\*) اللهِ عَلِيُّ الْبَيْضَةُ وَأَدْمِى وَجْهُهُ وَكُبِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَكَانّ الْجِئْ وَجاءتْ فاطيمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلدَّمِّ ، كَامَّا رَأْتْ فاطيمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ٱلدَّمْ يَرِيدُ عَلَى المَّاهَ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِير فَأَحْرَقَتُهَا وَأَنْصَقَتْهَا عَلَى جرْح رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَرَتَّا اللَّهُ بِالسِّهِ الْحَنَّى مِنْ فَيْح جِهَنَّمَ صَرَّتَى (٢٠) يَحْيىٰ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِبْ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ فَافِحٍ عَن أَبْنِ تُحْمَرٌ رَضِي اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيِّ عَرَاكِمْ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جِهَنَّمَ ۖ فَأَطْفِوهُمَا بِالْمَاءِ \* قالَ نَافِعْ وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَقُولُ ٱكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ هِ شَامِ عَنْ فَاطِمَةَ بَنْتِ المُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ (اللهُ عَنْهُمَا كَانَتْ إِذَا أُتبِتُ بِالْمَرْأَةِ قَدْ مُحَّتْ تَدْعُو لَمَا أَخَذَتِ اللَّهِ فَصَبَّتْهُ كَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْهَا قالَت (٥) وَكَانَ رَسُولُ ٱللهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمُرُنَا أَنْ بَعْرُدُهَا بِالْمَاءِ صَرَتْنِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى حَدَّثَنَا يَحِي حَدَّثَنَا هِشَامْ ۗ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عائِينَةَ عَنِ النِّبِّ عَلَى الْحُتَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ كَأَبُرُدُوهَا (٧) بِالمَـاه حَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَتْنُرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (٨) مَتَالِيُّهُ يَقُولُ : الْحُنَّى مِنْ فَوْحِ (٩) جَهَنَّمَ فَأَ رُدُوهِا بِاللَّه اللَّهِ مَنْ خَرَجَ مِنْ أَرْضِ مرِّث عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ (١١) أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَاسًا أَوْ رِجَالًا مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةً

قَدِسُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي وَتَكَلَّمُوا مِالْإِسْلاَم وَقَالُوا (١٢) يَا تَبِيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَهْلَ

ضَرْعٍ ، وَكُمْ نَكُنُن أَهْلَ ريفٍ وَأَسْتَقُ خَمُوا اللَّدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِكَ بِذَوْدٍ

ھَے 5 411ء (1) س

(۲) النِّيُّ

(۲) حدثنا

(٤) آئيةً

ہ (ہ) وقالت کاك ص

(٦) حدثنا

(٧) فأبرُ دُوهَا

مكذا فى جميع النسخالمشدة يدنا وكنا ضبطها القسطلان نال ومكى القاضى عيأش تطم المميزة وكسر الراء فى لغة نال الجوهرى ومى لغة دديئة.

> (٨) رَسُولَ ٱللهِ سيس

(٩) مِنْ نَيْح ِ (١٠) لاَ تُلاَ بِيُهُ . هكنلأ

فى جميع النسخ للعتمدة وبدنا بالياء التحتية بلاهمز وفى النسخ للطبوعة تبعاً للقسطلاني. المطبوع لأ

> لاً (11) من نتادة ' "يًّ

ة (12) نقالوا إ

تُلاَّعُهُ بِالْهُمِرُ

وَبِرَاجٍ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى كَانُوا نَاحِيَّةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ وَأَسْتَاقُوا ٱلذَّوْدَ، فَبَكُغَ النِّي يَرْكُ فَبَعَثَ الطُّلُبَ فِي آثَارِهِمْ وَأَمْرَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَّهُمْ وَثُرِكُوا فِي نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ ، حَتَّى ما نُوا عَلَى حالِمِيم باب مِا يُذْكُّرُ فِي الطَّاعُونِ مَرْثُ حَفْقُ بْنُ مُمرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أَخْبَرَ نِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَا بِتِ قَالَ سَمِنتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّيِّ عَلَيْ (١٠ قالَ إِذَا شِمِعْتُمْ وَالطَّاعُونِ بِأَرْضِ فَلَا تَدْخُلُوهَا ، وَإِذَا وَقَمَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَتَخْرُجُوا مِنْهَا ، فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعَدًا وَلاَ يُنْكِرُهُ ٥٠ مَرْشُ عِبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الخَطَّاب عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أُلَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَّهُ أَمَرَاهِ الْأَجْنَادِ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الْجِرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءُ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّأْمِ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ ثَمْتَرُ أَدْعُ لِي الْمَاجِرِينَ الْأَوَّالِينَ فَدَعَاهُمْ ۚ فَأَسْنَشَارَهُمْ ۚ وَأُخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَنَعَ بِالشَّأْمِ فَأَخْتَلَفُوا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِإَمْرِ ، وَلاَ نَرَّى أَنْ يَّرُجِعَ عَنْهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسَ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ وَلاَ نَرَى ا أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَٰذَا الْوَبَاءِ ، فَقَالَ أَرْتَفِيمُوا عَنِّي ، ثُمَّ قالَ أَدْعُوا ٣٠ لِي الْأ نْصَارَ ، فَدَعَوْنَهُمْ ۚ فَأَسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْهَاجِرِينَ ، وَأَخْتَلَفُوا كَأَخْتَلاَ فِهِمْ ، فَقَالَ أَدْ تَفِيعُوا عَنَّى ، ثُمَّ قالَ أَدْعُ لِي مَنْ كان ها هُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْسِ مِنْ مُهَاجِرةِ الْفَتْحِ فَدَعَوْتُهُمْ ، قَلَمْ يَخْتَلَفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلانِ ، فَقَالُوا نَرِي أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاس وَلاَ تُقَدِمَهُمْ عَلَى هُــــذَا الْوَبَاءِ ، فَنَادَى تَحْمَرُ فِي النَّاسِ ، إِنِّي مُفْسَبِّحُ ( ) عَلَى ظَهْر

(۱) أنه قال

(۲) و كا يُنكر أنه قال

(۲) أدعُوا . هكذا في حبيع النسخ المعتمدة بأيدينا وفي القسطلاني آدعُ لِي بغير واو اه . (٤) مُصَيِّح . هكذا بالضبطين في اليونيئية . وأقتصر القسطلاني على فتح الصاد وشد الباء

مكسورة

وَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً بْنُ الجَرَّاحِ : أَفِرَارًا مِنْ قَدَّر ٱللهِ ؟ فَقَالَ مُحَرُّ ؛ لَوْ غَيْرُكَ قَالَمًا كِا أَبَا عُبَيْدَةً ، نَعَمْ نَفِرْ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ ، أَرَأَبْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبلُ هَبَطَتُ (١) وَادِياً لَهُ عُدُوتَانِ ، إِحْدَاهُمَا خَصِيَةٌ ، وَالْاخْرِي جَدْبَةٌ ، أَلَبْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ (٢) رَعَيْتُهَا بِقَدَر أَلْهِ ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بِقَدَر أَللهِ ، قالَ كَفَاء عَبْدُ الرَّ هُن بُنُ عَوْفٍ ، وَكَانَ مُتَنَيِّبًا في بَعْضِ حاجَتِهِ ، فَقَالَ إِنْ عِنْدِي في هُذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي يَقُولُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِدِ بِأَرْضَ فَلَا تُقْدَمُوا عَلَيْدِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْهُ مِهَا فَلاَ تَغُرُجُوا فِرَاراً مِنْهُ قَالَ فَفِيدَ أَللَهُ مُعَرُ ثُمَّ أَنْصَرَفَ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عامِرِ أَنْ مُمَرّ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءِ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ ، فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ (٣) بِأَرْضِ فَلاَ تَقَدْمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَتَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ صَرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ مُتَنِيمٍ إِلْجُنِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ اللَّهِ الْحَبْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عُمْ عَنْ عُنْ عُمْ عَنْ عُنْهُ عَنْ عَنْ عُمْ عَنْ عُنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُولُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَالِكُ عَنْهُ عَلَالُهُ عَلَالُكُ عَلَالُهُ عَلَالِكُ عَلْهُ عَلَالُكُ عَلَالْكُوا عَلَا عَلَالُهُ عَلَالْهُ عَلْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالُهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْ عَلَالُكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالِكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلْك مَلِكُ لاَ يَدْخُلُ المَدِينَةَ المَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ مَرْشَ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّ تَنْنِي حَفْصَة بِنْتُ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَحْنِي إِمَا (1) ماتَ ، قُلْتُ مِنَ الطَّاعُونِ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهُ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَرَثْ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ شَمِّيِّ عَنْ أَبِي صَالِحُ إِلَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ قَالَ المَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْمُونُ شَهِيدٌ باسبُ أَجْرٍ الصَّابِي فِي الطَّاعُونِ مِرْثُ إِمنْ فَي أَخْبِرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثْنَا دَاوُدُ بِنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَعْتَرَ عَنْ عَاتِشَةً زَوْجِ النِّيِّ يَؤْكُ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثَنَا (\*) أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي عَنِ الطَّاعُونِ كَأَخْبَرَهَا نَبِي اللَّهِ عَلِي أَنَّهُ

(٢) الخُصِيَة (۲) اذا سمبتر أنه

كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ أَلَٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءِ (١) خَمَـلَهُ ٱللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَبْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَتَنكُثُ فَى بَلَدِهِ صَابِراً يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ إِلاَّ جُنَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ \* تَابَعَهُ النَّصْرُ عَنْ دَاوُدَ بِاسِبُ الْأَقَ بِالْقُرْآنِ وَالْمُورُذَاتِ صَرِيْتَى إِبْرَاهِيمُ بِنُ مُوسَى أَخْبِرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَغُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ عَلَيْكَ كَانَ يَنْفُتُ ٣٠ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ الَّذِي ماتَ فِيهِ بِالْمَوِّ ذَاتِ ، كَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِتُ عَلَيْهِ (٣) بهنَّ وَأَمْسَحُ بيدٍ (١) نَفْسِهِ لِبَرَّكَتِهَا ، فَسَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ كَيْفَ يَنْفِثُ ؟ قَالَ كَانَ يَنْفِيثُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بهما وّجْهَهُ باسبُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُذْكّرُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِّبِيَّ عَلَيْ مَدِينَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ (٥) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّيِّ آتَوْا عَلَى حَى آمِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ ، فَبَيْنَمَا (١) مُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ مَنيْدُ أُولَيْكَ فَقَالُوا هَلَ مُتَكُمْ (٧) مِنْ دَوَاءِ أَوْ رَاقِ ؟ فَقَالُوا إِنَّـكُمْ كَمْ تَقَرُّونَا ، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا لَهُمَ تَطِيمًا مِنَ الشَّاء لَهُمُ أَ بِأُمَّ (^) الْقُرْآنِ وَ يَجْمَعُ بُرَأَقَهُ وَيَتَفُولُ (٥) فَبَرَأً فَأَتَوْ البِالشَّاء ، فَقَالُوا لاَ لَأَخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النِّيِّ (١٠) وَاللَّهِ فَسَأَلُونِ ١١٧ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَأُضْرِ بُوا لِي بِسَهْم بِاسِبُ الشرُّوط (١٦) في الرُّفْيَةِ بِقَطِيعِ مِنَ الْغَنَمِ حَدِيثِي (١٣) سِيدَانُ بْنُ مُضارِب أَبُو مُحَدِّد الْبَاهِ إِنْ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ الْبَصْرِيُّ هُوَ صَدُونٌ يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ الْبَرَّاءِ قالَ حَدَّثَني عُينَدُ ٱللَّهِ بْنُ ٱلْأَخْنَسِ أَبُو مَالِكِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنْ تَفَرَّا مِن أُصِحَابِ النَّبِيُّ وَهِ مِنْ اللَّهِ مَرْ وا يِمَاء فِيهِمْ لَدِينٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَمُمْ رَجُلٌ مِن أَعْلِ المَاه، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقِ إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلاً لَدِينًا أَوْ سَلِيمًا ، فَأَ نُطلَقَ رَجُلْ

(۱) مَنْ شَاء (۲) يَنْفِئُ لُم يضبط الفاء هنا في اليونينية وضبطها القسطلاني بالوجهين

(٢) أَنْفُتُ عَنَّهُ أَنْفُتُ عَنَّهُ

(٤) بِيكِرهِ تَقْسِهِ منبط نفسه فى اليونينيّة بالجر' لاغير وفي فتح السارى بالنصب على المفمولية لأمسح وبالجر على البدل اه

> (ه) مُحَدَّدُ بِنُ جَعَلْتِي مِي

(١) فَبَيْنَاهُمْ

(4) هَلُ مَعَـُكُم \* دَرَّالِهِ

(٨) يُبِالْقُثُو آنِ

(٨) وَيَتَفَلُّ

(۱۰) رَسُولَ ٱللهِ مـ

(۱۱) نسألوا مع

(۱۲) الشروط<sup>ي</sup> . مد

(۱۳) · مدانا . سم

(١٤) رَسُولِ ٱللهِ

وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ ٱللهِ أَجْرًا حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ أَلْهِ بِاسِبُ رُفْيَةِ الْمَنْ مِرْثُ مِحْدُ بْنُ كَثِير أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَعْبَدُ أَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ أَللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ عَنْ مِائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمّرين رَسُولُ (١) اللهِ عَلَيْهِ أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى (١) مِنَ الْمَيْنِ مِرْشِي (١) مُحَدَّدُ بنُ خالد حَدَّثَنَا لَيُحَدُّدُ بْنُ وَهِب بْنِ عَطِيَّةَ ٱلدِّمَشْقَ حَدَّثَنَا كُخَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كُخَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّيَدِيُّ أَخْبَرَ نَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ بَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٤٠ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي عَلَيْ رَأَى في يَيْتِهَا جارِيَةً في وَجْهِها سَفْعَةً ، فَقَالَ أَسْتَرْتُوا لَهَا فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ \* وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي هُرْوَةُ عَنّ النِّيِّ عَلَيْ \* تَا بَعَهُ عَبُّدُ ٱللَّهِ بْنُ سَالِم عَنِ الرُّبَيْدِي بِاسِ الْعَيْنُ حَقَّ عَرْثُ (٠) إِسْخُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا (٦) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَى الْمَانِ عَلَى الْمَانِ حَقَّ وَنَهْي عَنِ الْوَشِّمِ بِاسِبُ رُفْيَةِ الْحَيْدِ الْمَانِ عَلَ الْمُعْبَةِ وَالْمَقُرَبِ مِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ الشَّبْبَانِيُ الرهِ عَنْ وَالْمَقَرَبِ مَرَثَنَا سُلَيْانُ الشَّبْبَانِيُ الرهِ عَنْ وَالْمَقَرَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الرُّفْيَةِ مِنَ الْحَمَّةِ ، 'فَقَالَتْ رَخْصَ النَّي عَلِي الرُّفيْةَ (٥٠ مِنْ كُلَّ ذِي مُحَة بِالسِبُ رُفيَةِ النَّيِّ عَلَيْ مرش مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ وَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتُ عَلَى أَنَسِ أَبْن مالِكِ ، فَقَالَ ثَابِتْ يَا أَبَا خَرْزَةَ أَشْتَكَيْتُ ، فَقَالَ أَنَسْ أَلاَ أَرْفِيكَ بِرُ فَيَةَ رُسُولِ الله مَنْ مَا يَكُم اللَّهُ مَالَ : اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ، مُذْهِبَ الْبَاسِ ، أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي ،

لاَ شَالِيَ إِلاَّ أَنْتَ ، شِفَاء لاَ يُعَادِرُ سَقَمًا حَرْشُ (٥٠ يَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَعِي

مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَا يُحَةِ الْسَكِيَّابِ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأً كَفَاء بِالشَّاء إِلَى أَصْحَا بِهِ فَسَكَرِهُوا ذَٰلِكَ

(٢) نَسْتَرُ قِيْ

(۱) بنت

(٦) أخبرنا

حَدَّثَنَا مِنْفَيَانُ حَدَّثَنَى شُلَيْمَانُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيُّ عَيُّكُ كَانَ يُمَوِّذُ بَعْضَ أَحْدِلِهِ يَعْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ وَيَقُولُ: اللَّهُمُّ رَبَّ النَّاس، أُذْهِبِ الْبَاسَ (١) أَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شِفَاء إلاَّ شِفَاوَاكَ ، شِفَاء لاَ يُعَادِرُ سَقَّما قَالَ سُفْيَانُ حَدَّثْتُ بِهِ مَنْصُورًا كَفَدَّتْنَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشِمَةَ نَحْوَهُ حَرْثُن أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ. عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبُرَ نِي أَبِي عَنْ مَا نُشِنَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ يَرْقِي يَقُولُ: ٱمْسَحِ الْبَاسَ ، رَبِّ النَّاس ، بِيدِكَ الشَّفَاء لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثْنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّي عَلِي كَانَ يَقُولُ لِلْمَرِيضَ بِسْمِ ٱللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بريقة (١) بَعْضِنَا ، يُشْنَى (١) سَقِيمُنَا ، بإذْنِ رَبُّنَّا صَرَيْنِ (١) صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَبْنَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْن سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِ النِّي عَلَيْكَ يَقُولُ فِي الرُّفْيَةِ: تُرْ بَةُ أَرْضِنَا ، وَريقَةُ بَعْضِنَا المُشْنَى سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبُنَا باب النَّفْتِ فِي الرُّفْيَةِ مَرْثُ خَالِدُ بْنُ عَفَادِ حَدَّثْنَا سُلَيْانُ عَنْ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا فَتَادَةً يَقُولُ سَمعْتُ النِّي عَلَى يَقُولُ: الرُّو يَا مِنَ ٱللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُ كُم شَبْنَا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفِثْ حِينَ يَسْنَيْقِظُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَتَمَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا ، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ وَقَالَ أَبُوسَلَمَةَ وَإِنْ (\*) كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا أَثْقَلَ عَلَى مِنَ الجَبَلَ ، هَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِنْ مُذَا الْحَدِيثَ فَا أَبَالِيهَا مَرْثُ عَبْدُ الْنَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عائِشَةٌ وَضِي ٱللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ (٦) أللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ ، نَفَتْ فَ كَفَيْهِ بِقُلْ هُوَ أللهُ أَحَدُ وَبِالْمَوْذَ تَنْ جَبِهَا ، ثُمَّ عَسْحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ، وَما بَلْنَتْ بَدَاهُ مِنْ جَسَّدِه ، قالت

(۱) و آشفیر (۲) و ریفة (۲) یشنی سقیمنا (۱) یشنی سقیمنا (۱) حدثنا (۱) فان کنت (۲) النائ

عَلِيُّ أَنْطَلَقُوا فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَّلُوا بِحَيِّ مِنْ أَخْيَاء الْعَرَّبِ ، فَأَسْتَضَافُوهُمْ . فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلِدغَ سَيِّذُ ذَٰلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْء لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٍ فَقَالَ بَمْضُهُمْ لَوْ أَ تَبْتُمْ هُؤُلام الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ ، لَعَمَّلُهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٍ فَأَنَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْء لا ﴿ وَا يَتَغُلُّ مَا مُعْدِهِمْ مُنْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْء لا ﴿ وَا يَتَغُلُّ يَنْفَعُهُ شَيْءٍ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ ، وَاللهِ إِنَّى لَرَاقِ ، وَلَكِنْ وَٱللهِ لَقَدِ ٱسْتَضَفَنَاكُمُ ۚ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَاأَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا وَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَالُ السَّمَاعُ مِنْ عَلَى تَصْلِيعُونَا عَمَا أَنَا بِرَاقُ لَــُدُمْ حَتَى بَحِعْلُوا لِنَا اللَّهُ مِنْ الْفَنْمِ فَا نَطْلَقَ خَعْلُ يَنْفِلُ (١) وَيَقْرَأُ الْحَمَدُ لِللَّهِ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْفَنْمِ فَا نَطْلَقَ خَعْلُ يَنْفِلُ (١) وَيَقْرَأُ الْحَمَدُ لِللَّهِ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْفَنْمِ فَا نَطْلَقَ خَعَلُ يَنْفِلُ (١) وَيَقْرَأُ الْحَمَدُ لِلْهِ اللَّهِ عَلَى قَطِيعِ مِنَ الْفَنْمِ فَا نَطْلَقَ خَعَلُ يَنْفِلُ (١) وَيَقْرَأُ الْحَمَدُ لِللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ا رَبِّ الْعَالِمَيْنَ ، حَتَّى لُكُأُنَّا نُشِطَ مِنْ عِقَالِ ، قَا نُطْلَقَ يَمْنِي مَا بِهِ قَلْبَة ، قالَ فَأُونَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَاكُوهُمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَمْضُهُمُ أَفْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقَى لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْ تِيَ (٢) رَسُولَ ٱللهِ عِلَا فَنَذْ كُرَلَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ فَذَكَّرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِبِكَ أَنْهَا رُقْيَةٌ أَصَبْتُمُ أَفْسِمُوا وَأَضْرِ بُوا لِي مَعْتَكُمْ (٥٠ بِسَهُمْ مِاسِبُ مَسْنِحِ الرَّاقِ الْوَجَعَ يبدِهِ الْيُنْيُ مَدِيثِي (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقَ

عَنْ مَا يْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي مِنْ إِلَّهِ يُمَوَّدُ بَعْضَهُمْ يَسْحُهُ بِيمِينِهِ أَذْمِيبِ

الْبَاسَ ، رَبِّ النَّاس ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي (٥٠ ، لاَ شِفَاء إِلاَّ شِفَاوُكَ ، شِفَاء لاَ يُفَادِرُ

سَقَمًا ، فَلَوْ كُرْ تُهُ لِلنَّصُورِ فَلَاَّتَنَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنَجْوِهِ

إسب دا في الرَّأَةِ تَرْقِ الرَّجُلَ حَرَّتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَدِّدٍ الْجُننِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ

عائِشَةٌ فَلَمَّا أَشْتَكِي كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَٰلِكَ بِهِ ، قَالَ يُونُسُ كُنْتُ أَرَى أَبْنَ

شِهاب يَصْنَعُ ذَلِكَ إِذَا أَنَّى إِلَى فِرَاشِهِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّةً

عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ

. (٥) الشَّافِ

(١) بَابِ الْمَوْأَةُ

أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن ِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ بَالَّيْ كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مَرَصْبِهِ الَّذِي قُبضَ فِيهِ بِالْمَوَّذَاتِ ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ أَنَا أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، فَأَمْسَتُ بِيدٍ نَفْسِهِ لِبَرَّكَيَّما ، فَسَأَلْتُ أَبْنَ شِهاب كَيْفَ كَانَ يَنْفِثُ قال يَنْفِتُ عَلَى يَدَيْدِ ثُمَّ يَسْتَحُ بهِما وَجْهَهُ بابِ مَنْ كُمْ يَرْق طَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُحَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قال خَرَجَ عَلَيْنَا النِّي ١٠٠ عَلِيَّ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَى ۗ الْأُمَمُ لَجَعَلَ كُرُ النِّيُّ مَعَهُ (٢) الرَّجُلُ ، وَالنِّيُّ مَعَهُ الرَّجُلاّنِ ، وَالنَّيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ ، وَالنَّيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَيْبِراً سَدَّ الْأَفْقَ فَرَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ (\*\* أُمَّتِي فَقِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ (١) ثُمَّ قِيلَ لِي أَنْظِرْ فَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيلَ لِي أَنْظِرْ هَكَذَا وَهَكَذَا فَرَأَيْتُ سَوَادَا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَقِيلَ هَوْلاَهِ أُمُّنُّكَ وَمَعَ هَوْلاَهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَلُمْ، فَتَذَاكَرَ أَصْحَابُ النَّنِيُّ مِنْ اللَّهِ فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَوُلِدْنَا فِي الشَّرْكِ ، وَلَكُنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَكِنْ هُوْلَاهُ مُمْ أَبْنَاوُ نَا فَبَلَغَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّهِ فَقَالَ ثُمُّ الَّذِينَ لاَ يَتَطَيَّرُونَ وَلاَ يَسْتَرْ فُونَ وَلاَ يَكُتُونُونَ ، وَعَلَى رَبُّهُمْ يَتُوكَّلُونَ ، فَقَامَ عُكَّاشَةً بْنُ عِصْن ، فَقَالَ أُمِنْهُمْ أَنَا اللُّهِ رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ السب الطيرة حديثى عبد الله بن مُحَدِّد حدَّننا عُمانُ بن مُحرّ حدَّننا يُولُسُ عَنْ الرُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لا عَدْوَى وَلاَ طِيرَةً ، وَالشُّومُ فَ ثَلَاثٍ : فَي الْمَرْأَةِ وَاللَّادِ وَاللَّالَّةِ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْرَنَا شُعَبْ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ : لا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ

هكذا الفوقية

(٢) حَدَّثْنَا قَتَادَةً

(٤) لاَ هَامَةَ . سَكَدَا فِي اليونينيةوالقرع وفي بعض الاصول زيادة والأصفر

(٠) أخبرنا

(۱) الْسَكِمَهَاتَةِ ضبطت فى اليونينيسة بكسر الكاف ونتحها وبهما ضبط القسطلاني

(۷) غُرِّمَتُ

ه منظل (۸)

\* ا (٩) من لا

(۱۰) يُطَلَّلُ

(۱۱) النَّبِي

الْكَلِمَةُ الصَّالِكَة بَسْمَعًا أَحَدُكُمُ اللَّهِ الْفَأْلِ حَرَثُ اللَّهِ إِنْ مُحَدِّد أُخْبِرُ نَا هِشَامٌ أَخْبِرُ نَا مَسْتَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرِّيرُ مَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِي لا طِيرَة ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ ، قَالَ (" وَمَا الْفَأْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ الْسَكَلِمَةُ السَّالِخَةُ يَسْمَهُا أَحَدُكُمُ مَوْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ (٣) قَتَادَةً عَنْ أُنسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيْكِ قَالَ لاَ عَدْوَى وَلاَّ مَلِيزَةً ، وَيُعْجَبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ ، الْسَكَلِيَّةُ الْحَسَنَةُ بِالسِّهِ لاَ هَامَةً (٥) حَرِّتُ عُمَّدُ بْنُ الْحَسَكُم حَدَّثَنَا (٥) النَّصْرُ أَخْبِرَ نَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَ نَا أَبُو حَسِين عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ لاَ عَدْقِي وَلاَ طِلِيرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ مَفَرَ باسِ الْكِهَانَةِ ٥٠ مَرْثُ اسْعِيدُ بنُ عُفَيْد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ مْمْنِ بْنُ خَالِهِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُر يَرْةً أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَصَى فِي أَمْرًأْ تَيْنِ مِنْ هُذَيْلِ أَقْتَلَنَا ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرِي بِحَجَر ، فَأُصَابَ بَطْنَهَ وَهِي حَامِلٌ ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِها ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَّةٌ ، فَقَالَ وَلِي المَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ (٧) كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكُلَ وَلاَ نَطْنَ وَلاَ أَسْتَهَلَّ فِنْكُ ذَلِكَ بَطِّلَ (٨) فَقَالَ النَّيْ عَلِيُّ إِنَّا مُذَا مِنْ إِخْوَانِ الْسَكُمَّانِ مَرْثُ فَتَنْبَأَ عَنْ مالكِ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَنْرَأَ تَكِنْ رَمْتَتْ إحداهُما الْاخْرَى بَحْتَجَر فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النِّي عَلِّكَ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَو وَلِيدَةٍ \* وَعَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَيِّب أَنَّ رَسُولَ لَللهِ عَلَّيْ فَضَى فِي الجَنِينَ يُقْتَلُ في بَطْن أُمَّهِ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُفِي عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ ما (٢٠ لا أ كل وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَعْلَقَ وَلاَ أَسْبَلَّ وَمِثْلُ ذَٰلِكَ بَعْلَلْ ﴿ فَا أَنْ مِثْلُ ﴿ ١٣ أَلْهِ عَلَيْ

اً يَمَا هَٰذَا مَنِنْ إِخْوَانِ الْسَكُمَّانِ مَرْشَا (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَن الزُّهْزِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهْي النَّيْ عَنْ غَن الْكُلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَنِيِّ ، وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَرَثْنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ لَا مَمْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ يَحْدِي ْ بْنِ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يُثْرِ عَنْ عُزُورَةً (٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ (٢) رَسُولَ أَللهِ عَلَيْ نَاسٌ عَن الْكُمُهَّانِ ، فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا ('' أَخْيَانَا بشَيْء فَيَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي إِللَّهُ الْكَلِّمَةُ مِنَ الْلَّقِي يَخْطَفُهَا ( ) مِنْ ( ا الْجِنَّ فَيَقُرْهُمَا ٧٧ فِي أُذُنِ وَلِيْهِ فَيَخْلِطُونَ مَعَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ \* قالَ عَلِيٌّ قالَ عَبْدُ ٧٧ الزَّزَّاقِ مُرْسَلُ الْسَكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ ثُمَّ بَلْغَنِي أَنَّهُ أَسْنَدَهُ بَعْدَهُ ( ) باسب السُّمْ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَلَكُنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا مِعَلَمُونَ النَّاسَ السَّيْرَ (١٠٠ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْلَكَكَيْنِ بِهَا بِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَــــــدٍ حَتَّى يَقُولاً إِ عَا نَحْنُ فِيْنَةٌ فَلَا تَسَكُفُرُ ۚ فَيَتَمَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَّ يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا كَنِ أَشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ، وَتَوْلِهِ تَعَالَى : وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ، وَقَوْلِهِ أَ فَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ ثُبْصِرُونَ ، وَقَوْلِهِ : يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِيغْرِهِمْ أُنَّهَا تَسْلَى ، وَقَوْلِهِ : وَمِنْ شَرَّ النَّفَاتَاتِ فِي الْمُقَدِ ، وَالنُّفَّاكَاتُ السَّوَّاحِرُ ، تُسْحَرُونَ تُعَمُّونَ مَدْثُنَا (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِى أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ ٱللهِ مَلْ وَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الْاعْصَمِ حَتَّى كَانَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ يُعَيِّلُ إِلَيْهِ أُنَّهُ (١٧) يَفْعَلُ الشَّيْءِ وَمَا فَمَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ بَوْم أُو ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ عِنْدِي لَكَنَّهُ دَمَا وَدَمَا ، ثُمَّ قَالَ

ا) حدثنی

(٣) عَنْعُرْ وَةَ بْنِ الزُّعْ بَيْرِ

(٣) سَأَلَ نَامِن رَسُول أَلَيْهِ

(1) مُحَدِّ ثُونَنَا

(و) تخطيعاً

كُذًّا ضبطتبالوجهيزفى الفرع الذى يدناتبما لليونينية وقال القسسطلانى بفتح الطاء لا يكسرها على المشهور اه

(٦) من

(٧) فَيَعْرِثُهَا

كذا هو مضبوط فى اليونينية هنا وفى آخر الادب اه من هامش النرع الذى يسدنا وضبطه النسسطلانى ميقرها بضم الياء وكبر الثاف اه

(٨) عَبْدُ الرَّحْنِ

(٩) مَعْدُ

. (١٠) السهدر الآية ... السَّعْرُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ خَلَاقٍ

(۱۱) حدثنی صد

(١٢) أَنْهُ كَانَ بَفَعْلُ

(١) وَجُبُّ طَلَّمَ وَرَبُّ طَلَّمَ وَرَبُّ طَلَّمَ وَرَبُّ طَلَّمَةً وَ اللَّمَ اللَّمَةُ وَاللَّمَ اللَّمَ اللَّمَةُ وَاللَّمَ اللَّمَةُ وَاللَّمَ اللَّمَةُ وَلَى هُو فَى جَبِعِ الاصول التي المنتخ صيحة أستتخر جَمّة وفي وهو الذي في الفتح وهو الذي في الفتح وهو الذي في الفتح بضم فقتح فتشديد في الفتح بضم فقتح فتشديد في الفتح بضم فقتح فتشديد في الاصول التي أيدينا وكذا بضم النسخ أثور وعليها مضم النسخ أثور وعليها علامة الصحة

(٥) منه
 (٢) عَنْ هِشَامٍ وَمُشْطِيرِ
 وَمُشَاقَةٍ

(۷) ويفال (۸) حدثنا (۹) حدثنا

(١٠) الشَّرْكَ إِثْلُورَ السُّعْرَ

(١١) هَلُ يُسْتَغَرَّجُ السَّعْرُ

(۱۲) طَبُّ

(۱۲) ما يَنْفُعُ النَّاسَ (۱۶) أَوَّلَ ما حَدَّثَنَا كذا هو منصوب في بعض النسخ التي بأيدينا وبلفظ مأ بدل من (10) يُرْسَي

يَا عَائِشَةُ ، أَشَعَرْتِ أَنْ أَلْدَ أَفْتَانِي فِيهِ أَسْتَفْتَبْتُهُ فِيهِ ، أَتَانِي رَجُلانِ ، فَقَمَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رَجْلَى ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصاحِبِهِ ، ما وَجَتْمُ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْاعْصَمِ ، قَالَ فِي أَيِّ شَيْء ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ ، وَجُفِّ (١) طَلْعِ نَخْلَةٍ (١) ذَكَر ، قالَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بشِّر ذَرْوَانَ ، عَأْتَاهَا رَسُولُ ٱلله مِنْ اللهِ عَلَى فَاسِ مِنْ أَصْعَا بِهِ فَاء فَقَالَ بَاعاثِشَةُ كَأَنَّ ماءها نُقَاعَةُ الْمِينَاهُ أَوْ كَأَنَّ رُوسَ مَعْلِها رُوسُ الشَّياطِينِ ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أَسْتَغْرِجُهُ (٢) قَالَ قَدْ عَافَانِي ٱللَّهُ فَكَرَهِ مِن أَنْ أَثَوِّرِ (٧) عَلَى النَّاسِ فِيهِ (٥) شَرًّا فَأَرَّ بِهَا فَدُفِيَّت \* تَأْبَعَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَأَبُو صَمْرَةَ وَأَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ (٦) \* وَقَالَ اللَّيْثُ وَأَبْنُ عَينَةَ عَنْ هِشَامِ فِي مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ \* يُقَالُ ١٠٠ الْشَاطَةُ مَا يَغْرُجُ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا مُشطَّ، وَالْمُسَاعَةُ مِنْ مُشَاعَةِ الْكُتَّانِ السِّي الشِّرْكُ وَالسَّحْرُ مِنَ الْمُوبِقَاتِ. مَرْشَىٰ (٨) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى (٩) سُلَيْانُ عَنْ ثَوْر بْن رَبْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا المُوبِقَاتِ الشِّرْكُ (١٠) بِاللَّهِ وَالسَّمْنُ بِالْمِبُ هُلُ يَسْتَغْر جُ (١١) السَّعْرَ، وَقَالَ قَتَادَةُ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ رَجُلْ بِهِ طِبِ (١٢٠) أَوْ يُوَخَذُ عَن أَمْرَأَ يْهِ أَيْهِ أَيْحُلُ عَنْهُ أَوْ يُلْشَرُ. قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرْبِيدُونَ بِهِ الْإِصْلاَحَ ، كَأَمَّا مَا يَنْفَعُ (٥١٠ كَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ حَرَّثَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مُحَمِّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنِّنُ عُنَيْنَةً يَقُولُ أُوَّالُ (١٤) مَنْ حَدَّثَنَا بدِ أَبْنُ جُرَافِحٍ إِ يَقُولُ حَدَّتَنِي آلُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، فَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْهُ خَذَّتَنَا مَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سُحِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى (١٠٠ أَنَّهُ يَأْتِي النَّسَاء وَلاَ يَأْتِيهِنَّ ، قَالَ شُفْيَانُ : وَهُذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السَّحْرِ ، إِذَا كَانَ كَذَا ، فَقَالَ مَا عَائِشَةُ أَعَلِمْتِ أَنَّ أَلَّهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيها أَسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، أَتَانِي رَجُلانِ ، فَقَمَدَ أَحَدُهُمَا

عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخِرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ ، فَقَالَ النَّهِي عِنْدَ رَأْسِي لِلْآخَر ، ما بَالُ الرَّجُل ؟ قَالَ مَطْبُوبٌ ، قَالَ وَمَنْ طَبُّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْضَمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زِرَيْق خَلِيفٌ لِيَهُودَ كَانْ مُنَافِقًا ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ، قالَ وَأَيْنَ ؟ قالَ في جُنّ طَلْعَةِ ذَكَر تَحْتَ رَعُوفَةٍ (١) في بِشْرِ ذَرْوَانَ ، قالَتْ فَأَنِّي النَّيْ عَلَيْ الْبُرْ حَتَّى أَسْتَخْرَجَهُ ، فَقَالَ هَٰذِهِ الْبِئْرُ الَّتِي أُرِبُهَا (٢) وَكَأَنَّ ماءها نُقَاعَةُ الْحُنَّاء ، وَكَأَنْ نَخْلُهَا رُوُّسُ الشَّيَاطِينِ ، قالَ فَأَسْتُخْرِجَ ، قالَتْ فَقُلْتُ أَفَلًا أَيْ تَنَشَّرْتَ ، فَقَالَ أَمَا وَاللهِ ٣) فَقَدْ شَفَانِي ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى أُحَدِ مِنَ النَّاسِ شَرًّا بِالسِّ السَّدْ مَرْثُنَا (ا) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائشَةَ قالَتْ سُحِرَ النَّبِي عَلِيَّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ () الشَّيْء وَمَا فَعَـلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَا ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا ٱللهَ وَدَعَاهُ ثُمْ قَالَ أَشَعَرْت يَا عَائِشَةُ أَنَّ ٱللهَ قَدْ أَفْنَاني فِياً أَسْتَفْتَهُ فِيهِ ، قُلْتُ وَما ذَاكَ بَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ جاءِني رَجُلِانِ ، كَفِلَسَ أَحَدُهُمُا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَى ، ثُمَّ قالَ أَحَدُهُمَا لَصَاحِبِهِ ، مَا وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبٌ ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبيدُ بنُ الْأَعْصَمِ الْيَهُودِيُّ مِنْ بَنِي زُرَيْق ، قالَ فِيا ذَا ؟ قالَ في مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفْ <sup>٢٠</sup> طَلْعَةٍ ذَكَر، قالَ فَأَيْنَ هُوَ ؟ قالَ في بِنْرِ ذِي إِزُّووَانَ ، قالَ فَذَهَبَ النَّيُّ عَيْكُ فِي أُنَاسَ مِنْ أَصْحَا بِهِ إِلَى الْبِيرُ فِنَظَرَ إِلَيْهَا وَعَلَيْهَا أَنْخُلْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءِهَا نُقَاعَةُ الْحَيَّاءِ ، وَلَكَأَنَّ مَخْلُهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَفَأَخْرَجْتَهُ ؟ قالَ لا ، أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانَي اللهُ وَشَفَا فِي وَحَشِيتُ أَنْ أَثَوْرَ عَلَى النَّاسِ مِنْهُ شَرًّا ، وَأَمْرَ بِهَا فَدُفِنَتْ بابِ مِنْ الْبِيَانِ سِخِرًا (٧٧) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُحرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ المَشْرِق نَفَطَبَا فَعَجبَ النَّاسُ

(۱) رَاعُوفَهُ (۲) رَائِمًا (۳) أَمَّا الله (۲) خدتي (1) حدثي

ممرس المحسد (۷) سيسخرا السغر (قواله كاب من البيكان سيخراً) هو هكذا في جميع النسخ المعتمدة التي المديناوالذي في القسطلاني إلمان إن من البيكان سيخراً

مُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ، أَوْ إِنَّ بَمْضِر ، فَقَالَ أَعْرَابِي مَا رسُولَ أَللهِ فَمَا بَالُ الْإِبلِ تَكُونُ

قال (١٣) لاَعَدُوَى \* قالَ أَبُو سَالَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَّكُ

(۱) تَمَرُّ النِّ تَحُورُونَ "

> (۲) حدثی مـــ 8

(۱) بستنع.

(١) تَمَرَّاتِ تَجُوَةٍ

(٥) رَسُولُ ٱللَّهِ

(٦) المُدِيثَ الأوَّلَ

. (۷) وقلنا

(٨) رَأَيْنَاهُ

(۹) حدثنا

مَّرِ (۱۰) في الثَّلَاثِ

(11) قوله أن أباهربرة الى توله ابن عبد الرحم سقطت هده العبارة من صلب بعض النخ المتبدة بأيدينا وكتبت بهامتها بقلم الحرة مرقوما أي عليها التصحيح وعلامة أبى أذر وثبنت في صلب كثير من القسطلاني معادل المتبدية وعليها شرح القسطلاني المتبدية وعليها شرح المتبدية وعليها شرح

المرا) قال سيمث رسول

ً مدلان (١٢) يَعُولُ

قَالَ لَا تُورِدُوا (١٠ الْمُدِضَ عَلَى الْمُسِحِّ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سِنَانُ بْنُ أَبِي السِنِكَانِي الدُّوِّ إِنَّ أَمَّا مُرَيِّرَاتَهَ وَمَنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَلِيِّ قَالَ لاَ عَدْوَى فَقَامَ أَعْرًا بِي فَقَالَ أَرَأَيْتَ الْإِبِلَّ تَكُونُ فِي الرَّمالِ أَمْثَالَ الطِّبَّاء كَيَّأْ بِيهِ ٣٠ الْبَعِيثُ الْأَجْرَبُ فَتَجْرَبُ قَالَ النِّي عَلِي فَنَ أَعْدَى الْأَوَّلَ صَرْفَى كُمَّدُ إِنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ (٣٣ جَمْنُورِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكَ قَالَ لَا عَدُوى وَلاَ طِيرَةً وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ ، قَالُوا وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ كَلِمَةُ طَيَّبَةٌ السِّبُ مَا يُذْ سَرِّهُ فِي سَهُمَّ النِّي عَلِيَّ رَوَّاهُ عُرُووَةً عَنْ عَالْمَيَّةَ عَن النَّي عَلَيْ عَرْثُ تُنَيِّبُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَل فَيْحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِي شَاقَةُ فِيهَا سَمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ أَجْمَعُوا إلى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنَ الْيَهُودِ كَفِيمُوا لَهُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّى سَأَ يُلُكُمُ عَنْ شَيْءٍ ، فَهَلْ أَنْتُم صَادِقِي (٤) عَنْهُ ؟ فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، فَقَالَ كَلَمْم رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ أَبُوكُم ؟ قَالُوا أَبُولَا فُلانْ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ كَذَ بَهُمْ بَلْ أَبُوكُمُ فُلاَنْ ، فَقَالُوا ْ صَدَقْتَ وَ بَرِ رْتَ ، فَقَالَ هَلْ أَ نَثُمْ صَادِقٍ \* " عَنْ شَيْء إِنْ سَأَلْفُ كُمْ عَبْلُهُ؟ فَقَالُوا نَمَمْ تِهَا أَبَا الْفَاسِمِ ، وَإِنْ كَذَبْنَاكَ عَرَفْتَ كَذِبنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينًا ، قَالَ كَمْمُ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ أَهُلُ النَّارِ ؟ فَقَالُوا نَسَكُونُ فِيهَا يَسِيعًا . ثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فِيهَا فَقَالَ كُمُمْ رَسُولُ ٱللهِ مِنْكُ أَشِّهِ مَنْكُ أَخْسَوا فِيهَا وَٱللهِ لاَ تَخْلُفُكُمْمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قال كَمْمْ هَمَلُ (١) أَنهُمْ صَادِيلٌ (١٠ مَنْ تَنْهُ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ ٩ قَالُوا (١٠ نَتَمْ ، فَقَالَ هَلُ. جَمَلُتُم ۚ فِي هَٰذِهِ الشَّاةِ مُعَّا ؟ فَتَالُوا نَمَمْ ، فَقَالَ مَا خَلَكُمْ عَلَى ذَلِك ؟ فَقَالُوا أَرَدْنَا إِذْ كُفْتَ كَنَّايًا ٥٠ نَعْتَرِ مِعْ ٥٠٠ مِلْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ بَيًّا لَمْ يَضُرُّكَ بِاسِبُ شُرْبِ السِّمْ وَالدِّواهِ بِهِ وَمِا ٢١١٥ يُمَانُ مِنْهُ ٢٧٥ مَرْفُ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ الْوَعَّاب

(۱) لا يُورِدُ للمُوضِرُ،
(۲) فَيَاتِهَا مِنْ جَعَفْرِ
(۲) مُعَدِّ بِن جَعَفْرِ
(۵) صادفوني عَنهُ صوبوسواسِ (۱) مادفوني عنهُ (۲) مادفوني (۷) مادفوني (۷) مادفوني (۱) منالوا (۱) مادفوني (

(۱۲) وَالْخَبِيب

حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حُدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قالَ سَمِعْتُ ذَكُورَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ يَرَالِكُمْ قَالَ مَنْ تَرَدِّي مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ تَقْسَهُ فَهِنْوَ في نَارِ جَهَنَّمَ كَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً نُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ، وَمَنْ تَحَنَّى شُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمُّهُ في يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً كُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَتُهُ بِجَدِيدَةٍ غَدِيدَ تُهُ فِي يَدِهِ يَجَأْ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا كُفَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا مَرَثُ ('' عُمَّدُ ٢٠٠ أَخْبَرَ نَا أَخْمَدُ بِنُّ بَشِيِّر أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَ نَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عامِرُ أَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنِي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنِ أَصْطَبَحَ بِسَبْعِ عَمَاتِ (" عَبْقَةٍ لَمْ يَضُرُّ مُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمْ وَلاَ سِيغْرُ اللَّهِ أَلْبَانِ الْأَيْنَ مَرْثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيَّ عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النَّبِي عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السُّبْعِ ( ٤ ) \* قالَ الزُّهْرِيُّ وَكُمْ أَسْمَعْهُ حَتَّى أَنَيْتُ الشَّأْمَ \* وَزَادَ اللَّيْثُ قالَ حَدَّنَني يُونُسُ عَن أَبْن شِهاب قال وَسَأَلْتُهُ هَلْ نَتَوَسَّأُ ( ) أَوْنَشْرَبُ أَلْبَاذَ الْأَثْنَ أَوْمَرَارَةَ ﴿ ( ) يُتَوَّسَّا أَوْ يُشْرَّبُ السَّبُعِ أَنْ أَبْوَالَ الْإِبل ، قالَ قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بِهَا فَلاَ يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا عَأَمًا أَلْبَانَ الْأَثْنِ فَلَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ نَهٰى عَنْ كُومِهَا وَكَمْ يَبْلُغُنَا عَنْ أَلْبَانِهَا أَمْرُ وَلاَ نَهْى ، وَأَمَّا مَرَارَةُ السَّبْعِ قَالَ أَبْنُ شِهابِ أَخْبَرَ نِي (٦ أَبُو إِدْرَيسَ ﴿ (٨) الْحَدَى الخَوْلاَ نِيْ أَنْ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى عَنْ أَكْلِ كُلَّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبِعِ (٧) بِالسِّ إِذَا وَفَعَ ٱلذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ مَرْثُنَا قُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا إِشْلَمِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُتْبَةً بْنِ مُسَّلِمٍ مَوْلَى آبِي تَبْمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ مُوْلَى آبِنِي زُرَيْق عَنْ أَى حُرَيْرَةَ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَنْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَالِهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ أَحَدِكُمْ فَلَيْغَيْسِهُ كُلَّهُ ثُمَّ لَيَطُرُّحُهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ (٨) جَنَاحَيْهِ شِفَاء وَفِي الآخر دَاء .

(٢) مُحَدُّ بْنُ سَلَام حَدَّ نُنْكَا

(٢) -تمرّاتِ تَحْورْ مبط فالنسخ للمتمدة بأيدينا باضافة الاولى الثاني وبتنوين الاوك ونصب الثاني ومثبطه القسطلانى بتنوبن الاو لبوقالة في الثاني بالجر عطف بيانم 🛭 وبالنعب على الحال

(٤) مِنَ السَّبَاعِرِ

(٧) مِنَ السِّبَاعِ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْيَمِ اللهِ الرَّحْيمِ اللهِ الرَّحْيمِ اللهِ الرَّحْيمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ

مُعْنَى مَوْلِ (١) اللهِ تَعَالَى : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أُخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَقَالَ النَّى إِنَّاكُ كُلُوا وَأَشْرَ بُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّثُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ تَخِيلَةٍ ، وَقالَ أَبْنُ عَبَّاسُ كُلُ ماشئت وَالْبِسَ (٢) ماشئت ما أَخْطَأَتُكَ ٱثْنَتَانِ سَرَف أَوْ عَيْلَة مرمن إِسْمُمِيلٌ ۚ قَالَ حَدُّتُهِي مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُخْبِرُونَهُ عَنْ أَبْنَ لِمُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكِيُّ قَالَ لاَ يَنْظُرُ ٱللَّهُ إِلَى مَنْجَرَّ ثَوْبَهُ عُيَلاَء أَبِابِ مِن جَرَّ إِزَارَهُ مِن غَيْرِ خُيَلاَء مِدْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَا ﴿ زُحَيْنُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلَيْكُ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ قَالَ (") أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِيَّىٰ (\*) إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَمَا هَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ أَلَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاء حَرَثَن مُمَّدُ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَن يُونُسَ عَن الحَسَن مِنْ أَبِي بَكْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّسْ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّيْ عَلَّ فَقَامَ يَجُرُ ثُوبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَنَّى المَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَجُلِّي قَنْهَا ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آبَاتِ ٱللَّهِ ۖ فَإِذَا رَأْ يَثُمْ مِنْهَا شَبْنَا فَصَلُّوا وَأَدْعُوا ٱللهَ حَتَّى يَكُشفِهَا باسب النَّشبيرِ في الثَّيابِ حَدِيثَى إِسْعُنْ أَخْبَرَ اللَّهُ 'شَمَيْلُ أَخْبِرَ نَا مُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَ نَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَبْفَةً · قَالَ فَرَأَ يْتُ (°) بِلاَلاَمْعِاء بِمَنزَةٍ فَرَكَزَهَا ثُمُّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَرَأَ يْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي خَرَجَ في حُلَّةٍ مُشَمِّرًا فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ إِلَى الْعَنَزَّةِ ۚ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالْدَّوَابِّ بَهُرُونَ بَيْنَ بَدَيْدِ

ر) وَقُوْلِ أَلَّةِ . (٢) وَآشُرَبْ (٢) (٣) نقال (١) شِقُ (١) شِقُ (١) الْمُقْبُرِيُّ . كذا هو بالوجهين الرفع والجر فى اليونينبة (٦) في النَّارِ

(٣) النَّبِيُّ

كذا فى البونيتية وفروعها بأبدينا قال الفس وحكى آلقاضي عياض أنه روى ينجلل بجبم واحسدة ولام ثقبلة وهو بمعنى يتغطى أي تغطيه الأرش اه

(٦) إذْ خُسِفَ

(٧) عَنِ الرُّهْرِ يُّ

(٨) حدثنا مي ع (٩) وقال

(۱۰) حدثنی

ر (۱۱) قال

(١٢) تتبعث أن عمر (١٣) مِنْ تَمْغِيلَةٍ

أَمْنَفَلَ مِنَ الْكَمْنِينِ فَهُوَ فِي النَّارِ ﴿ وَمُرْتُ آَدَمُمُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ اللَّقْبُرِي ۚ (١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِّيَّ اللَّهِ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مَا إِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْنَانِ مِنَ الْإِزَارِ فَـنِي (٢) النَّارِ ﴿ بَامِ مَنْ جَرَّ ثَوْ بَهُ مِنَ الْخَيَلَاءِ حَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَّ أَخْرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (٣) أَلَهُ مِنْكِ. قَالَ لَا يَنْظُرُ ٱللَّهُ يَوْمَ إلى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ زِيَادِ قَالَ سَعِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قالَ النَّبِي<sup>(1)</sup> أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِم ِ مِلْكِلَةِ كَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فَحُلَّةٍ تُعْفِيبُهُ مُرَجِّلُ مُمَّتَهُ إِذْ خَسَفَ أَلَهُ بِهِ فَهُو يَتَجَلَّلُ (٥) إِلَى يَوْمِ الْقَيِامَةِ عَرَثْ سَعِيدُ أَبْنُ عُفَيْر قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ خالِدٍ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَالِم نَنْ عَبْدُ أَلَّهِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَيْتُهِ قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يَجُر الرَّهُ فى الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \* تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِالِهُ وَكُمْ يَرْفَعُهُ شُعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (٧) حَرَثْنِي عَبْدُ ٱلله نُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْثُ بْنُ جَرِيرِ أَخْبِرَ نَا (٨٠ أَبِي عَنْ عَمَّهِ جَرِيرِ بْن زَيْدٍ قال كُنْتُ مَعَ سَالِمٍ بْن عَبْدِ ٱللهِ بْن ُعَرَ عَلَى بَابِ دَارِهِ فَقَالَ <sup>(٥)</sup> سَمِ**عْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ ا**لنِّبِيُّ عَلَيْكُهُ مَطَرُ بْنُ الْفَضْل حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَة قالَ لَقيتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَار وَهُوَ يَأْتِي مَكَانَهُ الَّذِي يَقْضِي فِيهِ ، فَسَأْلُتُهُ عَنْ هُذَا الْحَدِيثِ خَدَّثَني (١٧) عَبْدَ أَلَّهُ مْنَ تُحْرَرَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ نَخِيلَةً (١٣) لَمْ يَنْظُرُ ٱللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَقُلْتُ لِحَارِبِ أَذَ كَرَ إِزَارَهُ مَا خَصَّ إِزَارًا وَلَا قِيَصًا ﴿ تَابَعَهُ جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَزَيْدُ أللهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرً عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ مِثْلَهُ وَتَا بَعَهُ مُولِي بْنُ عُقْبَةً وَتُحْرَرُ بِنُ تُحَمِّدٍ وَقُدَامَةُ بْنُ مُولِي عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُمرَ عَنَ النَّيِّ مَنْ عَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ (١) باب أَلْإِزَار الْهَدَّب، وَيُذْكُرُ عَن الزُّهْرِيَّ وَأَبِي بَكْرٍ بْن مُمَّدٍ وَخَوْرَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَمُمَاوِيةً بْن عبْدِ ٱللهِ بْن جَمْفَر أَنَّهُمْ لَبسُوا ثِياً بَا مُهَدَّبَةً ﴿ وَهِمُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبَّ عَلَيْكِ قَالَتْ جَاءِتِ أَمْرَأَهُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَى وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدُهُ أَبُو بَكُر فَقَالَتْ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَة فَطَلَقَ بِي فَبُتَّ طَلَاقِ ، فَتَزَوَّجْت بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّ عن بْنَ الرُّ بَيْرِ ، وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِّهِ ٱلْمُدْيَةِ ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا ، فَسَمِعَ خَالِهُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْ كُمَا وَهُوْرَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، قَالَتْ فَقَالَ خَالِهُ يَا أَبَا بَكُر أَلاَ تَنْهُى هَٰذِهِ عَمَّا تَجَهْرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَلاَ وَٱللهِ مَا يَزِيدُ رَسُولُ ٱللهُ عَلِيُّ عَلَى البَّبَشُم ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ أَللهِ عَلِي لَمَ لَكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةً ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِ عُسَيْلَتَهُ ، فَصَارَ سُنَّةَ بَعْدُ ٧٠ بابِ الْأَرْدِيَةِ ، وَقَالَ أَنَسْ جَبَّذَ أَعْرًا بِي رِدَاءِ النِّي مَلِكَ مَرْتَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرٌ بِي عَلِي بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) قَالَ فَدَعَا إِالَّتِي مِنْ عَلِي مِرِدَالُهِ (اللَّهُ مُمَّ أَنْطَلَقَ يَشِي ، وَأُتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بِنُ حارثَةَ حَتَّى جاء الْبَيْتُ الَّذِي فِيهِ مَعْزَةُ كَأَسْتَأَذَّنَ كَأَدْنُوا (\* كَمْمُ اللَّهِ الْبَيْتُ لَبُسِ الْقَمِيص وَقُولُ أَلْمُهِ تَمَاكَى حِكَايَةً عَنْ (٢٠ يُوسُفَ : أَذْهَبُوا بِقَبِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا مَرْثُ ثُنَيْبَةٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما أَنَّ رَجُلًا قَالَ آيا رَسُولَ ٱللهِ مَا يَلْبَسَ ٱلْحُرْمُ مِنَ النَّيَابِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي لَا يَلْبُسُ ﴿ الْمُومِ الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُونُسَ وَلاَ الْمُفِّينِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ

(۱) خَيَلاَة

عده (۲)

(۲) رضی الله عنهم سی

(٤) فار تَدَى بِدِ

(ه) كَأْذِنَ كَمُمْ

(1) وَقَالَ يُوسُفُ . كذا فالنسخ المشهدة بأيدينا والذى فالقسطلائ أن رواية أبي ذر وقال الله تعالى عن يوسف نفرر اله مصححه

(٧) الْأَيَلْبَسُ

(r) عَبْدُ أَللهِ بِنُ عُمَّانَ مرام م (r) رُکنتِهِ عرار کنتِهِ (٤) فَأَنَّهُ أَعْلَمُ

> (٠) إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ (١) آذَنَهُ بعر

(v) أَبْدًا وَلاَ تَقُمُّ عَلَى

(١) (قَوْلُهُ عَنِ الْحَسَنِ ) هو الحسن بن مسلم بن يَنَّاقُ كذا في اليونيئية (١٠) قَد أَضْطُرُ إِنْ أَيْدِ يَهِما

> (۱۱) فَدْ يَيْهِما رات (۱۲) تغشی (١٢) بإصبعية

(١٤) جُبِيِّهِ (١٤) جُبِيِّهِ

(١٠) وَلاَ تُوسَعُ

(١٦) جُنتانِ قال عباض قدروى هاهنا بالباء والنون (١١) جَنْوَ بِنُ حَيَّانَ

النَّمْلَيْنِ ، فَلْيَلْبَسَ (١) مَا هُوَّ أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَدِّد (٢) أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النِّي عَنْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ فَأَمَّ بِهِ فَأْخُرِ جَ وَوُضِعَ عَلَىرُ كُبَتَيْدُ (١٠) وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قِيَصَهُ وَاللهُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي أَنْ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ لَمَّا تَوُفَّ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَنِيَّ جَاء أَبْنُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَعْطِنِي قِمَيصَكَ أَكَفَنْهُ غِيهِ وَصَلَّ عَلَيْهِ ، وَأَسْتَنْفُو لَهُ ، فَأَعْطَاهُ قِيَصَّهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ (٥) فَآذِنَّا ، فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ (١) خَاء إِيُصَلِّي عَلَيْهِ خَذَبُهُ مُعَرُ فَقَالَ أَلِيْسَ قَدْ نَهَاكَ أَللهُ أَنْ تُصَلِّي عَلَى الْنَافِقِينَ فَقَالَ: ٱسْتَمَفْرِ ۚ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِر ۚ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَنْفِرَ ٱللَّهُ كَلُّمْ ۚ فَلَوْ لَتَ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (٧) فَتَرَكَ الصَّلاَةَ عَلَيْهِمْ. باب مجيف القييص من عند الصَّدر وَغَيْرِهِ مَرْشُ مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ الْحَسَنِ (١) عَنْ طَاوُسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مَثِلَ الْبَخِيلِ وَالْتَصَدِّق كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَنَّانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ أَضْطُرُتْ (١٠٠ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِّيهِمَا (١١٠ وَتَرَافِيهِما ، خَعَلَ الْتَصَدَّقُ كُلَّما تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ٱنْبُسَطَتْ عَنْهُ حَتَّى تَنْشَى (١٦) أَنَامِلَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا كُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةً بِعَكَانِهَا ، قالَ أَبُوهُرَيْرَةً كَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَلْكُ يَقُولُ بِإِصْبَعِدِ (١٣) مَكَذَا في جَيْبِهِ (١٤) ، قَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسَمُّهَا وَلاَ تَتَوَسَّمُ (٥٠٠ \* تَا بَعَهُ أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُوالرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ فِي الْجَبْتَيْنِ وَقَالَ حَنْظَلَةُ سَمِعْتُ مَا وُسا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ جُبَّنَانِ (٧٧ وَقَالَ جَعْفُر (١٧) عَن الْأَعْرَجِ جُبِّنَانِ بِاسِبُ مِنْ لَبُسَ جُبَّةً ضَيقةَ الْكُنَّانِي فِي السِّفَرَ حَرْثُ قَيْسُ والنون أسوب اهمن اليونينية

أَنْ حَفْص حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدَّثَنَى (١) أَبُو الضَّفْي قالَ حَدَّثَنَى مَسْرُوقٌ قَالَ حَدَّثَنَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة قَالَ أَنْطَلَقَ النَّبِي مَنْكِ لِخَاجَتِهِ ثُمَّ أَفْبَلَ فَتَلَقَيْتُهُ (٢) بِمَاء فَتَوَصَّا وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ مَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَكَيْدُ مِنْ كُنِيهِ فَكَافَا صَيِّقَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَيْدِ مِنْ تَحْنِي الْجُبَّةِ (٣) فَفَسَلَهُمَا وَمَسَيَحَ بِرِ أُسِدٍ وَعَلَى خُفَيَّدُ مِ**الِبُ** (٤) جُبَّةِ الصُّوفِ في الْغَزْو حَ**رَثْ** أَبُو مُعَيْم حَدَّثَنَا زَكَر يَّاهِ عَنْ عامِرِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُنْيِرَةِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَتَر النِّيُّ مَرْكَةَ ذَاتَ لَيْدَاةٍ في سفَر ، فَقَالَ أَمْعَكَ ماد ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، فَنْزَلَ عَنْ رَاحِلْتِهِ فَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنَّى في سَوَادِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ جاء فَأَفْرَغْتُ عَلَيْدِ الْإِدَّاوَةَ ، فَفَسَلَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى (ا) لَبْسِ جُبَّةِ السُّوفِ اللَّهُ مَن أَسْفَل الْجُبَّةِ ، فَفَسَلَّ ذِرَاعَيْدِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَهُو يَثُ لِا تُزْعِ خُفَيْدُ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَ نَيْنِ فَسَتَحَ عَلَيْهِمَا ﴿ لِهِ الْقَبَاءُ وَفَرُوجٍ حَرِيرِ وَهُوَ الْقَبَاءِ وَيُقَالُ هُوَ الَّذِي (٥) لَهُ شَقَ مِنْ خَلْفِهِ مَرْثُ فَتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا (٦٠ اللَّيْثُ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْمَةً قالَ (٨٠ فَسَمَ رَسُولُ ا أللهِ عَلَيْ أَفْهِيةً وَكُم مُعْطِ عَنْرَمَةً شَيْئًا فَقَالَ غَرْمَةُ يَا مُبَيٍّ أَنْطَلِقٍ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ كَا نَطْلَقْتُ مَنَهُ فَقَالَ أَدْخُلُ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْثُهُ لَهُ خَفَّرَجَ إِلَيْدِ وَعَلَيْدِ قَبَاءٍ ُ مِنْهَا فَقَالَ خَبَأْنَ هُذَا لَكَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ تَخْرَمَةُ مِرْشُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْن عامِر رَضِي الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَسِنَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ أَنْصَرَفَ كَنْزَعَهُ نَزْعًا شَكِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ لاَ يَنْبَنِي هَٰذَا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ تَا بَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ اللَّيْثِ وَقَالَ غَيْرُهُ فَرُوجٌ حَرِّيرٌ المحب الْبَرَ انِس ، وقالَ لِي مُسَدَّدُ

پسسامه (۳) مين تَعْت بَدَ نِهِ

(٠) الَّذِي شُقَّ مِنْ خَلْفِهِ

(٦) حدثني

(v) آن تال

حَدَّثَنَا مُعْتَيرُ سَمِنتُ أَبِي قالَ رَأَيْتُ عَلَى أَنْسَ بُونُساً أَصْفَرَ مِنْ خَزّ مَرْثُ إِنْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيحٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُعَرَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ أَللَّهِ مَا يَلْبُسُ ٱلْحُنْرِمُ مِنَ الثَيَابِ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي لاَ تَلْبَسُوا الْقُنْضَ وَلاَ الْعَمَامُ وَلاَ السَّرَاويلاَّتِ وَلاَ الْبَرَّانِسَ وَلاَ الْغَفَافَ إِلاَّ أَحَدُ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ خُفَّانِي وَلِيَقْطَعْهُمَا أَسْفُلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَبْنًا (١) مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ (٢) وَلاَ الْوَرْسُ بِالْبُ السَّرَاوِيلِ مَرْثُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَرْوعَنْ (١) مَا سَنْهُ جابِرِ بْنِ زَيْدِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَنْ كَمْ يَجِيدُ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ بَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسَ خُفَيْنِ صَرْثُ مُوسَى بنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّنَنَا جُويَرْ يَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قالَ لاَ تَلْبَسُوا الْقَبِيصَ (٢٠ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْمَاشَ وَالْبَرَانِسَ وَٱخْفِفَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ (٤) باسب فالنّمَاثم رَجُلُ لَبْسَ لَهُ نَمْلاَنِ فَلْيَلْنَسِ الخَفَائِنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَبْئًا مِنَ الثيَّاب مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْبِنُ بالب (أ) الْعَمَائِم مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ اللهِ ال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِم مَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَي قَالَ الرَّبِي لاَ يَلْبَسُ الْخُرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْ نُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّةً ال زَعْفَرَانٌ وَلاَ وَرْسٌ وَلاَ الْخُفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ كَمْ يَجِدْهُمُا فَلْيَقْطَعُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَانْ كَمْ يَجِدُهُمُا فَلْيَقْطَعُهُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّل أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْنِ السِّهِ النَّقَنُّعِ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ حَرَّجَ النَّبِي عَلَّى وَعَلَيْهِ عِمَابَةُ دَسْمَاهِ ، وَقَالَ أَنَسُ عَصَبَ النِّي مَلِكَ عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرُدٍ مَرْثُ (٥٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً, عَنْ عَائِشَةً رَمْنِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ هَاجَرَ (٥٠ إِلَى الْحَبَشَةِ مِنَ الْسُلِينِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُو مُهَاجِراً فَقَالَ النَّبِي عَلَى رَسْلِكَ كَالِّن أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي فَقَالَ ١٠٠ أَبُو بَكُر أَوْ يَرُجُوهُ

بِأَبِي أَنْتَ قَالَ نَعَمْ كَنِسَ أَبُو بَكْمِ نَفْسَهُ عَلَى النِّيُّ عَلَيْ لِصُحْبَتِهِ وَعَلَفَ رَاحِلَتُنْ كَانْتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ مَا يُشَةُ فَيَيْنَا نَحْنُ يَوْمَا جُلُوسٌ ف يَنْذِنَا فَي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَقَالَ قَائِلُ لِأَبِي بَكْرِ هَٰذَا رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيْهِ مُقْبِلاً مُتَقَنَّمًا فَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكُرْ فِدًا (١٠ لَهُ بِأَبِي وَأَمِّي وَاللَّهِ إِنْ جاء به ف هٰذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ لِأَمْرِ ٣٠ غَاءِ النَّبِي عَلَيْ فَأَسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَحَلَ فَقَالَ حِينَ دَخَلَ لِأَبِي بَكْرِ أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ إِنَّمَا ثُمْ أَمْدُكُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ فَإِنَّى قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْحُرُوجِ قَالَ فَالصَّحْبَةُ (") بِأَبِي أَنْتَ (") يَا رَسُولَ أَللهِ قالَ نَمَ قَالَ عَفُذْ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ أَلْثِ إِحْدَى رَاحِلَتَى هَا تَيْنِ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ بِالثَّمَنِ قَالَتْ خَهَرْنَاهُمَا أَحَثُ (0) أَلْجِهَازِ وَضَعْنَا (٦) لَمْمَا سُفْرَةٌ في جِرَابِ فَقَطَعَتْ أَسْمَاه بنتُ أَبِي بَكُر فِطْعَةً مِنْ نِطَاقِهَا ، فَأُو كَتْ (٧) بِهِ ٱلْجُرَابَ ، وَلِذَٰلِكَ كَانَتْ نُسَلَى ذَاتَ النَّطَاقِ (٨) ثُمَّ عَلِقَ النَّبِي مِنْ قَالُ لَهُ تَوْرُ ، فَكُنَّتُ النَّطَاقِ (١٠) ثُمَّ عَلَى النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَا النَّبِي مُنْ اللَّهِ مَا النَّبِي مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَوْرٌ ، فَكُنَّتُ فِيهِ أَلاَثَ لَيَالٍ ، يَبِيتُ عِنْدَهُمْ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْر ، وَهُوَ غُلاَمْ شَابٌ لَقِنْ تَقَفّ فَيَرْحَلُ مِنْ عِنْدِهِمِا سَحَرًا ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْشِ مِتَكَّةً كَبَاثِتٍ ، فَلَا يَسْمَعُ أَمْرًا إِنْكَادَانِ بِهِ إِلاَّ وَعَاهُ حَتَّى يَأْنِيَهُمَا بِخَبْرِ ذَٰلِكَ حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلاَمُ ، وَيَرْغَى عَلَيْهِمَا إِعَامِرُ بْنُ فَهَا يُرْءَ مَوْ لَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةٌ مِنْ غَنَم يَ فَبُرِيحُهَا ١٠٠ عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ أُسَاعَة مِنَ الْمِشَاء فَيَبَيتَانِ فِي رِسْلِهَا (١٠) حَتَّى يَنْمِينَ (١١) بِهَا (١٢) عامِرُ بْنُ فُهَـ يْرَةَ أَ بِعَلَسٍ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ كُلُّ لَيْدَاةٍ مِنْ يَنْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ بِاسِبُ الْيَفْرِ مَرْثَ أَبُو الْوَالِيدِ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ وَعَلَدُ وَاللَّهُ مَا مَا الْفَتَحْ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ الْمِسْفُ الْبُرُودِ وَأَيِلْبَرَةِ وَالشَّلَّةِ ، وَقَالَ حَبَّابُ شَكُونَا إِلَى اللِّي عِنْ وَهُوَ مُتَوَسَّدُ بُرُدَةً (١١) لَهُ مَرْثُنَا إِسْمِيلُ بْنُ عَبْدِ

(1) فِيداً لِكَ أَبِي وَأَثْنَى (١) في هذه والسَّاعَة لِلَّامُونِ (٣) فألصُّحْمَة (٤) أنت وابق () أَحَدُ الْمَاز ة (٦) وصنعنا (٧) فأو كأت ر») النَّطَاقَانُ (۱) فَيُرِيعُهُ (۱ ينعق من القرع (١٢) دَخَلَ مُكَةً عَلَمَ

45.7 (10)

الله قال حَدَّ مَن مالك عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالكِ قال كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرُهُ تَجْرُانِي ْغَلِيظُ الحَاشِيَةِ ، فَأَدْرَكَهُ أَعْرَا بِي خَبَذَه برِدَانُه بِجَبْذَةً شَدِيدَةً حَتَى نَظَرْتُ إِلَى مَتَفْحَةِ عَالِق رَسُولِ أَلله عَلَيْ نَدُ أَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِيدةِ جَبْدَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُتَمَّدُ مُنْ فِي مِنْ مَالِ أَشْمِ الَّذِي عِنْدَكَ فَالْنَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيْكُ ثُمَّ صَلِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِمَطَاء (١) مَوْثُ فَتَبْبَةُ أَبْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا بِمَقْتُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنَ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قالَ جاءت أَمْرُأَةٌ بِبُرْدَةٍ ، قال سَهِلْ هَلْ تَدُرِي ٢٨ما الْبُرْدَةُ قال نَعَمْ هِيَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوج في حاشيتِهَا ، قالَتْ يَا رَسُولِ ٱللهِ إِنَّى نَسَجْتُ هَاذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكُهَا ، فَأَعَذُهَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا ، نَفَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ (" كَجْلَ الْ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَكْمَهُنِيهَا ، قَالَ نَعَمْ ، كَلِّلَسَ مَا شَاء ٱللهُ فِي الْجَلْسِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ أَرْسُلَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ ، سَأَلْنُهَا إِيَّاهُ ، وَفَدْ 📕 (٠) هَال عَرَفْتَ أُنَّهُ لَا يَرُدُ سَائِلًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللهِ مَا سَأَلَنْهَا ، إِلَّا لِيَكُونَ كَفَنِي بَوْمَ أَمُوتُ ، قالَ سَهُلُ فَكَانَتْ كَفَنَهُ مِنْ قُنْ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرَى قَالَ حَدَّثَنَى مُنْمِيدُ ثِنُّ الْسَيِّبِ أَنَّ أَيَّا هُرَيْرَةَ وَضَىَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمنتُ رَسُولَ الله عَلَيْ لِمُعُولُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّنِي زُمْرَةٌ هِيَ سَبَعُونَ أَلْفَا ، تُضِيء وُجُوهُهُمْ إِمَنَاءَةً ﴿ (٨) عَدْتُا الْقَمَر ، فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِعْمِنِ الْأُسكِيُّ ، يَرْفَعُ تَمِرَةً عَلَيْهِ ، قَالَ (\*) أَدْعُ اللهَ لي يَا رَسُولٌ ٱللهِ أَنْ بَجْعَلَنِي مِنْهُمُ فَقَالَ اللَّهُمُ ٱجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمُّ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْسَارِ فَقَالَ كَارَسُولَ أَنَّهِ أَدْعُ أَلَّهُ أَنْ يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ " أَنَّهِ سَبَقَكَ عَكَاشَةُ حَرْشُ مَوْرُو بْنُ عَامِمٍ حَدَّثَهَا مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنَّسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَى النَّبَاب كَانَ أَحَبُ إِلَى النِّي عَلَى ١٩ قالَ الْحَبَرَةُ مَرْ فِي ١٤ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثْنَا

(۲) تَدُورُنَّ (۲) وَإِنَّهَا إِذَارُهُ (i)

(٦) النَّبيّ

ن تبتبات أن (۷)

ُمُهَا أَذُ قَالِ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كانَ أَحَبُ النيَّابِ إِلَى النِّيُّ عَلَيْ أَنْ يَلْسَهَا الْحَبْرَةَ مَدِّثْ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثُ عَن الزُّهْرِيَّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَالِيْسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ ۚ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَخْبَرَ تُهُ ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ حِينَ ثُونَ صُحِّىَ بِبُرْدٍ (١) حِبْرَةٍ إلبُ الْأَكْسِيَةِ وَالْحَمَانِسِ صَرَتَىٰ ٢٠٠ يَحْنِي بَنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْنِ شِهِكِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عائيسَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَكَا نَزَلَ (٢٠ برَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ طَفِقَ يَطْرَحُ خَيِصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ قَإِذَا أَغْمَ "كَشَّفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذَٰلِكَ ، لَمْنَةُ ٱللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَّارَى أَتَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيا مُّهِم مَساجِدَ يُحَذَّرُ ماصَّنَعُوا مَرْضُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ صَلَّى رَسُولُ عَيرِهَا نُزِلَ البناه المفعول اللهِ مَنْ فَي خَمِيصة لِهُ كُمَّا أَعْلاَمْ ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلاَمِهَا نَظْرَةً ، فَلَمَّا سَلَمَ قالَ أَذْهَبُوا يُخِينِصَتِي هَاذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمِ وَإِنَّهَا أَلْهَنْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي ، وَأُنْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جهم بن حُذَيْفَةً بن غانم مِن بني عدى بن كَنْب حَرَثُنْ مُسَدَّد حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ تُحَيِّدِ بْنِ هِلِالِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قِالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاء وَإِزَارًا عَلِيظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رُوحُ النَّبِيُّ (3) مَنْ فَي فَهُذَيْنِ بِالْبُ أَشْيَالِ الفَّهُ مَرَشَّى عُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ خُبَيْبِ عَنْ حَفْس أَنْ ِ عَامِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهْى النِّي عَلَيْ عَن الْمُلاَمسَة وَالْمُنَا بَذَةِ وَعَنْ صَلاَتَيْنِ ، بَعْدَ الْفَخْرِ حَتَّى تَرْ تَفَعَ الشِّسُ ، وَ بَعْدَ الْنَصْرِ حَتَّى تَفْيِبَ ، وَأَنْ يَحْتَنِيَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ بَيْنَهُ وَيَنْ السَّمَاء، وَأَنْ يَشْتَيِلَ الفيّاء مَدَّثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهَابٍ قَالَ

(١) إبرو جيزة اَزَلَ هی فی الیونینیة وورعها بالبناء الفاعل وفي وبه ضبطها فی الفتیح

الله وسول الله

الآخر بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَنْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلُّنُّ إِلاَّ بِذَلِكَ ، وَالمَنَا بَدَّةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُّ إِلَّى الرَّجُلِ بِتَوْ بِدِ وَ يَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْ بَهُ وَ يَكُونَ ذَلِكَ يَيْمَهُمَّا عَنْ غَيْرٍ نَظَر وَلا تَرَاض وَٱللَّبْسَتَيْنِ (١) أَشْمَالُ الصَّاد ، وَالصَّاد أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عاتِقَيْد ، فَيَهْدُو أَحِدُ شِقَيْدِ لَيْسَ عَلَيْدِ ثَوْبِ ، وَاللَّبْسَةُ الْاخْرَى أَحْتِبَاوُهُ بَقُوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ باسبُ الاُحْتِبَاء في تَوْبِ وَاحِدٍ مَرْثُ الْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قالَ نَهْي رَسُولُ (\* أَلَّذِ عَلِيَّةِ عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَى ِيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٍ وَأَنْ يَشْتَيِلَ بِالبُّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ وَعَن الْمُلْأَمَسَةِ وَالْمَنَا بَذَّةِ مَدِيثَن مُمَّدُّ قَال أَخْبَرَ فِي عَنْلَا أُخْبَرَ مَا أَبْنُ جُريْجِ قِالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ مَلِكِّهُ نَهْي عَن أَشْيَالَي الصَّاد، وَأَنْ يَحْتَسَى الرَّجُلُ في ثَوْبِ وَاحِدٍ ، لَبْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْء باب الخَمْيِصَةِ السَّوْدَاء حَرَثُنَا أَبُو مُنْمَمْ حَدَّثَنَا إِسْحُنُى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْن فُلاَنْ هُوَ عُمْرُو بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أُمَّ خالِدٍ بنْتِ خالِدٍ أَتِى النِّي مُلِيِّ بِثِيابٍ فِهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاهِ صَغِيرَةٌ ، فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ نَكُسُو ( ) هَذِهِ ، فَكَنَّ الْقَوْمُ ، قال (٥) أَنْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ ، فَأْتِي بِهَا يُحْمَلُ (١) ، فَأَخَذَ الْحَبِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقالَ

أَبْلِي وَأَخْلِقِ، وَكَانَ فِيهَا عَلَمُ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ ، فَقَالَ يَا أُمَّ خالِدٍ هُذَا سَنَاهُ ، وَسَنَاهُ

بِالْحَبِيَّةِ الْمُعَلِّدُ مِن مُعَلِّدُ إِنْ الْمُثَى قالَ حَدَّتَى (٧) أَبْنُ أَبِي عَدِي عَن أَبْن عَوْنِ

عَنْ مُحَدِّدِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ لَمَّا وَلَدَتْ أَمْ سُلَمْ عِالَتْ لِي يَا أَنَسُ أَنظُرُ

أَخْبَرَ بَى عامِرُ مَنْ سَعَدِ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرَى قالَ نَعْي رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ

وَعَنْ بَيْمَتَنْ ِ ، نَهْى عَن الْمُلَامَتَةِ وَالمُنَا بَذَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْمُلَامَتَتُهُ مَلْسُ الرَّجُلُ إِنَّوْبَ

(۱) وَاللَّبْ مَتَانَّ " (۱) مدنن

(۲) النبي المسرط. المسرط المس

(٤) أَنْ نَكُسُوَ

المُنْظُنُ ال

(۷) حدثنا.

هَذَا الْفُلَامَ فَلاَ يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغَدُّو بِهِ إِلَى النَّبِيُّ مِنْكُ مُخَذَّكُهُ فَفَدَوْتُ بهِ وَإِذَا هُو أَنْ حَالِطٍ وَعَلَيْهِ خَيِصَةٌ خُرَيْنِيَّةٌ ، وَهُو يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ ف الْفَتْحِيَّ أَبِالْبُ ثِيابِ (١) الخُضْر مَرْثُنَ (١) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَحَاب أَخْبِرَ نَا (٣) أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ رِفَاعَةً طَلَّتَيَ أَمْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الزُّ بَيْرِ الْقُرَظِيُّ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَعَلَيْهَا خِنَارُ أَخْصَرُ ، فَشَكَّتْ إِلَيْهَا وَأَرَثْهَا خُضْرَةً بجندها ، وَلَمَّا جاء رَسُولُ أَلَّذِ عِلَيْ وَالنَّسَاء بِنَصْرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضا قالَتْ عائشَةُ ما رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقِي الْمُؤْمِنَاتُ جِلْدُهَا أَشَدُ خُصْرَةً مِنْ تَوْبِهَا قَالَ وَسَمِعَ أَنْهَا قَدْ أَنَتْ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ جَنَّاء وَمَعَهُ أَبْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَتْ وَأَلَّهِ مَالَى إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَبْسَ بِأَغْنَى عَنَّى مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا ، فَقَالَ كَذَبَّتْ وَاللهِ بَا رَسُولَ أَنَّهِ ، إِنِّي لَا نَفْضُهَا نَفْضَ الْأَدِيمِ ، وَلَكِنَّهَا نَاشِرْ ، ثُرِيدُ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحَلِّى ( ) لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ، قَالَ وَأَبْصَرَ مَعَهُ أَبْنَيْ (٥) ، فَقَالَ بَنُوكَ هُولًا ، وَقَالَ نَعَمْ ، قَالَ هُذَا الَّذِي تَزْ عُمِينَ مَا تَزْ عُمِينَ ، فَوَ اللَّهِ لَمُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْفُرَّابِ بِالْفُرَّابِ بالسِ النياب البيض مترش ٥٠ إسطقُ بنُ إبر اهيم الْكَنْظَلَىٰ أُخْبَرَ نَا مُحَدُّدُ بنُ بِشْر حَدُّتَنَا مِنْعَرُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ بِشِمَالِ النَّبِي اللَّهِ وَبَهِينِهِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بيضٌ بَوْمَ أُحُدِ ما رَأَيْتُهُمَا فَبْلُ وَلاَ بَعْدُ وَرَثْنَ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِّيْدَةٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ يَمْمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْأَسُورَ وِ الدِّيلِيُّ ٢٠ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا ذَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَتَبْتُ الذِّي عَلَيْهِ مَوْبُ أَيْضُ وَهُو نَامْمُ ثُمَّ أَبَيْنُهُ وَقَدِ أَسْنَيْقَظَ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ ماتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَ إِنْ رَتَى وَ إِنْ سَرَقَ ؟ قالَ

(۱) الثباب (۲) مدنني (۲) مدنني

را الله (۳) مدانا مد

(٤) لاَ تَعْلَبْنَ لَهُ أَوْ لاَ
 تَصْلُحِينَ

(٠) أَبْنَيْنِ لَهُ

لا (٦) حدثی س

(٧) ٱلدُّوَّ لِيِّ

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قَالَ وَإِنْ زُنَّى وَإِنْ سَرَقَ، قُلْتُ وَإِنْ زَنِّي وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمٍ أَنْفٍ أَبِي ذَرٌّ ، وَكانَ أَبُو ذَرّ إِذَا حَدَّثَ بَهِٰذَا قَالَ (١) : وَ إِنْ رَغِم ۖ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ أَنَّهِ هُذَا عِنْدَ المَوْتِ أَوْ قَبْلُهُ إِذَا تَابَ وَنَدِمَ وَقَالَ لَا إِنَّهُ إِلَّا أَلَنَّهُ خُفِرَ لَهُ عَاسِبُ بُسُ الحَرير وَأُفْرِرَ أَشِهِ لِلرَّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ مِنْهُ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ قَالَ (٢) وَوَصَفْ سَمِنْ أَمَا عُمَّانَ النَّهْدِيُّ أَتَانَا كِتَابُ مُمَرَ وَنَعَنْ مَعَ عُتْبَةً بْنِ فَرْقَدٍ بِأَذْرِبِيجِانَ أَنَّ الرَّبِيالُ الْحَرِيرَ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِ نَفْي عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبُمَيْهِ اللَّيْنِ تَلِيَانِ الْإِنْهَامِ، قَالَ فِيهَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي الْأَعْلَامَ مَرْشَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَـيْنُ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا (٢) مُمَرُ وَنَحَنْ بِأَذْرَبِيجِانَ أَنَّ النَّيِّ بَالْكِ نَهْى عَنْ لُبْسِ الْخَرِيرِ إِلاَّ هَكَذَا وَصَفَّ (\*) لَنَا النِّبِي عَلِيَّةٍ إِصْبَعَيْدِ وَرَفَعَ زُهَ يَرُ الْوُسْطَى وَالسِّبَّابَةَ مَرْشُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنِ التَّيْعِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عُشْبَةً فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ لاَ يُلْبَسُ (الحَرِيرُ في الدُّنيَا إِلاَّ لَمُّ مُلْبَسٌ ( ) في الآخرة مِنْهُ ( ) حَدِّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَبِنُ حَدَّثَنَا أبي حَدَّثَنَا أَبُوعُثْمَانَ وَأَشَارَ (٧٠ أَبُوعُثْمَانَ بِإِصْبَعَيْثِهِ الْسَبِّحَةِ وَالْوُمُنْطَى مَرْثُ شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَايِنِ فَأَسْنَسْنَقَى فَأْتَاهُ دِهْقَانٌ بِمَاء فِي إِنَّاء مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ ، وَقَالَ إِنَّى كُمْ أَرْمِيهِ إِلاَّ أَنَّى نَهَيْتُهُ ۚ فَلَمْ يَنْتَكِمُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ ٱلذَّحَبُ وَالْفَضَّةُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ هَىَ كَمُمُ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمُ فِي الآخِرَةِ مِرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُهِيْثِ قَالَ سَمِنْ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ أَعَنِ النَّيِّ عَلَى مَعَالَ سَدِيداً عَنِ النِّيُّ عَلَيْكُ فَقَالَ (٨) مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ مَرْثَ

(۲) كُنَّتَ إِلَيْهِ

(٥) لَمْ يَلْبَسْ مِنْهُ شَيْئًا في الآخِرَةِ . والروابة التي شرح علبها القسطلاني لَمْ يُلْبَسُ مِنْهُ شَيْءٍ في الآخِرةِ

(٦) مِنْتُ وَأَشَارَ أَبُو عُثَانَ بِإِصْبَعَيْهِ للسَّيْحَةِ ( توله وأشار أبو عثمان الخ ) كال القسطلاني رواية الحوى والكشيهني تأخير حدثناأ بوعثهان كماترى ورواية البتملى عديها

(۸) قال:

سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الرَّبِيْرِ يَخْطُبُ يَتُولُ قَالَ ثُمَّدُ عَلِي مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا لَمْ (١) يَلْبَسْنُهُ فِي الآخِرَةِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَة عَنْ أَبِي ذُرُ بَيْأَنَ خَلِيفَةَ بْنِ كَعْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الرُّ يَبْرِ يَقُولُ سَمِنْتُ مُمَرَ يَقُولُ قَالَ النِّيمُ عَلَيْ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي ٱلدُّنْيَا كُم ۚ يَلْبَسْهُ ف الْآنَةِرَةِ \* وَقَالَ لَنَا أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ قَالَتْ مُعَاذَةُ أَخْبَرَ ثَنِي أُمْ تَمْرُو بِنْتُ عَبْدِ ٱللَّهِ سَمِنْتُ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ سَمِعَ مُحَرَّ سَمِعَ النَّبَّ مَلْكَ (٢) مَرْشَىٰ ٢٥ حَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ أَمْمَرَ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى بْن أَبِي كَثِيرِ عَنْ مِمْرَانَ بْنِّ حِطَّانَ قالَ سَأَلْتُ عائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ فَقَالَتِ أَنْتِ أَبْنَ عَبَّاس فَسَلْهُ قَالَ فَسَأَنْتُهُ فَقَالَ سَبِلِ أَبْنَ مُمَرَ قَالَ فَسَأَلْتُ أَبْنَ مُمَرَ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْص ، يَعْنِي تُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيِّ قَالَ إِنَّا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ ف (٠) بَابُمَنْ سَالَمْ بِرَ اللَّهُ فِيَا مَنْ لَا خَلِاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ، فَقُلْتُ صَدَقَ وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْضٍ عَلَى رَسُولِ (١) نَلْسَنُهُ رواه أبو َ ذَر اللهِ عَلِي ، وَقَالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ رَجاهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (١) عَنْ يَحْيي حَدَّتَنَى عِمْرَانُ وَقَصَّ يتعرض الفع ولم بذكر الحديث باب وه مس الحرير من غَيْر لُبْس، وَيُر وَى فِيهِ عَنِ الزُّبَيْدِي عَنِ أَبِن سِيدِه فَي مِمْكُهُ غِيرِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ اللَّهِ بِنُ مُوسِى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّيِّ عَيِّكُ ثَوْبُ حَرِيرٍ لَجَعَلْنَا الْمُسَهُ وَتَتَعَجَّبُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي اللَّهِ مَلِي اللَّهِ مَنْ هَذَا ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قالَ مَنَادِيلُ سَعْدِ أَبْنِ مُعَاذٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ هٰذَا بِاسِبُ أَفْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ عَرْثُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِنْتُ أَبْنَ أَبِي ﴿ تَجِيمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَا نَا النَّيْ يَرِكِ أَنْ نَشْرَبَ ف آنية الذَّهَب وَالْفَضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالَّهْ بِيَاجِ وَأَنْ نَجُلِسَ

(١) لَنْ يَلْبَسَهُ (١) وَسَلَّمَ نَحُوْرُهُ

بفتح الميم وكسرها ولم الضم اه مناليونينية مي مهموزَة في اليونينيسة ق المواضع الثلاثة هِنا عَلَى

(1)、地

(٦) عَنِ الْبَرَ اءِ بْنِ عارَب

(۷) نهى النبي

(٨) وَعَنِ الْفَسِّيُّ

(۱) محملاً بن جَعَفْرٍ...

(١٠) عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَلِيهِ

هكذا في النسخ المتمدة التي بأيدينا والذي فى القسطلا أن رواية أبى ذر بالإضافة

(١٢) حُلَّةً سِيرَاء

عَلَيْدِ بِالْبِ ثُبُسِ الْقَسِّيِّ ، وَقَالَ عاصِم عَنْ أَبِي بُرْدَةً قَالَ قُلْتُ (١) لِعَلِيِّ ما الْقَسَيَّةُ عَالَ ثِيَابٌ أَتَنْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ فِيهَا ٢٠٠ أَمْثَالُ الْأُنْوَيْجِ ٢٠٠ وَالْمِيْرَةُ (ا) كَانَتِ النِّسَاءِ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ القَطَائِفِ يُصَفِّرْنَهَا (ا) ، وقال جَرِيرٌ عَنْ يَرِيدً فِي حَدِيثِهِ الْقَسَّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّمَةٌ يُجَاءِ بَهَا مِنْ مِصْرَ فِيهَا الْحَرِيرُ ، وَالْمِيْرَةُ جُلُودُ السَّبَاعِ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ عاصِم ۖ أَكْثَرُ وَأَصَحُ فَ الْبِيثَرَةِ مَرْثُ مُخَدُّ بنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّفْقَاء حَدَّثَنَا معاوِيّةُ أَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ ٣٠ أَبْنِ عازِبِ قالَ نَهَا نَا (٧) النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ الْمَياثِرِ الْحَش وَالْقَسِّيِّ (١) باب ما يُرَخَصُ لِلرِّجالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ حَرَّثَى مُعَمَّدُ أُخْبَرَ نَا اللهِ وَكِيثُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ قَالَ رَخَّصَ النَّبِي مَا اللَّهِ لِلزُّ بَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فى لُبْسِ الحَريرِ لِحِكَة بِهِمَا بِالسب الحَريرِ لِلنَّسَاء عَرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةً حِ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُّ ﴿ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَبْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبِ عَنْ عَلِيٌّ (١٠) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَسَانِي النَّب عَلِيَّ عُلَّةً مِيرَاء (١١) كَفَرَجْتُ فِيهَا فَرَأَيْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُهَا كَيْنَ نِسالَى مرَّث مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّنَى جُورِيِّيةٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رَأَى حُلَّةَ سِيرَاء (١٦) ثُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوِ ٱبْتَعْتُهَا تَلْبَسُهَا الْوَغُدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُمَةِ ، قَالَ إِنَمَا يَلْبُسَ هُذِهِ مِنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، وَأَنَّ النِّيَّ عَلَيْ بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى ثَمَرً حُلَّةً (١٠) مِيرَاء حَرِيرِ (١٠) كَسَاهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ ثَمَرُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كَسَوْ تَلِيهِا ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا ما قُلْتَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبَيمَهَا ، أَوْ الْحَا تَكُشُوهَا ١٦٥ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّهُ رَأًى عَلَى أُمَّ كُلْثُومٍ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ رَسُولِي أَلَّهِ عَلَيْهَ بُرْدَ حَرِير

سِيرًا على النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ يَتَجَوَّزُ ( ) مِنَ اللَّبَاسِ وَالْبُسُنطِ مَرْثُ اسْكَيْانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْن سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُنَيْنٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَبِنْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِبِدُ أَنْ أَسْأَلَ مُمَرَّ عَنِ المَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَ تَا عَلَى النَّيْ يَرْكُ عَلَيْتُ أَهَا بُهُ ۚ فَنَوْلَ يَوْمًا مَنْزِلًا فَدَخَلَ الْأَرَاكَ فَلَمَّا خَرَجَ سَأْلَتُهُ فَقَالَ عَاثِشَة وَحَفْصَةُ ، ثُمُّ قَالَ كُنَّا فِي الجاهِلِيَّةِ لَا نَمُذُ النَّسَاء شَبْنًا فَلَمَّا جاء الْإِسْلَامُ وَذَ كَرَهُنَّ اللَّهُ رَأَيْنَا لَهُنَّ بِذَلِكَ ٧٠ عَلَيْنَا حَقًّا مِنْ غَيْرِ أَنْ نُدْخِلَهُنَّ في شَى الله مِنْ أَمُورِنَا ، وَكَانَ مَيْنِي وَمَيْنَ أَمْرَأَ فِي كَلاّم ۖ فَأَعْلَظَتْ لِي ، فَقُلْتُ كَمَا وَإِنَّكِ كَمُنَاكِ ، قَالَتْ تَقُولُ هَٰذَا لِي وَٱبْنَتُكَ ثُوُّ ذِي النِّيَّ " يَلِكُ كَالَّبْتُ خَفْصَةً فَقُلْتُ كَمَا إِنَّى أَحَذُّرُكِ أَنْ تَعْصِي (\*) أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَتَقَدَّمْتُ إِلَيْهَا فِي أَذَاهُ ، فَأَتَبْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ لِمَا فَقَالَتْ أَسْجَبُ مِنْكَ بَانُحَرُ قَدْ دَخَلْتَ فِي أُمُورِنَا فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي وَأَزْوَاجِهِ فَرَدَّدَتْ (٥٠) ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غاب عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِينٌ وَشَهِدْتُهُ أَتَبَتُّهُ عِمَا يَكُونُ ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي وَشَهِدَ أَنَا فِي عِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَكَانَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قَدِ أَسْتَقَامَ لَهُ كَلَمْ يَبُقَ إِلاَّ مَلِكُ عَسَّانَ بِالشَّامِ كُنَّا نَحَافُ أَنْ يَأْتِبَنَا، فَا شَعَرُتُ (١٠ الآ يِالْأُ نُصَارِي وَهُو يَنْمُولُ : إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَرْ ، قُلْتُ لَهُ وَمَا هُوَ أَجَاءِ الْفَسَّانِي ؟ قال أَعْظُمُ مِنْ ذَاكَ طَلَقَ رَسُولُ (٧) أَللهِ عَلَيْ نِسَاءُهُ فِغَنْتُ فَإِذَا الْبُكَاءُ مِنْ حُجّرها (٨) كُلُّهَا وَإِذَا النِّي عَلَيْ عَلَيْ عَدْ صَعِدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِ الشَّرُبَةِ وَصِيفٌ فَأُنَّبِتُهُ فَقُلْتُ أَسْتَأْذِنْ لِي فَدَخَلْتُ (٥) فَإِذَا النَّبِي عَلَى عَلَي حَمِيدِ قَدْ أَثْرً في جَنْبُو وَتَحْتَ رَأْسِهِ مِرْفَقَةٌ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفْ وَإِذَا أَنْهُ لَا مُعَلَّقَةٌ وَقَرْظٌ فَذَكَرْتُ اللَّهِي قُلْتُ لِخَفْصَةً وَأَمْ سَلَمَةً وَالَّذِي رَدَّتْ عَلَى أَمْ سَلَّمَةً فَضَحِكَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى فَلَبِتَ

(۲) بداك

(٣) رَسُولَ اللَّهِ

(٤) أَنْ تَعْضِي

(ف) فَرَرَثَتْ

(1) قَا نَدَ عَنْ اللهِ بِالْأَنْصَارِيُ إِلاُّوهُو يَقُولُ

(v) النَّيْ

(٨) مِنْ حُضَرِ هِنَّ

(٩) فَأَذِنَ لِي مَدَّخَلْتُ

(١٠) أَهَلُ

نِسْمًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمُّ نَزَلَ حَرْثُ ("عَبْدُ أَلْهِ بْنُ مُخَدِ حَدَّيْنَا مِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْبَرُ عَنِ الرُّهْرِيُّ أُخْبِرَ ثَنِي هِنِدُ (٢) بِنْتُ الحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَّمَةٌ قَالَتِ أُسْتَيْقَظَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُولُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللَّهُ مَاذَا أَنْزِلَ اللَّيْلَةَ (" مِنَ الْفِتْلَةِ مَا ذَا أَنْزُلَ مِنَ الخَزَائَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبِ الْحُجُرَاتِ عِنْ كَاسِيَةٍ فِي الْدُنْيَا عاربَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ الزُّهْرِئُ وَكَانَتْ هِيْدٌ لَمَا أَزْرَارٌ فَى كُنَّمَا بَيْنَ أَصَابِعِا لِإِس عَرِيْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ تموبا جَدِيداً تَمْرُو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ حَدَّثَنْبِي أَمْ خَالِدٍ بِنْتُ خَالِدٍ قَالَتْ صَةَ فَأُسْكِتَ الْقَوْمُ قَالَ (٩) أَثْثُونِي بِأَمْ خَالِدِ فَأَقَ بِي النِّيُ بِيَدِهِ وَقَالَ أَبْلَى وَأُخْلِقَ (٧) مَرَّ تَمَنْي خَفَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَم الخَمِيصَةِ وَ بُشِيرٌ بيَدِهِ إِلَى وَ يَقُولُ يَا أُمَّ خَالِدٍ هُذَا سَنَا (٥٠ ، وَالسَّنَا بِلسَّانِ الْحَبِيُّةِ الْحَسَنُ \* قَالَ إِسْعُلْقَ حَدُّ ثَنِّنِي أَمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي أنَّهَا رَأْتُهُ عَلَى أَمَّ خَالِدٍ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسَ قَالَ نَهَى النَّيْ عَنْ الثّوب الْمَرْغَفَر حَرَثْنَا أَبُو نُتِيم حَدَّثْنَا شُفْيَانُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْىِ النَّيْ عَنْهُمَا قَالَ نَهْمِي النَّبِي عَنْهُمُ أَنْ يَلْبَسَنَ ٱلْحُرْمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسِ أَوْ بِزَعْفَرَانٍ بالسب الثوب الأنقر متزثن أبو مْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ مَمْعَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ مِلْكِيَّةٍ في حُلَّة حَرْرًاء ما رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَرَ مِنْهُ الحَبْرَاء حَرْثُنَا فَبِيعِنَةً حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَصْنَتَ عَنْ مُهَاوِيَّةً بْن سُوَيْدِ بْنِ مُقَرَّنِ عَنِ الْبِرَاهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمِرًا النِّي عَلِي إِلَيْهِ بِسَبْعٍ : عِيادَةِ الْمِيضِ وَأَتْبَاعِ الْجَنَّائُرِ

(۱) حدثنی (۲) حیثانه (۲) اللیل

رة الله (1) فقال سه

ره) فقال مير

(١) فَأَنْبَسَنِهَا

وَبُوْ (۷) وَأَخْلِنِي

(A) وَ يَا أُمَّ خَالِيهِ هِذَاسَنَا تَ

(١) كَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّهْيِ عَنِ النَّرِ عَنْهِ النَّمْ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ النَّمْ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ النَّمْ عَنْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ النَّمْ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(١٠) الْمِنْتُرَةِ

مي مهموزة فى اليونينية وفى التناع أنها بكسر الم وسكون التنانية وضع المثنة ولا همز فيها وأسلها من الوثارة أو الوثرة و لوثير هو الفراش الوطرء اه

وَنَشْمِيتِ الْمَاطِسِ ، وَتَهَا نَا عَنْ (١) كُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْدِّياجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَمَيَا يُرِ ١٠٠ الْحُنْزِ بِالسِبُ النَّمَالِ السَّبْنِيَّةِ وَغَيْرُهَا حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ ٢٠٠٠ عَنْ سَعِيدٍ أَبِي مَسْلَمَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَكَانَ النَّيْ عَلَيْ يُصَلِّي في تَعْلَيْهِ قَالَ نَمَمْ مَرْشَ عَبُدُ أَلْهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالك عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ أَبْنِ جُرِيْجِ أَنَّهُ قَالَ لِمَبْدِ اللهِ بْن تُمَرَّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا رَأَيْنُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحداً مِنْ أَصِمَا بِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ مَا هِيَ يَا أَنْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْنُكَ لاَ تَمَسُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّمَالَ السَّبْتِيَّة ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصَّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَةً ، أَهَلَ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهَلِالَ ، وَلَمْ ثَبِّلَ (<sup>(1)</sup> أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ ۗ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمْرَزَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي كَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَيَسُ إِلاَّ الْيَانِينِ ، وَأَمَّا النَّمَالُ السَّبْيَّةُ فَإِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَلْبَسُ النَّمَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَصَّأْ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا ، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَضْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبُعَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنَّى كَمْ أَرَ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يُهُلُّ حَتَّى تِنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ مِرْضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ (٥) أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنْ يَلْبَسَ الْحُرْمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِزَعْفَرَانِ أَوْ وَرْس ، وَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ ْ عَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مَرَثُ الْحَكَمْبَيْنِ مَرَثُ الْحَكَمْبَانِ مَرَثُ الْحَكَمْبَانِ مَرَثُ الْحَكَمْبَانِ مَرَثُ الْحَلَمْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْسَكَعْبَانِ مَرَثُ الْحَلْمَةِ مَا يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو بْنِ ُدِينَارِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النِّبِي عَنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ كَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ ، وَمَنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْلَانِ عَلْيَلْبَسَ خُفَيْنِ باب يَبْدَأُ ١٠ بِالنَّفْلِ الْيُمْنَى مَرْثَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَا لِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَشْعَتُ بْنُ سُلَيْمٍ سِمِعْتُ أَبِي يُحَدَّثُ عَنْ مَسْرُوقِ

(۱) عَنْ سَبْع رَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ (۲) وَالْمَيَّاثِرِ (۲) حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (۲) وَلَمْ بَهْ لِلْنَ (۵) وَلَمْ يَهْ لِلْنَ

(٦) يُندُأ

(۲) واليدي (ع) واذًا انتزع (م) وّاحدة (۱) ليحقيما جي (٧) نَشْلَى النَّبِي (A) (۱۰) أَجْزِع (١١) تَعْلَيْنِ

عَنْ مَا يُشَةَ رَمُنِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالَّتْ كَانَ النِّي عَلَيْكَ يُمِبِ لَلنَّيْنُ فَى ظُهُودٍ ﴿ ` وَتَرَجُلِهِ وَتَنَمُّكِ بِالْبُ يَنْدُعُ نَمَل ٣ الْبُسْرَى حَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَنَاكُمْ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قال إِذَا أَنْتَكُلَ أَحَدُ كُمُ فَلْيَبُدَأُ بِالْيَهِينِ ٣٠ وَإِذَا نَرَعَ ١٠ فَلْيَبُدَأُ بِالشَّمَالِ لِيَسَكُن الْيُعْيُ أَوَّ لَمُنَا تُنْفَلُ وَآخِرَهُمُا تُنْزَعُ مِا سُلِّ لاَ بَيْشِي فى قَمْلُ وَاحِدٍ (\* مَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِيجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ ﴿ أَلَّهِ إِنَّ قَالَ لاَ يَشْمِى أَحَدُكُم فَى نَمْلِ وَاحِدَةٍ لِيُحْفِيماً (٥٠ أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جميعاً باب نبالان في نمل ، ومن رأى فيالا واحداً وإسما منث حجّاج بن منهال حَدَّثَنَا حَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَمْلَ (٧) النَّيَّ مَا اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَمْلَ (٧) قِالاَنِ عَرْشِي (١) مُحَمِّدُ أَخْبِرَ مَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ مَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ قَالَ خَرَجَ (٥٠ إلنَّا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ بِنَعْلَيْنِ (١١) كَلْمُمَا فِبَالاَنِ ، فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ مُذِهِ نَعْلُ النَّيَّ والمُعْدِ المُناةِ الحَدَاء مِنْ أَدَمِ حَرْثُ مُلَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً قالَ حَدَّقَى مُمَرُ أَنْ أَبِي زَالِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَبْتُ النِّي عَلَيْ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ خَرَاء مِنْ أَدَمٍ ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاَّ أَخَذَ وَضُوءِ النَّبِي عَلِيِّ وَالنَّاسُ يَكْتَدِرُونَ الْوَضُوءِ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَبْنًا تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ كُمْ يُصِيبْ مِنْهُ شَيْتًا ، أَخَذَ مِنْ بَلَل يَدِ صاحبِهِ مَرْثُنَا أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَ فَاشْعَيْبُ عَنِ الرُّهْرَى أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ حِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَ النَّيْ عَلِي إِلَى الْأَنْصَارِ ، وَجَمَّتَهُمْ فِي فُبَّةٍ مِنْ أَدَّمِ إِلْبِ الْجُلُوسِ عَلَى الحَميدِ وَنَحْوهِ حَدِثْنَ (١٣) مُحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثْنَا مُمْثَمِرٌ عَنْ عُبَيْدٍ أَللهِ عَنْ سَيِيدِ بْنِ أَنِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عالِشَةٌ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ

النَّى مِنْ كُلُّ كَانَ يَحْتَجِرُ (١٠ حَصِيراً بِاللَّيْلِ فَيْصَلِّي (٢٠ وَيَبْشُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، كَفِعَلَ النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النِّي مِنْ اللَّهِ فَيُصَالُونَ بِصَلاَتِهِ حَتَّى كَثُرُوا فَأَقْبَلَ فَقَالَ بَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبّ الْأَعْمَالِ إِلَى أَلْهِ مَا دَامَ (") وَإِنْ قُلَّ بِالسِّبُ الْذَرَّدِ بِالْذَمَّبِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى أَنْ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَرْتُهَ أَنَّ أَبَاهُ تَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ يَآ بَنَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النِّبِي عَلِيَّ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَنْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا ، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النِّيِّ يَرْكِيُّ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقَالَ لِي يَا مُنَى أَدْعُ لِي النِّيِّ بِإِلَّيْ فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَدْعُو لَكَ رَسُولَ أَللَّهِ عَلِيُّكُ فَقَالَ يَا مُبَى إِنَّهُ لَيْسَ بِحَبَّار ، فَدَعَوْنَهُ خَوْرَجَ وَعَلَيْدِ قَبَادِ مِنْ دِيباجٍ مُزَرَّرُ بِالذَّهَبِ ، فَقَالَ يَا غَرْمَةُ هَٰذَا خَبَّأْنَاهُ لَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ باسب خُوانيم الذَّهب مرش آدم عد تنا شُغبَةُ عدَّننا أَسْعَتُ بنُ سُلَيْم قال سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَّاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ْ يَقُولُ نَهَا نَا النِّي مُنْ اللَّهِ عَنْ سَبْعِ نَهْى (٤) عَنْ خانَم ِ الذَّهَبِ أَوْ قالَ حَلْقَة ِ الذَّهَبِ وَعَن الحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَأَلَدِّيهَاجِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَالْقَسِّيِّ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ ، وَأَمْرَنَا بِسَبْعِ : بِمِيادَةِ الرِّيضِ، وَأَتْبَاعِ الجَنَاتُنِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَرَدُّ السَّلامِ ، وَإِجابَةِ ٱللَّاعِي وَإِبْرَارِ الْمُفْسِمِ ، وَنَصْرِ النَّظَالُومِ صَرَيْنِ (٥) يُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدُرْ ١٥٠ حَدَّثَنَا شُنبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَبِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيَّ عَلِي أَنَّهُ نَعْى عَنْ خَاتَمِ النَّاهَبِ \* وَقَالَ تَمْرُنُو أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً سَمِعَ النَّصْرَ سَمِعَ بَشِيراً مِثْلَهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعني عَنْ عُبَيْدِ أللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ ٱتُّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَب وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ كَا تَخَذَهُ النَّاسُ فَرَىٰي بِهِ وَٱلْخَذَ خَاتَمَا مِنْ وَرق أُوفِضُة

اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ ٱلْخَذَخَاتَا مِنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَةُ (') وَنَقَشَ فِيهِ مُحَدُّ رَسُولُ ٱللهِ ، كَالْتَحْذَ الناسُ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ ٱلْخَذُوهَا رَنَّى بِهِ وَقَالَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، ثُمَّ أَتَّخَذَ خَاتَّمًا مِنْ فِضَّةٍ كَانُّخُذُ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ قَالَ أَبْنُ مُمَرَّ فَلَسِ الْخَاتُمَ بَعْدَ النِّي عَلْ أَبُو بَكْرِ ٣ ثُمَّ مُمَّرُثُمٌ عُثَانُ حَتَّى وَقَعَ مِنْ عُثَانَ في بِشْرِ أَرِيسَ بِالبِّ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُحتر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ لِلَّهِ مَا لَيْكُ مِنْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ فَقَالَ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ مَرْشَىٰ (٣) يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُس عَن أَبْن شِهاَبٍ قالَ حَدَّثَني (\*) أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى في يَدِ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ خَاتَمًا مِنْ وَرَقِ يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ أَصْطَنَعُوا الْخَوَاتِيمَ مِنْ وَرقِ وَ لَبِسُوهَا (٥٠ ، فَطَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَهُ ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ \* تَأْبَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَ زَيَادُ وَشُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ أَبْنُ مُسافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الزُّهْرِيِّ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ أَبْنُ مُسافِرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الزَّهْرِيِّ أَرَى خَاتَمَا مِنْ وَرِقِ بِالسِبُ فَصَّ الْحَاتَمِ عَرْفُ عَبْدَانُ أَخْبِرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ أَخْبَرَنَا مُعَيْدٌ قالَ سُئِلَ أَنَسُ هِلَ أَنَّخَذَ النِّي عَلِي خَاتَمًا قالَ أَخْرَ لَيْلَةً صَلاَةً الْمِشَاء إِلَى شَطْرِ اللَّيْل ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِدٍ ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيص خاتَّهِ قالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَوْا وَنَامُوا ، وَإِنَّكُمْ كُمْ <sup>(1)</sup> تَزَالُوا في صَلاَةٍ ما (<sup>1)</sup> أَنْتَظَر ثُمُوهِمَا مَرْضُ إسناقُ أَخْبَرَ نَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مُعَيْداً يُحَدِّثُ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ النِّي مَا اللَّهِ كَانَ خَاتُّمُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصَّهُ مِنْهُ ﴿ وَقَالَ يَحْيُ بْنُ أَيُوبَ حَدَّنَى مُعَيْدُ

سَمِعَ أَنْسًا عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ بِاسِبُ خَاتِمِ الْحَدِيدِ مِرْثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ مَسْلَمَة حَدَّثْنَا

اسب عائم الفيضة حرش بوسف بن موسى حدَّتنا أبو أسامة حدَّتنا عبيدة

الم بَعْلَنَ كُفْتُو . بَاطِينَ كُفَةً

(۲) حدثنا <u>.</u>

(٠) فَلَبِسُوهَا

(٧) مُنْذُ أَنْتَظَرُ بُوهِكَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَى خارِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهُلَّا يَقُولُ جاءِتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى النِّبِيّ فَقَالَتْ جِنْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلاً ، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلْ زَوِّجْنِهَا إِنْ كَمْ يَكُنْ (١) لَكَ بها حاجَة ، قالَ عِنْدَكَ شيْءِ تُصْدِقُهَا ؟ قالَ لا ، قَالَ أَنْظُرْ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَأَللهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا ، قالَ أَذْهَبْ فَأَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتُمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجِعَ قَالَ لا وَاللهِ وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ ما عَلَيْهِ رِدَالِهِ ، فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، فَتَنَحَّى الرَّجُلُ خَلَسَ فَرَآهُ النِّينُ مُؤْكِمُ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُورَ عَدَّدَهَا (" قالَ قَدْ مَلَّكُنْكُمَّا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ نَقْش الْحَاتَم مَرْثُ عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنِّكَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى رَهْطٍ (") أَوْ أَنَاس مِنَ الْأُعاجِمِ ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لاَ يَقْبَلُونَ (١) كِتَابًا إلاَّ عَلَيْهِ خَاتَمْ ، فَأَتَّخَذَ النَّيُّ عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَدَّثُ رَسُولُ اللهِ، فَكَأَنِّي بوَبيصٍ أَوْ بِبَصِيص الْحَاتَمَ فِي إِصْبِعِ اللَّبِي عَلِيَّ أَوْ فِي كَفَّهِ حَرَّهُن مُحَدَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ أَبْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَّخَذَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ وَرَقِ وَكَانَ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ أَبِي بَكُر ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ مُمْرَ ثُمَّ كَانَ بَعْدُ فِي يَدِ غُمَّانَ حَتَّى وَقَعَ بَعْدُ فِي بِشْرِ أَريسَ نَقْشُهُ مُمَّدٌّ رَسُولُ اللهِ باسب الخَاتَمَ فِ ٱلْخِيْصَرِ مَرْثُ أَبُو مَنْتَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيَبِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَنَعَ (٥) النِّي عَلَيْ خَاتَمًا قَالَ إِنَّا ٱلْكَنْدُنَا خَاتَمًا وَلَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلَا يَنْقُشْ (٦) عَلَيْهِ أَحَدُ قَالَ فَإِنِّي لَأ رَى بَريقَهُ في

(۱) يُسكُنْ . سَجَدًا هو في الفرع المعتمد بيدنا الفوقية والتحتية (۲) عدَّها (۳) الرَّهُ طِي (٤) لاَ يَعُرُ وَ أَنَّ (٤) لاَ يَعُرُ وَ أَنَّ (٥) أصطابَعُ (٥) أصطابَعُ (٢) فلاَ يَنْفُرُ وَ أَنْ

﴾ أَتُّخَاذُ الْحَاتَمِ لِيُغْتَمَ بِهِ الشِّيءِ أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ إِلَى أَهْل *هَرْشُنَا* آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَاسِ حَدْثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَنْ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النِّي عَلِي أَنْ يَكْتُبُ إِلَى الرُّومِ قِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ كِتَا بِكَ إِذَا كُمْ يَكُنْ غُنُومًا ، فَأَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَأَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ أصْطَنَعَ خاتَمًا مِنْ ذَهَبِ وَيَجْعَلُ (١٠) لَبَسَّهُ ۚ فَأَصْطَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ۖ (١) مِنْ ذَهَب فَرَقِيَ الْنِبْرَ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَصْطَنَعْتُهُ وَإِنِّي لاَ أَلْبَسُهُ فَنَبَذَهُ ، فَنَبَذَ النَّاسُ \* قللَ جُورِيَّةُ (\*) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ أَتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ وَنَقَشَ فيهِ تَحَمَّدُ رَسُولُ ٱللهِ وَقَالَ إِنَّى ٱتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ وَنَقَشْتُ فِيهِ مُخَذَّ رَسُولُ ٱللَّهِ فَلاَ بَيَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلِّى هَلَ يُجْعَلُ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُ ٱللهِ الْأُنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّتَمَى أَبِي عَنْ أَمَامَةَ عَنْ أَنْسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَل ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُر مُخَذَّ سَطَنْ وَرَسُولُ سَطْنٌ قَالَ كَانَ خَانَمُ النِّيِّ عَلَيْكُ فِي يَدِهِ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِي يَدِ مُمَرَّ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ

(۱) و تَعَسَّهُ (۲) إِلَى بَيَاضِهِ كثا فى اليوينيسة والنرع المسكن وفى يعش الغروع وبيعه اه من هامش الدرع الذى يدنا

(۲) وجيل

(٤) الخوائيم
 (٥) (ثوله قال جويرية الخ)
 ثال الحافظ أبو در لم يخرج

فى المديح أين موضع الخاتم من البدين سوى هذا الذي قالجوبرية في خاتم الذهب اه

من اليونينية (1) لاَ يَنْقُشُ . كَذَا فَى

البوتينية بالبثاء للفاعل والشين غيرمضبوطةوقال

تى الفتح لاَ يُنْفَشَنُ بضم أُوله .اه

> لا (۷) حدثنا

(۱) حدث (۸) كَتَبَلَهُ أَيْ لِأَنَسَ

مَقَادِيرَ الزَّكَاةِ اه

تسطلاني

(٩) قال أبوعيد الله وزاد في. ص

(۱۰) فَأَزَّحَ

(١١) فَلَمْ يَجِدُهُ

لِلنُسكَه ، وَكَانَ عَلَى عِائِشَةُ حَوَاتِيمِ وَ() ذَهِبِ جِرْتُ أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا أَنْ جُرَيْج أَخْبَرَ نَا الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوْسٍ عَنِ أَنْ عِبَّاسٍ دَضِيَّ اللهُ عَنْهُما شَهِدْتُ الْعِيدَمَعُ النِّي مَلِكُ فَصَلَّىٰ قَبْلَ الْخُطْبَةِ \* وَزَادَ (٢) أَبْنُ وَهِبِ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ فَأَتَّى النَّسَاء يُجْمَلُنَ يُلْقِينَ الْفَتَنَجَ وَالْخُواتِيمَ فِي تَوْبِ بِلال السب الْقَلَائدِ وَالسِّنْحَابِ لِلنَّسَاء ، يَعْنِي وَلِادَةً مِنْ طِيبِ وَسُكِ إِنَّ مِرْشُ الْمُخَدُّ بِنُ عَرْعَرَةً حَدَّثْنَا شُفْبَةُ عَنْ عَدِي بِن أَنَا بِنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جِبَيْرِ عَنِ أَنْ عِبَّاسِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُما قالَ خَرَجَ النَّبِي عَلِي يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكَمَتَيْنِ ، كُمْ يُصَلِّ قَبْلُ وَلا بَمْدُ ، ثُمَّ أَتَى النَّسَاء ، كَأْمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ ، فَعَلَتِ المَرْأَةُ تَصَدُّقُ بِخُرْصِهَا وَسِخَابِهَا بابِ أَسْنِعارَةِ الْقَلَاللهِ مَرْثُن (اللهُ إسْعَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةُ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ هَلَكُتْ قِلْأَدَةُ لِأَسْمَاء، فبمَّتَ النَّبِي عِنْ في طَلَّبَهَا رِجَالًا خَفَرَتِ الصَّلاَّةُ وَلِيسُوا عَلَى وُصُوهِ وَكُمْ يَجِدُوا ما يَضَلُّوا وَهُمْ عَلَى غَيْرِ وُصُوهِ فَذَ حَرُوا ذَلِكَ لِلَّذِي عَلَيْ عَلَيْ كَأْنُولَ ٱللهُ آيَةُ الثِّيمَم \* زَادَ أَنْ ثُمَّيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْمِشَةَ أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء تَهِاسِ الْقُرْطِ (٥) ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : أَمَرَهُنَّ النَّبِي عَلَّكُ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوينَ إِلَى آذَانِينَ وَخُلُوقِينٌ حَرَّثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ البِّي عَلَيْ صَلَّى يَوْمُ الْمِيدِ (٢٥ رَكْمَتَيْنِ كَمْ يُصَلُّ قَبْلُهَا وَلاَ بَمْدَهَا، ثُمُّ أَثْنَى النَّسَاء وَمَتَهُ بِلاَكُ كَأْمَرَ هُنَّ بِالصَّدْنَةِ ، تَجْعَلَتِ اللَّهُ أَهُ مُثْلَق قُرْطَهَا باسب السِّخاب الصَّبْيَانِ صَرَ فَي إِنْ إِسْالُتُ بِنُ إِرْ اهِيمِ الْخَنْظَلِيُّ أَخْبَرُ لَا يَعْنِي بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا وَرْقاهِ بْنُ مُمَّرّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْوَ ۚ رُضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ مَع رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَ سُوقٍ مِنْ أَسُوَّاقِ اللَّهِ يَنَةِ ، فَأَنْفَرَفَ كَأَنْفَرَفْتُ

(۱) خَوَادِمْ الدَّهْتِ
(۲) قَالَ أَبُوعَبُدِ الدِّهْ وَزِّادَ
(۲) وَمِسْكِ
(۲) وَمِسْكِ
(٤) حدثني
(٠) الْقُرْ مَلِ للبِلْسَاءِ
(٠) يَوْمَ عِيدٍ

(٧) حدثنا

(۲) فَأَحْبِيهُ غَداً الطَّالِف

فَتَالَ أَيْنَ (١) لُسَكِّعُ ثَلَاثًا أَدْحُ الْحَسَنَ بْنَ عَلَى فَقَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى يَمْبِي وَف عُنْقِهِ السُّخَابُ فَقَالَ النِّي عَلَيْ يَدِهِ تَمَكَذَا فَقَالَ الْحَسَنُ يَدِهِ تَمَكَذَا كَالْتَرْمَتُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ أَحِبُهُ كَأَحِبُهُ (") وَأَحِبٌ مَنْ بُحِيثُهُ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً فَاكَانَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَى مِن الحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ مَا قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْ مَا قَالَ عَلَيْ مَا قَالَ عَلَيْ مَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْ مَا قَالَ مَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْ مَا قَالَ عَلَيْ الْمُسَاءِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمَ عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ وَالْمُنْشَبِّهَاتُ إِلاَّ جَالِ صَرْشُ الْمُحَدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا غُنْدُرُ ١٠٠ عَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن قَتَاذَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَمْنِيَ أَللُّ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ ( \* أَللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا المتشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجالِ بِالنِّسَاء وَالْمُنشِّبِهَاتِ مِنَ النِّسَاء بِالرِّجالِ • تَابَعَهُ تَعَرْقُ أَخْتَرَنَا شُغْبَةً باسب إخراج المتشَبِينَ بِالنَّسَاء مِنَ الْبُيُوتِ مَرْثُنَا مُمَاذ بْنُ فَضَالَةً (١) مُعَدُّ بْنُ جَنْفَر حدِّثنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيى عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنِي عَبَّاس قالَ لَمَنَ النِّي عَلَيْ الْمُخَنَّيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالْمَرَّجَلاَّتِ مِنَ النَّسَاء وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ يُتُوتِكُمْ قَالَ فَأَخْرِجَ النِّي عَلَيْهِ فُلاَنَا (١) وَأَخْرَجَ مُعَرُ فُلاَنَا حَرْثُ مالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا رُحَيْدٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ عُرُوةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (٧) أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمْ سَلَمَةَ ۗ أَخْبَرَتُهَا أَنَّ النَّيَّ ۚ يَا إِنَّ عَنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ يُخَنَّثُ ، فَقَالَ لِبَبْدِ اللهِ أَخِي أُمَّ سَلَّمَةً ﴿ (٨) إِنْ فَتَحْ آلَهُ لَـكُمْ مَا عَبْدَ أَلَّذِهِ إِنْ فُتِيحَ (A) لَكُمْ غَداً الطَّانِفُ فَإِنَّى أَدُلكَ عَلَى بنْتِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِمَانٍ ، فَقَالَ النِّي عَلَى لا يَدْخُلُنَّ هُو لاَهِ عَلَيْكُنَّ (١) • قَالَ أَبُو ال عَبْدِ اللَّهِ تُقَيْلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ يَعْنِي أَرْبَعَ عَكُن بَطْنِياً فَعْيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ اللَّهِ اللَّهِ عَكَن بَطْنِياً فَعْيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ اللَّهِ اللَّهِ عَكَن بَطْنِياً فَعْيَ تُقْبِلُ بِهِنَّ وَقَوْلُهُ وَتُدْبِرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ ع بِهَانِ يَمْنِي أَمْرَافَ هٰذِهِ الْمُكُنِ الْأَرْبَعِ لِلأَنَّهَا مُحِيطَةٌ ۖ بِالْجَنْبَيْنِ حَتَّى لَحِقْتُ وَإِنَّمَا قَالَ بِثَمَانِ ، وَكُمْ يَقُلْ بِثَمَانِيَةِ ، وَوَاحِدُ الْأَطْرَافِ وَهُوَ ذَكَّرٌ لِأَنَّهُ كَمْ يَقُلُ كَمَانِيّة أَطْرَافٍ السب تَصَ الشَّارِبِ، وَكَانَ مُمَرُ (١٠) يُحْفِي شَارِبَهُ، حَتَّى يُنظَرَ إِلَى يَكُن الْجُلْدِ ، وَيَأْخُذُ هُذَيْنِ ، يَعْنِي بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللَّحْيَةِ مَرْثُ الْكُتَّى بْنُ

إِرْ اهِيمَ عَنْ حَنْظَلَةً بِهِينْ نَافِيعٍ. قَالَ أَصْمَا بُنَا عَنِ الْمَسَكِّيِّ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَمْيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ مِنَ الْفَطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ الزُهرِي حَدَّتُنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً الْفِطْرَةُ خَسْ أَوْ خَسْ مِنَ الْفَطْرَةِ ٱلْخُيَّانُ وَالْاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَطْفَارِ وَنَصُّ الشَّارِب إسب تَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ وَرُحْنَا أَحْدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثْنَا إِسْحُقُ بْنُ شُلَيْانَ قالَ سَمِيْتُ حَنْظَلَةً عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِي مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ مِنَ الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْمَانَةِ وَتَقَلِيمُ الْأَطْفَارِ وَقَصْ الشَّارِبِ وَرَثُنَا أَحْدُ مِنْ يُونِسَ حَدَّثَنَا إِنْ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُو مِدَّثَنَا أَنْ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْن الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِّ مِلْكِنِّهِ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسُ ٱلْخِيَّانُ وَالِاَسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِب وَتَقَلِّيمُ الْأَظْفَارِ وَتَتَّفُ الْآ بَاطِ (') وَرَثْنَ مُمِّدُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزيدُ أَبْنُ زُرَيْنِعِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَبْدٍ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ قَالَ (٦) عَفَوْ ا كُنْرُوا اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُشْرِكِينَ ، وَفَرُوا اللَّحَى ، وَأَحْفُوا (١) الشَّوَّارِبَ ، وَكَانَ أَبْنُ تَمُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ ا أغْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ ﴿ بَاسِ اللَّهِ اللَّهُ يَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَرَ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال مَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي أَنْهَ كُوا الشَّوَّارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحْي بِالِّبُ مَا يُذَّكِّرُ في الشَّبْ عَرْشُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدِ حَدْثَنَا وُحَيَبْ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَّدِّ بْن سِيرِينَ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَا أَحْضَبَ النَّيْ عَلِي قَالَ لَمْ تَبْلُغِ الشَّبْبَ إلاَّ قَلِيلاً مَوْثَ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَا بِتِ قَالَ شُئِلَ أَنَسْ عَنْ خِضَابِ النِّي عَلَيْ فَقَالَ إِنَّهُ كُمْ يَبِلُغُ مَا يَخْضِبُ لَوْ شِيْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي لِلْيَتِهِ حَرْثُ مَالِكِ بْنُ إِشْمِيلَ حَدْثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ قَالَ أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى

رح الكوا · الكوا م (٢). حطلائى والحانظ ابن حجر وفي يعش اللمخ فبعا لليونينية وفرعها وأحفوا يقطع الهنزة وكسر الحاء وتشديد ألفاء اله مصبححه و كَيْتُرَتْ أَمْوًا لَهُمْ

مِنْ شَعَرَ النَّيِّ عَلَيْهُ وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنُ أُوثِمَ \* وَقَالَ لَنَا أَبُو نُتِيمُ حَدَّثَنَا نُصَيِّرُ بْنُ أَبِي الْاسْمَتُ عَنِ ٱبْنِ مَوْهَبِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَرَثُهُ شَعَرً النِّي مُرْكِ اللَّهِ مُرْكِ اللَّهِ مُرْكِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَسُلَيْانَ بْنِ بِسَارٍ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ الجَمْدِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالكُ بْنُ أَنَس عَنْ رَسِمَةً أَنْيِ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُمْنِ عَنِ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كانَ رَسُولُ الله عَلِي إِللهُ بِيْنَ بِالطَّويلِ الْبَائِن ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ ، وَلَيْسَ بِالْأُبْيَضِ الْأَمْهَيِ ، وَلَيْسَ بِالآدَمِ، وَلَيْسَ بِالْجَمْدِ الْقَطِطِ (٦) ، وَلاَ بِالسَّبْطِ ، بَعَثَهُ ٱللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُتَى سَمِعْتُ الْبَرَاء يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْسَنَ فَ عُلَّة عَلِيٌّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ مَالِكِ إِنَّ بُجَّتَهُ لَتَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ غَيْرً مَرَّةٍ ما حَدَّثَ بِهِ قَطَّ إِلَّا صَعِكَ \* شَعَرُهُ يَبِئْكُمُ شَحْمَةً أَذُنَيْهِ **حَرَثُ ا**عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُعَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْ أَرَاني (١٠) اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَمْبَةِ فَرَأَ يْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءُ مِنْ أَدْمِ الرَّجالِ لَهُ يَلَّةٌ

(١) أُمُّ سُلُقَ زَوْجِ النِّيِّ بِهِ اللَّهِ النِّيِّةِ

(r) عِنْدُ أَبِي زَيْدٍ مِنْ فِئَةً بِالنّاء بِالمُكسورة والضاد العجمة

كذا في اليونينية وعلى هذه الرواة يكون من فضة بياك المسالفده وعلى واله القاف كذا في الفسطلاني وجعله شيخ اللسلام على هذه الرواية بيانا للقدح أيضا فقال بأنه جعلت القمة وهي الحصلة من الشعر قدما مضغرا بحيث يحمل الماء اه

هم. (٣) رفيها شعر<sup>وه</sup>

(٤) في الجُلْحُلِ مع وَوَوْلُهُ الحُحُلُ . كذاهو. مضبوط في بعض النسخ المثمدة يدناوفي نسخة أخرى الحبل وضبطه القسطلاني بقتح الهاء وسكون الجيم وقاله كذا هو في الفرع مضيبا عليه فارجم اليه اله مصحعه

(ه) شعرات (٢) القطط . محدًا هو مضبوط فى الفرع المعتمد بيدنا بفتح الطاء الاولى وكسرها والسبط بسكون الموحدة وكسرها اها

مصححه

وي (٧) قال شنبية

(۵) أدانت

كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَدْ رَجُّلُهَا ، فَهِي تَقْطُرُ مَا مُسَّكِناً عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوْ التِي رَجُلَانِ يَعِلُونُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فقيلَ السيخُ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَهْوَرِ الْمَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَمَّا عِنَبَهُ ۖ طَافِيَةٌ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقِيلَ المَسِيحُ ٱلدِّجَالُ مَرْثُ إِسْخَنَّى أَخْتَرُنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا مَمَّامُ حَدَّثَنَا فَتَادَهُ حَدَّثَنَا (" أَنَسُ أَن النَّيِّ مِنْ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْ كَبِينُهِ مَرْثُ مُوسَى بَنُ إِنْمُمِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُ النِّي عَلَا مَنْكَرِينُهِ مَرِيْنَى مَرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَّادَةً قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ شَعَرِ رَسُولِ اللهِ مَلِيِّ فَقَالَ كَانَ شَعَرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَجِلاً لَبْسَ بِالسَّبِطِ وَلاَ الجَمْدِ بَيْنَ أَذُنيْهِ وَعاتِقِهِ مَرْثُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ قَالَ كَانَ النِّبِي مُنْ اللَّهِي صَنَّهُمَ الْيَدَيْنِ لَمْ أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ شَعَنُ النَّبِّ عَلِيٌّ رَجِلًا لاَ جَمْدَ (٢) وَلاَ سَبَطَ مَرْثُنَّ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا بَحَرِيرُ بْنُ حازِمٍ مَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِيَّ صَخْمَ الْيَدَيْنِ (٣) وَالْقَدَمَيْنِ حَسَنَ الْوَجْهِ، لم أَرّ بَعْدُهُ وَلاَ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَكَانَ بَسِطَ (\*) الْسَكَفَائِي صَرَيْني عَمْرُو أَبْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا مُنَاذُ بْنُ مَا نِي ۚ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مالك أَوْ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَنَّالَ مَنْضُمُ الْقَدَّمَيْنِ حَبَسَنَ الْوَجْهِ كُم أَرَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ \* وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى شَكْنَ الْفَدَمَيْنِ وَالْكُفَّيْنِ \* وَقَالَ أَبُو هِلِالِهِ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ أَوْ جَابِر بن عَبْدِ ٱللهِ كَانَ النِّي مَنْ اللَّهِ مَنْ مَا الْسَكُفَانِي وَالْقَدَمَيْنِ ، كَمْ أَرَ بَعْدَهُ شَبَهَا (\*) لَهُ مَرْثُ الْمُكَّدُ أَنْ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسِ رَعْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَّرُوا ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّهُ مَتَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرْ ، وَقَالَ

(۱) عَنْ أَنْسِ
(۲) لا جَعْداً و لا سَبِطاً
(۲) لا جَعْداً و لا سَبِطاً
(۲) ضَعْمَ الرّأْسِ
(۱) سَبِطاً الْسَكفَائِنِ
(۱) شَبَهاً . كذا هو مضبوط فى الفروع المعتمدة بأيدينا والرواية التى شرح عليها القسطلاني شبيها بوزن مثيل ثم قال وضبطه بوزن مثيل ثم قال وضبطه

العيني يكسر المعمة

وسكون الباء آه

(١) إِذَا أَعَدَرُ

أَنْ عَبَّاسٍ كُمْ أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ ، وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمٌ كَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُم ، وَأَمَّا مُوسَىٰ فَرَجُلُ آدَمٌ جَعَدٌ عَلَى جَمَلِ أَحْرَ عَنْطُومِ بِخَلْبُةٍ ، كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْدِ إِذِ أنْحَدَرَ (١) في الْوَادِي مُيلَّى باسب التَّلْبِيدِ مَدَثَنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَا لِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَّ قَالَ سَمِعْتُ مُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَنْ صَفَرً فَلْيَعَمْلِقْ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ أَبْنُ مُمَرَ يَقُولُ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُلَبِّدًا حَرَثْنَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْدُ بْنُ كُمَّدِ قالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سِالِمِ عَن أُبْنِ تُمَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِينْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلَيْ يُهِلُ مُلَبِّدًا يَقُولُ: لَيَّكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَيِّكَ لا شَريكَ اَتَ لَبَيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُولاً ه الْكَلِيَاتِ حَدِيثِي (٢) إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ عَنْ حَفْصَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَلْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ما شَأْنُ النَّاس حَلُّوا بِمُمْرَةٍ وَكُمْ تَحُلِّلْ أَنْتَ مِنْ تَحَمَّرَتِكَ ؟ قَالَ إِنَّى لَبَّدْتُ رَأْسِي ، وَتَلَّدْتُ هَدْيِي ، فَلاَ أَحِلُ خَتَّى أَنْحُرَ عِلِبُ الْفَرْق صَرْثُ أَنْعَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كَانُ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يُحِتُّ مُوافَقَةً أَهْلُ الْكِيَّابِ، فِيهَا لَمْ يُوْفَرُ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكُتِنَابِ يَسْدِلُونَ أَسْمَارِهُمْ ، وَكَانَ الْمُسْرِكُونَ يَفْرُثُونَ رُوْسَهُمْ فَسَدَلَ النِّي مَكَ الْ نَاصِبَتَهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجَاءِ قَالاً حَدَّثْناً شُغْبَةُ عَن الحَكْمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالْمِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَ بِيسِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ النِّيُّ عِنْ أَنْ وَهُوْ أَعُرِمْ ، قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ فِي مَفْرِقِ النِّيّ البعث الذَّوافِ مَرْثُ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بَنُ عَنْبَسَةً أَخْبَرَنَا

هُشَيْمْ 'أُخْبَرَ نَا 'أَبُو بِشُرِ <sup>(١)</sup> خ وَ**طَرْثُ ا** ثُنَبْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمْ 'عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَحْيَى أَلْلُهُ عَنْهُمَا قالَ بِتُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةً بنْتِ الحَارِثِ خَالَتِي ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا ، قالَ فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي يُصَلَّى مِنَ اللَّيْل ، فَقُمْت عَنْ يَسار هِ ، قال فَأْخَذَ بِذُوَّا بَتِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ مَرْسُ عَمْرُ أَنْ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ بِهِذَا ؛ وَقَالَ بِذُوَّا بَتِي أَوْ بِرِ أَسِي بالب الْقَزَعِ صَرَتْنَ مُحَدِّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَغْلَدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْسِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ فَافِيعِ أَخْبَرَهُ عَنْ فَافِيعِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَنْفَى عَنِ الْقَرْيَعِ ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ وَمَا الْفَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَّقَ ٢٠ الصِّيَّ وَرَكَ ٢٠ هَاهُنَا شَعَرَةً وَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجانِنِي رَأْسِهِ ، قِيلَ لِمُبَيْدِ ٱللهِ فَالْجَارِيَةُ. وَالْغُلاَمُ ، قَالَ لاَ أَدْرِى هَكَذَا قَالَ الصَّبِّيِّ ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ وَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْعَلَّمِ فَلاَ بَأْسَ بِهِمَا وَلَـكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ أَيْدَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَكَرٌ وَلَيْسَ ف رأسِهِ عَيْرُهُ وَكَذَٰ اِلْكَ شَقُ (٤) رَأْسِهِ هَٰذَا وَهَٰذَا مَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَنْكُ نَهْى عَنِ الْقَزَعِ باب تَطييب الرَّأَةِ زَوْجَهَا بِيدَيُّهَا صَرْفَى (٥) أَنْهَدُ بْنُ مُحَمِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُال مُمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَيَّنْتُ النَّبِيِّ بَالْكِ يَلِي ٥٠ لِخُرْمِهِ وَطَيَّنُهُ مِينًى قَبْلَ أَنْ يُفيض باب الطّيب في لرّ أُس وَاللُّحيْةِ مَدْثُ إِسْعَاقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَبْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْطَق عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِي بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُملَيِّبُ النِّيِّ إِنَّالْيَبِ مِا يَجِدُ (٧٠ حَتَّى أَجِدَ وَبيصَ

ف البوعنية (٢) حُمِلِقَ الصَّبِيُّ (٣) وَتَرِرِكَ هَاهُمُنَا شَعَرَ اللهِ (٤) شِقْ رَأْسِهِ. (٥) حدثنا (٢) بيدى

(٧) ما نَجْدُ

عِهَا فَ عَيْنِكَ إِنَّا جُمِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبِلِ الْأَبْصَارِ فِابِ مَنْ عَرْقِةَ بْنِ الْأَيْسِ رَوْجَهَا مَرَّمُ عَبْ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ هَرْمَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

الطّب ف رأسة وَ لِمُسَلِّهِ عَالِمَ الْأَمْنِشَاطِ عَدْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسَ حَدَّثَنَا

أَنْ أَبِي ذِنْكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَمْدٍ أَنَّ رَجُلاً إُطَّلَّمْ مِنْ جُنُّو فِي ذَادِ

مَنْ لَمْ بَرُدَّ الطَّيبَ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِي قَالَ

حَدَّثَنَى ثَمَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانْ لاَ يَرُدُّ الطَّيبَ وَزَعَمَ

أَنَّ النِّيِّ عَلَيْكَ كَانَ لاَ يَرُدُ الطِّيبَ بِالسِّ الدُّريرَةِ مَرْثُنَا عُمَّانُ بنُ الْهَيْثَمَ

أَنْ مُمَّدٌ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ أَلْلِهِ بْن عُرْوَةً سَمِعَ عُرُوةً وَالْقَاسِمَ

يُغْبِرَانِ ( ) عَنَ عِائِشَةَ قالَت طَيَّبْتُ رَسُولَ أَللهِ مَلْقِيْ بِيَدَى بِذَرِيرَةٍ فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

(۱) تكنفطر (۲) والتيمن (۳) بما استطاع (۳) بما استطاع (۵) وخاوف (۵) وخاوف (۵) روس

لِلْحِلَّ وَلَهِ خُرَامِمِ بِالسِبِ الْمُنْفَلَجَاتِ لِلْحُسْنِ حَدَّثْنَا غُمَّانُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ عَلْقُمةً عَنْ (٥) عَبْدُ اللهِ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسْتَوْشِياتِ وَالْمُتَنَمُّ صَالَتِ وَالْمِتْفَلُّجَاتِ الْمُسْتِ الْمُنْرَاتِ خَلْقَ أَلَّهِ تَمَالَى مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ النَّبِي عَلَيْكُ وَهُوَ فَ كِتَابِ ٱللَّهِ وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ لَغُذُوهُ السِّبُ الْوَصْلِ في الشُّتر مَدَّثُ إِنهُمِيلُ قالَ حَدَّتَني مالك عَن أَن شِهابٍ عَن مُعيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْنِ أَبْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي شَفْيَانَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَكَرِ كَانَتْ يِلِدِ حَرَسِي ، أَنْ عُلَمَاوً كُم ، مَمِنتُ رَسُولُ اللهِ يَلِيُّ يَنْهُى عَنْ مِثْلُ هَٰذِهِ وَيَقُولُ إِنَّا مَلَكَتَ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ ٱتَّخَذَ هَٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ • وَقَالَ أَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا فْلَيْحُ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِّ عَلَيْهِ قَالَ لَعَنَ ٱللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالْوَا شِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قال سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِم بْنِ يَنَّاقِ يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ عائِشَةً رَضِي أَنَّهُ عَنْهَا أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرَضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا فَسَأَلُوا النَّيِّ عَلِي فَقَالَ : لَمَنَ أَللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ \* تَا بَعَهُ أَبْنُ إسْعُنَى عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفِيّةٌ عَنْ عَائِشَةً حَرْثَى " أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قالَ حَدَّ ثَنْنِي أُمِّي عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَمْرَأَةً جاءتْ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ إِنِّي أَنْكَعْتُ أَبْنِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكُوى، فَتَمَرُّقَ (٣) رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِيثُنِي بِهَا أَفَأْصِلُ رَأْسَهَا ( ) فَسَبُّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ حَرِثُ آدمُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَمْرَأَتِهِ فَاطِيَةَ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْسٍ

(۱) قال عَبَدُ اللهُ (۲) سُرَّتُهُ (۲) فَنَسَرَّكُنُ (۲) فَنَسَرَكُنُ (۱) شَكَرُكُلُ

عْالَتْ لَمِّنَ النَّيْ مَا لِلَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُنْتَوْصِلَّةَ حَدِثْنَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ نَا فِيعِ عَنِ أَنِي مُحَرِّ رَخْبِيُّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ عَلِيًّا عَالَ لَعَنَ آللُهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَلْوَاشِيمَةً وَالْمُسْتُوْشِمَةً \* وَقَالَ تَأْفَمُ ؛ الْوَشِمُ فِي اللُّنَّةِ مَرْضُ الْمَمُ حَدَّثَمَا شُفْبَةُ حَدَّثَمَّا مُمْرُو بِنُ رُرَّةُ سَمِعْتُ مَنِيدٌ بْنَ الْمُعَبِّ قَالَ قَدِيمَ مُمَاوِيَةٌ اللَّهِ بِنَةَ ، آجِرً قَدْمَةٍ قَدِيمًا خَلَطَبَنَا كَفَّا ضُرِّجٌ كُبَّةً مِنْ شُعَر ، قالَ ما كُنْتُ أَرَى (٢) أَحَداً يَفُعَلُ هَٰذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ النَّبِيِّ مِلْكُهُ سَمَّاهُ الزُّورَ يَعْنِي الْوَاصِلَةَ في الشُّنَّةِ باسب الْمُنتُمِّمات ورشن إسفاقُ بن إبر اهيم أَخْبُر لا بخرير عن مَنْصُورٍ عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً قَالَ لَعَنَ عَبْدُ أُللَّهِ الْوَاشِهَاتِ وَالْمَتَعْمَات وَالْمَنْفُلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُفَيِّرَاتِ خَلْقَ أَلَّهِ ، فَقَالَتْ أَمُّ يَمْقُوبَ مَا هَلْمَا ؟ قالَ عَبْدُ أللهِ وما لِيَ لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَفَي كِينًا بِ ٱللهِ قالَتْ وَٱللهِ لَقَدُ قَرَأْتُ ما بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَبِعَدْثُهُ قَالَ وَٱللَّهِ لَئُنْ فَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمِأَ ٱ تَأْكُمُ الرَّسُولُ عَفْذُوهُ وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ كَا نَتَهُوا بِاسِبُ المَوْصُولَةِ طَرَشَىٰ (\*) نَحَمَٰدُ حَدَّلْنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبُبُدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمْرً رَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَعَنُ النَّيُّ عَلَيْكَ الْوَاصِلَةُ وَالْمُنتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُنتُوْشِمَةَ مَرْشَا الْحُمَيْدِي مَدَّتَمَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ النسخ الم أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِمْتُ أَسْماء قالَتْ سَأَلْتِ أَمْرَأَهُ النَّبِي مَا لِكُ فَقَالَتْ ﴿ (٨) حَدْثنا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱ بُنَتِي أَصَابَتُهَا (1) الْحَصْبَةُ ، كَأُمَّرَيْنَ (٥) شَعَرُهُمَا ، وَإِنَّى زَوَّجْتُهَا أَقَأْمِيلُ فِيهِ فَقَالَ لَمَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةَ صَرَيْنَي (' يُوسُنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْفَصَّالُ بْنُ ذُكَّ كَيْنِ حَدَّثَنَا صَنَعْدُ بْنُ جُورَيْرِيلَةَ عَنْ لَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحَمَّرُ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلِيِّكِهِ أَوْ قالَ النَّبِيُّ عَلِيِّكِ الْواشِمةُ (٧) وَالْمُونَشِمَةُ ، وَالْوَاصِلَةُ وَالْمُشْتُومِيلَةُ يَهْنِي لَعَنَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَنْ النَّبِي مُنْ اللَّهِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا

(٢) أرسى . فنح الهمزة من القرع

(١) أَصَّابَهَا.

مهـ (ه) فَامَّزُقَ

ه (۹) حدثنا

(٧) لَعَنُّ اللَّهُ الْوَاشِمَةَ الخ قال القسطلاني وسقط قوله يعنى الخ فى بعض

سَفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِرْ اهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَنْ ِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ لَمْنَ ٱللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُنتَوْشِياتِ (١) وَالْمُنتَرِّصَاتِ وَالْمَنفَلَجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُنيِّراتِ خَلْقَ ٱللهِ مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى وَهُوَ فَي كِتَابِ ٱللهِ بالب الْوَائِشَمَةِ حَرَقَىٰ يَعْنِي حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَة رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ إِلَيْ الْعَيْنُ حَتَّ وَنَعْى عَنِ الْوَشْمِ مَرَثَىٰ أَبْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَنْ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ذَكُرْتُ لِمَبْدِالرَّ مُنْ بْن ما بْسِ حَدِيثَ (٢) وَ آكِ الرُّبَا المُنْهُ وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ أُمْ يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُورِ عَرَّثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي فَقَالَ إِنَّ اللَّبِيُّ عَلَيْ نَفِي عَنْ ثَمْنِ ٱلدَّمِ ، وَثَمَنِ الْكلَّبِ وَآكِلِ ٢٠ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ بِالسِبُ المُسْتَوْشِمَةِ حَرْثُ زُهَ يْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَيْ كُمُرُ بِأَمْرَأَةٍ تَشِيمُ ، فَقَامَ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ بِأَلَّهِ مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ فِي الْوَشْمِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُ ، قالَ ما سَمِعْتَ ؟ قالَ سَمِنْ النِّي عَلَيْ يَقُولُ لاَ تَشِينَ وَلاَ نَسْتَوْشِينَ مِرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَنِ أَبْن تُعْبَرَ قَالَ لَعَنَ النَّيُّ عَلِي الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ مَرْثُ مُرَّدُ مُنْ الْمُنَّى حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْن عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُسْتَوْشِياتِ (٣) وَالْمُتَنَمِّمَاتِ وَالْمَقَلَّجَاتِ لِلْحُسْنِ (٤) الْفَيْرَاتِ خَلْقَ أللهِ مالِي لاَ أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ أللهِ ﷺ وَهنو في كِتاب أللهِ بالسب التَّصاوير مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ

(١) والمتوشّمات وموكيل الخالجرف النسخ للعنمسدة بأيذينا وقدر القسطلاني فعلافقال ولعن عليه السلام آ كيل الريا الخوعلى هذافهي بالنصب (r) وَالْمُتُوسِّمَاتِ (٤) بالحشن

عَن أَبْن عَبَّاسَ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ ٱللَّهِ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْكُ لَآتَدْ خُلُ اللَّا يُكَةُ يَنْنَا فِيهِ كُلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَن أَبْنَ شِهَابٍ عُبَيْدُ ٱللَّهِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسَ سَمِيْتُ أَبَّا طَلْحَةً سَمِيْتُ النَّى مَلَّكُ مَسْرُوق في دَار يَسَار بْن نُمَيْر ، فَرَأَى قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ يَرْتُقُ يَقُولُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَا بَا عِنْدَ أَنَّهِ يَوْمَ مرَّثْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْقَةِ قال: إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ كَفُمْ أَحْيُوا ما خَلْقُمُ ثَقْض الصُّور مَرْث مُمَاذُ بْنُ فَضَالَة حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْى عَنْ عِمْرَانَ أَنْ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِّ عَلَّى لَمْ يَكُنْ يَثُرُكُ في يَنْتِهِ مرش مُوسى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِاللَّدِينَةِ ، فَرَأَى أَعْلاَها مُصَوّرًا مُولَ ٱللهِ عَنْ يَقُولُ : وَمَنْ أَظَمَرُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخَلَقُ كَخَلْق، إِ ذَرَّةً ، ثُمَّ دَعا بتَوْر مِنْ ماء ، فَنَسَلَ يَدَيْدِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَةُ فَقُلْتُ بِا أَبَا هُرَيرَةَ أَشَىٰ وَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ قَالَ ٢٣ مُنْتَهَى أَلْحِلْيَةِ مِا مَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيانُ الرُّحْنِ بْنَ الْنَاسِمِ وَمَا بِالمَدِينَةِ يَوْمَنْذِ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عالْيَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ عَنْ مِنْ سَفَي وَقَدْ سَتَوْتُ بِقِرَامِ لِي عَلَى سَهُوٓ أَي فِيهَا تَمَامِيلُ كَلَّنَا رَآهُ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ مَنْ كَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا بَوْمَ الْقيامَةِ

(1) تُصَاوِيرُ (7) (قوله قال منتهى الحلبة) أى تبليغ الفسل الى الابطة منتهى الحلبة فى الجنة والحلية التعجيل من أثر الوضوء أو من التحلية المدكورة فى قوله نعالى يحلون فيها من أساوير من ذهب إهم فيحطلاني

الَّذِينَ يُضَاَّمُولَ بَعَلْق ٱللهِ ، قالَتْ خَعَلْنَاهُ وسَادَةً أَوْ وسَادَتَيْنِ صَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبُّدُ ٱللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَيْمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيمَةَ قَالَتْ قَدِمَ النَّي مُلْكُ مِنْ سَفَرَ وَعَلَقْتُ دُرْنُوكَا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَأَمْرَنِي أَنْ أَنْرِهَهُ فَنَزَعْتُهُ ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّى عَلَيْهِ مِنْ إِنَّاء وَاحِدٍ عَاسِمَ مَنْ كَرَهَ الْقُمُودَ عَلَى الصُّورَةِ (١) مِعْرَضَنِا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جُورَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَالَشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَشْتَرَتْ يُمُونَّهَ فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَقَامَ النَّيْ مَلِّكُ بِالْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقُلْتُ أَتُوبُ إِلَى ٱللهِ مِنَّا (٢) أَذْ بَبْتُ ، قالَ ماهٰذِهِ النُّرْ وَقَدُّ ؟ قُلْتُ لِتَجْلِسَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَها إِنَّ أَصِمَابَ مُدْدِهِ الصُّورِ يُمَذَّبُونَ يَوْم الْقيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وَإِنْ اللَّا يَكُةَ لاَ تَدْخُلُ يَيْتًا فِيهِ الصُّورَةُ (٢) مَرْشَىٰ فُتَيْبَة حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْر عَنْ بُسْرِ بْن شَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِهِ عَنْ أَبِي طَلْعَةَ صَاحِب رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنَّا أَفِيهِ الصُّورَةُ ﴿ \* \* ، قَالَ أَسْمَرُ : ثُمَّ أَشْتَكُىٰ زَيْدٌ فَمُدْنَاهُ ، فَإِذَا هَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ (٥) ، فَقُلْتُ لِمُبَيْدِ أَللهِ رَبيب مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّيِّ عَلَيْكُ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدُ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأُوَّلِ (٦) فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ أَنْهُ تَبِسْمَعُهُ حِينَ قالَ : إِلاَّ رَفَّا فِي ثَوْبِ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ كَا مَعُر و هُيَ باسب كراهية الصَّلاَّةِ في التَّصَاوير مترثن عِنرانُ بنُ مَيْسَرَة حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيَّبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ قِيرَامْ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ مَيْتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النِّي مِلْكِ أَمِيطِي عَنِّي ، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَبْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي بِالْبُ لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ يَنَّا فِيهِ صُورَةٌ ۗ مَدْثُنَا يَعْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِبِ قَالَ حَدَّثَنَى عُمَرُ هُوَ أَبْنُ مُمَّدِ عَن

(1) على الصور (1) نا (1) نا (2) الصور (3) صورة . صورة (4) صورة .

مَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِي عَلَيْهِ جَبْرِيلُ فَرَاثَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَذَّ عَلَى النَّبِي مَنْ اللَّهِ نَغَرَجَ النِّيْ عَلِي فَلَقِيهُ ، فَشَكَا إِلَيهِ ما وَجَدَ ، فَقَالَالَهُ إِنَّا لَا نَدْخُلُ يَبْتَا فيهِ صُورَةً وَلاَ كُلْبُ عَاسِبُ مِنْ لَمْ يَدْخُلْ يَبْنَا فِيهِ صُورَةٌ مَدَّثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعِ عَنِ الْقَاسِمِ رِنْ نَحَمَّدٍ عَنْ عَاثِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ ِ النَّيّ مَلَّكُ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ ۖ أَنَّهَا ٱشْتَرَتْ يُكُرُّنَّةً فِيهَا تَصَاوِيرُ ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ قامَ يَحَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلُ فَمَرَفَتْ فِي وَجْهِدِ الْكَرَاهِيَةَ ، قالَتْ (٥٠ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذًا أَذْ نَبْتُ قَالَ مَا بَالُ هَٰذِهِ النُّنْوُنَةِ فَقَالَتِ ٱشْتَرَيْتُهَا لِتَقَعْدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّ أَصِحَابَ هَلَاهِ الصُّورَ يُمَذَّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، وقالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَذْخُلُهُ المَلاَّئِكَةُ باب من لَمَنَ الْمُعَوِّرَ حَرِثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي قالَ حَدَّثَنِي غُنْدَرُ ٣٠ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ أَشْتَرَى عَلاَماً حَجَّاماً ، فَقَالَ إِنَّ النَّي عَلَّ لَهُى عَنْ ثَمَن اللَّمِ، وَثَمَن الْكَلْب، وَكَسْب الْبَغْيّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَة ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَالْمُصَوَّرَ بِالسِبِ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخِ مِرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنْسَ بْنِ مالك يُحَدُّثُ ٥٠٠ قَتَادَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبْن عَبَّاسِ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ وَلاَ يَذْكُرُ النَّيِّ مَلِكَ حَتَّى سُئِلَ فَقَالَ سَمِعْتُ تُحَدًّا مَلِكَ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُنَّفَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ إسب الأرْيدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ مَرْثُ ثُنَيْبَة حَدَّثْنَا أَبُوصَفُوانَ عَنْ يُونُسَ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ هُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْن زَيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ أَشِّ عَلَى مِنْ عَلَى عِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَ كَيَّةٌ وَأَرْدَفَ أُسَامَةً

ه... (۱) وقالت ص

(٢) مُحَدُّدُ بِنْ جُعُفُرٍ

(٣) بُحَدَّثُهُ. الضير في بحديد للحديث

وَرِاءَهُ اللَّهُ اللَّاكِيَّةِ عَلَى اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالَةٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ لِلَّهِ قَدِمَ النِّبِي عَلِيَّ مَكَّةً أَسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةً بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْدِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ باسب عَلِ صَاحِبِ ٱلدَّابَّةِ غَيْرَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : صَاحِبُ ٱلدَّابَّةِ ، أَخَتُّ بِصَدْر اللَّا إِذْ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ صَرِيْنَ مُخَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ لَ ذُكِرَ الْأُشَرُ (١) الثَّلَاثَةُ عِنْدَ عِكْرِمَةً فَقَالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ أَتَى رَسُولُ اللهِ عَلِي وَقَدْ عَمَلَ أَثْمَ ۚ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَصْلَ خَلْفَهُ أَوْ أُمُّمَ خَلْفَهُ وَالْفَصْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَيُّهُمْ شَرُّ ٢٠٠٠ أَوْ أَيْهُمْ خَيْرٌ ٣٠ مِلْ اللهِ عَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رُضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا رَدِيفُ النِّيّ عَلِيْ لَيْسَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ إِلاَّ أَخِرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَا مُعَاذُ (٥) قُلْتُ لَبَّيكَ رَسُولَ (٦) الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَّكَ رَسُولَ (٧) الله وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ (^) اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرى مَاحَتُى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ قُلْتُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ بَشْرَكُوا بِدِ شَبْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بَنَّ جَبَلَ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ (١٠ الله وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرِى مَاحَتَّى الْعِبَادِ عَلَى ٱللَّهِ إِذَا فَعَلُّوهُ ۚ قُلْتُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى الْمِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَهُمْ السِبُ إِنْ دَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ (١٠) وَرُمُنَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمِّد بْن صَبَّاحٍ (١١) حَدَّثنَا يَعْنِي بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَعْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ سَمِعْتُ أَنِّسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَفْبَكْنَا مَمَ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَى مِنْ خَيْبَرَ وَإِنَّى لَرِّدِيفُ أَبِي طَلْحَةً وَهُو 'يَسِيرُ وَ بَعْضُ نِسَاء رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ عَنْ إِذْ عَمْرَتِ النَّافَةُ فَقُلْتُ المَرْأَةَ فَنْزَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

(۱) فَدْكُو أَنْتُوْ . ثَمْرُ اللهِ (۱) فَدْكُو أَنْتُو . ثَمْرُ الْمَرْ . ثَمْرُ اللهِ (۱) يَارِ مُولَ اللهِ (۱) المُعبَّامِ (۱) المُعبَّامِ (۱) المُعبَّامِ (۱) المُعبَّامِ (۱)

عَلَىٰ أَنْكُمْ فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَىٰ وَمَا وَزَأَى " المَدِينَةَ قالَ آبِبُونَ تَا نَبُونَ عابِدُونَ لِرَبُّنَا حامِدُونَ فِاسْبُ الْإَسْتِلْقَاء وَوَضْعِ الرَّجْلِ عَلَى الْاخْرَى حَرْثُ أَخْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَنْ فَا أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَضْطَجِعُ " في المُسْجِدِ رَافِعا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى .

( تم طبع الجزء السابع )

( وَ يَلِيهِ الْجَزِّءِ الثَّامِنِ ﴾ أَوَّله كتابِ الأَدْبِ )

نوله آيبون كذا هو فركل طبعة بمثناة تحية ولم نسمعة من أفواه مشايخا الابهة والقاعدة الصرفية تقتضي تخطئة عط الباء ولمالها سمت بمن يوثق به بهدزة عنفة أو مسهلة



| Converted by Fiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |
|                                                                           |  |  |



لأبي عَنِدالله بحَتقد بن إسبعًا عِهِيلَ بن إستهاهيم ابن المُفِيرَة بن يَزوزُبَ ألبُّخسَادِث المُجعُفي تعنِي اللهُ تعسّالي عَنه وَتَفعبَ الدو، آميب

الجذءالثامن





> وس (۲) حسناً

(٣) ألمينز ار (٤) ثم أى كذا هو فى الفرع المعتمد ببدنا من غير عتوين وفى القسطلانى تال الفاكهائى الصوابعدم تبوينه لاته موقوف عليه فى الكلام والسائل ينتظر الجسواب والتنوين لايونف عليه اجاعا فتنوينه ووصله بما بعده خطأ غيوقف عليه ونفة لطيفة ثم چۇقى بما بعده اه

(٠) قال بر الوالدين

(7) و آ بن شرائمة ركفا في اليونينية بزيادة الواو الخيل لعظ ابن قال في الفتح والصواب حذفها فال رواية ابن شهرمة وهو عد الله عم عمارة قد علقها المسنف عقب وواية عمارة اهمن التسطلاني

(٧) إِلَى النَّبِيُّ

(٨) مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ

(١) قَالَ مُمْ أُمُّكَ

(١٠) قَالَ ثُمَّ أَمُّكَ.

(٦) الله أَجَاهَلُهُ
 (٣) الكَ أَبُو ان مُسكِلنا
 في البونينية وفي الفرع المكي ألكَ
 (٣) النَّـيُّ

رو) التي صُرُّاس التي (2) فَيَسْبُ أُمَّة. (4)

رم) فَأُرَوْا (٧) فَيْجَبَلِي م

(۸) علی کاب

(١) فَتَطَالْبَنَتْ

(۱۰) ناءهكذا فى النسخ، المتمدة بأيدينا والذى ف متن القسطلانى كأى بي، الشَّجَرُ وهما بمعنى بَعْلَمَ

(١١) السُّحَرُ يَوْماً

(١٢) فُرْجَةً بِرَوْنَ مِنْهَا

السَّماء . حَتَّى رَأَوْا وَفَ القَسَطَلانِي مَا نِصَهُ حَتَّى رَوْنَ مِنْهَا السَّماء باثبات النون لابي ذرعن الحوية والمستمل و بحذفها له عن المحدر المحدد المحديدين ألم فرر (١٢) السَّماء و تَصَلَّا لَمَدِيثُ المُّدِيثُ المُنْهُ الْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ المُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُنْهُ الْمُن

قال بَسُبُ الرَّجُلُ اَبَا الرَّجُلِ ، فَبَسُبُ اَبَاهُ ، وَبَسَبُ المَّهُ ﴿ بَالَكُ مِنْ الْمِيلُ الْ الْمِيلُ الْمُعِيلُ اللَّهُ الْمِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

لِي أَبْنَةُ (١) عَمِ أُحِبُهَا كَأْشَدُ ما يُحِبُ الرِّجالُ (١) النَّسَاء فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ (١) بِنْ ١٠) الرَّجُلُ اللهِ حَتَّى آتيهَا عِائَةِ دِينَارِ فَسَعَيْثُ حَتَّى جَعَنْتُ مِائَةَ دِينَارِ فَلَقِينُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ (٢) الْعَاتُمَ فَقُدْتُ . الرِجْلَيْهَا ، قالَتْ يَا عَبْدَ اللهِ أَنَّى اللهَ ، وَلاَ تَفْتَح الْحَآتُمَ (٣) فَقُدْتُ عَنْهَا ، اللَّهُمَّ فإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِنَاء وَجْهِكَ كَأُفْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ كَمُمْ فُرْجَةً عليها وفي القسطلاني ولا الوَعَالَ الآخِرُ اللَّهُمَّ إِنَّى كُنْتُ ٱسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ (1) ، قَلَمَّا قَضَى عَمَّلَهُ قالَ ا أَعْطِنِي حَتَّى ، فَمَرَصْتُ عَلَيْهِ حَقَّةٌ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَنْتُ مِنْهُ بَقَراً وَرَاعِيمًا كَفَاءِنِي فَقَالَ أَنَّى ٱللَّهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَتَّى ، فَقُلْتُ أَذْهَب إِلَى ذَٰلِكَ (\*) الْبَقَرَ وَرَاعِيها ، فَقَالَ أَتَّقَ ٱللهَ وَلاَ تَهْزَأُ بِي ، فَقُلْتُ إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِك عَفُذْ ذَٰلِكَ ١٠ الْبَقَرَ وَرَاءِيَهَا فَأَخَذَهُ فَأَنْطَلَقَ بِهَا فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَٰلِكَ أَ بْنِغَاء وَجْهِكَ ، فَأَفْرُجْ مَا بَنِيَ ، فَفَرَجَ ٱللهُ عَنْهُمْ اللَّهِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْن مِنَ الْكَبَائْرِ (٧) حَرْثُ سَعْدُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْسَبَّبِ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ (٨) عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّاتِ، وَمَنْعَ (٠٠ وَهَاتِ ، وَوَأَدَ الْبَنَاتِ ، وَكَرَهَ لَكُمْ فِيلَ (٠٠٠ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ ، و إضاعَةَ المَالِ حَرَثَىٰ (١١) إِسْخُتُ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ وَلِي أَلاَ أُنَبِنُكُمُ يِأْ كَبْرِ الْكَبَائِرِ ؟ قُلْنَا (١٣) بَلَى يَا رَسُولَ أَللِّهِ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِأَللْهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَكِيًّا مَفَلَسَ فَقَالَ: أَلاَّ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَهُ الزُّورِ، أَلا وَقَوْلُ الزُّودِ ، وَشَهَادَةُ الزُّودِ ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا ، حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ صَرَّتَى مُمَّدُ بنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ثُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ ٱلله بْنُ أَبِي بَكْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ ٱللهِ بَلِيْنِ الْكَبَائْرَ أَوْ سُنِلَ

حكذا في جبع النسيخ المتمدة بأبدينا مصححاً تَمَّتُح الْحَاتُمَ إِلاَّحَقَّهِ الْمُ (٠) تِلْكَ يېس (۲) تلك (٧) قَالَهُ أَبْنُ عَمْرٍ و عَنِ النِّي عَلَيْظٍ . قَالَهُ عَبْدُ

آللهِ أَبْنُ عَمْرٍ و عَنِ النِّبِيِّ (٨) عَنِ المُعِيرَةِ بْنَ شُعْمَةً

> لاس (۱) وَمَنْعًا (١٠) تيلاً وَقَالاً (۱۱) حدثنا

> > (۱۲) فَقُلْنَا

عَنِ الْكَبَائْرِ ، فَقَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَتَدَّلُ النَّفْسِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَمَّالَ أَلاّ نَبَنُّكُمْ بِأَكْبَرُ-الْكَبَائِرِ ، قالَ : قَوْلُ الرُّودِ ، أَوْ قالَ شَهَادَةُ الرُّودِ ، قالَ شُعْبَة وَأُنْكُنَّوُ (١) خَلَى أَنَّهُ قَالَ شَهَادَةُ الرُّورِ باسب ميلةِ الْوَالِي الْشُركِ وَرَثْنَا الْحُمَيْدِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشِامُ بْنُ عُرْوَةً أَخْبَرَ نِي أَنِي أَخْبَرَ نَي أَشْمَاهِ أَبْنَةُ ٣٠ أَبِي بَكِرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَتَّنِي أَمِّي رَاغِبَةً (١) في عَهْدِ النِّيَّ النِّي عَلِي آصِلُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً ، فَأَنْزَلَ أَللهُ تَمَالَى فِيهَا : لاَ يَنْهَا كُمْ اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَا تِلْوَكُمْ فِي ٱلدِّينِ عِلْبِ صِلَّةِ الْمَرَّأَةِ أَنَّهَا وَلَهَا زَوْجُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسْمَاء قالَ قَدِمَتْ أَمِّي وَهِيْ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ وَمُدَّيَّنِمٍ ۚ إِذْعَاهِدُوا النَّيِّ عَلِيَّةٍ مَعَ <sup>(٤)</sup> أَبِيها ۚ فَأَمْنَتَفَتَيْثُ ُ ۖ النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَقُلْتُ <sup>(١)</sup> إِنَّ أَنَّى قَدِمَتْ وَهِنَى رَاغِبَة (٧) ؟ قالَ نَمَمْ صِلِي أُمَّكِ عَرْمَتْ يَعْنِي حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ أللهِ بنِ عَبْدِ أللهِ أَنْ عَبْدَ أللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا شُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرِتَقُلَ أَرْسُلَ إِليَّهِ ، فَقَالَ (٨) يَمْنِي النِّبِيِّ يَأْتُكُ يَأْمُرُهَا بالصَّلاَّة وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ وَالصَّلَّةِ بِالسِّهُ صِلَّةِ الْأَخِ الْمُشْرِكِ مَرْثُ مُوسَى أَبْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِنْ أَبْنَ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ رَأَى ثُمَرٌ عُلَّةً ٧٠ سِيرًاء ثَبَاعُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْتَعْ هَذِهِ وَٱلْبَسْمِ } يَوْمَ الْجُمُمَةِ ، وَإِذَا جَاءِكَ الْوَفُودُ (١٠) ، قالَ (١١) إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذِهِ مَنْ لَا خَلاَقَ لَهُ ، فَأَ تِنَ النَّبِي ﴿ إِنِّكُ مِنْهَا بِمُلَلِّ ، فَأَرْسُلَ إِلَى تُمَرَّ بِحُلَّةٍ ، فَقَالَ كَيْفَ أَلْبَتُهَا وَقَدْ أَلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ، قَالَ إِنَّى لَمْ أَفْطِكُهَا لِتَلْبَسَهَا وَلَكِنْ تَبِيمُا (١٧) أَنْ تَكُسُوهَا ، فَأَرْسَلَ بَهَا عُمَرُ إِلَى أَخِ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً قَبْلَ أَنْ بُهُ لِمَ فَضْلِ صِلَّةِ الرَّحِمِ مُعَرَّضًا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ عُمَّاذَ قَالَ سَمِيْتُ

(۱) أَكْبَرُ،

(۲) بنت

(٢) وهي راغية

(۱) مَنَ أَنْهَا

(e) فأستُفنت مع

(٦) فَقَالَتْ

(A) قبال بعني الح هكذا في جميع النسخ المعمدة يبدئا والذي في النسخة المطبوعة وعليها شرح القسطلاني فقال في يأمركم يعني الني صلى الله عليه وسلم نقال يأمرنا الخياطها الم مصححه

(٩) حُلَّةُ سِيْرًاءِ

(١٠) الوقد

راد) م

(۱۲) لِتَبِيعًا

٦

مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قالَ قيلَ بَا رَسُولَ ٱللهِ، أَخْبِرْ فِي بِعَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجِنَّةُ حَدَّثَنَى (١) عَبْدُ الرَّحْمَن (٢) حَدَّثَنَا بَهْنُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُثْمانَ بْن عَبْد ٱللهِ بْنِ مَوْ هَبِ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي أَيْوبَ الْأُنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ فَقَالَ الْقَوْمُ مَالَهُ مَالَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ مِنْكِي أُرَبُ ٣٠ مَّا لَهُ ، فَقَالَ الَّذِي عَنِيْ تَمْبُدُ ٱلله لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ، وَتُقْيِمُ الصَّلاَةَ ، وَتُوانِي الزَّكاةَ ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ، ذَرْهَا قال كَأُنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ باسب إِنْمِ الْقَاطِعِ مَرْثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهاَبِ أَنَّ مُحَدِّدَ بْنَ جُبَيْدِ بْنِ مُطْعِيرٍ قالَ (1) إِنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ يَقُولُ: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قاطع مِنْ بالبّ مَن بُسِطَ لَهُ في الزَدْقِ بِصِلَةِ (\*) الرَّحِمِ حَرِثْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا لُحَدِّدُ بْنُ مَعْن قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِفْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى يَقُولُ : مَنْ سَرَ مُ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ في رِزْقِهِ ، وَأَنْ يُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ مَرْثُ يَحْنِي ٰ بْنُ بُكَبِرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ أَنْ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ : مَنْ أَحَبُّ أَنْ يُمْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ ، وَيُنْسَأُ لَهُ فَ أَنْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَجِمَهُ بِالسِبِ مِنْ وَصَلَ وَصَلَهُ ٱللهُ صَرَفَىٰ (١) بِشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ قَالَ سَمِيْتُ عَمَّى سَعِيدَ بْنَ يَسَارِ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي حُرَّيْرِهَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ : إِنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ الْمَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَخَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحِمُ هُذَا مَقَامُ الْمَا يُذِيكَ مِنَ الْقَطْبِعَةِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أُصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَنْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ ٧٠ ، قَالَ فَهُو لَكِ ، قال رَسُولُ أَللَّهِ عَلِينَ كَأَفْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

لاً (۱) وحدثيني

(٣) عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ بِشْرِ حَدَّثْنَا بَهُوْ بْنُ أَسَدِ

(r) أَرِبَ

قال عياض ال أبا ذر رواه أرب بنتح الجيم وهناكما قد تراه عنه فليملم أه من اليونينية وليحرر

(٤) أُخْبَرَهُ أَنَّ

(٥) لِصِيلَة

(٦) حدثنا م

(v) وَرَبَّ

حي بحذف ياء المتكام في جميع النسخ المعتمدة بأيدينا والذي افي التسطلاني وربي (1) سُحُنة ... قال فى النسج ويجور شح الاول وضه رواية ولغة اه من القسطلاني من ...

(۲) سخنه م

(١) نُسَلُّ الرَّحِيمُ

(٤) حدثني س

(٥) أَبِي فُلاَّنِ ،

(۲) بِبَلَاهَا . هكذا في النسخ المعتمدة بأيدينا ومنهاالفرع وقال القسطلاني ولابي ذر يبلَائها بمعزة بعد الالف

مراه (٧) قال أَبُو عَبْدِ اللهِ

ببلّاها.كذاوتع وببلالها أُجود وأصح وببلاها لا أعرف له وجهاً

(٨) قُطْعِتْ رَجْهُ

(١) هَلُ كَانَ لِي فيها أَجْرِد

قوله بالمكانى كنا فىالاصل بلاهر فىالاول وبه فى الثانى والذى فالطبوع به فى الحديث اه من هامش الاصاء

وَتُقَطِّمُوا أَرْحامَكُمْ ﴿ صَرْتُ خَالِهُ بْنُ عَفَلِهِ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار عَنْ أَبِي صَائِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ ٱلرَّحِمَ (١) مِنَ الرَّاهُمْ فَقَالَ أَلَّهُ : مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَّتُهُ ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ مِرْثُ مِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ بِلاَلِي قَالَ أَخْبِرَ نِي مُعَافِيَةٌ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ يَرْ يِدَ بْن رُومانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ ﷺ عَن النِّيُّ عَلِيُّك قالَ الرَّحِمُ شَجْنَةٌ (٢٠ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُه ، وَمَنْ فَطَمَهَا قَطَمْتُهُ عِلْبُ ٢٠٠ يَبُلُ (٢٠ (لها حَدِّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ وَبْنُ عَبَّاسَ حَدَّثَنَا كُمَّذُ بْنُ جَعْفَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ إِشْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ إِنَّ مَمْرًو بْنَ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النَّيّ يَنْ جِهَاراً غَيْرَ سِر يَقُولُ إِنَّ آلَ أَبِي (٥) قالَ عَمْرُ وَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرٍ يَيَاضُ لَبْشُوا بِأُوْلِيَائًى إِنَّمَا وَلِّي ٱللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ \* زَادَ عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بَبَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ مِلْكِنَّ وَلَكِينٌ لَهُمْ رَحِمْ أَبُلْهَا ببَلَالِمًا (١) ، يَغْنِي أُصِلُمًا بِصِلَتِهَا (٧) بالب للسَ الْوَاصِلُ بِالْكَافِي حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَمْسَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو وَفِطْ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ تَمْرُو قَالَ شُفْيَانُ كُمْ يَرْفَعْهُ الْأَعْمَشِ إِلَى النِّيِّ عَلِيَّ وَرَفَعَهُ حَسَنْ ۖ وَفِطْرٌ ۚ عَنِ النَّبِي مَرَائِكُم قَالَ : لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيُّ ، وَلَـكُنِ الْوَاصِلُ ، الَّذِي إِذَا مَنْ وَصلَ رَحِمَهُ في الشَّرِائيُهِ ثُمُّ أَسْلَمَ عَرْثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّحْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ حَكيمَ بْنَ حِزَام أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَّةٍ وَعَنَاقَةٍ وَصَدَقَةً هِلَ ٢٩٠ لِي فِيهَا مِنْ أُجْرِ قالَ حَكِيمٌ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَسْلَنْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ \* وَيُقَالُ أَيْضًا عَنْ أَبِي الْيَمَانِ أَتَحَنَّثُ ، وَقَالَ مَعْرَث

(۱) أَعْنَتُ

مي بالناء المثنة في جيم النسخ المنسسة بأبدينا وقال التسطلان بالثناء النوقية أيضا ومي مصححح عليها في النرع اه النرع اه

河(r)

(۲) سدتنی

() وآخلني . بهامش الغرع الذي بأبدينا أنها هكذا في المواضع الثلاثة باليونينية ولم يبين هده الرواية لمرز هي وقال القسطلاني نسبها في المصابيح لابي ذر أي اوآكتسي خلفة اه

(•) فَبَقِيتُ الْحِ قالَ القسطلاني ولابى ذر عن الكشميهني فَبَقِي دَهْراً أَى القميص . وفي رواية الكشميهني حَتَّى دَكِنَ دَهْراً اه

(۱) رَبْحًا نَتِي .رَبْعَانِي

(٧) وَكُنْهُا

(۸) مَنْ 'بلِيَ \*\*

(۱) بِشَیْء م

(۱۰) وَصَعَهَا

وَصَالِحٌ وَأَبْنُ الْسَافِرِ أَتَحَنَّتُ (١) ، وَقَالَ أَبْنُ إِسْخَقَ التَّحَنُّثُ التَّبَرُّرُ ، وَتَأْبَعَهُمْ (١ هِشَامٌ عَنْ أَيِيهِ بِاسِبُ مَنْ تُرَكَّ صَبَيَّةً غَيْرِهِ حَتَّى تَلْمَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلُهَا أَوْ مازَحَهَا حَدُثُ (٣) حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلْهِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْت خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَعَ أَبِي وَعَلَى قِيَصْ أَصْفَرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ سَنَهُ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهَى بِالْخَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ أَلْمَبُ بِخَاتَم النَّبُوَّةِ فَزَبَرَ فِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ دَعْمَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَبْلِي وَأَخْلِقِ أَمْمُ أَبْلِي وَأَخْلِقِ ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَقَيِتْ ( ) حَتَّى ذَكَّرَ ، يَعْنِي مِنْ بَقَائُهَا عابِ مُعْدِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ وَقَالَ ثَابِتُ عَنْ أَنَسَ أَخَذَ النَّيْ عَلِي إِيْرَاهِيمَ فَقَبُّلَهُ وَشَمَّهُ مُرْشًا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَهْدِي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي يَمْقُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُمْمِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً لِأَبْن تُمْرَ وَسَأَلَةُ رَجُلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوض فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، قالَ أَنْظُرُوا إِلَى هُـذَا ، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوض وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ النَّبِيُّ مِنْ وَسَمِعْتُ النِّبِيُّ مِنْ إِنَّ مِنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي الْمَوْلُ: هُمَا رَيْحَا نَتَاىَ اللَّهِ مِنَ الدُّنيَا حَدَثُنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةً زَوْجَ النِّيِّ عَلِيَّ حَدَّثَتُهُ قَالَتْ جاء ثني أَمْرَأَةٌ مَعْمًا ١٠٠ أَبْنَتَانِ نَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْهُمَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ٱبْنَتَيْهَا ، ثُمَّ قامت خَفَرَجَت ، فَدَخَلَ النَّبِي عَلِي كَذَاتُتُهُ فَقَالَ مَنْ يَسِلِي ٥٨ مِنْ هَذِهِ الْبِنَاتِ شَبْنَا (٥) فَأَحْسَبَنَ إِلَيْنِ "كُنَّلَهُ سِنْزًا مِنَ النَّارِ عَرْثُ أَبُو الْولِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ حَدَّثَنَا كَمْرُو بْنُ سُلِّيمْ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةً قالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي عَرَاكِمْ وَأَمامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَصَنَّعَ (١٠٠ وَإِذًا رَفَعَ رَفَعُهَا حَرْثُ أَبُو الْمِانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَنِ الزَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً بْنُ

(٦) حَدَّثَنَا أَبُو الْمَالِ (٨) بَابُ أَيُّ الْذَّنْبِ أعظم

عَبْدِ الرَّسْمُن أَنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ قَالَ مَبَّلَ رَسُولُ أَنْهِ عَلِيٌّ الحَسَنَ بْنَ عَلَى وَعِنْدَهُ الْأُنْرِعُ بْنُ حابسِ التَّسِيقُ جَالِساً (١) ، فَقَالَ الْأُنْرِعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَداً ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ ثُمَّ قَالَ : مَنْ لاَ يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ مَرْثُ مَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاء أَعْرَائِي إِلَى النِّي عَلَيْ فَقَالَ ثُقَبَّلُونَ ١٠ الصَّبْيَانَ فَمَا نُقَبَّلُهُم ، فقَالَ النِّي عَلِي اللَّهِ أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَرَعَ اللهُ مِن قَلْبِكَ الرُّعْمَةَ صَرْمُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّتَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبِيهِ عَنْ تُعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ ٣ عَلَى النَّيِّ مَا إِنَّ سَنَّى ، وَإِذَا أَمْرَأُهُ مِنَ السَّنِّي قَدُّ تَحْلُبُ (١) تَدْيَمَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبَيًّا فِي السِّنِي ، أَخَذَتْهُ ۖ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَنْهُ ، فَقَالَ لَنَا النَّيْ يَرْكِيْ أَثْرَونَ هَٰذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ، قُلْنَا لاَ ، وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لاَ تَطْرَحَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَرْحَمُ بِيبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا بِإِسِ جَعَلَ اللهُ الرَّحَةَ (° مِائَةَ بُحْرُهِ الْكَامُرُ الْنُ مَرْثُ الْحَكَمُ (٢) بنُ نَافِعٍ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نَا سَعِيدُ بْنُ السَبَبِ (٧) الرَّحَةَ في مِاثَةً أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : جَعَلَ ٱللَّهُ الرَّحْمَةَ (٧) مِائَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ ثِيسْمَةً وَثِيسْمِينَ جُزّاً ، وَأَثْرَلَ فِي الْأَرْضِ جُزّاً وَاحِداً ، فِمَنْ ذَلِكَ الْجُنْء يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ (١) قُلْتُ ثُمَّ أَى بالب (١٠) قَتُلُ الْوَلَدِ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلُ مَعَهُ حَرَفْ عَمَّدُ بَنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا اللهُ بَعْلَمَم سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَرْوِ بْنِ شُرَخْبِيلَ عَنْ عَبْدِ أَلَلْهِ قَالَ تُلْتُ ﴿ (١١) آخَرَ الْأَيَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْ الذِّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، ثُمَّ (١) قَالَ أَي قَالَ أَنْ تَقَتُّلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ (١٠٠ مَعَكَ ، قالَ ثُمَّ أَيَّ ؟ قالَ أَنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَةَ جارِكَ ، وَأَنْزَلَ أَلْلُهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النِّي عَلَا وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ أَللهِ إِلهَا آخَرَ (١١)

مرودال بالسب وَمنع (١) الصبي في ألحني مرشن (١) تُحَدَّدُ بنُ الْمُنَى حَدَّمَنَا بَعْنِي بنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّ وَضَعَ صَبَيًّا في حَجْرِهِ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا بِمَاءَ قَأْتُبِعَهُ بِأَلْبُ وَضْعِ الطُّنِّيِّ عَلَى الْفَخِيذِ وَرَشُّ عَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا عادِمْ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ يُحَدِّثُ عَنْ أبيهِ قال سَمِعْتُ أَبَا تَهِيتُهَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثَانَ النَّهْدِيُّ يُحَدَّثُهُ أَبُوعُثَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكِيْ كَأْخُذُنِي فَيُقْعِدُنِي عَلَى خِفَذِهِ ، وَيُقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى خِفَذِهِ الْأَخْرَى (1) ثُمَّ يَضُمُّهُمَا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَرْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا \* وَعَنْ عَلَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ النَّيْمِي ْ فَوَ قَعَ فِي عَلْمِي مِنْهُ شَيْءٍ قُلْتُ حَدَّثْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي عُثْمَانَ ، فَنَظَرْتُ فَوَجَدْتُهُ عندي مَكْتُو بَا فِي سِمِنْتُ بِالْبَ حُسْنُ الْمَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُنَا (٥) عُبَيْدُ بنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، وَلَقَدْ هَلَكَتَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ ، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْ كُرُهَا ، وَلَقَدْ أَمَرُهُ رَبُّهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِينْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ، وَإِنْ كَانَ (١٠ لَيَذْبِحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُدِي في خُلِّيَّ مِنْهَا ﴿ إِلَٰ كَانَ (١٠ لَيَذْبِحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهُدِي في خُلِّيًّا مِنْهَا ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ صرِيْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثْنَى عَبْدُ الْعَزبِرِ بْنُ أَبِي حازم قَالَ حَدَّثَني أَبِي قالَ سَمِعْتُ مَهْلَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ۖ قَالَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الجَنَّةِ مَكَذَا وقال بإصبتني السَّبَّابَةِ (٧) وَالْوُسْطَى باسب، السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ صَرْثُ إِسْلَمِيلُ أَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ صَفْوَ أَنَّ بْنُ سَلَّيْمٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ ، كَالْجُاهِدِ في سَبَيلِ أَلَّهِ ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدٍ ٱلدَّبِلِّ عَنْ أَبِي

(۱) وَرَضْعُ (۱) وَرَضْعُ (۱) حدثنی (۲) حدثنی (۲) الآخر (۱) الآخر (۱) حدثنی (۱) و آیان کانر سُول اَللهٔ

(٧) السِّبَاحَةِ

الْغَيْثِ مَوَّلَى بْنِ مُطِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّي ﷺ مِثْلَهُ ﴿ بِالسَّبِ السَّاعِي عَلَى الْمُسْكِينِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمُةً حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ ثُورِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١) أَلَهِ مِنْ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِنْكِينِ كَالْجُاهِدِ فِي سَبِيلِ أَنْهِ ، وَأَحْسِنُهُ قَالَ يَشُكُ الْقَعْنَى كَالْقَامُ لِا يَفْتُرُ ، وَكَالَصَائُمُ لِاَ يُفْطِرُ بِإِسِ رُحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَامُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إسمْمِيلُ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْانَ مالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أُنَيْنَا النِّيِّ يَرْكُ وَنَحْنُ شَبَّةٌ مُنْقَارِ بُونَ ، فَأَقَنْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَظَنَّ أَنَّا أَشْتَقْنَا أَهْلُنَا (١) وَسَأَلْنَا حَمَّنْ مُرَّكْنَا فِي أَهْلُنَا (١) ، فَأَخْبَرُ نَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا (١) رَحيًّا ، فَقَالَ أرْجِمُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلَّمُومُ وَمْرُومُ وَصَلُّوا كَمَّا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا (" كَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذُّنْ لَكُمْ أَحَدُكُ ثُمُّ لِيَوْمَّكُمْ (١) أَكْبِرُكُمْ وَرَضْ إِنْهَمِيلُ حَدَّتَنى مالك عَنْ سُمَى مِوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ مَيْنِمَا رَجُلُ يَشْمِي بِطَرِيقِ أَشْتَدُ (٧) عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِنُوا فَنَزَلَ (١) وَلَيْؤُمُّ كُمْ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ قَإِذَا كَلْبُ يَلْهَتُ كَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَش ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي كَنْزَلَ الْبَدَّ فَكَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكُلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنّ لَنَا فِي الْبِهَا ثُم أَجْرًا فَقَالَ (^) فِي كُلِّ ذَاتِ كَبْدِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ مَرْثُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّجْلِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قامَ رَسُولُ اللهِ يَزِينَ فِي صَلاَةٍ وَقُنَّا مَعَهُ ، فقالَ أَعْرَابِي وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمُ ۗ أَرْتَمْنِي وَ مُحَدًّا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ النِّي عَلَيْ قَالَ لِلْأَعْرَابِي لَقَدْ حَجَّرْت وَاسِما يُرِيدُ رَحْمَةَ اللهِ مَدْثُ أَبُو مُنتيم حَدَّثَنَا زَكَرِ يَاهِ عَنْ عامِرٍ قالَ سَمِعْنُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ

(۱) النَّي (٢) إِلَى أَهْلِينًا " (٢) فيأهلينا

(١) وَكَانَ رَ نَبِقاً

(٨) فَقَالَ نَمَمُ فِي كُلُّ

النُّمْنَانُ بْنَّ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي لَوْمِينِنَ فَي تَرَاجُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفُهِمْ كُمْثُلُ الْجَسَدِ إِذَا أَشْتَكِي عُصْنُوا تَدَاعَى لَهُ سَائِرٌ جَسَدِهِ بِالسَّهَلَ وَالْحُمَّ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ تَتَادَة عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النِّيُّ عَلَيْ قالَ ما مِنْ مُسْئِمِ غَرِّسَ غَرْسًا قَا كُلَّ (١) مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ ۚ إِلاَّ كَانَ لَهُ (١) صَدَقَةً طَرْثُ أَنْ خَمْرُ بِنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْسَ قَالَ حَدَّثَني زَيْدُ بْنُ وَهُبِ قَالَ يرٌ بنَّ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ قالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَيْرْحَمُ ۗ الْوَصَاةِ ( عَ عَلَا لَهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى ؛ وَأَعْبُدُوا اللهُ وَلاَ نُفْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِةِ بْنِ إحْسَانًا (٥) إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَالًا خَفُوراً حَمَرُتُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي أَوْ يْسِ قَالَ حَدَّتَني ماللِكُ عَنْ يَحْيِي بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو بَكُر بْنُ مُحَدِّدٍ عَنْ عَمْرَةً عَنْ مَا يُشَةَ رَضَى ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النِّي عَلَيْ عَالَ مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِينُ بِإِلْجَارِ ، حَتَّى ظَنَلْتُ أَنَّهُ سَيُورٌ ثُهُ مَدَّثُنَا مُمَدُّ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدِّثْنَا مُمَرُّ بْنُ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْن مُحَمَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ مَا زَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالجَارِ خَتَّى ظُنَّنْتُ أَنَّهُ سَيَنُورَ ثُهُ اللَّهِ عَلَى إَنْمِ مِنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَ اللَّهُ (١٠) يُو بقهْنَّ يُهُلِكُنُهُنَّ ، مَوْيِقًا مَهْلِكُمًّا مِرْشَنَا عاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ : وَأُللَّهِ لاَ يُونُمِنُ ، وَأَللَّهِ لاَ يُونُمِنُ ، وَأَللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ، فِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جارُهُ بَوَايِقَهُ \* أَا بَعَهُ شَبَا بَهُ وَأُسَكُ بِنُ مُوسَى \* وَقَالَ مُحَيْدُ بَنُ الْأَسْوَةِ وَعُمَّانُ بْنُ تَحْمَرُ وَأَبُو بَكُر بْنُ عيَّاش وَشُنَيْبُ بِنُ إِسْمُعْقَ عَن أَبْنِ أَبِي ذِئْبِ عَنِ اللَّهْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا سَعِيدُ هُوَ الْمُقْبُرِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كَانَ النِّبِيُّ يَرَاكُ يَقُولُ: يَا نِسَاء الْسَنامِاتِ لاَ

(۱) مَأْحُلُ الْمُ يَوْصَدَقَةً ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(ه) إحساناً الآية (٦) بُو ايقة هي يباء مثناء متعوطة من تحت في جيم النسخ التي بأيدينا وكذا ضبطها القسطلاني بكسر المثناة التحية ومقتفى الفواعد الصرفية ألى البائلة بالهمز وكذا جمها اه محجمه

نَحْقِرَنَّ جَارَةٌ كِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِينَ شَاةٍ بِاسْسِتْ مَنْ كَانَ يُوْمِينُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآفِي فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ مَرْثُ قُتَبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوسِ عَنْ أَبِي حَصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُوَّذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِأَلْهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْدِمْ صَيْفَة ، وَمَنْ كَانَ يُونْمِنُ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ مَرْمُنَا عَبْدُ أَللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَى سَعِيدُ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوْيِ قالَ سَمِيتُ أَذُنَايَ ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ حِينَ. تَسَكَلَّمُ النِّبِي عَلِيُّكُ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلْلَهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرُمْ ضَيْفَة ، جائزَتَهُ ، قالَ وَما جائزَتُهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ يَوْمْ وَلَيْلَةٌ ، وَالصَّيَافَةُ مَلاَّتَةٌ أَيَّام مَا كَانَ وَرَاء ذَٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَّآ خِي فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْنُتُ السب حَتَّ ٱلجِوَادِ ف قُرْبِ الْأَبْوَابِ مَرْشَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُوعِمْرَانَ قَالَ تَعْمِعْتُ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِن لِي جَارَيْن فَإِلَى أَيِّهَمَا أُهْدِي ؟ قال إِلَى أَفْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا باب إ كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةٌ مُرْشَا عَلَى بْنُ عَيَّاشَ حَدَّثَنَا أَبُو غُسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى مُحَّدُ بْنُ الْمُنْكَذِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبُّ بِإِلَيْهِ قَالَ كُلُّ مَعْرُونِي صَدَقَةُ مُرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَة حَدَّثَنَا سَعِينَدُ بْنُ أَبِي بُرْدُةَ بْن أَبِي مُوسَى الْأَشْتَرِيُّ عَنْ أَيِيهِ عَنْ جَدِّهِ قالَ قالَ النُّبِيُّ عَلِيٌّ عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قالُوا فَإِنْ كَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ فَيَعْمَلُ (١) بِيدَيْدِ فَيَنْفَتُم نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ ، قَالُوا فَإِنْ كَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ كَمْ يَفْعَلُ ؟ قَالَ فَيُمْرِينُ ذَا الْحَاجَةِ اللَّهْوَفَ . قَالُوا كَإِنْ كُمْ يَفْعَلُ ؟ قَالَ كَيَأْمُو ٣٠ بِالْخَيْرِ اً أَوْ قَالَ بِالْمَثْرُوفِ ، قَالَ كَاإِنْ كُمْ ۚ يَفْعَلَ ؟ قَالَ فَيُمْسِكُ (٢) عَنْ الشُّرْ ۚ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَّةٌ ۗ

(۱) فَيَعْمُلُ. هو مرفوع وكذا قوله فينفعو يتصدق قاله شيخنا جال الدين ( يعني ابن مالك ) اهر من اليونينية (۲) فَلْيَأْمُرُ

**--** طيب الْـكَلاَم ِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرِةً عَنِ النَّبِيُّ مِنْكِيُّ الْـكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ َ هَرْثُ الْبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُو عَنْ خَيْشَةَ عَنْ عَدِي بْنِ ما يَم قَالَ ذَكُرُ النِّي مِنْ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، ثُمُّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ، قَالَ شُعْبَةُ أَمَّا مَرَّ تَنْيِ فَلَا أَشُكُ ، ثُمَّ قَالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَتَّى تَمْرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِمَةً طَيْبَةً المُسَبِ الرَّفْقِ فِ الْأَمْرِكُلِّهِ صَرْحُنَا عَبْدُ الْعَزير أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْ شِهاب عَنْ عُرْوَةً أَنْ الزُّ يَبْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ عَرَاكُ عَالَتْ دَخَلَ رُهُمْ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ ، قالَتْ عائشةُ فَفَهمْتُما فَقُلْتُ وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ('' أَللَّهِ عَلِيٌّ عَهٰدٌ مَا عَائِشَةُ إِنَّ أَللَّهَ بُحِبُ الرَّفْقَ ف الْأَمْرِ كُلِّهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْلُهِ ، وَكُمْ (٧) تَسْمَعْ مَا قَالُوا ، قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي قَدْ (١) إِذَا جاه . كَدَا فِي الْفُلْتُ وَعَلَيْكُمْ صَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَا بِتِ عَنْ أَنِّس بْنَ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمُسْجِدِ، فَقَامُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَالِيّ لاَ تُزْرِمُوهُ ، ثُمَّ دَعا بدَلْوِ مِن ماء فَصُبَّ عَلَيْهِ البِسُ تَعَاوُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَبْضِهم بَمْضًا . وَرَثُنَ أُمُّذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ أَبِي بُرُودَةً بُرِّيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَة قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدَى أَبُو بُرُ دَةً عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّبِّ ﷺ قَالَ : الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ يَيْنَ أَصَابِعِهِ ، وَكَانَ النَّبي عَلَيْهِ جالِسا إذْ (١) جاء رَجُلُ يَسْأَلُ أُوطَالِبُ حاجَةٍ (٥) أَنْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُوْجَرُوا وَلْيَقْضُ أَللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ مَا شَاء السِّبُ قَوْلِ أَللَّهِ تَمَالَى : مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيْئَةً يَكُنْ لَهُ كِيفُلْ مِنْهَا ، وَكَانَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءِ مُقْيِتًا ، كِفُلْ تَصِيبُ ، قَالَ أَبُو مُوسَى كِفْلَيْ أَجْرَيْنِ بِالْكَيْشِيَّةِ

(٢) أَوْ كُمْ نَسْمَرُ اليونينية لدون رقم (٥) أَرْ طَأَلِكِ حَاجَةً

مَرْثُنَ (١) نُحَدُّدُ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَنَّاهُ السَّائِلُ أَن صَاحِبُ الْحَاجَةُ ﴿ فِي قَالَ أَمْنَعُوا لَلْتُؤْجِرُوا (٣) وَلَيْقُض (٤) اللهُ مَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شَاء باسب مَ لَمْ يَكُنِي النِّي عَلَيْهُ فَاحِشا وَلاَ مُتَفَحَّشا حَرْث حَفْصُ بْنُ مُمَرّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِل سَمِنتُ مَسْرُوقًا قالَ قالَ عَبْدْ اللهِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا <sup>(ه)</sup> قُتَبْبَةٌ حَدَّثَنَامِحِرِيرُ عَن الْاَغْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ تَمْرُو حِينَ قَدِمَ مَعَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَّرَ رَسُولَ اللهِ مِنْ فَقَالَ كُمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّمُ اللَّهِ عَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُم (٥٠ أَحْسَلَكُم خُلُقاً صَرْثُ (١٠ مُمَّدُ بْنُ سَلامٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودَ أَتَوُا النَّيِّ <sup>(4)</sup> عَلِيْهِ فَقَالُوا السِّالُمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ مَانِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ ٱللهُ وَغَضِبَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ ، قَالَ مَهْ لا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ ، وَ إِيَّاكِ وَالْمُنِّفِّ ( ) وَالْفُحْشَ ، قالَتْ أَوَكَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ؟ قالَ أَوَكَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْت عَلَيْهِمْ ، فَبُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلاَ يُسْتَجَابُ كَمُمْ فِي مَرْثُنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبِدَ نِي أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نَا أَبُو يَحْنِي هُوَ فُلَيْحُ بِنْ سُلَيْاْنَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُن النَّيُّ عَلَيْكُ سَبًّا بَا وَلاَفَحَّاشَا (١٠٠ وَلاَ لَمَّا نَا كَانَ يَقُولُ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمُعْتَبَةِ مَا لَهُ تَرَبّ جَبِينُهُ مُوثُو بْنُ عِبسَى حَدَّثَنَا مَحَدُ بْنُ سَوَاهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمُ عِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِر عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ رَجُلاً ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِّ يَرْكُ قَالًا رَآهُ قَالَ بِنْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ وَبِنُسَ أَنْ الْمَشِيرَةِ ، فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّنَ النِّي مُن اللَّهِ فَ وَجْهِهِ وَأُنْبَسَطَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ لَهُ عَالِيْسَةُ يَارَسُولَ ٱللهِ حِبْنَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ لَهُ كَذَا وَكَذَا

'سو اه (۱) حدثتی

(١) أو صاحب حاجة

(٦) قَلِيْتُوْجُرُواْ
 كذا اللام هنا مكسورة الهم من هامش الدرع الذي يبدنا

(۱) و يقضي

(٥) .وحدثتا حـــ

(١) مِنْ خَبْرِيَمُ

(۷) حدثنی مع

(٨) رَسُولَ الله

(١) وَالْمِينَافِ

مى بالاوجسه الثلاثة والضي أكثر قاله عباض اه من اليونينية

(١٠) وَلاَ فَاحِيًّا

مُمْ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَأُنْبَسَطْتَ إِنَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ يَا عَائِشَة مَتَى عَهِدْ بْنِي كَفَّاشًا (١) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ تَرَّكُهُ النَّاسُ أَتْقَاء شَرْهِ باسب مُنن الْخُلْقِ وَالسَّخَاء وَمَا يُكُرُّهُ مِنَ الْبُخْلِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ كَانَ النَّيْ عَلَيْ أَجْوَدَ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ٣٠ ، وَقَالَ أَبُو ذَر ۗ لَمَّا بَلْغَهُ مَبْعَثُ النَّبِّي عَرْاتِكُ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبْ إِلَى هَٰذَا الْوَادِي فَاشْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ ، فَرَجَعَ فَقَالَ رَأْيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ مَرْثُ عَمْرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَمَّادُ هُوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَ النَّيْ يَرْكُ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَرْعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَنْطَلَقَ النَّامُ قِبَلَ الصَّوْتِ فَأَسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِي عَلِي قَدْ سَتَبَقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ (\*) : لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا وَهُو عَلَى فَرَّسِ لِا بِي طَلْحَةَ عُرْي ماعَلَيْهِ سَرْجٌ فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنُهُ بَحْرًا أَوْإِنَّهُ لَبَعْرٌ حَرِثُ مُعَدُّدُ بنُ كَشِيرٍ أُخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن أَبْنِ الْمُسْتَكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا سُئِلَ النِّي عَلَيْ عَنْ شَيْء فَطَ فَقَالَ لا حَرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْس حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ أَشَّهِ بْنُ تَمْرُو يُحَدِّثُنَا إِذْ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ فَاحِشًا وَلاَ مُتَفَحَّشًا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ خِيارَكُمُ أَحاسِنُكُمْ (٥) أَخْلاقًا مَرْثُ مَتِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْن سَمْدٍ قَالَ جَاءِتِ آمْرَأُهُ إِلَى النَّبِي عَلِي بِبُرْدَةٍ فَقَالَ سَهِلْ لِلْقَوْمِ أَتَذْرُونَ مَا الْكُرْدَةُ فَقَالَ الْقُوْمُ هِي شَمْلَةٌ (٥٠ فَقَالَ سَهِلْ هِيَ تَشْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا عاشِيتُهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَنَّهِ أَكْمُوكَ هَذِهِ ، فَأَخَذَهَا النَّىٰ عَلَيْهُ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا فَلَبِسَهَا ، فَرَآهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الصَّعَابَةِ ، فَقَالَ يَا رَّسُولَ أللهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ قَا كُسُنِيهَا ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَامَ النَّيُّ يَرْكُ لَامَهُ أَصْحَابُهُ قَالُوا

(۱) باحیداً (۲) و کان أَبُو ذَر (۲) کم تُرَاعُوا کم تُراعُوا (۲) کم تُرَاعُوا کم تُراعُوا

(٠) هي السَّمَّة

ما أَحْسَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ النَّيِّ مِنْ أَخَذَهَا ثَعْنَاجًا إِلَيْهَا ثُمُّ سَأَلْتَهُ إِبْهِمَا وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لاَ يُسَأَّلُ شَبْنًا فَيَهَنَّمَهُ ، فَقَالَ رَجُونَتُ بَرَكُتُهَا حِينَ لَبَسَّهَا النَّبِي يَهِ لَعَلَى أَكْفَنُ فِيهَا وَرَحْنَا أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْزِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٠ مُعَيْدُ أَنْ عَبْدُ الرَّحْلُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلِيْ لِمَنْقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ (٢) ، وُيلْقَى الشُّحْ ، وَيَكْثُرُ الْمُرْجُ ، قالُوا (٣) وَمَا الْمُرْجُ ؟ قالَ الْقَتَلُ الْقَتْلُ مَرْشُنَا مُوسَى بنُ إِسْمِيلَ سَمِعَ سَلاَمَ بنَ مِسْكِينِ قالَ سَمِيْتُ ثَابِنًا يَقُولُ حَدْثَنَا أُنَسُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ حَدَمنتُ النَّيُّ بَاللَّهُ عَشْرَ سِنِينَ فَا قَالَ لِي أُفِّ (4) وَلا لِمْ صنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ بِاسِ حَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي أَهْلَهُ مِرْثُ حَفْصُ أَنْ ثُمَّرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الحَـكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَشُورِ قَالَ سَأَلْتُ عَاثِيمَة مَا كَانَ النَّىٰ عَلِيُّ يَصْنَعُ فِي أَصْلِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِي مِنْةِ أَصْلِهِ ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ عَامَ إِلَى الصَّلاَةِ عِلْمِهِ الْمِقَةِ (٥) مِنَ أَلَّهِ تَمَالَى حَرْثُ عَمْرُو بِنُ عَلَى حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ عَن أَنْ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ غَقْبْةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً عَن اللَّي مَنْ اللَّهِ عَالَ إِذَا أُحَبُّ اللهُ عَبْداً ٢ نَادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلاناً فَأُحِبُّهُ (٧) أَخْسِبُهُ فَيْجِيْهُ جِبْرِيلُ ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأُحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ النَّمَاهُ ثُمَّ يُوضَمُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الْأَرْضِ بِاسِبُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ حَرْثُنا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أُنِّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْ لاَيْجِدُ أَحَداً حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبُّ المَرْءِ لاَيْحِبُّهُ إلاَّ للهِ وَحَتَّى أَنْ يُقذَف في النَّار أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ ، وَحَتَّى يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمُا ﴿ بِاسِبُ قَوْلِ أَلَّهِ نَمَا لَى : يَا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاً يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ (٨٠ غَسَلَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : قَأُولَئِكَ مُمُ

(٠) الْمِنَةُ ﴿ فِي الْحَيْةُ

قَ (٨) مينْ قَوْم ِ الآية

الظَّالِمُونَ حَدِّثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ أَبْنِ زَمْعَةً قَالَ نَهْى النَّبِي مِنْ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِنَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفُسِ، وقال بِمْ (١) يَضْرِبُ أَحَدُ كُمُ أَمْرَأَتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ (١) ثُمَّ لَسَلَّهُ يُعَا يِتُهَا ، وَقَالَ التَّوْدِي وَوُهَيْبُ وَأَبُومُمَّا وِيَةً عَنْ هِشَامٍ جَلْدَ الْعَبْدِ حَرَثُنَّى مُمَّذُ بْنُ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا عاصِمُ بْنُ كُمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بِعِنَّى أَنَدْرُونَ أَيُّ يَوْمِ هَٰذَا ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّ عَنَا يَوْمُ حَرَامٌ ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَّدِ هَٰذَا ؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ بَلَدْ حَرَامٌ أَتَدْرُونَ (" أَيُّ شَهْر هٰذا ؟ قَالُوا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ شَهْنٌ حَرَّامٌ ، قَالَ فَإِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَغُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا فِي شَهْرِكُمُ هٰذَا فَ بَلِدِكُمُ هٰذَا باب ما يُنفَى مِنَ السَّبَابِ وَاللَّمْنِ صَرَّتُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ قَالَ سِمِنْ أَبَا وَاللِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِيبَابُ المُسْلِمِ فُسُونٌ وَتِيَالُهُ كُفْرٌ تَابِعَهُ غُنْدَرُ (١) عَنْ شُعْبَةً مَرْثُ أَبُو مَعْنَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ حَدَّثَنَى يَحْيُ بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَرِ الَّذِّيلِيِّ ( ) حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ مَرْكِيُّ يَقُولُ: لاَ يَرْمِي رَجُلُ رَجُلاً بِالْفِسُوقَ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ أَرْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِكَ مَرْثُ عَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْثُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِالُ بْنُ عَلَى عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ كَاحِيثًا وَلاَ لَمَّانَا وَلاَ سَبًّا بَا كَانَ يَقُولُ عِنْدَ المُّنتَبَةِ مَا لَهُ تَرِبَ (١) جَبِينُهُ حَرَّثْنَا كُمِّذُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ تُمْمَرٌ حَدَّمُنَّا عَلِي بْنُ الْبَارِكِ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عِنْ أَبِي فِلاَبَةَ أَنْ أَبِتُ بْنَ الصَّعَّاكِ وَكَانَ مِن أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ حَدَّتَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكَ قالَ مَن

(۱) وَقَالَ لِمُ (۲) ضَرْبَ الْفَصْلِ أَوِ (۲) الْسَبْدِ

> (۲) قال أَنَدُرُونَ ...

(i) مُحَدَّدُ بْنُ جَعَفْرِ مِنْ جَعَفْرِ

(٠) اُلدُّوَّ لِيَّ ---

(١) تَرْبَتْ جَبِينَهُ

حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَمِ ، فَهُوْ كَمَا قالَ ، وَلَيْسَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيهَا لاَ يَسْلِكُ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء فِي الدُّنْيَا عُذَّب بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُو كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بَكُفْ فَهُو كَقَتْلِهِ ﴿ مَرْثُ مُمَرُّ بْنُ حَفْسٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَني عَدِي مِنْ ثِنَ ثَا بِتِ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ رَجُلاً مِنْ أَصَاب النِّيِّ مَلْكُ قَالَ ٱسْتَبِّ رَجُلانِ عِنْدَ النَّيِّ عَلَيْ فَنَضِبَ أَحَدُهُمْ فَأَشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى أَنْتَفَخَ وَجُهُهُ وَتَغَيِّرُ ، فَقَالَ النِّيُّ عَلِيٌّ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِيَّةً لَوْ قَالَمَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُ ، فَا نُطَلَقَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ ۖ فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ النَّبِّ مِلِّكِّ وَقَالَ تَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ أَثْرَى بِي بَأْسُ (١) أَعَنُونُ أَنَا أَذْهَبْ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الفَضِّل عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَسْ حَدَّثَنَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ أَلَهُ عَلِيَّ لِيُضْبِرَ النَّاسَ بِلَيْلَةِ (٢) الْقَدْرِ فَتَلَاحَى رَجُلانِ مِنَ الْسُلِينَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ خَرَجْتُ لِاخْبرَكُ عدر عن ولان وولان وإنها رُفِيت ، وعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ ، فَالْتَسِسُوها في النَّيْسِ وَ النَّاسِعَة وَالسَّابِعَة وَالسَّابِعَة وَالْخَامِسَة حَرْثُنَ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ (٤) فَذَ كُرَيْنِ لِلنِّي النَّيْ النَّيْ عَمْسُ عَبْر المَدْرِ، (٣) مِن أَن مَن عَالَ المَّعَمَدُ اللَّهُ مِن المَدْرِ، (٣) مِن أَن مَن السَّالِعَة وَالسَّابِعَة وَالسَّابِعَة وَالسَّابِعَة وَالسَّابِعَة وَاللَّاسِعَة وَالسَّابِعَة وَاللَّاسِعَة وَالسَّابِعَة وَالسَّابِعَالِيَّة وَالسَّابِعِيْنَ وَالسَّابِعِيْنَ وَالسَّابِعِيْنَ وَالسَّابِعِيْنَ وَالْعَلَاقِ وَالسَّابِعِيْنَ وَالسَّابِعِيْنَ وَالسَّابِعِيْنَ وَالْعَالِمِيْنَ وَعَلَى الْمَالِقَ وَالسَّابِعُونَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَالِيْنَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلْعَاقِ وَالْعَلَاقِ وَا عَنِ المَعْرُورِ (٣) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدًا ، وَعَلَى غُلاَمِهِ بُرْدًا ، فَقُلْتُ لَوْ (٠) مَدَّ يُثِرِ أَخَذْتَ هُذَا فَلَبَسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأَعْطَيْتُهُ ثَوْ بَا آخَرَ ، فَقَالَ كَانَ يَنْبِي وَيَنْ رَجُلِ كَلاَمْ وَكَانَتْ أَمُّهُ أَعْجَبِيَّةً فَنِلْتُ مِنْهَا فَذَ كَرَنِي إِلَى (اللَّيِّ يَا اللَّهِ فَقَالَ لِي أَسَا بَيْتَ فُلاَنَا ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ أَفَيْلْتَ مِنْ أُمِّهِ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ إِنَّكَ أَمْرُو فَيِكَ جاهِلِيَّةٌ عَلْتُ عَلَى حَيْنِ سَاعَتِي هُذِهِ مِنْ كَبَرِ السِّنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ هُمْ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ ٱللهُ تَمْتَ أَيْدِيكُمْ ، فَنْ جَمَّلَ ٱللهُ أَخاهُ تَحْتَ يَدِهِ ( ) فَلْيُطْمِينُهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلاَ يُكَلِّفُهُ مِنَ الْغَمَلِ مَا يَثْلِيهُ ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَثْلِيهُ ، فَليُعِنْهُ عَلَيْهِ إسب ما يَجُورُ مِن ذِكْرِ النَّاسِ نَحْقَ فَنْ لِمِيمُ الطَّوِيلُ وَالْفَصِيرُ ، وَقَالَ النَّبِي النَّا

(۱) أَثَرَى بَأْسَا (٣) عَنالْغُرُ ورِهُو آيْنُ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ وَمَا لَا يُرَادُ بِهِ شَيْنُ الرَّجُلِ ﴿ وَرَشَّ حَفْضٌ بِنُ مُمَرَّ حَدَّثْنَا. يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَدِّثَنَا مُحَدِّثَةً مَنْ إِن اللَّهِي مَلَّكُ الظَّهْرَ رَكْمَتَيْنِ ثُمُّ سَلَّمَ ثُمُّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدُّم الْمُشجدِ ، وَوَضَعَ يَدَهُ (\*) عَلَيْهَا ، وَفِي الْفَوْمِ يَوْمَتِيْدٍ أَبُو بَكُر وَمُمَرُ فَهَا بَا أَنْ يُسكَلِّمَاهُ ، وَحَرَجَ ٣٠ سَرَعانُ النَّاسِ فَعَالُوا فَصُرَتِ الصَّلاَّةُ وَ فِي الْغَوْمِ رَجُلُ كَانَ النَّيُّ إِنَّ إِلَّ يَدْعُوهُ ذَا الْيَدِيْنِ فَقَالَ يَا نَبِي ٱللهِ أَنْسِبت أَمْ قَصُرَتْ فَقَالَ (\*) كَمْ أُنْسَ وَكُمْ تَقَصُرْ ، قَالُوا بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ صَدَقَ ۚ ذُو ۗ الْبِكَدَيْنِ ، فَقَامَ فَصَلَّىٰ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كُبِّرَ فَسَجَدَ مِثْلٌ سُجُودِهِ أَنْ أَطُولَ ثُمَّ رَفْع رأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ وَصْنَعَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ باب الْغِيبَةِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى: وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ( ) أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ: أَنْ يَأْكُلَ كُمْ أَخِيهِ مَيْنًا فَكَرِهُ مُنْهُوهُ وَأَتَّفُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَحِيمٌ مَرْثُ يَحِي حَدَّثنَا وَكِيعُ عَن الْأَعْمَسُ قالَ سَمِعْتُ مُعِلِّهِ أَمْدَ ثُمُ عَنْ طَاوُسٍ عَن أَبْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً عَلَى قَبْرَيْن فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّ بَاذِ وَمَا يُعَذَّ بَاذِ فَ كَبِيرٍ أَمَّا هَٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنِّرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا هَٰذَا فَكَانَ يَمْثِيَ بِالنَّهِيمَةِ ، ثُمَّ دَعا بِعْسِيبِ رَطْبِ فَشَقَّةُ بِأَثْنَيْنِ ، فَغَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، وَعَلَى هٰذَا وَاحِدًا ، ثُمَّ قالَ لَمَتَلَهُ يُحْفَقُ فُ (٢) عَنْهُمَا مَا كُمْ يَيْدُسَا بِاللِّبِ قُوْلِ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ عَيْنُ دُورِ الْأَنْصَارِ مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ عَنْ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ النِّيمُ عَلَيْكُ خَيْرُ دُودِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّادِ بِإِسْبُ مَا يَجُوزُ مِنِ أَغْتِيابٍ أَحِلُ الْفَسَادِ وَالرَّيْبِ مِرْثُ صَدَقَةُ بِنُ الْفَصْلِ أَخْبِرَ لَا أَنْ عُينَةَ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُنْكَدِرِ سَمِمَ عُرُومَ بْنَ الرَّا يَبْرِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثَهُ قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي فَعَالَ أَنْذَنُوا لَهُ بِنْسَ أَخُو الْمَشِيرَةِ أَوِ أَبْنُ الْمَشِيرَةِ كَالمَّا

(۱) فى نسخ كشيرة زيادة قال تبل قوله صلى
 (۲) يَدَيَّهُ
 (۲) وَيَخْرَجُ
 (٤) قال الله

(٦) أَنْ يُخَلِّثُ

وَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلَامَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهِ قُلْتَ الَّذِي قُلْتَ ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ ، قَالَ أَيْ عَائِشَةُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَذَعَهُ النَّاسُ أَتْقَاء مُفْشِدِ بِالْبُ النَّبِيمَةُ مِنَ الْكَبَائِي حَرْثُ (١) أَنْ سَلاَم أَخْبَرَنَا عَبِيدَةُ بِنُ مُحَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُن عَنْ مَنْصُورِ عَنْ تُجَاهِدٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ النَّيْ عَيْكُ مِنْ بَعْض حِيطانِ المَدِينَةِ فَسَمِع صَوْتَ إِنْسَا نَبْنِ يُمَذَّ بَانٍ فِي قُبُورِهِ إِ فَقَالَ يُمَذَّ بَانِ وما يُمَذَّ بَانِ في كَبِيرَةٍ (٥٠ ، وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ ، كَانَ أُحَدُمُ إِلاَّ يَسْتَيْرُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَشْي بِالنَّمِيمَةِ ، ثُمَّ دَعا بجَريدة فَكَسَرَهَا بكِينرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْنِ جَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هٰذَا ، وَكِيسْرةً فِي قَبْرِ هٰذَا ، فَقَالَ لَعَلَّهُ يُخْفَفُ عَنْهُمَا مَا كَمْ يَيْنَنَا بِاسِبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ النَّمِيمَةِ ، وَقَوْلِهِ : كَمَّازِ مَشَّاهُ بِنَسِيمٍ ، وَيْلُ لِكُنَّ مُحْزَقٍ كُرَةِ ، يَهْ مِنْ وَيَلْمِنُ يَعْيِبُ (" مَدْثُنَا أَبُو مُنتَثِي حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرُ اهِيمَ عَنْ مَمَّامِ قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةً فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ رَجُلاً يَرْ فَعُ الْحَدِيثَ إِلَى عُمَّانَ فَقَالَ (١) عُذَيْفَةُ سَمِنْ النَّبِي عَلَيْ يَقُولُ لا يَدْخُلُ الجُّنَّةَ قَتَاتُ إلى أَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَأَجْتَنَبُوا قَوْلَ الزُّورِ مَرْثُنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِئْبِ عَن الْمَقْبُرِيِّ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَنِّ اللَّهِ عَنْ الْمُعْلَ مَنْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالِحَهْلَ فَلَيْسَ لِلْهِ حَاجَةُ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ قالَ أَخْمَدُ أَفْهَمَنِي رَجُلُ إِسْنَادَهُ باسب ما نيل في ذِي الْوَجْهَيْنِ عَرْثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَثْمَشُ حَدِّثَنَا أَبُو صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي يَلِكُ بَحِد مِنْ شَرٌّ (٢٥ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ٱللهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَّاه بوَجْهِ ، وَهُوْلاَء بِوَجْهِ بِإِسِهُ مِنْ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ مِرْثُنْ مُحَدُّدُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا سُفْيًانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاللِّ عَنِ أَبْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَمَّ

(۱) حدثنی (۲) فی کیبیر (۲)

(٣) يَعِيبُ وَيَغْمَابُ .. هُ: بَهْمِزُ . وَيَغْمِرُ وَيَعِيبُ وَاحِيْهِ

(ه). فَقَالَ لَهُ خُذَيْنَةُ اللهِ (ه). فَقَالَ لَهُ خُذَيْنَةُ اللهِ (ه) عَزِاللّهُ مُرّدة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَبْعِلْهِ عَنْ أَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَنْعِيهِ عَنْ أَبْعِيهِ عَنْ أَنْ عَنْ أَبْعِيهُ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ أَنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنَا عَلَا عَلْمَ عَنْ أَنْ أَنْ عَلْمِ عَلَيْ عَنْ أَنْ ع

(١) مِنْ أَشَرُّ . مِنْ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَ فَفَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاللهِ مَا أَرَادَ مَمَّدُ بهٰذَا وَجْهَ اللهِ كَأْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَا لَيْ عَلِي كَا خُبَرُ أَنُّهُ فَتَمَكَّر (١) وَجُهُهُ ، وَقَالَ (١) رَحِمَ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ. ب**اب**ُ ما بُكْرَهُ مِنَ النَّادُح ِ **مَرْثُ (\*\* ثُمِ**َّدُ أَنْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ زَكِيًّا، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أبي بُرْدَةَ ( ) عَنْ إِلَيْنِ مُوسَى قالَ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْكُ رَجَلًا يُشْنِي عَلَى رَجُلِ وَيُطْرِيهِ ف الْمِدْعَةِ فَقَالَ أَهْلَكُنُمُ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرَّجُلِ صَرَّتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ خالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِّي بَالْكِ فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُلُ خَيْرًا فَقَالَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ وَيُمْكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ يَقُولُهُ مِرَارًا إِنْ كَانَ أَحَدُكُمُ مادِحًا لاَعَالَةً فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يُرِي أَنَّهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللهُ وَلا (٥) يُرَكِّي عَلَى ٱللهِ أَحَداً قالَ وُهَيْثِ عَنْ خالِدٍ (٥) وَ يَلَكَ بَاسِب مَنْ أَنْنَىٰ عَلَى أَخِيهِ بِمَا يَعْلَمُ ، وَقَالَ سَعْدُ: مَا سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ أَلَّهِ بْنِ سَلاَمٍ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا مُنْ اللَّهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بَنْ عُقْبَةَ عَنْ مَا لِمْ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ حِينَ ذَكَرَ ف الْإِزَادِ ما ذَكَرَ قالَ أَبُو بَكْدِ يَا رَسُولَ أَنَّهِ إِنَّ إِزَادِي يَسْقُطُ مِنْ أَحَدِ شَقَّيُّهِ ، قَالَ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ السيبُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : إِنَّ ٱللهُ يَأْمُنُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (٧) وَ إِينَاهُ ذِي الْفُرْنِي وَبَنْهُي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَنِّي بَمِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ عَلَمْ كُرُّونَّ ، وَقَوْلِهِ : إِنَّمَا بَنْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ بُنِيَ (٨) عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله(١) وَتَوْالِدُ إِمْلَوْهِ الشَّرُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ كَافِي صَرْتُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَبْنُ عُرْوَةً هَنْ أَبِيهِ عِنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَكَثُ النَّيْ بَاللَّهِ كَذَا وَكَذَا يُخَيِّلُ إِلَيْدِ أَنَّهُ مِنْ إِنَّ أَهْ وَلاَ يَأْنِي ، قالَتْ عائينَة فَقَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ يَا عائينَة إِن

ا المنتمائز (۱) المنتمائز (۲) المنتمائز (۲) المنتمال (۲) المنتمال (۲)

(۲) حدثنی ص

-(٤) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنَ الْبِي مُوسَىٰعَنْ أَبِي مُوسَىٰ حَكَذَا فَ جَمِعِ النَّسَخُ النَّ أَبِدِينَا وفى النسطلاني ولابي ذر عن البن أبي موسى بدل نوله عن أَبِّى بردة وحرد اه مصححه بعسد

(٠) وَلَا يُرْسَكَنَى عَلَى اللهِ إِلَّا عَنْهُ

(1) عَنْخالِدِ فَقَالَ وَ اللَّكَ مِنْ خالِدِ فَقَالَ وَ اللَّكَ

(٧) وَالْإِحْـَانِ اللَّهَ

(۸) وكرن بني علية عال الحافظ أبو ذر التلاوة عم بنى علبه تلت كما في أصلى عمراه وهو العيواب إه من الليونينية

٧) لِنَعْرَتُهُ الشَّالَالَة

اللهَ أَفْنَانِي فِي أَمْرِ ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ أَنَانِي رَجُلاَنِ ، فَجَلَسَ أَحَدُهُمْ عِنْدَ رَجْلَيْ وَالآخرُ عِنْدَ رَأْسِي فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَىَّ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي ما بَالُ إلرَّجُلِ قالَ مَطْبُوبْ يَعْنِي مَسْحُورًا ، قالَ وَمَنْ طَبَّهُ ؟ قالَ لَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ ، قالَ وَفِيمَ ؟ قالَ فِي جُفِّ طَلْعَةِ ذَكَّر فِي مُشْطِ وَمُشَاقَةٍ ، تَحْتَ رَعُوفَةٍ (١) فِي بِشْرِ ذَرْوَانَ ، كَفَاء النَّبِيُّ عَلِيُّ فَقَالَ هَٰذِهِ الْبِنُّ الَّتِي أَرِيتُهَا كَأَنَّ رُوثُمَ تَخْلِهَا رُوثُمُ الشَّيَاطِينِ ، وَكَأَنَّ ماءهَا ثَقَاعَةُ الْحِيَّاء كَأْمَرَ بِهِ النَّبِيُّ مَنْكُ ۚ كَأْخُرِجَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَهَلَّا تَمْنَى تَنَشَّرْتُ فَقَالَ النِّيُّ إِليَّ أَمَّا أَللَّهُ فَقَدْ شَفَا فِي وَأَمَّا أَنَا فَأَكْرَاهُ أَنْ أُمِيرَ عَلَى النَّاس شَرًّا ، قالَتْ وَلَبِيدُ بْنُ أَعْصَمَ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُرَيْنِ حَلِيفٌ لِيَهُودَ (٢) باب ما يُنهَى عَنِ (١) التَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرُ وَقُوْلِهِ (٤) تَمَالَى: وَمِنْ شَرِّ جاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَرْشُ بِشُرُ بْنُ مُحَّدّ أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّام بنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مَلِيَّ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٢٠٠ وَلاَ تَجَسُّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا مَرْثُ أَبُو الْيَان أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى : لاَ تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ ألله إخوانا ، ولا يَحِلُ لِلُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَامُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عِلَى لِللَّهِ مِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْتَنَبُوا كَيْبِراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظِّنِّ إِنْمُ وَلاَ تَجَسَّوا مَرْثُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى عَلَى إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ عَإِنَّ الظنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا ٣٠ وَلاَ تَجِسَّسُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَايَرُوا ، وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوَانَا بِالسِبِ مَا يَكُونُ ٥٠ مِنَ الظَّنِّ حَرْثُ سَيِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(أ) الرَّحُوفَ حجر يكود في تمر البَّر ينمك عليه الما ع ليماً دلو الماع قاله الحافظ أبيذر اهمن اليونيسية

(٣) الماؤد

(٣) مِنَ التَّحَاسُدِ

(٤) وَقَوْلِ ٱللَّهِ

(۰) جدثناً (۰)

(٦) تَحَسَّوا

هو بالجم الطالب لغيره وبالحاء الطالب لنفشه قاله الحافظ أبو ذر اه من اليونينية

(٧) وَلاَ تُجَسَّنُوا وَلاَّ خَصَّسُوُا

(۵) ما بَجُوزُ

عَنْ عُفَيْلِ جَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ قالَ النَّيُّ مَرَّا فَا أَظُنُّ فَلْآنَا وَهُلاَنَا يَعْرِفَانِ مِنْ قِينِنِنَا شَبْئًا قَالَ اللَّيْثُ كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ حَرَثُ الْأَنْ بُكَيْرٍ حَدْثَنَا اللَّيْثُ بِهِٰذًا وَقَالَتْ دَخَلَ عَلَى َّالنَّبِي ۚ بَالْكِي ۚ يَوْمًا وَقَالَ يَاعا يُشِهُ مَا أَظُنُّ فَلاَنَا وَفُلاناً يَمْوْفانِ دِينَنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ بِالسِبُ سَنْدِ الْمُؤْمِنِ عَلَى نَفْسِهِ حَرْث عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بِنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ سَمِينْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ شِمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ كُلُ أُمَّتِي مُعَافَى إِلاَّ الْجُآهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْجَانَةِ ٣٠ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ ٱللهُ ٣٠ فَيَقُولَ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفْ سِيْرَ ٱللهِ عَنْهُ حَرَّتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبْنَ مُمَرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَّ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُم مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنْفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ عمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، وَيَقُولُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقَرَّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي ٱلدُّنْيَا فَأَنَا ﴿ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ بَالِبُ الْكِبْرِ وَقَالَ نَجَاهِدُ : ثَانِيَ عِطْفِهِ ، مُسْتَكْبُرُ ( ) في نَفْسِهِ ، عِطْفُهُ رَفَبَتُهُ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خالِدِ الْقَيْسِيُّ عَنْ حارِثَة بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ عَنِ النَّبِي عَلِينَ اللَّهِ عَالَ أَلَّا أُخْبِرُ كُمُ بِأَهْلِ الْجِنَّةِ ، كُلُّ (٢) ضَعِيفِ مُتَضَاعِفِ (٧) . لَوْ أَمْسَمَ (٨) عَلَى ٱللهِ لَا بَرَّهُ ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِكُلُّ عُتُلَّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِر ﴿ وَقَالَ مُمَّدُّ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا مُعَيْدُ الطَّويلُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ قالَ كَانَتِ (١) الْأَمَةُ مِنْ إِمَاء أَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَنْطَلَقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ بِاسِبُ الْمُعِجْرَةِ ، وَقَوْلِ رَسُولِ (١٠٠ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ يَحِلُ لِرَجُل أَنْ

(۱) في كثير من النسخ محدثنا يمني بن بكرة والمحدثنا يمني بن بكرة والمحدد المحدد المحدد

يره) قال ال كانت

ر(١٠) النَّبِيِّ

أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ <sup>(١)</sup> **طَيْرُتُ** أَبُوالْيَمَانِ أَخْبِرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّنَى . بْنُ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ هُو ۖ أَبْنُ الحَارِثِ وَهُو ٱبْنُ أَخِي عَائِشَةَ زَوْجِ اِلنِّي عَلَكِ لِأُمَّا أَنَّ مَا لِشَّةَ حُدَّثَتْ أَنْ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ الزُّكِيْرِ قَالَ فِي يَسْعِ أَوْ عَطَاء أَعْطَتْهُ مَا لِشَهُ وَأَلَّهُ لَتَنْتُمَ إِنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا فَقَالَتْ أَهُو قالَ هٰذَا قالُوا نَعَمْ قالَتْ هُوَ لِلهِ عَلَى ۚ نَذْرُ ، أَنْ لاَ أَكُلِّمَ أَبْنَ الزُّ بَيْرِ أَبَداً ، فَأَسْتَشْفَعَ أَبْنُ الرُّ يَبْرِ إلَيْهَا ، حِينَ ('' طَالَتِ الْمُعِبْرَةُ ، فَقَالَتْ لاَ وَأُللهِ لاَ أُشَفَّتُ فِيهِ أَبَدًّا ٣٠ وَلاَ أَتَحَنَّتُ إِلَى نَذْرِي ، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى أَبْنِ الرُّ بَيْرِ كُلِّمَ الْسِنُورَ بْنَ مَخْرَمَةً وَعَبْدَ الرُّجْمَٰنِ بْنَ الْأَسْورِ بْن عَبْدِ زُهْرَةً ، وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُما بِاللَّهِ لَكَّ (عَا أَدْخُلْتُمانِي عَلَى عالشَةَ ، قَالِمًا (° لَا يَحَلُ لَمَا أَنْ تُنْفَرُرَ قَطَيعَتِي ، قَأْقَبَلَ بِهِ الْسِنُورُ وَعَبْدُ الرَّحْمُن مُشْتَمِلَيْنِ بِأَرْدِيتِهِماً ، حَتَّى ٱسْتَأْذَنَا عَلَى عائِشَةَ ، فَقَالاً : السَّلاَمُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ ٱلله وَ بَرَكَاتُهُ أَنَدُخُلُ ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ أَدْخُلُوا ، قَالُوا كُلُّنَا ؟ قَالَتْ نَعَمَ أَدْخُلُوا كُلُّكُمْ وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا أَبْنَ الرُّ بَيْرِ ، فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ ٱلْحِجَابَ فَأَعْتَنَقَ عائِشَةَ وَطَفَقَ كُا ﴾ يُنَاشِدُهَا وَيُبْكِي ، وَطَفَقِ ٥٠ الْسِنُورُ وَعَبْدُ الرُّهُمٰ يُنَاشِدَانِهَا إِلاَّ ما كَلْمَتْهُ (٥) وَقَيْلَتْ مِنْهُ وَيَقُولاً فِي إِنَّ النِّبِيِّ عَلَيْكَ نَهُى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنَ الْهَجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ يَحِلْ لِلُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ نَبَّالٍ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عائِشَةَ مِنَ الثُّذَكِرَةِ وَالنَّصْ بِحِ طَفِقَتْ ثُذَكُّرُ مُمَا (٢٥ وَتَبُّكِي وَتَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذُرُ شَدِيدٌ كُلَّمْ يَوَالاً بِهَا حَتَّى كُلَّتِ أَبْنَ الزُّنبِيْرِ وَأَعْتَقَتْ فِي نَدْرِهَا ذَٰلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً وَكَانَتْ تَذَكُّهُ نَذْرُهَا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَتَبْكِى حَتِّي تَبُلِّ دُمُوعُهَا خِارَهَا حَرَثُثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُعُ ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن أَبْنِ شِيهابِ عَنْ أَنْسِ بَنْ مَالِكُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلْكِ قَالَ لا تَبَاغَسْنُوا وَلاَ تَعَاسَدُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا هِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، وَلاَ يَعِلْ لِلسلمِ أَنْ

(۱) ثَلَاثِ لَبَالِ (۲) خُتَّى طَالَتْ (۳) خُتَّى طَالَتْ (۳) أُحَداً

(ن) إِلَّا أَدْخَلْنُهُانِي مـ

> (ه) فايله (٦) فَطَفَقِقَ

(٧) فَطَفَيْقَ

(٨) كَلَّمْتَهُ وُ قَبِلْتُ وَ مكذا شبط الفملان بالمنبطين في الفرع المعتمد بيدنا تبعا لما في اليونينية فيكونان للخطاب والغيب وبهما ضبط أيضا الفسطلاني اله مصحمه

(١) تُذَكُّوهُمَا نَذْرَهَا

يَهْجُرَ أَمَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالِكَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ غَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْا نْصَارِيٌّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قالَ لاَ يَحِلُ لِرَجُل أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لِيَالَحِ يَلْتَقْيِانِ (١) فَيُعْرِضُ هَٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمُا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ بِالسِّهُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَجْرَانِ لِمَنْ عَضَى وَقَالَ كَنْ إِنَّ نَخَلَّفَ عَنِ النَّيِّ مِنْ إِلَّهِ وَنَهْى النَّبُّ مِنْ اللَّهِ عَنْ كَلاَّمِنا ، وَذَ كَرَ الله خَيْسِينَ لَيْدَةً مِرْضُ مُمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ طائِشَةً اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهَا إِنَّى لَأُعْرِفُ غَضَبَكِ وَرِضَاكِ ، قَالَتْ (٠) إِبْرِ الهِمْ بْنُ مُوسَى إِلَّا قُلْتُ (٢) وَكَيْفَ تَعْرِفِ ذَالَةً يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ أَبَلَى (٢) ا وَرَبِّ مُحَدٍّ وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ 'قَالَتْ قُلْتُ أَجَلْ لَسْتُ أُهَاجِرُ إِلاَّ ٱسْمَكَ بِالْبُ مِنْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمِ أُوْ أَبُكْرَةً وَعَشِيًّا مرش ( الميم ( ) أَخْبَرَ لَا هِ شَامَ عَنْ مَعْنَرِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ قَالَ أَنْ شِهابِ وَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النِّيِّ عَلَيْكَ قالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَى إِلاَّ وَهَا يَدِينَانِ الَّذِينَ وَكُمْ كُمُّ عَلَيْهُمَّ ٥٠ يَوْمْ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُمَّ طَرَقَ النَّهَارِ بُكُرْزَةً وَعَشِيَّةً (٧) فَبَيْنَمَا (٨) نَحْنُ جُلُوسٌ في بَيْتِ أَبِي بُكْرِ في نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلُ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي فَ سَاعَةً لَمْ يَكُنْ يَأْتِينَا فِيهَا قَالَ أَبُو بَكُر ما جاء بهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَ إِنِّي عَدْ أَذِنَ فِي بِالْخُرُوجِ (' السَّاعَةِ إِلاَّ أَمْرٌ قَالَ إِنِّي عَدْ أَذِنَ فِي بِالْخُرُوجِ (' بالسِّيفُ الرَّ يَارَةِ وَمَنْ زَارَ قَوْمًا فَطَمِمَ عِنْدَهُمْ وَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاهِ في عَهْدِ النَّبِيِّ عَنْدَهُ مَرْثُ الْمَادِ الْحَدَّاءِ مَنْ سَلَامِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَنَسِ بْنِ السيرينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى زَارَ أَهْلَ بَيْتِ في (١١) الْأَنْصَارِ فَطَمِمَ عِنْدَهُمُ طَمَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ ١٣٥ يَخْرُجَ أَمَرٌ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ

(r) عَلَيْنَا . (۷) وَعَشِيًّا (a) فی.الخروجر لاً (10) حدثني (١١) مِنْ الْأَنْصَادِ

(۱۲) الخروجَ

فَنْضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعا لَمْمُ بِاسِ مِنْ تَجَمَّلَ الْوُفُودِ مَرْشُوا(١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ قالَ حَدَّثَني أَبِي قالَ حَدَّثَني يَحْي بْنُ أَبِي إسْطَقَ قالَ قالَ لِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَا الْإِسْتَبْرَقُ ؟ قُلْتُ مَا عَلَظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ (٢) مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ رَأَى مُمَرُّ عَلَى رَجُل حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَق، فَأَتَى بها النَّبيّ عِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَشْتَرِ هُذِهِ فَالْبَسْمَا لِوَفْدِ النَّاسِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ إِنَّا يَلْسَ الْحَرِيرَ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، فَضَى في ذٰلِكَ " مامَضي ، ثُمَّ إِنَّ النِّي يَا لِيُّ بَعَثَ إِنَّهِ بِحُمَّلَةٍ كَأْنَى بِهَا النَّبِيُّ يَرَاكُمْ فَقَالَ بَمَثْتَ إِلَى بَهٰذِهِ ، وَقَدْ قُلْتَ في مِثْلِها ما قُلْتَ ، قَالَ إِنَّهَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتُصِيبَ بَهَا مَالاً فَكَانَ أَبْنُ مُمَرَّ يَكُرُهُ الْعَلَمَ فَ الثَّوْبِ لِمُذَا بِاسِبُ الْإِخَاءِ وَٱلْحِلْفِ ، وَقَالَ أَبُو جُحَيْفَةً آخَى النِّي مِلْكِ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَكَا قَدِمْنَا اللَّذِينَةَ آخْي النَّبِي اللَّهِ تَيْنِي وَيَنْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قالَ لَل قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، فَآخُى النِّيُّ مِنْكُ \* يَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبيعِ فَقَالَ النِّي عَلِيْ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مِرْثُنَا كُمُّذُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ زَكَر بَّاء حَدَّثَنَا عاصم " قالَ قُلْتُ لِأَ نَس بْنِ مالِكِ أَبَلَغَكَ أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ قالَ لاَ حِلْفَ في الْإِسْلامِ ، فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِي عِلَيْ بَيْنَ قُرَيْشِ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي ، باب ُ التَّبَسُمُ وَالصَّحِكِ ، وَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أُسَرَّ إِلَىَّ النَّيْ عَلَيْهِ فَضَحِكْتُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : إِنَّ ٱللَّهَ مُن أَضْعَكَ وَأَبْكِي مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ أَخْبِرَ نَا مَعْنَدُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْمِئَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظَى طَلَّتَيَ أَمْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَافَهَا فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ الرَّبِيرِ كَفَاءتِ النَّبِيَّ عَلِيُّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةً فَطَلَّفْهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتِ فَنَزَوَّ جَهَا

(۱) حدثنی (۲) وَحَسَّنَ قال القسطلانی وفی هامش الفرع لعله و تخن بالمنتقوالخاص فلیخرر ۱۵ فلیخرر ۱۵

(٢) مِنْ ذَاكِ مَنْ ذَاكِ (٤) حدتي

بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ الرَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ هَذِهِ الْمُدْبَقِ لِمُدْبَةٍ أَخَذَتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا ، قالَ وَأَبُو بَكْرِ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِي عَلِي وَأَبْنُ سَعِيدِ بنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ فَطَفِقَ خَالِهُ يُنَادِي أَبَا بَكُو يَا أَبَا بَكُو أَلا تَرْجُرُ هَٰذِهِ عَمَّا تَجَهْرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مَلِي وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ مَلِي عَلَى التّبسم ثُمَّ قَالَ لَمَلَّكِ ثُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لاَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ عُسَيْلَتك مِرْثُ إِنْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِح بِنْ كَبْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَبْد الْحَبِيدِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْن بْنِزَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ مُحَمَّد بْنِسَعْدِ عَن أبيهِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ تَحْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ قُرَيْش بَسْأَلْنَهُ وَ يَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً <sup>(٣)</sup> أَصْوَاتُهُنَّ عَلَى صَوْتِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ تَبَادَرْنَ ٱلْحِيْجَابَ فَأَذِنَ لَهُ النِّي مِنْ اللِّي فَدَخَلَ وَالنِّي مِنْ اللَّهِ بَصْحَكُ ، فَقَالَ أَضْمَكَ ٱللهُ سِنْكَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ بِأَبِي أُنْتَ وَأُمَّى ؟ فَقَالَ عَبَبْتُ مِنْ هُو لاَهِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي لَمَّا سِمِعْنَ صَوْتَكَ تَبَادَرُنَ ٣٠ ٱلْحِجَابَ، فَقَالَ أَنْتَ أَحَثُّنَ أَنْ يَهَابْنَ بَا رَسُولَ ٱللهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْمِينٌ فَقَالَ مَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبَّنْنِي وَكَمْ تَهَبُّنَ رَسُولَ اللهِ مَرَاقَ فَقُلْنَ إِنَّكَ (٤) أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِيَّهِ مِا أَنَ الخَطَّاب وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَا لَفِيكَ الشَّيْطَانَ سَالِكًا كَفًّا إِلاَّ سَلَكَ فَيًّا غَيْرَ فَعْكَ حَرِثُ ا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّالِ عَنْ عَبْدِ بْنِ (٥) عَرُو قالَ كَمَا كَانَ رَسُولُ أَلَيْ عَنِي إِلطَّا يُفِ قِالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًّا إِنْ شَاء أَلَثُهُ (٦) فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَصِمَابِ رَسُولِ (٧) أَلَهُ عَلَى لا تَبْرَحُ أَوْ نَفْتَمَهَا ، فَقَالَ النَّبيُّ مَنْ فَا غُدُوا عَلَى الْقِيَاكِ ، قَالَ فَغَدَوْا فَقَا تَلُوهُمْ قِيَالاً شَدِيداً وَكَثَّرَ فِيهِمُ ٱلْجُرَاحاتُ ، فَقَالَ رَسُولُ أللهِ عَلَيْ إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاء أَللهُ ، قَالَ فَسَكَنُوا فَضَحِكَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْ قَالَ

(۱) حدثنی مورد دری رازارد

(r) عالِيَة م

(٣) فَبَادَرْنَ . هكذا في جميع النسخ للعتمدة بأيدينا وفي القسطلاتي ولابي ذرفتَبَادَرْنَ وحرر لاه مصححه

(۱) إِنْ شَاءَ اللهُ سَمَّا (۷) النَّبِيُّ ر (11) فَهَلُ

لْمُينْدِي حَدَّثَنَا شُفْيَانُ كُلَّهُ () بِالْخَبَرِ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا () أَنْ شِهاب عَنْ مُعَيْدٍ بْن عَبْدِ الرُّحْمَٰن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلْ النِّيَّ عَلِيُّ فَقَالَ حَلَكُتُ وَقَمْتُ عَلَى أَجْلَى فَى رَمَضَانَ ، قالَ أَعْتِثْ رَقَبَةٌ قِالَ لَبْسَ لي، قالَ فَصُمْ شَهْدَيْنِ مُتَنَا بِمَيْنِ ، قالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قالَ كَأَطْعِمْ سِيَّيْنَ مِسْكِينًا ، والْخُبَرَ عَلَىٰ لا أَجِدُ كَا أَيْ بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرُ ، قالَ إِبْرَاهِمُ الْعَرَقُ الْمِكْتُلُ فَقَالَ أَيْ السَّائِلُ (٢) حَدَمَا تَصَدَّقُ بِهَا (٣) قَالَ إِبْرَاهِمُ الْعَرَقُ الْمِكْتُلُ فَقَالَ أَيْ السَّائِلُ (٢) حَدَمَا تَصَدَّقُ بِهَا (٣) قَالَ (٣) عَلَىٰ اللّهُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدُ اللّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ (٥) فَوَاللّهِ (١) فَوَاللّهِ اللّهُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدُ اللّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ (٥) فَوَاللّهِ (١) فَوَاللّهُ اللّهُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدُ اللّهُ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ اللّهُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ اللّهُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ اللّهُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل الْأُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ إِسْحْقَ بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ (٢٠ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ بُرُدْ نَجُرَايِيْ عَلِيظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ (٦) النِّيُّ أَعْرَائِيْ عَلَيْظُ الحَاشِيَةِ فَأَدْرَكُهُ (٦) النِّيْ أَعْرَائِيْ عَلَيْظُ الحَاشِيَةِ فَادْرَكُهُ (٢) النِّيْ أَعْرَائِيْ عَلَيْكُ (٧) بَيْهَا أَعْرَائِيْ عَلَيْكُ مِنْ عَنْ مَا لِيَّ النِّيْ عَلِيْكُ (٧) بَيْهَا أَعْرَائِيْ عَلَيْكُ (٧) بَيْهَا أَنْسُ فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عاتِقِ النَّيِّ مِنْ النِّي عَلِيْكُ (٧) بَيْهَا وَفَدْ أُمَّرَتْ بِهَا ٧٧ حاشِيتُهُ الرَّدَاء مِنْ شِيدٌةٍ جَبْدَتهِ ، ثُمَّ قالَ بَا مُحَّدُ مُنْ لِي مِنْ مالِ أَللهِ الذِي عِنْدَكَ فَا لْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاء مَرْثُ (١) أَبْنُ ثُمَّيْر حَدَّ ثَنَا أُنْ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قالَ مَا حَجَبَنِي النَّبِي عَلِيَّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى الخَيْل فَضَرَبَ يدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيّاً مَهْدِيًّا حَرْثُ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيّاً مَهْدِيًّا حَرْثُ اللَّهُمَّ ثَبُّتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيّاً مَهْدِيًّا حَرْثُ اللَّهُمْ ثَبُتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِيّاً مَهْدِيًّا حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَّمَةً عَنْ أُمُّ سَلَّمَةً أَنَّ أُمْ شُلَيْمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي (١٠ مِنَ ٱلْحَقَّ هَلَ (١١ عَلَى الْمَرْأَةِ ﴿ (١١) يُشْبِهُ الْوَلَدُ غُسُلُ إِذَا ٱحْتَلَمْتُ ؟ قالَ نَمَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهِ ، فَضَحِكَتُ أُمُّ سَلَمَةً ، فَقَالَتْ أَتحْتَ لِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النِّيمُ عِنْكُ فَيْمَ شَبَّهُ ١٦٥ الْوَلَدِ صَرْتُنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبنُ وَهُبُ أَخْبَرَ نَا تَحَرْثُو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ سُلِّيَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِي ٱللهُ

عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النِّيَّ عَرَاقِيَّ مُسْتَجْمِعاً قَطُّ صَاحِكاً (١) حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَمُوَاتِهِ إِنَّا كَانَ يَتَبَسَّمُ مَرْثُ مُكَمِّدُ بْنُ تَحْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنسِ. وَقالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَجلاً جاء إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوْ يَخْطُبُ بِاللَّدِينَةِ ، فَقَالَ خَطَ اللَّطَنُ وَالسَّنْسِيْ رَبَّكَ ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء وَما نَرَى مِنْ سَحَاب ، فَأَسْتَسْقَى فَنَشَأَ السَّحَابُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْض ، ثُمَّ مُطِّرُوا حَتَّى سَالَتْ مَثَاعِبُ اللَّهِ بِنَةِ ، فَا زَالَتْ إِلَى الجُمْعَةِ المَقْبَلَةِ مَا تُقُلِعُ ، ثُمَّ قَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ وَالنِّيُّ عَلَيْكَ يَخْطَبُ فَقَالَ غَرِقْنَا قَادْعُ رَبُّكَ يَحْبِسْهَا عَنَّا فَضَحِكَ ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ حَوَّالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا لَجْعَلَ السَّحَابُ يَتَصَدَّعُ عَن المَّدِينَةِ يَمِينًا وَشِمَالًا مُعْطَرُ مَا حَوَ الْيُنَا وَلا مُعْطِّرُ (٣) مِنْهَا شَيْءٍ يُرِيهِمُ ٱللهُ كَرَامَةَ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ وَإِجَابَةَ دَعْوَتِهِ لِمِلْبُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا أَللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ، وَمَا يُنْهَى عَنِ الْكَذِبِ مَرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عنهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ عَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهُدِي إِلَى الْبِرَّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهُدِي إِلَى الجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَى لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَّ لَيَكُذِبُ ، حُتَّى يُكْتَبَ ( ) عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا مَرْثُ أَنْ سَلاَم حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نَافِيعِ بْنِ مالكِي بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ آيَةُ الْمَنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَرْأُتُينَ خَانَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُّب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبيُّ عَلَيْ رَأَيْتُ (١٠ رَجُلَيْنِ أَنْيَانِي ، قالا الَّذِي رَأَيْنَهُ بُشَقْ شِدْفَهُ فَكَذَّابُ يَكُذِبُ

(۱) ضعِكاً

(٢) قَحِطَ

(٣) يُعْطِرُ . هكذا في فرعبن معتمدين بكسر الطاء مصحعاً عليها وفي تعض النسخ المتعدة يُعْطَرُ اه بفت الطاء فحرر اه مصححه

(١) حَتَّىٰ يَكُونَ

(٠) حَدَّ بَنِي مُحَدَّ بِنَ سَلَامٍ .

(١) رَأْنْتُ اللَّبْلَةَ رَجُلَيْنِ

بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُغَ الآفاقَ فَيُصْنَعُ بِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ بِ باب مَّ فَي الْهَدْيِ الصَّالِحِ مِرْثُنَا (١) إِسْخُتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِا بِي أَسَامَةَ حَدَّثَكُمُ (١) الْاغْمَشُ سَمِعْتُ شَقِيقًا قَالَ سَمِعْتُ حُذَيْفَةً يَقُولُ : إِنَّ أَشْبَهَ النَّاسِ ٢٦ إِذَا وَسَمْتًا وَهَدْيًّا بِرسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ لَا بْنُ أُمِّ عَبْدٍ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ يَبْنِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِمَ إليه لا تَدْرِي ما يَصْنَعُ (٤) في أَهْلِهِ إِذَا خَلاَ . صَرْمُن أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقِ سَمِعْتُ طَارِقًا قالَ قالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْمَدْي هَدْيُ يُتَمَّدِ مِنْ اللَّهِ بَالِبُ الصَّبْرِ عَلَى (\*) الْأَذَى ، وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّمَا يُولَقُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ مَرْثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ الصَّابِرُونَ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِي جُبَيْرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ السُّلَمِّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ غَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِيَّةِ قَالَ لَنْسَ أَحَدُ أَوْ لَيْسَ شَيْءٍ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ ٱللهِ ، إِنَّهُمْ لَيَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا ، وَإِنَّهُ لَيْعَافِيهِمْ وَيَرْزُفُهُمْ مَرْثُ مُمَّرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقاً يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَسَمَ النَّبيّ عِنْ فِي مُنْمَةً كَبَعْضِ مَا كَانَ يَقْسِمُ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَاللهِ إِنَّهَا لَقِسْمَة مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ ، قُلْتُ أَمَّا أَنَا <sup>(٢)</sup> لَأَقُولَنَّ لِلنِّيِّ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۖ فَأَنَيْتُهُ ۚ وَ**هُوَ فِي أَصِحَا بِهِ** فَسَارَرَثُهُ ، فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْتُ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنّ لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْ ثُهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَصَبَرَ بَاسِبُ مَنْ كَمْ يُواجهِ النَّاسَ بِالْمِتَابِ حَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمْ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَتْ عَالِيْسَةُ صَنَعَ النَّبِيُّ مِلْكِيُّ شَبْئًا فَرَخْصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ عَيْكُ نَفَطَبَ تَغَمِدُ اللَّهُ ثُمَّ قالَ ما بَالُ أَثْوَامٍ يَتَنَزُّ هُونَ عَن الشَّيْء أَمْنَهُ فَوَاللهِ إِنَّى لَا غَلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَسَدُهُمْ لَهُ حَشْيَةً مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ

(١) أُحَدُّنْكُمْ

(۲) ان أشبه الناس و لفظ الناس ثابت لابى در ساقط لنبره

(٤) مأذًا يَصْنَعُ

(•) في الْأَذَى -يب

(٢) أَمَّا لَأَقُولَنَّ . أَمِّ

م لاً قُولَنَّ

أَخْبِرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سِمِعْتُ عَبْدَ اللهِ هُو أَبْنُ أَبِي عُثْبَةَ وَوْلَى أَنْسِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الحدري قال كانَ النَّي عَلِي أَشَدَّ حَياة مِنَ الْمَدْرَاء في خِدرها ، فإذًا رَأَى شَبْنًا بَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ ﴿ بَاسِبُ مَنْ كَفَرَّ (١) أَخَاهُ بِغَيْرٍ تَأْوِيلٍ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ مرش مُحَدَّدُ وَأَحْمَد بْنُ سَغِيدٍ قَالاً حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُحَرَّ أَخْبَرَ نَا عَلَىٰ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيُ بْنِ أَبِي كَيْيِرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ مَا كَافِي ٣٠ فَقَدْ بَاء بِدِ أَحَدُهُمَا \* وَقَالَ عِكْرَمَةُ بنُ عَمَّادِ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَلَّ حَرِيْنَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُعَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِنُ ٢٦ فَقَدْ بَاء بها أَحَدُهُمَا مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ نَا بِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ مَنْ حَلَفَ عِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلاَم كاذِباً فَهُوَ كَمَّا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدُّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَـ قَثْلِهِ ، وَمَنْ رَبِّي مُوْمِنِناً بِكُفْر فَهُو كَفَتْلِهِ بِإِسِبُ مَن لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلِدٌ ، وَقَالَ ثُمَرُ كِمَاطِبِ (٤) إِنَّهُ مُنَافِقُ (٥) فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهُ قَدِ أَطَّلَمَ إِلَى ٥٠٠ أَمْلِ بَدْرِ فَقَالَ قَدْ فَفَرْتُ لَكُمْ مِرْتُ مُكَّدُ بْنُ عَبَادَةً ٥٠٠ أَخْبَرَنَا بَزِيدُ أَخْبَرَنَا سَلِيمٌ حَدَّثْنَا مَمْرُو بْنِ دِينَارِ حَدَّثَنَا جابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّى مَعُ النَّبِيِّ يَنْ اللَّهِ مُمَّ يَأْ بِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الصَّلاَةَ (٨) فَقَرَأً بِهِمُ الْبِقَرَةَ ، قالَ فَتُجَوَّزَ رَجُلُ فَصَلَّى صَلاَّةً خَفِيفَةً ، فَبَلَّغَ ذٰلِكَ مُعَادًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلِّ ، فَأَنَّى النِّيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّا قَوْمْ نَعْلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْقِي بِنَوَاضِينَا ، وَإِنَّ سُاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ ، فَقَرَأَ الْبَقَرَة ،

(۱) مَنْ أَكُفْرُ (۳) لِإَخِيدِ كَافِرُهُ (۳) لِأَخِيدِ كَافِرُهُ (۵) لِلْمَا اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ ا

محنَّدُك ذكره الحفاظ اله

من اليونينية بخط الاصل

(A) قِيْمُ صَلاَةً

فَتَجَوزُونَ فَرَعَمِ أَنَّى مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كِامْعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ثَلاَّتًا أَقُرأُ وَالشُّسْ وَضُمَاهَا وَسَبْحِ أَسْمَ رَبُّكِ الْأَعْلَى وَنَعُوْهَا (١) حَرَثْني إِسْخُتُى أُغْبَرَنَا أَبُوالْمُنِيرَةِ حَدَّثَنَا الْأُوزَاهِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ عَلَيْقُلُ لا إلله إِلَّا أَلْلُهُ ، وَمَن قالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ حَرَّثُ ثُنَّيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيث " عَنْ فَافِيعِ عَن أَبْنِ مُمَرّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَدْرَكَ مُمَرّ بْنَ الْخَطَّابِ في رَكْبِ وَهُو يَعْلَفُ بِأَبِيهِ فَنَادَاهُمُ رَسُولُ اللهِ مَنْ أَلَّا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَعْلِفُوا بِآ بَالِكُمْ ، (١) وَعَوْهَا . هَكَذَا فَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَعْدِلْف بِٱللهِ وَإِلاَّ <sup>(٢)</sup> فَلْيَصْمُتْ بِاسِبُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَب وَالشَّدَةِ لِلأَمْرِ اللهِ ، وَقَالَ اللهُ : جاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمَنَافِقِينَ وَأَعْلَظْ عَلَيْهِمْ مَرْثُ يَسَرَهُ بْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۚ النَّبِّي مِلْكَ وَفِي الْبَيْتِ قِرَامْ فِيهِ صُورَ ۗ فَتَلُونَ وَجُهُهُ ثُمَّ تَنَاوَلَ السُّنْرَ فَهَلَمْكُهُ ، وَقَالَتْ قَالَ النِّبِيُّ مُرْكُ مِنْ (\* أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ عَرَشَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ بْن أَبِي خالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيّ فَقَالَ إِنِّي لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَّةِ الْغُدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا قَالَ فَارَأَيْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي فَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ ، فَأَيْكُمْ مَا صَلِّي بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ فِيهِمُ المَرِيضَ وَالْكَبِير وَذَا الْجَابَةِ وَ مَرْثُ الْمُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ يَبْنَا النِّي عَلَى يُصَلِّى رَأَى في قِبْلَةِ السَّحِدِ مُخَامَةً خَلَمُهَا يبيدهِ فَتَنْتُظُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ أَحَدَكُم لِذَا كَانَ فِي الصَّلاَّةِ كَإِنَّ ٱللَّهَ جِيَالَ وَجْهِهِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ

فى جيع النسخ العندة. بيدنا وفى القسيطالانى

(١) أو لِيَصْنَتْ (٤) إِنَّ مِنْ أَشَدُ

حِيَالَ وَحْهِهِ فِي الصَّارَةِ مِرْثُ (١) مُمَّدُ حَدَّثْنَا إِسْمِيلُ بْنُ جَمْفَرَ أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ بَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِّي ۖ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ عَرَّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفْ وكاءها وَعِفَاصَها ثُمَّ أستَنفْق بها وَإِنْ جاء رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ، قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَضَالَةُ ٱلْفَتَمِ قالَ خُذْهَا فَإِنَّا مِي لَكَ أَنْ لِانْخِيكِ أَنْ لِلذِّنْبِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ مَنْ حَتَّى أَحْرَتْ وَجْنَتَاهُ أَو أَحْمَرٌ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ مالَكَ وَلَمَا مَنْهَا حِذَارُهَا وَسِقارُهما حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّما \* وَقَالَ الْكُتِّي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ \* \* حَدَّثَنَى مُخَدُ بْنُ زيادٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَى سَالِم ۖ أَبُو النَّصْر مَوْلَى مُمرَ بْنِ عُبَيْدٍ أَلَّهِ عَنْ بُسْر بْن سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ أَحْتَجَرُ (" رَسُولُ اللهِ عَلِي حُجَيْرَةً (" كَفَصَّفَةً (" أَوْ حَصِيراً فَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ أَيْمَتًى فِيهَا فَتَنَبُّعُ إِلَيْهِ رِجَالٌ وَجَاوًا يُصَالُونَ بِصَلاَتِهِ ثُمُّ جَاوًا لَيْسَلَةَ خَفَرُوا وَأَبْطَأَ رَسُولُ أَلَّهِ عَنْهُمْ فَلَمْ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ فَرَفْعُوا أَصْوَالَهُمْ وَحَصَبُوا الْبَابَ أَغْرُجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا ، فَقَالَ كَمُمْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ مَا زَالَ بَكُمْ صَنْيِعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سِيَكُنْتُ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ وَالصَّلاَّةِ فِي يُتُوتِكُمْ ۖ وَإِنَّ خَيْرَ صَلاَّةِ المَرْهُ فَي يَنْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَّةَ المَكْثُوبَةَ ﴿ إِلَهِ الْخَذَرِ مِنَ الْنَصَبِ ، لِقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ؛ وَالَّذِينَ يَجْنَنَبُونَ كَبَائْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِينَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا مُمْ يَغْفِرُونَ ، الَّذِينَ (٦٠) يُنْفِقُونَ في السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِينَ الْنَيْظَ وَالْعَافِينَ عَن النَّاس وَٱللهُ يُحِبُ الْحُسْنِينَ حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرَعَةِ إِنَّا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْنَصْبِ مِرْشَا عُمَّالًا بِنُ

(۱) حدثنی (۲) وحدثنی (۳) آحدثنی (۳) آحدثنی (۵) حَصِیزَ آ (۵) بخصَفَهٔ (۵) وَتُولِهِ الذّینَ توله حدثنی عجد بن زیاد کذا نی الطبعة السابقة تبعا فلسیخ المحیحة وف متن القسطلانی

قبله زیادہ ے للنحویل کتبہ

أبي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ أَسْتَبَّ رَجُلاَنٍ عِنْدَ النَّبِّ مِنْكَ إِلَّهِ وَتَحَنُّ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُما يَسُبُّ صَاحَبَهُ، مُغْضَبًا قَدِ آئْمَرٌ وَجُهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَقَالُوا لِرَّجُلِ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَ إِنَّى لَسْتُ بِمَجْنُونِ مِ مَدَّتَىٰ يَحْنِي بْنُ يُوسُف أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكْرِ هُوَ أَبْنُ عَيَّاش عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ اللَّهِي عَلَى أَوْصِنِي قَالَ لا تَفْضَبْ فَرَدَّة مِرَاراً قَالَ لاَ تَغْضَبْ بِالْبُ الْحَيَاء مَرْشَ اللَّ (١) يُمَاتَثَ . كذا قَرَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي السَّوَّارِ الْعَدُّويِّ قالَ سَمِعْتُ مِثْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ الذَّى عَلَيْ الْحَيَادِ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بَخَيْرٍ ، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ: مَكْنُوبٌ في ٱلْمِكُمْةِ إِنَّ مِنَ الْحَيَاء وَقَارًا ، وَإِنَّ مِنَ الْحَيَاء سَكِينَةً (١) فَقَالَ لَهُ مِمْرَانُ أُحَذْثُكُ اللهِ اللَّهُ مِمْرَانُ أُحَذْثُكَ اللهِ اللَّهُ مِمْرَانُ أُحَذْثُكَ اللهُ اللَّهُ مِمْرَانُ أُحَذْثُكَ اللهِ اللَّهُ مِمْرَانُ أُحَذْثُكُ اللهِ اللَّهُ مِمْرَانُ أُحَذْثُكُ اللَّهُ اللَّهُ مِمْرًانُ أُحَذَثُكُ اللَّهُ مِمْرَانُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِمْرَانُ اللَّهُ مِمْرَانُ اللَّهُ مِمْرَانُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمْرَانُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنَى عَنْ صَعِيفَتِكَ مَرْشَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ وَتُحَدِّثُنَا عَبْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلِيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُواللّهِ عَلْ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي أَللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّ النَّبِيُّ مَنْكِمْ عَلَى رَجُلِ وَهُو يُمَاتَبُ (\*) في الحَيَاء يَقُولُ إِنَّكَ لَتَسْتَحْيي (\*) ﴿ الفَسطلانِي تَسْتَحْرِ بَحْلُف حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ دَعْهُ كَانَّ الْحَيَاء مِنَ الْإِيمَانِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَوْلَى أَنَس قالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ أَسْمُهُ عِبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي عُتْبَةً سَمِعْت أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ عَلَيْ أَشَدَّ حَيَاء مِنَ الْمَذْرَاء فَ خِدْرِهَا بِالْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَمَى فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ مَدْثُنَا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَايْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النِّي مَا إِذًا لَمْ اللَّهُ مِنْ كَلاَّمِ النُّهُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحَى () فَأَصْنَعْ ماشينت باب ما لا يُسْتَحْيا مِن الحَقّ لِلتَّفَقُهِ فِي ٱلدِّينِ عَرَضًا إِسْمُعِيلُ قَالَ

(۱) السُّكينة اليونينية والفرع بفتحالتاء وفى القسطلاني يُعَاتِبُ

هو في اليونينية بكسر الحاء وإثبات الباء وفي الياء

حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ جاءتْ أَمْ سُلَيْمِ إِلَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَتِّ ، فَهَلْ عَلَى الْمَرَّأَةِ غُسْلُ إِذَا أَخْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا رَأْتِ اللَّهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَارِبُ بْنُ دِثَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عُمَرً يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرًاء لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلا يَتَحَاتُ ، فَقَالَ الْقَوْمُ : هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، هِيَ شَجَرَةُ كَذَا ، وَأُرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِي النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمْ شَابٌ فَأَسْتَحْيَبْتُ ، فَقَالَ هِيَ النَّخْلَةُ \* وَعَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا خُبَيْبُ أَبْنُ عَبْدِ الرُّهْمَٰنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ تُعْمَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فَخَدَّثْتُ بِهِ مُعْمَرً ، فَقَالَ لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِنَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مَوْ حُومٌ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ جاءِتِ أَمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِّ عَلَيْك تَعْدِضُ عَلَيْهِ نَفْسَها ، فَقَالَتْ هَلْ النَّ حاجَة فِي ؟ فَقَالَتِ أَبْنَتُهُ مَا أَقَلَّ حَياءَها ، فَقَالَ هِي خَيْرٌ مِنْكِ عَرَضَتْ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ نَفْسَهَا باسبُ قَوْلِ النَّبِيُّ لِيَسْرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا ، وَكَانَ يُحِبُ التَّخْفِيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النَّاس صَرَفَى إسْخَقُ حَدَّثْنَا النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَنَّا بَعَثَةُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ كُلُمًا : يَسِّرَا وَلاَ ثُمَسِّرًا ، وَ بَشِّرًا وَلاَ ثُنَفَّرًا وَتَطاَّوَعا ، قالَ أَبُو مُوسَى يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا (٢) شَرَابٌ مِنَ الْمَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِشْعُ وَشَرَابُ مِنَ الشَّعِيرِ ، يِقَالُ لَهُ الْمِزْدُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِي كُلُّ مُسْتَكِي حَرَامٌ مَرْثُنَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّى عَنَّ يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا ، وَسَكَّنُوا وَلا تُنفَّرُوا مَرْثُ عَبْدُ أَند بنُ مَسْلُمَةً عَنْ مَالِكِ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةً رُضَى ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ

۱۱) بِلْنُو ۱۲) بِهَا شَرَّابُ

ما خُيِّة رَسُولُ أَللهِ عَلِيٍّ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطَّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَكُمَا مَا كَمْ يَكُنْ إِثْمَا فَإِنْ كَانَ إِنَّا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسَ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ أَللهِ عَلَى لِنَفْسِهِ فِي شَيْء قَطُ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ ٱللهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلهِ فَرَيْدٍ عَن أَبُو النُّعْنَانِ حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ عَن الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطِيُّ نَهَرِ بِالْأَهْوَ ازِ قَدْ نَضَبَ عَنْهُ المَاهِ جَاء أَبُو بَرْ زَةَ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى فَرَسِ فَصَلَى وَخَلَّى فَرَسَهُ ۚ كَا نُطْلَقَتِ الْفَرَمَىُ ۚ فَتَرَكَ <sup>(١)</sup> صَلاَتَهُ وَتَبِعَهَا ٣ حَتَّى أَذْرَكَهَا فَأَخَذَهَا ثُمَّ جاء فَقَضَى صَلاَّتَهُ ، وَفِينَا رَجُلُ لَهُ رَأَى كَأُفِلَ يَقُولُ أَنْظُرُوا إِلَى هَٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَتَهُ مِنْ أَجْلِ فَرَس ، فَأَفْيَلَ فَقَالَ مَا عَنَّفَني أَحَدُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلِي مُثَرَاخِي قَلَوْ صَلَّيْتُ وَثَرَ كَتُ ٣ (١) وتَرَّكُنُهُ؟ كَمْ آَتِ أَهْ لِي إِلَى اللَّيْلِ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَعِبَ (٤) النَّيِّ ﷺ فَرَأَى (٥) مِنْ تَبْسِيرِهِ ﴿ (٤) أَنَّهُ تُذْ تَحْمِبَ مَرْثُنَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتُ عَن الرَّهْرِيّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابُ أَعْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنْ أَعْرَابِيًّا ﴿ وَهَرِيقُوا لَا مُعَرِّيقُوا اللَّهُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنْ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا ﴿ وَهَرِيقُوا بالَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَشَارَ إِلَيْهِ النَّامُ لِيَقَمُوا بِهِ ، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ وَعُوهُ وَأَهْنِ إِنُّوا (٦) عَلَى بُوْ لِهِ ذَنُو يًا مِنْ مَاء أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاء فَإِنَّمَا مُبِيثُمْ مُيُسِّر بِنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ باسبُ الا نُبساطِ إِلَى (٧) النَّاس وَقَالَ أَبْنُ مَسْمُودٍ خَالِطِ النَّاس وَدِينَكَ لاَ تَكُلِمنَهُ ٥٠ وَالنَّمَا بَدِ مِنَ الْأَمْلِ مَرْشَنَا آمَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسٌ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشُولُ إِنْ كَانَ النَّيْ يَكُم لَيْحًا لِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخْرِ نِي صَغِيرِ يَا أَبَا عُمَيْرُ مَا فَعَلَ النُّفَيْرُ مِرْثُ الْمُعَدُّ أَهْبَرَ لَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْمَبُ بِالْهِنَاتِ عِنْدَ النِّيِّ عَلَىٰ وَكَانَ فِي صَوَاحِبُ يَلْمَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ إِذَا دَخُلَ يَتَقَمَّعْنَ (١٠) مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَى فَيَلْمَنِّ مَنِي باب اللَّذَارَاةِ مَعَ النَّاسِ

(۱) كَذَلَّى مَنَافَةً \*ا (۱) واليتما

(**•**) وَرَأْي

(٧) مَمَّ النَّاسِ

(آ) فَالْاَ تَكُلِيَّةً"

وَ يُذَكُّرُ عَنْ أَبِي اللَّارْداء إِنَّا لَنَكُشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ ، وَإِنَّ مُلُوبَنَا لَتَلْعَنَّهُمْ (١) **مَرْثُ** قُنْهُمَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَنِي الْمُنْكَدِر حَدَّثَةُ (٢٠) عُرُوّةُ بْنُ الزُّ بيْرِ أَنَّ عائيمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهُ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى النِّبِيِّ ۚ مِلْكِيِّ رَجُلُ فَقَالَ ٱثْذَنُوا لَهُ فَبِيْسَ أَبْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِلْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ (\*\* لَهُ الْكَلاَمَ (\*) فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فِي الْقَوْلِ فَقَالَ أَيْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاس مَنْذِلَةً عِنْدَ ٱللهِ مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ ٱتَّقَاء كُفْشِهِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ النَّبِيَّ لَكُ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالْدَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسٍ مِنْ أَصْحَا بِدِ , وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَدْرَمَةَ ، فَامَّا جَاءَ قَالَ خَبَأْتُ (٥) هٰذَا لَكَ ، قَالَ أَيُّوبُ بِهَوْ بِهِ أَنَّهُ (١) ا يُرِيهِ إِيَّاهُ ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ \* وَقَالَ حاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ بَالِكُ أَقْبِيَةً الم الله عَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرِ مَرَّ تَمَيْنِ ، وَقَالَ مُمَاوِيَةُ : لَا حَكِيمَ ( الله أَوْ تَجْرِبَةٍ مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بِإِلَّهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْر وَاحِدٍ مَرَّ تَيْنِ بِاسِبُ حَتَّى الضَّيْفِ مَرْثُ إِسْخُتُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ هُن عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ دَخَلَ عَلَى ۚ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْعَلُ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِمَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنْ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَطُولَ بِكَ ثَمُرٌ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهِرْ ثَلَائَةَ

أَيَّامِ وَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَا لِمَا فَذَٰلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَيَّ فَقُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ غَيْرَ ذَٰإِتَ ، قالَ فَعُمْ مِنْ كُلِّ مُجُمَّةً ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ، قالَ فَشَرِّدْتُ فَشُدَّدَ عَلَى اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ أُطِيقُ غَيْرَ ذُلِكَ ، قالَ فَصُمْ صَوْمَ كَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ ، قُلْتُ وَما صَوْمُ نَى اللهِ دَاوُدَ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ وَقَوْلِهِ: صَيْفِ إِنْ اهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (١) مَرْضَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سَعِيدِ بْنُ أَبِي سَعِيدِ اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قالَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرْمْ ضَيْفَةٌ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْـلَةٌ وَالضَّيَافَةُ ا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا بَمْدَ ذَٰلِكَ فَهُوْ صَدَقَةٌ وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوَىَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ مِثْلَهُ ، وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ مَرْشُ (٢٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤَذِ جارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللهِ وَالْيَوْمِ الآخِر وَمْ يُكْرُمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ حَرِثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عابِر رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا (٣) فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنْ نَزَلَتُمْ بِقَوْمٍ كَأَمَرُوا لَكُمْ عِمَا يَنْبَنِي لِلضَّيْفِ كَأَ قُبِلُوا قَإِنْ كُمْ يَفْعَلُوا خَفُدُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي كُمُمْ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّنْنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ أَللُّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ قَالَ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمْ صَيْفَة ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَبِعَة ، وَمَنْ

(۱) قال أَبُو عَبْدِ أَنَّهُ لِمَالُهُ أَنَّهُ عَبْدِ أَنَّهُ لِمَالُهُ هُو زَوْرُ وَهُولاً هِ رَوْرُ وَهُولاً هِ رَوْرُ وَهُولاً هُ رَوْرُ وَهُولاً هُ رَوْرُ وَهُولاً هُ رَوْرُ وَهُولاً هُ أَنْ الله عَوْرُ وَعَدْلٍ يُقَالُ مَا لِهِ عَوْرُ وَعَدْلٍ يُقَالُ مَا لِهِ عَوْرُ وَعَدْلٍ يُقَالُ مَا لِهِ عَوْرُ وَعَالًا الْفَوْرُ وَعَالَا الْفَوْرُ وَعَالًا الْفَوْرُ وَعَلَيْكُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(٣) إِنَّكَ تَبْعَنُنَّا إِلَى تُوم

كَانَ يُوْمِنُ بِأَنَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْلُتُ عَالِمَ صُنْعِ الطُّمَامِ وَالتَّكَلفِ لِلضَّيْفِ مَرْثُ (١٠ ثُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّنَنَا جَنْفَرُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ عَوْدِ بْنِ أَبِي جُعَّيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدُّرْدَاه ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاه فرالى أُمَّ الدَّرْدَاه مُتَبَدَّلَةً (" : فَقَالَ كَمَا ما شأ نُك قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا خَاء أَبُو الدَّرْدَاء ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَاماً فَقَالَ كُلْ فَإِنِّي صَاحْمٌ ، قالَ ما أَنَا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلُ ، فَأَكُلُ فَلَتَ كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو ٱلدَّرْدَاه يَقُومُ فَقَالَ نَمْ فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ نَمْ ، فَلَمَّا كانَ ٣٠ آَخِرُ اللَّيْلِ قَالَ مَنْ مَانُ قُهِمِ الآنَ قَالَ فَصَلَّيَا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ (٤) عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلِأَهْ لِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقَّ حَقَّةُ ، فَأْتَى النَّبِيُّ عِنْ فَذَكَّرَ ذَٰلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النِّي عِنْ ضَدَقَ سَلْمَانُ ﴿ أَبُوجُحَيْفَةً وَهُبُ السُّوائَى يُقَالُ وَهُبُ الْخَيْرِ ﴿ إِلْكِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الْغَضَبِ وَالْجَزَعِ عِنْدَ الضَّيْفِ مَرْثُنَا ٥٠ مَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الجُرَيْرِي عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا بَكْر تَضَيَّفَ رَهُ طَا فَقَالَ لِمَبْدِ الرُّ عَمْن دُونَكَ أَصْيَافَكَ فَإِنَّى مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ فَأَفْرُغُ مِنْ قِرِ اهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيء ، فَأَ نُطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَطْمَنُوا فَقَالُوا أَنْ رَبُّ مَنْ لِنَا قَالَ أَطْمَمُوا قَالُوا مَا مَعْنُ بِآ كِلِينَ حَتَّى يَجِيء رَبُّ مَنْ لِنَا قَالَ أَقْبَلُوا عَنَّا (٦) فِرَاكُمُ ۚ كَإِنَّهُ إِنْ جَاءُ وَلَمْ تَطْسَنُوا لَنَلْقَانَ مِنْهُ ۖ فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَى فَلَمَّا جاء تَنَحَّيْتُ عِنْهُ فَقَالَ ١٠ ما صَنَعْتُم ۚ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰن فَسَكَتْ ثُمَّ قال بَا عَبْدَ الرُّحْن فَسَكَتْ فَقَالَ بَا غُنْمَرُ أَفْسَتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ نَسْمَ مَوْتِي لَّاجِنْتَ ٥٠ عَفْرَجْتُ ، فَقُلْتُ سَلْ أَشْيَافَكَ ، فَقَالُوا ٥٠ صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَإِنْمَا

(۱) مدننی (۲) مبنندلة (۲) مبنندلة (۱) مرن آخر (۱) مرن آخر (۱) مدنن (۱) أمبنالوا على (۷) المبنالوا على (۷) أمبنالوا على (۷) أمبنالوا على

أَنْتَظَرْ ثُمُونِي وَٱللَّه لاَ اطْمَهُ ٱللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الآخَرُونَ وَٱللَّهِ لاَ نَطْمَهُ حَنَّى تَطْمَهُ ، قَالَ لَمْ ۚ أَرَ فِي الشُّرُّ كَاللَّيْلَةِ وَيُلْكُمْ مَا أَنْهُمْ لِمِ ١٠٠ لَا تَقْبُلُونَ عَنَّا قِرَاكُمُ عَاتِ طَمَامَكَ لَجَاءُ ٣ فَوَصَعَ يَدَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ اللهِ الْاوَلَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكُلَ وَأَكْلُوا المَ وَوْلِ الصَّيْفِ لِصَاحِبِهِ لا آكُلُ حَتَّى تَأْكُلُ فِيهِ حَدِيثُ أَبِي جُعَيْفَةً (١) أَلاّ تَقْبَلُونَ، عَن النِّي عَلَيْ مَرْ مَن مُكَدُّ بْنُ الْمُنِّي حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنِ عَدِي مَنْ سُلَبْانَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاءِ أَبُو بَكْرِ بِضَيْفِ لَهُ أَوْ بِأَصْيَافٍ ١٠٠ لَهُ كَأْمُنِي عِنْدَ النِّبِي عَلَيْ كَلَمَّا جَاءِ قَالَتْ أَنَّى ١٠٠ أَخْتَبَسْتَ عَنْ صَيْفِكَ أَوْ أَصْيَافِكَ (\*) اللَّيْلَةَ قالَ ما عَشَّيْتِهِم فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِم فَأَبَوْا أَوْ كَأْلِي فَغَضِيبَ أَبُو بَكُرٍ فَسَبِّ وَجَدِّعَ (1) وَحَلَفَ لاَ يَطْعَنُهُ كَا خُتَبَّاتُ أَنَا فَقَالَ ا يَا هُنْدُ كُلُفَتِ الرَّأَةُ لاَ نَطْسُهُ جَتَّى يَطْسَهُ خَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الْاصْيَافُ أَنْ لا (١) وَجَزِعَ يَظْمَمَهُ ۚ أَنْ يَطْمَنُوهُ حَتَّى ١٦ يَطْمَمَهُ فَقَالَ أَبُو بَكُر كَأَنَّ هٰذِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَدَعا بِالطَّمَامِ فَأَكُلَ وَأَكَالُوا خَمْتَلُوا لاَ يَرْفَعُونَ لَقُمْةً إلا ٥٠٠ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَ كُثَرُ مِنْهَا فَقَالَ يَا أَخْتَ بَنِي فِرَاسِ ما هُذَا ؟ فَقَالَتْ وَقُرَّةٍ عَنْنِي إِنَّهَا الآنَ لَا كُثَرُ قَبْلَ أَنْ (() إلا رّبَّتْ اللَّهِ مَا كُلُّ فَأَكُلُوا وَبَمَتَ بِهَا إِنِّي اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا أَنَّهُ أَكُلُ مِنْهَا بِاللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَّهُ أَوْ حَدَّثًا مُ أَوْ حَدَّثًا الْكَبِيرِ أَو يَبْدَأُ الْا كَبْرُ بِالْكَلاَمِ وَالسُّوَّالِ مَرْثُ سُلَفَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا ﴿ (١٠) فَقَالَ لَهُ النَّبِي حَمَّاذٌ هَٰوَ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَارِ مَوْلَى الْانْمَارِ عَنْ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ وَسَهِلٍ بْنِ أَبِي خَنْعَةً أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ (٢٠ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهل وَتُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ أَتَيَا خَيْرَ فَتَفَرَّقًا فِي النَّحْلِ فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ جَاءَعَبْدُ الرُّحْنُ بْنُ سَهِلِ وَجُورَيْصَةُ وَتُعَيِّصَةُ أَبْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النِّي عَلَيْ فَسَكَمُّوا في أَمْرِ صَاحِيهِمْ فَبَدَأً عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَانَ أَصَغْرُ الْقَوْمِ فَقَالَ (١٠) النِّي عَلَيْ كُثْرِ الْكُبْرُ قال

(۲) نَجَاء بِهِ (۲) أَوْ أَمْنِبَانِهِ (۲) أَوْ أَمْنِبَانِهِ

(٧) حَتِّى تَمَاْسُوْمٍ

يَخِيْ (١) لِيَلِيَ الْكَلاَمَ الْاكْبِرُ فَتَكَلَّمُوا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِ أَنْسَتَحِقُونَ تَتِيلَكُمْ أَوْ قَالَ صَاحِبَكُمْ إِنَّا يَهَانِ خَسْيِنَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيْنُ كُمْ نَرَهُ قَالَ قُتُبْرِ لُكُمُ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مَنِهُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ قَوْمُ ﴿ (١) قَالَ يَعْنِي لِيَلِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ قِبَلِهِ (" \* قَالَ سَهُلْ فَأَذْرَ كُتُ نَاقَةً مِنْ (م) فَقَدَاهُمْ رَسُولُ أَنَّهِ اللَّهِ إِلَى فَدَخَلَتْ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَضَتْنِي بِرِجْلِهِا قالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يَحْنِي عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ يَحْييٰ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَعَ رَافِيعِ بْنِ خَدِيجٍ \* وَقَالَ أَبْنُ عُبَيْنَةً حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ بُشُيْرِ عَنْ مَهُلِ وَحْدَهُ مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ حَدَّثَنَى ( ) نَافِعٌ عَنِ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ مَرْكَ ٱللَّهِ مَرْكَ أَللَّهِ مَرْكُ أَللَّهِ مَرْكُ أَللَّهُ مَرْكُ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْهُمْ أَلَّا أَلَّالِ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّا مِنْ أَنْ أَلْكُ مِنْ أَلَّا لِكُولِكُ أَلَّالًا مِنْ أَلَّاكُ مِنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلْكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلَّا لَا مُنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُوا مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَنْ أَلْكُوا مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُوا مِنْ أَلِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْكُوالْكُولِكُ مِنْ أَلَّالِكُ مِنْ أَلْلِكُ مِنْ أَلْلِكُ مِنْ أَلْكُولُكُ مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْلِكُ مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْلِكُولُ مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْلِكُوا مِنْ أَلْكُولُ مِنْ أَلْكُولُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ مِنْ أَلْلِّ مِنْ أَلْمُ مِنْ بِشَجَرَةٍ ﴿ مَثَلُهَا مَثَلُ المُسْلِمِ ثُونِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبُّهَا وَلاَ تُنْخَتُ (١) هَمَا هَكَذَا بِالصَبَطَيْنِ فَى ۗ وَرَقُهُمَا فَوَقَعَ فِى نَفْسِي (٧) النَّخْلَةُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكُمَّ وَثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَتَا لَمْ يَتَكَلَّمَا قَالَ النَّبِي مُ يَلِيِّكُ هِيَ النَّفْلَةُ ، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ يَا أَبْتَاهُ وَقَعَ في نَفْسِي (٨) النَّخْلَةُ قالَ ما مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا لَوْ كُنْتَ قُلْتُهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَا مَنْعَنِي إِلاَّ أَنَّى لَمْ أَرَكَ وَلا أَبَّا بَكْرِ تَكَلَّمْتُما فَكُرِ هْتُ باب ما يَجُوزُ مِنَ الشَّعْرِ وَالرَّجَزِ وَالْحُدَاهِ وَمَا يُكُرَّهُ مِنْهُ ، وَقَوْلِهِ : وَالشُّعَرَاهِ يَنَّبِهُمُ الْفَاوُونَ (٩) أَكُمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلُّ وَادِي يَهِيمُونَ (١٠) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُوا أَللَّهَ كَيْبِرًّا وَأُنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما كَالِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنْقَلَبِ يَنْقُلِبُونَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : في كُلُّ لَغْو يَخُوضُونَ حَدِثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُمِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْأَسْورِ بْنِ عَبْدٍ يَغُوثَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَى بْنَ كَنْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ مَنْ قَالَ : إِنَّ مِنَ الشَّنْرِ حِكْمَةً مَرْثُ

(٣) مِنْ قَنْـلِهِ رع) أخيرني (ع) أخيرني

(٠) أُخْرُ وَنِي شَجَرَّةٌ (١) وَلاَ تَحْثُ وَرَّ فَهَا. اليونينية

(٧) في تَفْسِي أَنَّهَا النَّحْلَةِ (A) في قَدْمِي أَنَّهَا النَّحْلَة (١) وَقُوْلِهِ أَلَمْ تَرَ (١٠) يَهِيمُونَ إِلَى آخِرِ السورة

رة مرتور ورية (المراد) (١) حد أنى محمد بن بشار (٢) مِنْ هُنْيَّاتِكَ

أَبُو نُعَبْمٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأَمْنُورِ بْنِ قَيْسٍ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ كَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلِيُّكُ يَشِي إِذْ أَصابَهُ حَجَرٌ فَعَنَرَ فَدَمِيتْ إِصْبَعُهُ ، فَقَالَ : هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعُ دَمِيتِ \* وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ حَرْثُ اللهُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ يَكِي أَصْدَقُ كُلِمَةٍ قَالَمَا الشَّاعِرُ كُلِمَةُ لَبِيدٍ \* أَلاَ كُلُّ شَيْءِ مَا خَلاَ أَللَّهَ بَاطِلُ \* وَكَادَ أُمَّيَّةُ أَنْ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ مَرْثُنَا قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى خَيْبِرَ فَسِرْنَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِمَامِرِ بْنِ الْأَكْوَعِ أَلاَ تُسْمِمُنَا مِنْ (٣) لَوْلاً أَمْتَعْتُنَا هُنَيْهَا تِكَ (٢) قالَ وَكَانَ عامِر ۗ رَجُلاً شَاعِراً ، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْمِ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَوْلاً 📗 (٤) ۖ فَأَصَّبْنَا تَحْمَصَةً أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا \* فَأَغْفِرْ فِدَالِهِ لَكَ مَا أَقْتَفَيْنًا \* وَنَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا \* وَأَلْقِينَ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَنَبْنَا \* (ر) الحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ . وَبِالصِّياحِ عَوَّالُوا عَلَيْنَا \* فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيٌّ مَنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، فَقَالَ يَرْ مُمُهُ ٱللهُ ، فَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِي ٱللهِ ، لَوْ (٢) الْخُمُو الْأَنْسِيَةِ أَمْتَمْتَنَا بِهِ قَالَ فَأْتَبِنَا خَيْبَرَ كَفَاصَرْنَاهُمْ ، حَتَّى أَصابَتْنَا ( ) خَمْطَة شدِيدة ، ثُمّ إِنّ الله هريأوها الله فَتَحَهَا عَلَيْهِم ، فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ (° اللَّذِي فُتِيحَتْ عَلَيْهِم أَوْقَدُوا نِيرَانَا ﴾ (٨) فَرَّجَعَ كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ما هَذِهِ النِّيرَانُ ، عَلَى أَىُّ شَيْهِ تُوقِدُونَ ؟ قالُوا عَلَى لَمْم ، قَالَ عَلَى أَى خُم ؟ قَالُوا عَلَى خُم يُحُر إِنْسِيَّةٍ (١٠ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَمْرِ قُومًا ٧٧ وَأَ كُسِرُومًا ، فَقَالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَوْ ثُهَرِيقُهَا وَتَغْسِلُهَا ، قالَ أَوْ ذَاكَ ، كَالَمًا تَصَافَ الْقُومُ كَانَ سَيْفُ عارِ فِيهِ قِصَرْ ، فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَ يَرْجِعُ ٥٠ ذُبَابُ مَتِيفِهِ ، فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرِ فَمَاتَ مِنْهُ ، فَلَمَّا قَفَلُوا قالَ سَلَمَةُ

رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي شَاحِبًا فَقَالَ لِي مالكَ ؟ فِقُلْتُ فِدِّي لَكَ أَبِي وَأَمِّي زَحَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ ، قالَ مَنْ قالَهُ ؟ قُلْتُ قالَهُ فُلاَنْ وَفُلاَنْ وَفُلاَنْ وَأُسْيَدُ بْنُ الْحُضَيْرِ (١) الْا نْصَارِيُّ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لِأَجْرَيْنَ وَجَعَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ إِنَّهُ كَاهِيدٌ تُجَاهِدٌ قُلَّ عَرَبِي نَشَأً (٢) بِهَا مِثْلَهُ (١) حَرَّثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بِنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِي إِلَيْ عَلَى بَعْضِ نِسَالُهِ وَمَنَهُنَّ أَمُّ سُلَيْمٍ ، فَقَالَ وَيُعَكَ بَا أَنْجَسَتُهُ رُوَ يُدَكَ سَوْقًا (1) بِالْقَوَادِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةً ، فَتَكَلَّمُ النِّي يَكِينَ يَكِينَةً لَوْ تَكَلَّمُ (٥) بَمْضُكُمُمْ لَعِيثُمُوهَا عَلَيْهِ ، قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِاسِبُ هِيجَاهِ الْمُشْرِكِينَ طَرْثُ مُحَمَّدُ حدَّثَنَا عَبْدَةُ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالتِ أَمْنَتَأْذَنَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيٌّ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّةٍ فَكَيْفَ بِنَسَبِي ، فَقَالَ حَسَّانُ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَّا نُسَلُّ الشَّمْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ \* وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُورَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبْ حَسَّانٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لا تَسْبُهُ وَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ أَللهِ مِنْ عَلَيْ مَرْثُ أَصْبَخُ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ أَللهِ بْنُ وَهنب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُولُسُ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ أَنَّ الْهَيْثُمَّ بْنَ أَبِي سِنَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْزَةً فِي قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبِي عَلَيْ يَتُولُ إِنَّ أَنَّا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَتُ ، يَعْنِي بذَاكَ أَبْنَ رَوَاحَةَ قَالَ :

فِينَا (٢٠ رَسُمُولُ اللهِ كَيْنَامِ كِتَابَهُ إِذَا النَّسَتَّى مَنْرُوفْ مِنَ الْفَجْرِسَاطِعُ أَرَانَا الْفُلْدَى بَعْدُ الْعَلَىٰ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَافِعُ أَرَانَا الْفُلْدَى بَعْدُ الْعَلَىٰ فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَافِعُ تَلِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَ اشِسِهِ إِذَا اسْتَثَقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ (٢٠ المَضَاجِعُ عَيْبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَ اشِسِهِ إِذَا اسْتَثَقَلَتْ بِالْكَافِرِينَ (٢٠ المَضَاجِعُ عَيْبِيتُ يُعَلِّي عَنْ الرَّهُوبِي عَنْ مَعِيدٍ وَالْأَعْرِيجِ وَالْأَعْرِيجِ

(۱) آبن حضیر
 (۲) مشی
 (۳) مِنْلَهُ . فتح لا.

(٣) مِثْلَةً . فتتح لام مثله
 من الفرع

(3) سَوْقُكُ

ري (٧) والنُسْرِكِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْشَ أَبُو الْيَالِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُهْرِيِّ وَحَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ قال حَدَّثَني أُخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أُنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةً فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ (١) بِاللهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجبْ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللَّهُمَّ أَيَّدْهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ قالَ أَبُو هُرْ بْرَةَ نَعَمْ وَرَشْ مُلَيْانُ أَبْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٌّ بِنِ ثَايِتٍ عَنِ الْبَرَّاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ إِلَيْ قَالَ لِحَسَّانَ أَهْجُهُمْ أَوْ قَالَ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيل مَعَكَ لِحِبْ مَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْنَالَبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشَّعْرُ حَتَّى يَصُدُّهُ عَنْ ذَكْرِ اللهِ وَالْعِلْمِ وَالْفُرْآنِ مَرْثُ عُبَيْدُ أَلَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُ نَا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْن مُعَرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا عَن النَّبَّ إِلَّ قَالَ لَانْ يَشْلِيُّ جَوْفُ أَحَدِيكُم عَيْمًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَشْلِيَّ شِيزًا مَرْتُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي َ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ لَأَنْ يَمْتَلَى جَوْف رَجُلِ قَيْحاً يَرِيهِ ٣٠ خَيْرٌ مِنْ ٣٠ أَنْ يَمْتَالِيُّ شِعْرًا بِالسِّبُ قُولِ النِّي يَالِيُّ رَبِّتْ يَمِينُكُ وَعَقْرَى حَلْقَ مَرْثُ الْمَي أَبْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةَ قالَتْ إِنَّ أَفْلَتَ أَمْا أَبِي الْقُمَيْسِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى عَلَى عَبَدَ ما نَزَلَ (\* ٱلْحِجَابُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِيُّهُ ۚ فَإِنَّ أَخَا أَبِي الْقُمَيْسِ لَبْسَ هُوَ أَرْضَمَنِي ، وَلَكِين أَرْضَتَتْنِي أَمْرَأَهُ أَبِي الْقُعَبْسِ ، فَدَخلَ عَلَى "رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّ الرَّجُلِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَتنِي وَلِكِنْ أَرْضَعَتْنِي أَمْرَأَتُهُ قَالَ ٱلْذِنِي لَهُ كَالِمُ عَلْكِ تَر بَتْ يَمِينُكِ ، قالَ عُرْوَةُ ، فَبَذٰلِكَ كَانَتْ عائِشَةُ تَقُولُ حَرَّمُوا مِنَ الرَّصَاعَةِ ، ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا الْحَكَّمُ عَنْ إِنَّ العِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ مَنْ

(۱) نَشَدْتُكُ أَلَّهُ اللهِ (۲) خَبْرُدُ لَهُ مِنْ (۲)

عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ أَرَادَ النِّي عَلِيُّ أَنْ يَنْفِرَ ، فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى بَابِ خِبائها كَنْبِبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَ لُنَةٌ (١) فُرَيْس (١) إِنَّكِ كَابِسَتْنَا ثُمَّ قَالَ أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَعْنِي الطَّوَّافَ ، قَالَتْ نَمَمْ ، قَالَ فَأَنْفِرِي إِذًا باسيث ما جاء في زَعَمُوا مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ٣٠ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْر مَوْلَى مُمَرَّ بْن عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمَّ هَانِيٌّ بنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمْ هَانِي بِنْتَ أَبِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَذَنُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ أَبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ فَسَاّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هَذِهِ ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمْ هَا نِي ً بِنْتُ أَبِي طَالِبِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأَمُّ هَا نِي ۚ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ ( ُ ۖ قَامَ فَصَلَّى ثَمَّانِيَ رَكَمَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ زَعَمَ أَبْنُ أُمِّي أُنَّهُ قَاتِلُ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَزِلِكُ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِيٌّ ، قَالَتْ أُمُّ هَانِيٌّ وَذَاكَ (٥) ضَى باب ماجاء في قَوْلِ الرَّجِلِ وَ يَلَكَ مِرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عِلِي رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةً ، قَالَ أَزْكَنِهَا قَالَ إِنهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبْهَا وَيْلَكَ حَدِيثُ فَتَيْبَةُ بَنْ سَعِيدٍ عَنْ مالك عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَيْلَكَ في الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَن أَنَس أَبْنِ مَالِكُ وَأُيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ ف سَفَر ، وَكَانَ مَعَهُ غُلاَمٌ لَهُ أَسْوَدُ ، يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ يَحْدُو ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيْحَكَ ٥٠ يَا أَنْجَشَة رُوَيْدَكَ بِالْقُوَارِيرِ حَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَبُ

(1) المُفْلَةُ (2) المُفْلَةُ (2) المُفْلَةُ (2) المُفْلَةُ (2) المُفْلَةُ (2) المُفْلَةُ (2) المُفْلِدُ (3) المُفْلِدُ (4) ال

عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنِي رَجُلُ عَلَى رَجُلُ عِنْدَ النَّى عَلِيَّةٍ فَقَالَ وَ يُلَّكَ قَطَعْتَ عُنْقَ أَخِيكَ ثَلَاثًا ، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مادِحًا لا تَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَأُللهُ حَسِيبُهُ وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ حَرَّثَن عَبْدُ الرُّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ الْأُوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْضَحَّاكِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ قَالَ يَبْنَا النَّبِيُّ يَكِّيٍّ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْم تِسْما ، فقال ذُو الْحَوَيْصِرَةِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمْيِمِ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَعْدِلْ قَالَ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ ، فَقَالَ مُمَدُ ٱلْذَنْ لِي فَلِأَضَّرِبْ (١) عُنْقَهُ ، قالَ لاَ إِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ ، كَمُرُوقِ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يُنْظَّرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظِّرُ إِلَى رِصَافِهِ فَلاَ يُوجِدُ فيهِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ (٢) إِلَى نَضِيَّهِ فَلاَيُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ سَبَقَ (٣) الْفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ (١) مِنَ النَّاس آيَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُهُ مِنَ النِّيِّ عِلَيْ وَأَشْهَدُ أَنِّي كُنْتُ مَعَ عَلَّ حِينَ قَاتَلَهُمْ ، فَالْتُمِسَ في (١) أَفْتُرُ الْقَتْلَى قَأْتِي بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَتَ النَّبِي عَرَشْ مُمَّادُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَن أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْأُوزَاعِي قَالَ حَدَّتَني أَبْنُ شِهاب عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّعْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلَكُنْتُ ، قَالَ وَيُحِكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً ، قالَ مَا أَجِدُهَا ، قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ فَأَطْعِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا ، قالَ ما أَجِدُ قَأْتِي بِمَرَتِي فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أُعَلَى غَيْرِ أَهْلِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ما بَيْنَ مُلْنَبِي اللَّدِينَةِ أَحْوَجُ (٥) مِنِّي ، فَضَحِكَ

(۱) فَالْأَضْرِبُ مُحَسَى اللام هذه من الفرع • فَالْأَضْرِبَ (۲) وَيُنْظُرُ (۲) فَلَدْ سَنَقُ (۵) على خَبْر فِرْقَةً (۵) على خَبْر فِرْقَةً

النَّبِي عَلِي حَتَّى بَدَتْ أَنْيَا بُهُ ، قالَ (١) خُذْهُ ، تَابَعَهُ يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ وَقالَ عَبْدُ الرَّ عَنْ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَإِلَّكَ مَرْشُ اللَّهُ اللَّهُ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزيدَ اللَّيْتِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدَّرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَن الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَ يُحَكُّ إِنَّ شَأْنَ الْهِيجْرَةِ شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكِ مِنْ إِبِلِ ؟ قال نَعَمْ ، قَالَ فَهَلُ ثُوِّدًى صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَعْمَلْ مِنْ وَرَاهِ الْبِحَارِ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ لَنْ يَبِرَكُ ٣٠ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا حَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ عَبْدِ الْوَحَابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْن كُمَّدِ بْن زَيْدٍ شِّمِعْتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا عَن النِّيِّ مَرْكِيٌّ قَالَ وَ يُلَكُمُ أَوْ وَيُحَكُّم ، قَالَ شُعْبَةُ : شَكَّ هُوَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْض ﴿ وَقَالَ النَّضْرُ عَنْ شَعْبَةَ وَيُحَكُّمْ ﴿ وَقَالَ مُمْرُ بْنُ مُمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ بُلَكُمْ أَوْ وَيُحَكُمْ مِرْثُنَا مَرْدُو بْنُ عاصِم حَدَّتَنَا عَمَّام عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَتَى النَّبِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ أللهِ مَتَى السَّاعَةُ قَائَمَةً ، قَالَ وَ بِلَكَ وَما أَعْدَدْتَ كَمَا ؟ قَالَ مَا أَعْدَدْتُ كَمَا إِلاَّ أَنَّى أُحِبُ ألله ورسولة ، قال إنك متم من أَحْبَبْت ، فَقُلْنَا ٣٠ وَنَحْنُ كَذَلِك ؟ قال نَعَمْ فَفَرَ حْنَا يَوْمَثِيدٍ فَرَحَا شَدِيدًا ، فَرَ غُلاَمْ لِلْمُغِيرَةِ وَكَانَ مِنْ أَفْرَانِي ، فَقَالَ إِنْ أُخْرَ هَٰذَا فَلَنْ (٤) يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَأَخْتَصَرَهُ شُعْبَة عَنْ فَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْسًا عَن النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ عَلَامَةِ حبُّ (٥) اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، لِقَوْلِهِ : إِنْ كُنْتُمْ تُجِبُونَ أَلَلْهُ فَأُ تَبِعُونِي يُحْبِبِنَكُمْ أَلْلُهُ مَرْثُ الشُّرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَبْانَ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهُ قَالَ المَّرْءِ مَعْ مَنْ أَحَبُ عَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِل

(١) وقال مُمَّ قال أطفيه أهلك (٣) كم كيترونك (٣) فقالوا (٤) فلكم يُدركه (٠) المُمَّ يُدركه

قَالَ قَالَ عَبْثُ ٱللَّهِ بْنُ مَسْمُعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحْبٌ قَوْماً ، وَكُمْ يَلْحَقْ بِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ المَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبٌ \* تَابَعَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ وَأَبُو عَوَانَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَّا سُفْيَانُ عَن (١) الْاَعْمَس عَنْ أَبِي وَاثْلِي عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنِّي يَلِيُّكُ الرَّجُلُ يُجِيبُ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْجَنَّى بَهِمْ قَالَ المَرْهِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ \* تَابَعَهُ أَبُومُهَا ويَهَ وَكُمَّادُ أَنْ عُبَيْد مَرْثُ عَبِدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةً عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَمْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلِيٍّ مَتَى السَّاعَةُ بَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ ﴿ (١) وَلَا صِيامٍ قالَ ما أَعْدَدْتَ كَما ؟ قالَ ما أَعْدَدْتُ كَما مِنْ كَشِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ ٣٠ وَلاَ صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ بَاسِبُ فَوْلِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ أَخْسَأً مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ سَمِنْتُ أَبَا رَجَاءِ سَمِنْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لِا بْنِ صَائَّدِ (" قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا (" فَلَ هُوَ ؟ قَالَ ٱلدُّخُ (٥) ، قَالَ ٱخْسَأَ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ فَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ إِن وَجَدُوهُ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ مُرَرَ بْنَ الخَطَّابِ ٱلطَّلَقَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي رَهُ عِلْ مِنْ أَصِحَا بِهِ فِبَلَ أَبْنِ صَيَّادٍ حَتَّى وَجَدَهُ (٦) يَلْعَبُ مَمّ الْنِهْمَانِ فِي أُطُمْ ِ بَنِي مَنَالَةً وَقَدْ قارَبَ أَبْنُ صَيَّادٍ يَوْمَثِذٍ الْحُلُمَ كَلَمْ بَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَلَا مُ بِيكِمِ ، ثم قالَ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ ٱللهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ، ثُمَّ قَالَ أَبْنُ صَيَّادٍ أَنَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللَّهِ فَرَضَّهُ النَّيْ عَلَّ أَثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِأَللَّهِ وَرُسُلِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَبْنِ صَيَّادٍ مَا ذَا تَرَى ؟ قَالَ بَأْتِيني صادِق وَكَاذِبُ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ خَلَما عَلَيْكَ الْأَرْثُ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّى خَبَأْتُ

(١) حَدَّثُنَا الْأَعْمَىٰ أَن

(٣) لِأَبْنِ صَيَّادٍ

(١) قَدْ خَتَاتُ النَّ خَتَا (٥) ٱلدُّخُّ. ضم الخاْء من القرع

لكَ خَبِينًا (١) ، قالَ هُوَ ٱلدُّخ ، قالَ ٱخْسَأ ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ ، قالَ مُمَنُّ يَا رَسُولَ أَنَّهِ أَتَأْذَنُ لِي فِيهِ أَضْرَبْ عُنْقَة ، قالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَنِّهِ إِنْ يَكُنْ ٣ هُوَ لاَ تُسَلَّطُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ٣٠ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ \* قَالَ سِالِمْ \* فَسَمِعْتُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مُمَرَ يَقُولُ أَنْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي وَأَبَى بْنُ كَمْبِ الْأَنْصَارَى يَوْمَّانَ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا أَبْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَتْقِي مِجُدُوعِ النَّفْلِ ، وَهُو يَغْيِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن أَبْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ ، فَرَأْتُ أُمْ أُبْنِ صَيَّادٍ النِّبَّ يَرْإِيُّهِ وَهُو َ يَتَّتِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ : أَيْ صَافِ ، وَهُوَ ٱشْمُهُ ، هٰذَا مُمَّدُّ ، فَتَنَاهُى أَبْنُ صَيَّادٍ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ لِلَّهِ لَوْ تَرَكَتْهُ بَئِنَ \* قالَ سَا لِمُ قَالَ عَبْدُ أَللهِ قَامَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّةٍ فِي النَّاسِ فَأَثْنَىٰ عَلَى أَللهِ بِمَا هُو أَهْ لُهُ أَثُمَّ ذَكَرَ ٱلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنِّي أَنْذِرُ كُمُوهُ وَما مِنْ نَبِيَّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ ( ) قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ ، وَلَكِنَّى ٥٠ سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كُمْ يَقُلُهُ لَهِ يَوْمِهِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ٥٠ \* بِالْبُ ١٠ فَوْلِ الرُّجُلِ مَرْحَبًا ، وَقَالَتْ عائيشَةُ قالَ النَّبِي عَلِيُّهُ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ مَرْحَبًا بِا بْنَتِي وَقَالَتْ أَمْ هَا فِي جِئْتُ ٥٠٠ إِلَّىٰ اللَّي عَنْ فَقَالَ مَرْحَبًا ٥٠ بِأَمَّ هَانِي مُرْثُ عِنْ الْ بْنُ مَبْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي جَمْرَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ لَّـا قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى النِّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَقْدِ الَّذِينَ جَاوُّا غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَالَى ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا حَيْ مِنْ رَبِيعَةً وَ يَبْنَنَا وَ يَبْنَكَ مُضَرُّ ، وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، قُرْنَا بِأَمْرِ فَصْلِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءنا ، فَقَالَ أَرْبَعُ وَأُرْبَعُ : أَقِيمُوا الصَّالاَةَ ، وَآثُوا الزَّكاةَ ، وَصَوْمُ (١٠) رَمَضَانَ ،

(١) يَا أُمُّ هَانِيُ

((١٠) وصوروا

وَأَعْطُوا نَحْسَ مَا غَنِيْتُمْ ، وَلاَ نَشْرَ بُوا فِي ٱلدُّبَّاءِ وَأَلْخَنْتُم ِ وَالنَّقِيرِ وَالْزَفْتِ باسب ما يُدْفَى النَّاسُ بِآ بَائْهِمْ جَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْن مُعَرَ رَجِنِيَ اللهُ عَنهُمَا عَنِ النِّيِّ مَلِيٍّ قَالَ الْعَادِرُ (١) يُرْفَعُ (١) لَهُ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُقَالُ هَذِهِ عَدْرَةُ فَلَانِ بْن فُلَانٍ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةً عَنْ مالك عَنْ عَبْدِ ألله بن دينار عَن أَبْن مُمَرّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ الْفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَال يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُقَالُ مَٰذِهِ غَدْرَةُ فَلَانِ بْنِ فَلَانٍ بابِ لا يَقُلُ خَبْنَتْ نَفْسِي ورَرْنَ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّيِّ عَلِيُّ قَالَ: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم خَبُثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِن لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْن سَهُلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ قَالَ : لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم ۚ خَبْثَتْ نَفْسِي ، وَلَكِن لِيقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِي \* تَأْبَعَهُ عُقِيلٌ باب لا تَسْبُوا الدَّهْرَ مَرْثُ الحَيْ بَنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي قَالَ اللَّهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الْدَّهْرَ ، وَأَنَا الْدَّهْرُ بيدِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ مَرْشُ (٣ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا (١٠ مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ يَرْكُ قَالَ لاَ نُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلاَ تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْنِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْنُ بِاسِبُ فَوْلِ النِّيِّ عَلِيَّ إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُوْمِنِ وَقَدْ قَالَ إِنَّمَا الْمُقْلِسُ الذِي يُفْلِسُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَقَوْلِهِ إِنَّا الصُّرَعَةُ الَّذِي يَمْدَاكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ كَـقَوْلِهِ لاَ مُلْكُ (٥) إلاَّ للهِ ، فَوَصَفَهُ بِا نُتِهَاء الْمُلْكِ ، ثُمُّ ذَكَرَ الْمُلُوكَ أَيْضًا فَقَالَ: إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا فَرْيَةً أَفْسَدُوهَا مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيّ

(۱) إِنَّ الْفَادِرَ (۲) يُنْصَبُ (۲) مُنْصَبُ (۱) مُنْدِنا (٤) أُنْدِنا (٥) لاَمَالِكَ إِلاَّ اللهُ تَعَالَى

(١) فَدَاكَ أَبِي لم يضبط في اليونينيسة الفاء في هذمالترجة والتي بمدهاولا لملتى فى متن الحديث وصبطها في النرع في هذه والتي في متن الحديث بنتع الناء (٣) الزُّ أَبِّرُ عَنِ النَّبِيُّ ال(٢) يفدي (٤) فدَاكَ مي بالقصر في بعش النسيخ للمتبدة وضبطها النسطلاني أينسر الفاء والد (٠) مُرْدِفُها (٦) فَلَمَّا كَانَ مضمومة في اليونينية (٨) فَأَلُوى أَبُو طَلَقَةَ (١) وَلاَ تَكُنَّا ا (١٠) قالَ أَنَسُ . فِيهِ أَنَهُ قوله آيبون *گذا*في کل طبعة تبما للنسخ بياء مثناة تحتية

والفاعدة الصرنية تأبى نقطها

وتراءتها بالياء لابهمزة محتنة ندأو مسهلة كتبه مصححه

اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ قُلْبُ المُؤْمِن السب قول الرَّجُل فَدَاكَ (١) أبي وأني ، فيدِ الرُّيُّرُ (١) مرَّث مُستدَّدُ حدَّثنا يَحْيىٰ عَنْ شُفْيَانَ حَدَّثَنَى سَنْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُفَدِّى ٣٠ أَحَداً غَيْرَ سَعْدِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمِ فَدَالَةَ أَبِي وَأَمَّى أَظُنُّهُ يَوْمَ أَحُدِ بِاسِبُ قَوْلِ الرَّجُلِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ (1) وَقَالَ أَبُو بَكُر الِنِّي عَلِيٌّ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأَمَّانِنَا مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثْنَا بِشُرُ أَبْنُ الْفَضِّلِ حَدِّثَنَا يَحْنِيٰ بْنُ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَقْبُلَ هُو وَأَبُو طَلْعةَ مَتَ النِّي عَلِيَّةِ وَمَتَ النِّي عَلِيَّ صَفِيَّةٌ مُرْدِفَهَا (٥) عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمَّا كَانُوا (٥) بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَثْرَتِ (٧) النَّاقَةُ ، فَصُرِعَ النَّبِي النَّهِ وَالْرَأَةُ ، وَأَنَّ أَبَا طَلْحَة قال أَحْسِبُ ٱتَّنْحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ ، ۚ فَأَنَّى رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكِمْ فَقَالَ مَا نَبِّي ٱللَّهِ جَعَلَنِي ٱللَّهُ فِدَاكَ هَلْ أَصابَكَ مِنْ شَيْءِ قالَ لاَ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْأَةِ فَأَلْقَ ١٨٠ أَبُو مَلَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَ ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ فَشَدٌّ كَلْمُا عَلَى رَاحِلَتِهما فَرَكِهَا فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ اللَّهِ بِنَةِ أَوْ قَالَ أَشْرَفُوا عَلَى اللَّهِ يَنَةِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ آيِبُونَ تَا يُبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ فَلَمْ يَزَلْ يَقَوْلُمَا حَتَّى دَخَلَ المَدِينَةَ باسب أَحَتِ الْأُسْمَاء إِلَى اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِرْشَ صَدَقَةٌ بْنُ الْفَضْلِ أَخْتَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وُلِهَ لِرَجُلِ مِنَّا غَلاَمْ فَسَمَّاهُ الْقاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكُنْيِكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلا كَرَامَةَ فَأَخْبَرَ النِّي عَلِي فَقَالَ سَمْ أَبْنَكَ عَبْدَ الرَّ عَمْنِ عَاسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَهِيُّ سَمُّوا بِأُسْمِي وَلاَ تَكُنَّتُوا (١٠ بَكُنْيَقِي قالَةُ (١٠٠ يَهِ عَرَثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا حُمَيْنٌ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِر قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلاَمٌ فَمَمَّاهُ الْقَاسِمِ فَقَالُوا لَا نَكْنِيهِ حَتَّى فَسَأَلَ

النِّيُّ عَلَيْكُ مَقَالَ سَمُّوا بِأَسْمِي وَلاَ تَسَكُتْنُوا (١١ بِكُنْبَعِي مَرْشُنِ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْه حَدَّثْنَا سُفَيَانٌ مَنْ أَيُوبَ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ سَمِنتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مَا لِل سَمُّوا مِأْسِي وَلاَ تَكُنُّنُوا ١٠٠ بِكُنْيَقِ حَرَثُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَدٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال سَمِنْتُ أَبْنُ الْمُنْسَكَدِر قالَ سَمِنْتُ جابرُ بْنَ عَبْدِ أُللَّهِ رَضِيَ أَللْهُ عَنْهُمَا وُلِهَ لِرَجْلِ مِنَّا غُلام مُشَمَّاهُ (\* الْقَاسِم فَقَالُوا لاَ نَكُنْبِكَ بِأَبِي الْقَاسِم وَلاَ نُنْفِيكَ عَيْناً فَأَتَى النّي وَلَا تَكُنُّونُ مَدْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَبْدَال مَعْنِ بِاسِبُ أَسْمِ إِلَّوْنِ مَدْثُنا اللهِ اللَّهُ عَبْدَال مُعْنِ بِاسِبُ أَسْمِ إِلَّوْنِ مَدْثُنا اللَّهُ عَنْدَالُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْدُالُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللّ إِسْفُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّنَفَا عُبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَاهُ جَاءِ إِلَى النِّبِيِّ يَتَلِيِّكِ فَقَالَ مَا ٱسْمُكَ قَالَ حَزْنُ قَالَ أَنْتَ سَهُلُ قَالَ لَا أُفَيِّدُ أَسْمًا مَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ أَبْنُ الْسَيَّبِ فَمَا زَالَتِ الْحُرُونَةُ فِينَا بَعْدُ (\*) هَرُمُنا عَلِيُّ (\*) فَأَسْمَاهُ ، أَنْ عَبْدِ أَلَهِ وَتَعْمُودُ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَّا مَعْمَقُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنَ اللَّ عَنْ أَبْنَ اللَّهُ عَلَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَّا مَعْمَقُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنِ أَبْنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبْنَ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهِلْمَا عَاسِبُ تَحْوِيلِ الْأَسْمِ إِلَى أَسْمٍ أَخْسَنُ مِنْهُ (٠) بَعْدُهُ مَرْضَيًا سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّنَهَا أَبُوعَ مَانَ قالَ حَدَّنَنِي أَبُو عَنْ سَهْلِ قالَ أَنْ بِالْنَادِرِ بْنَ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ حَيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى نِفَذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِالسِنْ فَلَهَا النِّي مِلْكُ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ بَيْنَ بَدَيْدٍ ، كَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِأُ بْنِهِ ، فَأَحْمُلَ مِنْ نِفَلِ النِّيَّ عِلَيْ مَا مُنتَعَاقَ النَّيُّ عَلِيلَهُ فَقَالَ أَيْنَ الصَّيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَبْنَاهُ " يَا رَسُولَ اللهِ قال ما أَسْمَهُ قالَ فَلَانٌ ، قالَ وَلَسْكِينَ أَسْمِهِ الْمُنْذِرّ فَسَمَّاهُ يَوْمَنِيدُ الْمُنْذِرَ مُتَدَلَّةُ بْنُ الْفَطْيِلِ أَخْبَرَ لَا تُحَدُّ بْنُ جَنفْرِ عَنْ شُفْبَةَ عَنْ عَطَاء بْنِي أَبِي مَيْسُونَةَ عَنْ أَنِي رُافِيعِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَا لَمَ أَنَّ زُيْلَبَ كَالَّ أَسْبُهَا بَرَّةً ، فَقِيلَ تُؤْكِنِي تَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَم رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَيُنْبَ عَرَفَتُ إِبْرَاهِيمٌ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا ( المِيمَ أَنْ أَبْنَ جُرَيْجِ أُخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْن جُبَيْرِ بْنِ شَبْبَةً قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ

(٦) أَعْلَبْنَاهُ

(v) أخبرنا·

المسَبَّبِ عَفَدَّ ثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النِّيِّ مِنْكَ فَقَالَ مَا أَسْمُكَ قَالَ أَسْمِي حَزْنُ قالَ بَلْ أَنْتَ سَهِلْ قالَ ما أَنَا يَعْمَيَّر أَسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قالَ أَبْنُ الْمُسَيَّبِ فَا زَالَتْ فِينَا الْحُرُونَةُ بَعْدُ باب مَنْ سَمَّى بأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَقَالَ أَنَسُ : قَبَّلَ النَّيُّ عَلَى اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي أَبْنَةُ مَرْثُ أَبْنُ ثُمَيْد حَدَّنَنَا ثُمِّدُ بنُ بِشْر حَدَّنَنَا إِسْمُعِيلُ قُلْتُ لِا بْنِي أَبِي أَوْفَى رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ النَّيِّ مَلِيِّ قالَ ماتَ صَغِيرًا وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَدِّدٍ مِنْ اللهُ عَنْ عَاشَ أَبْنُهُ ، وَلَكِنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ مَرْثُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْب أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي إِنْ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِمِمُ عَلَيْدِ السَّلامُ قالَ رَسُولُ أللهِ عَلِي إِنَّ لَهُ مُرْضِعاً فِي الْجَنَّةِ عَرْضَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِي قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِي سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنْتُوا (١) بِكُنْبَتِي (١) وَإِنَّمَا أَنَا قاسِم أَفْسِمُ يَيْنَكُمْ \* وَرَوَاهُ أَنَسُ عَنِ النِّيِّ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّتَنَا أَ بُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيُّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ تَسَمُّوا بِأُسْمِي وَلاَ تُكْتَنُوا (" بكنْيَتِي "، وَمَنْ رَآنِي في المَنام ، فَقَدْ رَآنِي.، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَّ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي (٢)، وَمَنْ (٧) كَذَبَ عَلَيٌّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَنْبَوّأُ مَتْعَدَهُ مِنَ النَّالِ صَرْثُ مُخَذُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَّيْدِ بْن عَبْدِ ٱللهِ أَبْنِ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ ، كَأَتَبْتُ بِهِ اللَّيّ عَلَّ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ خَنَكَهُ بِتَمْرَةِ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَ بِي مُوسَى ﴿ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَفَةَ سَمِينَتُ المُنيرِةَ أَبْنَ شُعْبَةَ قَالَ أَنْكَسَفَتِ الشَّنْسُ يَوْمَ ماتَ إِبْرَاهِيمُ ، رَوَاهُ أَبُو بَكُرَةَ عَنْ النِّبِيّ عَلَيْ الْفَضْلُ بْنُ ذَكِيدِ ﴿ أَخْبَرَنَا ١٥ أَبُو مُعَيْمِ الْفَضْلُ بْنُ ذَكَبْنِ حَدَّثَنَا

أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا رَفَعَ النَّبِي عَنْ سَعِيدٍ مِنَ الرَّ كُنَةِ قَالَ : اللَّهُمُّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَّمَةً بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً ، وَالْمُسْتَضْفَفِينَ بِمَكَّةً ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطَأْتَكَ عَلَىمُضَرَ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلَهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كَسِنِي يومُفَ المِسِ مَنْ دَعا صَاحِبَهُ فَنَقَصَ مِنِ أَشْمِهِ حَرْفًا ، وَقَالَ أَبُو مانِم عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ قَالَ (١) لِي النَّبِي عَلِي يَا أَبَا هُرَّ صَرْثُ الْبُو الْيَانِ أَخْبَرَانَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْذِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ يَا عَانِشَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلاَمَ قُلْتُ <sup>٣</sup> وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ أَلَّهِ ، قالَتْ وَهُو يَرَى ما لاَ نَرَى <sup>٣)</sup> مَرْثُ مُوسَى (٦) أَنْ يَلِدَ الرَّجُلُ أَنْ إسمعيلَ حَدْثَنَا وُهِينِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَتْ أَمْ مُلَيْمٍ فِي الثَّقَلِ وَأَنْجَشَهُ غُلاَّمُ النِّيِّ يَنْكِ يَسُوقُ بِهِنَّ فَقَالَ النَّبِي عَلْ (۷) فَطَيماً مح ا أَنْجُشَ مُ رُوَ يُدَكُ سَوْ قَكَ بِالْقَوَارِيرِ بِالْبُ (" الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيَّ قَبْلَ (" أَنْ (") بولَّةَ لِلرِّجُلِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ عَنْ أَنَسِ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلْقًا، وَكَانَ لِي أَخْ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْر ، قالَ أَحْسِبُهُ فَطْيِمْ (٧) وَكَانَ إِذَا جاء قالَ يَا أَبَا عُمَيْرِ مافَعَلَ النُّغَيْرُ أَنْعَرُ كَانَ يَلْعَبُ بهِ فَرُ بُّمَا حَضَرَ يدعاها الصَّلاَّةَ ( اللَّهِ وَهُوَ فِي يَبْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكُنْسُ وَيُنْضَحُ ، ثُمَّ يَقُومُ وَتَقُومُ خَلْفَةُ فَيُصَلِّى بِنَا ﴿ إِلِّ النَّكَنِّي بِأَبِي ثُرَابٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ كُنْيَةٌ " أُخْرَى مَرْثُ خَالِهُ بْنُ مَعْلَدٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْل بْن (۱۱) يَنتَغِيدِ سَعْدٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءً عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِ ، لَا بُو تُرَابِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى ١٠ بَمَا ، وَمَا سَمَّاهُ أَبُو تُرُابِ إِلَّا النَّبِيُّ عَلَى عَاصَبَ يَوْمًا قاطيمة

نَفْرَجَ فَأَصْطَجَعَ إِلَى (١٠٠ ٱلْجِدَارِ إِلَّى الْمَسْجِدِ كَفَاءَهُ النَّبِيُّ يَبْلِيُّهُ يَنْبَعُهُ (١١٠ فَقَالَ هُوَ

(٤) سنط لنظ بأب لغير أبي ذر فالكنية رخ

(٥) وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ

(٨) الصَّالاَةَ نصبها من

(١) أَنْ نَدْعُوَهَا . أَنْ

(١٠) إِلَى ٱلْجِيدَارِ قَ السَّجِدِ. فيجدار السَّجِدِ

ذَا مُضْطَجِعٌ فِي ٱلْجُدَارِ كَفَاءَهُ النَّبِي مِنْ وَأَمْتَلاَّ طَهَرُهُ ثُرًا با كَفِعَلَ النِّي عَلَيْ يَعْسَحُ التُرَابَ عَنْ بَلَهْرُهِ وَيَقُولُ أَجْلِسْ يَا أَبَا يُرَابِ بِالبُ أَبْنَضِ الْاسْمَاء إِلَى اللهِ مَرْثُ أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُوالزُّنَادِ عَنِ الْأُغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ وَالْ رَسُولُ ١٠٠ اللهِ عَلَيْ أَخْنَى ١٠٠ الْاسْهاه يَوْمَ القِيامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَتَّى مَلِكَ " الْأَمْلَاكِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَن الْاَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً قَالَ أَخْنَعُ أَسْمِ عِنْدَ أَلَهِ وَقَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَخْنَعُ الْأَسْاء عِنْدَ اللهِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَاكِ الْأَمْلَاكِ قَالَ سُفْيَانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ (1) شَاهُ عامِ كُنْيَةِ الْمُشْرِكِ، وَقَالَ مِينُورٌ سَمِينْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ إِلا أَنْ يُرِيدَ أَبْنُ أَبِي طَالِبِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا (\*) إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقَ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَيْدِ ٥٠ قَطَيِفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأُسَامَة وَرَاءَهُ يَمُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً في بني حارث بن الخَرْرَج قَبْلَ وَقُعَة بَدْرِ فَسَارًا حَتَّى مَرَّا عِجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ ٱللَّهِ بنُ أَتِي أَبْنُ سَلُولَ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِّي ۖ فَإِذَا فِي الْجَنْلِسِ أَخْلاَطُ مِنَ الْسُلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْمَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي الْسُنِلِينَ (٧) عَبْدُ اللهِ بنُ رَوَاحَةَ كَلَمَّا غَشِينَتِ الْجَلِسَ تَجَاجَةُ ٱلدَّابَّةِ خَمَّ ٱبْنُ أَبَيَّ أَنْفَهُ بردَائَّهِ وَقَالَ لاَتُغَيِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنِمْ ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى اللهِ وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ أَلَيْ بْنُ أَبَيِّ أَبْنُ سَلُولَ أَيْهَا المَنْ وِلاَ أَحْسَنَ <sup>(A)</sup> يَمَّنَا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلاَ ثُوْذِنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا فَنَ جاءِكَ فَأَفْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً بَلَي بَا رَسُولَ ٱللَّهِ كَأَعْشَنَا ٥٠ فِي مَجَالِسِنَا كَإِنَّا نُحِبُّ ذٰلِكَ كَأَسْتَبَّ الْسُلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ

(۱) النَّبِيُّ (۲) أَحْنَمُ (۱) أَحْنَمُ (۱) مَكُولُ الْأَثْلِلَالُهُ الْمُلَالُةِ (١) سَكُولُ نولُ عَلْمَالُا مِن الْمُلِّلِ (١) وحْنَبًا (١) وحْنَبًا (١) وَلَى اللَّجَلِّيسِ (١) وَلَى اللَّجَلِّيسِ (١) لاَ أَحْسِينُ مَا تَتُولُ (١)

وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوايَنْتَاوَرُونَ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَخْفِضُهُمْ (" حَتَّى سَكَتُوا " ثُمُّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِي ذَابَّتُهُ فَسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ سَعَدِ بْن غَبَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَىٰ سَعَدُ أَكَمُ تَسْمَعُ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَيِّ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعَدُ بْنُ عُبَادَةً أَىٰ (٣) رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَعْفُ عَنْهُ وَأَصْفَحْ ، فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتِابَ لَقَدْ جاء اللهُ بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ ، وَلَقَدِ أَصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَعْرَةِ ( ) عَلَى أَنْ يُتَوَجُّوهُ وَيُعَصِّبُوهُ بِالْمِصَابَةِ ( ) ، فَلَمَّا رَدَّ اللهُ ذٰلِكَ بِالْحَقّ الَّذِي أَعْطَاكَ يَمْرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَكَانَ رَسُولُ أَلَّذِ مِنْ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ يَمْفُونَ عَنَ الْشُرِكِينَ وَأَهْلِ الْكَتِيَابِ كَمَا أَمْرَهُمُ ٱللهُ ، وَ يَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذٰى ، قَالَ أَللهُ تَعَالَى : وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الآيةَ وَقَالَ وَذَ كَشِيرٌ مِنْ أَهُلُ الْكُتِابِ فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَ عَنْهُمْ ما أَمْرَهُ اللهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِيهِمْ ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللهُ بِهَا ﴿ ﴿ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَدْرًا ، فَقَتَلَ اللهُ بِهَا ﴿ ﴿ يَا رَسُولُ اللهِ مَنْ قَتَلَ مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ ، فَقَفَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَصْحَا بُهُ مَنْصُورِينَ فَا غِينَ ، مَعَهُمْ أُسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الْكُفَّارِ ، وَسَادَةٍ قُرَيْشٍ قَالَ أَبْنُ الْبُعَدُ وَ الْبُعُدُ وَ الْبُعَدُ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ أَنِيَّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَنَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ هَٰذَا أَمْرُ قَدْ تَوَجَّهُ فَبَايِمُوا رَسُولَ أَلَهُ يَرَاكُ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَسْلَمُوا ٥٠ حَرَّمُنا مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو اللهُ وَأَسْلِمُوا عَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْن نَوْفَل عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْد الُطَّلِبِ قالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكُ وَيَغْضَبُ لَكَ ؟ قَالَ نَعْمَ ، هُوَ فِي تَخْضَاحِ مِنْ نَارِ ، لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَل مِنَ النَّارِ . وَقَالَ إِسْخُتُ : سَمِيْتُ أَنْسًا النَّارِ . وَقَالَ إِسْخُتُ : سَمِيْتُ أَنْسًا مات ابن لا بي طَلَعَة ، فقالَ كَيْفَ الْفَلامُ ؟ قالَتْ أَمْ سُلَنِم ﴿ هَذَا نَفَسُهُ وَأَرْجُو أَنْ

ضبطها فىاليونينيةوالفرع في هذا للوضع وضبطها في سورة آل عمران مُخْفِصُهُمُ بِالتَّشْدِيدِ وهو الذي في أصول كثيرة هنا

(٣) حَتَّى سَكَنُول

يَكُونَ قَدِ أَسْتَرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَة مُ عَرَثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ ثَا بِتِ البُنَانِي عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْ فِي مَسِيرِ لَهُ خَذَا الْحَادِي ، فَقَالَ النَّي عَلَيْ أَرْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ وَيْحَكَ بِالْقُوَارِيرِ (١) مَرْثُ سُلِّيانُ أَنْ حَرْب حَدَّثَنَا خَادٌ عَنْ ا ابت عَنْ أَنَّسِ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَّةَ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَي كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلاَمْ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيْكُ رُو يُدَكُ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالْقُوَارِيرِ ، قَالَ أَبُو قِلاَبَةً : يَغْنِي النَّسَاءِ مَرْشُ إِسْخُتُى أَخْبَرَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ قالَ كَانَ لِلنَّيِّ عَلَيْ حادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﴿ يَلِيُّ رُو يُدَكِ كِمَا أَنْجَشَةُ لاَ تَكْمِر الْقَوَارِيرَ ، قَالَ قَتَادَةُ : يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَة قالَ حَدَّثَنَى قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قالَ كانَ بِالمَدِينَةِ فَزَعْ فَرَكِبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَرَسًا لِأَ بِي طَلْحَةً ، فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا الْإِسبُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِلشَّيْءَ لَبْسَ بشَيْء، وَهُوَ يَنُوى أُنَّهُ لَبْسَ بِحَقَّ (٢) حَرَثُ (٣) مَحَدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا غَلْدُ بْنُ بَرِيدً أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي يَحْنِي بْنُ عُرْوَةً أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً يَقُولُ قَالَتْ عَالِّشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي عَن الْسَكُهَانِ فَقَالَ كَمْمُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَيْسُوا بِشَيْء، قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَخْياناً بِالشَّىٰ، يَكُونُ حَقًّا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكِ إِللَّهَ الْكَلِيَّةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنَّ فَيَقُرُهُمَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِا لَذِ كَذْ بَةٍ باب رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى النَّمَاهِ ، وَقُولِهِ تَمَالَى : أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبل كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاء كَيْنَ رُفِيتْ ، وَقَالَ أَيُّوب : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلْبَكَةَ عَنْ مَانْشَةَ رَفَعَ النِّي عَلَيْ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء مَرْشَنَا (") أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ

(۱) القُوَّارِيرَ (۲) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النِّي عَلِيْكِ لِلْفَبْرَيْنِ يُعَدَّ بَانِ بِلاَ كَبِيرٍ وَإِنَّهُ يُعَدِّ بَانِ بِلاَ كَبِيرٍ وَإِنَّهُ (۲) حدثني

قَالَ سَمِيْتُ ابَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ : ثُمَّ فَتَرَ عَنَّى الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوَتًا مِنَ النَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرى إِلَى السَّمَاء فَإِذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءِنِي بحِرَاء قاعِدْ عَلَى كُرْسِي " بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ حَدِّثُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا كُمِّدُ بْنُ جَمْفَى قَالَ أَخْبَرَ فِي شَرِيكُ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قالَ بتُّ في بَيْتِ مَيْنُونَةَ وَالنِّيُّ اللَّهِ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ (١) أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى النَّمَاء فَقَرَأ : إِنَّ في خَلْق السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ٢٦ وَأُخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِاولِي الْأَلْبَابِ باب أن نكث الْمُودِ في المَاءِ وَالطِّينِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَحْنِي عَنْ غُمَّانَ أَبْن غِيَاثٍ حِدَّثَنَا أَبُوعُنَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّكُ في حائيطٍ مِنْ حِيطَانِ اللَّهِ يِنَةِ وَفِي يَدِ النَّبِّ عَلِيَّةً عُودٌ يَضْرِبُ بِهِ مَيْنَ ( اللَّه وَالطَّيْنِ كَفَاء رَجُلُ يَسْتَفْتِحُ ، فَقَالَ النَّبِي عَيْكَ أَفْتَحْ (٥ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَذَهَبْتُ كَإِذَا (٦ أَبُو بَكُر فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ أَسْتَفُتْحَ رَجُلْ آخَرُ فَقَالَ أَفْتَحْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ الله الْفَتَحْ لَهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ الله الْفَتَحْ لَهُ كَإِذَا تَحْمَنُ ، فَفَتَحْتُ لَهُ وَ بَشَرْتُهُ بِالجَنَّةِ ، ثُمَّ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلْ آخَرُ ، وَكَانَ مُتَّكِنًّا ﴿ (٨) فَقُنْتُ فَفَتَحْتُ لَهُ. َ خَلَسَ ، فَقَالَ أَفْتِحْ ٣٠ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ أَوْ تَكُونُ فَذَهَبْتُ فَإِذَاعُمْانُ فَقُتَحْتُ (<sup>٨)</sup> لَهُ ، وَ بَشَّرْتُهُ ۚ بِالْجَنَّةِ ، فَأَخْبَرْتُهُ <sup>(١)</sup> بِالَّذِي قالَ ، قالَ ٱللهُ الْمُسْتَعَانُ باب ألرَّجُلِ يَنْكُنُ الشَّيْء ييدِهِ في الْأَرْضِ صَرَثُ النَّكُ بُنُ يَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْ إِنْ وَمَنْصُور عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبي عَبْدِ الرَّجْنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّبُّ يَهِيُّ في جَنَازَةٍ جَعَلَ رِينَ كُتُ (١١) الْأَرْضَ بِمُودٍ فَقَالَ لَبْسَ مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ فُرغَ مِنْ مَقْعَدِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَقَالُوا أَفَلَا نَتَّكِلُ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيْسَّرٌ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَأَتَّقَى

(١) وَالْأَرْضِ الآيَةُ

(۱) بَاكِ مَنْ نَكَتَ

وَ عَمْرِبُ بِهِ فِي الْمَامِ (؛) يَضْرِبُ بِهِ فِي الْمَامِ

(١) فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكُر

(١) وَأَخْبَرُ ثُهُ

الآية باب التَّكْبير والنَّسْبيح عِنْدَ التَّعَبِّب مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنْنِي هِنْدُ بنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْها قالَتِ ٱسْتَيْقَظَ النِّيُّ عَلَيْ فَقَالَ سُبْعَانَ ٱللهِ ، ما ذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، وَما ذَا أُنْزِلَ مِن الْفِينَ (١) مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ يُرِيدُ بهِ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ ، رُبُّ كاسِيةٍ ف الدُّنيّا ماريّة في الآخِرَةِ وقالَ أَبْنُ أَبِي ثَوْر عَن أَبْنِ عَبّاسٍ عَنْ مُمَرّ قالَ قُلْتُ لِلنِّيّ عَلَيْ طَلَقْتَ نِسَاءِكَ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ أَللُهُ أَكْبَرُ مِنْ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَىٰ أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي عَيْقِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ أَنْ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُتِي ۚ زَوْجَ النَّبِي عَلَى ۖ أَخْبَرَ لَهُ أنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ تَزُورُهُ وَهُو مُعْتَكِفٌ فِي الْمُشْجِدِ فِي الْمَشْرِ الْغُوابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنَ الْمِشَاء ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا النَّي مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاقُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّ مُنْ مُنْ أَمُ يَقُلْبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَن أُمَّ مَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَّكُ مرَّ بهما رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَلَّما عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ثُمٌّ نَفَذًا فَقَالَ كَلْمُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى رِسْلِكُمَّا إِمَّا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُتِي ۗ قَالاً سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِما (٢) قالَ إِنَّ الشَّيْطَافَ يَجْرِى (٢) مِنِ أَبْنِ (١) آدَمَ مَبَلَغَ الدَّم وَ إِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَدْفَ فِي كُلُوبِكُمَا بِاسِبُ مِالنَّهِي عَنِ الْخَذْفِ صَرَّتْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَتَادَةً قَالَ سَمِينَتُ عُقْبَةً بْنَ صُهِبْكَ الْأَرْدِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْفَلَ الْمَزَنِي قَالَ نَعْي النَّيُّ يَا إِلَّهُ عَن الخَذْفِ أَ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقَتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكُمُّ (٥٠ الْمَدُو و إِنَّهُ يَفْقَأُ الْمَيْنَ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ بِإِبِ الْحَمْدِ لِلْعَاطِينَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ عَنْ أَنَسِ بْنِ ماللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النِّيُّ عَلَيْ فَشَنَّتُ (٥) أَحَدَهُمُا ، وَلَمْ يُشَمِّتِ (٥) الْآخَرَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ هُذَا حِيدَ

(١) مِنَ الْفِيْنَاةِ

(٦) وَكُبُرُ عَلَيْهِ مَا مَا قَالَ

(٣) يَبْلُغُ

(٤) مِنَ الْإِنْسَان تَاسِيرًا

(٦) فَسَنَّ بالسين المهملة في كل موضع عند الحموى قاله أبو ذر اه من اليونينية

(٧) وَكُمْ يُسَنَّتُ

(۲) فيه أبو هريرة. (١٦) عَنْ أَشْعَتُ الجنازة من القرع إ (١) وَإِرْ الْمُنْتُمْ 132m. (1) (٧) إذا تَكَاءب

الله ، وَهَٰذَا كَمْ يَعْمَدُ (١) الله على تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا تَعِدَ الله (١) عَرْفُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَتِ " بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ سُويْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النِّبُّ عَلَيْ بِسَبْعٍ ، وَنَهَا نَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمْرَنَا بِعِيادَةِ المريضِ ، وَاتْبَاعِ الْجِنَازَةِ ( ) ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِجابَةِ الْدَّاهِيْ ، وَرَدِّ السَّلَأُمِ ، وَنَصْرِ النَّطْلُومِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (٥٠ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ ، غَنْ خَانَمُ النَّهَبِ، أَوْقَالَ حَلْقَةِ النَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّبِاجِ وَالسُّنْدُسِ وَالْمَارِ باسب ما يُسْتَعَبُ مِنَ الْمُطاسِ وَما يُكُرَّهُ مِنَ التَّفَاوْبِ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ غَنْهُ عَن النَّبِي عَلَيْكُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّفَاوْبَ ، فَإِذَا عَطَسَ خَبدَ الله ، كَفَقُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّنَهُ ، وَأَمَّا النَّفَاوَبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَرُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا قَالَ هَا صَلِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ بَاسِبُ إِذَا عَطَسَ كَيْفَ يُشَسَّتُ حَرَّثُ مِالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ فَا ٥٠ عَهْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ أَبِي صَالِحْ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ ۚ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْ حَمُّكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْ مَكُكَ اللهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ﴿ إِلَّهُ الْمَاطِينُ لَا يُشِمَّتُ الْمَاطِينُ إِذَا كُمْ يَعْمَدِ اللهَ مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّبْعِي قال سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ فَشَبَّتِ أَحِدُ مُنَّا وَكُمْ رُشَمَّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولِ ٱللهِ شَمَّتَ هَٰذَا وَلَمْ تُشَمَّنِي ، قَالَ إِنَّ هَٰذَا حِدَ اللهُ وَكُمْ تَحْمَدِ اللهُ بِالسِّبِ إِذَا تَتَاوَبَ (٧) فَلْيَضَعْ بَدَهُ عَلَى فِيهِ مَرْفَتْ عاميم بْنُهُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ 'عَنْ أَبِي هُمَرُزَةً, هَنِ النِّي مَنْ قَالَ إِنَّ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَاسَ وَ يَكُرَهُ الشَّاوُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمُ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًا عَلَى كُنْ مُسْئِمِ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْ حَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِنَّا هُوَ مِنَ كَانَ حَقًا عَلَى كُلُّ مُسْئِمِ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْ حَمُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّشَاوُبُ فَإِنَّا عَمَاكُمُ وَإِذَا تَفَاءَبَ ضَمِكَ اللهَ يَطَانُ عَإِذَا تَفَاوَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيَرُدُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا تَفَاءَبَ ضَمِكَ اللهَ يَطَانُ .

## سِمْ اللهِ الرَّمْنُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّمْنُ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّمْنُ الرَّحِيمِ اللهِ المُعْلَقُ الرَّحِيم كتاب الاستئلات

باب بنو (١٠ السّارَم عَرَضُ يَعِي بْنُ جَعْفَر حَدَّنَا كَمَبْدُ الرِّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ مِشُونَ ذِرَاعا ، فَلمَا خَلَقَهُ (١٠) قالَ أَذْهَب فَمَامٌ عَلَى أُولِيْكَ النّفرِ (١٠) مِنَ المَلاَثِكَةِ مَنْ فَلَانُ ذِرَاعاً ، فَلمَا خَلَقَهُ (١٠) قالَ أَذْهَب فَمَامٌ عَلَى أُولِيْكَ النّفرِ (١٠) مِنَ المَلاَثِكَةُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ أَلَيْهِ فَكُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ السّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ أَلَيْهِ فَكُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَلَى السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ أَلَيْهِ فَكُولُ اللّهَ فَكُولُ اللّهُ فَكُولُ اللّهُ فَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى صُورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَرَلُ الخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ عالى عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ ا

(۱) بَدْءِ السَّلَامِ (۱) خَلَّهُ آلْهُ (۱) خَلَّهُ آلَهُ

(٢) على أُولَٰذِكَ تَشَرِّ

(t) فأنتمع ثير

(٠) عَلَّبُكُ السَّلَامُ (١) يَنَّخُلُ يَعْنِي الْجِنَّةَ

﴿ بَابُ قَوْ الدِلاَنَدُ خُلُوا يُمُوناً غَبْرَ بُيُونِكُمْ إِلَى قَوْالِدِ وِمَا تُكْثُنُونَ مُولِدِ وَمَا تُكْثُنُونَ

> دى غۇل آڭ دى ئىلى

وَقَالَ نَتَادَةً عَمَّا لاَ يَحِلْ كَمُمْ ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فْرُوجَهُنَّ ، خَائِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ مَنِ ۚ النَّظَرِ إِلَى مَا نُهِيَ (١) عَنْهُ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ في النَّظَر إِلَى الَّتِي ٢٠٠ كُمْ تَحِيضْ مِنَ النَّسَاء لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مِنْهُنَّ مِمَّنْ يُشْتَعَى النَّظَرُ إِلَيْهِ (٣) ، وَ إِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً ، وَكَرَهَ عَطَكَ النَّظَرَ إِلَى الْجُوَارِي يُبَعَنَ (1) عِمَكُةَ إِلاّ أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَجَانُ بْنُ يَسَارِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ أَللهِ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ الْفَضْلَ بْنَ غَبَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ رَاحِلَتِهِ • وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلاً وَضِيئًا ، فَوَ قَفَ النَّبِي مُ يُلِّكُ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِم ، وَأَقْبَلَتِ أَمْرَأَة مِنْ خَثْمَمَ وَضِيئَة تُسْتَفْتِي رَسُولَ ٱللهِ ﷺ فَطَفَقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا ، فَأَلْتَفَتَ النَّيْ ﷺ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۖ فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ ۖ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَن النَّظَر إِيَّهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجُّ عَنْهُ ؟ قالَ نَعَمْ مَرْشُ (٥) عَبْد اللهِ بْنُ مَحْدٍ أَخْبَرَ نَا أَبُو عاسِ حَدَّثَنَا زُهَ بْرُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلَيْ قَالَ إِيَّا كُمُ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقاتِ (٥) فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما لَنَا مِنْ تَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدُّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ ٥٠ أَ يَبْتُمُ إِلاَّ الْجَلِسَ (٨) فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ ، قِالُوا وَما حَثَّى الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ أللهِ ؟ قالَ عَضْ الْبَصَرِ ، وَكَنْ الْأَذٰى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَرُوفِ ، وَالنَّمْيُ عَنِ الْمُسْكَرِ بِاسِبِ السَّلامُ أَسْمُ مِنْ أَسْمَاهُ اللَّهِ تَمَالَى وَإِذَا حُيِّيتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رَدُّوها مَرْثُ مَن عَرَ بْنُ حَفْضِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قالَ حَدَّثَى شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيُّ يَؤَلِّكُ قُلْنَا السَّلامُ عَلَى اللهِ

(۱) مانَهُى آلله عَنْهُ مزاها القسطلان لكريمة وفي بعض النخطيها رمز الاصبلي

(r) إِلَى مَا لاَ يَحِلُّ مِنَ النَّسَاءِ

(٢) النَّظُورُ إِلَيْهِينَ.

(٤) الَّتِي يُبَعَنَّ

(۰) حدثنی هب

(٦) في الطُّرُ قات. حيــ

(٧) فَإِذَا أَبَيْتُمُ

(٨) إلاَّ المَحْلُسِ

(٨) إلا المجاليس
 كذا في اليونينة بكسر اللام
 وضبطها القسطلاني بالفتح
 مصدرا بهيها.

قَبْلَ عِبَادِهِ السُّلاّمُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلاّمُ عَلَى مِيكاثِيلَ السَّلاّمُ عَلَى فُلاّنِ (١٠ ، كَلَّتْ أَنْصَرَفَ النِّي مِنْ اللَّهِ أَتْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَجْعَةُ ٱللهِ وَ بَرَّكَانُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِخِينَ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَاكِتَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهِدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَنَغَيَّرُ ٢٠ بَعْدُ مِنَ الْكَالَمِ ما شاء باب تَسْلِم الْقَلِيلِ عَلَى الكَثِيرِ مَرْثُنَ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْتَرُ عَنْ مَمَّامِ ا أَنْ مُنَبَّهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالَّارُ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ عِلى السِّهُ تَسْلِيمِ ٢٠٠ الرَّاكِبِ عَلَى المَّاشِي عَرْشُنا ٥٠٠ مُمَّدُ أَخْبَرً نَا غُلَدُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيَادُ أَنَّهُ سَمِعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّخْن بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيدِ السِبُ تَسْلِيمِ ( المَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ مَرْثُ اللَّهُ إِلَيْ الهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيَالَةُ أَنَّ ثَا بِنَا أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي ، وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ الْمِبْ تَسْلِيمِ (٧) الصَّنيرِ عَلَى الْكَبِيرِ وَقَالَ إِبْرَ اهِيمُ (٨) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَكَلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بِسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَى إِنْسَالُمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ ، وَالمَارُ عَلَى الْقَاعِدِ ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَتِيرِ بِالْبُ إِنْشَاء السَّلاَمِ مَدَّثْنَا تُتَبُّهُ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَن السُّبْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي السُّعْثَاء عَنْ مُعَاوِيَّةٌ بْنِ سُوِّيْدِ بْنِ مُقَرَّدْ عَنِ الْبَرَّاء

(۱) على فلان و فلان (۳) يَتَخَيَّرُ الله و في اليونينية جروم وهو في الله ع صافوع (۱) يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ (١) حَدَّثَنَى مُحَدَّبُنُ سَلَّمُ الرَّاكِبُ (١) عَدَّثَنَى مُحَدِّبُنُ سَلَّمَ السَّلَمِ (١) حَدَثَى

(٨) إِزَّ اهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ

مِيره اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا قالَ أَمَرَنَا رَسُولُ (١) أَلَّهِ مَلِكُ بِسَبْعٍ ، بِعِيادَةِ المَريضِ ، أَبْنِ عازبِ رَضَى أَلَنَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَمَرَنَا رَسُولُ (١) أَلَّهِ مَلِكُ بِسَبْعٍ ، بِعِيادَةِ المَريضِ ، وَأُتَّبَاعِ الْجَنَائِرِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ الضَّيِفِ ، وَعَوْنِ الْمُظْلُومِ ، وَإِنْشَاء السَّلاَّم ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، وَنَهَى عنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، وَنَهَانَا ٣٠ عَنْ تَعَنَّمُ ٱلْدَّهَبِ ، وَعَنْ رُ كُوبِ الْمَاثِرِ ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَٱلدِّياجِ وَالْقَسِّيِّ وَالْإِسْتَبْرَقِ باسب السَّلاَم لِالْمَدْ فَق وَغَيْرِ الْمَرْفَة مِرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف حَدَّثَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّيَّ يَإِكُّ أَيْ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ﴿؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّمَامَ ، وَتَقُرَأُ السَّلَامَ ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ ، وَعَلَىٰ مَنْ كُو النَّبِيْ تَمْرِفْ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ عَنْ أَبِي أَيْوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيٌّ قالَ : لاَ يَحِلُّ لِسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُ هَٰذَا ، وَيَصُدُ هٰذَا ، وَخَيْرُهُمُ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ ، وَذَ كُرَ سُفَيَّانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَابِ آيَةِ (٣) أَلْجَابِ. طَرْثُنَا ود در سفیان الله سیمه میه مرد مرات به باید الحجاب مردن المحجاب مردن المحجاب مردن المحجاب مردن المحجاب مردن الم یمنی بن مشکیان حد آنکا ابن وهب أخبر نی یُونُس عن ابن شِهاب قال أُخبر نِی أَنَسُ أَبْنُ مَالِكِ أَنَّهُ كَانَ أَبْنَ عَشْر سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ ('' اللهِ ﷺ الْمَدِينَةُ ، تَخْدَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي عَشْرًا حَيَاتَهُ ، وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ ٱلْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَبَيْ بْنُ كَعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوْلَ مَائِزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ بزينَب ا بُنَاةِ (٥) جَحْشِ أَصْبَحَ النِّي مُنْ اللَّهِ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْفَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا ، وَ بِنِي مِنْهُمْ رَهُطُ عِنْدَ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِينَ فَأَطَالُوا الْمُكَنَّ ، فَقَامَ رَسُولُ أَلَّذِ عَلَيْكَ كَفَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ كَىٰ يَجْرُجُوا، فَشَى رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ وَمَشَبْتُ مَعَهُ حَتَّى جاء عَتَبَةَ حُجْرَةِ عالِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ ٱللهِ مَلِيُّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ

مَتْهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا مُ جُلُونٌ لَمْ يَنْفَرَّ فُوا ، فَرَجْعَ رَسُولُ (١) أَلَهُ عَلَيْ

(٢) عَلَّمَةِ ٱلْحِجَابِ

وَرَجَمْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةً حُجْرَةٍ عالِيْمَةَ فَظَنَّ أَنْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَعَهُ فَإِذَا مُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأُنْزِلَ آية ٱلْحِجَابِ (١) فَضَرَبَ يَيْنِي وَ بَيْنَهُ سِتْراً مَرْثُ أَ بُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو (٢) غِبَّز عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النِّيُّ مِنْكُ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِيُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأُنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى (٢) قَامَ ، فَلَمَّا قامَ مَنْ قامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ إِنَّتِيَّةُ الْقَوْمِ، وَ إِنَّ (\*) النِّبِّ مِنْ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأُ نُطَلَقُوا فَأُخْبَرُتُ النَّبِيُّ مِلْكِيِّهِ فَإِنَّا حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَ ٱلْحِجَابَ بَيْنِي وَ يَيْنَهُ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِّ الآيةَ \* (\*) مَرْثُ الله الله الله الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَالَ الله عَالَ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّيِّ مِلَيُّ قالَتْ كانَ مُعَنُ أَنْ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ أَحْجُبْ نِسَاءَكَ ، قالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النِّيِّ يَرْكُ مِنْ لَيْلًا إِلَى لَيْلِ قِبَلَ المَّنَاصِعِ خَرَجَتْ (٨) سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةٌ وَكَانَتِ أَمْرَأَةً طَوِيلَةً ، فَرَآهَا مُعَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَهُو فِي أَلْجَالِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ (٥) يَاستودةُ حِرْصاً عَلَى أَنْ مُيْثَرَلَ ٱلْحِجَابُ، قالَتْ فَأَثْرَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ آيَةً ٱلْحِجَابِ بِالبِ الاسْنَيْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزَّهْرِيُ حَفِظْتُهُ كُمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَالَ ٱطَّلَعَ رَجُلُ مِنْ جُحْرٍ فَي حُجّرِ (١٠٠ النِّيِّ عَلَيْ وَمَعَ النِّيِّ عَلِيْكُ مِدْرًى يَحَكُ بور ١١٠ رَأْسَهُ ، فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ١١٥ لَطَعَفْتُ بِهِ فَ عَيْنِكَ إِنَّا جُعِلَ الْإَسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ بَّنِّ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً أَطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجِرِ النِّيِّ عِنْ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّيْ عَنْ إِلَّهِ عِشْقَصِ أَوْ بِمَشَاقِصَ ، فَكَأْنَى أَنظُو

(١) فَأَنْزِلَ ٱلْمِيحَابُ. حكذا لغبرالكشميهني (٢) أَبُو بِحُلَزِ هولاحق ابن حيد اه من اليونينية (١) رَأَى ذَلِكَ (٤) (وَإِنَّ ) بِفتح الْهُمزة وكسرها في اليونينية وصحح عليها في الفرع (٠) قَالَ أَبُوعَبُدُ اللهِ فَيهِ مِنَ الْقِيْدِ أَنَّهُ كُمْ يُسْتَأْذِنَهُمْ حِينَ قامَ وَخَرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ مَهَيَّأً لِلقَيامِ وَهُوَ و يد أن يقوموا بريد أن يقوموا (٧) يَعْتُوبُ بِنَ إِبْرَ اهِيمَ (٨) كَفُرَّ جَتْ (۱) عَرَفْنَاكِ

(١٠) في حُجْرَةِ

でにしい(11)

(عز) تَكُظُنُّ

إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْفُنَهُ المسب وَ فَا الْجَوَالُوحِ دُونَ الْفَرْمِ وَمَثَ الْمُسَيِّدِينَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَّا قَالَ لَم أَرّ سَبْنَا أَشْبَةَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَبْرَةَ حَدَّتَني (١) تَخُودُ أَخْبُرَ لَا (١) عَبْدُ الرَّزَاق [(١) حَيْنَا (١) مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرُ أَخْبَرُ ۚ مَا مَنْ مُنْ عَنِ أَبْنِ طَلِيوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قالَ ما رَأَيْتُ شَبْنًا أَشْبَهُ بِالْلَّتِمِ مِمَّا ٣٠ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً حَنِ النَّيِّ إِنَّ أَللَّ كَتَبَ عَلَى أُنْ ِ آدَمَ حَظَةٌ مِنَ [(1) فَزِنَا الْمَيْنَاتِي الزُّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ عَمَالَةً ، فَزِيًّا الْمَيْنِ (" النَّظَرُ " وَزِنَا اللَّمَاذِ المَنْطَقُ (" وَالنَّفْسُ تَمَنَّى ٥٠ وَنَشْتَهِى ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذَّبُهُ ١٧ بابُ النَّسْلِمِ وَالِاسْنَيْنَذَانِ مَلَامًا مَرْثُ إِسْعُنَّ أَخْبَرَنَا (٨) عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَنَّى حَدِّثْنَا ثَكَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ إِذَا سَرَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا وَإِذَا تَكُلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعادَهَا ثَلَاثًا حَرَثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ ﴿ ( ) حَدُّتُنا حَدَّنْنَا يَزِيدُ بْنُّ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْر بن سَعِيدٍ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدريُّ قالَ كُنْتُ في تَجْلِسٍ مِنْ تَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءٍ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ أَسْتَأْذَنْتُ عَلَى مُمَرَ ۚ ثَلَاثًا ، فِلَمْ يُؤذَنْ لِي فَرَجَمْتُ ، فَقَالَ (٥) ما مَنْعَكَ ؟ فُلْتُ أَسْتَأَذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ اللهِ وَكُنْتُ يُؤذَنُ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا أَسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمُ ۚ ثَلَاثًا ۖ فَلَمْ يُؤذَنْ لَهُ كَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ وَأَلْهِ لَتُقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيّنَةٍ (١٠) ، أَمِنْكُمْ أَحَدْ سَمِعَهُ مِنَ النّبيُّ عَلَيْهِ (١٢) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ أَنِيْ بِنُ كَمْنِ وَاللهِ لاَ يَقُومُ مَتَكَ إِلاّ أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ (١١٥ أَصْغَرَ الْقَوْمِ (14) وَقَالَ سَعِيدٌ ا فَتُنْتُ مَنَهُ ۚ فَأَخْبَرُتُ مُمَرَ أَنَّ النِّي عَلَى قَالَ ذَلِكَ • وَقَالَ أَبْنُ الْبَارَكِ أَخْبَرَنِي أَبْنُ عُيْنَةً حَدَّتَى بَرِيدُ (١٧) عَنْ بُسْرِ (١٣) سَمِنْ أَبَاسَبِيدِ بهٰذَا البِ إِذَا دُعَى الرون المُنْبَةُ الرَّيُلُ عَنَاء هَلْ يَسْتَأْذِنُ قَالَ (٧٤) سَيِيدُ (١٠) عَنْ تَتَادَةَ عَنْ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي (١٦) ومدنى

عُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ هُو إِذْنُهُ حَرِثُ أَبُو مُتَيْمٍ حَدَّثَنَا مُمَرُّ بْنُدَرِّ وَحَدَّثَنَا (١١٠

عِنْ وَنْ مُقَاتِلِ أَخْبِرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَ فَا مُعَرُّ بْنُ ذَرِ أَخْبِرَ فَا عُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ أَلْنُهُ مَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَّمٍ فَقَالَ أَبَا هِرّ أُخْتَى أَهْلَ الصُّفَّةِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى ، قالَ فَأَنَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَأَسْتَأْذَنُوا كَأَذِنَ كَمُمْ فَدَّخَاوا بِاللَّبِ النَّسْلِمِ عَلَى الصَّبْيَانِ مَرْثُ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ (١) كَانَ النِّيقُ مَنْ اللَّهِ مَنْ مَلُهُ السَّاءِ الرَّجَالِ عَلَى النَّسَاء وَالنَّسَاء عَلَى الرَّجالِ مَرْث عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَة حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عازم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ كُنَّا نَفْرَحُ يَوْمَ (١٠) الجنمَةِ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قَالَ كَانَتْ لَنَّا تَحِبُوزْ تُوسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ أَبْنُ مَتِنْلَمَةً نَحْلِ ٣٠ بِاللَّدِينَةِ فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ ف قِدْرِ (١) وَثُكُو كُرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ فَإِذَا صَلَّبُنَا الْجُمُعَةَ ٱنْصَرَفْنَا وَنُكُمَّا مُكَانِمُ فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا فَنَفْرَحُ مِن أَجْلِهِ وَمَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَعَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ مَرْثَ أَبْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّهُمٰنِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْهِ يَا مَا يُشَدُّ هُذَا جبر بِلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمَ قَالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ تَرْسَى مَا لاَ نَرَى تُريدُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ \* تَابَعَهُ شُعَيْبُ وَقَالَ يُونُسُ وَالنَّمْانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبَرَّكَانُهُ إِلَى إِذَا قالَ مَنْ ذَا فَقَالَ أَنَا صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بَنُ عَبْدِ اللَّكِ حَبَّ ثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَدّ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا ( ) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَبْتُ النِّي يَمَا لِيِّ فَي فَهُن كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَعْتُ (١) الْبَابَ، فَقَالَ مَنْ ذَا ؟ فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِحْهَا السب من رد ، فقال عليك السَّلام ، وقالت عائيسة وعليه السَّلام ورحمة ألله وَ بَرَ كَانَّهُ ، وَقَالَ النِّي عَلَيْ رَدَّ اللَّهُ إِلَى مَرْثُ عَلَى آدَمَ السَّلَّامُ عَلَيْكَ وَرَخْعَةُ أَللَّهِ مِرْثُ

(1) قال و كان (٣) يَتَوْمِ الْجُمْعَةِ (١) نَعَلَّهُ (١) فَالْقَدْرِ (٥) جابِرَ بنَ عَبْدِ أَنْهِ زَرْمِي آلَهُ عَهْمًا (١) فَدَفَعْتُ الْبَابَ (۱) يَقْرَأُ عَكَبْكَ (۱) يَقْرَأُ عَكَبْكَ (۱) يَقْرَأُ عَكَبْكِ

إسْ فَنُ مُنْصُور أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بِنُ تُعَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهُ عَنْ سَعِيد بن أبي سَمِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً دَخْلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ ٱللهِ عِنْ جَالِسٌ فِي نَاحِيةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءً فَسَلَّمَ عَلَيْدِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ۗ أَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ كُمْ تُصَلِّ فَرْجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جاء فَسَلَّم فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ كَأَرْجِعْ فَصَلَّ كَإِنَّكَ كُمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعِدُهَا عَلَّىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ إِذَا تَمْتَ إِلَى الصَّلاّةِ فَأَسْسِعِ الْوُصُوء ثُمَّ أَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ الْفُكَابِّرْ أَمُمَ الْفُرَأُ مِمَا تَبَسَّرَ مَمَكَ مِنَ الْفُرْآنِ أَمُّ أَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَأْنَ رَاكِما أَمُ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوَى قَائًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطَلْمَتُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئْنَ جالِساً ثُمَّ أَسْجُدْ حَتِّي تَطْمَأَنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَأَنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ 'أَفْعَلْ ذٰلِكِ. في صَلَاتِكَ كُلَّمًا ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةً فِي الْأَخِيرِ حَتَّى نَسْتَوِيَ قَامًا مَرْثُ أَبْنُ بَشَّار قَالَ حَدَّثَنَّي يَحْيى عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اللَّي عَلَيْ أُمُّ أَرْفَعْ حَتَّى نَطْمَتُنَّ جالِساً باب إِذَا قالَ فُلاَنْ يُقْرِثُكَ (١) السَّلاَمَ مَرش أَبُو نَمَيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيّاهِ قَالَ سَمِنتُ عَامِرًا يَقُولُ حَدَّثَنَي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّ النِّيِّ عَلِيٌّ قَالَ لَمَا إِنْ جِبْرِيلَ بَقْرِ ثُكِ إِنَّ السَّلاَم ، قالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ بِاسِ النَّسْلِمِ فِي مَجْلِسِ فِيهِ أَخْلاَطْ مِنَ الْسُنلِينَ وَالْشُرِكِينَ صَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّيِّ عَلِيَّ رَكِبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ بَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَرَاءُهُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَهُو يَعُودُ سَعْد أَنْ عُبَادَةً فَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَرْرَجِ ، وَذَٰلِكِ قَبْلَ وَفَعْةٍ بَذْرِ حَتَّى مَرَّ ف تَجْلِسِ فِيهِ أَخْلَاطُ مِنَ الْسُنلِينَ وَالْشُرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى

أَيْنُ سَأُولَ ، وَ فِي الْجَلِسِ عَبْدُ أَلَّذِ بْنُ رَوَاحَةً ، فَلَمَّا غَشِيتَ الْجَلِسَ تَجَاجَةُ الدَّابَّةِ ، خَرْ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبِّي أَنْفَهُ بِرِدَالَّهِ ، ثُمَّ قالَ لاَ تُنَابُّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النِّي عَلَّى ثُمْ وَتَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى أَشِّهِ، وَقَرَّأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ عَبْدُ أَشِّهِ بْنُ أَبَى أَنْ مُنْوَلَ أَيُّهَا المَّرْءِ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَٰذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا ، فَلاَ تُوْذِنَا في تَجَالِسِنَا ، وَأَرْجِبِعْ (١) إِلَى رَحْلِكَ فَنْ جَاءِكَ مِنَّا كَأُنْصُ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ (١) رَوَاحَةَ أَغْشَنَا في مَجَالِسِنَا فَإِنَّا نُحِبُّ ذَٰلِكَ ، فَأَسْتَبُ الْسُلِمُونَ وَالْشُرِكُونَ وَالْيَهُودُ ، حَتَّى مَمُوا أَنْ يَتُوَ انْبُوا فَلَمْ يَزَلِ النَّيْ عَلِيَّ يُخَفِّفُهُمْ ثُمَّ رَكِبَ دَابَّنَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بن عُبَادَةً فَقَالَ أَىْ سَمَنْدُ أَلَمْ تَسَنَّمَ ٣٠ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ يُرِيدُ عُبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبَى قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَصْفَحْ ، فَوَاللهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ الَّذِي أَعْطَاكَ ، وَلَقَد اصْطَلَحَ أَهْلُ هَٰذِهِ الْبَعْرَةِ ( ) عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ ، فَيُعَصِّبُونَهُ ( ) بِالْعِصَابَةِ ، فَلَمَّا رَدًّ اللهُ ذَٰلِكَ وَالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ ، فَذَٰلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفَا عَنْهُ النَّبِي إلى إلب من كم يُسَلِّم عَلَى مَن اقْتَرَفَ ذَنْبًا ، وَكَم يَرُدُّ سَلاَمَهُ ، حَتَّى تَنْبَانِيَ نَوْ بَنَّهُ ، وَإِلَى مَتَى تَنَبَيَّنُ تَوْ بَهُ الْعَاصِي ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ تَمْرُو : لاَ نُسَلِّمُوا عَلَى أَشَرَ بَةِ الْخَشْ مَرْثُ ابْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنُ عَبْدِ اللهِ (\*) أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِي يُحَدُّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ ، وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ كَلاَمِنَا وَآنِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَ فَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاّمِ أَمْ لا ، حَتَّى كَمَلَتْ خَسُونَ لَيْدَلَةً ، وَآذَنَ (٧) النَّبِي مِنْ اللَّهِ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ بالب كَيْفَ (٥٠ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذَّمَّةِ السَّلاَمُ مِرْثُ أَبُوالْيَهَانِ أَخْبَرَ فَا شُمَيْفِ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَيْنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَالِيْمَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ذَخَلَ رَهْطُ مِنَ ٱلْيَهُودِ عَلَى

را) أزجيع (٢) قان عَبْسَدُ أَلَهُ بِنُ رَوَاعَةً

رم أكم تشتع إلى اقال

(١) الْبُغَرُةِ

(٠) فَبَعْصَبُوهُ

(r) أَبْنِ مَبْدِ ٱللهِ بْنِ كُنْبِ (v) . وَأُذِنَ

(٨) كَيْنَ الرَّدُّعِلَى أَهْلِ اللَّهُمَّةِ بِالسَّلَامِ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفنَةُ ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَهُلا يَا عَائِشَةُ كَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ لَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرً نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهِ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ وَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ مَرْثُ عُمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْدِ بْنِ أَنْسَ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ بِمَا لِي إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ بِاسِبُ مَنْ نَظَرَ في كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْسُنلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ حَرِّمُنَا يُوسُفُ بِنُ بُهُ لُولٍ حَدَّثَنَا ابْن إِذَرِيسَ قالَ (٥) مابُ أَنْ لِأَ أَكُونُ حَدَّثَنَى حُصَّيْنُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً وَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَّمِيِّ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي ٓ وَالرُّ بَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَأَبَا مَرْ بَدِ الْغَنَوِيّ وَكُلُنَا فَارِمَنْ فَقَالَ ٱ نُطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ٱ مْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ منهَا تَعْيِيفَةٌ مِنْ حَاطِب بْن أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَالْ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى جَمِل كَمَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي قَالَ قُلْنَا أَبْنَ الْكَتَّابُ الَّذِي مَعَكِ قَالَتْ ما متى كِنَابُ وَأَنْخُنَا بِهَا فَأَ بْنَغَيْنَا فِي رَحْلِهَا فَمَا وَجَدْنَا شَبْنَا قَالَ صَاحِبَّايَ ما زَى كِنَا بَا قَالَ ثُلْتُ لَقَدْ عَلِيْتُ مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكِيَّابَ أَوْ لَأُجَرِّ دَنَّكِ قَالَ فَلَمَّا رَأْتِ ٱلْجِدَّ مِنَّى أَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَى حُجْزَتِهَا وَهُى مُخْتَجِزَةٌ بكساء فأخرجت الكيّاب قال فأ نطلَقنا بع إلى رسول الله على فقال ما حَمَّكَ يَا حاطِبُ عَلَى ماصَنَعْتَ قالَ ما بي إِلاَّ أَنْ (١) أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَما غَيَّرْتُ وَلاَ يَدَّلْتُ م أَرَدْتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْ لِي وَمالِي ،

وَلَبْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ هُنَاكَ إِلاَّ وَلَهُ مَنْ يَدْفَعُ ٱللهُ بِهِ عَنْ أَهْ لِهِ وَمالِهِ ، قالَ صَدَقَ فَلاَ تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَ فَقَالَ ثَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِنَّهُ قَدْ خَانَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ فَدَعْنِي فَأَضْرِبَ (١) عُنْقَهُ قالَ فَقَالَ يَاحْمَرُ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ قَدِ أَطَّلَّمَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا ماشِئْمُ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ ، قالَ فَدَمَعَتْ عَيْنَا مُحْرَر وَقَالَ أَنْهُ وَرَبُّولُهُ أَعْلَمُ الصَّالَةُ وَرَبُّولُهُ أَعْلَمُ الصَّالَةُ وَرَبُّولُهُ أَعْلَم الْكِتَاب مِرْثُ مُمَّا يَنُ مُقَاتِلَ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ مَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عُبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفيّانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَ أَنْ هِرَقُلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ فِي تَفَرِّ مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا يَجَارًا بِالشَّأْمِ فَأْتَوْهُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ ثُمَّ دَمَا بِكِتَابِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَقُرَى عَالِذَا فِيهِ : بِسْمِ ٱللهِ الرُّحْمُنِ الزُّحيمِ ، مِنْ مُحَمِّدٍ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمٍ الرُّومِ ، السَّلاّمُ عَلَى مَن أُتَّبَعَ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ عِلى إِلَى عَنْ يُبْدَأُ فِي الْسَكِيَّابِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني جَعْفَرُ إِنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ ثُنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيها أَنْفَ دِينَارِ وَتَصِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَقَالَ مُمَرُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ (٣٠ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ النِّي عَلِي تَهِي تَجَرَ (") خَشَبَّةً بَغِمَلَ المَالَ في جَوْفِهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ تَعِيفَةً مِنْ فُلَاذٍ إِلَىٰ فُلَاذٍ بِاسِبُ قَوْلِ النِّيِّ عَلَيْ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عِنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِنِمَ عَنْ أَبِي أُمامَةَ بْنِ سَهْل بْن حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَهُلَ ثُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى خُكُم سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِي عَلِيِّ إِلَيْهِ كَفَاء ، فَقَالَ غُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمُ ، أَوْ قَالَ خَيْرِكُمُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ النِّيِّ عَلِيُّ فَقَالَ هُؤُلَّاهِ تَزَلُوا عَلَى عُكْنِكَ ، قَالَ فَإِنَّى أَخْكُمُ أَنْ تُعْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، فَقَالَ لَقَدْ

(۱) أذرب غنته (۲) عن أبيد عن أبي (۲) عن أبيد عن أبي (۲) عَنْ أَبِيدُ عَنْ أَبِيرٍ (۲) عَنْ أَبِيدُ عَنْ أَبِيرٍ

حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ ٱلَّذِكُ ، قالَ أَبُوعَبْدِ ٱللهِ، أَنْهَـمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ الْمُعَا فَقَى وَبَّالْ أَبْنُ مَسْعُودٍ ؛ عَلَّمَنِي النَّيُّ مِنْ النَّهُمْ لَدَ، وَكُنِّي بِينَ كُفَّيْدِ ، وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكِ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا بِرَسُولِ ٱللَّهِ مِمْرَاتِيْ فَقَامَ إِنَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ ٱللهِ بُهَرْ وِلُ حَتَّى صَا خَمْنى وَهَنَّا فِي حَرْثُو بِنُ عامِم حِدَّثَنَا حَمَّام عَنْ قَتَادَةً قَالَ قُلْتُ لِأَنْسِ أَكَانَتِ الْمُمَا عَةُ فِي أَصْحَابِ النِّي مِنْ اللَّهِ قَالَ نَسَمْ. طَرْفُ يَعْنِي بْنُ سُلَيْانَ قَالَ حَدَّثَني ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي حَيْوَةً قَالَ حَدَّثَنَىٰ أَبُو عَقِيلِ زُهْرَةً بْنُ مَعْبَدٍ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ أَلَّهُ أَبْنَ هِشَامِ قَالَ كُنَّا مَمَّ النِّيِّ عَلِيَّ وَهُو آخِذٌ بِيَدِ ثُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِاسِبُ الْأَخْذِ بِالْيَدَيْنِ (١) وَصَافَحَ مَمَّادُ بْنُ زَيْدِ ابْنَ الْبَارَكِ بِيدَيْهِ صَرْشُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ قَالَ سَمِعْتُ نُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةً أَبُومَعْمَر قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَلَّمَنِي رَسُولُ (٢٠ اللهِ عَلِيَّةِ وَكَنِّي بَيْنَ كَفَيْهُ النَّشَهَٰدَ ،كَمَا يُبَعَلُّنني ﴿ (٢) بَإِبُ مَوْلِ الرُجُل السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ : التَّحِيَّاتُ لِنَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ أَلَهِ وَبَرَّكَانُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ أَلَهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ ٱللَّهُ ، وَأَشْهِكُ أَنَّ ثُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَهُو َ يَيْنَ ظَهْرَ انَيْنَا ، فَلَمَّا فَبُضَ عُلْنَا السَّلاَمُ ، يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَصْبَعْتَ مَرْثُ إِسْعُنْ أَغْبَرَانَا بِشَرُ بْنُ شُتَيْبِ حَدَّانَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا يَعْنِي أَبْنَ أَبِي طَالِبِ خَرَجٍ مِنْ عِنْدِ النِّيِّ عَلِيُّ قُحَدَّنَنَا أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ أَللهِ بْنُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ أَللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرِّجَ مِنْ عِنْدِ النِّبِّ عَلَيْ ف

وَجَمِهِ الَّذِي تُوكُنَ فِيهِ ، فَقَالَ النَّاسُ يَا أَبَاحَسَنِ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قالَ أَصْبِحَ بِحَدْدِ ٱللهِ بَارِئًا كَأَخَذَ بِيَدِهِ الْعَبَّالَ فَقَالَ أَلاّ تَرَاهُ أَنْتَ وَٱللهِ بَعْدَ الشَّلاَثِ (١) عَبْدُ الْمَصَا وَاللَّهِ إِنَّى لَأَرَى رَسُولَ اللهِ عَلِي مَا يُتُوفَّى فِي وَجَيِهِ ﴿ مَوَ إِنَّى كَأُعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْطَلِّبِ المَوْتَ ، كَأَذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْ فَنَسَأَلَهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْأَمْرُ كَانَ كِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ كَأْوْصَى بِنَا قَال عَلَى وَأَلْهِ لَئَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَيَمُنْعُنَّا ١٠ لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدا، وَإِنَّى لاَ أَمنا أَلْما رَسُولَ اللهِ عَلِي أَبداً باب من أجابَ بلبيَّكَ وَسَعْدَيْكَ حَرْثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ مُمَاذٍ قِالَ أَنَا رَدِيفُ النَّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ مَا مُعَادُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعَدَيْكَ ثُمَّ قَالَ مِثْلَهُ ثَلَاثًا هِلْ تَدْرِي ما حَثَّى اللهِ عَلَى الْمِبَادِ ٣٠ أَنْ يَمْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَمْدَيْكَ ، قالَ هَلُ تَدْرِي مَاحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَنْ لاَيْمَذَّبَهُمْ مَرْثُ مُدْبَةُ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ عَنْ مُعَاذِ بِهٰذَا صَرْثُ ثُمَّرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَجْبِ حَدَّثَنَا وَاللَّهِ أَبُوذَرٍّ إِلرَّ بَذَةِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النِّي عَلَيْكِ فِي حَرَّةِ اللَّهِ بِنَةِ عِشَاءِ ٱسْتُقْبَلُّنَا (الا أُحَّد، فَقَالَ يَا أَبَا ذَرّ مَا أُحِبُ أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًّا يَأْتِي ٰ عَلَى ۖ لَيْلَة ۗ أَوْ ثَلَاثٌ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ ( ) لِدَيْنِ إِلَّا أَنْ أَثُولَ بِهِ في عِبَادِ أَنَّهِ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا وَأَرَانَا بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَر ، ثُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قال الْأَكْثَرُونَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ إِلاَّ مَنْ قَالَ مَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمُّ قَالَ لِي شَكَانَكَ لاَ تَبْرَحُ يَا أَبَا ذَرٌ حَتَّى أَرْجِعَ ، فَأَ نَطَلَقَ حَتَّى غابَ عَنَّى ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا ، كَفَشِيتُ (١٠ أَنْ يَكُونَ عُرِضٌ لِرَسُولِ ٱللهِ مِنْ عَأْرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ وَسُولِ ٱلله

(۱) بَعْدُ فَلَاثِ
(۲) مُنْعَقَاهَا
(۲) مُنْعَقَاهَا
(۲) مُنْعَقَاهَا
(۲) مُنْعَقَاهَا
طی الْمِبادِ
(۵) الْمِبادِ
(۵) الْرُصِدُهُ . هو رباعی
الصاه . لاَ أُرْصِدُهُ
(۱) فَتَخَوَّانَتُ

عَلَيْ لاَ تَبْرَحْ فَكَنْتُ (١) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ سَمِعْتُ مَوْتًا خَشَيتُ (١) أَنْ يَكُونَ كَرْثُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخْبَرَ نِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمِّتِي لاَ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ زُنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ، قُلْتُ لِزَبْدِ إِنَّهُ بَلَغْنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْدَاء فَقَالَ أَشْهَدُ كَلَدَّنَيِهِ أَبُوذَرٌ بِالرَّبَذَةِ \* قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنَى أَبُوصالِح عَنْ أَبِي الدَّرْدُاء تَحْوَهُ \* وَقَالَ أَبُو شِهاب عَن الْأَعْمَش يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلَاثٍ ولا يُقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ مَرْثُ إِسْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَى مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِلْكِ قَالَ لاَ يُقيمُ الرَّجُلُ الرُّجُلُّ مِنْ تَجْلِسِهِ ثُمُّ يَجْلَيْسُ فِيهِ بِالْبُ إِذَا فِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُوا فَ الْجَلِسِ كَافْسَحُوا يَفْسَحُ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشِرُوا كَانْشِرُوا اللَّيَّةَ صَرْثُ خَلاَّهُ بْنُ بَحْيِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ عَنِ النِّيِّ ﷺ أَنَّهُ تَعْي أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ تَعِبْلِسِهِ وَ يَجِبْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِينَ تَفَسَّحُوا وُتَوَسَّمُوا، وَكَانَ أَبْنُ عَرَّ يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلِسَ (") مَكَانَهُ عَلِيهِ أَنْ يَنْتِهِ وَكُمْ بَسْتَأْذِنْ أَصِمَا بَهُ أَوْ تَهَيَّا لِلْقِيامِ لِيَقُومَ النَّاسُ خَرْثُ الحَسَنُ أبي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي يَجْلُز عَنْ أَنسَ. بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْنَبَ أَبْنَةً (<sup>0)</sup> جَعْش دَعا النَّاسَ طَعِمُوا ثَمَّا جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، قالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقَيِامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قامَ لَمْنًا قَامَ عَامَ مَنْ قَامَ مَمَهُ مِنَ النَّاسِ وَ بَيِّيَ ثَلَاثَةٌ ۚ ، وَ إِنَّ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَالَمُ عَلَى عَلَيْهُ جَاء لِيَدْخُلَ الْقَوْمُ جُلُوسُ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَأَ نُطَلَّقُوا ، قالَ فِجَنْتُ كَأَخْبَرْتُ النَّيِّ مَا لِلَّهُ أَنَّهُمْ أَنْطَلَقُوا كَفِمَاء حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتُ أَدْخُلُ كَأَرْخَى أَلْحِجَابَ يَنْنِي وَيَنْنَهُ ، وَأَنْزَلَ أَللهُ

(۱) فَسَكُنْتُ . قُلْتُ هَكذا في اليونينية والفرع وفي بعض النسخ زيادة حق جاء بعد قوله فسكثت

(۲) حَسِبْت

(۲) يُخلِي

بضم التحتية مصحعاً طيها فى الدع كا صله وكسر اللام قالد الحافظ ابن حجر فى روايته بالنسح وضيطه أبو جعفى الفرناطى بالضم على. وزاك ينام اه قسطلانى

(ا) بِنْت

تَمَالَى إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا يُبُوتَ إِلنَّى إِلَّا أَنْ يُوثُذَّنَ لَكُمْ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمًا ﴿ إِلَهِ عَظِيمًا ﴿ إِلَّهُ مُعَالِم اللَّهُ وَهُوَ (١) الْقُرْفُصَاءِ مَرْثُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِيْرُ أَبِي عَالِبِ أَخْبَرُ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ٱلْحِيرَانِي حَدَّثَنَا تُحَدُّ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَللهِ يَنْ بِفِياء الْكَعْبَةِ ثَخْتَبِياً بِيندِهِ هَكَذَا باب من أنَّكَأُ بَيْنَ يَدَى أَصْحَابِهِ ، قالَ خَبَّابُ أَتِيْتُ النَّيِّ مِنْكِ وَهُو مُتَوَسِّدُ بُرُودَةً (٣) قُلْتُ أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ فَقَعَدَ مَرْثُ عَلَىٰ ثُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ أَلاَ أُخْبِرُكُمُ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِر ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ الْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنَ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْر مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَلِكَسَ ، فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ باب من أَسْرَعَ في مَشْيهِ لِخَاجَةٍ أَوْ قَصْدٍ مَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنْ مُمَرَ بن سَعِيدٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عُقْبَةً بنَ الحَارِثِ حَدَّثَهُ قَالَ صَلَّى النَّبيُّ عَلَيْتُهِ الْمَصْرَ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ باب السّريرِ مَرْثُ فُتَنْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّلْمَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالْشِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يُصَلِّى وَسُطَ السَّريرِ وَأَنَا مُضْطَجَعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ تَكُونُ لِيَ الحَاجَةُ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَفُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُ ٱنْسِلاَلاً بَاسِبُ مَن أُنْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ حَرْثُ اللهِ عَدْ ثَنَا خَالِهُ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدُّنَنَا خَالِيهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو الْمَلِيحِ قِالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبيكَ زَيْدٍ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو فَخَدَّتَنَا أَنَّ النَّبِّ ﷺ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَىٰ كَاْلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ لَجْلَسَ عَلَى الْأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ

(۱) وَ هِيَ الْفَرْ فُصَاء ضر الفاء من الفرع (۲) حدثمی (۲) ببتر ده صد سده (۲) ببتر ده صد رَبْنِي وَ يَبْنَهُ ، فَقَالَ لِي أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلُّ شَهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، ثُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ قال مَحْساً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلله ، قال سَبْعاً ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ ، قالَ نِسِنْعا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ إِحْدَى عَشْرَةً ، قُلْتُ يَا زَسُولَ ٱللهِ ، قالَ لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْم دَاوُدَ شَطْرَ اللَّهْرِ ، صِيامُ <sup>(١)</sup> يَوْمٍ ، وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ﴿ مَرَثُنْ ٢٣ يَمْنَىٰ بْنُ جَنْفَر وَحَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقُمَةً إِلَى الشَّأْم ، قَأْتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَرْزُفْنِي جَلِيساً ، فَقَعَدَ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاء، فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قالَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلِنْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السَّرْ الَّذِي كَانَ لَا يَمْلَمُهُ غَيْرُهُ يَشْنِي حُذَيْفَةً أَلَبْسَ فِيكُمْ أَوْكَانَ فِيكُمُ الَّذِي أَجارَهُ ٱللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلِي مِنَ الشَّيْطَانِ ، يَعْنِي عَمَّاراً ، أَوْ لَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ السُّواكِ وَالْوِسَادِ (١) ، يَعْنِي أَبْنَ مَسْعُودٍ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ ٱللهِ يَقْرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ، قال وَالَّذَّكَ وَالْأُنْيُ ، فَقَالَ مَا زَالَ هُؤُلَّا مِ حَتَّى كَادُوا بُشَكِّكُونِ ( ) وَقَدْ سَمَعْتُهَا مِنْ \_ ُ الْقَا ثُلَّة بَعْدَ الْجُنعَةِ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ قَالَ كُنَّا نَقَيِلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجَمْعَةِ ، الْقارِئلةِ في السَّنجدِ حَرْثُ قُتَيْنَةٌ بْنُ سَبِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِم عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهُل بْن سَعْدٍ قَالَ مَا كَانَ لِعَلَى ٓ أَسْمُ ۗ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَبِي ثُرابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بِهِ إِذَا دُعِيّ بِهَا ، جاء رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْتِ فَاطِيّةٌ عَلَيْهَا السَّلامُ ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ ، فَقَالَ أَيْنُ أَبْنُ عَمَّكِ ؟ فَقَالَتْ كَانَ تَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَىٰ وَفَعَاصَتِنِي عَفْرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِي ، فَقَالَ رَسُولُ أُللَّهِ وَإِلَّهُ لِإِنْسَانِ أَنظُو أَنْ هُوَ كَفَّاء فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ فِي المَسْجِدِ رَافِيدٌ كَفَّاء رَّسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَهُو مُضْطَجِعُ

چ (۱) صِيَامٌ يُوْمٍ وَ إِنْطَارَ ،

> لاً (۲) حدثنی

(۲) حدثني (۲) عن علقة من هسده (۲) عن علقة من هسده السكامة الى قوله عن ابراهم مصحح عليه بما يفيد أنه من الاصل وتحته مكتوب قال أبو ذر زائد هذا فليملم اه من الدرع الذي يبدنا ومن القسطلاني

(٤) وَالْوِسَادَةِ.

(۰) بُشَكَّ مُو آبِي (۱) اخبرنا (۱) اخبرنا

قَدْ مَعَمَطَ رِدَاوْهُ عَنْ شِقْهِ كَأْصابَهُ ثُرَابٌ لَجْعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَسْمُهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُول فَمْ أَبَا ثُرَابِ فَمْ أَبَا ثُرَابِ بِاسِبُ مَنْ زَارَ قَوْماً فَقَالَ عِنْدَهُمْ مَرْثُنا أُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَامَةٍ عَنْ أَنَّسُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَتْ تَبْسُطُ لِلنِّي تَلْكَ يَطْمًا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَّطِعِ قالَ وَإِذَا (١) نَامَ النَّيْ عَلَى اللَّهِ مَلَى الْحَدُت مِنْ عَرَفِهِ وَشَعَرهِ ، خَمَعَتْهُ في قارُورَةٍ ، ثُمَّ جَمَعْتُهُ في سُكِّ قَالَ قَلْمًا حَضَرَ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ الْوَفَاةُ أُوصَى (٢) أَنْ يُجْعَلَ في حَنُوطِهِ مِنْ ذٰلِكَ السُّكُّ قَالَ عَنُولِ فِي حَنُوطِهِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ الله على إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ يَوْمًا فَأَطْمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَسْتَيْقُظَ يَضْعَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْجِكُكُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرضُوا عَلَى ۗ غُزَّاةً في سَبِيلِ اللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَيْجَ هٰذَا الْبَعْر ، مُلُوكًا (٣٠ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، أَوْ قالَ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ شَكَ (1) إِسْاقُ ، قُلْتُ (٥) أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا ثُمَّ وَضَمْ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ بَضْحَكُ فَقُلْتُ ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ أَللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ تَبَيَّ هُذَا الْبَعْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْاوَّلِينَ ، فَرَ كِبْتِ الْبَعْرَ زَمَانَ (٢٠ مُمَاوِيةَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّيْهَا حِبْنَ خَرَّجَتْ مِنَ الْبَعْرِ فَهَلَكُمَّتْ بِالْبِهِ الْجُلُوسِ كَيْفَمَا تَبَسَّرَ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاء بن يَرِيدَ اللَّهْ يَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَعْي النَّبِي عَنْ لِنْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ أَشْيَالِ الصَّاء وَالْأَحْتِبَاء ف تَوْبِ وَاحِدٍ لَيْسَ

(۱) أَوْخَا قَامَ (۲) أَوْخَلَىٰ إِلَىٰ (۲) مُلُوكُٰ (۵) مَلُوكُٰ (۵) مَلُوكُٰ (۵) فَقَالُتُ إِسْخَلُىٰ (۵) فَقَالُتُٰ (۵) فَقَالُتُ

حَفْمَةً وَعَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ بُدَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيُّ بِأَلِي مِنْ نَاجْي بَيْنٌ يَكِي النَّاس وَمَنْ لَمْ يُغْبِرُ بِسِرَّ صَاحِبِهِ كَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ مَرْثُنَا مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَاللَّهَ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ عَنْ عامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّ تَنْنِي عائِشَة أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ قالَتْ إِنَّا كُنَّا أَزْوَاجَ الذِّي بِرَا ﴿ عَنْدَهُ جَمِيما كُمْ ثَمَا دُرْمِيًّا وَاحِدَهُ ، فَأَنْبَلَتْ فَاطِيةٌ عَلَيْهَا السَّلامُ تَجْشِي لَا ٥٠ وَاللَّهِ مَا تَحْنَىٰ مَشِيْتِهُمَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ أَللَّهِ مَنْ كَا رَآمًا رَحْبَ قال ٥٠ ولا وَاللَّهِ مَرْحَبًا بِأُ بَنَنِي ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَنْ عِنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكاء شديداً عَلَمًا رَأَى حُزْنَهَا سَارٌهَا النَّالِيَةَ ﴿ إِذَا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا خَصَّكِ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ إِالسَّرِّ مِنْ يَكْنِنَا لَهُ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ ٱلله إلى سَأَلَهُمَا عَمَّا ('' سَارَكِنِ، قَالَتْ مَا كُنْتُ لِأَفْنِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى سِرَّهُ ، فَلَمَّا ثُونَى ، قُلْتُ لَمَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ مِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَلَّا أَخْبَرْ تِني ('') ، قالت أمَّا الله (') أَخْبَرْ تَيْنِي الآنَ فَنَتَمْ قَأْخُبَرَ نِنِي ، قَالَتْ أَمَّا حِينَ سَارَّ نِي فِي الْأَمْرِ الْأُوَّلِ ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَ نِي أَنَّ الرَّالِ اللُّومِيّاتِ جِبْدِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّ تَيْنِ وَلاَ أرى الأجلَ إلاَّ قَدِ أَفْتَرَبّ ، قَالَتْ قِاصْبِرِي ، فَإِنَّى نِعْمَ السَّلَفُ أَنَاكِ ، قالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ ، كَلَمَّا رَأَى جَزَّهِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ ، قالَ يَا فاطية ألا وَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيَّدَةً نِسَاء الْوَمْيِينَ (٥٠ أَوْ سَيِّدَةً نِسَاء هَذِهِ الْأُمَّةِ بالب الأستيلقاء مرش على بن عبد الله حداثنا شفيان حداثنا الرهري قال أخبري عَبَّادُ بْنُ كَيْمِ مِنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ أَنْهِ مِنْ فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِياً وَاصِما إحدى رِجْلَيْهِ مَلَى الْأُخْرَى ﴿ إِلَيْكُ لَا يَتَنَاجُى أَثْنَانَ دُونَ الثَّالِثِ ، وَقَوْلُهُ ۞ تَمَالَى :

مَا أَيُّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُم فَلَا تَنَنَاجَوا بِالَّإِنَّمْ وَالْمُدُوانِ وَمَنصِيّة الرّسولِ

عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءِ وَالْكَامَسَةِ وَالْنَابَذَةِ • تَأْبَعَةٌ مَعْيَرِ وَيُخَذُ بْنُ أَبِّي

(٣) فَإِذَا هِيَ (١) مَمَّ سَارَكِيْ (٧) وَقَالَ عَنْ وَجَلَّ

وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالنَّمْوَى ، إِلَى نَوْلِهِ : وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقَوْلُهُ : كِا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجَوْا كُمْ صَدَفَةً (٥ ذَٰلِكَ خَبْرُ اَكُمْ وَأَمْهُمُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، إِنَّى مَوْلِهِ : وَأَلَّهُ خَبيرٌ إِمَا تَمْنَتُونَ وَرَثُ عَبْدُ أَيْدٍ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَن مالك عَنْ تَافِيمِ مَنْ عَبْدِ أَنَّهِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أَنْ عَلْى إِذَا كَانُوا لَا زَّا كَانُوا لَا زَّا فَلَا يَتَفَاجِي ٥٠ أَنَانِ دُونَ النَّالِثِ بِاسِبِ عِفْظِ السِّرِ مَرْثُنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ شُلَيْانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ أَسَرً إِلَّ النِّيْ عَلَى مِرًا فَا أَخْرَتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ ، وَلَقَدْ سَأَ لَتْنِي أَمْ سُلَيْمٍ فَا أَخْبَرَتُهَا بِهِ إِلَيْكُ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَائَةٍ فَلَا بَأْسَ بِالْسَارَةِ وَالْنَاجَاةِ مِرْثُ اللَّهُ عُمَّانُ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّي عَلَيْ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاَّتَةً فَلَا يَتَنَاجُي (٥) رَجُلاَذِ ذُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَحْتَلِطُوا بِالنَّاس أَجْلَ أَنْ المُخَرُّنَةُ مَرْفَ عَبْدَانُ مَنْ أَبِي خَرْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قال قَسَمَ النِّي عَلِيٌّ يَوْماً قِسْمَةً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا(١) رَجْهُ ٱللهِ ، ثُلْتُ أَمَّا وَٱللهِ لَا آيِنَ النِّي يَكُ فَأَنْيَتُهُ وَهُوَ فِي مَلَا فَسَارَرُ ثُهُ فَنَضِب حَتِّي أَحْمَرٌ وَجُهُهُ ۚ ثُمُّ قَالَ : رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى ، أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَٰذَا فَصَبَرَ، بِالْبُ طُولِ النَّجْوِي (٧) وَإِذْ ثُمْ نَجُوى ، مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ ، فَوَصْفَهُمْ بَهَا وَالْمُنِّي يَنْنَاجُونَ عَرَشْنَا (٥٠ نُحُدُّ بْنُ بِشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُنِينَتِ الصَّلاَّةُ وَرَجُلْ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَا زَالَ يُنَاجِهِ عَنَى نَامَ أَصَابُهُ ، ثُمَّ قامَ فَمَنَى باسب لأَ تُعْرَاكُ النَّارُ فَ الْبَيْتِ مِنْدُ النَّوْمِ مِرْفُ أَبُو مُعَيْمٍ حُدَّتُنَا أَنْ عُيَنَّةٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِم

(۱) مَدَّفَةُ إِلَى قَرْاهِ عَا تَسْتَلُونَ (۱) ثَلَاقَةً (۱) مَدَّقَ (۱) مَدَّقَ (۱) مَدَّقَ (۱) مَدَّقَ (۱) مِدَّقَ (۱) مِدِّقَ (۱) مِدِّقِ

(۸) حدثني

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَىٰ قَالَ لاَ تَنْزُ كُوا النَّارَ فِي يُتُوتِكُم ْ حِينَ تَنَامُونَ مَرْثُ عَمَّكُ أَنْ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَٰي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱحْتَرَقَ يَبْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَصْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ كَفُدَّتَ بشأيهم النَّي عَلَيْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُو ۚ لَكُمْ ۖ فَإِذَا نِمْتُمْ ۖ فَأَطْفِرُهَا عَنْكُمْ صَرْثُ ثُمَّيْبَةُ حَدَّثَنَا خَادُ عَنْ كَثِيرِ (١) عَنْ عَطَاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ خَرُوا الآنيةَ ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفُوا الْمَسَايِحَ ، كَإِنَّ الْفُوَ يْسِقَةَ رُبُّهَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَفَتْ أَهْلُ الْبَيْتِ بِالْبُ إِغْلاَقِ ١٦ الْأَبُواب بِاللَّيْلِ مَرْثُ خُسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ (٣) عَنْ جَابِرِ قالَ قالَ رَسُولُ (اللهِ عَلَيْ أَطْفِوا المَمَاييحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَفَدْتُمْ ، وَعَلَّقُوا (اللَّهُ وَابَ ، اللَّهِي اللَّيْلِ إِذَا رَفَدْتُمْ ، وَعَلَّقُوا (اللَّهُ وَابَ ، اللَّهِي اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَابَ ، اللَّهِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَاللَّهُ وَ وَأُو كُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَرُّوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ، قالَ هُمَّامٌ: وَأَحْسِبُهُ قالَ وَلَوْ بعُودِ (٢٠ الب أُغْتَانِ بَعْدُ الْكِبْرِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ مِرْثُنَا يَعْنِي ابْنُ ثُرَعَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْنٌ : أَلْجِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَفَصُّ الشَّارِب وَتَقَلِيمِ الْأَظْفَادِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي خَرْزَةَ حَدْثَنَا أَبُو الرِّنَادِ (٨) وَهُوَمَوْضِع مُشَدَّدٌ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ أَخْتَنَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنةً وَأُخْتَانَ مِالْقَدُومِ مُخَفَّفَةً \* (٢) حَدَّثَنَا ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمَغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ (٨) حَرَّفُ (١) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ أَا عَبَّادُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَنْ جَعْفَر عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مِيْلُ مِنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النِّي عَلَيْ قَالَ أَنَا يَوْمَنْذِ غَنُّونٌ قَالَ وَكَانُوا لاَ يَعْنِنُونَ الرَّجلَ حَتَّى يُدْرِكَ وَقَالَ أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ

ر) عَنْ كَثِيرِ هُوَ آبْنُ

(٢) عَلْقِ الْأَبْوَابِ

(٣) حَدَّثْنَا عَطَّالِهِ،

(٠) وَأَعْلِقُوا

(٦) وَكُوْ بِمُودٍ يَتُوْضُهُ

(٧) قَالَ أَبُوعَبُدِ أَلَّهُ

عَنِ أَبْنِ عَبّاسٍ فَبِعِنَ النِّي عَلِي وَأَنَا حَتَيْنٌ بِالْبِ مُكُلُّ لَمُنْ بَاطِلُ إِذَا مَعْلَهُ مَنْ طَاعَةِ اللّهِ وَمِنَ النّاسِ مِنْ يَشْعَرِي طَاعَةِ اللّهِ وَمِنَ النّاسِ مِنْ يَشْعَرِي لَمْ الْحَدِيثِ (أَنْ لِيُصْلِلُ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ مَرْضَا يَحْي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّقَنَا اللّهِ مُن عَلَى عَنْ اللّهِ مَرْضَا يَحْي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّقَنَا اللّهِ مُن عَلَى عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ الْبُورَةِ قَالَ اللّهِ مَعْدِد الرّعلي اللّهِ عَنِ اللّهُ وَمِن أَنْ يَعْدِد اللّهُ عَنْ اللّهُ وَمَن أَنْ يَعْد اللّهُ عَن اللّهُ وَمَن اللّهُ عَن اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهِ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللل

## سِنم الله الرَّحْن الرَّحيم عناب الرعوات

قَوْلُهُ (٤) تَمَالَى: أَدْعُونِي أَمْنَتَجِبْ لَكُمْ (١) إِنَّ الَّذِينَ بَمْنَتَكْبِرُونَ مَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّمَ دَاخِرِينَ ، وَلِكُلُّ (٢) نِي دَهْوَةُ مُسُنَتَجَابَةُ مَرْضُ إِسْمُعِيلُ قالَ سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّمَ ذَاخِرِينَ ، وَلِكُلُّ (٢) نِي دَهْوَةُ مُسُنتَجَابَةُ مَرْضُ أَنْ مَسُعِيلُ قالَ حَدَّنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأُخْرَجِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ لِيكُلُّ نَبِي دَعْوَةٌ (٧) يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبَ دَعْوَيْقِ شَفَاعَةً لِأُمْنِي فِي الآخِرَةُ لِيكُلُّ نَبِي دَعْوَةٌ (٧) يَدْعُو بِهَا ، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبَ دَعْوَيْقِ شَفَاعَةً لِأُمْنِي فِي الآخِرَة

(٢) لَقَدْ بَنِيٰ بَيْنَا

(١) وَقُوْلِ أَلَٰذِ تَمَالَى

(٠) أُسْتَعِبْلُكُمُ الآيةَ

() باب ليكلُّ تَبِعِدُ إ

(٧) دَعْوَةً مُسْتَجَالَةً

(۱) وَقَالَ مُعْنَدِهِ
(۲) فَأُسْتُجِيبَتْ
(۳) فَأُسْتُجِيبَتْ
(۳) غَمَّارًا الآية (۳)
(۵) أَفْسُهُمْ الآية (۵) أَفْسُهُمْ الآية (۵) وَأَنُوبُ إِلَيْهِ (۷) فَأُعْفِرْ إِلَى (۱) وَقَالَ قَتَنَادَةُ (۱)

\* وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ قَالَ (١) مُمْتَمَرُ سَمِينَتُ أَبِي عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ كُلُ نَبِيّ سَأَلَ سُؤُلِاً أَوْ قَالَ لِكُلُّ نَبِي ۚ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا ۖ فَاسْتُجِيبَ (٢) خَفَعَلْتُ دَعْوَ تِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ **بِالسُّبُ** أَفْضَلِ الإَمْنَيْفَارِ ، وَقُوْلِهِ تَمَاكَى : أَسْتَنْفَرُوا رَبْكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا (" يُرْسِلِّ السَّمَاء عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُعْدِذُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعُلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُتَهُمْ ﴿ الْأَشْرُوا ٱللَّهَ كَأَسْتَنْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَكَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَرَثُنَا أَبُو مَعْشَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الحسينُ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ (٥) بُشَيْرِ بْنِ كَمْبِ الْمَدَوِيِّ قَالَ حَدَّثَني شَدَّادُ بْنُ أُوسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبَىٰ يَهِلْكُ سَيِّدُ الْإُسْتِنْفَارِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكُ وَأَنا عَلَى عَمْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اُسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّ مَا صَنَعْتُ أَبُوهِ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَى ۗ وَأَبُوهِ (١) بِذَ نِي أَغْفِرْ (١) لِي فَإِنَّهُ لاَ يَنْفِرُ الَّذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ قالَ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوفِيًّا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ كُيْسِيَّ ، فَهُوَّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوْ مُوقِينٌ بِهَا ، فَسَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِاسِبُ أَسْتِفْفَارِ النَّيِّ يَنْكُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَدْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ وَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْن قالَ قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: وَاللهِ إِنَّى لَأَسْتَغْفِرُ اللهُ وَأَتُوبُ ( ) ف الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْغِينَ مَرَّةً لِلسِّكُ التَّوْبَةِ ، قالَ (١٠ قَتَادَةُ : ثُوبُوا إِلَى أَلْله تَوْبَةً نَصوحًا ، الصَّادِقَةُ النَّاصِحَةُ حَرِثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابِ عَن الْأَمْمَسِ عَنْ مُمَارَةً بْنِ مُمَيْرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (١٠٠ حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُما عَنِ النَّبِيِّ يَرْكُ وَالآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، قالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَأَنَّهُ قاعدُ

تَمْنَتَ جِبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ مَكَذَا قَالَ أَبُوشِهَابِ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْهِ ، ثُمَّ قَالَ لَلْهُ أَفْرِحُ بِتَوْ بَةِ عَبْدِهِ (١) مِنْ رَجُلُ نَزَلَ مَنْزِلاً وَبِهِ مَهْلَكُمْ أَوْمَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَوَصْنَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ نَوْمَةً فَأَسْتَيْقَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى ١٠٠ أَشْتَدُّ عَلَيْهِ الحَرْ وَالْمَطْشُ أَوْ مَا شَاءَ ٱللَّهُ ، قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِى ، فَرَجَعَ فَنَامَ نَوْمَةً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ، فإذَا رَاحِلْتُهُ عِنْدَهُ \* تَابَعَهُ أَبُوعَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا ثُمَارَةُ سَمِعْتُ الْحَارِثَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبُو مُسْلِمٍ ٢٣ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ ، وَقَالَ أَبُو مُمَاوِيَّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةً عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُورَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ إِسْعُتُ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا ( ) هَمَّامُ حَدَّثَنَا ( ) قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَّسُ بَنْ مَالِكٍ عَنِ النَّيِّ مِنْ إِلَيْهِ وَحَدَّثَنَا (٧) هَدْ بَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَللهُ أَفْرَحُ بِتَوْ بَلَدِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَمَنَا لُهُ فِي أَرْضِ فَلَا قِي بِاللِّهِ الصَّجْعِ عَلَى الشِّقِّ الْأَثْقِينِ طَرْثُ (٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَام بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْنَرُ ۚ عَنِ الزُّهِرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً كَالْهَا طَلَعَ الْفَجْرِ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَجَعَ عَلَى شِقْدِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِي الْمُؤّذَّنُ فَيُوْذِنَهُ بِاللَّبِ الْهَا بَاتَ طَاهِرًا (١) حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُمُتَّمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُوراً عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً قالَ حَدَّثَنَى الْبَرَاءِ بْنُ عازب رَضِي ٱللهُ عَنْهُما قال قالَ (١٠٠ رَسُولُ أَلَهِ عَلَيْ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَمَكَ فَتَوَصَّأَ وَضُوءِكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَضْطَجِع عَلَى شِيْتُكُ الْأُنْيَنِ ، وَقُلِ اللَّهُمُ أَسْلَمْتُ أَشْلِي (١١) إِلَيْكَ ، وَفُو مَنْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ،

(۱) الْعَبَدِي (۳) حَتَّى إِذَا آئَنْتَ اللهِ (۳) آثَمُهُ عُبَيْدِ اللهِ (۵) حَدَّى قَالِيدُ الأَخْمَشِ (٥) حَدَّى قَالِيدُ الأَخْمَشِ (٥) عَنْ قَتَادَةً (٥) عَنْ قَتَادَةً (٥) عَنْ قَتَادَةً (١) قال إلى رَسُولُ اللهِ

(١١) وَجْمِي إِلَيْكَ

وَأَلِمَاٰتُ مَنْهُوى إِلَيْكَ ، رَهُبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَ بِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفيطْرَ ﴿ كَأَجْمَلُهُنَّ (١٠ آخِرَ مَا تَقُولُ ، فَقُلْتُ أَسْتَذْ كِرُهُنَّ ، وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، قالَ لا ، وَبِنبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ بِاسِ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ مَرْشَ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَن رِبْعِيُّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةً (٢) قَالَ كَانَ النَّبِي عَن رِبْعِيّ أَوِّى إِلَى فِراشِهِ قَالَ: بِأُسْمِكَ أَمُونَ وَأَحْياً ، وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيانا بَنْدَما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّسُورُ (٢) وَرَحْنَا سَمِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً قالاً حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ سَمِعَ (٤) الْبَرَاءِ بْنُ عازبِ أَنَّ النَّبِيَّ مَلِكِ أَمَرَ رَجِلاً وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ حَدَّثَنَا (٥) أَبُو إِسْخُقَ الْهَمْدَانِينُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبِ أَنَّ النِّي عَلَيْ أَوْصَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضْجَمَكَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَقَّمَنْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّمْتُ وَجَعِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ طَمْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِنْكَ لَا مَنْهُمَّا وَلاَ مَنْهُمَّا مِنْكَ إِلاَّ إِلِيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَا بِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، كَإِنْ مُتُ مُتُ عَلَى الْفَطْرَةِ ﴿ إِلَّهِ وَضْعِ الْبَدِ الْيُكُنِّي تَحَّتَ الْمَذَ الْإِنْهَنِ (٢) حَرِيْنِي (٧) مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْيِي عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّي عَنْ حُذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَمَهُمْ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمُّ يَقُولُ اللَّهُمْ إِأْسِمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيا وَإِذَا أَسْنَيْقَظَ قالَ الحَمْدُ يِنْ الَّذِي أَحْيانًا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿ إِسِبُ النَّوْمِ عَلَى الشُّقَّ الْأَيْمَن مَرْشَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْعَلاَهِ بْنُ الْسَيِّبِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي عَنِي الْبَرَاهِ بْنِ حَازِبِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا أَوْى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقْهِ الْأَنْيَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمُ ۚ أَسْلَمْتُ نَفْسَى إِلَيْكَ ، وَوَجَّيْتُ وَجْعِي إِلَيْكَ ، وَفَرَّصْتُ أَرْرِي

ره (۱) وَأَجْعَلُهُنَ

(١) مَن مُدَهُمَةً بَنْ
 الْبَانِ

(٣) تُنْشِرُهَا يُخْرِجِهَا كِنَا فِي الْغَرْعِ وَأُصَّهُ بِالثَّاهِ النوتِية أُولُهُ والتلاوْءُ ننفرها بالنول اه تسطلانی

(1) سَمِعْتُ الْبَرَاءِ

(٠) عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قَلَ سَمِثُ الْبَرَاء بْنَ عازِبِ

(٦) الْبِمِنْيُ

(۷) مدلا

تال ابن سيده في المسكم ظل اللعباق وهو أى الخدمذ كر لاغير اه من اليونينية

إِلَيْكَ ۚ وَأَلْجَاتُ طَهْرَى إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأً وِلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بَكِتَا بِكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَنَبِيْكَ (١) الَّذِي أَرْسَلْتَ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ قَالَمُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ \* أَسْتُرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ مَلَكُونَ مُلْكُ مَثَلًا رَهَبُونَ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُونِ تَقُولُ ١٠٠ تَرْهَبُ ١٠٠ خَيْرٌ مِن أَنْ تَرْحَمَ الله عَبْدِ الله عَدْ أَنْبَهُ إِللَّيْلِ ( ) حَرْث عَلْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَمَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةً عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّيْ مِلْكُ فَأَنِّي حَاجَتُهُ غَسَلَ وَجْهَهُ ( ) وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَنَّى الْقِرْبَةَ كَأَطْلَقَ شَيْنَاقَهَا ، ثُمُ تَوَصَّأً وُصُوا ۚ بَيْنَ (١) وُضُوا يْنِ كَمْ يُكْثِرِ ، وَقَدْ أَبْلَغَ ُ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّى كُنْتُ أَتَّقِيهِ <sup>(٧)</sup> فَتَوَطَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّى فَقُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَامَّتْ صَلاَّتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمُّ أَصْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخُ فَآذَنَهُ بِلاَلٌ بِالصَّلاَةِ ، فَصَلَّى وَكُمْ يَتُوَصَّأً وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعالَهِ اللَّهُمَّ أَجْعَلُ فِي قَلْبِي نُوراً وَفِي بَصَرِي نُوراً وَف سَمْمِي نُوراً وَعَنْ يَمِينِي نُوراً وَعَنْ يَسَادِي (٥٠ نُوراً وَفَوْقِي نُوراً وَتَحْيِي نُوراً وَأَمامي نُوراً وَخَلْفَى نُوراً وَأَجْمَلْ لِى نُوراً قالَ كُرَيْبْ وَسَبْعٌ فِي النَّا بُوتِ فَلَقْيِتُ رَجُلاً مِنْ وَلَهِ الْعَبَّاسِ كَفَدَّتَنَى بِهِنَّ ، فَذَكَّرَ عَصَبِي وَكَلِّي وَدَّمِي وَشَعْرِي وَ بَشَرِي ، وَذَكَّرَ خَصْلَتَيْنِ مَرْثُ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ أَبِي مُسْلِم عَنْ ظَاوُسِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَتَّجَدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْهُ أَنْتَ نُورُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّلْوَات وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَدُدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعَدُكَ حَقٌّ (١٠) وَوَوْلُكَ حَقٌّ (١١) وَلِقَاوُكُ حَقُّ وَالْجَنَّةُ حَقُّ وَالنَّارُ حَقُّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبيُّونَ حَقٌّ وَمُحَدَّ حَقُّ اللَّهُمَّ

(1) وَبِنْبِيكَ (7) تقول • به بالناء المثناء في الفرع ونسخة القسطلان وفي بعض النسخ بإباء التحتية (7) ترحب يقتح الناء وكذا ترحم كنّا في الفرع وأصله وفي فيرهما بضمها فيهما اج من البسطلاني. (2) من الجليل

(٠) فَشَيْلٍ وَجُهُمُ

(۱) وَضُواْ بَيْنُ وَضُواْ يَنْ (۷) أَنَّيْهِ كَذَا فَالْفَتْحَ وعزاه النسق وطائفة قال الخطابي أى أرتقبه وفى رواية أُنقَّبُهُ من التنقيب وهو التفتيش وفى رواية القابسي أَبْغِيهِ أَى أَطلبه وللاكثر أرْقُهُ وهو الأوجه اه قسطلاني

أزقك

(A) وَعَنْ رِسْمَالِي

نې حدثني

(۱۰) وَوَ عَدُّكَ الْحُقَّ مَهُ

(١١) وَقَرْ الْكُ الْمُثَّى

لَكَ أَسْلَنْ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكِ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَ إِلَكَ عَاصَتُتْ وَإِلَيْكُ حَاكَمْتُ كَأَعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتِ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤْخَرُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ إَنْ (١٠ لاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ بِالبِ التَّكْبِيرِ وَالنَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ مِرْثُنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلَى ۚ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاّمُ شَكَّتْ مَا تَلْقُ فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحْي فَأَنَّتِ النَّبِيّ عَلَى نَسْأُلُهُ عَادِمًا كَلَمْ تَجِدْهُ ، فَذَ كَرَتْ ذَلِكَ لِمَا يُشَةً ، فَلَمَّا جَاء أَغْبَرَ ثَهُ ، قال كَاءَنَا وَقَدْ أَحَدْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهِبْتُ أَقُومُ ، فَقَالَ شَكَانَكِ صَ جَلَسَ يَبْنَا حَتَى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَّمَيْهِ عَلَى صَدْرِى ، فَقَالَ أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَاهُوَ خَيْرٌ لَـكُمَا مِنْ خادِمٍ إِذَا أَوْ يُثَمَا إِلَى فِرَاشِكُما ، أَوْ أَخَذُ ثَمَا مَضَاجِعَكُما ، فَكَبّْرًا ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ ، وسَبُّحَا الكَانَا وَالكَرْبِينَ ، وَأُحْمَدَا الكَانَا وَالكَرْبِينَ ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خادِمٍ ، وَعَنْ شُعْبَةً عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبْنَ سِيرِينَ قَالَ النَّسْبِيحُ أَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ ﴿ لِهِ النَّعَوُّذِ وَالْقِرَاءةِ عِنْدَ الْمَامِ " مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَ فِي عُرُورَةُ عَنْ مَا لِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَالَّ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ فَى يَدَيْهِ ( ) وَقَرَأُ بِالمَوَّذَاتِ وَسَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . باب مرشنا أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمِّرَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُنْبِرِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النِّي عَلَيْ إِذَا أَوَى أَجَدُكُم إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ: بِأُسْمِكَ رَبِّ (٥) وَمَنَمْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَأَرْجُهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا كَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ ٥٠ \* تَابِّمَهُ أَبُوضَنْرَةَ وَإِسْمُمِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ عُبَيْدِ أَنْهِ وَقَالَ يَحْنِي وَ بِشُرْ عَنْ عُبَيْدِ أَنَّهِ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ لِعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

م (١) وَلاَ إِلٰهُ عَيْرُكُ (٢) مُكانَكِ . هو بقشع الكاف في بعض النسخ مد

> (r) عند النوم ســـ

> > اً) في يكره

(۰) رَبِّ

كذا هو بدول ياء المشكلم في جميع النسخ المتعدة وفي نسخة القسطلاني ربي \*

رر النظام المالي المالي النظام المالي النظام النظا

وَ رَوَاهُ مَا اللَّهُ وَأَبْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِيِّ بَاللَّهِ بِالسِّ ٱلدُّعام نِصْفَ اللَّيْلِ صَرْثُ عَبْدُ الْمَرْيِزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ الْأُغَرَّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى عَالَ يَتَنَزَلُ (١) رَبُّنَا تَبَّأَرُكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءُ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَنْقُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ (٢٠): مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، مَنْ يَسْأَلُني فَأَعْطِيَهُ ، وَمَنْ ٢٠ يَسْتَغْفِرُ فِي فَأَغْفِرَ لَهُ بِالِبِ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ مَرْثُ الْمُثَّدُ بِنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِينِ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّي عَلِيَّ إِذَا دَخَلَ الْحَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَاثِثِ بِالْبُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصْبِحَ مِرْشَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ ا اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسِ عَنِ النِّبِّ عَلِيُّ قَالَ سَيَّدُ الِا سْتِغْفَارِ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ ، وَوَعْدِكَ مَا أُسْتَطَمْتُ ، أَبُودِ لَكَ بِنِمْتَكَ () ، وَأَبُودِ لَكَ بِذَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي ، وَ فِي أَهُ لَا يَنْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ ، إِذَا قالَ حِينَ يُمْيي فَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِذَا قالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَةُ حَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ : بِأَشْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْياً . وَإِذَا أُسْنَيْقُظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ : الْحَمْدُ ثِنِّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَبْعِيُّ بَنِ حِرَاشِ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ خَرَشَةً بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرِ ۗ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّبِي عَلِي ۗ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ شَمِكَ أَمُوتُ وَأَحْياً . فَإِذَا ٱسْنَيْقَظَ قَالَ: الْحَنْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيانَا

(۱) يَثْرِلُ رَبُّنَا

(٢) فَيَقُولُ

(٣) وَمَنْ يَسْتَغَفّْرُ بِيْ كذا في اليونينية بُواو وفي النرع بنير واو وكذا هو في أصول

(٤) بِنِعِمْتَكِ .فى بعض الاصول الصحيحه زيادة التحلق بعد بنعمتك وهى بساقطة فى اليونينية والفرع

بَمْدَ مَا أَمَانَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ بِالسِيُّ الْإِمْهُ فِي الصَّارَةِ مَرْضًا مَهُ أَنَّهُ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا (١٠ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنَى يَزِيدٌ عَنْ أَبِي النَّلَيْرِ عَنْ عَبْدِ أَلَيْ بِي مُعْيِد عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلَّبِيِّ مَنْهُ عَلَمْتِنِي صَّاءُ أَنْهُوجِ في مَا لَا يَهِ ، قَالَ قُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّى خَلَلَتْ نَفْسِي مُثَالًا كَتَبِرًا وَلاَ يَتَغَيُّ النُّكُوبَ إِلا أَلَكُ كأَغْفِر لِي مَنْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْحَفِي إِنَّكَ أَلْتَ الْمُنْفُورُ الرَّحِيمُ • وَقَالَ محري اللَّ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ ٣٣ مَمِعَ عَبْدَ أَنَّهِ بْنَ مَرْو قَالَ أُبِّرِ بَكُرْ وَضِيحَ اللَّهُ عَنْهُ لِلِّنِّي عَلَيْهِ مَرْثُنَا عَلِي مَدَّنَنَا مالِكُ بْنُّ سُعَيْرِ حَدَّثَنَا مِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عُنْ أُسِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا أُنْرِلَتْ فَ ٱلثَّمَاءُ مَرْثُنَا عُيمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْ قالَ كُنَّا نَقُولُ فِي الضَّلاَةِ السَّلاَّمُ عَلَى أَلَّهِ السَّلاَّمُ عَلَى فُلاَنٍ ، فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلَيْ ذَاتَ بَوْمِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ ، فَإِذَا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فَ الصَّلاَةِ فَلْيَقُلُ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ إِلَى قَوْلِهِ الصَّالِلِينَ ، فَإِذَا قَالَمَا أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ لِلهِ فَي السَّمَاء وَالْأَرْضِ صَالِح أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَلَهُ ، وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الشَّاء ماشاء ، باسب ألدُّعاه بَعْدَ الصَّلاَّةِ صَرَفَى إسْعَاقُ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ أَخْبَرَ نَا وَرْقاه عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ذَهَبَ أَهْلُ ٱللَّهُورِ بِالدَّرَجاتِ وَالنَّمِيمِ الْمُقِيمِ ، قَالَ كَيْفَ ذَاكَ ؟ قَالَ ( ) صَلَّوْا كِمَا صَلَّيْنًا ، وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدُنَا ، وَأَنْفَقُواْ مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَاكُ ، قالَ أَفَلَا أَخْبُرُكُمُ بِأَمْر تُدْرِيكُونَ مَنْ كَالَ قَبْلُكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جاء بَمْدَكُمُ ، وَلاَ يَأْتِي أَحَدُ عِيْلِ ما جِئْتُمْ ﴿ ﴿ ۚ إِلاَّ مَنْ جَاء بِيشَلِهِ ، تُسَبُّحُونَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً ، وَتَحْمَدُونَ عَشْراً ، وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا \* تَابَعَهُ عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحْمَرَ عَنْ شَمِّيٌّ وَرَوَاهُ أَبْنُ تَحْبُلَانَ عَنْ شُمِّيّ

(۱) حدثنا (۱) عَمْرُو بِنُ الْحَارِثِي (۱) انه رکنا في اليونينية مزد ان مكسورة (1) قالوا صافة وَرَجُهُ بُنِ حَيْقَ اللَّهُ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِي رُفَيْدِعِ عَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاهِ ، وَرَوَاهُ سُهَيَلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْ عَرْثُ فَتَنْبَهُ بْنُ سَيِّيْدُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنِ الْسَيَّبِ بْنِ رَافِيعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ كَتَبَ الْمُنِيرَةُ إِلَى مُمَاوِيَّةً بْنِ أَبِي سُفَيَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ فَ دُبُرِ كُلُّ ٥٠ صَلاَةٍ إِذَا سَبَّمَ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَنْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْء قَدِيرُ اللَّهُمُّ لاَ مانِيعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَّ لِمَا مَيْعَت وَلاَ يَنْفَتُمْ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ قَالَ شِيمْتُ الْسَيَّبِ بَاسِبُ قَوْلِ الله تَمَاكَى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ أَخَاهُ بِالنَّعَاءُ دُونَ نَفْسِهِ وَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّيْ عَلَيْ اللَّهُمُ أَغْفِرْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِرِ اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمَبْدِ اللهِ بْنِ قِيسٍ ذَنْبَهُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَّمَةً حَدَّثَنَا سَلَّمَةٌ بْنُ الْا كُوجِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّيِّ عَلِي إِلَى خَيْرَ قَالَ (٢) رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَيَا عامِرُ (٣) لُّو أَسْمَعْتَنَا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ (ا) كَفَرَلَ يَحْدُو بهنم يُذَكِّرُ \* تَأَلُّهِ لَوْلاَ ٱللهُ مَا أَهْتَدَيْنَا \* وَذَكَّرَ شِيعْراً غَيْرَ هَٰذَا ، وَلَكِنِّي كَمْ أَحْفَظُهُ ، قَالَ رَسُولُ أَلَهُ مِنْ هَٰذَا السَّاثِينُ ؟ قَالُوا عامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ يَرْ مَهُهُ ٱللهُ ، وَقَالَ (٥٠ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولِ ٱللهِ لَوْلاً مَتَّمْتُنَا بِهِ ، فَلَمَّا صَافَّ الْقُومْ قَاتَلُوهُمْ ، فَأْصِيبَ عايرٌ بِقَائَمَة سَيْفِ نَفْسِهِ فَاتَ وَلَمَّنَّا أَمْسَوْا أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ مَا هَذِهِ النَّارُ عَلَى أَى تَنَيْء تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى مُحُرِ إِنْسِيَّةٍ ﴿ فَقَالَ أَهْرِيقُوا ﴿ مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا ﴿ عَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ (٥٠ أَلَهُ أَلاَ نُهُرَيِنُ مَا فِيهَا وَنَنْسِلُهَا ؟ قَالَ أَوْ ذَاكَ مَرْثُ مُسْتِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو (١٠٠ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْقَى رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّيْ مَلِكَ إِذَالمَأْتَاهُ رَجُلُ بِصَدَقَةً (١١) قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فَكُونٍ فَأَنَّاهُ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ

(ا) فَى دُّبُرُ مَالِزَيْهِ (ا) فَعَالِي (ا) أَنْ عَامِرٌ (ا) مِنْ هَنْهَاتِكَ (ا) أَنْسِيَّةٍ (ا) مَنْ هَنْهَاتِكَ (ا) مَنْ عَمْرٍ وهُوَ أَبْنُ (ا) عَنْ عَمْرٍ وهُوَ أَبْنُ مُرْةً

(۱۱) بِصَدَقَتِهِ

أَبِي أَوْنَى مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِثْمُعِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ سَمِيثَ جَرِيرًا قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْحَلَصَةِ وَهُوَ نُصُبُ كَانُوا مِنْهُدُونَهُ بُسَمِّى الْكَعْبَةُ (١) الْبَمَانِيَةَ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى رَجِلُ لاَ أَنْبُتُ عَلَى الخَيْلِ فَصَكَ فَى صَدْرِى ﴿ فَقَالَ اللَّهُمُّ ثَبُّتُهُ وَأَجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، قالَ عَفَرَجْتُ فَ خَسْيِينَ ٢٦ مِنْ أَخْسَ مِنْ قَوْمِي وَرُجُمَا قَالَ سُفْيَانُ كَأُ نُطَلَقْتُ فَي عُصْبَةٍ مِنْ قَوْمِي كَأْتَبِنُّهَا كَأْخُرَ قُنْهَا ، ثُمَّ أَتَبْتُ النِّي عَلَّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ أَلْهِ ، وَأَلَّهِ ما أَتَبْتُكَ حَقَّى رَّ كُنُهَا مِيْلَ الجَمَلِ الْأَجْرَبِ فَدَعا لِأَحْسَ وَخَيَّالْهِا مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنِّي مَلِّ أَنْسَ عَادِمُك قَالَ اللَّهُمْ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ أَعْطَيْتَهُ مَرْثُ " عُمَّادُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبي اللَّهِ عَنْ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ رَجِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَبِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا ف سُورَةِ كَذَا وَكَذَا حَرِثُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ أَخْبَرَ نِي سُلَبْانُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ مَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَمَمَ النَّبِي مِنْ عَنْهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَا أُريدَ بِهَا وَجْهُ الله فَأَخْبَوْتُ النِّي مِنْ إِلَّهِ فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ وَقَالَ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَــذَا فَصَبَرَ بِالسِبُ مَا يُكُرَّهُ مِنَ السَّجْعِ ف النُّعاء مَرْثُ يَعْنِي بْنُ نُحَمِّدٍ بْنِ السُّكَنْ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلِالْ أَبُو حَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَارُونُ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا الزُّ مَيْرُ بْنُ أَغْرِرُ بِتِ عَنْ عِكْرِيَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثِ النَّالَى كُلُّ مُجُمَّةً مِرَّةً كَاإِنْ أَيَنْتَ فَرَرَّتَيْنِ كَإِنْ أَصْلَانَ فَثَلَاثَ مِرَادِ (١) وَلا تُعِلُّ النَّاسَ مَلْذَا الْقُرْآنَ وَلا (٥) أَلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَثُمْ في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقَصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقَطَّعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَتُعِلَّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمْرُوكَ فَفَنْهُمْ وَهُمْ

(۱) كُفْهَةُ الْكَانِيةِ (۱) فَي خَسْبِينَ فَارِسِهُ (۱) حَدَّقَ (۱) حَدَّقَ (2) مَرَّاتِ (4) فَلاَ الْفَبِنَكَ يَشْتَهُونَهُ ، فَأُ نَظُرِ (١٠ السَّجْعَ مِنَ الدُّعاهُ فَأَجْتَنَبِهُ ، فَإِنِّى عَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُ وَأَصْحَا بَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذَالِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلاَّ ذَٰلِكَ الإَجْتِنَابُ ۚ إِل لِيَعْزِمِ السَّنْظَةَ قَاإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ حَرَثُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثْنَا إِشْمُعِيلُ أَخْبِزَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا دَعَا أَحَدُكُم ۖ فَلْيَعْزِمِ المُسْتَلَةَ وَلاَ يَقُولَنَّ اللَّهُمُ إِنْ شِيئْتَ فَأَعْطِنِي فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ صَرْتُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَ للهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِي قَالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي (١) اللَّهُمَّ ٱرْحَمْنِي إِنْ سَيْمَتَ لِيَعْزِمِ اللَّسْنَلَةَ وَإِنَّهُ لاَ مُكْرَهَ لَهُ بِالسِّهِ بُسْتَجَابُ الْمَبْدِ ما لَمْ يَعْجَلْ مَرْثُ عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْنَا مَالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى أَبْن أَزْهَنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِلَيْ قَالَ: يُسْتَجَابُ لِأُحَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَلُ يَقُولُ (" دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي ﴿ لَلْكِ اللَّهِ اللَّهُ يُدِي فِي ٱلدُّعاهِ ، وَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ دَعَا النَّبُّ مُرْتَبِّ ثُمٌّ رَفَّعَ يَدَيْدِ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْدِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرَّ رَفَعَ النَّبِي عَلَيْهِ يَدَيْدِ اللَّهُمَّ ( ) إِنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ وَقَالَ الْأُو يُسِيُّ حَدَّثَنَى مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَى عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدٍ وَشَرِيكٌ سَمِعاً أَنْساً عَن اللَّبِي عَلَيْكُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ السِّبُ ٱلدُّعاء غَيْرَ مُسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةِ حَرِثُ مَنْ تَعْبُوبِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَ انَّهَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال بَيْنَا النَّبِي مِنْكُ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمْمَةِ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ الله أَنْ يَسْقَينَا ، فَتَفَيَّمَتِ السَّمَاءِ وَمُطِرْنَا حَتَّى ما كاة الرَّجُلُ يَصِيلُ إِلَى (٥) مَنْزِلِهِ . فَلَمْ تُوَّلْ تُمْطَرُ إِلَى الْجِمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، فَقَامَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقْنَا ، فَقَالَ اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا لَجْعَلَ السَّعَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المّدينَةِ

صة (۱) وَآنظُرُ

(۲) آخفر في إن شيئت (۲) يَقُولُ في رواية غير أبي ذر فَيقُولَ بز يادة الفاء واللام منصوبة كذا بهاس الفرع يبدناوالذي في الفسطلاني أن رواية أبي ذر هي الى بالفاء غرر ام

() وَقَالَ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ الللَّهُمُ الللّه

وَلاَ يُعْطُرُ (١) أَهْلَ المَدينَةِ بابِ أَلدُعاه مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَة عَدْثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثْنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ يَحْيَ عَنْ عَبَّادٍ بْنَ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ خَرَجَ النِّي اللَّهِ إِلَى هَذَا الْمُعَلَّى بَسْنَسْقِ فَدَّمَا وَأَسْتَسْقَى ثُمَّ أَسْتَقْبَلَ الْفِبَاةَ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ بِالْبُ دَعْوَ فِي (١٠) النَّيّ النَّي عَلَيْ المُعْرُ وَ بَكَثْرَةِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّي مَا رَسُولَ ٱللهِ خَادِمُكَ أُنِّسُ ۚ. أَدْمُ ٱللهَ لَهُ ، قَال اللَّهُمَّ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِا أَعْطَيْتَهُ ﴿ إِلَٰكُ الْكُوبِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَن أَبْن عَبَّاس رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ ('' لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللهُ الْمَظِيمُ الْحَايِمُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّنْوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبُّ (\*) الْمَرْشِ الْمَظْيمِ ، مَرْثُ سُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامٍ بْن أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنَ أَبْنِ عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَللهُ الْعَظِيمُ الحَلِيمُ ، لاَ إِللَّهُ إِلاَّ أَللْهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَّ إِلٰهُ إِلاَّ أُللَّهُ رَبُّ السَّمُوَّاتِ وَرَبُّ الأرْضِ، وَرَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيمِ، وَقالَ وَهُبُّ (١٦ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً مِثْلَةُ التَّعَوُّذِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَى سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ اللهِ مَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَنْ أَبِي وَدَرَك الشَّقَاء ، وَسُوم الْقَضَاء ، وَشَها نَدِ الْأَعْدَاء ، قالَ سُفْيَانُ الحَدِيثُ ثَلَاثُ زدْتُ أَنَا وَاحِدةً لاَ أَدْرِي أَيْتُهُنَّ هِيَ السب دُعاءِ النِّيِّ اللَّهُمَّ الرَّفِينَ الْأُعْلَى مَرْشُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنَى (٧) اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهاب أَخْبَرَ بِي أَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ وَعُرْوَتُهُ بْنُ الزَّبَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عائيشَةً

الله عَظْرُ أَهْلُ (ا) وَلاَ تَعْظُرُ أَهْلُ

(١) رَسُولُ اللهِ

(۲) دُعاءِ

(١) عِنْدَالْكُرْ بِيَعُولُ

(٠) وَرَبُّ الْعَرُّشِ

(١) وهيئي

قال الحابط أبو ذر المواب. وهب وهو وهب بن جرير ابن عازم اه من اليونينية

(٧) حدثنا

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْكَ يَقُولُ وَهُوَ تَعْمِيتُ أَنْ (١) يُقْبَضَ لَى قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَ رَأْسُهُ عَلَى نِفَذِى غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ كَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، قُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَأَرُنَا وَعَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُو تَحْيِيثُ قَالَتْ فَسَكَانَتْ بَلْكَ آخِرَ كَامِنَةٍ تَكُمَّرُ بِهَا اللَّهُمُ الرَّفِيقَ الأَعْلَى بِاسِبُ الدُّعاء بِالمَوْتِ وَالْحَيَاةِ مَرْثُ مُسَدَّةٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِلْمُغِيلَ عَنْ قَبْسِ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدِ أَكْتَوَى سَبُمًا قَالَ (" لَوْلاً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَا مَا أَنْ نَدْعُورٌ بِللَّوْتِ لَدَعَوْتُ بدِ مَرْضُ (" مُحَمَّدُ أَبْنُ الْمُثَى حُدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قالَ حَدَّتَني فَبْسُ قالَ أَتَبْتُ خَبَّابًا وُفَدِ أَكْتَوى سَبْعًا فِي بَطْنِهِ فَسَيِمِتُهُ يَقُولُ لَوْلاَ أَنَّ النَّيِّ ﴿ عَلَى إِنَّا أَنْ نَدْعُو بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بهِ مَرْثُ (٥٠ أَبْنُ مَلَامِ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يَتَمَنَّانَ ۖ أَحَدُ (١) مِنْكُمُ المَوْتَ لِضُرَ نَزَلَ بهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَ فَنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي بِاسِبُ الدُّعاء لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحِ رُوْسِهِمْ وَقَالَ أَبُومُوسَى وُلِدَ لِي غُلَاَّمْ ﴿ ﴿ وَدَعَا ﴿ لَهُ النَّبِي ۚ يَالِكُ بِالْبَرَكَةِ ﴾ مَدْثَ تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّتَنَا مَاتِمْ عَنْ الْجَمْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُخْتِي وَجِعْ فَسَتَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَطَّأً فَشَرِ بْتُ مِنْ وَصُولًا ثُمَّ كُنْتُ خَلْفَ ظَهْرُهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتَهْفَيْهِ مِثْلَ ('' زِرَّ الْحَجَلَّةِ صَرْفُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَنْ وَهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقَيلِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مِشَامِ مِنَ السُّوقِ ، أَوْ إِلَى السُّوقِ ، فَيَشْتَرِي الطَّمَامِ ،

چالتمېي مقدولا په اه مصححه

فَيَلْقَاهُ أَبْنُ الزُّ يَيْدِ وَأَبْنُ مُمَنَّ فَيَقُولاً فِي أَشْرِكْنَا فَإِنْ النَّبِّي مَا إِلَّا قَدْ دَعا لَكَ بِالْبَرَكَةِ (١) فَرُ بَمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَا هِي فَيَبْنَتُ بِهَا إِلَى النَّذِلِ عَرَثْ عَبْد الْعَرْبِر أَنْ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَبْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ أَخْبَرَ إِن تَمْوُدُ بْنُ الرّبيعِ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ ٢٠٠ أَلَهُ عَلِي ۖ فِي وَجْهِهِ وَهُو خُلاّمْ مِنْ بِبْرِهِمْ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَائِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُؤْتَى بِالصَّبْيَانِ فَيَدْعُوكُمُمْ فَأْتِي بِصَيّ فَبَالَ عَلَى ثَوْ بِهِ فَدَعا عِمَاء فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ وَكُمْ يَنْسِلْهُ مِرْثُ أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ ثَمْلَبَةً بْنِ صُمَّيْرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٌّ قَدْ ` مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأًى سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصِ يُوتِرُ بِرَكْمَة بِالسِّبِ الصَّلاَّةِ عَلَى النَّيِّ عَنْ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّعْمَٰنِ بْنَ أَبِي لَيْنَى قَالَ لَقِيَنِي كَمْبُ بْنُ مُعِبْرَةً فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً ۚ إِنَّ ٣ النَّبِي بَالْكِ خَرَجَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا يَارَسُولَ ٱللهِ قَدْ عَلِيْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ، قال فَقُولُوا (\*) اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَحِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَاركْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَعِيدٌ عَمِيدٌ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ مَعْزَةً حَدَّتُنَا أَبْنُ أَبِي عَازِمٍ وَٱلدَّرَالُورْدِي عَنْ يَزِيدٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَٰذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ (٥) نُصَلِّى ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُمَّدٍ عَبَدَكِ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّبْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَادِكْ عَلَى نُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ نُحَمَّدٍ ، كَمَا بَازَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ السِهِ عَلَى يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيُّ مَرْكُ وَقُولُ ٥٠ أَللهِ نَمَالَى: وَحَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ (٧ سَكَنْ كَلُمْ حَرَّفْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبُ حَدَّثَنَا

(۱) بِالْتَرَّكَةِ فَيُشْرِيَّكُهُمْ

(٢) النَّبِيُّ

(r) إِنَّ بُكِدَافِ اليونينية بكسر همزة إن وجوزف النتح الكسر والنتح

(١) فَقَالَ قُولُوا

(٠) فَكَنْفُ نُصَلِّى
 كذا فىالبونينية وفرعين وفى
 نسخ صحيحة زيادة هليك

(٦) وَقُوْلُهُ تَعَالَى

(٧) إنَّ صَلَوَاتِكَ

حَدَّثَنَا شُعْبَةً ۚ مَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَن أَبْن أَبِي أُونَى قَالَ كَانَ إِذَا أَتَّى رَجُلُ الذِّيّ عَلَيْ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ ، فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ (') فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى مَرْمُنَا عَبْدُ أَلْلَهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي بَكْر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْن سُلَيْمِ الزُّرَقِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرِّيَّةٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّ يَتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ مَمِيدٌ تَجِيدٌ بِالْبِ وَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ آذَيْتُهُ كَأَجْمَلُهُ لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَة صَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهاَبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ إِيْنِيْكُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ ۚ فَأَيُّمَا مُؤْمِنِ سَبَبْتُهُ ۚ فَأَجْمَلُ ذَٰلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ اللَّمَوُّذِ مِنَ الْفِتَنِ مَرْشُ حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا (٢) رَسُولَ اللهِ عَنْكُ حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْئَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْ بَرَّ ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي (٣) الْيَوْمَ عَنْ شَيْء إِلَّا يَيَّنَّهُ لَكُمْ لَجْمَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَثِيمَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلُ لَآفُ (\*) رَأْسَهُ فِي تَوْبِهِ يَبْكِي فَإِذَا رَجُلُ كَانَ إِذَا لَأَحْي الرِّجالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللِّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ حُذَافَةُ ، ثُمَّ أَنْشَأ مُمَرُ فَقَالَ : رَضِينَا بِأَللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَيُحَمَّد عَلِيٌّ رَسُولًا ، نَعُوذُ بِأَللهِ مِنَ الْفِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْهِ عَلِي مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرُّ كَالْيَوْمِ فَطُّ إِنَّهُ صوَّرَتْ لِي الْجِنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَ يُنْهُمَا وَرَاء الْحَالِطِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ نَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ ثُبْدَ لَكُمْ نَسُو كُمْ الماب التَّعَوُّذِ مِنْ عَلَبَّذِ الرَّجالِ صَرْثُنَا فُتَنِّبَةُ بَنُّ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ

(۱) بِصَدَّقَةِ (۲). سُنْلِ رَسُولُ اللهِ (۲) لا تَسْأَلُو نَنِي (۲) لا تَسْأَلُو نَنِي (۱) لاَقًا رَأْتَهُ

بَقُولُ قَالَ رَسُولُ (١) أَلَهُ عَلِي لِأَ بِي طَلْحَةَ الْتَكِينُ لَنَا (٢) غُلَامًا مِنْ غِلْمَا يَكُمْ يَخْدُمُنِي خَفَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللهِ مِلْكُ كُلَّمَا نَزُلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَالْحَزِّنِ ، وَالْمَجْنِ وَالْكُسَلِ ، وَالْبُخْلِ وَالْجُنْنِ ، وَصَلَّعِ الدَّيْنِ ، وَعَلَّبَةِ الرَّجالِ ، كَلَّمْ أَزَل أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُتِيٌّ قَدْ حَازَهَا ، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّى وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْكِسَاءِ ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهِبَاء صَنَعَ حَبْسًا في نِطَّم ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي ، فَدَعَوْتُ رِجالاً فَأَكَاوا ، وَكَانَ ذَٰلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ، ثُمَّ أَفْبَلَ حَتَّى " بَدَا لَهُ أُحُدُ ، قالَ هَذَا جُبَيْل ( ) يُحِبُّنا وَنُحِيُّهُ ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى اللَّهِ ينَةِ قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمُمْ في مُدُّهِمْ وَصاعِمِمْ المُسَاءُ التَّمَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّنَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ خَالِدٍ بنْتَ خَالِدٍ ، قَالَ وَكُمْ أُسمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنْ النَّبِيُّ عَيْلَ هَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَيْلًا يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (٠) الْمُرْنَا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ مُصْعَبِ كَانَ سَعَدْ يَأْمُونَ بَعْمَسِ وَ يَذْ كُرُهُ مِنْ عَنِ النَّبِيِّ إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثَر ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَة الدُنيّا يَعْنِي فِيتْنَةَ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ صَرَتْنَ (٧٠ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدْثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ دَحَلَّتْ عَلَى تَحْبُوزَانِ مِنْ تَحْبُنِ يَهُودِ المَدِينَةِ فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُمَذَّبُونَ في فُبُورِهِمْ

فَكَذَّ بْشُهُمَا وَلَمْ أَنْهِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا خَفَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى ۚ النِّبِي ۚ إِلَى فَقُلْتُ لَهُ

مُمْرُو بْن أَبِي مَمْرُومُو كَى المطَّلِّبِ بْنِ عَبْدِ ٱللِّهِ بْن حَنْطَبِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مالِك

(٣) حَتَّى إِذًا بَدَا

(٠) بَابُ التَّمَوُّذِ مِنْ

يَا وَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مَجُوزَيْنِ وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَنَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْتَعُهُ الْبَهَا مُم كُلُهًا فَارَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلاَةٍ إِلا تَعَوَّذَ (١) مِنْ عَذَابِ الْقَبْدِ بِإِلْبُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِينَةِ الْحَيَّا وَالْمَاتِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُتَّبِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجَبْنِ (٢) وَالْحَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بك من فينت ألحنا والمات باب التود من المأتم والمنزم مرث ممالي بن أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَّ يَرْكُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَمِ وَالْمَأْتُم وَالْمُزَّمِ وَمِنْ فِينَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِينَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرَّ فِينَةِ الْفِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ تِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الْدَّجَّالِ ، اللَّهُمُّ أَغْسِلْ عَنَى خَطَاكِايَ عِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنْ الْخَطَاكِاكَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَيْيَضَ مِن الدُّنَس وَبَاعِدْ تَيْنِي وَبَيْنَ خَطَاكِاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْشَرِقِ وَالْمَوْبِ بَاسٍ الإُسْتِمَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْكَسَلِ ( ) مَرْثُ خَالِهُ بْنُ عَفْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنى عَرُو بْنُ أَبِي مَمْرِو قالَ سَمِعْتُ أَنْسَا (٤) قالَ كانَ النَّبُّ ﷺ يَقُولُ ؛ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَرْنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَصَلِّعِ الدّيني ، وَغَلَّبَةِ الرَّجالِ السُّبُ النَّمَوْذِ مِنَ الْبُخْلِ ، الْبُخْلُ وَالْبَخْلُ وَاحِدٌ ، مِثْلُ الْحُزْنِ وَالْحُزّنِ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا حَدَّثَنَى غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمَيْد عَنْ مُصْمَتِ بْن سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهِ وَلاَهِ الخَسْ وَ يُحَدِّثُهُنَّ (٢) عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن الجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدٌ ٣٠ إِلَى أَرْذَلِ النُّشُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

(۱) إِلاَّ بَنْعُوْدُ (۲) وَالْجُبْنِ وَالْبُخْسَلِ وَالْمُرَّمِ (۲) كُسُالَى وَكُسَالَى وَالْحِيْثُ وَالْحِيْثُ (٤) أَنْسَ بْنَ مَالِكِ (٠) حُدْنَى

(٦) وَ الْحَدِرُ رَبِينَ

(٧) مِنْ أَنْ أُرَدً

عَلَابِ الْقَبْرِ بِإسِ التَّعَوُّذِ مِنْ أَرْذَكِ الْمُثرِ أَرَاذِلْنَا أَسْقَاطُنَا (١) مَرْثُ أَبُو مَنتَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِي صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَتَعَوَّذُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ ١٠٠ مِنَ الْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرَّمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ السَّبِ الدُّماء بِرَفْعِ الْوَبَاء وَالْوَجِيمِ مَرْثُ الْمُخَذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَنْ هِشَامِ بْن عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا نِشَةَ رَضَى أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ بَلِّكَ اللَّهُم حَبِّبْ إِلَيْنَا المَدينَةُ كَا حَبِّنْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَأُنْقُلُ مُمَّاهَا إِلَى الجُحْفَةِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا في مُدَّنَا وَصَاعِنَا وَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عامِد بن سَعْدِ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ مَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكُوسَى أَشْفَيَتُ مِنْهُ (٢٠) عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ مَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجِعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرَ ثَنِي إِلَّا أَبْنَةُ (٤) لِي وَاحِدَةُ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلْقَىْ مالِي قالَ لا قُلْتُ فَبِشَعِرُهِ قالَ الثُلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ (٥) عالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ ٱللَّهِ إِلاَّ أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجْعُلُ فِي فِ أَمْرَأُتِكَ ، قُلْتُ آ أَخَلَفُ بَعْدَ أَصِحابِي ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أَرْدَدْتَ دَرَّجَةً وَرَفْعَةً ۚ وَلَعَلَّكَ أَنْحَلَّكُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَفْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَ مُحَابِي هِجْرَتْهُمْ ، وَلَا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ، لُسكينِ الْبَالِيسُ سَمَٰدُ بْنُ خَوْلَةً ، قالَ سَمَٰدٌ رَثَىٰلَهُ النِّبِي ﴿ مَا لِلَّهِ مِنْ أَنْ تُوكُنَ بِمَكَّةَ السب الأستياذة من أردك المثر ومن فينة الدنيا وفينة ها النار مرث النار إسْعُقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ لَا الْحُسَيْنُ عَنْ زَائِدَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ مُعْسَبِ (١) عَنْ أبيه قالَ تَمَوَّدُوا بِكَلِمَاتِ كَانَ النِّي يَهِ لِللَّهِ يَتَمَوَّدُ بِينَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ

(٢) بِكُ لَنظ بِك هَذَا سِاتُطُ من اليونينية أيت في الترح وني أصول كثيرة

(c) رَسُولُ أَفْهِ

(٧) وَعَذَابِ النَّارِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَاخِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ مَرْثُ يَعْيُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوَةً عَنْ أَيهِ عَنْ عَالْشَةَ أَنَّ النِّي مَرْكِ عَلَى يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمُرَّمِ وَالْمُنْرَمِ وَاللَّأْمُمِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّادِ ، وَفَيْنَةِ النَّارِ (١) وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ فَيْنَةِ الْفِنَى ، وَشَرِّ فَيْنَةِ الْفَقْرِ ، وَمِنْ شَرِّ فَيْنَةِ المسيح ألسَّجَاكِ ، اللَّهُمَّ أَغْسِلْ خَطَا بَايَ بِمَاهِ الثَّلْجِ وَالْبَرَّدِ ، وَنَقَّ كَلْبِي مِنَ الْخَطَا بَا ، كما مُيَّنَّقَى القُّوبُ الْأَ يْيَضُ مِنَ ٱلدَّنِّسِ ، وَبَاعِدْ رَيْنِي وَ يَيْنَ خَطَا يَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمُغْرِب إسب الاستياذة من فيننة النِّن عدف مُوسى بنُ إسْمِيل حدَّثنا سلاَّمُ بنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالَتِهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ يَتَعَوَّذُ . اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ إِنْ مِنْ فَيْنَةِ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتِنْتَوَ الْقَبْرِ، وَأَعُوذ بك مِنْ ندجة القسطلاني زيادة على عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفِنَى ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِينَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، باب التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ مَرْثُ مُمَّدُ أَخْبَرَ لَا (٧) أَبُومُعَاوِيَةً أَخْبَرَنَا ٣ هِشَامُ بَنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّبِيُّ مَنْكُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِيْنَةِ الْقَبْدِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفِنَى وَشَرَّ فِيْنَةِ الْفَقْرِ ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِيْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ ، اللَّهُمَّ أَغْسِلْ قُلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَ نَقَّ قُلْبِي مِنَ الْحَطَّاكِاكِ نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَيْضَ مِنَ الدَّنِّسِ ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَا يَاىَ ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْمَرِ وَالْمَغْرَمِ اللَّهُمُ الذُّمَاء بِكَثْرَةٍ (" الْمَالِ مَعَ الْبَرَكَةِ حَدِثْنَ مُعَدُّ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ ثَنَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أُنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَّسُ

() وَفِيْنَاتُو الْقَبْرِ

(١) بكَثْرَةِ النَّالِ سَمَّ البَرَّكَةِ . ثبت هنا في والولد بعد المال وليست فيشيء من النسخ المعتمدة بيدنا فليعل اه مصححه

عَادِمُنْكَ أَدْعُ ٱللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَ ۚ كُثِنِ مَالَةً وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيها أَعْطَيْتُهُ وَعَنْ هِيسَامٍ أَنْ زَيْدٍ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ مِثَلَهُ (١) حَرْثُ الْأَبِيمِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَحْيِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتُ أُمُّ مُكَيِّم أَنَسُ الْوَلَدِ مَمَّ الْبَرِّكَةِ عَادِمُكُ (") قَالَ اللَّهُمُ أَكْثِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ أَصْلِيَّتُهُ ﴿ إِلْهِ الدُّعَاء عندَ الاستخارَةِ عَرْثُ مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو مُعنت حِدَّتَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أِي المَوَالِ عَنْ تُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اللَّهِي عَلَيْ مُعَلِّمُنَا الِأَسْتِخَارَةً فِي الْامُورِ كُلُّهَا كَالسُّورَةِ مِنْ الْقُرْآنِ إِذَا مُ ﴿ ثُنَّ بِالْأَمْرِ عَلْيَرَكُمْ رَكْنتَيْنِ ثُمْ يَقُولُ: اللَّهُمْ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْمَظَيْمِ ، فَإِنَّكَ تَقَدْرُ وَلاَ أَقْدِرُ ، وَتَمْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْفَيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ (٥) هٰذَا الْأَمْرَ خَبْرُ لِي في دِيني وَمَعَاثِنِي وَعَافِيغَ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ كَأَفْدُرُهُ لِي ، وَإِنْ كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي ف دِينِي وَمَمَاشِي وَعَاتِيَةً أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ كَأْصُرِفْهُ عَنِّي وَأَصْرِفْنِي عُنْهُ وَأَقْذُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي (١) بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ بِإِسِ اللَّهُ فَاء عِنْدَ الْوُصَالُوء حَرِثُ اللهُ مُن الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَن أَى بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قِالَ دَعا النِّي مِنْكِ بِمَا ۗ فَتَوَصَّنَّا (٨٠ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَفْنِ لِمُبَيِّدٍ أَبِي عامِرٍ وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْدِ ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوقَ (۱) ورّزًا كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ بِالسِهُ الدُّعاء إِذَا عَلاَ عَقَبَةً مَرْثُ سُلَّيْانُ بنُ م ا (۷) حدثنی حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي هُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ

قَالَ كُنَّا مِنْ النِّيِّ يَرَافِي فِي سَفَرٍ فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبِّرْنَا فَقَالَ النَّيْ يَزِلْ أَيُّهَا النَّاسُ

أَرْبَتُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ كَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَمَمُ وَلاَ غائبًا ، وَلَكُنْ تَدْءُونَ سَمِيماً

(٢) كِابُ ٱلدُّعادِ بْكُنْرَةَة (٢) أنس خادِمُكَ أدع آلَٰهُ كَهُ ثبت في النسخةًا التىشرح عليهاالقسطلاني زيادة أدْعُ اللهُ لَهُ بعد قسوله أَفَى خادِمُكُ وليست فيشيءمن النسخ العتبدة بدئا الامصححه (؛) إِذَا هَمَّ إِلْأُمُّو وَتَع فى المتن المطبوع إذًا هَمَّ أَحَدُكُم بِالْآمْرِ وليسَ لفظ أَحَدُ كُمْ فِي نَشَى مَن الغروع المعتمدة بيدنا ولا في نسخة القسطلاني اه (٠) تَعْلَمُ عَلْدًا الْأَمْرَ

مير (٨) فَتَوَضَّأُ بِدِرٍ

بَصِيراً ، ثُمَّ أَتَى عَلَى وَأَمَا أَنُولُ في نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ ثُوَّةً إِلَّا بِأَلْهِ فَقَالَ بَا عَبْدَ أَلْهُ أَنْ قَيْس قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِأَنْهِ فَإِنَّهَا كَنْ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ، أَوْ قَالَ أَلا أَدُلُكَ عَلَى كُلِمَةٍ هِيَ كَنْزُ مِنْ كُنْوُرِ الْجَلَّةِ وَالْآحَوْلَ وَلَا قُرَّةً إِلَّا بِاللهِ السِّبّ النَّمَاه إذا مَبْطَ وَادِيا فِيهِ حَدِيثُ جَابِر السَّبُ النَّمَاء إذا أَرَادَ سَفَرا أَوْ رَجْمَ (١) حَرْثُ إِنَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبُّدٍ أَنَّهِ بْن مُعَرَّ رَخِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ كَانَ إِذَا تَفَلَ مِنْ خَزْوِ أَوْ حَجٍّ أَوْ مُعْرَةٍ لِكَبِّرُ عَلَى كُلُّ شَرِّفٍ مِنْ الْأَرْض ثَلَاثَ تَسَكَبِيرَاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ ؛ لَا إِلْهُ إِلَّا أَلْلُهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ آبِبُونَ تَأْثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حامِدُونَ صَنَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَخْزابَ وَحْدَهُ بِاسِ ٱلنَّمَاءِ الْمُسَرَّوِّجِ وَمَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأْى النِّيمُ عَلِي عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَهْيَمُ أَوْ مَهُ ، قالَ قَالَ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَالَّهِ مِنْ ذَهَبِ ، فَقَالَ بَارَكَ ٱللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرِوعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَاكَ سَبْعَ أَوْنِسْعَ بَنَاتَ فَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً فَقَالَ النِّي بِإِلَّا تَزَوَّجْتَ عَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ بَكُراً ٥٠ أَمْ ثَبِّبًا ؟ قُلْتُ ثَبِّبًا ، قالَ مَلاَ جاريَّةٌ تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ ، أَوْ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ ؛ قُلْتُ مَلَكَ أَبِي كَثَرُكَ ٣ سَبْعَ أَوْ يَسْعَ بَنَاتٍ ، فَكُرِ هِنْ أَنْ أَجِيتُهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ . قَتَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، قالَ فَبَارَكَ أَنَّهُ عَلَيْكَ كُمْ يَقُلِ أَبْنِ عُيَيْنَةً وَتُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَمْرِو بَارَكَ أَنَّهُ عَلَيْكَ باب مَا يَقُولُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ ﴿ مَرْثُنَا (٤٠ عُمْانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ خَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم عَنْ كُرِيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِي لَوْ أَنَّ

(۱) فير يَعْنَى بْنُ أَبِي إَنْهُعْنَ عَنْ أَنْسٍ (۲) قال أَبِيْرًا (۲) وتران (۱) سدي فوله آيود فيكن سنمنرا

أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا تِنَ أَهْلَهُ قَالَ : إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، وَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ رَيْنَهُمَا وَلَدُّ فِي ذَٰلِكَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانُ أَبَدًا ، بِاسِبُ قَوْلِ الذِّي يَلِيُّ رَبُّنَا آيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ مَرْثُنَا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُر رَبُّنَا آينا فَ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لِلسَّبُ التَّعَوُّذِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنيَا مَرْثُ فَرْوَةُ بْنُ أَبِي المَغْرَاء حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ (١) تُحَيْدٍ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بن عْمَيْرٍ عَنْ مُصْمَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ عَلَيْ يُعَلِّمُنَا هُؤُلا مِ الْحَلِمَاتِ ، كَمَا تُعَلِّمُ (١) الْكِتَابَةُ : اللَّهُمُ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ ٣ ثُرَدٌ إِلَى أَرْذَلِ الْمُثُر، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ الصِّ تَكْرِيرِ الدُّعَاء مَرْثُنَا (1) إِبْرَاهِيمُ بنُ مُنذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ طُبِّ حَتَّى إِنَّهُ لَيَخَيَّلُ إِلَيْهِ (٥) قَدْ صَنَعَ الشَّيْء وَما صَنَعَهُ ، وَإِنَّهُ (١) دَمَا رَبُّهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشَمَرْت أَنَّ ٱللهُ قَدْ أَفْتَانِي فِيهِ ٱسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ، فَقَالَتْ عائيشَةُ فَيَا (٧) ذَاكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ جاء فِي رَجُلاَنِ تَفِلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي ، وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلًى ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ما وَجَعُ الرَّجُلِ ؟ قالَ مَطْبُوبُ ، قالَ مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْمَمِ ، قَالَ فِيهَا ذَا ؟ قَالَ فِي مُشْطِ وَمُشَاطَةٍ وَجُفٍّ طَلْمَةٍ ، قَالَ كَأَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ فَي ذَرْوَانَ ، وَذَرْوَانُ بِبُرْ فِي بَنِي زُرَيْقِ ، قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ أَللهِ مَلِكَ ثُمْ رَجِعَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَ وَأَنْهِ لَـكَأَنَّ ماءِهَا نُفَاعَةُ ٱلْحِيَّاء ، وَلَـكَأَنَّ نَعْلُهَا رُوسُ الشَّيَاطِينِ ، قَالَتْ فَاتَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأَخْبَرَهَا عَن الْبِثْرِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَهَلا أَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ أَمَّا أَنَّا فَقَدْ شَفَانِي ٱللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، زَادَ

(۱) هُوَ أَبِنُ حَمَيْدٍ

(٢) كَانْكُمْ الْكِتَابُ

(٣) مِنْ أَنْ نُو دُ

(٤) حدَّنَي (٠) لَبُعُبِّلُ إِلَيْهُ فَدُصْنَعٌ ايد اوفي مض النسخ ليحيل إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ صَنَّمَ A. 农运额 (1) يضبط حزة الهفى البونينية ولا القروع التي يبدؤ

(٧) وَمَا ذَاكَ

عِينَى بْنُ يُونْسَ وَاللَّيْثُ عَنْ " هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ " النَّبيُّ عَلَيْ فَدَعا وَدَعا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِالْبُ ٱلدُّعاهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْمُودِ قَالَ النِّي عَلَيْ اللَّهُمُّ أُعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ بُوسُفَ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهُلٍ ، وَقَالَ أَنْ مُمَرّ دَعَا النِّي عَلَيْ فَي الصَّلاَةِ اللَّهُمُ الْمَنْ فُلاَنّا وَفُلاَنا حَتَّى أُنْزَلَ أَنْهُ عَنَّ ٣٠ وَجَلَّ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ حَرَثُنَ ١٠٠ أَبْنُ سَلاَمٍ أَغْبَرَ نَا وَكِيعٌ عَنِي أَنِنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَرْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ إِنَّ عَلَى الْأَخْرَابِ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ ٱلْحَيَابِ، أَهْزِمِ الأَخْرَابَ، أَهْزِمِهُمْ وَزَلْزِ لْمُمْ مَرْثُ مُمَاذُ بْنُ فَصَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ (' عَنْ يَمْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النِّي عَلَيْ كَانَ إِذَا قَالَ سَمِعَ ٱللَّهُ لِمَنْ تَحِدَهُ في ال "كُمَّةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الْمِشَاء قَنَتَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيمَة ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَّمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُنتَضَعَفِينَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَمُاأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلْهَا (٦٠ سينِينَ كَسيني يُوسُفَ منرث الحَسَنُ بنُ الرّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُوالاً وْوَسِ عَنْ عَامِمٍ عَنْ أَنْسٍ رَخِي ٱللهُ عَنْهُ بَعَثَ النَّبِي مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا الْقُرَّاهِ وَأُصِيبُوا فَا رَأَيْتُ النَّبِي عَلَى وَجَدَ عَلَى شَيْء ما وَجَدَ عَلَيْهِمْ ، فَقَنَتَ شَهْرًا في صَلاّةِ الْفَجْرِ ، وَ يَقُولُ : إِنَّ عُصَيَّةٌ عَصَوا (٧٧ الله وَرَسُولَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمِّد حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَ نَا سَعْبَرُ عَنِ الرُّهْدِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ (١٠) الْيَهُودُ يُسَلِّمُونَ عَلَى النِّي عَلَيْكُ يَقُولُونَ (١) السَّامُ عَلَيْكَ ، فَعَطِيَتْ عائِشَةُ إِلَى قَوْ لِهِمْ ، فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّمْنَةُ ، فَقَالَ النِّي عَلِي مَهُ مَا عَائِشَةُ إِنَّ أَللَّهُ يُحِبُّ الرِّفْنَ فِي الْأَرْ كُلِّهِ فَقَالَت يَا نَبِيَّ ٱللَّهِ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُونَ ؟ قالَ أَوْ لَمْ تَسْمَعِي (١٠) أَرُدُ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ كَأَفُولُ

(1) أبن ستكر حكما هي بياش النروع المعمد بيدنا ولا رنم مليها ولا تصميح

(١) سُعِيرَ رَّسُولُ أَلَيْهِ

(۳) تمال

(٤) حدثي

(٠) هِيْتَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ
 أُللهِ

(١) أَجْمَالُهُمْ عَلَيْهِمْ

(٧) حَمَّتُ اللهُ مـ

(A) کانت مع

(٩) تَقُولُ

(١٠) أَوَّ لَمُ تَشْتَعِي أَنِّي أَرُدُّ

وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ مُكَدُّ بْنُ الْمَتَى حَدَّثَنَا الْأَنْسَارِي حَدَّثَنَا هِيْمَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ مِنْ إِنَّ مَا الْحَنْدَقِ فَقَالَ مَلَّ ٱللَّهُ قُبُورَهُمْ وَ مُيُونَّهُمْ نَاراً كَمَا شَعَلُونَا عَنْ صَلاَةٍ (١) الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّسُ وَهَى صَلاَةُ الْعَصْرِ ﴿ السِّ الدُّعاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُوالرُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ الطَّفَيْلُ بْنُ تَمْرُو عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْكِ فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ وَأَبَتْ فَأَدْعُ ٱللَّهَ عَلَيْهَا ، فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ بُ فَوْلِ النِّي عَلِيُّ اللَّهُمُّ أَغْفِرُ فِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا (" كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّ يَآلِكُ أَنَّهُ كَانَ يَدْغُو بَهٰذَا اللَّهَاءِ مَّتِي وَجَهْلِي وَ إِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلَّهِ. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي خَطَابَاىَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَكُلُّ ذَٰلِكَ عِنْدِي اللَّهُمُّ أَغْفِرْ لِي ماقَدَّمْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء يْنُ مُعَادِ وَحَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلَيْ النِّي عَلَيْ (" مَرْثُ (" كُمَّدُ بْنُ الْمَثَى حَدْثَنَا بِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَقَ عَنْ أَبِي بَكُر بْنِ أَبِي أَبِي مُوسَىٰ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِّ يَنْكُ أَنَّهُ ۖ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي خَطَيْئَتِي وَجَهْلِي ، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ السَّاعَةِ الَّتِي في يَوْمِ الْجُمُعَةِ صَرْثُ مِسَدَّدُ حَدَّتَنَا إِنْهُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ٥٠

(۱) عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى سو

(٢) وَسَلَّمُ بِنَحْوِهِ

ة (٤) حدثنى حسب

(ه) و حطایای کنا فی جیمالفروع للمتعدة یدنا والذی فی النسخة التي شرحطیها القسطلانی وخطئ بلمنز بعدالطاء ثم قال ولا بی فر هذر اله وخطای بنیرهز اه غرر اه

ه التعد (٦) أَيْوِبُ عَنْ مُحَدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ فَي الْجُمُعَةِ (١) سَاعَة "لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِم وهُو قَامُّ يُصَلِّي يَسْأَلُ ١٠ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ ، وَقَالَ بِيدِهِ قُلْنَا مُقَلُّهُما يُزَمِّدُهَا بِاللِّهِ تَوْلِ النِّي يَلْكُ يُسْتَجَابُ لَنَا فِي الْيَهُودِ وَلا يُسَتَجَابُ كَمُمْ فِينَا حَرْثُ تُتَبِّبُهُ بِنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن أَبْن أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُ النَّبِّ مِلْكِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْك، قَالَ وَعَلَيْكُمْ ، فَقَالَتْ عَالِيشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلعَنْكُمْ أَللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَهٰلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْمُنْفَ أَو ٣٠ الْفُعْشَ، قَالَتْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟ قَالَ أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ، رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَبَسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ وَلَا يُسْتَعَبَابُ كَلُمْ فِي عاسبُ التّأْمِينِ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلْ قَالَ إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمَّنُوا فَإِنَّ اللَّائِكَةَ ثُوَّمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَا لَلَّائِكَةِ عَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ باسب فَضْلِ التَّهْلِيلِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَى ْهُ قَدِيرٌ ۚ فِي يَوْمُ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ (" عَشْرِ رِقَابِ ، وَكُتِبَ (" لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَتُحِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِي وَلَمْ يَأْتِ أَحَدُ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاء (٥) إلاّ رَجُلُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ صَرْفُ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ تَمْرُو حَدَّثَنَا ثُمَرُ بْنُ أَبِي زَاثِدَةً عَنْ أَبِي إِسْطُقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْنْبُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَشْرًا كَانَ كَمَنْ أَغْتَنَى رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِنْمُمِيلَ قَالَ مُمْرَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً وَحَدَّنَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ رَبِيعِ (٧٪ بْنِ خُتَيْم

(۱) في يَوْجِي الجُمُنَةِ

(١) يَسْأَلُ آللَة

(١) وَالْفُخْشَ

(٤) حَدَّلَ فتح عين عدل من الفرع `

(٠) و گُنِيتَتْ لَهُ
 (١) يقنا جاء في بعض

ر) رف جه به بعض النسخ زیادة لفظ بهر بعد حا

(v) عَنِ الرَّبِيعِ ِ

مِثْلَةً ، فَقُلْتُ لِارْبِيعِ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ تَمْزُو بْنِ مَيْنُونٍ ، فَاتَبْتُ تَمْزُو بْنَ بَمَيْنُونٍ ، فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ؟ فَقَالَ مِنِ أَبْنِ أَبِي لَيْـلَى ، فَأَتَبْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْـلَى فَقُلْتُ مِمَّنْ سَمِعْنَهُ ؟ فَقَالَ مِنْ أَبِي أَيْوِبَ الْأَنْصَارِىُّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النِّبِّ مَلِيٌّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ يُوسَفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ حَدَّثَنَى مَمْرُو بْنُ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْن أَبِي لَيْدِلِّي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ (١) عَنْ النِّيِّ عَلَيْ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيَبْ عَنْ دَاوُهُا عَرْتُ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيْوبَ عَنِ النَّبِّي عَلَيْك وَقَالَ إِنْهُمِيلُ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلَهُ ، وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الَمْلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ هِلِأَلَ بْنَ يِسَافِ عَنِ الرَّبيعِ بْن خُتَيْمٍ وَتَمْرُو بْن مَيْنُونِ عَنَ أَبْنَ مَسْعُودٍ قَوْلَهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ وَحُصَيْنٌ عَنْ هِلاَكِ عَنِ الرَّبيعِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ قَوْلَهُ ، وَرَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد الْحَضْرَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ شَمَّى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرُورَةَ رَضَىَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى قَالَ : مَنْ قَالَ سُبْحَانَ ٱللهِ وَ بَحَنْدِهِ ف يَوْمِ مِاثَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَابَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْر مَرَّثُ زُهَـ بْنُ حُرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيْلِ عَنْ عُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ لَلَّكِ قال : كَالِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ، تَقْيِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْن ، شُبْعَانَ أَلَٰدِ الْمَظْيِمِ ، شُبْعَانَ أَلَٰدِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهِ فَضْلِ ذِكْرِ أَلَٰدٍ عَنَّ وَجَلَّ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ الْمَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ أَبِي أَبُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبُّ مَلَى النِّي مَثَلُ النِّي يَذْ كُرُ رَبَّهُ وَالذِي لاَ مَرْثُ قُتَيْبًا أَنْ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ نِيْ صَالِطِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللِّهِ يَنْكُ إِنَّ لِلَّهِ مَلاَ يُكَةً يَطُوفُونَهُ ف

(۱) قال أبو عبد الله والمستحدث أبو عبد الله والمستحدث قوال عمر والموى موابع الله والما المواب الله المواب في الاصل كما تراه لا عمر والمدان المواب المدان الموابية المدان الموابعة المدان المدان

(٢) كان كُنَّنْ أَعْنَقُ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسْلَمْدِلِ

(۲) حدثني

(١) لاَ يَذْ كُوْرَبِّهُ

الْطِرُقِ يَلْتَمْسِمُونَ أَهْلَ ٱلذَّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ ، تُنَادَوْا مَعْلَمُوا إِلَى حَاجَتِكُمْ قَالَ فَيَحْفُونَهُمْ إِلَّجْنِحَتِهِمْ إِلَّى السَّمَاءِ (١) ٱلدُّنْيَا ، قَالَ فَيَسَأَلُكُمُ رَبُّهُمْ. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ٣ مَا يَقُولُ عِبَادِي ؟ قَالُوا ٣ يَقُولُونَ يُسَبِّعُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَ يَحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ ، قالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأُونِي ؟ قالَ فَيَقُولُونَ لَا وَٱللَّهِ ما رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ ۚ وَكَيْفَ لَوْ رَأُونِي ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُولُهَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً ، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيداً (<sup>()</sup> وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً ، قال يَقُولُ ( ) فَمَا يَسْأَلُونِي ( ؟ قال يَسْأَلُونَكَ الجَنَّةَ ، قَالَ يَقُولُ وَهِلَ رَأُوهُما ؟ قَالَ يَقُولُونَ لَا وَأَللهِ يَا رَبِّ مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ ٢٠٠ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا ؟ قِالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا ، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا ، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قالَ فِمَمَّ يَتَعَوَّذُونَ ؟ قالَ يَقُولُونَ مِنَ النّارِ ، قَالَ يَقُولُ وَهَلَ رَأُوهَا ؟ قَالَ يَقُولُونَ لاَ وَٱللهِ (٨) مَا رَأُوهَا ، قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا ؟ قالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرِارًا ، وَأَشَدَّ لَمَا تَخَافَةً ، قالَ فَيَقُولُ عَأْشْهِدُ كُمُ أَنِّي قَدْغَفَرْتُ لَمْمُ قَالَ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ الْمَلَائِكَ فَيهِمْ فَكَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنْمَا جَاء لِخَاجَةٍ قَالَ مُمُ الْجُلْسَاء لاَ يَشْقَى بَهِمْ جَلِيسُهُمْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَش وَكُمْ يَوْفَعُهُ وَرَوَاهُ سُهَيَلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي مَلِّكَ بِالسِّ قَوْلِ لاَحَوْلَ وَلاَ ثُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مَرْثُ مُعَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا شُكِينَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَّانُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخَذَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ فَي عَقَبةٍ أَوْ قَالَ فَيْ تَنْبِيَّةٍ قَالَ فَلَمَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ لَا قَدَى فَرَفَعَ صَوْنَهُ لَا إِلٰهَ إِلا ٱللهُ وَٱللهُ أَ كَبَّرُ قَالَ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى بَعْلَتِهِ ، قَالَ كَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَاثِباً ، ثمّ قالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللهِ أَلاَ أَدْلُّكَ عَلَى كَلِيَّةٍ مِنْ كَبْرُ الْجَنَّةِ ؟ قُلْتُ بَلَى ، قالَ لاَ حَوْلُ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ باسب للهِ مِائَةُ أَسْمٍ غَيْرَ وَاحِدٍ " مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ

(۱) إِلَى سَمَاءِ الدُّنْبَا (۱) أَعْلَمُ رَبِيَّهُ (۱) قَلْمُ مَنْبِيَّهُ (۱) قَلْمُ مَنْبِيَّهُ أَنْ تَعْمُرِيداً (۱) قَلْمُ نَيْقُولُ (۱) قَلْ مَيْقُولُ (۱) قَلْ مَيْقُولُ (۱) قَلْ مَيْقُولُ (۱) قَلْ مَيْقُولُ (۱) قَلْ مَيْقُولُ

(١) غير واحدة

( باب " ما جاء في الرِّقاقِ وَأَنْ لاَ عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخرَةِ )

(۱) بالآواجدة (۲) يزيد بن معاوية هو عبى توف تاه أبو نو وقاله البندى هو تابى يخسى من أصاب ابن مسعود قتل خازيا بغارس اه من اليونينية (۲) أخبر مسطه حكفه هوفي اليونينية وفي القشع أخبر البناء للمفعول اه

من الفرع
(٤) في الفسطلاني
(٩) في الفسطلاني
( صحناب الرقاني )
الصحّة وَالْفُرَاعُ وَلاَ عَيْشً
إلاَّ حَيْشُ الآخِرَةِ .
والمستملي المحة والفراغ والدن الوقت كما في الفتح الرّخ عَيْشُ إلاَّ حَيْشُ الآخِرَةِ ولكريمة عن الكشميهني ما جاء في الزقاب وأن لاَ عَيْشُ إلاَّ عَيْشُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ إلاَّ عَيْشُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ إلاَّ المعاشُ الرقاب وأن لاَ عَيْشُ إلاَّ المعاشُ الرقاب وأن لاَ عَيْشُ إلاَّ المعاشُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ إلاَّ المعاشُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ المعاشَلُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ المعاشَلُ المعاشَلُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ المعاشَلُ الرّقاب وأن لاَ عَيْشُ المعاشَلُ العاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ المعاشَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسَلُ العاسِلُ العاس

(٠) هُوَ أَبْنُ أَبِي هِنْدٍ

(٦) حدثني ستاني

(٧) مُحَدُّدُ بِنُ جَعَلُو مُعَدِّدُ بِنُ جَعَلُو

٠٠) عَنْ أَنَى أَنْ النِّيمَ. ٣٠) عَنْ أَنَى أَنْ النِّيمَ.

> ره) حدثا: (۹) حدثا:

(۱۰) بانلندگ میرو (۱۵) وَیَصُرُ بِنَا

مَثَلَى ٱلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : أَنَّمَا (\* الحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَكَلَمُو (\* وَزِّينَة وَتَفَاخُرْ يَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِرَةٌ مِنَ ٱللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُودِ صَرَتُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ مَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِالسِبُ قَوْلِ النَّبِيِّ يَلِيُّ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَريبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ مِرْشَ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا لَحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَبُو المُنذِر الطُّفَاوِيُّ عَنْ شُلِّيًّانَّ الْأَعْمَش قالَ حَدَّثَنَى نَجَاهِيهُ عَنْ عَبَّدٌ ٱللَّهِ بْنِ تُحمرَ رَضِيَ ٱلله عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عِنْكِي فَقَالَ كُنْ فِي ٱلدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عابرُ سَبِيل ، وَكَانَ أَبْنُ ثُمَرَ يَقُولُ : إِذَا أَمْسَبْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِيرِ الْسَاءَ وَخُدْ مِنْ صِحْتِكَ لِمَرْضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ بِاسِبُ فِي الْأَمْلِ وَطُولِهِ ، وَتَوْلِ (٣) أَللَّهِ تَعَالَى : فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَمَا الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْفُرُّورِ (3) \* ذَرْهُمْ (6) يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا (7) وَيُلْفِيمُ الْأَمْلُ فَسَو ْفَ يَعْلَمُونَ \* وَقَالُ عَلِي ﴿ ﴿ أَرْتَحَلَّتِ اللَّانْيَا مُدْبِرَةً ، وَأَرْتَحَلَّتِ الآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (٨) بَنُونَ ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الآخِرَةِ وَلاَ بَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء ٱلدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلُ وَلاَ حِسَابَ ، وَعَدًا حِسَابُ وَلاَ حَمَلُ ، عِبُزَحْزَحِهِ عِبْبَاعِدِهِ مَرْثُ صَدَقَة بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا يَحْيى (١) عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ مُنْذِرِ عَنْ رَبِيعٍ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ مَلِكَ خَطًّا مُرَبَّهَا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطْ خُطُّكُما ﴿ صِغَاراً إِلَى هُذَا الَّذِي فِي

(۱) آغا هي بنتج المعرة لان دواية كرعة (۲) صدة ولهو الى نوله متاع النرود (۲) و تو لا تماكى (۲) و تو لا تماكى (۲) و تو لا يو يم يم يك عدو (۲) و يم يم يكو الآية (۲) و يم يم يكو الآية (۲) و يكو الآية (۲)

داع (۱۰) خِطَطاً

الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسَطِ ، وَقَالَ (١) هَٰذَا الْإِنْسَانُ ، وَهُٰذَا أَجَلُهُ مُحْيِطُ بو أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ ، وَهَٰذَا الَّذِي هُوَ خارج أَمَّلُهُ ، وَهَٰذِهِ الْخُطُطُ (٢٠ الصَّفَارُ الْأَعْرَاضُ عَإِنْ أَخْطَأُهُ (0) هَٰذَا (10)، تَهَسَّهُ هَٰذَا، وَإِنْ أَخْطَأُهُ هَٰذَا، تَهَسَّهُ هَٰذَا مَرْثُ سُنامٍ (1) علا (1) علا حَدَّثَنَا مُمَّامٌ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدٍ أَلْهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنِّس قَالَ خَطَ النَّبِي عَلَّ خُطُومًا ، فَقَالَ هٰذَا الْأَمَّلُ وَهٰذَا أَجَلُهُ ، فَبَيْمَا هُوَ كَذَٰلِكَ إِذْ جَاءُ الْخَطُّ الْأَقْرَبُ بِاسِ مَنْ بَلَّغَ سِيَّانِ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ أَلَهُ إِلَيْهِ فِي الْمُثُرِ لِقَوْلِهِ : أَوَ كَمْ تُعَرَّكُمْ مَا يَنَذُكُرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ (٥) صَرْثَىٰ (١) عَبْدُ السَّالَمِ بِنُ مُطَّهِّرَ حَدَّثَنَا أَحْمَرُ بْنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفِقَارِيِّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ اللَّقْبُرُيِّيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ (٧) أَعْذَرَ اللهُ إِلَى أَمْرِي ۚ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلُّفَهُ سيِّينَ سَنَةً \* تَابَعَهُ أَبُو حَادِمٍ وَأَبْنُ عَبْلاَنَ عَنِ الْمُقْبُرِيُّ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُوصَهْ وَانَ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا (٨) يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهاب قالَ أَخْبَرَنِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لاَيْزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي أَثْنَتَيْنِ فِي حُبِّ ٱلدُّنْيَا وَطُولِ الْأَمَلِ \* قَالَ اللَّيْثُ (١) حَدَّتَنَى يُونُسُ وَأَبْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةَ مَرْثُ مُسْئِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ (١٠٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي يَكُبِّرُ أَبْنُ آدَمَ ، وَيَكُبِّرُ (١١) مَعَهُ أَثْنَانِ : حُبُّ المالِ ، وَمُولَ الْمُثُر ، رَوَاهُ شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً اللهِ الْمَلَ الَّذِي يُبْتَنَّنِي بِهِ وَجْهُ اللهِ ، فِيدِ سَتُنْ عَرْضَا مُعَادُ بِنْ أَسَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَنَا مَعْنَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قال أَخْبَرَ إِن تَمْوُدُ بْنُ الرّبِيعِ وَزَعَمَ تَمْوُدُ أُنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَقَالَ وَعَقَلَ عَبَّةً عَبُّهُمْ مِنْ دَنْوِ كَانَتْ في دَارِهِم قَالَ سَمِنتُ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الْأَنْسَارِيُّ ثُمَّ أَحَدَ بني

(١) وَحَدُيْهِ النَّمَالُوطُ (١) فَإِنْ أَخَمًا بِسَمَاد الماء في للوضين عند ط

(٤) هذه

اه مناليونينية

(٠) يَعْنِي الشَّيْبَ

(۱) مدتنا (۷) قال

(١٠) أُنِّس بْنِ مالِكِ (١١) وَيَكُنِّرُ مَعَةً كذا في اليونينية بنتع الموحدة وشبطه في آلفتح بضمها وجوز نيه الفتح

سَالِم قَالَ غَدَا عَلَى تُرسُولُ أَنْهِ عَلَى فَقَالَ لَنْ يُوانِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ لا إِلَّهُ إِلاَّ أَنْهُ يَبْتَنِي بِهِ (١) وَجْهَ أَنْهِ إِلاَّحَرَّمَ أَنْهُ عَلَيْهِ النَّارَ مَرْثُ ثَنَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَن مَمْرُو عَنْ سَمِيدِ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَ يَرْءَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ قَالَ يَقُولُ ٱللهُ مَمَالَى ما لِعَبْدِي المُومِن عِنْدِي جَزَانِ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنيَا أَنْمُ أَخْنَسَتِهُ إِلَّا الْجِنَّةُ بِاسِبُ مَا يُحُذَّرُ ٥٠ مِنْ رَنَّكَرَةِ الدُّنْيَا وَالنَّنَافُسِ فِيهَا حَرْثُنَا إِسْلَمِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَى إِسْلَمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهِابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ غَنْرَمَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَرْو بْنَ عَوْف وَهُوْ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيِ كَانَ شَهِدَ بَدْراً مَمْ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ ٣٠ يَأْتِي بِجِنْ يَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ الله عِلْ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَعْرَيْنِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءِ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُوعُبَيْدَةَ إِ عَالِ مِنَ الْبَعْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِهِ فَوَافَتُهُ ( الْصَارَةَ الصَّبْحِ مَعَ رَسولِ اللهِ عِنْ رَآهُمْ ۚ وَقَالَ أَنْصَرَفَ تَعَرَّصُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ ﴿ حِينَ رَآهُمْ ۚ وَقَالَ أَظُنْكُمْ سَمِعْتُمْ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً وَأَنَّهُ جاء بشَيْء قالُوا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُ كُمُ ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْتُى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِن أَخْتُى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ ٱلَّهُ نِيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَثُلْفِيَّكُمْ كَا أَلْمُنَّهُمْ عَرْفُ قُتِبْهُ بَنُّ سَيِيدٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (1) عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ رَسُولَ (٧) اللهِ عَنْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ رَسُولَ (٧) اللهِ عَنْ الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً بْنِ عامِرِ أَنَّ رَسُولَ (٧) اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحْدٍ مَلَانَهُ عَلَى اللَّتِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْنِنْبَرِ ، فَقَالَ إِنَّى فَرَطُكم (٥٠ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي وَأَلَّهِ لَأَ نَظُرُ إِنِّي حَوْضِي الآنَ ، وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفَاتِيعَ (٥) خَزَاتُ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيعَ الْأَرْضِ وَإِنَّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ

(۱) يَبْتَنْيِن بِهَا (۲) إِنَّ الْبَعْرَيْنِ (۳) إِنَّ الْبَعْرَيْنِ (۵) فَوَافَتَتْ فَوَافَتَتْ فَوَافَتَتْ (سُولُ اللهِ (۵) فَوَافَتَتْ فَوَافَتَتْ (سُولُ اللهِ (۵) فَرَافَتُ بِينَ مِسْمَدٍ (سُولُ اللهِ (۵) فَرَافَتُ اللهِ (۵) مَثَالِمُ اللهِ

تُشْرِكُوا بَمْدِي وَلَكِنِي (١٠ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا حَرْثُ الْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي سَمِيْدِ ٢٥ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذْ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ ٱللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْإُ رْضَ قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنيَّا، فَقَالَلَهُ رَجُلُ هَلَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَمَسَسَتَ النَّيُّ مَلِكَ حَتَّى ظَنَنَّا (") أَنَّهُ مُبْذَلُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبينِهِ خَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُوسَيِيدٍ لَقَدْ تَعِدْنَاهُ حِيْنَ طَلَعَ (1) ذٰلِكَ قَالَ لاَ يَأْتِي انْكَيْرُ إِلَّا بِإِنْكَيْرِ إِنَّ هَٰذَا المَـٰالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُّ حَبَطًا أَوْ مِيلِمُ إِلا آكِلَةَ الْخَضِرَةِ (0) أَكَلَتْ (١) حَتَى إِذَا أَمْتَدَّتْ خاصِرَتَاهَا (١) أَسْتَقْبَلَتِ الشَّنْسَ فَأَجْتَرَّتْ وَتَلَطَّتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عادَتْ فَأَكْلَتْ وَإِنَّ هَٰذَاالَـ اللَّهُ عُلُوهُ مَن ا أَخَذَهُ بِحَقَّادِ وَوَضَتَهُ فَ حَقَّادِ فَنَيْمَ الْمُؤْنَةُ هُوَ ، وَمَنْ (١٠ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقَّادِ كَانَ الَّذِي (١) يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ صَرِيْنَي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنْنَا غُنْدَرُ (١٠) حَدَّنْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا جَمْرَةَ قَالَ حَدَّتَنَى زَهْدَمُ بْنُ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِنْتُ عِنْزَانَ بْنَ حُصَبْنِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ عَلِيِّ قَالَ خَيْرُكُم مُ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (١١) قالَ مِمْرَانُ فَمَا أَدْرِي قالَ النَّبِيُّ بَيْكُ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاتًا ، ثُمَّ ﴿ (١٠) نُحَدُّدُ بِنُ جَمَعْرَ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْدُرُونَ وَلَا يَفُونَ (١٢) وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السَّمَنُ حَرَثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلْلَّهِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ قَالَ خَبْرُ النَّاسِ قَرْنِي مُمُّ اللَّيِنَ يَلُونَهُمْ، مُمُّ اللَّيِنَ (١٢) يَلُونَهُمْ، مُمْ يَكِيء مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمُ نَسْيِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَا نَهُمْ وَأَيْمَا ثُهُمْ شَهَادَتَهُمْ (١٤) مَرْثَى (١٠) يَعَيىٰ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا إِثْمُوبِيلُ عَنْ قَبْسٍ قَالَ سَمِعْتُ خَبًّا كَمَا وَقَدِ أَسَكْتُوى يَوْمَتِلِ سَبْمًا في بَطْنِهِ وَقَالَ لَوْلاَ

الخدرى

(١) أطلُّمَ لِذَاكِ (ه) الطُّفيرِ . الطُّفرَةِ

(۲) تأكل

(٨) وَإِنْ أَخَذَهُ

(١) كانَ اللَّهِي . كلَّهُ في اليونينيــة والذي في غيرهامن للتون الصحيحة کان کالّدِی اھ

(۱۱) مَرُّ تَكَانِي

و (١٢) وَبَلاَ يُوثُونَ

(١٤) شَهَادَاتِم

أَنَّ رَسُولَ أَثْدِ مِنْ إِنَّا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِالْمَوْتِ إِنْ أَصْحَابَ عَمَّدٍ مِنْ إِلَّا مَعْتُواْ وَكُمْ تَنْقُعْهُمُ ٱلدُّنْيَا بِشَيْءُ وَإِنَّا أَصَبْنَا مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا لَا نَجَدُ لَهُ مَوْمَنِهَا إِلَّا التُرابِ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ الْمُنَّى حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَيْسٌ قالَ أَتَيْتُ خَبًّا بَا وَهُو كَيْنِي عَالِماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصِما بَنَا الَّذِينَ مَصَوْا كَمْ تَنْقُصْهُمُ ٱلدُّنيّا شَبْنًا وَإِنَّا أَصَبْنًا مِنْ بَعْدِهِمْ شَبْنًا لاَ نَجِدُ لَهُ مَوْضِهَا إِلاَّ التَّرَابَ (٧٧ حَرْثُ مُحَّدُ أَنْ كَثيرٍ عَنْ شُفيَّانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ خَبَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ (\* أَلَّهِ عَلِي (\* أَلَّهِ عَلِي (\* أَلَّهِ عَلَى : مَا أَيْمَ النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللهِ حَقُّ (٥) فَلَا تَغُرُّ فُكُمُ الْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّ لَكُمْ مِٱللهِ الْفَرُورُ إِنّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُولُ كَانَّخِيدُوهُ عَدُوا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَاب السَّعِيرِ • جَمْهُ سُمُرْ ، قَالَ مُجَاهِدُ : الْفَرُورُ الشَّيْطَانُ طَرْف سَمْدُ بْنُ حَفْض حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيِي عَنْ يُحَمِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُمَاذَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّ أَبْنَ ١٠٠ أَبَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ أَيَنْتُ عُمَّانَ ٥٠ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَتَوَضّأ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ يَرْكِيُّ تَوَضًّا ( ) وَهُو َ فِي هُذَا الْجَالِسِ كَأَخْسَنَ الْوُصُوء أُمْ قَالَ مَنْ تَوَضًّا مِثْلَ هَٰذَا الْوُضُوهُ ثُمَّ أَنَّى الْمَسْجِدَ فَرَكَمَ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ 'جَلَسَ فُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، قَالَ وَقَالَ النِّي عَلَيْ لاَ تَغْتَرُوا بابِ ذَماب الصَّالِمِينَ (١٠) حَدِيْنِ (١٠٠ يَحْيِي بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ بَيَادٍ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي عازِمٍ عَنْ مِرْدَاسِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ يَذْهَبُ الصَّالِمُونَ الْأَوَّالُ فَالْأَوَّالُ ، وَكَيْبَقَى حُفَالَةٌ كَخُفَالَةِ الشَّمِيرِ أَوِ النَّمْرِ لاَ يَبَالِيهِمُ ٱللهُ بَالَةَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ آللهِ يُقَالُ حُفَالَةٌ وَحُنَالَةٌ السب ما يُتِّقَى مِنْ فِينْنَةِ المَّالِ، وَقَوْلِ (١١) أللهِ تَمَالَى: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولادُكُمُ فِينَةٌ صَرَفَىٰ جَمِي بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَانَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ

(3) سيم
 (4) إلا ف التراب
 (5) النبي
 (6) أمنة
 (7) أمنة

(٠) حَقُّالاً إِنَّ إِلَىٰ مَوْالِدِ السَّرِيرِ

(١) أَنْ مُوْرَانَ بْنَ أَبَانَ

(٧) عُثْمَانَ بْنَ عَثَانَ
 (٨) يَتُونَنَا (٨)

﴿ وَيُفَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللّ

المِوْدُ والجع ذِهابِ اه

من اليونينية سي

(۱۰) حدثنا (۱۱) وَتَوَالِدِ ثَمَّالَى

أَنِي مَا لِحْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَخِيئَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولٌ (<sup>()</sup> أَلَّهِ مَلِكَةٍ تَسِنَ عَبْدُ الدينارِ وَالدُّرْمَمِ وَالْقَطِيفَةِ وَالْحَيِيمَةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ كَمْ يُعْطَ كَمْ يَرْضَ مَرْثُنَا أَبُو عامِم عَنِ أَبْنِ بِجُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ أَنَّهُ عَنهُما يَقُولُ سَمِنْ النِّي مَلِكُ يَقُولُ : لَوْ كَانَ لِا بْنِ آدَمْ وَادِ يَانِ مِنْ مَالِ لَا بْنَنِي عَالِياً وَلا يَمْ لَا جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلَّا الترابُ \* وَيَتُوبُ أَلَهُ عَلَى مِنْ تَابَ مِرْقَى مُمَّدُ ٢٠ أَخْبَرَ نَا تَخْلَدُ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِينَ عَطَاء يَقُولُ سَمِينَ أَبْنَ عَبَّاس بَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ (٥٠ اللهِ عَلِي يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِأَبْنِ آدَمَ مِثْلَ (٥٠ وادِ مالاً ، لَأَحَبُ أَنَّ لَهُ إِلَيْدِ مِثْلَةُ وَلاَ يَمْ لَذُ عَيْنَ أَبْنِ آدَمَ إِلاَّ التَّرَابُ ، وَيَتُوبُ أَللهُ عَلَى مَن تَابَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لا ﴿ قَالَ وَسِيمْتُ أَبْنَ الزُّ يَثِرِ بَقُولُ ذَٰلِكَ عَلَى الْنِنْبَرِ حَرْثُ أَبُو لَمَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَنْ شُلَيْانَ بْنِ الْفَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهُلِ بن سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الرُّ يَبْرِ عَلَى الْنِيرِ (٥) بِمَكَّةً في خُطْبَيِّهِ يَقُولُ مَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النِّي عَلِيَّ كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَبْنَ آدَمَ أَعْطَى وَادِياً مَلْأً ٥٠ مِنْ ذَهَب أَحَبّ إِلَيْهِ ثَانِياً وَلَوْ أَعْطَى ثَانِياً أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلاَ يَسُدُّ جَوْفَ أَبْنَ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ صَرَتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَللَّهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحْ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنْ رَسُولَ ١٥٠ أَنْ عَالَ الرون وَان لَنْ أَنَّ لِا بْنِ آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ أَحَبُّ (٥) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ نَمْ لَأَ (٥) فَاهُ إلا التَّرَابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَنْ كَا بِهِ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبَيِّ قَالَ كُنَّا نَرِى (١٠٠ هَذَا مِنَ الْقُرْآلِدِ حَتَّى نَزَلَتْ أَلْمَا كُمُ السَّكَائُرُ اللَّهِ مَوْلِ النِّي مَنْ لِللَّهِ مُذَا اللَّالُ خَضِرَةٌ عُلْوَةٌ ، وَقَالَ ١٠٠٠ أَللهُ تَكَالَى زُيِّنَ ۚ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءُ وَالْبَنِينَ ١٦٥ وَالْقَنَّالْمِي الْقَنْطَرَةِ مَنَ النَّمُ

(٣) يَبِيُّ اللهِ

(١) مِلْ، وَادِ

(٠) على مِنْبَرِ مُبِكَةً

(١) مُلْآنَ مِنْ ذَمَتِ

(١) وَلاَ يَعَالَمُ

(١١) وَقُولِكِ نَمَاكَى •

(١٠) وَالْبَنِينَ الْآيَة

وَالْغِضَةِ وَالْخَيْلِ الْسُوَمَةِ وَالْأَنْمَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاحُ الْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا ، ٥٠ قال مُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لانسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ تَفْرَحَ عِمَا زَيِّنْتُهُ ٥٠ لَنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ أَنْفِقَهُ في حقَّهِ حَرْشًا عَلَىٰ بِنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا شَفِيانٌ قَالَ سَمِعْتُ الرُّحْرَى يَقُولُ أَخْبَرَ بِي عُرْوَةُ وَسَمِيدُ بْنُ الْسَيْبِ مِّنْ حَكيم بْنِ حِزَام قالْ سَأَلْتُ النِّي عَلَيْ كَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلَتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ كَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ مُذَا المَالُ وَرُبُّهَا قالَ سُفيّانُ قال لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ مُلْدًا الْمَالَ خَفِرَةٌ خُلُوةٌ ، فَنَ أَخَذَهُ بِطِيبٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ مِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُّ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيِكِ السُّفْلَى بالسِّفْلَ السُّفْلَ عَلَيْهِ مَنْ مالِهِ فَهُو لَهُ حَرَثَى مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّتَني (٤) أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَني إِبْرَاهِيمُ التَّيْنِيُ عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَنْدٍ قَالَ النَّيْ عَلَيْ أَيْكُمْ مَالُ وَارِيْدِ أَحَبُّ إِلَيْدِ مِن مالِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما مِنَّا أَحَدُ إِلاَّ مالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ ، قالَ فَإِنَّ مالَهُ ما قَدَّم وَمالُ وَارْيُهِ مَا أَخْرَ بِالسِّبِ الْكَثْرُونَ ثُمُ الْقِلْونَ (٥٠)، وَتَوْلُهُ تَمَالَى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا (١) نُونْ إِلَيْهِمْ أَعْمَا لَهُمْ فِيهَا وَثُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوالْنِكَ الَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنْعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَاهَكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ حَرْثُ تُتَبَبَّةُ إِنْ سَعِيدَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْب عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَكُ يَشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ ٣٠ مَتَهُ إِنْسَانُ قَالَ فَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَكُرُهُ أَنْ يَمْثِي مَمَّهُ أَحَدُ قَالَ اَفِمَلْتُ أَمْشِي فَ خَلِلُ الْقَسَرِ كَا لَتَفَتَ فَرَآنِي ، فَقَالَ مَنْ هَٰذَا ؛ فُلَّتُ (^ ) أَبُو ذَرَّ جَمَلَنِي اللهُ فِدَامِكَ قَالَ مَا أَبَا ذَرٌ تَمَالَه (٥) قَالَ فَشَبْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَفَالَ إِنَّ الْكَثْنِرِينَ ثُمُ الْقِلُّونَ بَوَمَ الْقِيَالَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَالُهُ أَلْلُهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَعِينَهُ وَشِمَالُهُ وَبَيْنَ يَدَيْدِ وَوَرَاءُ

(1) وَقَالَ مُعَمَّرُ (2) (3) المُعَلَّدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُعِلَّ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْ

وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً قالَ فَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي أَجْلِسْ هِاَهُنَا ۚ قالَ فأَجْلَسَنِي في قاع حَوْلَهُ حِجَارَةٌ فَقَالَ لِي أَجْلُسِ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ ، قالَ فَأَنْطَلَقَ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى لاَ أَرَاهُ فَلَبَثَ عَنِّى كَأَطَالَ اللَّبُثَ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ، قَالَ فَلَمَّا جَاءِ كَمْ أَصْبِرْ حَتَّى ثُلْتُ يَا نَبِيَّ ٱللهِ جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاءك من (١) مُنَكِيلُم في جانِب الحَرَّةِ ماسمِينتُ أَحَدًا يَرْجِعُ (١) إِلَيْكَ سَبْنًا قالَ ذٰلِكَ " جِبْرِيلُ عَلَيْهِ (١) السَّلاَمُ عَرَضَ لِي في جانِبِ الحَرَّةِ ، قالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مات لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنَا كَحْلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ (٥) يَا جِبْرِيلُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قال نَعَمْ ، قَالَ ثَلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ ، وَإِنْ زَنَى ؟ قالَ نَعَمْ (٢٠ ، وَإِنْ شَرِبَ الْخَبْرَ \* قالَ النَّصْرُ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ وَالْأَعْمَسُ وَعَبْدُ الْعَزيز بْنُ رُفَيْدِ حَدَّثَنَا زَيْدُ ٣٠ بْنُ وَهْبِ بِهُذَا \* قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَهِ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء مُرْسلُ لاَ يَصِيحُ إِنَّا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِفَةِ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ، قِيلَ لأ بِي عَبْدِ أَلْهِ حَدِيثُ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاء ، قالَ مُرْسَلُ أَيْضًا لاَ يَصِيحُ ، وَالْصَحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرٌ ، وَقَالَ أَضْرِ بُواعَلَى حَدِيثِ أَبِي ٱلدَّرْدَاء هَٰذَا إِذَا ماتَ قالَ لا إله إلا أللهُ عِنْدَ اللَّوْتِ بِاسِ قَوْلِ النِّي يَا اللَّهِ مَا أَحِبُ أَنَّ لِي ٥٠ مِثْلَ أَحْدِ حَدِّثُ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَحْبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرَّ كُنْتُ أَمْتِي مَعَ النَّبِّ مَا فَي مَرَّةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَر "، قُلْتُ (") لَبَيْكَ يَا رَسُولَ أَلله ، قالَ ما يَسُرُ فِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ هُذَا ذَهَبًا تَفْنِي عَلَى " ثَالِيَة " وَعِنْدِينِي مِنْهُ دِينَارُ ۖ إِلاَّ شَيْنًا (١٠) أَرْضُّيُدُهُ لِدَيْنِ أَنْ أَقُولَ بْو في عِبَادِ ٱللهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلَفِهِ ثُمَّ مَشَى فَقَالَ (١٧) إِنَّ الْأَكْتَرِينَ ثُمُّ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَاتَةِ إِلاَّ مَنْ قَالَ كَمكذَا

(۱) مَنْ تَمْكُلُمُ مِ روی بغم التاء مضارط أنی تکلمه أنت وبنتجا ماضیا أی من تکلم مسك اه من الیونینیة هی

(٢) بَرُدُ إِلَيْكَ

(٣) ذَاكَ جِبْرِيلِ

(٤) عَلَيْهِ السَّلاَمُ مده الجُلة ثابتة في بعض الفروع المعتمدة بأيدينا بقلم الحجرة وهي سانطة من بعضها

(٠) نَقُلْتُ يَاجِبْرِيلُ

(٦) ثُلُّتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ ثُلُثُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى

(٧) عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهُبِ

(٨) أَنْ لِي أُحُداً ذَهَبًا

(۱) فَقُلْتُ م

(١٢) ثم قال

وَ هَكُذَا وَ هَكُذَا عَنْ يَمِيدِ وَعَنْ شِهِ إِلَّهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَقَلِيلٌ مَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لِي سَكَانَكَ لاَ تَبْرَ حْ حَتَّى آتِيك ، ثمَّ أَنْطَلَقَ في سَوَادِ اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى ، فَسَيِنتُ صَوْتًا قَدِ أَرْتَفَعَ ، فَتَخَوَّ فَتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ (٥٠ عَرَضَ لِلنِّيُّ مَلِيُّ كَأَرَدْتُ أَنْ آتِيهُ فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ فِي لاَ تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ كَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتَانِى ، قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتًا تَخَوَّفْتُ فَذَ كَرْثُ لَهُ ، فَقَالَ وَهَلْ سَمِفْتَهُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ ذَاكَ جبْرِيلُ أَنَّا نِي ، فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّنِّكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، قُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ صَرَيْنِ (" أَخْدُ بْنُ شَبيب حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنَى يُونُسُ عَن أَبْن شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ ا أَبْنَ عُتْبَةً قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحْدٍ ذَهِبًا لَسَرِّنِي أَنْ لاَ تَمُرُّ (٣ عَلَيَّ ثَلاَثُ لَيَالِ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءِ إِلاَّ شَبْنًا (٤) أَرْصُدُهُ(١٠) لِذَيْنِ بِالْبُ الْنِنَى غَنَى النَّفْسِ، وَقَوْلُ ١٠٠ اللَّهِ تَمَالَى : أَيْحَسْبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَ بَيْنِ (٧٠ ، إِنِّي قُولِهِ تَمَالَى : مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَمُا عَامِلُونَ ، قالَ أَبْنُ عُينْنَةً كُمْ يَمْتَلُوهَا لَآبُدٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلُوهَا مِرْشَ أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر حَدَّثَنَا أَبُوحَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّيِّ عَنْ قَالَ: لَيْسَ الْفِنِّي عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَّضِ ، وَلَكِينٌ ٥٠ الْفِنَى فِنَى النَّفْسِ بِالْبُثُّ مَضْلِ الْفَقْرِ حَرَثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ أَلْهِ عَلِي فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ جالِسِ مَا رَأَيُكَ في هٰذَا ؟ فَقَال رَجُلُ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هُذَا وَأَنْهِ حَرِي إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَغَمَّ ، قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ ١٠٠ أَلَٰذِي عَلِي ثُمَّ مَرَّ رَجُلُ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ إِرْسُولُ أَلَٰدٍ عَلَى مَا رَأَيْكَ فَى مُذَا ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَنْهِ مُذَا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاهِ الْسُلِينِ ، مُلْذَا

(۱) أَنْ بَكُونَ أَحَدُ (۲) حدث (۲) حدث (۱) أَنْ لاَ تَحْرُ بِي (۱) إلاَّ تَحَوِيْهِ (۱) وَقَالَ اللهُ تَحَالًى (۱) وَقَالَ اللهُ تَحَالًى (۱) وَقَالَ اللهُ تَحَالًى (۱) وَقَالَ اللهُ تَحَالًى (۱) وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

حِرِي (٥٠) إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُسْكَحَ ، وَإِنْ شَغَمَ أَنْ لَا يُشَغَعُ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَرَ لِتَوْلِهِ ، فَتَالَ رَسُولُ أَلَّهِ يَلِكُ هُذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ إِلَّ الْأَرْضِ مِثْلَ (" مَّذَا مَرَثُ الْمُتَدِي حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا وَالِّلِ قَالَ عُدْنًا خَيًّا بَا فَقَالَ مَاجَرْنَا مَعَ النِّي عَلَّ ثُرِيدٌ وَجْهَ أَنْهِ ، فَرَقَعَ أُجْرُنَا عَلَى أَنْهِ فِنَنَا مَنْ مَضْى كُمْ كَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ " مِنْهُمْ : مُصْمَتِ بْنُ مُحَيْدٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ يَوْمٌ كَا خَطِيْنَا وأُسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ ، كَأَمْرَانَا النَّبِيُّ مَلِكُ أَنْ نُفَطَّى رَأْسَهُ وَنَجْعُلُ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ <sup>(1)</sup> الْإِذْخِي ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمْرَتُهُ فَهُو يَهُدُهُمَا <sup>(1)</sup> مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بِنُ زَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما عَن النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِها الْفُقْرَاءِ وَأَطْلَمْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءِ \* تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفٌ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ مَرْثُ أَبُو مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ كَمْ يَأْكُلُ النَّبُّ يَرْكُ مَلَى خِوَانٍ حَتَّى ماتَ ، وَما أَكُلَ نَخُبْزًا مُرَقَّفًا حَتَّى ماتَ مِرْثُن عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ ثُورُفِّي النَّبِي عَلِي وَما فِي رَفِّي مِنْ شَيْء يَأْكُلُهُ ذُوكَبد، إلا شَطْرُ شَعِيدِ فِي رَفِّ لِي قَأْ كَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَى " فَكِلْتُهُ ' فَقَنِي السِفْ كَيْفَ كَانَ عَبْشُ النِّيُّ مَلِكُ وَأَصْحَابِهِ ، وَتَحَلَّمِمْ مِنَ الدُّنْيَا حَدِثْنِ (١) أَبُو مُتَمْم بِنَحو مِنْ نِصْفِ هَٰذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرٌّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ آلْدِ (١) الَّذِي لا إله إلا هُوَ إِنْ كُنْتُ لاَّ عُنَّيدُ بكَبدي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُ الْحَجْرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ مُعَدِّثُ بَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِم

(۱) حرى هڏه دُوايِدُ عَيْمِ اُي ذَرُ هـ

(٢) مِنْ مِثْلِ هَذَا

(٢) مِنْ أَجْرِو شَيْبًا مِع

(١) شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِي

学(0)

مع دالحامن النرع وكيرتها. من اليونينية من اليونينية

(٦) حدثنا

(v) Tü

الْهُمَرَةُ عَنْزُلُةُ وَاوَ ٱلْقُسَمُ قَالَا الْمَافِظُ أَبِوِذِرِ اهْ مِنَالِيوِنِيْنِيَةً

الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ وَ فَمَ أَبُو بَكُن ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ أَنَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي (١) فَرَّ وَكُمْ يَفَعَلُ شُمَّ مَرَّ بِي مُعَرُّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ما سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَرَّ كُلِّم " يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ مَا اللَّهِ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ ما في نَفْيِي وَمَا فِي وَجْهِي ثُمَّ قَالَ ٣٠ أَيَا هِرِ " قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رِسُولَ ٱللهِ ، قَالَ الْحَقْ وْمَهٰى فَتَبَعْتُهُ ( ) فَدَخَلَ فَأَسْتَأْذَنَ ( ) فَأَذِنَ لِى فَدَّخَلَ فَوَجَدَ لَبِنًا في قَدَح ، فقال مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّبَنُ قَالُوا أَهْدَاهُ (٢٠ لَكَ فَلاَنْ أَوْ فَلاَنَةُ قَالَ أَبَا هِرِ ۚ قُلْتُ لَبَيْكَ يَا (١٠ رَسُولَ اللهِ حَالَ الْمَثْقِ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّةِ قَادْعُهُمْ لِي ، قالَ وَأَهْلُ الصَّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لِا يَأْوُونَ إِلَىٰ ٥٧ أَهْلُ وَلَامَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ إِذَا أَتَنَّهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَنْنَاوَلُ مِنْهَا هُبْنًا وَإِذَا أَنْنَهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فيها فَسَاءِنِي ذَٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هُذَا اللَّبِنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَّا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَلْذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقُولَى بِهَا فَإِذَا جاء (؟ أَمَرَ نِي فَكُنْتُ أَنَا أَعْطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُنِّنِي مِنْ هَٰذَا للَّابَنِ وَكَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ أَلَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ مَرْفِي مُذَّ عَأْتَبَتْهُمْ فَدَعَوْ يُهُمْ قَأْقَبَلُوا ، فَأَسْتَأْذَنُوا فَأَذِنَ (٠٠ كَلَمْ وَأَخَذُوا عَجَالِيمَهُمْ مِنَ الْيَبْتِ ، قالَ يَا أَبَا هِرْ ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ أَلْهِ ، قَالَ خُذْ فَأَعْطِيمْ ، قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ عَمَلْت أَعْطِيهِ الرَّجُلِّ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُ عَلَى ۖ الْقَدَحَ فَأَعْطِيهِ (١١) الرَّجُلَ · فَبَشْرَبُ حَتَّى يَرُوْى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ فَبَشْرَبُ حَتَّى يَرُوْى ، ثُمَّ يَرُدُ عَلَى الْقَدَحَ حَتَّى أَثْنَيْتُ إِلَى النِّيِّ مِنْكُ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ۖ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَصَنَعَهُ عَلَى يَدِوْ فَنَظَرَ إِلَىٰ فَتَبَسَمُ فَقَالَ أَبَا هِرِ <sup>(١١)</sup> قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَقِيتُ أَنَا وأَنْتَ فَلْتُ مَدَفْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ أَفْعُدْ فَأَشْرِبْ ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ أَشْرَبْ فَصَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ أَشْرَبْ ، حَتَّى قُلْتُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَتَّى ، مَا أُجِدُ لَهُ

(۱) لِيَتَنْتَنْبِتِنِي مَكْذَا هي في للرضعين (۲) وَرَكُمْ يَهْمَلُ (۳) وَرَكُمْ يَهْمَلُ (١) فأنتِمَنَهُ (١) فأنتِمَنَهُ بلفظ للماضي في الفرع بلفظ للماضي في الفرع وغيرهوفي الفتح فأستأذِنُ مضارعاً ولابن ميبر فأستأذَنْتُ اه فسطلاني (١) أهدته (١) أهدته (١) مليكُ رَسُولَ اللهِ

(١) فَإِذَا جَازًا

أذن من القرع

(11) ثم أعطية

(١١) كَالْمَا هِرِ

(١٠) فَأَذِنَ . فتح همزة

مَسْلَكًا قَالَ فَأُدِنِي فَأَمْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَهِدَ أَللَّهُ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ وَرَثْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا قَبْسٌ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنَّى لَأُوَّلُ الْمَرَب رَبَّى بِسَهْمٍ فِي سَبَيلِ ٱللهِ وَرَأَيْتُنَا نَعْزُووَمَا لَنَا طَمَّامٌ ۖ إِلَّا وَرَقُ الْخُبُّلَّةِ وَهُذَا السَّنْرُ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ بُعَزُرُني عَلَى الْإِسْلاَمِ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ سَعْبِي حَرْثَيْ (أَ) عُمَّانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَالِيمَةً قَالَتْ مَاشَبِيعَ آلُ تُحَدِّدٍ عَلَى مُنْذُ قَدِمَ الدينَةَ (١) حدثنا مِنْ طَعَامٍ بُرَّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبْضَ حَرَشَىٰ إِسْطَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّ عَنْ حَدَّثَنَا إِسْعَاقُ هُوَ الْأَزْرَقُ عَنْ مِسْمَرِ بْنِ كَإِدَامٍ عَنْ هِلِالٍ ٣٠ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِسَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ أَكُلَتَنِي فِي يَوْمِ إِلاَّ إِحْدَاهُمَا يَّ (د (٣) عَرِيْنِي أَخْمَدُ بْنُ رَجاء (٥) حَدَّنَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ (٤) حَدْتنا عائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِرَاشُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكَ مِنْ أَدَم وَحَشُونُهُ مِنْ لِيفِ صَرَّتْ هُدْبَةً ﴿ (٠) أَحَدُ بْنُ أَبِي رَجاء أَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا جَمَّامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا لَأْ بِي أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَخَبَّارُهُ ﴿ (٦) حَدِيْنَ قَائْمُ وَقَالَ كُلُوا فَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّهِ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَمِنَ بِاللَّهِ وَلاَ رَأَى شَآةً (٧) وَإِنْمَا سَمِيطاً بِمَيْنِهِ قَطُّ مَرْثُ ( ) كُمَّذُ بْنُ الْكَتَّى حَدَّثَنَا بَعْنَى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَ فِي أَبِي ( ) وِاللَّحْمِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُوقِدُ فِيهِ نَارًا إِنَّمَا (٧) هُوَ التَّهُنُ وَالْمَاهُ إِلاَّ أَنْ نُواتَّى بِٱللَّحَيْمِ فِي حَرَثُنَّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُويْدِي حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قالَتْ الِمُرْوَةَ أَبْنَ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلِالِ ثَلاَّيَةً أَهِلَّةٍ فِي شَهْرٌ بْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَيْاتِ رَسُولِ اللهِ عَلِي عَلَى نَارٌ فَقُلْتُ ما كانَ يُعِيشُكُم ؟ قالَتِ الأَسْوَدَانِ النَّمْرُ والمّاه إِلاَّ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ ٱللهِ مَنْ اللهِ عِبِرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِكَانَ كَلَيْمُ مَنَاجُح وَكَانُوا

(٣) عَنْ هِلاَكِ الْوَرِّ انِ

يَمْ يَنْ حُونَ رَسُولَ اللهِ يَرِكِ مِنْ أَيْمَانِهِمْ فَبَسْقِينًاهُ (" حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمِّد حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي أَللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٢٠٠ أَلَهُ عِنْ اللَّهُمَّ أَرْزُقْ آلَ تُحَدِّدٍ قُوتًا باسبُ الْفَصَدِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الْمَكَ مِرْشُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا (4) أَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَشْعَتْ قال سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ مَسْرٌوقًا قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا أَيُّ الْعَمَلَ كَانَ أَحَبُّ إِلَى النَّبِّ عَلَيْكِ قَالَتِ اللَّهَامُّ قَالَ قُلْتُ أَفَّانٌ ﴿ حَيْنِ كَانَ يَقُومُ قَالَتْ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِ خَ عَرْشُ قُتَنْبَةُ عَنْ مالِكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنْ عالِشَةً أَنَّهَا قِالَتْ كَانَ أَحَبُ الْعَمَلِ إِلَى بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَنْ يُنَجِّى أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَ فِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقارِبُوا وَأَغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٍ مِنَ الْدُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عائِبِهَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قالَ سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَعْلَمُوا أَنْ (٦) لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجِنَّةَ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَذْوَاهُما إِلَى اللهِ وَإِنْ قَلَّ صَرِيْنِي (٧٠ مُحَدَّدُ بنُ عَرْعَرَةَ حَدَنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بن إِن اهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةُ عَنْ مَا يُشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أُنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ النَّبِي عَلِي آَي الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَىٰ اللهِ قَالَ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ وَقَالَ أَكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ (٨) مَا تُطيِقُونَ صَرَيْنَى عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَاثِشَةً قُلْتُ (٥) مَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَكَانَ عَمَلُ النِّي عَلَيْهِ هَلْ كَانَ يَخْصُ مُتَنِئًا مِنَ الْأَيَّامِ وَالَّتْ لا كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً وَأَيْكُمْ بَسَنتَطِيعُ ما كانَ النَّبيُّ

(۱) فَيَسْفِينَاهُ . فتح ياه يسقيناه من الفرع (۲) حدث (۳) النبي (۳) أنه رأن (۱) أنه رأن (۱) حدثنا (۷) حدثنا (۸) مِنَ الْفُحَلِ (۸) مِنَ الْفُحَلِ (۸) مِنَ الْفُحَلِ (۸)

(١) فَقُلْتُ

عَلَى يَسْتَطِيعُ مَرْمُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا مُحَدُّ بْنُ الرُّبْرِ قانِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُتْبَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَالْسَةً عَنِ النِّيُّ مِنْ عَالْ سَدُوا وَعَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ أَحَدًا الْجِنَّةَ مَلُهُ قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قال وَلا أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَنَمَّدَنِي أَلْلُهُ بِمَنْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ • قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي النَّفْرِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَائِشَةَ (١) \* وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ مَعِمْتُ أَبَا سَلَّمَةً عَنْ عَالَيْمَةً عَنِ النَّبِي عَلِيَّةً سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا • وَقَالَ مُجَاهِدٌ: سَدَادًا سَدِيدًا صِدْقًا صَرِيْنَ (\*) إِبْرَاهِيمِ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدْثَنَا مُحَدُّ بْنُ فُلَيْمِ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلَى عَنْ أَنَس بْنِ ماللِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ صَلَّى لَنَا يَوْما الصَّلاَةَ ثُمَّ رَقِ الْمِشْبَرَ كَأْشَارَ بِيدِهِ قَبَلَ قِيمْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْذُ صَلَّيْتُ لَـكُمُ الصَّلاةَ الجَنَّةَ وَالنَّارَ مُمَثَّلَتَيْنِ فِي قُبُلِ هَٰذَا ٱلجُدَارِ ٣ عُلَمْ أَرْكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ، فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ ۖ بِالسِّبُ الرَّجاء متمّ الْحَوْفِ . وَقَالَ سُفَيَّانُ : مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةُ أَشَدُّ عَلَى َّ مِنْ لَسَتْمُ عَلَى ثَيْء حَتَّى تُقيِمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ مُرْتُ فَتَنِبَة بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللهُ (٠) المُّبْرَ يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَرْو عَنْ سَمِيدٍ بْنِ أَبِي سَمِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِانَةَ رَحْمَةٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ نِيمًا وَفِينِينَ رَحْمَةً وَأَرْسَلَ في خَلْقِهِ كُلْهِمْ رْحَمَةً وَاحِدَةً ، فَلَوْ يَمْلُمُ الْسَكَافِيرُ بَكُلُّ الَّذِي عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، كم يَيْأَمن مين الْجَنَّةِ ، وَلَوْ يَغْلُمُ الْمُؤْمِنُ بَكُلِّ الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَذَابِ ، كَمْ كَأْمَنْ مِنَ النَّارِ ، السب الصَّبْرِ عَنْ عَارِمِ اللهِ (3) إِنَّمَا يُولَقُّ الصَّايِرُونَ أَجْرَهُمْ يِغَيْرِ حِسابِ وَقَالَ مُمْرُ وَجَدْنَا خَبْرَ عَبْشِنَا بِالصَّبْرِ ( ) وَرَحْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّحْرِيّ

(١) قال مجاهد أولاً سكيداً وَسَدَاداً مِدْقاً (۲) الحائط

(٤) وقو لِدِعز وجل عَمَّا

قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ (١) أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ (١) أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَاساً (١) مِنَ الْأَنْسَار سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَلَمْ يَسْأَلُهُ (4) أَحَدُ مِنهُمْ إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ ما عِنْدَهُ ، فقال َ لَهُمْ حَيِنَ نَفِدَ كُلُّ شَيْء أَنْفَقَ بِيَدَيْهِ (° ما يَكُنْ (° عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لاَ أُدْخِرْهُ عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَمِفَّ ٢٥ مِيفَّةُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُنْنِهِ ٱللهُ وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاء خَيْرًا وَأُوسَعَ مِنَ الصَّبْرِ حَرْثُ خَلاَدُ بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً يَقُولُ : كَانَ النَّبي عَلَيْ يُصَلَّى حَتَّى تَرِمَ أَوْ تَنْتَفِيخَ قَدَّمَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ ، فَيَقُولُ أَفَلَا أَسُمُونُ عَبْداً شَكُوراً ، باسب "وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ قَالَ (٨) الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ مِنْ كُلِّ ما صَاقَ عَلَى النَّاسِ صَرَّ شَيْ إِسْخُقُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خُصَيْنَ أَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ قَالَ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ مُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْفُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ السِبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ حَرْثُ (١) عَلَىٰ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا هُشَيْمٍ ۖ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ وَفُلاَنْ وَرَجُلُ ثَالِثُ أَيْضًا عَنِ الشَّعْيِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيّةَ كَتَبَ إِلَى الْمَنِيرَةِ أَنِ ٱكْتُبْ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِي ٱللهِ ﷺ قالَ ا فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ ٱنْصِرَافِهِ مِنَ اللَّهِ لاَ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لِا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ ثَلَّاثُ مَرَّاتٍ قالَ وَكَانَ يَنْعَىٰ عَنْ قِيلَ (١٠٠ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ وَمَنْمِ وَهَاتٍ وَعُقُوق الْأُمَّاتِ وَوَأُدِ الْبِنَاتِ \* وَعَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ ثُمَّيْرٍ قَالَ سَمِنْتُ وَرَادًا يُحَدِّثُ مُذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النِّي مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّلْهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

(۱) أَبْنُ يَرْبِدُ اللَّبِنْ يُنْ (۳) الْمُدْرِيُّ (۳) أَنْ أَلِياً (۵) يَبِيْدُهِ (۵) يِبِيْدِهِ (۸) يَسْتَفْفِنْ (۸) يَسْتَفْفِنْ (۵) وَقَالَ الرَّبِيعُ (۵) وَقَالَ الرَّبِيعُ (۱) هَنْ قَبِلُو وَقَالٍ الرَّبِيعُ

وَمَنْ (١) كَانَ يُواْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِي فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وَفَوْ لِهِ ٢٥٠ تَمَالَى: مَا يَكْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَرْثُنَا (١٠) مُحَدَّدُ بنُ أَبِي بَكْسِ الْمُقَدِّي حَدَّثْنَا مُمَّرُ بْنُ عَلَى سَمِعَ أَبَا حَازِمٍ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ عَنْ رَسُولِ أَلْلَهِ مَرْكِ قَالَ مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خَلِيبُهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَصْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ﴿ مَرْشَىٰ ( ) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ (٢) حَدِثْن رَّمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمَتُ ، وَمَنْ كَانَ يُونْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَهُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثُ حَدَّثَنَا الدفالة عَالَالُوابة بالنصب ْسَوِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْمِي النَّيِّ ﷺ ْ يِقُولُ الصَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ جِائَزَتُهُ <sup>(ه)</sup> قِيلَ ما جائزَتُهُ قالَ يَوْمٌ وَلَيْــلَةُ وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِأُلَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيسَكُتُ صَرَيْثَى (٢) إِنْ أَهِيمُ بْنُ مَعْزَةَ حَدَّتَنَى (٧) أَبْنُ أَبِي عازِم عَنْ بَزِيدَ ا عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِبسَى بْنِ طَلْحَةً (١) التَّيْنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً سَمِعَ رَسُولَ (٧) حدثنا اللهِ عَلَيْكَ بَقُولُ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَتَكَكِّمُ (٥) بِالْكَلِيَةِ ما (٥٠) يَنْبَيَّنُ فِيهَا يَزَلْ بِهَا فِ النَّارِ ﴿ (٨) مَلْعَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ المَشْرِقِ صَرَفْتَى عَبْدُ اللهِ بنُ مُنيدٍ سَمِعَ أَبِا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ ال أَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنَى أَبْنَ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي النِّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَةَ إِنَّ الْمُنْذَ لَيَتَكُمُّ إِلْكَالِمَةِ مِنْ رُضُوانِ اللهِ لاَ مُلْقِي كُمَا بَالاَّ يَرْفَعُمْ ٥٠٠ اللهُ بها دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكُلُّم إِلْكَلِيهَ مِنْ سَخَطِ اللهِ لاَ مُيلْقِي لَمَا بَالاَ يَهْوِي بِهَا فَ جَهَنَّمَ بَاسِبُ الْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ صَرْثُ (١٧) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ عُبَيْدِ أَنَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبُ بْنُ جَبْدِ الرَّهُمْن عَنْ حَفْس بْن عامِم عَنْ أَب

(١) وَقُولُ النِّي عَلَيْكُ

(٢) وَقُوْلِ ٱللهِ نُمَالَى

(٠) جائزتَهُ .كذا هو هوالرفع فاليونينية والفرع والمعنى أعطوا جائزة قال و إن جاءت بالرفع فالعمني متوجه عليكم جائزته اه

猫流流(11)

ا (۱۲) جدثن

ة (١) فَدُرُونِي (٢) پتن أبي سَعبد (١) أعناهُ مالاً ن كُنتُ لَكُمُ (٠) حَتَّى إِذَا كَانَ (١) فَأُذْرُونِي هِي بِأَلْف وصل عنداً بي ذرمن ذر ور (٧) أَبَاسَيِيدٍ لِنَكُدُرِي (۸) حدثتی (۱) بعثيني (10) النَّحَاء النَّحَاء ولايي ذر فالنَّحاء النَّحاء عدهما كنا فىالنيخ للمتمدة بأيدينا وتال القسسطلان بالمد نيهسا وبالتصر فيهما وعد الأولى وتصر الثانية تخفيفا ولايى نو فالنجاة بهآء التأنيث بمسد الالف العالم برو (١١) فَأَطَاعَهُ (۱۲) فَأَدُّكُوا (m)

بتشيين قال والراد به الحيثة

والسكوق وأما بسكول الماء غمتاه الاميال وليس ممانا

الخدرى

هُرَيْرَةَ رَمْنِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِيلُهُمُ ٱللَّهُ : رَجُلُ ذَكَّرَ ٱللَّهَ الجَوْفِ مِنَ اللهِ **مَرْثُنَا عُثَانُ بُنُ أَ**بِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرَبُرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْمِي عَنْ حُدَيْفَةً عَنِ النِّي مَنْكَ قَالَ كَانَ رَجُلُ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَ يُسِيءِ الظنَّ بِمَنَادٍ فَقَالَ لِأَمْـٰلِهِ إِذَا أَنَا مُتُ خَفْدُونِي فَذَرُّونِي (١٠) فِي الْبَحْرِ فِي يَوْمِ صَائِفٍ فَفَعَلُوا بِهِ كَفِمَتُهُ ٱللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ قَالَ مَا حَمَلَنِي إِلاًّ مَرْشُ مُوسِى حَدَّثَنَا مُعْتَبِرُ تَمِيثُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عُقْبَةً أَبْنِ عَبْدِ الْفَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٧) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَى ذَكَّرَ رَجُلاً فِيمَنْ كَانَ سَلَفَ أَوْ قَبْلَكُمْ آبَاهُ اللهُ مالاً وَوَلَداً يَعْنِي أَعْطَاهُ (٣) وقالَ فَلَمَّا خُضِرَ قالَ لِنَبِهِ أَى أَبِ كُنْتُ (3) ؟ قالوا خَيْرَ أَبِ ، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَنْتَدُ عِنْدَ ٱللهِ خَيْرًا ، فَسّرَهَا تَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللهِ يُعَذَّبْهُ ۖ فَأَنْظُرُوا فَإِذَا مُتُ فَأَحْرِ قُونِي حَتَّى إِذَا مِيرْتُ مَنْ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عَالَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِمِعِ عَلَمُ عِلَمُ فِيهَا فَأَخَذَ مَوَاثِيقَهِمْ عَلَى ذَٰلِكَ وَرَبِّى فَفَعَلُوا فَقَالَ ٱللهُ كُنْ فَإِذَا رَجُلُ قائمٌ مُمّ قالَ أَىٰ عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَمَلْتَ ؟ قَالَ مَخَافَتُكَ أَوْ فَرَقْ مِنْكَ فَمَا تَكَرَفَاهُ أَنْ رَيْحَهُ أَنَّهُ ۚ غَذَنْتُ أَبَا عُمَّانَ فَقَالَ سَمِنْتُ سَلْمَانَ غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ فَأَذْرُونِي (٥) في البَحْر أَوْ كَمَا حَدَّثَ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِيثُ عُقْبَةً سَمِيثُ أَبَا سَمِ بدر ص عَن ب الاَنْتِهَاء عَنِ الْمَامِي عَرْضُ (١٠ كُمَّدُ بْنُ الْمَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَبْدِ بْنِ عَبْدِ أَلْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي مَتَلِي وَمِثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ كَنَثَلِ رَجُلِ أَتَى نَوْمًا فَقَالَ وَأَيْثُ الجَيْشَ بِعَنِينَ ٢٠٠ وَإِنَّى أَنَا النَّذِيرُ الْمُرْبَالُ فَالنَّجَا (٥٠٠ النَّجَاءَ فَأَطَّاعَتُهُ ١٨٨ طَا فِفَةٌ فَأَدْ كُوا (١٧٠) عَلَى مَهْ لِهِمْ (١١٥ فَنَجُوا وَكَذَّبْتُهُ طَانِفَةٌ فَسَبْحَهُمُ الْجِيشُ فَأَجْنَاحَهُمْ ﴿ حَرْثُ أَبُو

الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا ابُوالرُّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِم أَبَا هُرَيْنَ ةَ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ إِنَّا مَثْلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلَ رَجُل أَسْتَوْقَدَ نَارًا كَلَمَّا أَضَامِتْ مَا حَوْلَهُ جَمَلَ الْفَرَاشُ وَهَٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَمُّ فِي النَّارِ يَقَمَنُ فِيهَا لَجْمَلُ (١) يَنْزِعُهُنَّ وَيَعْلَبِنَهُ فَيُقْتَحِينَ فِيهَا كَأَنَا آخُذُ (١) بِحُجَزِكُمُ (٣) يَقْتَحِمُونَ فِيهَا حَرْشَ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا هِ عَنْ عامِرِ قالَ وَ يَدِهِ وَالْمَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَعْى ٱللَّهُ عَنْهُ بِالبِ مُ فَوْلِ النَّيِّ عَلَيْ أَوْ تَعْلَمُونَ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ بُكُيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيَلْ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هِزَيْرَة رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَيْ أَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَّكُمُ عَلِيلًا وَلَبَكَيْمُ كَثِيراً مَرْشُ سُكَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أُعْلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا عَنْهُ قالَ قالَ النَّي (١) " حُجبتت النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ صَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهُوَاتِ الجُنَّةُ أَوْرَبُ إِلَى أَحَدَكُمُ مِنْ شِرَاكُ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ مَرْشَى (٥) مُوسَى بْنُ مَسْنُعُودِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَس عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عُبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي لِلَّهِ الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُم مِنْ شِرَاكِ تَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَٰلِكَ صَرَشَى مُكِّدُ بْنُ الْفَتَى حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَحْمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً عَنِ النِّي عَلَيْ قال صْدَق يَيْتِ قَالَهُ الشَّاعِرُ ﴿ أَلَا كُلُّ شَيْهِ مَاخَلَا أَلَهُ بَاطِلُ ﴿ وَإِسْ

د (۱) وَجَعَلَ

(۲) آخذ

كتافى اليونينية بصيغة المضارع وكفا ضبطه التسطلانى وقال فى الفتح ال رواية البخارى بسيئة أمرالفا على وأمالم المشارع فرواية مسلم اه من حامش الفرع التي يدفا

(٢) وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ

(1) رَّسُولُ ٱللهِ

(٠) حدثنا

إِنَّى مَنْ هُوَ أَسْفُلَ مِنْهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ ﴿ وَرَثُنَا إِنْكُمِيلٌ قَالَ حَدَّتَنَى ملك عن أبي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلَّى قَالَ إِذَا بَطَلَّ أَحَدُ كُمُ إِلَى مَنْ فُضْلَ عَلَيْهِ فِي المَّالِ وَالْكُلِّقِ ، فَلْيَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ ، بالب من مم بحسنة أن يسبنة مرث أبو متنتر حدَّننا عبد الوارث حدَّننا جَعْدُ (١) أَبُو عُمَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءِ الْمُهِلَارِدِيُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي مَنْ فِيهَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَنَّ وَجَلَّ قالَ قالَ إِنَّ ٱللَّهَ كَشَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّبِثَاتِ ثُمَّ بَيِّنَ ذَلِكَ فَنَ كُمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا أَللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً فَإِنْ هُوَ مَ يِهَا فَهَيَلِهَا "كَتْبَهَا أُللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِياتَةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْمَا فِ كَثِيرَةٍ وَمَنْ مَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَمْنَلُهَا كَتَبَهَا ٱللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً فَإِنْ هُو تَمَّ بِهَا فَعَيِلُهَا كَنتَبَهَا ٱللهُ لَهُ سَبِئَّةً وَاحِدة باسب ما يُتَّى مِن مُحَقَّر التي الذُّنُوب وَ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مَهْدِئُ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنْكُمْ لَنَمْتُلُونَ أَمْمَالًا هِيَ أَدَقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِ إِنَّ كُنَّا نَمْدُ (٣ عَلَى عَهْدِ النِّيّ عَنْ الْمُوبِقَاتِ (٥) قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ ، يَعْنِي بَذَلْكَ الْمُعْلِكَاتِ عابِ الْأَعْمَالُ بِالْحُوَاتِيمِ وَمَا يُحَافُ مِنْهَا مَرْثُ عَلِي بْنُ عَيَّاشِ (٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو خَسَّانَ قالَ حَدَّثَني أَبُو حَارِمٍ عَنْ سَهُلِ بنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ نَظَرَ النَّيْ عَلِيَّةً إِلَى رَجُل يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْسُلِمِينَ غَنَاء عَنْهُمْ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَٰذَا فَتَبِّمَهُ رَجُلُ ۚ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى ذَٰلِكَ حَتَّى جُمِنِحَ كَاْسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَالَ بِذُهَا بَاتِي سَيْفِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ ثَكْدِيِّهِ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفِيْدِ ، فَقَالَ النَّيْ يَنْ إِنَّ الْمَبْدَ لَيَعَتَلُ فِيهَا يَرَى النَّامِيُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهُلِ النَّارِ ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَهُو مِن أَهْلُ الجَنَّةِ

(۱) جَنْدُ بِنَّ دِينَارٍ (۳) وَتَعِلْمَا (۳) نَدُّهُمَا (۵) رَسُولِ أَنْهِ (٠) مِنَ للُوفِهَاتِ (١) أَنْ عَبَاشٍ إِلاَ لَمَا فِنْ الْمِنْعِبَا شِيالًا لَمَا فِنْ

وَإِنْمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا بِاسِبِ الْعُزْلَةُ رَاحَةٌ مِنْ خُلاَّمْ السُّوءِ مَرْثُ ابْو انْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسَنُولَ اللهِ \* وَقَالَ مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّهِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ قالَ جاء أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّيِّ اللَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَرَجُلٌ في شيعب مِنَ الشَّمَابِ يَمْبُدُ رَبَّهُ ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ \* تَابَعَهُ الزُّبَيَّدِي وَسُلَيْانُ بْنُ كَشِيرِ وَالنُّمْمَانُ عَن الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ مَعْمَرُ مَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ أَوْ عُبَيْدٍ ٱللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي \* وَقَالَ يُونُسُ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَ يَحْبِي بْنُ سَعِيدٍ عَن أُبْنِ شِهَابِ عَنْ عَطَاء عَنْ بَمْضِ أَصْحَابِ النِّيِّ عَلَيْ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مَرْمُنْ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا المَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١٠ أَنهُ سَمِعَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ خَيْرٌ مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْغَمُ يَشْبَعُ بِهَا شَعْفَ ٱلْجِبَالِ وَمَوَ اقِعُ الْقَطْرِيفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْنِ بِالسِ وَمَوَ اقِعُ الْقَطْرِيفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِيْنِ بِالسِ وَمَوَ اقِعُ الْقَطْرِيفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَيْنَ بِالسِ وَمَوَ اقِعُ الْقَطْرِيفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَيْنَ بِالسِ وَمَوَ اقِعُ الْقَطْرِيفِرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفَيْنَ بِالسِ وَمَوَ الْأَمَانَةِ حَرْثُ مُمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلِآلُ بْنُ عَلِي عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذًا مُنْيَعَتِ الْأُمَانَةُ كَا نَتَظِرِ السَّاعَةَ ، قَالَ كَيْفَ إِصَاعَتُهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْنُ إِلَى غَيْرِ أَمْلِهِ فَا نُتَظِرِ السَّاعَةَ مِرْثُ مُكِّدُ بْنُ كَيْيِر أَخْبَرْنَا ١٠ شُفيَّانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ بْن وَهْبِ حَدَّثَنَا حُدَيْفَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّ عَديثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ ، حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمانَةَ تَزَلَتْ في جَذْرِ فَلُوبِ الرِّجالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوامِنَ السُّنَّةِ، وَحَدَّنَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجْلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبَضُ

(۱) عَنْ أَبِي سَيْدٍ الْمُدْرِئُ الْمُدُرِئُ (۲) حدثنا

فَيَبْقُ أَثَرُهُمَا مِثْلَ الْجَالِ كَجَمْرٍ دَخْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَّ كَثَرَاهُ مُنْتَبَّراً وَلَبْسَ فِيهِ شَيْءٍ فَيُصْبِعُ النَّاسُ يَتَبَا يَمُونَ فَلَا يَكَادُ أُحَدُّ (١) يُؤَدِّى الْأَمَانَةَ فَيْقَالُ إِنَّ في بني فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَامُ وَمَا فَ قَلْبه مِثْقَالُ حَبِّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِعَانِي ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى َّ زَمَانٌ وَمَا ٣٠ أَبَالِي أَيِّكُمْ بَايَمْتُ ، لَثُنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ ٣ الْإِسْلاَمُ ٣ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَىَّ سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَا كُنْتُ أَبَايِمُ إِلا فُلاَنَا وَفُلاَنَا ( ) حَرْثُ أَبُو الْيَاذِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبِرَ نِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ أُلَّهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ يَقُولُ : إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةُ إِنَّا لَا تَسَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً باب الرّباء والسُّنعَة مرش مُستَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سُفيانَ حَدَّثَنَى سَلَّمَةُ أَبْنُ كُهَيْلٍ \* وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْمٍ حِدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةً قَالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ قَالَ النِّيمُ عَلَيْكُ وَكُمْ أَسْمَعُ أَحَداً يَقُولُ قَالَ النِّيمُ عَلَيْكُ غَيْرَهُ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ النِّيمُ عَلِيُّكُ مَنْ تَسْمَعَ مَمَّعَ ٱللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَّاقًى يُرَّاقًى اللهُ بِهِ عالب من جاهدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ اللهِ مَرْثُ مُدْبَةُ بْنُ خالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا تَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مُمَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَيْنَمَا (٧) أَنَا رَدِيفُ النِّي عَلَيْ لَيْسَ يَنْنِي وَيَنْنَهُ إِلاَّ آخِرَهُ الرَّحْلِ ، فَقَالَ يَا مُعَاذُ ، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ لا الله وَسَعَنْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ يَا مُمَاذُ قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ ٱللهِ وَسَعَدَيْكَ ثُمَّ سَارَ ساعة ، ثُمْ قال يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ، قالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَثَّى ٱللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ ؟ قُلْتُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ حَثَّى ٱللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِيكُوا بِهِ شَيْئًا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل قُلْتُ لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِي مَا حَتَّى الْبِبَادِ عَلَى اللهِ إِذَا فَمَلُوهُ ؟ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

(۱) أحدث من (۱) وَلاَ أَبَالِي (۱) وَلاَ أَبَالِي (۱) وِالْإِمْالَامِ (۱) وِالْإِمْالَامِ

(•) قال الْفُرَّبْرِيُّ قالَ الْفُرَّبْرِيُّ قالَ الْفُرِّبْرِيُّ قالَ عَبْدِ لَنَّهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ سَيْمِتُ أَبَا عَبْدِ يَمْوُلُ الْمَنْدِيُّ وَأَبُو سَيْمَةً وَأَبُو مَنْدَي وَأَبُو عَلَيْهِ يَمْوُلُ عَلَيْهِ يَمْوُلُ عَلَيْهِ يَمْوُلُ عَلَيْهِ يَمْوُلُ عَلَيْهِ وَأَبُو عَلَيْهِ وَعَبْدُ مُمَا جَدْرُ عَلَيْهِ وَأَبُو عَنْدُ مُمَا جَدْرُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ مُمَا جَدْرُ عَلَيْهِ وَعَبْدُ مُمَا جَدْرُ عَلَيْهِ الْمِنْدُ فَيْهِ اللّهَ وَالْمُولُ عِنْ سَكُلُّ شَيْهِ وَالْوَبْكِ اللّهَ وَالْمُولُ عَنْ الرّبِهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَنْ الرّبُولُ اللّهُ وَاللّهُ ولَالّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ول

(1) الْمُسِائَةُ محمدًا فعدًا لمائة بالمر والربع في اليونينية ا (٧) بَيْنَا أَنَا رِدِيثُ

(٨) كَبِيْكَ رَسُولَ اللهِ

(٣) أَبْنُ عُمَّانَ بِنْ كُرَّالِمَةً

(1) پخر ب

(٧) حَيْحَيْثُا لَكُوْنَا مُ (٨) يَبْطُشُ . كذا في اليونينية بضم الطاء قال القســطلاني والني في غيرها يبطش بكسرها

ف اليونينية هده وآلق بمده منصوبتان والثالثة مرفوعة

(۱۱) كَهَاتَكُنْ

(۱۲) فَيَسَدُّحُنَّا

(١٢) بُمِينْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ

قَالَ حَتَّى العِيَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَدِّبَهُمْ عِلسِ التَّوَاضُعِ حَرْثُ مالِكُ بْنُ إِنْمُعِيلَ حَدَّنَنَا زُهَنِيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ كَانَ لِلنِّيِّ مَرْقِيَّةُ فَاقَةٌ \* قالَ وَحَدَّتَنَى مُكَّدُ أَخْبِرَ لَا الْفَرَارِي وَأَبُوخِالِهِ الْأَحْرُ مَنْ مُحَيْدٍ الطَّوِيل عَنْ أَنسِ قالَ كَانَتْ نَاقَةٌ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي تُسَتَّى الْعَصْبَاءِ، وَكَانَتْ لا تُسْبَقُ، فَإَه أَعْرَانُ عَلَى تَعُودٍ لَهُ فَسَبَقَهَا ، فَأَشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْسُلِمِينَ وَقَالُوا سُبقَتِ الْمَضْبَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلْلهِ عَلَيْ إِنَّ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ (' شَيْنًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَصَعَهُ صَرِيْنِي ( مُحَدُّ بْنُ ( ) عَبْدُ عُمْانَ ٣٠ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ حَدَّثَنَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ ﴿ (٦) وَمَا زَالَ أَبْنِ أَبِى نَمْرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنَّ اللَّهَ قالَ: مَنْ عادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ (\*) وَمَا تَقَرَّبِّ إِلَىَّ عَبْدِي(\*) بِشَيْءُ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا اُفْتَرَصْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ <sup>٥٠</sup> عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَى ۚ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ <sup>٥٠</sup> ، فَإِذَا أَحْبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِلُسُ ٣٠ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بها ، وَإِنْ سَأَ لَنِي لَأْعْطِيَنَّهُ ، وَلَسُّ ٱسْتَعَاذَنِي لَأُعيِذَنَّهُ ، وَمَا تَرَدُّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتُهُ بِالنِّبُ قَوْلِ النِّي مِنْكُ أَنَّا وَالسَّاعَةَ كَهَا تَيْنِ ، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْعِ (١٠) الْبَصَر أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْء قَدِيرٌ وَرَكُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوخَسَّانَ حَدَّثَنَا أَبُوحَانِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ وَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ (١٠) مَكَذَا (١١) وَيُشِيرُ إِصْبَعَيْهِ فَيَمَدُ (١٢) بهما حَرَيْني عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّادٍ هُوَ الجُمْنِي حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً وَأَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّيِّ مَلْكِ قَالَ بُعِثْ وَالسَّاعَةَ (١٠) كَهَا تَبْنِ حَرِثْن (١٤) يَغِي بْنُ اللَّهِ عَالَ بُعِثْ وَالسَّاعَةَ (١٤) يُوسُفَ أَخْبَرَ لَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ (١٠) حُدْنا

عَن النَّبِّ عَلِيٌّ قَالَ بُمِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ يَمْنِي إِصْبَعَيْنِ ﴿ تَا بَعَهُ إِسْرَائِيلُ باسب "(" مرض أبوالبان أخبرً مَا شُمَيْتِ حَدَّ ثَمَا أَبُوالرَّ لَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِسُولَ اللهِ عَلِي قالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُطَلُّمُ الشُّنسُ مِنْ مَغْرِبها ، فإذا طَلَمَتْ فَرَّاها النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَوُنَ ، فَذَٰلِكَ <sup>(١)</sup> حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِعَانُهَا <sup>(٣)</sup> لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ ف إِعَانِهَا خَيْرًا ۚ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوْبَهُمَا رَبْنَهُمَا فَلاَ يَنَبَايَعَا نِهِ وَلاَ يَطُو يَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبِّ لِقَحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يَلْيِطُ (' حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِ فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ ( ' أَكُلْلَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهُمُ بِالْبُ مِنْ أَحَبٌ لِقاء أَلَهِ أَحَبُ اللهُ لِقاءهُ مَرْثُ حَجَّاجُ حَدَّثَنَا مُمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنسِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالَ مَنْ أَحَبُّ لِقَاء اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءهُ ، وَمَنْ كَرة لِفَاء اللهِ ، كَرة اللهُ لِقَاءهُ ، قالَتْ عائِشَةُ أَوْ بَمْضُ أَزْوَاجِهِ ، إِنَّا لَنَكُرْ مُ المَوْتَ ، قالَ لَبْسَ ذَاكِ ٥٠ ، وَلَكِنَّ ١٨ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشِّرَ بِرُصْوَانِ اللهِ وَكَرَامَتِهِ ، فَلَيْسَ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا أَمامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللهِ وَعُقُو بَيْدِ فَلَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كَرِهَ ٥٠ لِقَاء اللهِ وَكَرِهَ اللهُ لِقَاءهُ ، أَخْتَصَرَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُ وَعَنْ شُعْبَةً \* وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً عَنْ سَعْدٍ عَنْ عائشَةً عَن النَّيِّ عِلَيِّهِ صَرَفْتَى مُكَمَّدُ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النِّيِّ يَرْكُ قَالَ مَنْ أَحَبُّ لِقَاء اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءهُ وَمَنْ كُرة لِفَاء أَنْهِ كَرِهَ أَنْهُ لِقَاءُ حَرِثَى (٥) يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقيل عَن أَبْ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ أَنّ

مي (آ) تاب ملكوع الششو مِنْ مَنْرِ بِهَا (۲) فَذَاكَ

(٣) وَيَانُهُا الآيةُ
(٣) إِيمَانُهُا الآيةُ
(٤) يَلْبِطُ
مصححا عليها وقال في الفتح
بضم الباء من ألاط حوضه
أكلتهُ
(٠) وَقَدْرَفَعَ أَحَدُكُمُ
(٣) ذُلِكِ

(٦) حدثنا

عَالِشَةَ زَوْجَ النَّيِّ مَا إِلَيْ عَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةِ يَقُولُ وَهُو تَحْيِحُ إِنهُ كُم فَبْغَنْ كَنِي قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ثُمَّ يُخَيِّرُ فَلَمَّا نَزَّلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلَى خِفْنِي غُشِي عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّفْفِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَهْلَ قُلْتُ إِذَا لاَ يَخْتَارُ أَنَا وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا بِهِ ، قَالَتْ فَكَانَتْ رَنْكَ آخِرَ كَامِةً تَكَلَّمْ بِهَا النَّبِي عَلِيَّ قَوْلُهُ (١) اللَّهُمَّ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى السِّم سَكَرَاتِ المَوْتِ صَرِيْنِي (٢٠ كُمُنَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ تُحْمَرَ بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرُو ذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ مَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةً كَانَ بَيْنَ يَدَيْدِ رَكْوَةٌ أَوْ عُلْبَةٌ فِيهَا ماهِ يَشُكُ (٣) مُحَرَّرُ فَهَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ (٤) في المَّـاهِ ، فَيَسْتَحُ به يَا (٥) وَجْهَهُ وَيَقُولُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا أَلَنْهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ َ فِعَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ (٦٠ **حَرَثْيُ (٥**٠ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَعْرَابِ جُفَاةً (١٠ يَأْتُونَ النِّيِّ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ فَسَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ إِنْ يَعِشْ هٰذَا لاَ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ ، قالَ هِشِامٌ : يَغْنِي مَوْتَهُمْ مَرْثُ إِنْهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ تُحَمِّدٍ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَلْحَلَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَنْب أَنْ مِالِكِ عَنْ أَبِي فَتَادَةَ بْنِ رِبْعِي الْأَنْصَارِيَّ أَنَّهُ كَانَ بَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُرَّ عَلَيْدِ بِجِينَازَةٍ ، فَقَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ ما المُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ قَالَ الْمَبْدُ المُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ وَالْمَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْبِيادُ وَالْبِلاَدُ وَالسَّجَرُ وَالدَّوَابُ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّنَنَا يَحْيَىٰ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَتَبِيدٍ عَنْ ثُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْمَلَةً حَدَّنَى أَبْنُ كَفْ

(۱) قولهٔ کنا هز مرنوع فی آلیونینیة نال التسسطلانی وق غیرها بالنعب علی الاختصاص أی أعنی توله اه

> (۲) حدثیا ص

(١) شَكَّ مُحَرُّ

(١) بكرة

ره) لې (۰)

(٦) فال أَهُو عَبَدُ اللهِ الْمُلْمَةُ مِنَ الْخَصَبِ وَالْمُلْمَةُ مِنَ الْأَدَمِرِ وَالْمُكُونَةُ مِنَ الْأَدَمِرِ

(۷) جدثنا

(A)

عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنِ النِّي مِنْ عَلَيْ قَالَ مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ المؤمِنُ يَسْتَر بحُ حَرث الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَرْو بْنِ حَزْم سَمِعَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ يَتْبَعُ (١) المِّتَ (١) ثَلَاثَةٌ كَنِرْجِعُ أثنانِ وَيَبْقُ مَعَهُ وَاحِدٌ ، يَنْبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فيرَجِمُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْنِي عَمَلُهُ حَرْثُنا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَبْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيجِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُم عُرضَ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ (") غُدُومٌ وَعَشِيًّا (") إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الجِنَّةُ ، فَيُقَالُ هُذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْمَتَ (٥٠ حَرْثُ ٥٠ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبِرَ نَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا بِاسِ يُفْخِ الصُّورِ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : الصُّورُ كَهَيْئَةِ الْبُوقِ ، زَجْرَةٌ صَيْحَةٌ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النَّاقُورُ الصُّورُ، الرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْأُولَى ، وَالرَّادِفَة النَّفْخَةُ الثَّانِيةُ صَرَّتَى ٣٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهاكِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَ وَعَبْدِ الرُّ عَنْ الْأَعْرَجِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَسْنَبٌ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِينَ وَرَجُلُ مِنْ الْبِهُودِ ، فَقَالَ المَسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُكَّدًّا عَلَى الْمَا لِمَنِ ، فَقَالَ الْبَهُودِي وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْمَا لِمَنَّ ، قالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ ذَٰلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْبَهُودِيّ فَذَهَبَ الْبَهُودِيُ إِلَى رَسُولِ (^ ) اللهِ عَلَيْهُ ۖ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المسلمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكُ لاَ تُحَمِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأْ كُونُ فِي أُوَّلِ مَنْ يُفَيِقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشْ بِحَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكانَ مُوسَى فِيمَنْ صَمَيْنَ فَأَفَاقَ فَبَنْلِي (١٠ أَوْ كَانَ يَمِنْ أَسْتَثْنَى اللهُ مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ النِّبِي عَلِيَّةٍ بِتَصْمَقُ النَّاسُ

(۱) يَتَنْبِعُ اللَّبْتَ (۱) اللُّوامِنَ . اللَّهُ ا (۲) اللُّوامِنَ . اللَّهُ ا (۲) عُرْضَ على مَغْمَدَ

(٤) وَعَشِيَّةً

(۰) ثُبِعَثَ إِلَيْهِ: " (۱) حدثن

> لا احدثنا مو لا

(A) النبي ست

حِينَ بَصْمَقُونَ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ قَامَ فَإِذَا مُوسَى آخِذُ بِالْعَرْشِ فَمَا أَدْرِي أَكَانَ فيمَنْ صَمِقَ ، رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ السِّهِ يَقَبْضُ أَلَهُ الْأَرْضَ (١٠) ، رَوَاهُ نَافِعٌ عَن أَبْن مُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَدُف مُكَّدُ بن مُقَاتِل أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلْثِهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عِنْ اللَّهِ قَالَ يَقْبُضُ أَللْهُ الْأَرْضَ وَبَطْوِى السَّمَاء بِيمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَّلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلِأَلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحَدْرِيُّ قَالَ النِّيُّ بَرَالِيَّةِ نَكُونُ الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً ، يَتَكَفَّوْهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ ، كَا يَكُفأُ أَحَدُكُمُ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ بُزُلًّا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَأَتَى ٣٠ رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرُّهُنُّ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَامِيمِ ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ القِيامَةِ ؟ قالَ بَـلَى قَالَ تَكُونُ الْأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِي مِنْكِ فَنَظَرَ النِّي بِنَا إِلَيْنَا ثُمَّ صَاكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَالَ أَلَّا أُخْبِرُكَ بِإِدَامِهِمْ قَالَ إِدَامُهُمْ بَالاَمْ وَنُونْ ، قانوا وَمَا هَٰذَا ؟ قَالَ ثَوْرٌ وَنُونٌ يَأْ كُلُ مِنْ زَائِدَةٍ كَبِدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا وَرُثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ قَالَ مَمِنتُ النَّبِيُّ مِنْكُ يَقُولُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلَى أَرْضِ بَيْضاء عَفْرَاء كَفَرْصَةِ نَقِي قَالَ سَهُلُ أَوْ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمْ لِأُحَدِ باب سَكَفْ الْحَشْرُ عَرْثُ مُعَلَى أَبْنُ أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيَبٌ عَن أَبْنِ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلاَثِ طَرَاثِقَ رَاغِبِينَ رَاهِبِينَ وَأَثْنَانِ عَلَى بَعِيدٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةَ عَلَى بَعِيرِ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَيَحْشُرُ (٣) بَقْيِتْهُمُ النَّارُ تَقْيِلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا وَتَبِيتُ مَهَهُمْ حَيْثُ بَاثُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي

(۱) الأزض قوم النيادة (۲) فأداه (۳) معشر

مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوا حَرْثُ (" عَبْدُ اللهِ بنُ تُحَدِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بنُ تُحَدِّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ بَا كِيّ اللهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ ؟ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنيَّا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُشِيَّهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةٍ رَبِّنَا مَوشَ عَلِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَرْثُو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْدٍ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ النَّبِيّ عِنْ يَقُولُ : إِنَّكُمْ مُلاَقُوا أَللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً ، قالَ سُفيَّانُ هُذَا مِمَّا نَعُدُ ﴿ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَرْثُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَرْثُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَرْثُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَرْثُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مُرْتُ النَّفِيَّالُ عَنْ هَمْرُو عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ: إِنَّكُمْ مُلاَفُوا أَللَّهَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً حَرَّثَى (") أَمُمَّدُ بِنُ بَشَّار حَدَّتَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْمُنِيرَةِ بْنِ (١٠) النُّعْمَانِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ (٥) حْفَاةً عُرَاةً ٥٠ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ اللَّيَّةَ ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْحَلَاثِينَ يُكُسلى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ وَإِنَّهُ سَيُجَاهِ بِرِجالٍ مِن أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَفُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحًا بِي ٧٠ فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِم إِلَى قَوْلِهِ الْحَكِيم، قالَ فَيْقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ فَنُ مَفْسِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بِنُ الْحَارِثِ عَلَى أَعْقَابِهِم وَرَحْنَا فَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حَايِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ 'حَدَّثَنَى الْقَاسِمُ بْنُ كُمَّدِ بْن أَبِي بَكْرِ أَن عائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ الرِّجالُ وَالنَّسَاءِ يَنظُرُ بَعضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ، فَقَالَ الْأَفْرُ أَسْدُ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاكِ صَرَفَّى مُعَدَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ

لا (۱) حدثنی س

14 (r)

(۲) حدثنا

﴿٤) يَغْنِي آبْنَ النَّصْمَانِ

الله المراد الم

(١) عُرَّاةً غُرْلاً

(۷) أمحايي

(٨) لَنْ يَزَالُوا

حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْعُلَقَ عَنْ تَمْرُو بْنِ مَيْنُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مِتَمَ النِّي

فَي أُبَّةٍ ، فَقَالَ أَتَرْضُونَ أَنْ تَكُونُوا رُبُمَ أَهْلِ الجُنَّةِ ؛ قُلْنَا نَمَمْ ، قال تَرْضُونَ (١٠

أَنْ تَكُونُوا ثُلُتَ أَهُلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالْ أَثَرُ صَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرً أَهْل

يَقُولُ أَخْرِجْ بَمْتُ النَّادِ ، قالَ وَما بَعْثُ النَّادِ ؟ قالُ مِنْ كُلِّ أَنْفٍ نِسْتَمِا لَهُ وَنِسْمَة

وَيْسِوِينَ ، قَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَمُّ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلُهَ ، وَرَّى النَّاسَ

سَكْرَى (") وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى وَلَكِنَ عَذَابَ أَلَهِ شَدِيدٌ فَأَشْتَدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَيْنَا ذَٰلِكَ الرَّجُلُّ ، قَالَ أَبْشِرُوا ۚ فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (٥٠

وَمِنْكُمْ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ (٦٠ إِنَّى لَأَمْلُمَهُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُتَ

الجَنَّةِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْهُمْ ۚ فِي أَحْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كالشُّمْرَةِ الْبَيْضَاء في جلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَرِ أَوْكَالْشَّمْرَةِ السَّوْدَاء في جلْدِالثَّوْرالْأَخْمَر وَرِّثُ إِسْمُمِيلُ حَدْثَنَى أَخِي عَنْ سُلِّيانَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ (١) أَتَرْضُو أَنَّ (٢) النَّيِّ بَالِكُ قَالَ أُوَّلُ مَن يُدْهَى يَوْمَ الْقِيامَةِ آدَمُ قَتَرَاءًى ذُرِّيَّتُهُ فَيْقَالُ هَٰذَا أَبُوكُمْ ۚ آذَمُ ، فَيَقُولُ لَبِيُّكَ وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ أَخْرِجْ بَثْنَ جَهْنَّمْ مِنْ ذُرِّيَّنِكَ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ كُمْ أُخْرِجُ ، فَيَقُولُ أُخْرِجْ مِن كُلِّ مِائَةٍ نِسْعَةً وَنِسْمِينَ ، فَقَالُوا بَارْسُولَ ٱللهِ إِذَا أَخِذَ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ يَسْعَةٌ وَيَسْعُونَ ، فَاذَا يَبْتِي مِنَّا ؟ قالَ إِنَّ الْمَا إِنَّ أُمَّتِي فِي الْأُمْرِكَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي التَّوْرِ الْأَسْوَدِ ﴿ الْمُبْكِ ثُمْ وَفُولُهِ عَزَّ وَجَلَّ ا إِذْ زَلْوَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٍ عَظِيمٍ ، أَزفَتِ الآزِفَةُ ، أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ صَرَ فَي (٣) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رسُولُ أَشْ عَلَى يَعُولُ أَللهُ يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ لَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاغْلِيرٌ فِي يَدَيْكَ ، قال

أَهْلِ لِلْجَنَّةِ ، قالَ خَيْدُنَا ٱللهَ وَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قالَ ، وَالذِي نَفْسِي فِي يَدِهِ (١) إِنِّي لَأَطْمَمُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرٌ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْرِكَتُنَ الشَّمْرَةِ الْبَيْضَاء ف جلْدِ التَّوْرِ الْأَسْوَدِ أُوِ الرُّفَةِ (٢) في ذِرَاعِ ٱلْجِمَارِ ﴿ السِّبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : أَلاَ يَظُنُ أُولَٰئِكَ أَنْهُمْ مَبَنْمُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبْلسِ وَتَقَطَّمَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ قَالَ الْوُصُلاَتُ فِي الدُّنيَا مِرْثِ إِنْمُمِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا عِيسَى أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ أَبْنِي مُمَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيُّ يَرِكُ مِ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالِمَينَ قَالَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَسْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَّهُ صَرَتَىٰ ٣٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْر بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفْهَبُ عَرَّقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ المِسِ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ الْحَاقَةُ لِأَنَّ فِيهَا الثَّوَابُ وَحَوَاقٌ الْأُمُور الحَقَّةُ وَالْحَاقَةُ وَاحِدُ وَالْقَارِعَةُ وَالْعَاشِيَةُ وَالصَّاخَّةُ وَالتَّعَابُنُ غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّار مِرْشُ مُمَرُ بنُ حَفْص حَدَّثنَا أَبي حَدَّثنَا الْأَعْمَش حَدَّثَني شَقِيقٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيُّ عَلِيَّ أُوَّلُ ما يُقضَى بَيْنَ النَّاسِ بِٱلدُّمَاهِ (اللَّهِ عَرْشَنَا إسْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةً ﴿ وَاللَّهِ عِلْمُ عَلَّهُ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَبُسَ ثُمَّ دِينَارٌ وَلاّ دِرْهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتُ أُخِذَ مِنْ سَبْنَآتِ أَخِيهِ فَطُرَحَتْ عَلَيْهِ ﴿ صَرَيْنَ ٥٠ الصِّلْتُ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَتَزَعْنَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ ، قالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ أَنَّ أَبَا سَيِيَّدٍ الْخُدْرِيِّ رَحْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّار

(۱) بيكيو (۲) أو كارًا فقة (۳) حدثنا (۵) ف ألدماء (۵) من أخيه (۵) حدثنا (۷) حدثنا

لَيُعْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنْةِ وَالنَّادِ فَيْقَصُّ (١) لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَا لَمْ كَانَتْ يَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُدَّبُوا وَتُقُوا أَذِنَّ لَهُمْ فِي دُنُولِ الْجَنَّةِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ يبدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجُنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا بِاسب مَنْ نُوقِشَ ٱلْحِسَابَ عُذْبَ مِرْثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ أَبْن أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ مِالْشِمَةَ عَنِ النِّي مِنْ النِّي قَالَ مَن نُونِشَ ٱلْحِسَابَ عُذْبَ قَالَت فُلْتُ أَلَيْسَ يَقَوَلُ اللهُ تَمَالَى : فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسابًا يَسِيرًا ، قال ذَٰلِكِ الْعَرْضُ حَدِّثَىٰ (١) عَمْرُو بْنُ عَلِيْ حَدَّثَنَا يَحْنِي (١) عَنْ غُمَانَ بْنَ ٱلْأَسْوَدِ سَمِعْتُ ٱبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ مَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي مِثْلَهُ مُوتًا بَعَهُ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَكُمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ وَأَيُّوبُ وَصَالِحُ بْنُ رُسْتُم عَنِ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَادِّشَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ حَدَّثَنَا مِالْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَايمُ (١) ذَاكِ أَنْ أَبِي صَغِيرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةً حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَّد حَدَّثَنِي ال عانِشَةُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قالَ لَبْسَ أَحَدُ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِلاَّ هَلَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَبْسَ قَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَى : فَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِتَابَهُ بِيَهِينِهِ فَسَوْفَ بُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَى إِنَّا ذَٰلِكِ (<sup>1)</sup> الْعَرْضُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ يُنَاقَشُ أَخْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ عُدِّبَ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ آللهِ حَدَّثْنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ (٥) أُنَسِ عَنِ النِّبُّ عَلَّى اللَّهِ وَحَدَّثَنَى مُحَدُّ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا رَمْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبَّ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَقُولُ: يُجَاء بِالْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيْقَالُ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَمَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ مُنْكِنْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْس "حَدَّثْنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى ٥٠

مالكِ أَنَّ النَّبِي عَلَى كَالَ

لأَعْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى خَيْثَمَةُ عَنْ عَدِى بنِ حَاتِم قَالَ قَالَ النِّي عَلِي مَا مِنْكُمْ مِنْ ُحَدٍ إِلاَّ وَسَيُّكُمُّهُ ٱللَّهُ يَوْمَ الْفَيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ ۚ (٥٠ أَلَهُ وَيَيْنَهُ تُرْجُمَانُ، ثُمْ يَنْظُلُ فَلاَ يَرَى شَيْنًا قُدَّامَهُ ، ثُمُّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَسْتَقْبِلُهُ النَّارُ فَن أَسْتَطَاعَ مِنْكَمِم أَنْ يَتَّتِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ تَمْرَةٍ \* قَالَ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي عَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةٌ عَنْ عَدى بْن حَاتِم قَالَ قَالَ النِّي مِنْ النَّهِ أُنَّفُوا النَّارَ ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْقُوا النَّار ، ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلَاثًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قالَ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِينً تَمْرَةٍ فَنْ لَمْ يَجِدْ فَبَكَلِيمَةٍ طِيِّبَةٍ لِي السِّهِ يَدْخُلُ الجِنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِنَايِرْ ح مَرْثُنَا عِمْرَانُ بْنُ مَبْسَرَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ فُضَيِّلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ وَحَدَّثَنَى (٣) أسِيدُ (٣) أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عِنْ حُصَيْنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنى أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ عُرِضَتْ عَلَى ۗ الْأُمَمُ ، فَأَخَذَ ( ) النَّي يَمُو مَعَهُ الْأُمَّةُ ، وَالنِّي مَيْ مَعَهُ النَّفَرُ ، وَالنَّبِي مَرْ مَعَهُ الْعَشَرَةُ (٥) ، وَالنَّبِي مَرْ مَعَهُ الْحَسْمَةُ ، وَالنِّي يَمُوْ اللَّهُ وَهُو مُ وَخَلَوْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَشِيرٌ ، قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هُؤُلاً و أُمِّتِي ؟ قالَ لاَ وَلَكِنِ أَنْظُرْ إِلَى الْأَفْقِ ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادُ كَثِيرٌ ، قالَ هُؤُلاَء أُمُّنُكَ وَهُؤُلاَء سَبْعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ ، قُلْتُ وَلِمَ ؟ قالَ كَانُوا لا بَكْنَوُونَ وَلاَ يَسْتَرْ فُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِم ۚ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ إِلَيْهِ هُكَّاشَةُ ٢٠٠ أَنْ يَحْمَنِ فَقَالَ أَدْعُ أَلَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهُ مِنْهُمْ ، ثُمْ قام إلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ أَدْعُ أَلَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ مَرْثُ مُعَادُ أَنْ أَسَدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلْهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَيِيدُ بنُ المُسَبِّب أَنْ أَيَا هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ سَمِنتُ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ يَقُولُ: يَدْخُلُ (^) مِنْ أَمَّتِي زُمْرَةُ مُعْ سَبَعُونَ أَلْفَا تُفَيِّيهُ وُجُوهُهُمْ إِمَاءَةَ الْقَنْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ \* وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ فَقَامَ

(۱) قَيْسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ (١) قَلْ أَبُو عَبِيدَهُ وَبَيْنَهُ (١) قَلْ أَبُو عَبِيدِ أَلَهِ عَبِيدِ أَلَهُ وَحَدَّمَنَى (١) أَسِيدُ بِنَرِيدٍ أَبُو عَبِيدٍ أَلَهُ عَلَي بَنِ صَالِحٍ عَبِي اللهِ عَلَي بَنِ صَالِحٍ عَبِي اللهِ عَلِي بَنِ صَالِحٍ عَبِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَبِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ الله

() عَنْ عَلُ الْمِنْةَ

عُكَلَّنَةُ بْنُ عِصْنَ الْأَسَدِّيُّ يَرْفَعُ نَهِرَةً عَلَيْدِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَذْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ (١) اللَّهُمَّ أَجْعَلْهُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ قامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَار ، فقال يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ سَبَقَكَ ٣٠ عُكَّاشَةُ مَرْثُ سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِم عَنْ سَهْل بْن سَعْد قالَ قالَ النَّى ۚ مَلِكُ لَهُ لَكَ خُلُنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّي سَبْعُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِا ثَةِ أَلْفِ شَكَّ في أَحَدِهِمَا النبي النبي النبي النبي المنافع المناف عَلَى ضَوْء (٢) الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ مَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَن النَّبِيِّ عَلِيًّ قَالَ إِذَا دَخَلَ (٤) أَهْلُ الجَنَّةِ الجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ ثُمَّ يَقُومُ مُؤَّذَنُ بَيْنَهُمْ بَا أَهْلَ الزيادة بها بعد سَبَقَكَ اهر النَّارِ لاَمَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاَمَوْتَ خُلُودٌ صَرْتُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا الله (م) على صُورَةِ الْقَمَر أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النِّيُّ يَزِّكُ يُقَالُ لِأَهْلِ الجُنَّةِ (٠) خُلُودٌ لاَ مَوْتَ وَلِأَهْلِ النَّارِ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لاَ مَوْتَ بَاسِبُ صِفَةِ الجُنَّةِ وَالنَّارِ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ أَوَّلُ طَعَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبِدِ ٢٠٠ حُوتٍ ، عَدْنُ خُلْدٌ ، عَدَنْتُ بِأَرْضِ أَ فَنْتُ ، وَمِنْهُ الْمَدِنُ فِي مَعْدِنِ (٧) صِدْق في مَنْبِتِ صِدْقِ حَدِّثُ عُمُانُ بْنُ الْهَيْنُمْ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجاء عَنْ عِمْزِانَ (٧) في مَثْعَدِ صِدْقِ عَنِ النَّبِّ عَلِيُّ قَالَ أَطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءِ وَأَطَّلَمْتُ فِي النَّادِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاء مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَنَا سُلَيْانُ النَّيْنِيُّ عَنْ أَبِي غُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً عَن النَّيَّ بِإِلَّهِ قَالَ قَتْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَكَانَ عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا المَسَاكِينَ وَأَصْحَابُ الجَدِّ مَعْبُوسُونَ غَيْرً أَنْ أَصِحَابَ النَّارِ قَدْ أُبِر بهِمْ إِلَى النَّارِ وَقَتْ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النَّسَاءِ مَرْثُ مُعَاذُ بنُ

كذا في اليونينية وفي بعض الاصول الصحيحة

(٠) يَاأَهُلُ الْجِنَّةِ خُلُودُ (٦) كَبِدِ الْحُوبِ

أُسَدِ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُحَرُ بِنُ عَجَدِ بِن زَيْدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّنَهُ عَن أَبْنِ مُحَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ عَلَيْهِ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيء بِالْمُوْتِ حَتَّى يُجْمَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لاً مَوْتَ يَا أَهْلَ (١) النَّارِ لاَ مَوْتَ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا ٥٠ إِلَى حُزْنِهِمْ - صَرْثُ مُعَادُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مالكُ بْنُ أَنْسٍ هَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْدِيّ قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي إِنَّ اللَّهَ ٣٠ يَقُولُ لِأَهْلَ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ ١٠٠ لَبَيُّكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيَقُولُ هَلَ رَضِيتُم ، فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْنَنَا ما كُمْ تَمْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قالوا يَا رَبِّ وَأَىٰ شَيْء ا أَفْضَلُ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضُوا نِي - فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَداً مَرْشَىٰ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّادٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَمْرِوحَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُعَيْدٍ قالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ أُصِيبَ حارِثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو غُلاَمٌ ۚ فَاءَتْ أُمَّهُ إِلَى النِّبِّ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةً مِنَّى ، فَإِنْ يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبر وَأَحْنَسِبْ وَإِنْ تَسَكُنُ الْأَحْرَى تَرَبَى (٥) مَا أَصْنَعُ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوَ هَبَلْتِ أَوَ جَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَيْبِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَنِي (٢) جَنَّةِ الْفِرِدَوْسُ مَرْثُ مُعَادُ بْنُ أَسك أَخْبَرَ نَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا الْفُصَيْلُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيّ عَلِيُّ قَالَ مَا بَيْنَ مَنْكِبِي الْكَافِرِ مَسِيرَةُ ثَلَاتَةِ أَيَّامِ لِلرَّاكِبِ الْمُسْرِعِ • وقال ٧٠ إِسْعُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ لَا الْمُعِيرَةُ بْنُ سَلَمَةً حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي عازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنْ سِعَدْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْمًا مِائَةَ عَامِ لِأَيَقَطَمُهَا قَالَ أَبُو حَازِمٍ عَجَدَّنْتُ بِهِ النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ حَدَّتَني (٨)

(۱) وَ آ الْمَالُ النَّارِ (۲) حَرَّ نَا إِلَى حَرَّ يَهِمْ (۲) حَرَّ نَا إِلَى حَرَّ يَهِمْ (۵) فَيَقُولُونَ (۵) فَيَقُولُونَ (۱) وَإِنَّهُ فِي (۸) قال وَ قالَ إِسْعَاقَى (۸) أخيري كال في ألفتح الجواد والمغتال بعده في رُوايتنا بالرنم صفة الثلاثة الحكفا بهامش الفرع (٢) الجُوَّادَ أَو الْمُضَرَّرُ (٣) سَبَعُونَ أَلْناً (١) على ضُوَّهِ الْقُدَرَ (٠) كَفَدَّثْتُ بِهِ (٩) كَاأَبًا مُحَدِّد

(١٠) عَنْ أَنْسِ

يسَعِيدٍ عَنِ النِّي ﷺ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً بَسِيرُ الرَّاكِ الْجَوَادَ (١٠ رُّ <sup>(٢)</sup> السَّرِيعَ مِائَةَ عام ما يَقْطَمُهُا **هَرْثُنَا** تُتَبَبَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرَيزِ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ قَالَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ ٣٠ أَوْ سَبْنُمُانَةِ أَلْفِ لاَ يَدْرِي أَبُوحارِمٍ أَيُّهُمَا قالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لاَ يَدْخُلُ أُوَّ كُلُمُ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُمُ عَلَى صُورَةٍ (٤) الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ عَنِ النِّي إِللَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَـتَرَاءُونَ الْغُرَفَ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَتَرَاءُونَ الْكُوْكَبَ فِي السَّمَاءِ عَالَ أَبِي خَذَرَّتْ (\*) النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ فَقَالَ أَشْهَدُ لَسَيِعْتُ أَبِاسَعِيدِ يُحَدَّثُ (٦) وَيَزِيدُ فِيهِ كَمَا تَرَاءَوْنَ الْكُوْكَ الْنَارِبَ (٧) في الْأُفْقِ الشَّرْقِي وَالْفَرْبِيِّ حَرَّشَي عَمَّدُ بْن بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي عَرَاكِمُ قَالَ يَقُولُ اللهُ تَمَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقَيِامَةِ لَوْ أَنَّ الْكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقُولُ اللهُ بَعَدُّنُهُ ﴿ الْقَيِامَةِ لَوْ أَنَّ لَكُمْ ، فَيَقُولُ اللهُ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ لَعَمْ ، فَيَقُولُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْ اللهُ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَٰذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأْيَنْتَ إلا النَّأْبِرَ أَنْ نَشْرِكَ بِي حَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ال أَنَّ النِّيَّ ﷺ قالَ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ كَأَنَّهُمُ الثَّمَارِيرُ ، قُلْتُ ما ‹ الثَّمَارِيرُ ؟ قالَ الضَّا يبسُ وَكَانَ قَدْ سَقَطَ فَهُمْ فَقُلْتُ لِعَدْ و بْنِ دِينَارِ أَبَا مُحَدِّدٍ " سَمِعْتَ جابرَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ يَخْرُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ ، قالَ نَمَمْ (١١) الجَهَنِّينِ *مَرْثُنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا (١٠) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَن النَّبِي* عَلِيُّ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ ما مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفَعْ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَيُسَسِّهِم مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ يَحْي

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ (١) عَلَى قَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجِنَّةِ الْجِنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ يَقُولُ اللهُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِي مِنْ إِيمَانِي فَأَخْرِجُوهُ فَيَخْرُجُونَ قَدِ أَمْتُحِشُوا وَعَادُوا مُعَمَّا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرَ الْحَيَاةِ فَيَنْبُثُونَ كَمَا تَنْنُتُ أَلْحِيْهُ فِي حَمِيلِ السَّيْلُ أَوْ قَالَ حَمِيَّةِ السَّيْلِ، وَقَالَ النَّيْ بَإِلَّكُ أَكُمْ تَرَوْا أَنَّهَا تَنْبُتُ ٣٠ صَفْرًاء مُلْتَوِيةً صَرَفَى مُكَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا إِسْعُقَ قَالَ سَمِنْتُ النُّنْمَانَ سَمِنْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِعَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلْ تُوضَعُ فِي أَنْخَصَ قَدَّمَيْهِ جَمْرَةٌ يَغْلِي مِنْهَا دِماغُهُ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ سَمِنْ النَّيَّ عَلَيْ يَقُولُ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا يَوْمَ الْقِيَاءَةِ رَجُلْ عَلَى أَخْصَ قَدَمَيْهِ جَمْرَ تَانِ يَنْلِي مِنْهُمَا دِماغُهُ كَا يَعْلَى الْمِرْجَلُ وَالْقُبُقُمُ (" مَرْثُ سُلَيْانُ بنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَمْرُو عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبَّ ﷺ ذَكَّرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَتَمَوَّذَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ اَتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِيِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمةٍ طَيِّبَةٍ ﴿ وَرَشَىٰ إِنْ اهيمُ بْنُ خَزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَارِمٍ وَالدَّرَاوَرُدِي عَنْ يَزيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن خَبَّاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِكُ وَذُكِرَ \* عِنْدَهُ عَنْهُ أَبُو طَالِبِ فَقَالَ لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَجُّمَلُ فِي ضَحْضا ﴿ مِنْ النَّارِ يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ يَعْلَى مِنْهُ (٥) أَمْ دِماغِهِ مَرْثُ مُسَدَّهُ حَدَّثَنَا أَبُوٰعَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَلَسِ رَضِي أَنْ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي يَجْمَعُ ١٦٨ أَنْهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَو أَمْنَتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحِنَا مِنْ مَكَانِنَا كَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ أَلْلُهُ بِيَدِهِ وَتَفَخَّ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمْرَ اللَّالْمِكَةَ (٧٠ فَسَجَدُوا الَّكَ ، فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ

(۱) رَسُولَ اللهِ (۲) نَعْرِرُ مِ (۳) بِعُلِي مِنْ اللهِ (۵) بَعْلِي مِنْ اللهِ اللهِ (۵) بَعْلِي اللهِ اللهِ (۵) بَعْلِي اللهِ اللهِ اللهِ (۵) بَعْلِي اللهِ اله (٨) مَوْضِعَ خَارِيَّةً

رَبُّنَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ ۗ وَيَقُولُ ٱلْثُوا نُوحًا أَوَّلَ رَسُولِي بَعَثَهُ الله كَيَأْنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ مُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَثْنُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَتَخَذَهُ أَنْهُ خَلِيلًا كَيَأْثُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْ كُرُ خَطِيلَتَهُ ، أَتَثُوا مُوسَى الذِي كَلُّمَهُ (١) اللهُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ فَيَذْ كُرُ خَطِيقَتَهُ ٱثْتُوا عِيسَى فَيَأْ بُونَهُ عَيْلُ تُونِي فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَإِذَا رَأْيَتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ماشَاء أَلَّهُ ثُمَّ يُقَالُ إِنَّ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ ع فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ، أَثْتُوا مُحَدًّا عَلَيْ فَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ نُشَفِّعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي ، فَأَخْذُ رَبِّي بتَحْبِيدٍ يُعَلِّمُ إِنَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا ثُمَّ أُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّة (؛) فَكَانَ فَتَادَةُ ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَمُ سَاجِدًا مِثْلَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ حَتَّى مَا بَـقِيَ (٣) فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ ﴿ (٠) حَدْثِهِ حَبَسَهُ الْقُرْآَنُ ، وَكَانَ (٤) قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هٰذَا أَىْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ مَرَثُنَا (١) النَّبِيّ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكُوانَ حَدَّثَنَا أَبُورَجاء حَدَّثَنَا (٥) عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مَنْكُ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُمَّدٍ عَنْكَ فَيَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيِّينَ مَرْثُنَا تُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مُعيْدٍ عَنْ أَنْسٍ أَنْ أُمْ حَارِيَةَ أَتَتْ رَسُولَ (١) اللهِ عَلِي وَقَدْ مَمَلَكَ حَارِثَةُ يَوْمَ بَدْر أَمَا بَهُ ﴿ (١) مَمُرِلْتِ غَرْب (٧) سَهُمْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ عَلِمْتَ مَوْقِعَ (١٠ حارِثَةَ مِنْ قَلْبِي ، فَإِنْ كَانَ الدِي اللَّهِ اللَّهِ وَوْسِ فِ الْجِنَاةِ كُمْ أَبْكِ عَلَيْهِ وَإِلاَّ سَوْفَ تَرَى ما أَصْنَعُ ، فَقَالَ كَمَا حَبِلْتِ (\* أَجَنَّةٌ ۗ ((1) مُنتَمِدِ . قِدُهُ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ كَشِيرَةٌ ، وَإِنَّهُ فِي (١٠) الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى ، وَقَالَ غَدُوةٌ في سَبَيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَة ﴿ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَا وَما فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسَ أَحَدِكُم ۗ أَوْ مَوْضِعُ قَدَّم (١١) مِنَ الْجَنَّة خَيْرٌ مِنَ الدُّنيَّا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَاء أَهْل الْجَنَّة أَطْلَتَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَصَّاءَتْ مَا يَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا يَيْنَهُمَا رِيمًا وَلْنَصِيفُهَا يَعْنِي

أُغْمِارَ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا حَرْثُ أَبُو الْيَانِ اخْبَرَنَا شُعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّناد عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ النَّبِي عَنْ اللَّهُ لَا يَدْخُلُ أَحَدُ الْجُنَّةَ إِلاَّ أُرَى مَتْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاء لِيَزْدَادَ شُكُلًّا وَلاَ يَدَّخُلُ النَّارَ (١) أَحَدُ إِلاَّ أُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً عَرْثُ ثُنَيْبَةٌ بَنُّ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ مَمْرُو عَنْ سَمِيدٍ بْن أَبِي سَمِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مِنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ فَقَالَ لَقَدْ طْنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُوَّلُ ٣ مِنْكَ لِلَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاءَتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا أَلْلُهُ خَالِصًا مِنْ قِبِلَ نَفْسِهِ حَرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّى لَأَعْلَمُ آخِرَأُهُل النَّار خُرُوجًا مِنْهَا وَآخِرَ أَهْلُ الجَنَّةِ دُخُولًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِكَبُوا ٣٠ ،فَيَقُولُ اللهُ أَذْهَبُ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهِمَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأًى، فَيَرْجِمُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْثُهَا مَلْأَى، فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَأْتِهَا فَيُضَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلْأَى فَيَقُولُ أَذْهَبْ فَأَدْخُلِ الْجَنَّةَ كَالِنَّاكَ مِثْلَ ٱلدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْكَ إِنَّا لَكَ مِثْلَ عَشَرَةٍ أَمْثَالِ ٱلدُّنْيَا ، فَيَقُولُ تَسْخَرُ مِنَّى " أَوْ تَصْلِحَكُ مِنَّى وَأَنْتَ الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِلْكُ ضَاكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ وَكَانَ يُقَالُ (0) ذٰلِكَ أَذْتَى أَهْلُ الْجُنَّةِ مَنْزِلَةً مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ عَنِ الْعَبَّامِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّي عَلَيْ هَلَ نَفَنْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْء بِاسِبُ الصِّرَاطُ جَسْرُ جَهَنَّمَ وَرَثْنَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدٌ وَعَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَ مُمَا عَنِ

(۱) أَحَدُ النَّارَ (۲) أَوَّلُ مِنْكَ (۲) حَبُواً (۲) حَبُواً (٤) نَشْخَرُ بِي (٥) يَقُولُ ذَاكَ

النِّيِّ عَلَيْكُ وَحَدَّثَنَى كُمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ مَنِ الرُّحْرِيّ حَنْ عَطَّاه أَبْنَ يَزِيدَ اللَّهِيُّ عَنْ ابِي هُرَيْرَةً عَالَ عَالَ الْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَىٰ نَرَى وَبُنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ هَلْ ثُضَارُونَ (١٠ في الشُّسْ لَبُسْ دُونَهَا سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْدَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ يَجْمَعُ ٱللهُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ كَانً يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيُنَّبِعْهُ ٣٠ فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّسْ وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَد يَمْبُدُ الْقَمَرَ وَيَتَّبِعُمُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الطُّواغِيَّتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْامَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِهِمُ ٱللَّهُ في غَيْرٍ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَسُوذُ بِاللهِ مِنْكَ هَٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا ۖ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ ۖ فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرفُونَ فَيَقُولُ ۗ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَقْبَعُونَهُ (٣ وَيُضْرَبُ جِسْرُ جَهَنَّمَ ، قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَأَ كُونُ أُولَ مَن يُجِيزُ وَدُعاهِ الرُسُلِ يَوْمَنْ إِللَّهُمْ مَلَّمْ مَلَّمْ مَلَّمْ وَبِهِ ﴿ وَهِ أَنَّهُ مَا مُن يُجِيزُ وَدُعاهِ الرُّسُلِ يَوْمَنْ إِللَّهُمْ مَلَّمْ مَلَّمْ مَلَّمْ مَلَّمْ وَبِهِ ﴾ ويد كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ أَمَا رَأْ يَتُمْ شَوْكَ السَّمْدَانِ قَالُوا بَرْلَى ٢٠٠ يَا رَسُولَ أَللهِ قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ غَيْرَ أَنَّهَا (٥) لَا يَعْلَمُ (١) قَدْرَ عِظَيْهَا إِلاَّ اللهُ فَتَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ المُو بَنَّى بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ ٱلْخُرَّدَلُ ، ثُمَّ يَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَخَ اللهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخَرِّجَ مِنَ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ٣ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ أَمَّرَ اللَّذَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُومُمْ ۚ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِمَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، وَحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنِ ٱبْنَ آدَمَ أَثَرَ المسْجُودِ فَيْخُرِجُونَهُمْ قَدِ أَمْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاهِ يُقَالُ لَهُ مَاهِ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ ٱلْحَبَّةِ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ ، وَيَبْقُ رَجُلُ (٥٠ مُقْبِلُ بِوَجْمِهِ عَلَى النَّارِ ، فَيَقُولُ يَا رَبُّ قَدْ قَشَبَنِيْ رِيمُهَا وَأَحْرَ فَنِي ذَكَاوُهُمَا (١٥ كَأَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ

(١) . تُعَمَّلُونَ الراءِ من مشددة في اليونينية

(۲) فَلْنَعْهُ

(٢) فَتَنْتُونَهُ (٣)

لم يضبطها في اليونينية وحبطها في الفرع بالتحقيف والتسطلاني

(١) نَعَمُ كَارَسُولَ اللهِ

(۱) لاَ يَعَرُفُ (۱) لاَ يَعَرُفُ

(٧) أَنْ نَخْرَجَهُ

(٨) رَجُلُ مِنْهُمْ

[6] i (1)

فَيَقُولُ لَمَلَّكَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ أَنْ نَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لا وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، ثمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَا رَبِّ فَرَّ بِنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ رُغَمْتَ أَنْ لاَنَسْأَ لَنِي غَيْرَهُ ۚ وَ يَلَكَ أَبْنَ (١) آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَلاَ يَرَالُ يَدْعُو فَيَقُولُ لَمَلَّى إِنْ أَعْطَيْتُكَ ٢٠ ذٰلِكَ نَسْأَلْنِي غَيْرَهُ فَيَقُولُ لاَ وَعِزْ تِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَيُمْطِي ٱللهَ مِنْ عُمُودٍ وَمَوَاثِيقَ ٢٠ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ فَيْقَرَّ بُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّةِ كَإِذَا رَأَى ما فِيها سَكَتَ ما شاء أللهُ أَنْ يَسْكُتُ ، ثُمَّ يَقُولُ (١) رَبِّ أَدْخِلْنِي الْحَنَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَوَ لَيْسَ (٥) قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لاَ نَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ فَيَقُولُ بَا رَبِّ لَا تَجْمَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ بِزَالُ يَدْعُوحَتَّى يَضْحَكَ فَإِذَا صَلِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ إِللَّا خُولِ فِيها ، فَإِذَا دَخَلَ فِيها قِيلَ (٦) تَمَّنَّ مِنْ كَذَا فَيَتَمَنَّى ثُمَّ يُقَالُ لَهُ تَمَنُّ مِنْ كُذَا فَيَتَّمَنَّى حَتَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأَمانِي فَيَقُولُ لَهُ مَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمّهُ . قال أَبُو هُرَيْرَةً وَذَٰلِكَ الرَّجِلِ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا قَالَ وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِئُ جالِسْ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً لَا يُعَيِّرُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ هَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ مَمَّهُ قَالَ أَبُوسَمِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَهُ عِلَى يَقُولُ هَٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْنَا لِهِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً حَفِظْتُ ٣٠ مِثْلُهُ مَعَهُ بِالسِهِ فَي الْحَوْض ، وَقَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ، وَقَالَ عَبْدُ أَلَهُ بِنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ مَلِيُّ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي عَلَى الحَوْضِ حَدِينَ (٨) يَعْنِي ابْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَن النِّيُّ مَنْ اللَّهِ أَنَا فَرَمُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ ﴿ وَحَدَّتَنَى مَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ المُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ عَنْ عَبَّدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَّى قَالَ أَنَا فَرَسُكُمُ عَلَى الْحَوْض وَلَيْرَفَعَنَّ (١) رِجالُ مِنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي كَأْتُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ \* تَا بَعَهُ عَامِمٍ

(۱) وَيَلِكُ كِا أَنْ آدَمَ (۲) إِنْ أَعْدَاكَ (۳) وَمِيثَاق (۵) وَمِيثَاق (٥) أُو لَسْنَ (١) فِيلَ لَهُ عِيد (٧) خَيفْتُ مِثْلُهُ المتعديدنا (٨) حدث

(١) وَلَيْرُ فَكُنَّ سَمِي

حو متصور تاله الحافظال أيو د البُكرى وأبو الغضلُ

عباض وسويه النووى في سلر وُقال ان للدخطأ

وسر قسطلانی م

(A)

(١١) أُمَيْحَانِي فَيَعْولُ

وهو في البخاري بالد اه (۲) مدانا (٤) عَنْهُ . كذا في اليونينية بافراد الضبير (م) فَقُلْتُ أمحابي فيقال

عَنْ أَبِي وَاثْلِ. وَقَالَ حُصَيْنُ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ حُدَيْفَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُسَدّد حَدَّثَنَا يَحْنِيٰ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنْ أَبْنَ ثَمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّي مَلْكُ قَالَ أَمَامَكُمْ حَوْضٌ (١) كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء (١) وَأَذْرُحَ صَرَثَىٰ (١) عَمْرُو بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( ٤) قالَ الْكُوْثَرُ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ الَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِيَّاهُ قالَ أَبُو بِشُر عُلْتُ (٥) لِسَعِيدِ إِن أَنَاسًا (٦) يَزْ مُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ سَهِيدُ النَّهَرُ الَّذِي فِي مُمَرً عَن أَبْن أَبِي مُكَيْكَةً قالَ قالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَمْرُوقالَ النَّبِيُّ مَا ﴿ حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهِرْ ، ماؤُهُ أَيْنِضُ منَ اللَّبَل ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ منَ الْسِنْكِ ، وَكِيزَ أَنَّهُ كَسَيْجُومِ السَّمَاء ا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا مِرْشَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ سَمَدَّتَنَى أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ أَبْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ أللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَنْ أَيْلَةً وَصَنْعًاء مِنَ الْيَمَنَ وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَادِيقِ كَمَدَدِ نَجُومِ السَّمَاء ۚ صَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَن النَّبيّ \* وَحَدَّثَنَا (١) هُدْبَةً بْنُ خالِهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا (١٠) أَنَسُ بْنُ عَالَ رَيْنَهَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا إِنْهَرِ حَافَتَاهُ فِيَابُ ٱلدُّرِّ ؟ قَالَ هَٰذَا الْكُوْثُرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكُ ، فَإِذَا مرش مُسْلِمُ بْنُ إِبْرُ اهِيمَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ الْمَزِيزِعَنْ أَنْسِ عَنِ النِّيِّ عَلَى النِّي عَلَى النِّي النَّهِ قَالَ آبَرِدَنَّ عَلَى المَوْمِن أَصِعابِي الحَوْض حَتَّى عَرَّفَتْهُمْ أَخْتُلِجُوا دُونِي فَأْتُولُ أَصْحَابِي (١١) فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ عَرْثُ سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّانَنَا مُكَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّتَنِي أَبُو عَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ

سَعْدِ قِالَ قَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّى (١) فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَى ۚ شَرِبَ (١) وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا لَيْرِدَنَّ عَلَى ۖ أَنْوَامُ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي (\*\* ، ثم يُحَالُ كِيْنِي وَ يَنْنَهُمْ \* قَالَ أَبُو حَاذِمِ فَسَيِمَنِي النَّمْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهِلٍ ؟ فَقُلْتُ نَمَمْ ، فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِي لَسَمِعْتُهُ وَهُو يَزِيدُ فِيها وَأَنُولُ إِنَّهُمْ مِنْي ، فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَمْدَكَ كَأْثُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِلن غَيَّرَ بَعْدِي \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ سُغْفًا بُعْدًا يُقَالَ سَحِيقٌ بَعِيدُ (٤٠) ، وَأَسْحَقَهُ أَبْعَدَهُ \* وَقَالَ أَحْدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدِ الْخَبَطَىٰ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ يَرِدُ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهُطُ مِنْ أَصْحَابِي فَيُحَلِّونَ (٥) عَن الْحَوْض فَأْتُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقُول ٥٠ إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ عِمْ أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ أُرتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهَقْرَى مَرْشَنْ أَهُدُ بْنُ صَالِحٍ حَدِّثَنَا أَبْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَن أَنِي الْسَبِّبِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَصِحَابِ النِّيِّ عِلَيْ أَنَّ النِّيِّ عِلَى عَالَ يَرِدُ عَلَى الحوض رجال مِنْ أَصِما بِي فَيُعَلِّقُنَ (٧) عَنْهُ كَأْمُولُ يَا رَبِّ أَصْعَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ (١) لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا عَلَى أَدْ بارهِمُ الْقَهْقَرَى ﴿ وَقَالَ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ فَيُجْلُّونُ وَقالَ عُقَيْلٌ فَيُحَلَّونَ وَقالَ الزُّيدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النِّي مِنْ فَلَيْمِ حَدَّثَنَا أَبِي مُ الْمُنْذِرِ ١٠٠ حَدَّثَنَا أُعَدُّهُ بِنُ فُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَى (١١) هِلِالْ (١٣) عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ يَيْنَا أَنَا قَامُ (١٣) إِذَا (١٤) زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ يَبْنِي وَيَبْنِهِم ، فَقَالَ مَلُمٌ ، فَقُلْتُ أَيْنَ ؟ قالَ إِلَى النَّارِ وَأَنَّهِ ، قُلْتُ وَمَا شَأْنُهُمْ ؟ قالَ إِنَّهُمُ أَرْتَدُوا

(۱) أَنَّا فَرَّ مَلْكُمُ (٢) وَ يَتَرُّ فُو نَنِي (٧) فَيُخْلُونَ (١٠) أَنُ للنَّذْرِ الْمَزِّ أَمِيُّ لايد (۱۱) حدثا (١٢) هِلَالُ بْنُ عَلِي (١١٠) نَامُ: إِذَا

> ر. اغا (1٤)

بَعْدَكَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى ثُمُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَنْبِي وَ يَدْنِهِمْ ، فَقَالَ هَلُمْ ، قُلْتُ أَيْنَ ؟ قَالَ إِلَى النَّادِ وَأَلَّهِ ، قُلْتُ مَا شَأَنْهُمْ ؟ قَالَ إِنَّهُمُ أَرْنَدُوا بَمْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى فَلَا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُمْ (١) إِلاَّ مِثْلُ هَمِلِ النَّمَم مَرْشَى " إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ عَنْ خُبَيْبِ " عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَنْكُ قَالَ مابَيْنَ كَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة من ريَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي مَرْثُ عَبْدَانُ أُخْبِرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ المَّلِكِ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَيا قالَ سَمِعْتُ النَّبَّ عَلَيْكَ يَفُولُ أَنَا فَرَسُكُمْ عَلَى الْحَوْض صَرَرُتُ عَرُو بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْل أُحُدِ صَلاَّتَهُ عَلَى اللَّتِ ثُمَّ أَنْهَرَفَ عُلَّى الْنُبْرِ فَقَالَ إِنَّى فَرَطْ (" لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ لَا نُظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَاتُنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيتِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَـكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَرَبِي بْنُ ثُمَارَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةً بْنَ وَهُبِ بِقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْكُ وَذَ كُرّ الحَوْضَ فَقَالَ كِمَا بَيْنَ المَّدِينَةِ وَصَنْعًاء \* وَزَادَ أَبْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ أَنْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِثَةَ سَمِعَ النِّيِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (٥) حَوَّضُهُ مَابَيْنَ صَنْعَاء وَاللَّدِينَةِ فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ الْأَوَانِي قَالَ لاَ قَالَ الْمُسْتَوْرِدُ ثُرَى فِيهِ الآنِيَةُ مِثْلَ الْكُوَاكِب حَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ عَنْ نَافِيعِ بْن تُمْرَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَشْمَاء بِنْتِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَالَ النِّبِي مَلِيًّ إِنَّى عَلَى الْحَوْضَ حَتَّى أَنْظُرُ ٢٠ مَنْ يَرِدُ عَلَى مِنْكُمْ ، وَسَيُوْخَذُ نَاسُ دُونِي فَأْتُولُ يَا رَبّ

(۱) المنتا (۲)

(r) عَنْ خُبَيْثِ بِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ

(٤) فَرَّ طَلَكُمْ
 (٠) قَوْلُهُ . كذا بالضبطين في اليونينية .

ة قال حَوْمُلُهُ " "

(١) حَتَى أَنْظُرُ

مِنِّى وَمِنْ أُمَّتِى ، فَيُقَالُ هَلْ شَعَرَّتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ ﴿ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بَرْ جِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِم ، فَكَانَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِمَ عَلَى أَعْقَابِهِم ، فَكَانَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَمُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِمَ عَلَى الْمَقِبِ . أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتَنَ عَنْ دِينِنَا أَعْقَابِكُمْ (١) تَذَكِّمُونَ تَرْجِمُونَ عَلَى الْمَقِبِ .

## الناب في الفاكر)

مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَنْبَتًا فِي سُلَمَانُ الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُب عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلَى الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدُكُمْ (٢) يُجْمَعُ في بَطَنِ أُمَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْنَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ <sup>(٤)</sup> اللهُ مَلَـكَا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ <sup>(٠)</sup> برِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَّقَى ۚ أَوْ سَمِيَّد ، فَوَ أَللهِ إِنَّ أَحَدَكُم ۚ أَوِ الرَّجُلِّ يَعْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ النَّادِ حَتَّى ما يَكُونُ يَنْنَهُ وَيَنْنَهُ وَيَنْنَهُ عَيْدُ بَاعِ أَوْ ذِرَاعِ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلُ أَهْل الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَبُنِّنَهُ وَ يَثْنَهَا غَيْرٌ ذِرَاعٍ أَنْ (٥٠ ذِرَاعَيْنِ فَبَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِيَابُ فَيَعْمَلُ بِمَـلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا \* قَالَ (١٠) آدَمُ إِلاَّ ذِرَاعُ (١٠) مَرْثُ شُلَيْالُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِي أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِي مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِي النِّي عَلِي قَالَ وَكُلَّ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكَا فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ نُطْفَةٌ أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ أَىْ رَبِّ مُضْفَةٌ ، فإذا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْفِي حَلْقَهَا قَالَ أَى (٥٠ رَبِّ ذَكَر (٥٠) أَمْ أَنْي أَشَقَ أَمْ سَعِيدُ، قَا الرَّزْقُ فَا الْأَجَلُ فَيُكْنَبُ كَذَٰلِكَ فَي بَعْنَ أُمَّهِ بِالسِبْ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ وَأَصَنَاكُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لِي النِّبِيُّ مَرْكِي جَفَّ الْقَلَمُ عِما أَنْتَ لآتِي قَالَ اللَّهِي مَرِّيَةً اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ جَفَّ الْقَلَمُ عِما أَنْتَ لآتِي قَالَ (١١٧) أَنْ عَبَّاسٍ : كَمَّا سَا بِقُولَ ، سَبِقَتَ كَمْمُ السَّمَادَةُ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا

(۱) أَعْنَابِهِمْ يَنْكِسُونَ يَرْجُعُونَ هَنْـ مروابة غير أبي ذرَّ

(۲) بسم أنت الرحن الرسيم م

( كِتَابُ الْقُدَرِ )

(٣) إِنْ خَلْقَ أَحدِكُمُ
 يُغِمَّعُ

(۱) بنت إلَّهُ اللهُ اللهُ

(٠) بِأَرْبَعَةِ

(٦) أو باع.

(٧) وَقَالَ آدَمُ

타기 (V)

(۱) کارتِ

(١٠) أَذْ كُوْ

(١١) وَقَالَ أَبْنُ عِبُاسٍ

يَزِيدُ الرَّشْكُ قالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخَّيرِ يُحَدَّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قالَ قالَ رَجُلْ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَيُهُو نُكُ أَهُلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلُ النَّارِ؟ قالَ نَعَمْ، قَالَ أَفْلِمَ يَتَمْلُ الْعَامِلُونَ ؟ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسَرَّ (1) لَهُ باب أَللَّهُ أَعْلَمُ مِا كَانُوا عَامِلِينَ حَرَثُنَا كُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَلْعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مُثِلَ النَّيْ عَلَّ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ أَللهُ أَعْلَمُ إِمَا كَانُوا عامِلِينَ مَرْثُنَا يَعْنَى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ وَأَخْبَرَ فِي عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهُ عَنْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهُ عَنْ لَهُ اللهُ عَنْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا أَوَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ذَرَارِيّ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ عِلَا كَانُوا اللهُ عَنْ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل عاملِينَ حَدِيثَى ٢٦ إِسْخُتُ ٣٠ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَٰذُ عَلَى الْفَطْرَةِ كَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَا نِهِ وَيُنَصِّرَا نِهِ كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَجَدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعاء حَتَّى تَكُونُوا أَ نَهُمْ ۚ تَجَدْدَعُونَهَا قَالُوا كَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَقُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِالْبُ وَكَانَ أَنْ اللهِ قَدَرًا مُقْدُورًا وَرَفْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هِمْرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لاَنَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفُرْغَ صَفْتَهَا وَلْتَنْكِخَ فَإِنَّ لَمَا مَانُدَّرَ لَمَا عَرْثُ مالكُ بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيُّ مَرْكِ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِجْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأَبَّىٰ بْنُ كَنْبِ وَمُعَاذُ انَّ أَيْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شِيهِ ما أَخَذَ وَثِلْهِ مَا أَعْطَى كُلُّ بِأَجَّلِ ، قَلْتَصْبر وَلْتَحْتَسِبِ مَرْثُ حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَيْرِيزِ الجُمْعِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَيْمَا <sup>(3)</sup>

ا إسطحى بن إير الهيم (٢) إسطحى بن إير الهيم (١) بَيْنَا هُوَ جَالِينَ

حُق جالِسٌ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْ جاء رَجُلُ مِنَ الْانْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا تُصِيبُ سُبَيْا وَنُحِبُ المَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ (١) ذٰلِكَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَعَ نَسَمَةٌ كَشَبَ أَللهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ هِيَ وَرُحْنَا مُوسَى بْنُ مَسْنُمُودٍ حَدَّثَنَا سُفيًانُ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّيْ عَلَيْ خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْنًا إِلَى فِيامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَّرَهُ عَلِيمَهُ مَنْ عَلِيمَهُ وَجَهِلَهُ مِنْ جَهِلَهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُ ٣ فَأَفْرَ فُ ٣ مَا يَعْرِفُ ١٠ الرَّجُلُ إِذَا عَابَ عَنْهُ فَرَآهُ فَعَرَفَهُ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَرْرَةً عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلِّيّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِيِّ يَنْ فَي وَمَعَهُ عُودٌ يَسْكُتُ فَالْأَرْضِ وَقَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الجَنَةِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَلَّا نَتَّكِلُ يَارَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ لا ، أَعْمَلُوا فَكُلُ مُبَسِّرٌ ، ثُمَّ قَرَأً : فأمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّقَىٰ الآيَةَ ۖ بِالسِبِ الْعَمَلُ بِالْخَوَاتِيمِ ۚ صَرْثُنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّضِيَ أَلْهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مِعَ رَسُولِ أَلَهِ عَلِيَّ خَيْبَرَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٌّ لِرَجُلِ مِمْنْ مَعَهُ يَدُّمِي الْإِسْلاَمَ هُذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ (٥) قاتَلَ الرَّجُلُ مِنْ أَشَدُ الْقِتَالِ ، وَكَثْرَتْ ٥٠ بِهِ ٱلْجُرَاحُ مَأْثَبَتَنْهُ ، كَفَاء رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النِّي عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ النَّبِي ٣٠ تَحَدَّثْتَ ١٠٠ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَدْ قاتَلَ ف سَبِيلِ أَلَّهِ مِنْ أَشَدُّ الْقَيَّالِ فَكَنَّرَتْ بِهِ ٱلْجِرَاحُ ، فَقَالَ النَّبِي يَلِيُّ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَكَادُ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ يَرْتَابُ ، فَنَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذَٰلِكَ إِذْ وَجَدَ الرَّجُلُ أَلَمَ أَجْرِاحٍ فَأَعْوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَانَيْهِ فَأَ تَتَزَعَ مِنْهَا سَهْمًا فَأَنْتَحَرَبِهَا فَأَشْتَذَ رِجالٌ من

(١) التَّفْتُلُونَ
 (٣) أَسْنِينَهُ
 (٣) أَلْفُرُونَهُ
 (١) بَعْرُونَ

(٤) يَعْرِف الرَّجُلُ .

كذاهو في بعض النسخ للمتبدة برخع الرجل وهو مقتضى عبارة القسطلاني ونصها (يَعْرِفُ الرَّجُلُ) أي أي أل المتبدة يدنا وفي رواية باثباته اه وفي يعض النسخ المتبدة يدنا والنصب مصححاً عليها تبعاً اليونينية اه مصححه (د) القتال

مكفا في بعض النسسخ الق بأيدينا بالرفع وفي بعضها بالتصبوجوزه القسطلاني ولم يضبطها حنا في اليونينية نم ضبطها في المثاني بالرض مسمسما طبه اه

(۱) تنكثرت

(٧) أَرَأَنْ اللهِ عَلَى اللهِ

(۱) تُعَدِّثُ

المسْلِمِينَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ صَدَّقَ ٱللهُ حَدِيثَكَ قَدِ ٱنْتُحَرّ فْلَانْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ يَا بِلاَلُ ثُمْ فَأَذَّنْ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاّ مُوْمِنْ ، وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَٰذَا ٱلدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِ مَدَّثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدَّثَنَى أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ (١) أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَعْظَمِ الْسُلِمِينَ غَنَاء عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَنَظَرَ النِّي عَلِيٌّ فَقَالَ مَنْ أَحَبُّ أَنَّ يَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلِ ٣٠ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هُذَا كَأُتَّبَعَهُ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى رِثَلُكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدَّ النَّاسَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَأَسْتَمْجُلَ الْمَوْتَ كَفَّعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَـتِفِيْهِ ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّيّ مُسْرِعًا ، فَقَالَ أَشْهِكُ أَنَّكَ رَسُولُ أَنَّهِ ، فَقَالَ وَما ذَاكَ ؟ قَالَ قُلْتَ لِفُكَانِ مَنْ أَحَبّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا خَنَاء عَن المُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لاَ يَمُوتُ عَلَى ذٰلِكَ ، فَلَمَّا جُرِحَ أَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ النِّي عَلِيَّةً عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّمَا الْاعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ عِلْبُ إِلْقَاءِ ٣٠ النَّذْرِ الْمَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ مَرْثُ أَبُو نُمَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ عَبْدِ أَلْثِهِ أَنْنِ مُرَّةَ عَنِ أَنْنِ مُمَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُما قَالَ نَهْى النَّبِيُّ مِنْ النَّذْرِ قَالَ (3) إِنَّهُ لا يَرُدُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ عَدْثُ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ كُمَّادٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْهِ قَالَ لاَ يَاتِ (\*) أَبْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ كُمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ باب (١٠ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ صَرَحْى (١٠ يُحَدُّ أَبْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا خَالِهُ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ

(١) عَنْ سَهْلِي بْنِ سَعْدِ

(r) إِلَى رَجُّلِ -----

(٢) إِلْقاءِ الْعُبَدِ النَّذْرُ

(٤) وَقَالَ إِنَّهُ

(٠) لا يات كذانى اليونينية وفرعها بدون ا

(٦) بَابُ لاَ حَوْلُ كذا هو فى البونينية بغير تنوين باب وفىالفتح أنه منول

دننا (۷) حدثنا

عَنْ ابِي مُوسِلَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَلِّكَ فَى غَزَاةٍ لَجْعَلْنَا لَا نَصْعَدُ شَرَفًا وَلاَ كَنْلُو شَرَفًا وَلاَ نَبْبِط فِي وَادِ إِلاَّ رَفَعْنَا أَصْوَاتَنَا بِالتَّكْبِيدِ قَالَ فَدَنَا مِنَّا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ۚ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَم ۗ وَلاَّ غَائِباً بيراً ، ثُمَّ قالَ يَا عَبْدَ أَلله بْنَ قَيْسِ أَلاَ أَعَلَّمُكَ كَلِمَةً هِيَ مِنْ (١) عَن الْحَقِّ يَتَرَدَّدُونَ في الضَّالاَلَةِ،دَسَّاهَا أَغْوَاهَا عَبْدَانُ أُخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أُخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ عَنِ النِّيِّ عِلْكِ قالَ ما أَسْتُخْلِفَ خَلِيفَةٌ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالْخَيْرِ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ ۖ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحْصُّهُ عَلَيْهِ ، وَالْمَصْومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ مْ ٣٠٠ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنْنَاهَا أَنْهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ . أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ آمَنَ . وَلاَ يَلِدُوا إِلاَ فَاجِراً كَفَاراً . وَقَالَ مَنْصُورُ ٢٠٠ بْنُ النَّمْمَانِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، وَحِرْمْ إِلْحَبَشِيَّةِ وَجَبّ مَرَثَىٰ " كُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ ما رِ أَيْتُ شَيْنًا أَشْبَهُ ۚ بِاللَّهُمْ مِمًّا قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَلِيُّهُ إِنَّ أَللهُ كَتَبَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرُّهَا أَدْرَكَ ذَٰلِكَ لَاتِحَالَةً، فَزِنَا الْمَانِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطِقُ^\* وَالنَّفْسُ تَمَّنَّى وَتَشْتَعِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ ٧٠ \* وَقَالَ شَبَا بَةُ حَدَّثَنَا وَرُقَاهِ عَنَ أَبْنِ طَأَوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرًا يُرَةً عَنِ النِّيِّ ﷺ ﴿إِم الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةَ لِلنَّاسِ مَرْثُنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا تَمْرُّو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَيْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوٰكِا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً الِنَامِ قَالَ هِي رُوْيًا عَيْنِ أُرِيَّا رَسُولُ أَلَهِ مَنْ لَيْ أَرْسُولُ اللهِ مَنْ لَيْ أَنْ اللهُ عَلَيْ أَرْبَا رَسُولُ اللهِ مَنْ لَيْدُ أَسْرِى بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ

(۱) سداً هي بانف بعد الدال المنونة من غير تشديد فى الفرع كا صله وقال فى الفتح بالتشديد والالف اه قسطلانى علاماس

(٣) وَحِرْمُ مُ اللّٰهُ مَا لَكُ مِنْ لَكُ مَا لَكُ مِنْ لَكُ مِنْ لَكُونِهُ لَكُ مِنْ لَكُونُ لَكُ مِنْ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِل

(؛) حدثنا م (٠) النطق

(۱) أو يُكَذَّبُهُ

قالَ وَالشَّجَرَةَ اللَّمُونَةَ فِي القُرْآنِ قالَ هِيَ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ عَاسِبُ تَعَاجُ آدَ وَمُوسِى عِنْدَ ٱللَّهِ حَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱلله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفظْنَاهُ من مَا يَا آذَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّنْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ لَهُ آذَمُ يَا مُوسَى أصْطَفَاكَ أَللهُ فَطَّ لَكَ بِيَدِهِ أَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَ (١) أَللهُ عَلَى قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً عَفِيجٌ آدَمُ مُوسَى خَفَجٌ آدَمُ مُوسَى ثَلاَثًا قالَ ٣٠ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي مَلَّهُ مِثْلَهُ بِاللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي مَلْكُ مِثْلَهُ بِاللَّهِ اللهُ حَرِّثُ عَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ-أَبِي لُبَابَةً عَنْ وَرَادِ مَوْلَى قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى المُفِيرَةِ أَكْتُبُ إِلَى مَا سَمِثَ ٣ التَّيَّ عَلَّهُ يَقُولُ خُلْفَ الصَّلاَةِ كَأْمُلَى عَلَى ۗ الْمِنْهِرَةُ قَالَ سَمِنْتُ النَّيِّ عَلِيُّ لِي يَقُولُ خُلْفَ الصَّلاةِ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَشَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ لاَ مانِعَ لِيَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَّ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ \* وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نِي عَبْدَةُ أَنَّ وَرَّاداً أَخْبَرَهُ بِهِٰذَا ، ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدُ إِلَى مُعَاوِيَةً ، فَسَمِعْتُهُ كِأَمْرُ النَّاسَ بِذَٰلِكَ الْقَوْلِ مَنْ تَمَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاء ، وَسُوهِ الْقَضَاء . وَقَوْ لِهِ تَمَاكَى : قُلْ أَعُوذُ برآبً مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ سُمَّى عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ و يُحُولُ بَيْنَ الْمُوهِ وَقَلْبُهِ مَرْثُنَا مُقَا تِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَ نَا مُوسَى بْنُ مُقْبَةً عَنْ سَا, قَالَ كَيْنِيرًا (1) مِمَّا كَانَ النَّيْ عَلَيْ يَعْلَيْ كَوْمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ حَدَثُنَا عَلَى بنُ حَفْسٍ وَبِشْرٌ بْنُ كُمَّدٍّ قَالاً أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللِّهِ أَخْبَرَنَا مَعْتُرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَأَلِم عَنِ أَبْ

وم (۱) فَدَّرَهُ أَلَيْهُ

(۲) وقال

(۴) يَمَا تَعِفْتُ

(3) خُرِيراً مِمَّاكانَّ هكذا فيجيمالنر وع المندد يدنا والتي شرح طيسه التسطلاني كثيرا ماكان بدون من الجارة فليعلم اه مصحمه

مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ النَّبِي مَنْ ﴿ لِأَبْنِ صَيَّادٍ خَبَأْتُ الَّكَ خَبِيناً (١) قالَ لَلنَّحْ قَالَ أَخْسَأُ فَكَنْ تَمْدُو قَدْرَكَ ، قَالَ مُمَرُ أَثْذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ دَعْهُ إِنْ يَكُنْ (٢) هُوَ فَلاَ تُطِيقُهُ ، وَإِذْ كَمْ بَكُنْ ٣٠ هُوَ فَلاَ خَيْرُ لَكَ فِ تَشْلِهِ بِالسِبِ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ أَلَهُ لَنَا ، قَضَى . قَالَ مُجَاهِدٌ : بِفَا يَنِينَ عُضِلِّينَ إِلاَّ مَن كَتَب اللهُ أَنَّهُ يَصْلَى الْجَحِيمَ ، قَدَّرَ فَهَدَى ، قَدَّرُ الشَّقَاء وَالسَّمَادَةَ ، وَهَدَى الْأَنْمَامَ لِرَاتِيمِا طَرِيْنِ ( ) إِسْخُتُ بْنُ إِرْاهِيمَ الْحَنْظَلِي أَخْبَرَ كَا النَّصْرُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ ( ) بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ عَبْدِ أَلَهُ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ يَحْنِي بْنِ يَمْتَرَ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهَا أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسَولَ أَلَّهِ عَلَى الطَّاعُونِ فَقَالَ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ أَلَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءِ ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ، ما مِنْ عَبْدِ يَكُونُ في بَلْدِ (٢٠ يَكُونُ فِيهِ وَيَنْكُنُ فِيهِ لَا يَخْرِجُ ٣ مِنَ الْبَلَدِ ٣ صَابِرًا مُخْتَسِبًا يَمْلُمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ أَنْهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِ شَهِيدٍ السِهِ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا أَللهُ ، لَوْ أَنَّ اللهُ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْتَغِينَ مَرْثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ هُوَ أَبْنُ حَارِمٍ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عَارِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّ يَوْمَ الْخُنْدَق يَنْقُلُ مَمَّنَا التَّرَابَ ، وَهُو يَقُولُ : وَأَلَّهِ لَوْلاَ أَللَّهُ مَا أَهْتَدَيْنَا ، وَلا صُنْنَا وَلاَّ صَلَّيْنَا ، فَأَنْوِ لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَفْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا ، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بغَوْا عَلَيْنَا ، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيَيْنَا .

 (۱) غَبَّا (۱) وَإِنْ يَكُنْ (۱) وَإِنْ يَكُنْ

(۱) وَإِنْ لَمْ يَكُنَّهُ

ره) حدثه (ه) دَاوُدُنْ آبِي الْتُرَاتِ (ه) دَاوُدُنْ آبِي الْتُرَاتِ صَدَّة نَسْعُ مَسْمَدة يَسْعُ وَكَنَا ذَكَره ماحب التقريب والتهذيب فيمن اسبه داود وضبط في نسخة دؤاد بوزن غراب تبعا لما وتع في اليونينية فليلم اه

ن (٦) ئى كېلىدى م

﴿ فَلاَ يَغْرُبُ مُ الْبَلْدَةِ
 ﴿ مِنَ الْبَلْدَةِ

(٠) فى أَنْجَانِكُمْ الآيةَ
 إِلَى قَسُولِكِ لَمَلْكُمُ
 تَشْكُرُونَ

أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُونَهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ ۖ فَارَهُ أَيْمَا يَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُوا أَيْمَا تَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَمَلْكُمْ نَشْكُرُونَ عَدْثُ كُمَّةُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُوالْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عِنْ مَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ يَحْنَتُ في يَمِن قَطُّ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَهِينِ ، وَقَالَ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتُ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النِّي عَنْدَ الرَّحْنِ بْنَ مَمُرَةَ لاَتَسَأَلِ الْإِمارَةَ وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتُهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ (١) وَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ (١) أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئِلَةِ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِنِ ، فَرَأَيْت غَيْرُهُ مَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَبْرٌ مَرْضُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَبْتُ النَّيَّ مَا لِلَّهِ فَي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ لَبِثْنَا مَاشَاء أَلَّهُ أَنْ نَلْبِتَ ثُمَّ أَتِي بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرَّ الذَّرى عَفَىلَنَا عَلَيْهَا عَلَمًا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا أَوْ قَالَ بَمْضُنَا وَاللهِ لاَيُهَارِكُ لَنَا أَنَيْنَا النَّبِّي عَلِي نَسْتَحْمِلُهُ خَلَفَ أَنْ لَا يَصْمِلْنَا ثُمَّ حَمَلَنَا فَأَرْجِمُوا بِنَا إِلَى النَّبِّي مِّلَكِ فَنُذَ كُرُهُ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ ما أَنَا عَلْشُكُمْ بَلِ ٱللهُ جَمَلَكُمْ وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاء ٱللَّهُ لاَ أَحْلِفَ عَلَى يَمِينِ فَأَرى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ أَوْ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ وَكَفَرْتُ عَنْ يَمِينِي حَدِيثِي الشَّخُقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَانَا

مَنْتُو مَنْ مَنْ مُنَبِّهِ قَالَ هُذَا ما حَدَّثَنَا ( اللَّهِ مُرِيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ نَحْنُ

عِمَا عَقَدْتُهُمُ الْا عَمَانَ ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِيُونَ

الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَللهِ لَأَنْ يَلَيجُ (١) أَحَدُكُمُ بِيَمِينِهِ فِي أَحْدِلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطَى كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ صَرَفَىٰ ٢٠٠ إِسْحُقُ يَعْنِي بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيىٰ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ مَن ٱسْتَلَجَ فِي أَهْلِهِ يتيين فَهُوَ أَعْظُمُ إِنَّمَا لِيَرَدُّ (\*) يَعْنِي الْكَفَّارَةَ ﴿ لِلَّهِ ۚ قَوْلِ النِّي مَلِكُ وَأَيْمُ الله مرش تُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ عَنْ (٥) إسمعيل بن جَمفر عَنْ عَبْدِ الله بن دينار عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ بَمْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِنْ تِهِ ٢٠ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ فَ إِمْرَ تِهِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ ۚ تَطْعُنُونَ فَ إِمْرَةٍ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ إِنْ كَانَ كَلَّيْقًا اِلْلَهِ مَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ سَمَدُ قَالَ النَّيُّ عَلَيْهِ وَقَالَ سَمَدُ قَالَ النَّيُّ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةً قَالَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيُّ لَاهَا ٱللهِ إِذَا يُقَالُ وَٱللَّهِ وَبِأَلَّهِ وَتَأْلُهِ مَرْثُ أَنَّمُ أَنْ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ كَانَتْ يَمِينُ النَّيِّ بِلَّ فِي مُقَلِّبِ الْقُلُوبِ مِرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ عَبْدِ الْمِلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَإِذَا كَمَلَكَ كَسْرَى (٧) فَلاَ كَسْرَى بَمْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ ٱللهِ حَدِثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبّب أَنَّ أَبَا هُرَيْرِةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَكَرَّ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا مَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَمْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسُ ثُمَّادٍ بِيدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُورُهُمَا في سَبِيلِ اللهِ حَرَثْنُ (٨) كُمَّدُ أَخْبَرَ لَا عَبْدَهُ عَنْ هِشَامٍ إِنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ

(۱) وقال
(۲) يَلِيَّجُ
(۲) يَلِيَّجُ
كذا هو بفتح اللام وكسرها
قى الفرع المتسد واقتصر
(۳) حدثنا
(۵) حدثنا
(۵) كَيْسُ تَعْنِي الْكَفَارَةُ
(۵) حَدَّننا إِسْمُعِيلُ
(۵) حَدَّننا إِسْمُعِيلُ
(۵) حَدَّننا إِسْمُعِيلُ
(۵) كَاسُركي
(۷) كُسُركي
الناف مِفْ الفسخ بفنح

وكلاهما صبح كما في كتب

(۸) حدثنا

اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّي عَلِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ يَا أُمَّةَ مَحَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْهِمَّ اللهُ عَنْهَا عَنِ النِّي عَلِيَّةً فَالْ يَا أُمَّةً مَحَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَيْهِمَّ وَلَضَحِكُمُ فَلِيلاً مَرْثُ يَعْي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَني أَبْنُ وَهْبِ قالَ أَخْبَرَ فِي حَيْوَةُ قَالَ حَدَّنَى أَبُو عَقَيْل رُحْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَّ حِشَام قَالَ كُنَّا مَعَ النِّي عَلِيٌّ وَهُوَ آخِذُ بِيدِ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُ يَارَسُولَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِنَّ مِنْ كُلُّ شَيْءِ إِلَّا مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ لَهُ مُحَرُّ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَى مِنْ نَفْسِي فَقَالَ النِّي عَلِي الآنَ يَا مُحَرُّ حَرْثُ إِسْمُويِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْن شِهاب عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ عَنْ أَبِي هُرَ بْرَةً وَزَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا | (1) وَجُلِدَ أَبْنُهُ أَخْبَرَاهُ أَنْ رَجُلَيْنِ أَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَفْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ اللهِ وَأَبْرَ أَنَيْهِا وَقَالَ الْآخَرُ وَهُو أَنْقُهُمُما أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ قَافْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأَذَنْ لِي أَنْ الراء فَارْجُهَا أَتُكَدُّم، قالَ تَكَدُّ ، قالَ إِنَّ أُ بِنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا ، قالَ مالك : وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ زَنَى بِأَمْرَأَتِهِ كَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَبنِي الرَّجْمَ ، فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجارِيَّةٍ لِّي ، ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْمِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَذْ مَاتَلَى بِنِي جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغُرِيبُ عام ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي يبدهِ لَأَنْضِينَ ۚ يَنْتَكُما بَكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ ، وَجَلَدَ (١) أَبْنَهُ مِانَةً وَغُرَّبَهُ عَامًا ، وَأُمِرَ (٢) أُنِيسُ الْأُسْلَى أَنْ يَأْتِي أَمْرَأَةَ الْآخَر ، وَإِن أَعْتَرَفَتْ رَجْهَا (" كَأَغْتَرَفَتْ فَرْجَهَا حَرِيْنِ (" عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَدِّ حَدَّثَنَا وَمْبْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِي أَبِي يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي عَلْقَ قالَ أَرَأْ يَهُمْ إِنْ كَانَ أَسْلَمُ وَخِفَارُ وَمُزَيِّنَةُ وَجُهَيْنَةُ خَيْرًا مِنْ تَمِيمٍ وَعَامِرٍ بْنِ صَمْصَعَةً وَعَطَفَانَ وَأَسَدُ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالُوا نَمَمْ ؛ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ

*َ مَدِّثُ* أَبُو الْمَاٰدِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعديُّ أَنَّهُ أَخْيَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَسْتَعْمَلَ عامِلاً كَفَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَ منْ عَمَله ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱلله هٰذَا لَـكُمْ وَهٰذَا أُهْدَى لِى فَقَالَ لَهُ أَفَلاَ قَمَدْتَ فِي يَنْتِ أَبِيكَ وَأَمَّكَ فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ ، ثُمَّ قامَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ عَشِيَّةً بَعْدُ زَةُ فَتَشَهِّدَ وَأَثْنِي عَلَى اللَّهِ عِمَا هُورَ أَحْلُهُ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ كَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَغْيِلُهُ فَيَأْ بِينَا فَيَقُولُ هَٰذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَٰذَا أَهْدِى ۚ لِى أَفَلاَ فَعَدَ فِي بَيْتٍ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاً ، فَوَالَّذِي نَفْسُ تُحَمِّد بِيَدِهِ لاَ يَعْلُ أَحَدُكُمُ مِنْهَا شَيْئًا إلاّ جاء بهِ تَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْسِلُهُ عَلَى عُنْقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جاء بهِ لَهُ رُغانٍه، وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جاء بِهَا لَهَا خُوَّارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جاء بِهَا تَيْغَرُ ، فِقَدْ بَلَّغْتُ ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدٍ ثُمُّ رَفَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ يَدَهُ حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةٍ إِبْطَيْهِ ، قالَ أَبُو مُحَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النِّيِّ مَيْكَ فَسَلُوهُ صَرَحْيُ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَ نَا ُ هِشَامٌ هُوَ آبْنُ يُوسُفُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَ يْرَةَ قَالَمَ قَالَ أَبُو الْقَاسِم عَلَيْهُ وَالَّذِى نَفْسُ ثُمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَهْلَمُ لَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا ، وَلَضَحِكْتُم ْ قَلِيلًا **طَرُثُنَا** مُمَرُ بْنُ حَفْص حَدِّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا أَلاَ عَمَشُ عَن المَفرُورِ عَنْ أَبِي ذَر "قال أَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ ٣٠ يَقُولُ فِي ظُلِّ الْكُنْبَةِ ثُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَنْبَةِ ، ثُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، قُلْتُ ما شَأْ نِي أَيْرَى (٧) فِي شَيْءٍ ؟ ما شَأْ نِي خَلَسْتُ أَنْ أَسَكُتَ ، وَتَغَشَّانَى مَا شَاءَ اللهُ . فَقُلْتُ مَنْ ؟ بأبي أنت وأمِّي يَا رَسُولَ الله قال الأَ كَثَرُونَ أَمْوَالا إلاَّ مَن قالَ مَكذَا وَمَكذَا وَ مَكَذَا مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُمَيْكِ حَدَّثَنَا أَبُوالَ نَادِ عَنْ عَبْدِال مَنْ الأعرب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ أَنْهِ مَرِكِي قَالَ سُلَيْنَانُ لَأُطُوفَنَّ الَّذِيَّةَ عَلَى تِسْعِينَ آمْرَأَةً

رد) حدثنا (۲) وهو يغول في ظل الكتبة مكننا في جميع الغروع الني يأيدينا مكتوباً على يغول لفظ يؤخر وطى في ظل الكتبة لفظ يفدم تبعا لليونينية. قال التسطلاني وفي نسخة وهو في ظل السكتبة يغول اه وي في تسييناً

كُلُهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسِ يُجَاهِدُ فِسَكِيلِ أَللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ <sup>(١)</sup>شَاء أَللهُ ، فَلَمْ يَقَلُ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ تُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَالَٰهُ كَاهَدُوا في سَهِ إِلَى النِّي عَلِيُّ سَرَقَةٌ مِنْ حَرِير جَهَعَلَ النَّاسُ يَنَدَاوَلُونَهَا "يْنَهُمْ وَيَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهَا وَلِينِهَا فَقَالَ رَسُولُ أَلَهِ مِنْ إِلَّهِ أَتَعْجَبُونَ مِنْهَا ؟ قَالُواْ نَمَمْ بَا رَسُولَ أَلَهِ ، قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي الجُنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا (") كَمْ يَقُلْ شُغْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ بيَدِهِ مِرْثُنَا يَعْنِيٰ بْنُ بُكَنْرِحَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونِسَ عَن أَبْن شِهاَب حَدَّ تَيْ عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَرْ أَنَّ عالِيْهَ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةً بْنر بِيعَةً قالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ أَخْبَاءِ أَوْ خِبَاء أَحَبَّ إِنَّى أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ أَخْبَائِكَ أَوْ خِبَائِكَ شَكَّ يَحْنِيٰ ، ثُمَّ مَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ أَهْلُ أَخْبَاء أَوْ خِبَاء أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ بَعِزُوا مِن أَهْلِ أَخْبَائِكَ (ا) أَوْخِبَائِكَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبْضاً وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ . قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِشْيَكٌ ، فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أُطْمِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ ؟ قالَ لاَ إِلَّا بِالْمَزُوفِ حَرِثْنِ (\*) أَخْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْلُقَ سَمِسْتُ تَمْرُو بْنَ مَيْدُونِ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودِ رَمْنِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُضِيفٌ ظَهْرًهُ إِلَى قُبْتًمْ مِنْ أَدَمٍ يَمَانٍ ٥٠ إِذْ قَالَ لِلْأَصْحَابِهِ أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَكُمَ \* ثَرْصَوْا أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَنْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنْ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُمْ

مه (۱) قُلُ إِلَّ شَاءَ لَفُّ (۲) فَكُمْ يَعْمِلُ كنا مو بالصبة في أكثم النبخ وفي بعنها بالوقة

(٣) من هذا
 كذا رقم عليه علامة أبي فؤ
 في النروع التي يسدنا تبعا
 للرنبية وفي الضطلاق أنها
 للكشيهن

(١) أَخْبِالِكُ

مكذا هو فى أكثر الاسول المتسدة بيدنا وفى بعضها أحاثك بالحاء الهمة والتحبة تها لما وتع فى اليونينية ونها على الفسطلانى

> (ه) مدانتا

(۱) کمانی

(x) أَفَلَا تَرَ مُنَوَّنَ

(٨) في يَدرِهِ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، فالمَّا أَصْبِحَ جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ مَرَجَىٰ ١٠ إِسْخُنَّ أَخْبَرَ نَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا خَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ عَنْ يَقُولُ أُيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّى لَأَرَاكُم مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَنْهُ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ صَرْثُ إِسْعَتْ حَدَّثَنَا وَحَبْ بْنُ جَرِيرِ أَخْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالكِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَتِ النِّبِيّ عَلَيْكُ مَعَهَا أَوْلاَدُ (٢٥ كَمَا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَأَحَبُّ النَّاس إِلَى قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَادِ بِالْبُ لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن فَمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ. ٱللهِ عَلَيْ أَدْرُكَ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُو بَسِيرُ فِي رَكِ بَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلاَ إِنَّ ٱللَّهِ يَنْهَا كُمُ أَنْ تَعْلِفُوا بِآ بَأَيْكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَعْلِفْ مِأْلَتْهِ أَوْ لِيَصْلُتْ مَرْثَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهابِ قالَ قالَ سَالِم " قالَ أَنْ مُمَرَ سَمِعْتُ مُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ إِلَّهُ إِنَّ أَللْهُ كُوا أَنْ تَحْلِفُوا بِ آبَائِكُمْ ، قَالَ مُمَرُ فَوَ أَلْنُهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ وَلا آثِرًا \* قَالَ مُجَاهِدٌ : أَنْ أَرْمَةٍ ٣٠ مِنْ عِلْمِ يَأْثُرُ عِلْما \* تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالرُّبَيْدِي وَإِسْخُتَى الْسَكَلْبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ أَنْ عُيَنْنَةً وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَآلِمٍ عَن أَبْنِ مُمَرَ سَمِعَ النِّي عَلِي مُمَرَ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلْهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَلْهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ (4) قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَا تَعْلِفُوا بِآبَائِكُم مَرْثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ عَنْ أَيُوب

(۱) حدتنا (۲) أوْلاَدُها (۲) أَنْارَةٍ وَقُورِئَ أُثْرَةٍ يضم الهمزة وسكون المثلثة و بتفصما (٤) أل

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ ِالتَّبِيبِيِّ عَنْ زَهْدَمٍ (١) قالَ كانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْم وَبَيْنَ الْأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٍ فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَقُرُّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ كُمْ دَجَاجَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ المَوَالِي ، فَدَعاهُ إِلَى الطَّمَامِ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ كَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ ، فَلَفْتُ أَنْ لا آكُلَه ، فَقَالَ فَمْ ْ فَلَاْحَدَّ نَنَاكَ عَنْ (" ذَاكَ ، إِنِّي أَنَيْت رَسُولَ (" أَللَّهِ مَنْ فَي نَفَر مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَٱللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ (") ، فَأَيِّنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِنْهِ إِيلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَدُ الْأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدِ غُرَّ اللَّهُ الْأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدِ غُرَّ اللَّهُ الْأَشْعَرِيُّونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدِ غُرًّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَمَا عَنْدَهُ الله عَلَيْ لَا يَحْمِلُنَا (0) وَمَا عِنْدَهُ الربي اللَّهِيّ لَا يَحْمِلُنَا (0) وَمَا عِنْدَهُ الربي اللَّهِيّ مَا يَخْمِلُنَا ثُمَّ خَمَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةً عَيِنَهُ وَاللهِ لاَ نُفْلِحُ أَبْدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ﴿ وَ) مَا أَمِلْكُمْ عَلَيْهِ فَقُلْنَا لَّهُ إِنَّا أَتَبِنَاكَ لِتَصْمِلْنَا فَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا وَما عِنْدَكَ ما تَحْمِلْنَا ، فَقَالَ إِنَّى الْآَ مِعْمِلْنَا لَسْتُ أَنَا حَمْلُتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ وَاللهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا ا خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أُتَيْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا بِالسِّهِ لاَ يُحَلِّفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى الدن واللَّاتِ وَلاَ بِالطَّوَاغِيتِ صَرِيْنُ ٥٠ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَن اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْ النَّبِيِّ يَرَاكِيُّ قَالَ مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ (٧) وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ ﴿ (٩) فَصَنَعَ النَّاسُ نَوَ الْبِيِّ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَمَالَ أَقَامِ لِلْ فَلْيُتَصَدِّقْ بِالْبِ مِنْ حَلَفَ عَلَى الشَّيْء وَإِن كَمْ لِمُلَفْ عَرْثُ فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْن مُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيُّ أَصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ وَكَانَ يَلْبَسُهُ ، فَيَتَجْعَلُ (^) فَصَّهُ ف بَعْطِنِ كَفَةِ ، فَصَنَعَ النَّاسُ (١٠) ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمُنْجَرِ كَنْزَعَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هٰذَا الْحَاتِمَ وَأَجْمَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمْى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ النَّاسُ

خَوَ الْبِيمَةُمُ بِالسِّبُ مَنْ حَلَفَ مِيلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ، وَقَالَ النَّبِيُّ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ وَلَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى الْكُفْرِ مَرْثُنا مُعَلَّى أَبْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَى مَنْ حَلَفَ بِغَنْدِ مِلَّةِ الْإِسْلاَمِ فَهُو كَمَا قَالَ ، قَالَ (١) وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْء عُذَّبَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ، وَلَمْنُ الْمُؤْمِنِ كَفَتْلِهِ ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُو كَفَتْلِهِ الب " لا يَقُولُ ما شاء أللهُ وَشيئت ، وَهَلْ يَقُولُ أَنَا بِأللهِ ثُمَّ بِكَ \* وَقَالَ مَمْرُو أَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ (٢) عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أبي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النِّبِيُّ عَلِيُّكَ يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةٌ فَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يَهْتَكِيمُمْ ، فَبَعَثَ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ تَفَطَّعَتْ بِيَ ٱلْحِبَالُ ٣٠ فَلاَ بَلاَغَ لِي إِلاَّ بِأَلَّهِ ثُمَّ بِكَ ، فَذَ كَرَ الْحَدِيثَ بِالْبُ فَوْلِ أَلَّهِ تَعَالَى : وَأَفْسَنُوا إِللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ أَبُو بَكْدٍ فَوَ أَللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَتُحَدُّثُنَّى إِلَّذِي أَخْطَأْتُ فِي الروْيَا ، قالَ لاَ تُقْسِم مَرْثُ نَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْفَ عَنْ مِعَاوِيةً بْنِ سُورَيْدِ بْنِ مُقَرَّدُ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النِّيِّ مَا إِلَيْهِ وَحَدَّثَنَى مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ مُعَاوِيَّةً بْنِ سُوِّيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِي مِنْ عَلِي إِبْرَادِ الْمُقْسِمِ مِرْثُنَا حَفْضُ بْنُ تُمَرَّ حَدَّنَنَا ا شُعْبَةُ أَخْبِرَانَا (" عاصم الأَحْوَلُ سَمِنتُ أَبَاعُمْانَ يُحَدِّثُ عَن أَسَامَةَ أَنَّ أَبْنَةً (٥) رِرسُولِ اللهِ عَلَيْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أُسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ وَسَعَدٌ وَأَنَّ (١) أَنَّ أَ بِنِي تَلَدُّ الْحُتُضِرَ فَأَشْهِدْنَا فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلاَمَ وَيَقُولُ إِنَّ يَدِ ما أَخَذَ وَما أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ مُسَمَّى ، فَلَتَصْبِرُ وَتَعْنَسِبُ (٧) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ فَقَامَ وَكُنَّنَا مَتَهُ فَلَمَّا قَمَدُ رُفِعَ إِلَيْهِ فَأَنْمَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبَّ تَقَمَّقُعُ فَفَاصَتْ عَبْنَا

(۱) قال وكن قتل مكنا فرجيم الاصول المتبدة يدنا بزيادة لفظ قال وسقطت من النسخة الن شرح عليها النيسطلاني فليملم اله مصححه النيسطلاني فليملم الله مسيحة والمنافية ألمن عبد الله بن أبي طَلَحَة

الْبِالُ (١)

(٤) أخبرنى دو (٠) بنتاً

(١) وَأَبِي أَوْتَع فَى نَسَخَةً أَبِي ذَر وَ أَبِي أَوْ أَبَيُّ على الشك وصوابه والله أعل وَ أَبَىٌّ مَن غير شك اه منهامش اليونينية وأفاده فالتسطلاني

 لاً) وكَحَلَسِبْ
 كذا هو يقير لام فى بعش الاصول المتسدة وفى بعضها ولتحتسب باللام اه من هامش فلفرح بِسُولِ أَنَّهِ عَنَّ فَقَالَ سَمَّدُ مَا هُذَا يَا رَسُولَ أَنَّهُ ؟ قَالَ هُذَا (٥) رَحْمَةٌ يَصَمَهُما أَنْهُ في ينْ عِبَادِهِ ، وَإِنَّا يَرْخَمُ أَللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْ حَمَّاءِ رِثُ لِأَحَدِ مِنَ الْسُلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَح مُتَضَعَّفٍ (٣) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى ٱللهِ لَأَ بَرَّهُ ، وَأَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلَّ مُسْتَكْبر أَوْ شَهِدْتُ بِأَلَّهُ مِرْشُ السَّهُ بُنُ حَفْص حَدِّثَنَا شَيْبَانُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ أُللَّهِ قَالَ مُثَلِّلَ النَّيْ عَلَيْ أَيْ النَّاس ؟ قَالَ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءِ قَوْمُ ' أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ ، قالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَا بُنَا يَنْهَوْ نَا (\*) أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَـقَى ٱللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ إِنَّ الَّهِ بِنَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ أَتَلُهِ ، قَالَ شُلَيْنَانُ فِي حَدِيثِهِ ، فَمَرَّ الْأَشْمَتُ بْنُ قَيْس فَقَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيٌّ يَقُولُ أَعُوذُ بعِزَّتِكَ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَيْهِ كَيْبَقَ رَجُلُ ﴿ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيَقُولُ بَا رَبِّ أَصْرِفْ وَجَهْبِي عَنِ النَّارِ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ

(۱) هذه رحم

(۲) حدثنا

(۲) متضعف

لم يضبط العين في اليونينيــ 🖫 وبالنتحضيطها الدمياطي وقاله النووى انه رواية الاكثرين، أى يستضعفه الناس ويحتقرته ونقل ابن حجرعن الكرماني أنه يجور الكسر على معنى متواضم تتذلل أهر

(٤) يَهُوْنَنَا

(٥) حدثنا

(٦) وَكَلَامِهِ

عَيْرُهَا ، وَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ قالَ النِّي عَلَى قالَ اللهُ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ وَقالَ أَيُّوبُ وَعِزْ قِكَ لاَ غِنَى (١) بِي عَنْ بَرَكَتِكَ مِرْشُ آذَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا تَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ النَّبِي عَلَيْكَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْمِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ ، وَيُزْوَى بَمْضُهَا إِلَى بَمْضِ ، رَوَاهُ شُنبَة عَنْ قَتَادَةً السب عَوْلِ الرَّجُلِ لَمَن اللهِ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَمَرُكَ لَمبشُك مَوْن الْاوَبْسِيُّ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحْ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حِ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ (٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثٍ عَائِشَةً زَوْجِ النَّيِّ مَلَّكِ حِينَ قَالَ لَهَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ وَكُلُّ حَدَّنَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَقَامَ (٣) النَّبِي مَلِكِ فَأَسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبَى فَقَامَ أَسَيْدُ أَيْنُ حُضَيْرٌ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَنْ ٱللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ ﴿ إِلَيْ مُوَّاحِدُ كُمُ ٱللهُ بِاللَّمْوْ فِي أَيْمَانِكُمْ ( ٤) وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمُ عِمَا كَسَبَتْ أَمْلُو بُكُمْ وَأُللهُ غَفُورٌ حَلِيمُ حَرِيْنِ (٥) نُحَمَّدُ بْنُ الْقَتَّى حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا لاَ يُوَّاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّنْ و ٥٠ قالَ قالَتْ أَثْرَلَتْ في قَوْلِهِ لاَ وَاللهِ بَلَى وَاللهِ المسب إذا حنيت ناسياً في الأعان . وَقُولِ اللهِ تَعَالَى : وَلَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيها أَخْطَأْتُمْ بِهِ ، وَقَالَ لَا تُوَّاخِذْنِي عِمَا نَسِيتُ مَرْثُ خَلَادُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثْنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أُونَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَمَّا وَسُوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُتُهَا مَاكُمْ تَمْكُنْ بِهِ أَوْ تَسَكَّمُ مَرْثُ عُمَّانُ أَبْنُ الْمُنِيْنَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِعْتُ أَبْنَ شِهابٍ يَقُولُ حَدَّنَى عِيسَى أَبْنُ طَلْحَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَمْرُو بْنِ الْمَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِّي ۚ يَلِنَّكُ كَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ

(٣) حَجَّاجُ بِنُ مِنْهالِ قيس عليها رتم في اليونينية ورتم عليها علامة أبي ذد في يعمن النسخ المتمدة

(٢) وَنِيدِ نَشَامَ

(؛) في أَيْمَانِكُمُ الْآيَةَ . (ه) حُدثنا

(٦) إِللَّمْوِفَ أَيْمَانِكُمْ

يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلْ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا مَبْلَ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا يَهُولًا ، الثَّلَّرْث فَقَالَ النَّبِيُّ يَرْكُ الْفَكُ وَلاَ حَرَجَ لَهُنَّ كُلَّهِنَّ يَوْمَنْذِ فَكَا مُثْنِلَ يَوْمَنْذِ عَنْ شَيْءِ إلا قَالَ أَفْعَلُ (<sup>()</sup> وَلاَ حَرَّجَ **مَرْثُنَ** أَخْمَدُ بْنُ بُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ (<sup>()</sup> عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ رُفَيْدٍ عَنْ عَطَاهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجُلُّ لِلنِّي مَرَك وُرْثُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي قَالَ لا حَرِج ، قالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قالَ لا حَرَج ، قالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لاَ حَرَجَ صَرَحْى (") إِسْعَقُ بنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً (١) آفْدَلِ آفْعَلْ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى ( ) وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ في نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، خَاء فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أُرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ سَلُم ، فَقَالَ وَعَلَيْكَ أَرْجِع فَصَلّ وَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ ، قَالَ فِي التَّالِيَةِ (٥٠ وَأَعْلِمْنِي ، قَالَ إِذَا ثُمَّتَ إِلَى الصَّلاَةِ ، وَاسْبِغِ الْوُصُوء ، ثُمَّ أَسْتَقَبْلِ الْقِبْلَةَ فَكَنْبِرْ وَأَقْرَأْ مِمَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ أَرْكَمْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ رَاكِمًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَمْتَدِلَ قَائْمًا ، ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَسْتَوَى وَتَطْمَأَنَّ جِالِسًا ، ثُمَّ ٱسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئْنٌ سَاجِدًا ، أُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تُسْتَوِى قائمًا ، أُمَّ أَفْعَلْ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كُلْهَا مِرْثُ , فَرْوَهُ بنُ أَبِي المَغْرَاهِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُزُمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدِ هَزِيَةً تُمْرَفُ فِيهِمْ ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَيْ عِبَادَ ٱللهِ أُخْرَاكُمُ ۚ فَرَجَمَتْ أُولاَهُمْ فَأَجْنَلَاتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ أَبِي أَبِي ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أَنْحَجَزُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ أَللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ ، فَوَ أَللهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةٌ (١٠ حَتَّى

(٦) أَبُو بَكُو بِنُ عَيِّاشَ

(٠) في التَّانِيةِ أَوِ الثَّالِيَّةِ

(٦) بَقَيةً خَبْرِ

لَـ قِي ٱللهَ حَرَثَىٰ (١) يُوسُفُ بنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قالَ حَدَّثَنَى عَوْفٌ عَنْ خِلاَمِي وَتُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ يَرْكِيْ مَنْ أَكُلَ نَاسِياً وَهُوَ صَامُ لَا يُنْمَ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْمَنَهُ أَللْهُ وَسَقَاهُ وَرَثْنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِبَاس حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيِّنَةٌ قَالَ صَلَّى بِنَا النِّيُّ يَنْ فَقَامَ فِي الرَّكْمَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ ، فَضَي فِي صَلاَّ تِهِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ٱنْتَظَرَ النَّاسُ نَسْلِيمَهُ فَكَبَّرَ وَسَجَدَ ٣ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ صَرَفَى (٣) إِسْعُتَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزيزِ أَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ ٱللَّهِ عَلِي صَلَّى بهم صَلاَةَ الظُّهْرِ فَزَادَ أَوْ تَقَصَ مِنْهَا قَالَ مَنْصُورٌ لا أُدْرِى إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ ، قالَ قِيلَ مَا رَسُولَ اللهِ أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نسيت قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ هَا تَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لا يَدْرى ، زَادَ في صَلاَّتِهِ أَمْ نَقَصَ فَيَتَحَرَّى (١) الصَّوَّابَ فَيْمَ (٥) مَا بَنَىَ ثُمُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ مِرْشُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ ، قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱلله عَلِي (٥ لاَ تُوَاخِدْنِي مِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْجِقْنِي مِنْ أَمْرَى عُسْراً قَالَ (٧) كَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانَا \* قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللَّهِ كَتَبَ (٨) إِنَّى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ الْبَرَّاءِ بْنُ عَازِبِ وَكَانَ عِنْدَهُمْ صَيْفٌ كَلُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَعُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ (١) لِيَأْ كُلَ صَيْفُهُمْ فَذَ بَحُوا قَبْلَ الصَّلاّةِ فَذَكَّرُوا ذَٰلِكَ لِلنِّبِّ مِنْ فَأَمَرُهُ أَنْ يُمِيدَ ٱلذَّبْحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبِّ هِي خَيْرٌ مِنْ شَاتَىٰ لَخْمٍ ، فَكَانَ أَبْنُ عَوْنِ يَقَفْ

يرجع إليهم

في هٰذَا الْكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّنْيِّ وَيُحَدِّثُ عَنْ مُحَدِّرٌ بن سِيرِينَ عِثْلَ هٰذَا الْحَدِيث وَيَقَفُ فِي هٰذَا الْمَكَانِ وَيَقُولُ (١) لَا أَدْرِي أَبِلْغَتِ الرَّخْصَةُ غَيْرَهُ أَمْ لاَ رَوَاهُ أَيْوا عَن أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنِّس عِن النِّي عَلِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ أَنِّ سُلَيْهَانُ إِنْ ثُمُّ قالَ : مَن ذَبِّحَ فَلْيُبَدِّلْ مَكَانَهَا ، وَمَنْ كُمْ يَكُنْ ذَبِّحَ نُوس : وَلاَ تَتَخِذُوا أَيْمَانَكُمُ دَخَلاً يَيْنَكُمُ وْء بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ دَخَلاً مَكْراً مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا (٣) النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فِرَاسٌ قالَ سَمِعْتُ الشَّنْمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو عَنِ النَّبِيُّ عَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عُول أَلله تَمَالَى : إِنَّ وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسُ ، وَالْيَمِينُ الْفَمُوسُ ﴿ إِلَّهِ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَأَ بْمَانِهِمْ (\*) ثَمَنَّا قَلِيلًا أُولَيْكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ في الآخِرَةِ وَلاَ يُكَالِّمُهُمُ أَللُهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَّكِّيمِمْ وَلَهُمْ عَذَابَ أَلمِيْ، وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَ مِكَانِكُم أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلَحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ . وَقَوْ لِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ نَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللهِ تَمنا قَلِيلاً (٦) إِنَّ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَبْرٌ لَكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ ، وَأُونُوا بِمَهْدِ ٱللهِ إِذَا ماهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا الْأُ بِمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً أَنْ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ أَللهُ رَسُولُ أَفَّدُ بِرَائِتُهُ مِنْ حَلَفَ عَلَى تَعِينِ (٧) صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي ُ غَضْيَانُ ، فَأَنْزُلَ أَلَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلاً (^) إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، فَدَّخَلَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ

مه ستر (۱) فيقول

(٢) بَعْدُ ثُبُونِهَا الْآيَةَ

ق لائمہ (۲)

(١) وَأَيْمَانِهِمُ الْآَبَةُ

(٠) وَ قُوْلِ أَلَّهِ

(٦) قَلْبِالَّا إِلَى قَوْلِهِ وَ**لَا** تَنْقُصُوا

(۷) كيمين مسكر كذا هو باشافة يمين الى صبر فى اليونينية وفرعها مصمحها عليه ونبه عليسه القسطلاني ووقع فى النرع المسكى وبعثن الغروع المعتدمة بتنوين يمين

(A) عَلِيلًا الآيةَ

ما حَدَّثَكُمْ أَبُوعَبْدِ للرَّحْمَٰنِ فَقَالُوا (١٠ كَذَا وَكَذَا قالَ فِيَّ انْزِلَتْ كَانَتْ (١٠ لِي بِبُرْ ف أَرْض أَبْنِ عَم مِ لِي فَأَتَبْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ بَبَّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ ، قُلْتُ إِذَا (") يَحْلِفُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي لَكُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِنِ صَبْرٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرْ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ أَمْرِي مُسْلِمٍ لَتِيَ أَلَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ بُ اليَهِينِ فِيهَا لاَ يَمْدِكُ وَفِي المَعْصِيَةِ وَفِي الْفَضَبِ صَرِيثِي (١) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلاَهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِى قالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَالِي إِلَى النَّى مَنْ اللَّهُ الْحُمْلاَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَعْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ وَوَافَقَتُهُ وَهُو غَضْبَانُ عَلَمًا أَبَيْتُهُ قَالَ أَنْطَلِقْ إِلَى أَصِحَا بِكَ فَقُلْ إِنَّ أَللْهَ أَوْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَحْمِلُكُمْ ورش عَبْدُ الْعْزِيزِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَمَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ النُّنيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِيُّ قَالَ سَمِنْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّ بَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٥) عُتْبَةَ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عَلَيْكَ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوارَ فَبُرَّأُهَا ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا كُلُّ حَدَّثَنِي طَآئِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ فَأَنْزَلَ ٱللهُ إِنَّ الَّذِينَ جاورًا بِالْإِفْكِ الْمَثْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا في بَرَّاءِتِي ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصُّدِّيقُ وَكانَ يُنفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقرَا بَيْدِ مِنْهُ وَاللهِ لاَ أَنفِقُ عَلَى مِسْطَح مِنْنَا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قال لِمَا يُشَةً . كَأْزُلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّمَةِ أَنْ يُواْتُوا أُولِي الْفُرْ فِي الآيةَ قَالَ أَبُو بَكُرِ بَلِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِنْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا حَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ أَبَنْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِي فَي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيَّينَ ، فَوَافَمَثُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ

(۱) قالُوا (۲) كَانَ (۳) إِذًا بَحُلُفِت (٤) حدثنا (٥) أَبْنِ عُتْبَةً هذه اللفظة مكتوبة

الغروع التي يدناتهما لليونينية وعايها علامة أيرذز في بعضها

فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ ، فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلْنَا ، ثمَّ قالَ وَأُللَّهِ إِنْ شَاءَ أَللَّهُ لاَ أَخْلِفُ عَلَى يَمِينِ عَأْرَى غَيْرَ هَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَيَنْتُ الَّذِي هُو خَيْرٌ وَتَحَدَّلْتُهُا السَّبِ إِذَا قالَ وَاللهِ لاَ أَتَكُلُّمُ الْبَوْمَ فَصَلَّى أَنْ قَرَأً أَوْ سَبِّحَ أَوْ كَبْرَ أَوْ خِيدَ أَوْ هَكُلُّ فَهُو عَلَى نِيتِهِ . وَقَالَ النِّي مِنْ اللِّهِ أَفْضَلُ الْسَكَلامِ أَرْبَعْ: سُبْحَانَ أَنْهِ ، وَالْحَنْدُ ثِنْهِ ، وَلا إِنْ إِلاّ أَنْهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : كَتَبَ النَّيْ عَلِيلًا إِلَى مِيرَقُلَ تَعَالَوْا إِلَى كَامِنَ سُوَّاه يَنْنَا وَيَنْنَكُمْ ، وَقَالَ نَجَاهِدُ كَلِيمَةُ التَّقْوَى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْدُ ﴿ مَرْثُ أَبُوالْيَانِ أَخْبَرَ بَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبِرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى فَقَالَ قُلْ لا إِلهُ إِلاَّ ٱللهُ كَلِمَةَ أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ وَلَهُمْ عَنْدَهِ اللهِ عَرْثُ ثُنَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ثُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا عُمَارَةً بْنُ الْقَمْقَاعِ عَنْ (ر) مَنْ أَبِي زُرْغَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ كَلِيْتَانِ خَفَيِفَتَانِ عَلَى اللَّمَانِ تَقْيِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرُّحْنِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبَحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ مَرْثُ مُوسى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ بَجْمَلُ لله نِدًا أُدْخِلَ النَّارَ وَقُلْتُ أُخْرَى مِنْ ماتَ لاَ يَجْمُلُ لله نِدًّا أُدْخِلَ الْجِنَّةَ بِاسب من حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ شَهْراً وَكانَ الشَّهْرُ نِسْماً وَعِشْرِينَ صَرْثُ عَيْدُ الْعَزِيز أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسَ قَالَ آ لَى رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ لِسَائِهِ وَكَانَتِ أَنْفَكُتْ رَجْلُهُ ۖ فَأَمَّامَ فِي مَشْرُبَةٍ ثِينُما وَعِشْرِبِنَ لَيْنَاةً أَثُمْ نَزَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ آلَيْتَ شَهْرًا ، فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ يُسْعًا وَعِشْرِينَ باسب إِنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَشْرَبَ نَبِيذًا فَشَربَ طِلاَهِ ﴿ إِنَّ أَوْ سَكَمَا أَوْ عَصِيرًا كُمْ بَحْنَتْ ف قَوْلِ بَعْضِ النَّاس ، وَلَيْسَتْ (٢) هٰذِهِ بِأَنْبَذَةٍ عِنْدَهُ صَرَحْى (٢) عَلِي سَمِعَ عَبْدَ الْعَزيز

أَبْنَ أَبِي حَارِمٍ أَخْبَرَ لِي عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ صَاحِبَ النِّيِّ ﷺ أَعْرَسَ (١) فَدَعَا النِّيِّ مِنْ لِيُرْسِدِ ، فَكَانَتِ الْعَرُوسُ خادِمَهُمْ ، فَقَالَ سَهُلُ لِلْقَوْمِ هَلُ تَدْرُونَ مَا سَقَتُهُ ٣٠ قَالَ أَنْقَمَتْ لَهُ تَمْرًا فِي تَوْرِ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَيْهِ فَسَقَتُهُ إِيَّاهُ مِرْثُ مُعَلَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبَدُ أَللهِ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي خالِدِ عَنِ الشُّغْبِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَتْ مَا تُتْ لَنَا شَاةٌ فَدَ بَعْنَا مَسْكُهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ ٣٠ فيهِ حَتَّى صَارَتْ (١٠ شَنًّا باسب إذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتَذِمَ فَأَكِلَ تَمْرًا بَشُبْرُ وَمَا يَكُونُ مِنَ (" الأُدْمِ مِرْثُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ عابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَدٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ خُبْرِ بُرْ ۖ مَأْدُومٍ ثَكَاثَةَ أَبَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ \* وَقَالَ أَبْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّحْمٰن عَنْ أبيهِ أَنَّهُ قَالَ لِمَا لِشَةَ بَهٰذَا مَرَثُ ثَنَابَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْفُقَ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَبُو طَلْحَةً لِامَّ سُلَيْمٍ لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ ا اللهِ عَلَيْهِ صَغِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ كَأْخْرَجَتْ أَفْرَاصاً مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَخَذَتْ خِنَاراً لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْرَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَدَ مَبْتُ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَي الْمَنْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَقَيْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا لَكُ أَرْسَلَكَ (٦) أَبُو طَلْحَةً ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِينَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَا نَطَلَقُوا (٧) وَأَنْطَلَقْتُ كِينَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِنْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثَهُ فَقَالَ أَبُوطَلَحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاء رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَلَيْسَ (١٠ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ ما نُطْمِيهُمْ ، فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ۚ فَا نَطْلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَـقِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ عَأْفَيْلَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَنِكُ وَأَبُو طَلْحَةَ حَتَّى دَخَلاَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَنِكُ حَلَمَى بَا أُمَّ

(۱) عَرِّسَ

(٣) ماذًا سَقَتُهُ

(1) dir

حنبط هذا الفعل فى العروع التى بأيدينا بضم الباء تبعا اليونينيسة والذي فى كتب اللفة أنه من باب ضرب اه

> نة (٤) صارّ

(٠) مِنْهُ الْأَدْمُ

(٦) أرْسَلَكَ . كذا في جيع الاصول التي بيدنا وفي القسطلاني (أأرْسَلَكَ) بهمزة إلاسستفهام الاستخباري اه

(٧) قَالَّ فَانْطُلَقُوْا مِي

(٨) والنَّاسُ ولَيْسَ

سُلَيْمِ مَا عِنْدَكِ فَأَنَّتْ بِذَٰلِكَ الْخُبْرِ ، قَالَ فَأَمَّرَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِكَ بِذَٰلِكَ إِلْخُبْرِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَمَا كَأَدَمَتْهُ (١) ثُمَّ قالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ماشاء اللهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِيشَرَةِ ، فَأَذِنْ كَمْمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ، ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَنْذَنَّ لَمَشَرَّةِ قَأَذِنَ لَمُمُ (٢٠ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقُومُ سَبِعُونَ أَو ثَمَا نُونَ وَ فَي الْأَيْمَانِ يُحْرَثُ قُتَبُهُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ بِدِ يَقُولُ أَخْبَرَ نِي مُحَدِّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقُمَةً بْنَ وَقَاصِ اللَّهْ ِي يَقُولُ سَمِنتُ مُمَرً بْنَ الخَطَّابِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنتُ رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ يَقُولُ : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّبَّةِ ء وَإِنَّمَا لِأُمْرِي مِا نَوَى، قَنْ كَانَتْ هِ جُرَّتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ٣ ، فِهِجْرَثُهُ إِلَى أَللهِ وَرَسُولِهِ ٣ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ماهاجَرَ إِلَيْدِ باب إِذَا أَهْدَى مالَهُ مَرْشُنَا أَخَدُ بنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ أَخْبَرَ بِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهاَبِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّجْمِٰنِ بْنُ (٦٠ عَبْدِ اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنَ مالكِي وَكانَ قَائَدَ كَعْبِ مِنْ بَنْبِهِ حِينَ عَمِيَ ، قَالَ سَمِعْتُ كَعْبُ بْنَ مَالِكِ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلَفُوا فَقَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنَّى أَنْخَلِعُ ٢٠٠ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ، فَقَالَ النَّبُي مَلِكُ أَسْبِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهَوْ خَيْرٌ لَكَ ﴿ إِم إِذَا حَرَّمَ طَعَامَهُ ٥٧ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : بَا أَيْهَا النِّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبَثَّنِي مَرْمِنَاةً أَرْوَاجِكَ وَأَلَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَعَالِكُمْ . وَقَوْلُهُ لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مِا أَحَلُ اللَّهُ لَـكُمْ ﴿ مَرْثُنَا الْحَسَنُ بْنُ تُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ هُبَيْدَ بْنَ مُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النِّيُّ مَالِيُّهِ كَانَ يَمْكُنُتُ عَنِدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَعْشِ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوَاصَيْت

(۱) فَأَدْمَتُهُ كَنَا هُو فِي اليونِينِيةِ بِغِيرِ مِثَّ وضبطه بالمذ في الفرع وجوژ النووي فيه المد والقصر اه مد

(r) تَأْسُحُلُوا عَنِّى شَبِعُوا
 مُمَّ خَرَجُوا مُمَّ قَالَ ٱلذَّنْ
 لِيشَرَةٍ

(۱) وَأَلِى رَسُولِهِ

(٤) وَيَلِكُ رَسُولِهِ م

(٠) وَالْقُرْ بَارِّ ﴿ مِي

(١) عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ كُمْبُ

هكذا في بسخ النوع المتمدة يدنا بلفظ أنى ورفع الفل بسدها وفي بمضها أن أتخلم بأن رهب الفعل نليطم أله

أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيِّنَنَا (١) مَخْلَ عَلَيْهِا النِّي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ فَلْتَقُلْ إِنَّى أَجِدُ مِنْكَ رِبِحَ مَعَافِينَ أَكُلْتَ مَنَافِيرً فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ . فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا النِّيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِنْ تَنُو بَا إِلَى اللهِ لِمَا يُشَةَ وَحَفْمَةً ، وَإِذْ أَسَرَّ النِّيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا ٣٠ لِقَوْ لِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا • وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ فَلاَ تَخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا بِاسِبُ الْوَفاء بِالنَّذْرِ وَقَوْلِهِ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ مَدَّثُنَا يَعْنِي أَنُّ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَفِانَ حَدَّثَنَا سَيِيدُ بْنُ الحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمْرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَو كَمْ مُنْهُوا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤِّخُرُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَغْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبُغِيلِ مَرْثُ خَلاَّدُ بْنُ يَخْي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمترَ نَهْي النَّيْ عَلَيْكَ عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ إِنَّهُ لاَ يَرُدُ شَيْتًا وَلَـكَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ عَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النَّنُّ مِنْ اللَّهِ لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ ابشَيْءِ كَمْ بَكُنْ فُدِّرَ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ (٣) قُدِّرَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُ اللهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُؤْتِي (١) عَلَيْهِ مَا كَمْ يَكُنْ يُؤْتَى عَلَيْهِ مِنْ قِبْلُ بِالسِّبُ إِنْمِ مِنْ لاَ يَنِي بِالنَّذَرِ عَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيُ (٥٠ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَمْرَةً حَدَّثَنَا زَهْدَمُ بْنُ مُضَرَّب قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدَّثُ عَنِ النَّيِّ عِنْ قَالَ خَيْرُكُم ۚ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ۚ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم قَالَ عِبْرَانُ لاَ أَدْرِي ذَكَرَ النَّتَيْنِ (٢) أَوْ الكَرْنَا بَعْدَ قَرْ الِهِ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ بَنْ أَرُونَ وَلاَ يَفُونَ (٧) وَيَخُونُونَ وَلاَ يُو ۚ تَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّينَ إسب ُ النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَمَا أَ نَفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٌ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

(۱) أَنْ أَيْنَنَا (۲) حَدِيثاً هذه اللفظة ساقطة من اليو بنية ثابتة في غيرها كاتله النسطلاني (۲) قَدُّ قَدَرْتُهُ (٤) مَيْنَ يَعْمِي بِنِ سِعِيدِ (٠) عَنْ يَعْمِي بِنِ سِعِيدِ (٢) أَنْنَانِي أَوْ تُلَاثَةً (٢) وَلَا يُهِدُونَ

وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْسَارٍ مَرْثُ أَبُو ثُمَّيْم حَدَّمْنَا مالكُ عَنْ طَلْعَةً بْنِ عَبْدِ اللَّكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيُّ مَا لِللَّهِ قَالَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيِعَ اللهَ فَلْيُطِينُهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ (١) فَلَا يَعْصِدِ السِّهِ إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لا يُكَلِّمْ إِنْسَانًا فِي الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُ حَرْثُ مُعَلَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَن أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمِرَ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ أَوْفِ بِنَذُركَ باسب من مات وعلَيْدِ نَذْرْ ، وَأَمَرَ أَبْنُ عُمَرَ أَمْرَأَةً جَعَلَتْ أَمَّا عَلَى نَفْسِهَا صَلاَّةً بِقُبَاءِ ، فَقَالَ صَلِّى عَنْهَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ نَحْوَهُ ﴿ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٢) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَ وُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَ نُصَادِيُّ أَسْتَفْقَى النَّبِيُّ مَا إِلَّهُ فِي نَذْرِ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوكُفِّيتُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيّهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ عَرْضَ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنْ هَذْ عَالَتَ مِنْ مَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ عَرْضَ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللهِ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ عَرْضَ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ اللهِ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ عَرْضَ آدَمُ حَدَّنَنَا شُعْبَةً عَنْ اللهِ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَةً بَعْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُا فَكَانَتْ سُنَةً بَعْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا فَكَانَتُ سُنَةً بَعْدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ أبِي بِشْرِ قَالَ سَمِيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنَى رَجُلُ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ ٢٠٠ أَنْ تَحُجٌّ وَإِنَّهَا مَانَتْ، فَقَالَ النَّبي مَا إِلَّهِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَة ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَنْضُ أَلَّهُ فَهُو أَحَقُّ بِالْقَضَاء باسب النَّذْر فيها لا يُمْلِكُ وَف ( ) مَعْمِيَةٍ مَرْثُنَا أَبُو عاصِمٍ عَنْ مالِكِ عَنْ طَلْحَة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن الْفَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ أَلْهُ فَلْيُطِينُهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِيْ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ (٥) عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ عَلْ اللَّهِ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ ، وَرَآهُ يَمْثِيي بَيْنَ أَبْنَيْهِ \* وَقَالَ الْفَزَّارِي ْ عَنْ مُحَيْدٍ حَدَّثَنَى ثَابِتُ عَنْ أُنَّسِ وَرَثُنَ أَبُو عاميم عَنِ ابْنِ جُرَبْجٍ عَنْ سُلَيْانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسِ عَنِ

(١) أَنْ يَعْمِيَ اللهَ (١) أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً

(٥) حَدَّثَنَى ثَابِتُ

أَنْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِّي عَلِي رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَمَهُ عَدَثُنا إِنَّ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ بُحَرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْهَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَمْنِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِيّ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ بِإِنْسَانِ يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ فَقَطَعَهَا النَّبيُّ مَلِكُ يِكِهِ ، ثُمُّ أَمْرَه أَنْ يَقُودَهُ يِنَدِهِ مَرْثُ مُوسَى بَنُ إِسْمُولِلَ حَدَّثَنَا وُحَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْدِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ يَيْنَا النِّيْ عَلِي يَخْطُبُ إِذَا هُوَ برَجُلِ قائم فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْمُدَ وَلاَ يَسْتَظِلُّ وَلاَ يَسَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّيْ مِنْ مُن مُ فَلْيَتَ كَلَّمْ وَلْبَسْتَظِلَّ وَلْيَقْمُدْ وَلْيُتِم صَوْمَهُ ، قال عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّيِّ عَلِي اللَّهِ عَلِي اللهِ اللهِ عَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا ، فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ مَوْمَنَا تُحَدُّهُ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْفَدِّيُّ حَدَّثْنَا فُضَيْلُ أَنْ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ حَدَّثَنَا (') حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الْأَسْلَمِي أَنَّهُ مَيعَ عَبْدَ أَلَهِ بْنَ ثَمْرَ رَضِيَ أَلْهُ عَنْهُمَا سُئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْ تِي عَلَيْهِ يَوْمُ إِلاَّ صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضَى أَوْ فِطْرِ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِي ٱللَّهِ أَيسُوءَ ۗ حَسَنَةٌ كُمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الْأَصْلَى وَالْفِطْرِ وَلاَ يَرَى صِيامَهُمَا مَدْثُ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبْنِ مُمْرَرَ فَسَأَلَهُ رَجُلُ ، فَقَالَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمٍ ثَلاَثَاء أَوْ أَرْبِعَاء ما عِشْتُ ، فَوَافَقْتُ هُذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَقَالَ أَمَرَ ٱللهُ بوقاء النَّذْر ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّصْ ، فَأَعادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مِثْلَهُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ السِّهِ حَلْ يَدْخُلُ فِي الْأَيْكَانِ وَالنَّذُودِ الْأَرْضُ وَالْغَمُّ وَالزَّارُوعُ ٣ وَالْأَمْتِعَةُ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَّرَ ، قَالَ مُمَّرُ لِلنِّي عَلَى أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِي مالاً قَطْ أَنْفَسَ مِنْهُ ، قالَ إِنْ شِيْتَ حَبِّسْتَ

(۱) حثنی (۱ کارٹرع (۱ کارٹرع أَصْلُهَا وَتَصَدَّفْتَ بِهَا ، وَقَالَ أَبُو طَلَّحَةَ لِلنِّيِ عَلِي اَحَبُ أَمْوَالِي إِلَى مَيْرُ عَلَا الْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدٍ لِمَالِي عَنْ أَبِي الْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَنْ تَوْدِ بْنِ زَيْدٍ اللَّهِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ الدَّيلِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً الأَمْوَالَ وَالنِّيَابَ وَالمَّنَاعَ ، كَأَهْدَى مَنْ بَي الضَّبْيْبِ ، يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ غُلَما يُقَالُ لَهُ مِنْ عَلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى مَيْنَا لَهُ مَدْعَمْ مُ فَوَجِّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى مَيْنَا لَهُ مَدْعَمْ مُ فَوَجَّةً رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى وَادِي الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى مَيْنَا لَهُ مَدْعَمْ مُ عَنْ الْمَاكُ وَالْدِي الْقُرَى عَلَيْهِ إِنَّا السَّمَاةَ الْنِي أَخْذَهَا يَوْمَ مَدْعَمْ مُ فَوَجِّةً رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الشَّمَاةَ الْتِي أَخْذَها يَوْمَ مَنْ الْمَاكُ مَنْ الْمَاكُ مُن الْمَاكُ مَ اللهِ اللّهِ عَلَيْكِ فَقَالَ شِرَاكُ أَنْ السَّمَاةَ الْيَ السَّمَ عَلِيهِ فَقَالَ شِرَاكُ مِنْ فَا لِ شَرَاكُ فِي إِلَى النَّيْ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وَالْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

(۱) بَيْرَ مُعادَ، بَيْرَ مُعْ (۲) كِتَابُ كَفَارَاتِهِ الأَّبَانِ . كِتَابُ الْأَبْمَانِ . كِتَابُ الْكَفَارَاتِ الْكَفَارَاتِ

(۱) انو دِيات مه ا (1) نقلت

(ه) بَابُ مَتَى نَجِبُ الْعَنِيُ الْعَنِيُ الْعَنِيُ الْعَنِي الْعَنِيُ الْعَنِيُ وَالْمُ اللهِ تَعَالَى وَالْفُوتِمَالَى وَالْمُ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ ا

الْكُفَّارَةُ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ عِرْضَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَبًا سُفْيَانُ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ مَمِنْتُهُ مِنْ فِيهِ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءِ رَجُلُ إِلَى النَّيَّ عَلَّ فَقَالَ مَلَكُثُ . قال ما شَأْنُكَ (١) ؟ قال وَقَنْتُ عَلَى أَمْرَ أَتِي فَ رَمَضَانٌ ، قالَ تَسْتَطِيمُ تُمْثِقُ (" رَثَبَةً ؟ قالَ لا . قالَ فَهَلْ تَسْتَطِيمُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَانِي ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيمُ أَنْ تُطْمِمَ سِيِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ لا . قَالَ إَجْلِسْ فَلْسَ عَأْنِيَ النِّيمُ عَلِي بِعَرَقِ فِيهِ تَعْرُ وَالْمَرَى إلْكُتُلُ الضَّغْمُ قَالَ خُذْ مُلْدًا فَتَصَدَّقْ به قَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ٣٠ ، فَضَحِكَ النَّيُّ عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ ، قَالَ أَمْفِيهُ عِيالَك إلىب من أعان المسرر في الْكَفَّارَةِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبُوبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالْ جاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ( ) أللهِ يَنْ فَقَالَ هَلَكُنْتُ ، فَقَالَ وَما ذَاكَ ؟ قالَ وَقَمْتُ إِبَّاهُ لِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقِبَةً ؟ قَالَ لاَ قَالَ هَلْ (٥٠ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْن مُتَنَا بِعَيْنِ ؟ قالَ لا ، قالَ فَتَسْتَطِيعٌ أَنْ تُطْمِمَ سِتِّينَ مِينَكِينًا ؟ قالَ لا قالَ كَفَاء رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقِ وَالْعَرَٰقُ الْمِكْتُلَ فِيهِ غَرْ فَقَالَ أَذْهَبْ بِهِذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قالَ " عَلَى (٧) أَحْرَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَنْيَهَا أَهْلُ يَنْتِ أَحْزَجُ مِنَّا ثُمَّ قَالَ أَذْهَبْ قَأَطْمِينُهُ أَهْلَكَ ﴿ لِلِّبِ \* يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةً مَسَاكِينَ قَرَيبًا كَانَ أَوْ بَمِيدًا حَرْثُ عَبْدُ أَلَهُ بْنُ مَسْلَكَةً حَدَّثْنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيُّ مَتَّالً مَلَكَتْ قال وَمَا شَأَ نُكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ عَلَى أَمْرَأَ نِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ (٨) هَلُ تَجَدُ مَا تُمْتَقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَا بِمَيْنِ ؟ قَالَ لا . قَالَ فَهَلُ تَسْتَطِيعُ أَنَّ ثُطْمِمَ سِتَّينَ مِسْكِينًا ؟ قالَ لا أَجِدُ كَأْتِيَ النِّي مُرَّالِي مِرَتِي فِيهِ كَمْرٌ ، فَقَالَ خُذْ

هِذَا فَتَصَدَّقُ بِهِ ، فَقَالَ أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا ما يَنْ لَا بِنَيْهَا أَفْقُرُ مِنَّا ثُمَّ قالَ خُذْهُ كَأَمْلِمِهُ أَهُ لَكَ بِاسِبُ صَاعِ المَدِينَةِ وَمُذَ النِّي يَنِكُ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارُثَ أَهُلُ المَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْنِ مِرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيْ حَدَّثَنَا الْجُمِّينَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ السَّاثِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النِّيّ عَلَيْكُ مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدَّكُمُ الْيَوْمَ فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَرْثُ مُنْذِرُ أَنْ الْوَلِيدِ الْجَارُودِي حَدَّننَا أَبُو تُنَبَّبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ حَدَّننَا مالِكُ عَنْ نَافِيعِ قالَ كان أَنْ أَمْرً يُعْطِى زَكَاهَ رَمَضَانَ بِمُدَّ النِّي يَلِكُ الْمُدَّ الْأَوَّلِ، وَفِي كَفَّارَةِ الْيَهِينِ بُدّ النَّى عَلِيُّ قَالَ أَبُو ثُنَيْبَةً قَالَ لَنَا مَالِكُ مُدُّنَا أَعْظَمُ مِنْ مُدَّكُم وَلاَ نَرَى الْفَضْلَ إِلاَّ ف مُدَّ النَّيِّ عَلَيْ وَقَالَ لِي مَالِكِ لَوْ جَاءِكُمُ أُمِيرٌ فَضَرَبَ مُدًّا أَصْغَرَ مِنْ مُدَّ النَّيّ عَلِي ا بِأَىِّ شَيْءَ كُنْنُمْ تُمْطُونَ قُلْتُ كُنَّا نُمْطِي عِمدُ النِّبِيِّ عِلَيْتِهِ قَالَ أَفَلاَ تَرَى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّمَا يَسُودُ إِلَى مُدِّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَرْضُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُومِينَ أَخْبِرَ نَا مالكِ عَنْ إِسْحْتَى بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللَّهُمَّ بَارِكْ كَمْمُ فَى مَكْيا لِهِمْ وَصَاعِيمٌ وَمُدْهِمْ ﴿ وَالْمُ اللَّهِ نَمَا لَى : أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، وَأَيْ الرَّقَابِ أَزْكُى حَرِثُ الْمُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدْثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ أَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَدِّد بْنِ مُطَرَّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ مَرْجَانَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرً ۚ عَنِ النِّي اللَّهِ قَالَ مَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً مُسْلِمةً أَعْنَقَ اللهُ بِكُلُّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَّارِ حَنَّى فَرْبَعَهُ بِفَرْجِهِ بِاسِ الْمِنْقِ الْمُدَبِّ وَأُمَّ الْولَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْسَكَفَّارَةِ وَعِنْنَ وَلَهِ الرِّنَا وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزَئُ الْمُدَبِّرُ وَأُمْ لُولَدِ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ أَخْبَرَ مَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرٍ أَنْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْمَنَارِ ذَبَّرَ تَمْسُلُوكَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النِّبِيِّ إِنَّ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْي فَأَشْتَوَاهُ مُنتِيمٌ بْنُ النَّحَّامِ بِنَمَا نِمَا تَعِانَةِ دِرْهَمٍ ، فَسَيِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ أَلَّهِ يَقُولُ عَبْداً فِيْطِيًّا ماتَ عامَ أَوَّلَ السِيهِ (١٠ إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَوْهُ حَرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ نَشْتَرِي بَرِيرَةً كَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءِ فَذَ كَرَّتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَّى فَقَالَ أَشْتَرِيهَا إِنَّمَا (") الْوَلاَء لِمَنْ أَعْتَق بِالسِّ الْإَسْتِينَاء في الأَيْمَانِ مَرْثُ تُنَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مَعَّادٌ عَنْ غَيْلاَنَ بْن جَريرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ أُتَيْتُ رَسُولَ (") أَلَهُ مِنْ فَي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْمَرِيِّينَ أَسْتَحْيِلُهُ فَقَالَ (1) وَأَنَّهِ لاَ أَحْلِكُمْ مَاعِنْدِي(1) مَا أَحْمِلُكُمْ ثُمَّ لَبثنا ما شاء أللهُ فَأْتِيَ بِإِبلِ (٢٠ كَأْمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ (٧٠ ذَوْدٍ ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قالَ بَعْضَنَا لِبَعْض لاَ يُبَارِكُ أَنْهُ لَنَا أَتَبْنَا رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي فَا نَشْخَدِلُهُ كَفَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمَلُنَا خَمَلْنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأْتَيْنَا النِّي مِنْكِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَّهُ فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بِلَ اللَّهُ حَلَكُمْ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفَ عَلَى يَمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلا كَفَرْتُ عَنْ كَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرُ (٨٠ حَرَثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَمَالَ إِلاّ كَفَرْتُ يميني (' وَأَ تَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَوْ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْتُ مِرْضَ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرِ عَنْ طَاوُسِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ سُلَيْمَانُ ۚ لِأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نِيسْمِينَ أَمْرَأَةً كُلُّ تَلِدُ غُلاَماً يُقَاتِلُ في سَبِيلِ أَللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ، قَالَ شُفْيَانُ : يَعْنِي الْمَلْكَ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَنَسِي ، فَطَافَ بَهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ أَمْرَأَهُ مِنْهُنَّ بِوَلَدِ إِلاَّ وَاحِدَةُ بِشِقَّ غُلاَمٍ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قالَ لَوْ قالَ إِنْ شَاء أَلَهُ كُمْ يَحْنَتْ وَكَانَ دَرَكَا (٥٠٠ في حاجَتِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَو أَسْتَثْنَى ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرُةَ بِالْبُ

(۲) فَالْمُعَا

(r) النَّبِيُّ مـ

(ع) فَقَالَ لاَ وَاللهِ

(۰) وما عندي مست

(١) بشائيل

(٧) بِنَالَاثِ ذُوْدٍ

(A) هُوَ خَيْرُ وَكُمَّوْ تُ قال الفسسطلان زاد الحوى والمستملي بعدقوله فبروكفرت فسكرر لفظ التكفير اه

(١) مَنْ يَعِينِي

省55(10)

الْكَفَّارَةِ قَبْلَ ٱلْحَيْثِ وَبَعْدَهُ حَرَثُ عَلِي بَنُ خُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيم عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ التَّبِيبِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الجَرْمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، وَكَانَ يَهْنَنَا وَ بَيْنَ (١) هَلْذَا الْحَيُّ (٢) مِنْ جَرْمٍ إِغالِه وَمَعْرُوفْ ، قالَ فَقُدُّمَ طُعُلُم (٢) ، قال وَثُدَّمَ فِي طَمَامِهِ خَمْ دَجَاجٍ ، قَالَ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَنِمْ ِ ٱللَّهِ أَخْرُ كَأَنَّهُ مَوْلَى قَالَ فَلَمْ بَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَدْنُ فَإِنَّى فَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْكُ بِأَكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا قَذِرْتُهُ عَلَفْتُ أَنْ لاَ أَطْمَتُهُ أَبَدًا فَقَالَ أَدْنُ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَٰلِكَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَى رَهْ طِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَخْمِلُهُ وَهُوَ يُقْسِمُ نَمَا مِنْ نَمَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ أَيُوبُ أَحْسِبُهُ قَالَ وَهُو غَضْبَانُ ، قَالَ وَأَلَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَما عِنْدِي ما أَحِلَكُمْ (\*) قالَ فَانْطَلَقْنَا فَأْتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِبِلِ ، فَقِيلَ (١) هَذَا الْحَ أَيْنَ هُوُّلَاءِ الْأَشْعَرِ يُونَ (\*) قَأْتَيْنَا فَأْمَرَ لْنَا بِخَسْ ِ ذَوْدٍ غُزُّ الْذَرَى ، قَالَ كَأَ نْدَفَمْنَا (٢) طَمَامُهُ فَقُلْتُ لِأَصَابِي أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ نَسْتَخْيلُهُ ۖ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْيِلْنَا ثُمُّ أَرْسِلَ إِلَيْنَا ﴿ () مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ عَمَلَنَا نَسِىَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةُ وَٱللهِ لَئُنْ تَعَفَّلْنَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَمِنَهُ لاَ تُعْلِحُ ﴿ () أَنَّ عَوْلاً إِلاَّهُمْ وَيُونَ أَبَداً أَرْجِمُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَلْنُذَكِّرْهُ يَمِينَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَعَيْنَهُ ، فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ مَا يَعْمُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَا مَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا أَنْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا أَنْهُ مَلْ أَنْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ أَتَبْنَاكَ نَسْتَخْمِلُكَ خَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلْنَا ثُمَّ خَمْلْتَنَا فَظَنَنَّا أَوْ فَعَرَ فَنَا أَنَّكَ نَسِيت يَمِينَكَ ، قَالَ ٱنْطَلَقُوا كَمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمُ ٱللهُ إِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى عِينِ كَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۚ إِلَّا أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَـلَّلُتُهَا \* تَا بَعَهُ خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عامِيمِ الْكَلَيْبِيُّ مَرْثُ ثَتَلِبَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّبِيعِيُّ عَنْ زَهْدَم بِهِلْذَا مَرْثُ أَبُو مَنْتَى حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّتَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَم بِهِلْذَا حَرِثني ٥٠ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرَّ بْنِ فَارِسٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ لاَ تَسْأَلِ الْإِمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيبًا مِنْ فَيْرِ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيبًا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى مِنْ فَيْرِ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى مِنْ فَيْرِ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى مِنْ فَيْرِ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى مِنْ فَيْرًا مِنْهَا وَإِنْ أَعْطِيبًا عَنْ مَسْئِلَةٍ وَكَفَرْ عَنْ يَهِينِكَ \* تَابِعَهُ بَيْنِ فَرَأَ يُسْعُ وَمَا لَكُ بْنُ عَطِيبًة وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيبًة وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَمُعَيْدُ وَمُعَيْدُ وَمُعَيْدً وَمُعْمِدًا مُ وَالَّامِعُ وَالَّالِيعُ .

(بِسْم اَللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيم) كتاب الفراقض

وَقُولُ اللهِ تَمَانَى : يُوصِيكُمُ اللهُ في ٣٠ أُولَا وَكُوكُمُ اللهُ قَالَهُ وَالْمَ نَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ فَيَالَ اللهُ ال

(۱) أشهل بن حاتيم. (۲) وتنادة كذانى الاصل ووقع فى رواية أبى ذر عن تتادة والصواب مانى الاصل له من هامش النرع الذى بيدنا

٧٣) في أو لأدِكمُ إِلَى تُعَوْلِهِ وَمِينَةً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْمِ مُلِيمٍ .

سَمِعَ (١) جابرَ بْنَ عَبْدِ أَنْدِ رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضَتُ فَعَادَنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكُرُ وَثُمَا مَاشِيانِ كَأَمَا نِي ٣٠ وَقَدْ أُنْمِي عَلَى ۚ فَنَوَصَّا ۚ رَسُولُ ٱلَّهِ عَلِي ۗ فَصَبَّ عَلَ ۗ وَمُواْهُ كَالْمَقْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ أَمْنَعُ في مالي كَيْفَ أَفْغِي في مالي كَلْمُ نَجِينِي بشَيْء حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المَوَارِيثِ (٢٠٠ **باسب**ُ تَمْلِمِ الْفَرَاثِضِ وَقَالَ عُقْبَةُ أَبْنُ عامِرٍ تَمَلُوا قَبْلَ الظائِينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَنَـ كَلُّمُونَ بِالظِّنِّ عَ**رَثُنَا** مُوسِى بْنُ إِسْمُمِيهِلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ ا أَنَّهِ عَلِينٌ إِيًّا كُمْ وَالظِّنَّ فَإِنَّ الظِّنَّ أَكَذَبُ الحَدِيثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَبَاغَشُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ أَلْهِ إِخْوَانًا بِالسِبِ قَوْلِ النِّي عَلَيْ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَفَةٌ مِرْشِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَا يُشَةً أَنَّ فَاطِيَّةً وَالْعَبَّاسَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَتَيَا أَبَا بَكْرِ يَلْتَسِتَانِ مِيرَ أَنَّهُمَا مِنْ رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِما مِنْ فَدَكَّ وَمَهْمَهُما (3) مِنْ خَيْدَرَ ، فَقَالَ كَلْمَا أَبُو بَكْر سِمِنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ : لأَنُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَا كُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَٰذَا الْمَالِ. قَالَ أَبُو بَكُر وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْراً رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلا صَنَعَتُهُ ، قالَ فَهَجَرَتُهُ فَاطِيَةُ ، قَلَمْ تُسكَلُّمُهُ حَتَّى ماتَتْ ﴿ مَرْثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ ا عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنْ النَّى عَلَيْكَ قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ عَرْشَا يَعْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أَوْس بْنِ الحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَدِّدُ بْنُ جُبَيْدٍ بْن مُطْمِمِ ذَكَرَ لِي (٥٠ مِنْ حَدِيثِهِ ذَٰلِكَ ، فَأَ نُطَلّقْتُ حَقَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ أَنْطَلَقْتُ مَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَأَتَاهُ حاجبُهُ يَرْ فَأُلْ . فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي هُمَّانَ وَعَبُّدِ الرَّحْمَٰنِ وَالزُّ بَيْرِ وَسَمَّدِ قَالَ نَعَمْ كَأَذِكَ كَمُمْ ثُمَّ قَالَ هَلْ

(۱) قال تعملت. (۲) فأتياني (۲) فأتياني (۲) الميراث

(a) وَسَهْمَةُ (

(ه) (قُولُهُ ذَكُرَّ لِي مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ) هكذا في جيع النسخ المعتمدة بيدنا والذي في النسيخة التي شرح عليها القسطلاني ذَكر لِي ذِكراً مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ اه

(۱) يَرْ فَا . هكذا فى النوع الذى بيدنا بدون همز وعليها علامة أبي ذر وف القسطلاني قال فى النتح روايتنا من طويق أبي ذر يَرْ فَأْ بالهم: فحرر اه

المن في عَلَى وَعَبَّاسِ قَالَ نَمَم قَالَ عَبَّاسٌ يَا أُمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَقْضَ يَدْنِي وَ بَيْنَ هُذَا قَالَ أَنْشُدُكُمُ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْ يُو تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ نُورَثُ مَاتَرَ كُنَا صَدَفَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ نَفْسَهُ ، فَقَالَ الرِّحْطُ قَدْ قالَ ذٰلِكَ ، كَأَفْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِ قَالَ ذٰلِكَ قَالاً قَدْ قَالَ ذَلِكَ . قَالَ مُمَرُ فَإِنَّى أَحَدُّ ثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْنِ إِنَّ اللَّهُ قَدْ كَانَّ خَصَّ (١) رَسُولَهُ مِنْ إِلَيْ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بِشَى مِهُ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ عَنَّ وَجَلَّ : ما أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ ، فَكَانَتْ خَالِصَةٌ ٣٠ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِي وَاللهِ ٣٠ ما أَخْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاأَسْتَأْثَرَبَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْأَعْطَا كُنُوهُ (الْ) وَبَثْهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيمِنْهَا هٰذَا الَّـالُ فَكَانَ النَّبِي مُنْفِقُ مُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هٰذَا الَّـالِ نَفَقَةَ سَتَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَتِي فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ فَعَمَلَ (٥) بِذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حَيَاتَهُ أَنْشُذُكُم إللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَمَمْ ثُمَّ قَالَ لِمَلِيِّ وَعَبَّاسِ أَنْشُدُكُمَّا بِٱللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالاً نَمَمْ فَتُولَى أَللهُ نَدِيَّهُ مِنْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ إِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ تَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكْ فَقُلْتُ أَنَا وَلِي وَلَيْ وَلَيْ رَسُولِ اللهِ إِنَّ فَقَبَضَنُّهُمَا سَنَتَنِّ أَعْمَلُ فِيهَا ما عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَأَبُو بَكُر ، ثُمَّ جِنْتُمانِي وَكَلِمَتُكُما وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُما جَبِيمٌ ، جِنْتَنِي نَسْأُلْنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكَ ، وَأَمْانِي هذا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ أَمْرَأُتُهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُما دَفَعْتُهَا إِلَيْكُما بذلك فَتَلْتَيْسَانِ مِنَّى قَضَاء غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللَّهِ (٦) الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاهِ وَالْأَرْضُ لاَ أَنْضِي فِهَا قَضَاهِ غَيْرٌ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْ ثُمَّا فَأَدْفَمَاهَا إِلَى فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا مَرْشِنَا إِسْمُسِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْكُ قَالَ لاَ بَقْنَسِمُ ٧٠ وَرَ نَتِي دِينَارًا مَا تَزَّكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ بِسَائَى وَمُؤْنَةِ

(۱) قَدْ خَسَ لِرَسُو (۲) خاصة (۲) وَوَالَّذِي (٤) أَعْمَالً كُنُومًا (٥) فَمَالً بِذَاكِ (١) فَوَالَّذِي

عامِلِي فَهُوْ صَدَفَةٌ صَرَبُتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَنْلَمَةً عَنْ مالكِ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عُرْوة عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَزْوَاجَ النِّي عَلِي حِينَ تُوكُفِّ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ أَرْدُنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثَانَ إِلَى أَبِي بَكْرِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَاثِشَةٌ أَلَيْسَ قالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ نُورَثُ ما تُرَكْنَا صَدَقَةٌ الإصبُ قَوْلِ النِّي عَلَيْ مَنْ تَرَكَ مالاً فَلِأَهْلِهِ مَرْشُ عَبْدَانُ أَخْبِرَ أَ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابٍ حَدْثَني أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عِلْ قَالَ أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْسُيهِمْ فَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتُولُهُ وَقَاءٍ فَعَلَيْنَا فَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتهِ (\*\* باسب ميراث الولد من أبيه وأُمِّه ، وقال زَبْدُ بْنُ قَابِتِ إِذَا تَرَكَ رَجُلُ أَو أَمْرَأَهُ بنتاً فَلَهَا النَّصْفُ وَإِنْ كَانَنَا إِنْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلْثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَّرْ بُدِئَ عِنْ شَرِكَهُمْ فَيُواْتَى (٣) فَرِيضَتَهُ فَلَا بَتِي فَللِذَّ كَرِمِثْلُ حَظَّ الْأُنْثَيَنِ عَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَآوُس عَنْ أَبِيه عَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِلَا قَالَ أَلْحُيْثُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهِا ۖ فَمَا بَـتِي فَهُورَ لِأَوْلَى (<sup>1)</sup> رَجُل ذَكَر باب ميراثِ البَنَاتِ مَرْثُ الْحَمَيْدِيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ بِي عَامِرُ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عِمَكَّةَ مَرَّضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِي مَرْكِي بَعُودُنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِذَّ لِي مالاً كَيْبِيراً وَلَبْسَ بَرِ مُنِي إِلاًّ ا بُنَتِي أَفَأَتْضَدَّقُ بِثُلُفَى مَالِي قَالَ لاَ قَالَ قُلْتُ وَالشَّطْرُ وَ اللهُ عَلْتُ الثَّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِرُ إِنَّكَ إِنْ تُرَكِّتَ وَلَدَكَ أَغْنِياء خَيْرُ مِنْ أَنْ تَبْرُ كَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِينَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله آ أُخَلُّفُ (٢) عَنْ هِجْرَتَى ؟ فَقَالَ لَنْ تُحَلَّفَ بَمْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا ثُرِيدٌ بهِ وَجْهُ اللهِ إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً

(۱) أَلَيْسَ قَدْ قالَ شِ

(١) فَهُوَ لُورَتُنَيْهِ

(٣) فَيُعْطَى

(١) فَلِأُولَى

(٠) فالشعار

(٢) آأخَلْنُ. هكذاني النسخ المعتدة بأيدينا وعبارة القسطلاني أُخَلِّفُ بعدف همزة الاستفهام اه وَلَمَلُ (١) أَنْ تُخَلُّفَ بَعْدِي حَتَّى بَنْتَفَعَ بِكَ أَفْوَامْ وَبُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، لَـكينِ (١) الْبَا يْسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْفِي لَهُ وَسُولُ اللهِ يَلِي أَنْ مَاتَ جَكَّةَ قَالَ شُفْيَانُ وَسَعْدُ أَنْ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عامِر بْنِ لُوَّي حَرَثْنِي (٣) تَخْرُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةً شَبْبَانُ عَنْ أَشْمَتُ عَنِ الْأَسْوَدِ بنِ يَدِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ بِالْيَتِنَ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلِ ثُونُنَى وَتَرَكَ ٱبْنَتَهُ وَأَخْتَهُ كَأَعْطَى الا بْنَةَ النَّصْفَ وَالْأُخْتَ النَّصْف بالب مِيرَاثِ أَبْنِ الْإَبْنِ إِذَا لَمْ يَكُن أَبْنٌ، وَقَالَ زَيْدٌ وَلَهُ الْأَبْنَاء بِمَـنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدُ (ا) ذَ كَرُهُمْ كَذَكْرَهِمْ وَأَنْنَاهُمْ كَأْنْنَاهُمْ يَرَ ثُونَ كَمَا يَرَثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ وَلاَ يَرِثُ وَلَا الاَبْنِ مَعَ الإَبْنِ مَدَّثُنَا أَنْ طَاوْس عَنْ أَيْرَاهِم حَدَّثْنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا أَنْ طَاوْس عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ عَبَّاسِ قَالَ وَسُولُ أَلَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلِينًا أَلْمُ قَوْلَ الفَرَائِضَ مِأَمْلِهَا فَمُا بَتَى فَهُو لِلأَوْلَى رَجُلِ ا فَ كَنِي بِاسِ مِيرَاثِ أَبْنَةِ (" أَبْنِ مَعَ أَبْنَةٍ (" مَرْثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسِ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ ، قالَ ٢٠٠ سُيْلَ أَبُو مُوسَى عَن أَنْنَةٍ (١٠ وَأَبْنَةِ أَنْ ِوَأَخْتٍ ، فَقَالَ لِلاَبْنَةِ (\* النَّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النَّصْفُ وَأْتِ أَبْنَ مَتْنُعُودِ فَسَبُتَا بِمُنِي ، فَسُثِلَ أَبْنُ مَسَنعُودٍ وَأُخْبِرَ بقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ صَلَلَتُ إِذَا وَما أَنَا مِنَ الْمُتَدِينَ أَفْضِي فِيهَا مِمَا قَضَى النَّيُّ مِنْكُ لِلاِّبْنَةِ النَّصْفُ وَلِا بْنَةِ أَبْن السَّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلْثَيْنِ وَمَا بَـقَّ فَلِلْأُخْتِ كَأُنِّبْنَا أَبَا مُوسَى كَأُخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ أَبْن مَسْمُودٍ ، فَالَ لاَ نَسْأَلُونِي مَا دَامَ هٰذَا الْخَبْرُ فِيكُمْ السِبُ مِيرَاتِ الجَدْ مَعَ الْأَب وَالْإِخْوَةِ ، وَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَأَبْنُ عَبَّاسِ وَأَبْنُ الرَّبِيْرِ الْجَدُّ أَبُّ ، وَقَرَّأُ أَبْنُ عَبَّاسِ يَا بَنِي آدَمَ وَأُنَّبَعْثُ مِلَّةً آبَانَي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْطَقَ وَبَعْقُوبَ ، وَلَمْ يُذْكُنْ أُنَّ أُحدًا خَالَفَ أَبَّا بَكْرِ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِي مِنْ مُتَوَافِرُونَ ، وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسِ : يَرِمُنِي

أَنْ أَ بِنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلاَ أَرِثُ أَنَا أَبْنَ ٱ بِنِي وَبُذْكُرُ عَنْ ثَمَرَ وَعَلَى ۖ وَأَبْنِ مَسْتُعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُغْتَلِفَةٌ مَرْشُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا وُحَيِّبٌ عَن أَبْن طَاوُمِن عَنْ أَيِيهِ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِّ عَلِيَّةً قَالَ أَلْحِيُّوا الْفَرَّايْضَ بِأَهْلِها فَل بَقَ فَلِأُونَى رَجُل ذَكِ مِرْثُ أَبُومَتْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ قَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هُذِهِ الْأُمْةِ خَلِيلاً لَا تُخَذَّنُهُ وَلَكِنِ (١) خُلَّةُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ أَوْ قالَ خَيْرٌ كَالَّهُ أَزْلَهُ أَبَّا أَوْ قَالَ قَضَاهُ أَبًّا ۖ بِاسْبِ مِيرَاثِ الزَّوْجِ مِنَعَ الْوَلَدِ وَغُيْرِهِ مِرْشَ مُمَّدٌّ بْنُ يُوسْفَ عَن وَرْقاء عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَضِيَّ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الّـال عَظْ الْأُنْدَيْنِ ، وَجَعَلَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبَ تَجْعَلُ اللهُ كَرِ مِثْلَ النوع حَظْ الأُنْدَيْنِ ، وَجَعَلَ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبَ تَجْعَلَ اللهُ كَرَ أَوْ الثُّمُنَ اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَجَعَلَ اللّهُ مِنْ أَوْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَرْثُ فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قال تَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي فَ جَنِينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِخْيَانَ سَقَطَ مَيَّنًا بِنُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَة ثُمَّ إِنَّ الْرَأَةَ الَّتِي قَضَى ٢٠ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوكِيِّتُ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي بِأَنَّ مِيرَاثُهَا لِبَنِيهَا وَزُوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَنِهَا بِاسْبُ مُعْمِيرَاتُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبِنَاتِ عَصَبَةً مَن شُعْبَةً عَنْ سُلَمْ بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا مُحَدُ بْنُ جَعْفَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِينَا مُعَاذُبُنُ جَبَلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ مَا لَكُ النَّصْفُ لِلْإِبْنَةِ وَالنَّصْفُ لِلْأَخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَكُمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَدِثْنَ سُفْيَانُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي نَبُسِ عَنْ مُزَيْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ لَأَتْضِينَ فِيهَا بِقَضَاء الذِّي عَلَيْدٍ ( ) لِلا بناة النَّصْف

(۱) وَالْكُنْ خَلَّةُ سَكِم ون لكين ورفع خلة من

(٤) أُو قال قال النَّي وَالْكِيْرِ

وَلِا بْنَةِ الِا بْنِ السَّدُسُ وَمَا بَتِي كَلِلْأَخْتِ بَاسِبُ مِيرَاثِ الْاخْوَاتِ وَالِأَخْوَةِ مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ لَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر قال مَمِنتُ جابرًا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالَ دَخَلَ عَلَى النَّبِي ۚ يَا اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْهُ عَلْمُ اللّ فَتُوَسَّنَّا ثُمَّ نَضَحَ عَلَى مِنْ وَضَوَّا و فَأَفَقَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا فِي أَخَوَاتُ لَا نَا اللهُ الْفَرَائِضِ السِهِ يَسْتَقْتُونَكَ قُلُ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَارَاتَةِ (١٠) إِذِ أَنْرُو ۚ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَنْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرَثُهَا إِنْ كَمْ يَكُنْ كَمَا وَلَهُ ۚ فَإِنْ كَانَنَا ٱثْنَتَنِّي فَلَهُمَا الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء وَلِلدُّ كَرِ مِثْلُ حَظَّ الْأُنْفَيَنِّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عليم حَرْثُ عُبِيْدُ ٱللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَرَ لَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النَّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِ الْحَكَلَالَةِ باب أُبنَىٰ عَمْ أَحَدُهُمَا أَخْ لِللَّمْ وَالْآخَرُ زُوجِ وَقَالَ عَلِي لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَتِي مَيْنَهُمَا نِصْفَانِ صَرْثُ عَمُودٌ أَغْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَمِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِم ۚ فَنَ ماتَ وَتَرَكَ مالاً فَالهُ لِلْوَالِي الْمُصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلاَّ أَوْ صَيَاعاً فَأَنَا وَلِيْهُ ۖ فَلِأَدْهٰى لَهُ (٢٠ مَرْثُ أُمَيَّةُ بْنُ بِمُطامِ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْغِ عَنْ رَوْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن طاوْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْن عَبَّاس عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ أَلْحِيْوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَا تُرَكِّتِ الْفَرَائِينُ ۖ فَلِأُونَى وَجُلِّ ذَكر باسب أُذُوى الأزمام حديثي (٥٠) إسْنَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً حَدِّنْكُمْ إِدْرِ بِسُ حَدَّنْنَا طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ وَلِكُلِ جَمْلُنَا مَوَالِيَ وَالَّذِينَ مَافَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الَّدِينَةَ يَرِثُ

(۱) في الْكَلَالَةِ الآيَّةَ ---(۲) الْكُلُّ الْمِيَالُ (۲) حدثنا (۲) حدثنا

الْأَنْصَارِيْ الْمُهَاجِرِيُّ دُونَ ذَوِي رَجِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّذِي النَّبِي مَا لِنَّهِ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ نَوْلَتْ جَمَلْنَا مَوَ الْحِيْ، قال نَسْخَتْهَا: وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيَّا ثُكُمْ اللَّهِ مِيرَأَثِ الْمَلاَعَيَّةِ عَرِيْنُ بَنْ عَزَعَةً حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّرَ رَضِي أَلْلهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ أَمْرًأَتَهُ في زَمَن ٣ النَّبِّي عَلَيْ وَأَنْتَنَّى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبيُّ عَلَيْهُ مَيْنَهُما وَأَخْفَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ بِالسِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالك عَن أَبْنِ شِهابِعَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱلله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةً مِنَّى ، قَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، َ فَلَمَّا كَانَ عَامَ <sup>\* (ن)</sup> الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ ، فَقَالَ أَبْنُ أَخِي عَهِدَ إِنَى فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ سَعْدُ بَارَسُولَ ٱللَّهِ ٱبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَ أَشِهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْمَاهِرِ الحَجَرُ ، ثُمَّ قالَ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةً أَحْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتِي اللَّهِ مَرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَعْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُعَدِّبْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ بَالِبِ الْوَلَاهِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاتُ اللَّفِيطِ . وَقَالَ مُمَرُ اللَّقِيطُ حُرٌّ مِرْثُ حَنْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحُكُم عنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَقَالَ النِّي يَلِكُ أَشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِي لَمَا شَأَةٌ ، فَقَالَ هُو لَمَا صَدَقَةٌ وَلنَا هَدِيَّةٌ ` . قَالَ الْحَكُمُ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ يُرْسُلُ ۚ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس رَأَيْتُهُ عَبْدًا حَرِثُ إِنْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلْدِ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَر عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ إِمَّا الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ بابُ بيراثِ السَّانِيَةِ وَرَحْنَا قَبِيصَةُ

(۱) فَلَمَّا تَزَلِّفُ وَلِيْكُلُّ جَمَلْنَا

> عدننا (۲) حدننا -

(٣) في زمان
 (١) عام الفقع . كذا
 بالضيطين في اليونينية

أَنْ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي تَبْسِ عَنْ هُزَيْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ لاَ يُسَلِّبُونَ ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَبِّبُونَ ﴿ وَرَضَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوِدِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَشْتَرَتْ بَرِيرَةً لِتُنْتِقَهَا وَأَشْتَرَطَ أَهْلَهَا وَلاَءَهَا ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّى أَشْتَرَيْتُ بَرِيرَةً لِأُغْتِقَهَا وَإِنَّ أَهْلَهَا يَشْنَرِ طُونَ وَلاءِهَا فَقَالَ أَعْتِيْبِهَا فَإِنَّهَا الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَى أَوْ قالَ أَعْطَى الشَّمَنَ قالَ فَأَشْتَرَتُهَا فَأَعْتَقَنَّهَا قَالَ وَخُيِّرْتُ (١) فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ لَوْ أَعْطيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَمَّهُ قَالَ الْأَسْوَدُ وَكَانَ زَوْجُهَا حِرًّا ، فَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ أَبْنِ عَبَّاسِ رَأَيْنُهُ عَبْدًا أَصَحُ بِالْبِ الْمُ مِنْ تَبَرًّا مِنْ مَوَ الِيهِ وَرَثْنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرير عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْبِي عَنْ أَبِيهِ قالَ قالَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما عِنْدَنَا كِتَابُ نَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ غَيْرَ هَٰذِهِ الصَّحِيفَةِ قالَ وَأَخْرَجَهَا فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاهِ مِنَ ٱلْجُرَاحاتِ وَأَسْنَانِ الْإِبْلِ قَالَ ٣٠ وَفِيهَا المَدِينَةُ حَرَمُ مَا بَيْنَ عَيْرُ إِلَى تُوْرُ ٣٠ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَ يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبُلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ صَرْفٌ وَلاَ عَدْل ، وَمَنْ وَالَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ ('' مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفَ (٥) وَلاَ عَدْلُ وَذِيَّةُ الْسُلِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَمَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّا يُكَة وَالنَّاسَ أَجْمِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفُ وَلاَ عَدْلُ مِرْثُ أَبُو مُنتيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِى النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَنْ بَيْتِعِ الْوَلاَّهِ وَعَنْ هِبَيْدِ فَاسَب إِذَا أَسْلَمْ عَلَى يَدَيْهِ ٥٠ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهُ وِلاَيَّةً ٧٠ ، وَقَالَ النَّبَى بَرَاكُمْ الْوَلاَّهِ لِمَن أَغْتَنَى ، وَيُذْكُرُ عَنْ تَمِيمِ الْدَّارِيِّ رَفَعَهُ (٨) قالَ هُوَ أُولَى الناسِ بِمَحياهُ وَتَمَا تِهِ

(۱) وَخَيْرَتْ نَفْسَهَا (۲) وَقَالَ وَفِيها (۳) إِلَى كَذَا (۵) لاَ يَفْهَلُ اللهُ مِنهُ (۵) مَرْفًا وَلاَ عَدُلاَ (٠) صَرْفًا وَلاَ عَدُلاَ

(٦) على يَدِيهُ ِ الرَّجُلُ

(٧) وَلاَيَةً إِ. وَلاَيَهُ

(۸) رَفعهٔ

عُمَرَ أَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَّةٌ تُمْتِقِهَا فَقَالَ أَهْلُهَا بَبِيفُكِها عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ (١) لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيٌّ فَقَالَ لاَ يَنْعُكُ (الذِّيكِ فا عَا الْولاء لِمَنْ أَغْنَتَ مَرْثُ كُمَّةً أُخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ إِبْرَهِيمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاَءَهَا فَذَكّرَتْ (٣٠ ذَلِكَ لِلنِّي ('' عِلْيَةِ فَقَالَ أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَء لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ قالَتْ فَأَعْتَقُتُهَا قالَتْ الْ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا ما بتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ (٥) نَفْسَهَا (٦) باب ما يَرَثُ النَّاءِ مِنَ الْوَلاَءِ مَرْثُنا حَفْصُ أَنْ تُحْمَرً حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ نَافِيمٍ عَن أَبْن تُحَرَّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرَادَتْ عائِشَةً أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ لِلنِّيِّ مِلْكُ إِنَّهُمْ يَشْتَرِ طُونَ الْوَلاَّءَ فَقَالَ النَّبَى عَلِكُ أَشْتَرِيهَا وَإِنَّا الْوَلَادِ لِلَنْ أَعْتَقَ مَرْثُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ لَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالْشِمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ الْوَلاَدِ لِمَنْ أَعْطَى ال الْوَرِقَ وَوَلِيَ النَّمْمَةَ بِاسِ مَوْلَى الْقُومِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنُ الْأَخْتِ مِنْهُمْ حَدَثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَتَادَةُ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَوْنَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَوْكَا قَالَ مَوْشُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ عَنِ النِّي يَهِ إِلَّهِ قَالَ أَبْنُ أَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ باسب ميراث الأسير، قال وكان شريخ يُورّث الأسير في أيدى العدو ويقول هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ وَقَالَ مُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ أَجِزْ وَصِيَّةَ الْأُسِيرِ وَعَتَافَهُ (٧) وَما صَنَعَ ف مالِهِ ما أَمْ " يَتَفَيَّرْ عَنْ دِينِهِ فَإِنَّمَا هُوَ ماللهُ يَصْنَعُ فِيهِ ما يَشَاءِ (١٠ صَرَفُ أَبُو الوليد

حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَدِيْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلَى عَلْ مَنْ تُرَكّ

وَأُخْتَلَفُوا فِي رَصُّةِ هَٰذَا الْخَبَرِ صَرَحْنَا تُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ

(١) فَذُ كُرِّتُ خَلْكِ

اليونينيةرفى بعض النسخ

(١) لِرَسُولِ ٱللهِ

(٦) قال وَكانَ زَوْجُهَا

(v) وَعَنَاقَتُهُ

مالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تُرَكَ كَلاً فَإِلَيْنَا لِيسَ إِلاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْسُلِمَ وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْبِرَاثُ فَلاَ مِيرَاثَ لَهُ مَرْثُ أَبُو عامِم عَنِ أَبْنِ جُريْجٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ فَعَرَّ (١) بْن عُمَّانَ عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيِّ يَنْ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ لاَ يَرِثُ الْسُلِمُ الْكافِرَ وَلاَ الْكافِرُ السُّلِمَ باسب ميراثِ الْمَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَب (٢) النَّصْرَانِيِّ وَ (٣) إِنْم مِن أُنْتَيْ مِنْ وَلَدِهِ بِالْبُ مِن أَدُّهُى أَخَا أَوْ أَبْنَ أَخِ صَرَتْ تُنَبُّهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قالَتْ ٱخْتَصَمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَتَّأْسِ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَى أَعُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱبْنُ أَخِي عُتْبَةً أَبْنِ أَبِي وَفَّاسٍ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ أَبْنُهُ أَنْظُنْ إِلَى شَبَهِهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَة هٰذَا أَخِي يَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى شَبَهِدِ فَرَأَى شَبَهَا يَئُنَّا بِمُثْبَةً ، فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ (") الْوَلَٰذُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ وَأَخْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةً ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ ( ) باب من الدُّعْى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ حَرِّشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِهُ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَن أَبِي عُمْانَ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِّ بِيِّكِّ يَقُولُ : مَنِ ٱدَّعْي إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُو رَبِعْكُمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَذَكَرْتُهُ لِإِنِّي بَكْرَةَ فَقَالَ وَأَنَا سَمِعَتْهُ أَذُناكَ وَوَعَامُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ مَرْثُ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا (٦) أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنِي عَمْرُ و عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلَيْ قَالَ لاَ تَرْغَبُوا عَن آبَائِكُم فَن رَغِبَ عَنْ أبيهِ فَهُو كُفْرُ ١٠٠٠ باب إذا أَدْعَتِ المَرْأَةُ أَبْنَا مِرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَنْ (١٨٠) عَبْدِ الرُّ عُنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ كَانَت أَمْرَأَتَانِ

(۱) عَنْ عَمْرِهِ (۲) وَالْمُكَاتَبِ النَّصْرَ النَّيْ (۲) بَالْبُ إِنْم مَنِ آنَتَنَىٰ مِنِ وَلَٰدِهُ (۵) يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ (۵) فَلَمْ بَرَ سَوْدَةَ بَعَدُ (٠) فَلَمْ بَرَ سَوْدَةَ بَعَدُ (٧) فَقَدُ كُفَرَ

(٨) عَنِ الْأَعْرُ جِ بِكَذَا

فى اليونينية من غير رقم

مَنَهُمَا أَبْنَاهُمَا جَاء اللَّهُ ثُبُ فَذَهَبَ بِأَبْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِمَاحِبَيْهَا إِنَّا ذَهَبَ بِأَبْنِكُ وَقَالَتِ (١) الْأُخْرِي إِنَّمَا ذَمَّبَ إِلَّهِ بَنِكِ فَتَحَاكَمَنَا (١) إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَضَى بهِ الْسُكُبْرَى ، غَفَرَجَتَا عَلَى سُلَيْهَانَ بْن ذَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، فَأَخْبَرَ تَاهُ ، فَقَال أَنْتُونِي بِالسَّكِينِ أَشُقَهُ كَيْنَهُمَا ، فَقَالَتِ الصُّفْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْ مُمُكَ أَلَهُ هُو أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّفْرَى ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَّهِ إِنْ سَمِنتُ بِالسَّكَّانِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَنْدِ وَمَا كُنَّا تَقُولُ إِلاَّ الْمُذِيَّةَ بِالسِبُ الْقَائِفِ مِرْمُنَا قُنْبَةٌ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثِ (١) فَتَعَاكا عَن ابْن شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَلَىٰ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِهَا إِلَى زَيْدِ بْن حارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْن زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ هَٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ ٣٠ بَعْضِ حَرَّثُ فُتَبْبَةُ ا بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَى ۖ وَسُولُ ا اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ ﴿ ۖ أَلَّمْ ۚ تَرَىٰ أَنَّ مُجَرِّزًا الْمُدْلِحَى دَخُلُ (°) فَرَأًى أَمَامَةَ (١) وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِّيَا رُوثِسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هُذِهِ الْأَفْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ .

## (بَيِنْمُ إَللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ)

أَلِي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ: مُنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ فَي الرُّ فَا مِرْشِي (١٠) يَعْنِي بَنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي بَسَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي حُرَّيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّانِي خُينَ

(۱) فَقَالَت

(٢) لِمَنْ يَعْضِ

(١) أَيْ عَائِشَةٌ

(٠) دَخَلَ عَلَىٰ

(٦) أُسَامَةً بِنَ زَيْدٍ

(٧) بَابُ مَا يُعَذَّرُ مِنَّ

(٨) كَابُ الرُّنَا وَشُرْب

يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ ، وَلاَ يَشْرَبُ الْخَنْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنَ ، وَلاَ يَسْرَقُ (١) حِينَ يَسْرِقُ وَهُنَّ مُؤْمِنٌ وَلاَّ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ وَعَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَنِ النِّي عَلَيْ عِشْلِهِ إِلاَ النَّهْنَةَ المسب ماجاء في ضَرْبِ شَارِبِ الخَسْرِ عَرْضًا (٢) حَفْضُ أَنْ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ النِّي عَلَيْ ح حَدَّثَنَا آدَمُ (٣) حَدُثَنَا مُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِ عَلِي ضَرَبَ ف الخَسْ إِلْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ وَجَلَّدَ أَبُو بَكُرِ أَرْبَيِينَ السِّبُ مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِ الْيَبْنِ حَرْثُ تُتَبَّبُهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ أَبُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بْن الحَارِثِ قالَ جيء بِالنَّمَيْ إِنْ أَوْ بِأَ بْنِ النُّمَيْ انْ شَارِبًا كَأْمَرَ النَّبِيُّ مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ " أَذْ يَضْرِبُوهُ قَالَ فَضَرَبُوهُ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنَّمَالِ. باسب الضَّرْب (٠) إِللَّهُ عَانِ إِذْ يِا بْنِ إِلْ إِلْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ صَرَفُ البَّلَّيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ أَنِّي بِنُعَيْانَ (٥٠ أُو إِ أَنْ أَنْ يَعَيْهَانَ وَهِنْ سَكُرَانُ ، فَسَنَّى عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ مَنْ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ فَضَرَ بُوهُ بِالْحِرِيدِ وَالنَّمَالِ وَكَنْتُ ٢٠ فِيمَنْ ضَرَبَهُ مِرْثُ السَّالِ مُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ أَنِّي قَالَ جَلَّدَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الْحَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّمَالِ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ مرش قُتَيْبهُ حَدَّثَنَا أَبُو صَنْرَةَ أَنَسْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْمَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتِيَ النَّبِيُّ يَلِيُّ بِرَجُلِ قَدْ شَرِبَ قَالَ أَضْرِبُوهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً ، فِنَا الضَّارِبُ بيدِهِ ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ ، وَالضَّارِبُ بِمُوْبِد وَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ بَمْضُ الْقَوْمِ أَخْرَاكَ اللهُ ، قَالَ لاَ تَقُولُوا هَكَذَا ، لاَ تُمينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ وَرَثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(۱) وَلاَيَّسْرِقُ السَّارِقُ (١) آدم بن أبي إياس (٤) في الْبَيْثِ المنعيان رر) فَكُنْثُ

(۱) لم يُسْنَهُ كَذَاهُو بالضبطين في اليونينية (٢) آخِرَ إِمْرَةِ ة ال (۲) قال

(٤) ما عَلِمْتُ إِنَّهُ . ما عَلِمْتُ إِلاَّ أَنَّهُ

(٥) فَقَامَ لِيَضْرِبَهُ . قَالَ ف الفتسح وهذه الرواية

(٧) وَالْأَيْسُرِ قُ السَّارِ فَيُ

حَدَّثَنَا أَبُوحَصِينِ سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ قالَ سَمِعْتُ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كُنْتِ لِأُ فِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدِ فَيمُوتَ فَأَجَّدَ فِي نَفْسِي إِلاَّ صَاحَبّ الخَمْر فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيَّتُهُ وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ لَمْ بَشُنُّهُ (" مَرْف مَكُن بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الجُمَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةً عَن السَّايْبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ مُمَرّ فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِمَالِنَا وَأَرْدِينَيْنَا حَتَّى كَانَ آخِرٌ (٢) إِمْرَةٍ مُمَرَ فَجَلَّدَ أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفُسَقُوا جَلَّدَ ثَمَا نِينَ السب مَا يُكُرَّهُ مِنْ لَعْن شَارِبِ إِلْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَبْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ مِرْشُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّتَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَني خالِهُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدٍ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النِّيُّ ﷺ كَانَ أَشُمُهُ عَبْدَ أَلَّهِ وَكَانَ يُلْقَبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيَّ وَكَانَ النَّبِي عَلِيْكُ قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأْتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ (" رَجُلْ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْمَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِي ۚ يَكِيُّ لاَ تَلْمَنُوهُ فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ (اللَّهِ عَلَيْهُ أَللَّهُ وَرَسُولَهُ مِرْثُ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَنْفَي حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياض حَدَّثَنَا أَبْنُ الْمَادِ عَنْ تَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتِي النَّبِي الْمَ عَلِيْ بِسَكُوانَ فَأَمَرَ (٥) بِضَرْبِهِ فِنَا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا أَنْصَرَف قالَ رَجُلُ مالَهُ أَخْزَاهُ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ ﴿ إِلَى السَّارِقِ حِينَ يَسْرِقُ حَرِيْنِي (٥) مَعْرُو بْنُ عَلِي حَدِّثْمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ حَدِّثْمَا فَصَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مِلْكِ قَالَ لاَيزْنِي الزَّانِي حِبنَ يَزْنِي وَهُوْ مُؤْمِنْ ، وَلا يَسْرِقُ (٧) حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنْ السَّارِق إِذَا لَمْ الْمُتُم مِنْ مُعْرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ سَمِنتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِق يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَمُ يَئُهُ ﴾ بِ وَيَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقُطِّعُ يَنُهُ ﴿ قَالَ الْأَعْمَشُ كَانُوا يَرَوْنَ (١) أَنَّهُ يَيْضُ الحَدِيدِ ٣ ، وَالْحَبُلُ كَانُوا يَرُونَ ٣ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسْوَى ١٠ دَرَاهِمَ ﴿ إِلِّكُ الحُدُودُ كَفَارَةٌ مَرْثُنَا نُحُدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّنَنَا ١٠٠ أَبْنُ عُيبْنَةٌ عَنِ الزُّهْرِي عَن أَبِي إِذْرِيسَ الْحَوْلَانِيُّ عَنْ هُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّي عَلِيٌّ فِي تَجْلِسِ فَقَالَ بَايِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَرْنُوا وَثَرَأُ هَٰذِهِ الْآَبَةَ كُلُّمَا فَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْنًا فَمُونِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُمْ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَبْنًا فَسَتَرَهُ أَللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ شَاء غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ الْمُوسِ طَهَرُ الْمُؤْمِن حِتَّى إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ صَرَتْنِ (١) مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ نُحَمَّدٍ هَنْ وَاقِدِ بْنِ تُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلاَ أَيْ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ (٧) حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ شَهِرُ نَا هَٰذَا . قَالَ أَلاَ أَيْ بَلَدٍ تَمْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلاَ بَلَدُ نَاهُذا . قَالَ أَلاَ أَيْ بَوْمٍ تَمَلَّمُونَهُ أَعْظُمُ خُرْمَةً ؟ قَالُوا أَلا يَوْمُنَا هَٰذَا.قَالَ فَإِنَّ اللَّهُ تَبُّأُولُ وَتَمَالًى فَدْ حَرَّمَ (^) دِما كُم وَأَمْوالَكُم وَأَغْراصَكُم إِلاَّ بِحَقْهَا كَعُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلْنَا فِي بَلِّدِكُمُ هَلْذَا فِي شَهْرِكُمُ هَلْذَا، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا كُلُ ذٰلِكَ يُجِيبُونَهُ أَلاَ نَمَمْ قَالَ وَيُحَكُمْ أَوْ وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كَفَّاراً يَضْرِبُ بعضكم وقاب بمض باسب إقامة الحُدُودِ وَالِا نَنْقَامِ لِحُرُماتِ اللهِ حَرْثُنَا نَجْنِي بْنُ بُكَنِّرِ حَدَّثنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيْرَ النَّبِي كُلِّكُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا أَن

(۱) بُرُوْنَ (۳) بَيْغَةُ الْحَدِيدِ (۳) بُرُوْنَ (۵) ما يُسَادِي (٠) أخبرنا (٧) أخفام همكذاأعفام في الوانع الثلاثة سرفع في في البونينية (٨) فَقَدْ خُوْمَ عَلَيْكُمُ

يَأْتُمْ (١) وَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْمَدَهُمَا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا أَنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ في شَيْء بُؤْتَني إلَيْهِ نَطُّ حَتَّى تُنْتِكَ حُرُماتُ أَنَّهِ فَيَنْتَقِمُ (٣) لِلْهِ بِاسِبُ إِمَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشّريف وَالْوَمْنِيمِ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب مَنْ عُرْوَةً مَنْ عايْشَةً أَنَّ أَسَامَةً كُلَّمَ النَّبِي ﷺ فِي أَمْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا مَلْكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ غَلَى الْوَصْيِعِ وَيَتْرُ كُونَ (٢) الشَّرِيفَ ، وَالذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ (٤) فاطيعَةُ فَلَتَ ذَلِكَ لَقَطَنْتُ يَدَمَا بِالْبُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فَى الْحَدَّ إِذَا رُفِعَ إِلَى (١) ما ثَمْ يَتَكُنْ إِنْمُ السُّلْطَانِ مَرْثُ سَعِيدُ بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُورَةً عَن الله فَيَنْتُكُم مَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَمَّمْهُمُ المَرْأَةُ الْخَنْرُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ ﴿ (٣) وَ يَتْرُكُونَ عَلَى يُكَلِّمُ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يَضِعَرَى عَلَيْدِ إِلاّ أُسَامَةُ () حِبْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ الشّريفِ فَكَمَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ أَنَشْفَعُ فِ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، ثُمَّ قامَ خَلَبَ ، قالَ ﴿ () لَوْ أَنَّ فاطيعةً . يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَلَّ مَنْ قَبُلَكُمْ (٢٠ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تُرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدّ ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ قَاطِيةَ بِنْتَ مُحَدّ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَدُّدُ يَدَهَا بِاسِ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ مَا فَطَعُوا أَيْدِيمُمَا وَفَى كُمْ يُقْطَعُ وَقَطَعَ عَلِي مِنَ الْكَفِّ وَقَالَ قَتَادَهُ فِي أَمْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِيت شَمَا كُمَا لَيْسَ إِلاَّ ذَٰلِكَ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أَبْنِ شِهابِ [(٨) عَنْ يَعْنِي بْنِ أَبِيكَ عَنْ عَمْرَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَ النِّي مِلْكُ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارِ فَصَاعِداً تَأْبَعَهُ (٧) عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ خَالِدٍ وَأَبْنُ أَخِي الرُّهْرِيُّ وَمَعْتَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ مَدَّثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنِ أَبْنِ وَهِبِ عَنْ بُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عُرُومَ بْنِ الرُّ يَبْدِ وَحَمْرُهُ عَنْ مَا يُشَةً عَنِ النِّي عَلْ مُعْطَعُ يَدُ السَّارِقُ فَ رُبُعِ دِينَارِ مَرْثُ مِمْرَاثُ بْنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيىٰ (٥٠ عَنْ كُمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّهْمٰن

() إِلاَّ أَسَامَةُ بِنُ زَيْدِ

(٦) مَنْ كَانَ قَبِلُكُمْ

الْأَنْسَارِيُّ عَنْ مَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّتَتُهُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا حَدَّثَتَهُمْ عَنِ النِّيِّ مِنْ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ ٢٠ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخْبَرَ تَنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِق كُم تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّيّ عَلَيْ إِلاَّ فَ تَمَن يَجُّنِّ حَجَفَةً أَوْ تُرْسِ مَوْثُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةُ صَرْتُنَا مُحَدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ أَللهِ أَخْبِرَ نَا هِشَامُ بِنُ عُرُوهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ لَمْ تَكُنْ "" تَقْطَعُ يَدُ السَّارِق فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةً أَوْ ثُرْسِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَّنِ \* رَوَاْهُ وَكِيعٌ وَأَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا حَرَيْنِي (" يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبِرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمْ تَقْطَعْ يَدُسارق عَلَى عَمَدِ النَّبِي عَلَيْ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْجُنَّ ثُرْمِ أَوْ حَجَفَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا ذَا نَمْنِ حَدِّثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ نَافِيمِ مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ بْنُ ثَمْرَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَللَّهِ مِرْكِيٍّ قَطَمَ في عِبَنَّ آعَنَّهُ اللَّهَ ثَلَاثَةً دَراهِم (٥) \* حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا جُويَرْيِنَةُ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْن مُمَرَ قَالَ قَطَمَ النِّي عَلَيْ فَي مِينَ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَي عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ قالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ نَطَعَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ فِي عِجْنٌ تَمَنَّهُ ثَلاَنَةُ دَرَاهِمَ حَرْثَىٰ أَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ اللَّنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مُمْرَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَطَعَ النَّبِي مَرَاكِمْ يَدَ سَارِقِ فِي يَجِنّ عَنْهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ \* تَأْبَعَهُ مُحَدُّ بْنُ إِسْطَقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعٌ قِيمَتُهُ مَرْثُ مُومِنَى بْنُ إِسْمِعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَنْ لِلَّهِ لَمَنَ أَللهُ السَّارِقَ بَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ

(١) تُفْطَعُ الْبُدُ

(٢) عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُورَةً

ر) م تسمن م لم تنقط بالناء ولا بالباء في البونينية ونقطت مهما معا في بعض الفروع

(٤) حدثنا

 (٠) تَابِّعَهُ مُعَدُّدُ بِنُ إِسْعُقَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى نَافِعِ " قِيمَتُهُ

> ¥ انامہ (۱

يَدُهُ، وَيَسْرِنُ الْحَبُلَ فَتَعْطَعُ يَدُهُ عَلَى الْمُ تَوْبَلُ اللّهِ عَنْ مُرُوةً عَنْ عَالَيْتَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ مُرُوةً عَنْ عَالَيْتَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## (بِسْمِ اَللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ) (بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيمِ) (بِمَنَابُ المُحَارِبِينَ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ)

(a) منتا (r) وَلاَ تُسْرِئُوا وَلِاَ تَرْثُوا

(٢) وَتَفُلِيَتْ يَدَدُهُ (١) وَكُنْ اللّهِ كُنْ اللّهَ حُلُنْ الْمُنُودِ إِذَا تَابَ أَصَابِهِ مُنْ الْمُنُودِ إِذَا تَابَ أَصَابِهِ تُبِلُنْ نَهَا دَبُهُمْ (٥) وَتَوْلِ أُنْهِ

(١) وَرَسُولَهُ الْآَيَةَ

أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشُرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا فَأَرْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعاتُهَا وَأَسْتَاقُوا (١) فَبَعْتَ فِي آثَارِهِمْ ۖ فَأَنِي بِهِمْ ۚ فَقَطَحَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ ، ثُمَّ كُمْ يَحْسِمُهُمْ حَتَّى ما تُوا باسب كُمْ يَحْسِمِ النِّي عَلَى الْحُارِينِ مِنْ أَهْلِ الرَّدَّةِ حَتَّى هَلَكُوا مِرْثُنَا أَكُمُهُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَني الْأُوزَاعِي عَنْ يَعْيِي عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ النَّيِّ عَلَّهِ قَطَمَ الْمُرَنِّينَ وَكُو يَحْسِمَهُمْ حَتَّى مَاتُوا بِالسِبِ لَمْ يُسْتَى الْمُؤتَدُّونَ الْحُتَارِبُونَ حَتَّى مَاتُوا حَرْشِ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ وُهِيَبِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةً عَنْ أَلَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهُطُ مِنْ عُكُلِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانُوا فِي الصُّفَّةِ فَاجْتَوَوُا الَّدِينَةَ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ أَبْنِيَا رِسْلًا فَقَالَ ٣٠ ما أَجِدُ لَـكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِإِبل رَسُولِ اللهِ عَلِيَّا كَأْنَوْهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِمَا حَتَّى تَصُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا (٤٠ الرَّاعِي وَأَسْتَانُوا النُّودَ فأتى النِّي عَلَيْ الصَّرِيخُ فَبَعَثَ الطُّلَبَ في آثَارِهِمْ فَا تُرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَتِيَ بهِمْ ۚ فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْيِتُ فَكَعَلَّهُمْ وَقَطَّعَ أَيْدِيَّهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَهُمْ ثُمُّ أَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْنَسْقُونَ فَمَا سُقُوا حَتَّى ماتُوا \* قالَ أَبُو قِلاَبَةَ سَرَقُوا وَقَتْلُوا وَحَارَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ بِالْبِ مُنْمِدِ (٥) النِّي يَلِيِّ أَعْيُنَ ٱلْحُتَارِ بِينَ مَرْثُ ثُنَيْبَةً أَبْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حُمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَهْطاً مِنْ هُكُلِ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةً ٥٠ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ مِنْ عُكُل قَدِمُوا المَّدِينَةَ ، فَأَمَّرَ كُمُمُ النَّبِي عَلَيْ بِلِقَاحِ وَأَمَرَهُمُ أَنْ يَحْرُجُوا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِمَا وَأَلْبَانِهَا فَشَر بُواحَتَّى إِذَا بَرِوْا قَتَلُوا الرَّاعِيِّ وَأُسْتَاقُوا النَّعَمَ فَبَلَغَ (٧) النِّيِّ مَرْكُ عُدْوَةً فَبَعَثَ الطَّلَبَ في إِبْرِهِمْ فَمَا أَرْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِيء (٥) بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقَطَعَ (٥) أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ ۚ فَأَلْتُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ \* قالَ أَبُو تِلاَبَةَ هُوْلاً هِ قَوْمُ

(۱) وَأَسْنَاتُوا الْإِيلَ (۲) أَنْهِ مَنْ مَا أَجِدُ (۵) فَلَمْ ما أَجِدُ (۵) فَلَمْ ما أَجِدُ (۵) فَلَمْ مَا أَجِدُ (۲) مِنْ عُرَيْدَةً (۲) مِنْ عُرَيْدَةً (۷) فَتَكُلُغُ فَلِكَ النّبِيّ (۱) فَتَعُلُغُ فَلِكَ النّبِيّ (۱) فَتَعُلُغُ فَلِكَ النّبِيّ (۱) فَتَعُلُغُ فَلِكَ النّبِيّ (۱) فَتَعُلُغُ مَرَيْدَةً وَأَرْجُلُهُمْ وَمُعَمِّمً أَيْدِيمِ مِنْ عُرَيْدَةً وَأَرْجُلُهُمْ وَمُعَمِّمً أَيْدِيمِ مِنْ عَمْرَيْهُمْ وَمُنْهُمْ مَرْدُونَهُمْ مَا أَنْهُمْ وَمُعْمَرًا أَعْدِيمُ مُ

سَرَقُوا وَقَتَاوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا أَلَّهُ وَرَسُولَهُ السِّبُ فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفُوَّاحِشَ مَرْضَا كُمَّدُ بْنُ سَلاَمِ (١) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْن مُمْرَ عَنْ خُبِيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ حَفْس بْنِ عامِم عَنْ أَبِي حُرِّيْرَةً عَنِ النِّي عَنْ حَفْس باللَّهِ عَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ ٱللهُ يَوْمَ القِيامَةِ في ظِلَّهِ بَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظلَّهُ : إِمامٌ عادِك ، وَشابُ [ نَشَأً في عِبَادَةِ ٱللهِ ، وَرَجُلُ ذَ كُرَّ ٱللهَ فَي خَلاَّهِ (\* فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ ﴿ (ر) أَبْنُ سَلاَّمْ مُعَلِّقٌ فِي السَّجِدِ (\*\* ، وَرَجُلانِ تَحَابًا فِي اللهِ ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ أَمْرَأَهُ ذَاتُ مَنْصِبٍ ﴿ ( ) خَالِياً وَبَهَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ (\*) إِنَّى أَخَافُ ٱلله ، وَرَجُلْ تَصَدَّق بِصَدْقة كَأَخْفَاهَا (\*) حَتَّى إِنَّى أَخَافُ ٱلله ، وَرَجُلْ تَصَدَّق بِصَدْقة كَأَخْفَاهَا (\*) حَتَّى السَّاجِد لاَ تَعْلَمَ شِيالُهُ مَا صَنَعَتْ قِينُهُ مَرْثُ اللَّهُ مِنْ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُمَّرُّ بْنُ عَلَى وَحَدَّثَنَى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُمَرُ بنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو حازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيّ قَالَ النِّيُّ ﷺ مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رَجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ خَلْيَنِهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِإَلَمْنَةٍ " المُعَمِّ الْوُنَاةِ قَوْلُ (٧٠ اللهِ تَعَالَى : وَلاَ يَرْ نُونَ ، وَلاَ تَقْرَبُو الرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً (١) الْجَنَّةَ الْهِ اللهِ وَسَأَء سَبِيلًا \* أَخْبَرَنَا (٨) دَاوُدُ بنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً أَخْبَرَنَا أَنَسْ قال (٧) وتَوَوْلِ أُللهُ لَأُحَدُّ ثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدُّ ثُكُمُوهُ أَحَدْ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنَ النَّيِّ يَلِيُّ سَمِعْتُ (٨) مُننا النَّى عِنْ يَقُولُ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ ، وَإِمَّا قالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْمِلْمُ ، وَيَظْهُرَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيَظْهُرُ الزَّنَا ، وَيَقِلْ الرِّجالُ ، وَيَكْثُرُ النَّسَاءِ حَتَّى يَكُونَ لِلْفَسْيِنَ (" أَمْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ مَرْثُنَا كُمِّدُ بْنُ الْفَتَى أَخْبَرَ نَا إِسْعَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ فَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ لِلَّهِ لَا يَزْيِنَ الْمَبَّدُ حِينَ يَزْيِنِ وَهُوْ مُؤْمِينٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنِهُ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنِهُ، وَلاَ يَقَثْلُ وَهُو مُؤْمِنِهُ، قال عِكْرِمَةُ ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ : كَيْفَ مِينْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ ؟ قالَ مَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ

أَصَابِيهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ مَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِيهِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّبِي عَلِي لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوْ مُؤْمِنْ ، وَلاَ يَشْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُوْمِنْ ، وَلاَّ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُوْمِنْ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ مِرْثُ عَلَى عَدْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثْنَا بَحْنِي ْ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثْنِي مَنْصُورٌ وَسُلَبْانُ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَلَّهِ أَى ٱلدَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلْهِ نِدًّا وَهُوْ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدْكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَى ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ (١) حَلِيلَةَ جارِكَ ، قَالَ يَحْييٰ وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَى وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَالِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ فُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ مِثْلَةُ ، قالَ عَمْرُ و فَذَ كَنْ ثُهُ لِعَبْدِ الرُّحْمَٰنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَحْمَشِ وَمَنْصُورِ وَوَاصِلِ عَنْ أَبِي وَاللِ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً قَالَ دَعْةً دَعْهُ بِالْبُ رَجْمِ الْخُصَنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ (٢) : مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الرَّانِي (٣) مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ كُهِيلِ قالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُمَةِ وَقَالَ قَدْ رَجْمُهُم بِسُنَّةِ (" رَسُولِ أَلْهِ عَلِيٌّ صَرِيْنِ (" إِسْخُتُ حَدَّثَنَا خَالِيْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ سَأَلْتُ عَبْد ٱللهِ بْنَ أَبِي أُونَى هَلْ رَجَّمَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ (٢) ؟ قالَ لاَ أَدْرِى صَرْثُ (٧) مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُس عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ حَدَّتَنَى ﴿ أَبُوسَلَمَةَ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمْ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ خَدَّثَهُ أَنَّهُ (٥) قَدْ زَتَى فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ كَأْمَرَ بِهِ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْأُحْسِنَ (١٠٠ باسب لا يُرْجَمُ الْجَنُونُ وَالْجَنُونَةُ . وَقَالَ عَلِي لِمُسَ : أَمَا عَلِيْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ

(۱) أَنْ تَرَّنِي عِمْلِيلَةِ
(۲) وَمَالَ مَنْصُورُ عَمْلِيلَةِ
الله في النتج وزيوا مسة
(۱) حَدُّ الرُّنَا
(۱) لِيسُنَّةِ
(۱) لِيسُنَّةِ
(۱) أَمْرُ بَعْدَهُمَا
(۱) أَمْرُ بَعْدَهُمَا
(۱) أَمْرُ بَعْدَهُمَا
(۱) أَمْرُ بَعْدَهُمَا

(١٠) أَخِصَنَ

لْهُنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَن الصَّبِّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَعَن النَّاثُم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ مَرْش بَحْنِيٰ بْنُ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةٌ وَسَعِيدِ بْن الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلُ رَسُولَ ٱللَّهِ يَنْكُ وَهُو ف المُسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ (١) عَلَيْدِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ٣ دَعَاهُ النَّبِي عَلِيَّ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ فَهِلْ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَقَالَ النِّي عَلَيْ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْمُجُوهُ ، قالَ أَنْ شِهَابِ قَأْخُبَرَ نِي مِنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ ، قالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجْمْنَاهُ بِالْمُعَلِّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِبَارَةُ هَرَبَ فَأَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجْنَاهُ ﴿ إِلْمَا هِر الحَجّرُ مَرْثُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَة رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱخْتَصَمَ سَعْدٌ وَأَبْنُ زَمْعَةً ، فَقَالَ النَّيْ يَرْكِيْ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةً الْوِلَّهُ لِلْفِرَاشِ وَأَحْتَجِي مِنْهُ بَا سَوْدَةُ ، زَادَ لَّنَا ثَنَابَةُ عَنِ اللَّبْثِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَدِّدُ فِنُ زِيادٍ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ النِّي عَلَيْ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ بِالْبِ الرَّجْمِ فِي الْبَلاَطِ (" مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ عُمْانَ " حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ تَخَلِّدٍ عَنْ سُلَيْانَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ أَبْنِ رَمْنِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَيْنَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِيَهُودِي وَيَهُودِيةٍ قَدْ أَحْدَثَا جَبِيماً ، فقال كُمُمْ مَا تَجِدُونَ فِي كِتَا بِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالنَّجْبِية (٥٠ قال عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ أَدْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ بِالتَّوْرَاةِ فَأْتِيَ بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَمَّلَ يَقْرُأُ مَا قَبْلُهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَك ، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ أَللهِ مَنْ اللهِ فَرُجِمَا ، قالَ أَنْ مُمَرَ فَرُجِا عِنْدَ الْبِلَاطِ فَرَأَيْتُ الْبَهُودِيُّ أَجْنَأُ ١٠٠ عَلَيْهَا بالسِ الرَّجْمِ بِالْسَلِّي صَرَفَىٰ ١٧٠

م م (۱) حَتَّى رَدَّ (۲) أَرْبَعَ مَرَّاتِ مُهْ

(٣) بالبلا

(١) عُمَّانَ بْنِ كُوَّامَةً

(ه) وَالتَّحْبِيةِ
مَا مَا التَّحْبِيةِ

مكذا في بعض النسخ المشدة بأيدينابالهاء آخر دو كذاذ كره ابن الاتبرف مادة جيمن النهاية وفي سفها النجيسة جهاء التأنيث

> (٦) أحنى سه

تَمْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابِر أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جاء النِّيَّ مِنْ أَسْلَمَ جاء النِّيُّ مِنْ أَسْلَمُ جاء النِّيُّ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُلَّالِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لا ، قَالَ آحْسَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُسَلِّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحِجَارَةُ فَرَّ فَأَدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَكَ فَقَالَ لَهُ النِّيمُ عَلِكَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ ، لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَأَبْنُجُرَيْجٍ عَنِ الزَّهْرِيّ فَصَلَّى عَلَيْهِ ١٠ بِاسِبُ مِن أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدُّ كَأَخْبِرَ الْإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِمُدَ التُّوْبَةِ إِذَاجاء مُسْتَفْتِياً ٢٧ قالَ عَطَاءٍ كَمْ يُمَاقِبُهُ النِّبِي عَلِيٌّ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَكَمْ يُعَاقِب وَ وَاهُ غَيْرُ مَنْتُم قَالًا ۗ الَّذِي جَامِعَ فِي رَمَضَانَ ، وَكُمْ يُمَاقِبْ مُحَرُّ صَاحِبَ الظُّنِّي ، وَفِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنِ أُبْنِ (") مَسْنُعُودٍ عَن النَّبِي عَلِي (") حَرْثُ تُتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْن شِهاب عَن الْحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً وَقَمَ بِأَمْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَسْتَفْقَى رَسُولَ أَشِّ ﷺ فَقَالَ هَلْ تَجِدُ رَفَبَةً ؟ قَالَ لا ، قَالَ هَلْ نَسْتَطِيعُ صِيامَ شَهْرَيْنِ ؟ قالَ لا ، قالَ فَأَطْعِمْ سِتَّيْنَ مِسْكِينًا ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ عَمْرُو بْنِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَّدِ بْنِ جَمْفَرِ بْنِ الرُّ يَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عائِشَةَ أَتَى رَجُلُ النَّبِيَّ يَرَاكِنَ للنِّبِيِّ فِي المَسْجِدِ قالَ (°) أَخْتَرَ ثُتُ ، قالَ مِ ذَاكَ ؟ قَالَ وَقَمْتُ بِأَمْرَأَ تِي فِي رَمَضَانَ ، قَالَ لَهُ تَصَدَّقْ ، قَالَ مَا عِنْدِي شَيْء ، فَلَسَ وَأَتَاهُ إِنْسَانٌ يَسُوقُ جَمَارًا وَمَعَهُ طَعَامٌ قَالَ (٢٠ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ مَا أَدْرَى مَا هُو َ إِلَى النِّي عَلَّى فَقَالَ أَيْنَ الْمُعْتَرِقُ ؟ فَقَالَ هَا أَنَاذَا ، قالَ خُذْ هَٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ ، قالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّى مَا لِأَهْلِي طَعَامٌ ؟ قَالَ فَكُلُوهُ ، قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْحَدِيثِ الْأُوَّلُ أَبْنِ فُولُهُ أَطْمِمْ أَهْ لَكُ عَلَيْهِ إِذَا أَفَرٌ بِالْحَدِّ وَكُمْ يُنَيْنُ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ حَرِثْنُ ٢٠٠ عَبْدُ الْقُدُوسِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ عاصِمِ الْكِلاَبِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّامُ بْنُ

(١) سُئِلَ أَبُو عَبْدِ أَنْهِ فَصَلَى عَلَيْدِ بَصِحُ قَالَ ﴿وَوَاهُ مَعْمَرُ عَيْلَ لَهُ (r) مُسْتَقَيلاً. مُسْتَقِيبًا (٢) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٤) (۷) حدثنا

يَعْنِي حَدَّثَنَا إِسْخُنُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ -رَمْنِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النِّي عَلِي عَلَيْ مَا مُعَامِهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًا كَأْقِنُهُ عَلَى قَالَ وَلَمْ ۚ يَسْأَلُهُ عَنْهُ قَالَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَى مَعَ النِّي عَلَيْكُ فَلَمَّا قَضَى النَّيْ السَّلاَة قام إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّى أَصَبْتُ حَدًّا فَأَمِّم فِي كِتاب أللهِ ، قالَ أَلِنْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ قَإِنَّ أَللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ ، أَوْ قَالَ حَدَّكَ السِّهِ عَلْ يَقُولُ الْإِمامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ صَرِيْنَ (١) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ثُخَمَّدٍ الْجُمْفِي حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَريرِ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَمْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النِّي عَلِيَّ قَالَ لَهُ لَمَ للنَّ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ ألله ، قالَ أَيْكُتُهَا لاَ يَكْنِي ، قالَ فَمِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ عالم أَسُوَّالِ الْإِمامِ اللَّهِرَّ مَلُ ال أَحْسَنْتَ حَرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ خالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنِ أَبْنِ السُّبِّبِ وَأَبِي سَلَّمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ رَجُلُ مِنَ النَّاسَ وَهُوَ فِي الْمُسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى زَنَيْتُ يُرِيدُ نَفْسَهُ كَأُعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ فَتَنَحَّى لِشِقَّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى زَنَيْتُ كَأَعْرَضَ عَنْهُ كَفَاء لِشِقَّ وَجْهِ النَّيِّ عَلِيُّكُ الَّذِي أَعْرَضَ عَنْهُ فَلَمَّا شَهدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِي مَلِكُ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ ؟ قَالَ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ يَا رَسَولَ اللهِ ، قَالَ أَذْهَبُوا ٢٠ فَأَرْجُمُوهُ ، قَالَ أَبْنُ شِهابِ أَخْبَرَ ني مَنْ شَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ فَرَجْنَاهُ بِالْمَلِّي ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ ٱلْحُجَارَةُ جَمَّزَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَعْنَاهُ بِالسِّبُ الْإِغْتِرَ انِ بِالرَّنَا مَرْشَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا

(٢) أَذْهَبُوا بِهِ

هريْرَةَ وَرَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالاَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكَ فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ أَنْشُدُكَ ٱللهَ إِلاّ قَضَّبْتَ يَبْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْتُهُ وَكَانَ أَفْقَةَ مِنْهُ فَقَالَ أَفْضِ يَبْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَأُذَنْ لِي ؟ قَالَ ثُلُ ، قَالَ إِنَّ أَ بَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا فَزَنَى بِأَ مْرَأَتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ عِيانَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْمِلْمِ ، فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَ بني جَلْدَ مِائَةً وَتَغْرِيبَ عَلْمٍ وَعَلَى أَمْرًأً يَهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بيكهِ لأَ قَضِينًا يَنْتَكُما (١) بِكِتَابِ ٱللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْيَانَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدُّ (١) وَعَلَى ٱبْنِكَ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَنْرِيبُ عام ، وَأَعْدُ يَا أُنْيْسُ عَلَى أَمْرَأَةٍ هَٰذَا ، فَإِنِ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَعَدَا عَلَيْهَا كَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَهَهَا ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ ، فَأَغْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَ بَنِي الرَّجْمَ ، فَقَالَ أَشْكُ " فِيهَا مِنَ الزُّهْرِيِّ ، فَرُبُّهَا قُلْتُهَا ، وَرُبَّهَا سَكَتْ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ قال مُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ ف كِتابِ ٱللهِ فَيَضِيْلُوا بِبَرَاكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَكُمَا ٱللهُ أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذًا قامتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ (٤) أَوْ الِا عْتِرَافُ ، قالَ شُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ بِالسِبُ رَجْمِ الْخُبْلِي مِنَ (\*) الزِّنَا إِذَا أَحْصَلَتْ مرش عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ٱبْنِشِهَابِ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أُفْرِئ رِجَالاً مِنَ الْمَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَيَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ يَمِنَّى وَهُوَ عِنْدَ مُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ عَبْدُ الرَّ مْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رّجلاً أَنَّى أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلَانٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ ماتَ مُحْرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فَلَانًا فَوَ اللهِ مِا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فَلْنَةً فَتَمَتْ فَغَضِبَ

(۱) يَهْنَّكُمْ (۲) رَدُّ عَلَّبُكَ (۲) مَثَّالَةِ الشَّكُ (۱) الْمُبَلُّ (١) إِنْ الرَّنَا (١) فِي الرَّنَا

مُمَرُّ، ثُمَّ قالَ إِنَّى إِنْ شَاء أَلَنَّهُ لَقَائَمُ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ فَلْحَذَّرُهُمْ هُولاً هِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ (١٠ أُمُورَهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَقْعَلْ قَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْمِتُمُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءِهُمْ ۖ فَإِنَّهُمْ ۚ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً مُيطَابِّرُهَا (٢) عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ وَأَنْ لَا يَسُوهَا وَأَنْ لَا يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاصِيهِا كَأَمْولُ حَتَّى تَقْدَّمَ المَدينَةَ كَإِنَّهَا دَارُ الْمِيْجْرَةِ وَالسُّنَّةِ فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفَقْدِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَكَكَّنا فَيَمِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَنَكَ وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاصِعِهَا فَقَالَ مُمَرَّ أَمَا ٣٠ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَثُومَنَّ بِذَلِكَ أُوَّلَ مَقَامٍ أَثُومُهُ (\*) بِالمَدِينَةِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ ف عُقْبِ (" ذِي الْحَجَّةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَجَلْنَا (١) الرَّوَاحَ (٧) حِينَ زَاغَتِ الشَّسْ حَتَّى أُجدَ سَمِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ جالِساً إِلَى رُكْنِ الْيُنْجَرِ كَفْلَسْتُ حَوْلَةُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ مُحَرُّ بْنُ الخَطَّابِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ أَسْتُخْلِفَ فَأَنْكُرَ عَلَى وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلُ قَبْلُهُ فَجُلِّسَ مُحَرُّ عَلَى الْنُنبَرِ كَلْمًا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قامَ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُو أَهْمُلُهُ ، ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّى قائِلُ لَسَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدَّرَ لِي أَنْ أَقُولُهَا ، لاَ أَدْرِى لَعَلْهَا بَيْنَ يَدَى أَجَلِى ، فَمَنْ عَقَلْهَا وَوَعاهَا فَلْيُحَدُّثْ بِهَا حَيْثُ أَنْتَهَتْ بِهِ رَاحِلْتُهُ وَمَنْ خَشِي أَنْ لاَ يَعْقِلْهَا فَلاَ أُحِلُ لِأَحَدِ أَنْ يَكُذُبِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ بَمَتَ تُحُدًّا مِنْ إِلْمَ إِلْقُقُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَكَانَ مِمَّا (٥٠ أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ (٥) الرَّجْمِ فَقَرَأُ نَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا رَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَرَجْنَا بَعْدَهُ ۚ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ مِالنَّاسِ زَمَانُ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ وَاللَّهِ مَا يَجِدُ آيَةَ الرَّجْم ف كِتاب الله فَيْضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلْهَا ٱللهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ ٱللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَّى إِذَا

(۱) يَعْضِبُونُهُمْ (۱) يَعْضِبُونُهُمْ (۱) يَطْبِرُ بِيَا (۱) أُمْ وَأَلْثِهِ (2) أُفُومُ بِاللّدِينَةِ (4) عَقِبَ بنتج نكم عند من و بنتج نكم عند من و بنا مسكون عند فيم (1) عَجَلْتُ

> (۷) بِالرَّوَاحِ د، نَا أَنْهُ

(۸) فيا أنزل (۱) آيَّ

كذا بالضبطين فى اليو نينية والذى فى الفستح عن الطبي أنها بالرمع لا غير

أَحْمِينَ مِنَ الرَّجالِ وَالنَّسَاء ۚ إِذَا قامَتِ الْبَيِّنَةُ ۚ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِا عْتِرَافُ ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيهِا نَقْرًأُ مِنْ كِتَابِ اللهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ أَلَّا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِي عِبسَى أَبْنُ مَرْيَمَ وَتُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ إِنَّهُ ا بَلَمْنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللهِ لَوْ ماتَ (١) مُمَرُ بَايَمْتُ فُلاَنَا فَلاَ يَمْتَرَّنَ أَمْرَوُ أَنْ بَقُولَ إِنَّا كَانَتْ بَيْمَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَهَ وَتَمَّتْ أَلَّا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ وَلَكِنَّ الله وَفَى شَرَّهَا وَلَبْسَ مِنْكُمْ (٧) مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ (٢) غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُعْلِمِينَ فَلاَ يُهَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغَرَّهُ (١) أَنْ يُقْتَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا (' حِينَ تَوَفَى أَلَّهُ نَبِيَّهُ ۚ يَا إِلَّا أَنَّ الْأَ نُصَارَ خَالَفُونَا وَأَجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلَى وَالرُّ بَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا ، وَأَجْتَمَعَ الْهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ بَا أَبَا بَكْرِ ٱنْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هُؤُلَّاء مِنَ الْانْصَار ، فَأَ نُطَلَّقْنَا نُرِيدُهُمْ ، فَلَمَّا ذَنَوْنَا مِنْهُمْ ، لَقِينَا مِنْهُمْ الْمَاجِرِينَ ؟ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هُؤُلَّاهِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالاً لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَ بُوهُمُ أَقْضُوا أَمْرَكُم ، فَقُلْتُ وَاللهِ لَنَأْتِينَهُم ، فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُم في سَقِيفَةِ بِنِي سَاعِدَةً ، فَإِذَا رَجُلُ مُزَمِّلٌ بَيْنَ ظَهَرًا نَيْهِمْ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هٰذَا سَعْدُ أَنْ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ مَا لَهُ ؟ قالوا يُوعَكُ ، فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا تَشَهَّدَ خَطِيبُهُم ، فأثنى عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهْلُهُ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَشْمَرَ ٧٧ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطُ ، وَقَدْ دَفْتْ دَافَةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ ، كَإِذَا مُمْ يُرِيدُونَ أَنْ بَخْتُولُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْسُنُونَا ٥٠ مِنَ الْأَنْيِ، فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَنْ كَلَّمْ

(١) لَوْ قَدْ ماتَ (٠) مِنْ خَيْرِ نَا (ز) ما تَكَالاً (٨) أَىْ يُخْرِجُونَا قَالَهُ أبو عبيد

وَكُـنْتُ زَوَّرْتُ <sup>(۱)</sup> مَقَالَةً أَعْجَبَنْنِي أُرِيدُ <sup>(١)</sup> أَنْ أَمَّدُمَهَا بَيْنَ يَدَىٰ أَبِي بَكْرِ وَكُـنْتُ أُذَارِي ٣٠ مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَنْكُمْ مَ قَالَ أَبُو بَكُو هَلَى رِسْلِكَ ، فَكَرِهِن أَنْ أَغْضِبَهُ " ، فَتَكَلَّم أَبُو بَكْرِ فَكَانَ هُوَ أَخْلَمَ مِنْي وَأُوْتَرَ وَأَلَّهِ مَا تَرَاثَ مِنْ كَالِمَةٍ أُعْبَنَتْنِي فِي تُزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهِ نِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَت، فَقَالَ مَاذَ كَنْهُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرِ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلُ ، وَلَنْ يُمْرَّفَ هَٰذَا الْأَبْرُ إِلاَّ لِمُلْذَا الْحَيِّ مِنْ قُرِّيش مَمَّ (٥٠ أَوْسَطَ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمُ أَحَدَ هَٰذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، فَبَايِمُوا أَيُّهُمَا شِثْتُمْ ، فَأَخُذَ بِيكِي وَبِيدِ أَبِي عُبَيْدة بْن الجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ يَبْنَنَا فَلَمْ أَكْرَهُ مِنَا قَالَ غَبْرَهَا ، كَانَ وَاللهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنْقَ لَا يُقَرِّمنِي ذٰلِكَ مِنْ إِنْم أَحَبَّ إِنَّى مِنْ أَنْ أَتَأْمَرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرِ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَى ٥٠ نَفْسِي عِنْدَ اللَّوْتِ شَبْئًا لاَ أُجِدُهُ الآنَ ، فَقَالَ قَاتِلْ مَينَ الْانْصَارِ أَنَا جُدَّيْلُهَا ٱلْحُتَكُ مُ وَعُدَّيْقُهَا الْرَجَّبُ ، مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ ، يَا مَنْشَرَ قُرَيْشِ ، فَكَثَّرُ اللَّفَطُ ، وَأَرْتَفَنَّتِ الْاصْوْاتُ ، حَتَّى فَرَفْتُ مِنَ الِا خَتِلاَفِ ، فَقُلْتُ ٱبْسُطْ بَدَكَ يَا أَبَا بَكْر ، فَبَسَطَ بَدَهُ فَبَايَتُهُ وَبَايِمَهُ المُهَاجِرُونَ مُمَّ بَايِمَتُهُ الْأَنْصَارُ ، وَتَرَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ۚ فَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً ، فَقُلْتُ قَتَلَ اللهُ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةً ، قالَ مُحَرُ وَإِنَّا وَاللهِ ما وَجَدْنَا في حَضَرْ قا (٥٠ مِنْ أَمْرِ أَفْوَى مِنْ مُبَابَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينًا إِنْ فارَقْنَا الْقَوْمَ وَكُمْ تَكُنْ يَيْعَةُ أَنْ يُبَايِمُوا رَجِلاً مِنْهُمْ بَهْدَنَا فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ ٥٠ عَلَى ما لاَ نَرْضَى وَإِمَّا ثَخَالِفُهُمْ فَيَتَكُونُ فَسَادٌ ٧٠ ، فَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْسَلِمِينَ ، فَلاَ يُتَابَّمُ هُوَ وَلاَ الَّذِي لل الْبِكُرُانِ بُجُلْدَانِ وَيُنْفَيَانِ : الرَّانِيةُ وَالرَّانِي هَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ (··· اللهِ

(۲) أَرَّدْتُ (۲) أُدَارى هو مهموز

في نسخة الاصيل لدمن البونينية

(٤) أَنْ أَحْسِبَهُ

(·) هُو أَوْسَطُ

(١) نُسُولًا لِي

(٧) فيها حَفَرُنَا مي بسكّون الراء في بعض ف سن آخر وكل له وجه كما في الفسطلاني

بوس (٨) تَابِعَنَاهُم.

آس (۱) فَسَاداً

(١٠) في دِينِ لَلْهِ الْآية

إِنْ كُنْهُمْ ثُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْبَصْهَدْ عَذَابَهُمَا طَأَيْفَةٌ مِنَ المؤمنِينَ الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِخُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذُلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ أَبْنُ عُيَبْنَةَ : رَأْفَةٌ إِقَامَةُ (١٠ الْحُدُودِ مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنا ٢٦ أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ أَللَّهِ بْنِ عَبْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ مَلِيَّ يَأْسُرُ فِيمَنْ زَنَّي وَكُمْ يُخْصَنَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَنْوِيبَ عَامٍ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب غَرَّبَ ثُمَّ كُمْ تَزَلْ يِلْكَ السُّنَّةَ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ا عَنْ قَضَى فِيمَنْ زَنَّى وَكُمْ يُحْصَنَّ بِنَنْي عام إِلاَّلَة ِ الْحَدُّ عَلَيْدِ باب أَنْي أَمْل المَعَامِي وَالْخُنَتَيِنَ عَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا هِيثَامٌ حَدَّثَنَا يَحْييٰ عَنْ (٣) وَأَخْرُجَ أُمَّرُ فُلَانًا ﴿ عِكْرِمَةَ عَنِ أَنْ مِبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النِّبِي مَلِي الْمُعَنَّذِينَ مِنَ الرَّجالِ وَالْمَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاء ، وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُبُويَكُمْ ، وَأَخْرِجَ فَلاَنَا ، وَأَخْرج فُلاَناً (" باب من أَمرَ غَيْرَ الإمام بإقامَة الحَدِّ غائباً عَنْهُ مَرْثُ عامم بنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدٍ بْن خالِدٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْ وَهَوْ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ ٱلْمَن بِكِتَابِ أَلَّهِ ، فَقَامَ خَصْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ أَفْضِ لَهُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ بَكِتَابِ أَلَّهِ إِنَّ أُ بني كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا فَزَلَى بِأَمْرَأَتِهِ ۖ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ٱ بْنِي الرَّجْمَ ۖ فَأَفْتَدَيْتُ عِيانَةٍ مِنَ الْغَنَّم وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَزَعَمُوا أَنَّ ما عَلَى أَ بني جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَ فَضِينٌ يَبْنَكُمَّا بِكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا الْفَتْمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَلَمٍ، وَأَمَّا أَنْتَ بَا أَنْبَسُ فَأَعْدُ

(١) في إِقَامَةِ الْحَدَّ

عَلَى أَمْرًأَهُ هَٰذَا فَأُرْمِجُهَا فَغَدَا أُنَيْسٌ فَرَجَهَا اللَّهِ عَوْلَ ٱللَّهِ تَمَالَى : وَمَنْ كَمْ بَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُصْنَاتِ(١) الْوُمِيَّأْتِ فِمَا مَلَكَتْ أَيَانُكُم مِنْ فَتَيَا يَكُمُ الْمُوْمِنَاتِ (٧) وَأَلْلُهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا يَكُم ۚ بَمْضُكُمْ مِنْ بَمْضِ فَأَنْكِ عُوهُنَّ إِذْنْ أَهْلُهِنَّ وَآ تُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ وَلاَ مُتَّخذَات أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْمِينٌ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب ذُلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْمُنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ بُ إِذَا زَنْتِ الْآمَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَن أَبْن شِهِكِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْ الشَّمَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَكَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِذَا <sup>(1)</sup> زَنَتْ وَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَأَجْلِدُوهَا ، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بضَفير ، قالَ أَبْنُ شِهاب لاَ أَدْرى بَعْدَ الثَّالِيَّةِ أَو الرَّابِمَةِ الْمُسَاسِلُ لاَّ عَلَى الْأُمَّةِ إِذَا زَنَّتْ وَلاَ تُنْفَى مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْقُبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّيْ عَنْ أَبِيهِ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ مُثَرِّبْ ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ مُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِيَّةَ فَلْيَبِهُمَا وَلَوْ بِحَبْلِ مِنْ شَعَرَ \* تَابَعَهُ إِشْمُمِيلُ بْنُ أُمِّيَّةَ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِّ بِينَ ﴿ إِلَى الْمُعَلِّمُ أَهُلُ ٱلنُّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمامِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ سَأَلْتُ ﴿ (٧) اللَّايِدَةُ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَم بَمْدَهُ (١) ؟ قالَ لاَ أَدْرِى \* تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرِ وَخَالِهُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ وَالْحُتَارِينُ وَعَبِيدَهُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنِ الشَّبْبَانِي ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ اللَّائِدَةُ (٧) وَالْأُوَّالُ أَسَحُ عَرْثُ

(١) النُحْسَنَاتِ اللَّهَ . غَبْرٌ مُسَافِعَاتِ زُوَانِي

(١) المُؤمِّنات إلَى قواله وَ ٱللّٰهُ عَظُورٌ ۗ مُسَافِحَاتِ ذُوَّانِي

(٢) أَبْنِ عَبْدِ اللهِ بْن

(ا) إِنْ زَنَتْ

(٦) أَمْ بَعْدُ

إشْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن مُمَرَّ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاوًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيُّ فَذَ كُرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْهِ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ ؟ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، قالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ سَلاَم كَذَّ بْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَروهَا ، فَوَصْنَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأً مَا قَبْلُهَا وَمَا بَمْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، قَالُوا صَدَقَ بُا مُحَّدُ فِيهَا آيَّةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ أَللهِ عَلِي فَرْجِمَا ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْسَنَى ١٠ عَلَى المَرْأَةِ يَقِيهَا ٱلْحِجَارَةَ بِالسِبِ إِذَا رَمَّى أَمْرَأْتَهُ أَوِ أَمْرَأَةً غَيْرِهِ بِالزُّنَا عِنْدَ الْحَاكِم وَالنَّاسَ هَلْ عَلَى الْحَارِكُمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلُهَا عَمَّا رُمِيتَ بِهِ مَرْثُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ بْنِ عَبْدٍ أَلَّهِ بْنِ عُثْبَةً بْن مَسْمُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُمَا أَخْبِرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَقْضَ يَنْنَا بِكِتَابِ أَللهِ ، وَقَالَ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُمُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ أَللهِ كَأْنُضِ يَنْنَا بَكِتَابِ أَنَّهِ وَأُذَنَّ لِي أَنْ أُتَكَلَّمْ قَالَ تَكَلَّمْ قَالَ إِنَّ أَ بَي كَانَ عَسيفًا عَلَى هُذَا ، قَالَ مَالِكُ : وَالْمُسِيفُ الْاجِيرُ ، فَرَنَّى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنْ عَلَى أَجي الرَّجْمَ كَأُفْتَدَبْتُ مِنْهُ مِانَةِ شَاةٍ وَبِحَارِيَةٍ (" لِي ثُمَّ إِنَّى سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى أَ بَنِي جَلْدُ مِا ثَةَ وَتَغُرِيبُ عَامٍ ، وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى أَمْرَأْتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيُّ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَ قُضِينً يَنْسَكُمَا بَكِتَابِ اللَّهِ أُمَّا غَنَمُكَ وَجارِيتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَجَلَدَ أَبْنَهُ مِانَةً وَغَرَّ بَهُ عَامًا ، وَأَمْرَ أُنَبْسًا الْأَسْلَى أَنْ يَأْتِيَ أَمْرَأَةَ الآخر وَإِنِ أَغْثَرَفَتْ فَارْمُهُمَا ٢٠٠ فَاغْتَرَفَتْ فَرَجَهَا باسب من أَدَّبَ أَهْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ دُونَ السَّلْطَانِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ حَنِ النَّبِيُّ مِنْ إِذَا صَلَّى كَأْرَادَ أَحَدُ أَنْ يَهُرَّ بَيْنَ يَدَيْدِ

ر المبينة (۲) يَجْنَعُ (۲) وَجَارِيَةٍ (۲) رَجْهَا

فَلْيَدْفَمُهُ كَالِنْ أَبِّي فَلَيْقًا تِلْهُ ، وَفَعَلَهُ أَبُوسَعِيدِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني مالك عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً قالَتْ جاء أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَاضِعُ رَأْسَهُ عَلَى نِغَذِى فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي وَالنَّاس وَلَيْسُوا عَلَى مَاء فَمَا تَبَنِي وَجَمَلَ يَطَمْنُ بِيدِهِ فِي خاصِرَتِي وَلاَ يَمْنَصُنِي مِنَ التَّحَرُّاكِ (١٠ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ أَللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيةَ التَّيَتُم ِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّتَني أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَ نِي مَمْرُثُو أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ قَالَتْ أَقْبَلَ أَبُو بَكُمْرٍ فَلَكُنَرَ فِي لَكُنْرَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ في قِلاَدَةٍ فَبي المَوْتُ لِلَكَانِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَقَدْ أَوْجَمَنِي نَحْوَهُ (٢) باب من رَأَى مَعَ أَمْرَأَتِهِ اللهُ عَلَيْ التَّحُولِ رَجلاً فَقَتَلَهُ مُوسَى مُدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً مَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِب المنيرة عن المنيرة قال قال سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّيِّ (٣) عَلِي فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْد لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَأَلَلْهُ أَغْيَرُ مِنَّى بِاسِبُ ما جاء في التَّغْرِيضِ حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى إ مالك عَن أَنْ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي جاءهُ أَعْرَا بِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَمْرَأَ تِي وَلَدَتْ غُلاَما أَسْوَرَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَنْوَانُهَا قَالَ مُعْرُ قَالَ فِيهَا (1) مَنْ أَوْزُقَ قَالَ نَعَهُ قَالَ كَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ قَالَ أَرَاهُ عِرْقُ نَزَعَهُ قَالَ فَلَمَلَّ أَنْكَ هَٰذَا نَزَعَهُ عِرْقُ إلى كُمْ التَّمْزِيرُ وَالْأَدَبُ مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جابِر أَنْ عَبْدِ أَلَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيْ مِنْ اللَّهِ يَقُولُ لاَ يُجْلُدُ فَوْقَ

عَشْرِ جَلَدَاَّتِ إِلَّا فَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ ٱللهِ عَرْثُ الْمَرْرُو بْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ

سُلِّيْ النَّهِ مَنْ مَنْ مُن أَبِي مَرْيَمَ حَدَّتَن عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ جابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ وَالَّهُ لَا هُمْتُورًا أَنَّ أُونَ كُلُ عَشْرِ ضَرَاباتِ إِلَّا في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَرَثُ يَعْنِي بْنُ سُلَيْمَا فَ حَدْثَنَى أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَنِي مَمْرُ و أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ قَالَ يَنْهَا أَنَا جَالِسٌ عَنْدَ سُلَيْنَالَ بْنِي يَسَّارِ إِذْ جاء عَبْدُ الرَّحْن بْنُ جابِر خَذَتْ سُلَيْانَ بْنَ يَسَار ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا شَلَيْهَانُ بْنُ يَسَارِ فَقَالَ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّحْلِي بْنُ جابِرِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ الْأَنْصَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلِي إِنَّهِ لِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا فَ اللَّهُ عَشْرَةِ أَسْوَاطِ إِلاَّ ف حَدّ مِنْ حُدُودِ أَلَّهِ مَرْشُ يَحْيى بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهاب حَدَّثَنَا " أَبُوسَكُمَة ۖ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَن الْوِصَالِ فَقَالَ لَهُ رِجَالُ (٢) مِنَ الْسَيْلِينَ وَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُوَاصِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَيْكُمْ مِثْلِي إِنَّى أَيِيتُ يُطْمِنُنِي رَبِّي وَيَسْتِقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَن الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ، ثُمَّ يَوْمًا ، ثُمَّ رَأُوا الْمِلِالَ ، فَقَالَ لَوْ تَأْخَرَ لَزِدْنُكُمْ كَالْمُنْكُلُ (٤) بهمْ حِينَ أَبَوْا ﴿ تَابَعَهُ شُعَيْبٌ وَيَحْيِي ٰ بْنُ سَعِيدٍ وَيُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ وَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّيُّ عَلَيْ مَرْشَى عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُمَنَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ إِذَا أَشْتَرَوْا طَمَاماً جِزَافاً أَنْ يَبِيمُوهُ في شَكانِهِمْ حَتَّى يُؤُوهُ إِلَى رِحالِمِيمْ حَرَّثُ عَبْدَالُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا بُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةٌ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أُنْتَقَمَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ لِيَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى يُنْتَمَّكَ مِنْ حُرُماتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ يَهِ السِبُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّهَٰ وَالنَّهُمَّةَ بِغَيْرِ يَبُّنَةٍ مَدَثُ عَلِي (٥) حَدَّثَمَا سُفيّانُ قالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قالَ شَهِدْتُ

(۱) لا بُخِيلَة (۱) مُنْفِق (۱) رَجُلُّ (۱) كَالْمُسَكِّلِ الْمَنْ (۱) عَلِيُّ الْمُ عَبْدِ اللهِ

المَتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا أَبْنُ خُسَ عَشْرَةً (١) فَرَّقَ رَيْنَهُمَا ، فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكُنْهَا قَالَ فَفَيظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِيِّ إِنْ جاءتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهُو ، وَإِنْ جاءتْ بهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَهُوَّ وَسَمِنْتُ الرُّهْرِيُّ يَقُولُ جاءتْ بِهِ لِلَّذِي يُكُرَّهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا شُفيانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْقَاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ قالَ ذَكَرَ أَبْنُ عَبَّاسَ المَتلاعِيَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ شَدَّادٍ هِيَ أَلِّي قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَّى لَوْ كُنْتُ رَاجِماً أَمْرَأَةً عَنْ (٢) غَيْرِ يَيْنَةٍ قَالَ لاَ يَلْكَ أَمْرًأَةٌ أَعْلَنَتْ مَرَثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٣) يَحْيىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِي مُحَمِّدٌ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ذُكِّرَ التَّلاَّعُنُ (٤) عِنْدَ النَّبِّ عَلِيَّ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَأَنَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشَكُو أَنَّهُ وَجَدَ مَمَ أَهْ لِهِ (٥) فَقَالَ عاصِم ما أَبْتُلِيتُ بهذَا إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِدِ إِلَى النَّبَّ عَلِيُّ وَأَخْبَرُهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفُرًّا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ ، سَبطً الشُّعَر ، وَكَانَ الَّذِي أَدُّنِّي عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ (٢٠ خَدِلاًّ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ النَّبِي ۚ عَلِي ۗ اللَّهُمَّ بَيِّن فَوَصَمَتْ شَبِيهَا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدُهَا فَلَاعَنَ النِّي عَلِي اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ مَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَّا لَ عَلَا عَنَ النَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلْمَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا النِّي (٧) عَلِيُّ لَوْرَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ يَبُّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ لَا تِلْكَ أَمْرَأَهُ كَانَت تُعْلِمِهُ فِي الْإِسْلاَمِ السُّوءَ ﴿ إِلَّهِ مِنْ الْمُحْصَنَاتِ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهِدَاء كَأَجْلِدُوهُمْ (٨٠ كَمَا نَيْنَ جَلْدَة وَلاَ تَقْبَلُوا كَفُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولِيْكُ مُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصْنَاتِ الْنَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ (٥) لَيْنُوا فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ

عَذَابُ عَظَيْمُ ١٠٠٠ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا ١١٠ سُلَيْانُ عَنْ تَوْدِ

(١) خُنَى عَبْرُكَا سَنَاةً

(٤) ذُ رِرَ الْتَلَامِيْرَانِ

(٠) مَعِيَّ أَهْـٰلِهِ رَجُّلًانَهُ

(١) خَدَلاً

(٨) فاحْلِدُوكُمْ الْآيَةَ

(١) اللوميناتِ الآية

(١٠) وَقُوْلِ أَللَّهِ وَاللَّذِينَ بِرْ مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ثُمُّ إِنْ (١) يَأْتُوا الْآيَةَ

(۱۱) حدثني (۱) قال الحافظ أبو ذر ولم يكن اه من اليونينية

أَبْن زَبْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ عَلَى أَجْتَنَبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِٱللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ أَلْتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْخَتَّى ، وَأَكْلُ الرَّبَا ، وَأَكْلُ مالِ الْيَذِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُصْنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَأَفِلاَتِ باب فَذْفِ الْمَبيدِ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْيَ أَبْنُ سَمِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَن أَبْن أَبِي نُعْم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَلِي يَقُولُ : مَنْ قَذَفَ تَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٍ مِمَّا قَالَ جُلِدَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ بِالسِبِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلاً فَيَضْرِبُ الْحَدّ عَاثِياً عَنْهُ وَقَدُّ (١) فَعَلَهُ مُحَرُّ حَرِّشُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَن الزُّهْرَىِّ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللَّهِ بْن عَبْدِ ٱللَّهِ بْن عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدٍ بْن خالِدٍ الْجُهَنِّيِّ قَالاً جَاءِ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهِ إِلَّا قَضَبْتَ بَيْنَنَا بَكِتَابِ ٱللهِ ، فَقَامَ خَصَمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ أَقْضَ يَيْنَا بَكِتَابِ أَلَهِ وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ أَللهِ فَقَالَ النَّيُّ مِنْ إِنَّ فَقَالَ إِنَّ أَ مِنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ هَٰذَا فَرَنِّي بِأَمْرَأُ تِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِيَانَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَ بنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عام ، وَأَنَّ عَلَى أَمْرَأَةٍ هُذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ ، وَاللَّهِي نَفْسِي بيدِهِ لَا قَضِينَ لَيْنَكُما بَكِتاب ألله ، الْيانَةُ وَالْحَادِمُ رَدُّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِانَةِ ، وَتَغْرِيبٌ عَامٍ ، وَيَا أُنَيْسُ أَغْدُ عَلَى آمْرَأَةٍ هُـٰذَا فَسَلْهَا كَإِنِ أَغْتَرَفَتْ كَأَرْمُهُمَا كَأُعْتَرَ فَتُ فَرْسَجَهَا.

> ( تَبَمَّ الجُزْهِ الثَّامِنُ ) وَيَلِيهِ الجُزْهِ التَّاسِعُ أَوَّلُهُ كِيَّابُ ٱلدِّيَاتِ

را) روفتك

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

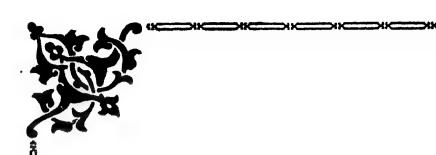



## 3

لأبي عَبْدِاللهِ مُحْتَقْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْرَاهِيمَ آبْ المُغِيرَةِ بْن بَرْدِنْ بَسَهُ الْبُحْسَارِعِتْ الْبَعْمِينَ تَصْبَى اللهُ تَعْسَالَى عَسَنْهُ وَبَشَعَسَنَا سِيهُ الميسن

الجزءالتاسع







فَوْنُ '' اَنَهِ مَانَى : وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمَدًا خَرَاوْهُ جَهَمْ مَرَحْبِيلَ '' قَالَ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا جَرِيرْ عَنِ الْاعْمَشِ عَنَ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ '' قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ قالَ رَجُلُ وَارَعُولَ اللهِ أَى الدَّبْ أَكْبُرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قالَ أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًا وَهُو خَلَقَكَ ، قالَ مُ الْنُ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ '' يَظْمَمَ مَمَكَ ، قالَ ثُمَ أَنْ ثَوْ اللهِ عَنْ مَالَكُ مُ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ أَنْ '' يَطْمَمَ مَمَكَ ، قالَ ثُمَ أَنْ ثُو اللهِ بِعَلِيلَةٍ '' جارِكَ قَالُ ثُلُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا وَاللّهِ مِنْ كَا يَدْعُونَ قَالَ مُ مُ أَنْ تُو اللهُ إِلا يَا لَكُنْ '' وَلا يَوْنَ '' وَمَن اللهُ عَنْ وَجَلَ تَصْدِيقَهَا وَاللّهِ مِنْ وَمِن سَعِيدِ بْنِ مَمْرُو بْنِ سَعِيدِ بْنِ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ مَنِ أَنْ يُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ فَرَدُ فَى اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ أَنِي مَنْ وَينِهِ '' مَا لَمُ عُرُدُ مَا عَرَامًا عَرَامُ وَالْ إِلَّ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَى مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلْ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَى مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَى مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَّ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَى مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ أَنْ اللهُ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَا مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ أَنْ وَلَا اللهُ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَا مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ أَنْ مُولِولُولُ اللْهُ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ اللهُ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلْ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلْهُ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلْهُ مِنْ وَرُطَآتَ وَالْ أَلْ وَالْ أَلْ اللْهُ مِنْ وَرْطَآتَ وَالْ إِلَا مُولِي اللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللهُ الْ

(۱) وَ'قُولُ (۲) كنا فى البونينية الصرف وعدمه

(٣) خَشْيَةَ أَنْ

أَوْسِيرِ (٤) حَلْمِلَةً

(٠) أَلَابَةً

(٦) الآية

(٧) يَلْقَ أَثَامًا

(٨) لاَ يَزَالُ

ه مد (۱) من ذنبه

(۱۰) حدثنا

(11) أخبرنا

(۱۳) ابن سعيد (۱۳) قال شبخنا أبو عبد الله بن مالك صواب ورطات أن يكون عركا مثل تمرة وتمرات وركمة وركمات اه البويين كذا بأصل عبد الله البن سالم البصرى بأيدينا ومثلاف الشارح اه عصحه

الْأُمُورِ الَّتِي لاَ تَخْرَجَ لَمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهِا سَفْكَ اللَّهُ الْحَرَّامِ بِنَيْرِ حِلَّهِ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّي عَنْ أَوْلُ مَدْثُنَا عَبْدَانُ حَدِّثَنَا (١) عَبْدُ أَلله حَدَّثَنَا (١) يُونُسُ قَالَمُا ؟ قَالَ رَسُولُ أَللهُ عَلَيْهِ لاَ لَهُ وَأَنْتَ عِمَنْزِ لَتِهِ فَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَامِنَهُ الَّتِي قَالَ وَقَالَ حَبِيبُ ثُنُّ عَن أَبْن عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّيُّ عَيِّكُ لِلْمَقْدَادِ إِذَا كَانَ رَجُلُ ا قَوْمٍ كُفَّارِ فَأَظْهَرَ إِعَانَهُ فَقَتَلْتَهُ بُ قُوْلِ اللهِ تَعَالَى وَمَنْ أَحْيَاهَا قَالَ أَبْنُ عَبَّاس عَنِ الْأَثْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُرَّةً عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ كَانَ عَلَى أَبْنَ آدَمَ الْأُوَّلِ كَـفَلْ مِنْهَا **مَدَّثْ** أَبُو جعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرَبُ بَعْضَكُمْ رَقَابَ بَعْض *هَرْشُ الْجُمَّ*ّةُ عَنْرُو بنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ (١٦) النَّيُّ عَلَيْكُ لاً تَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ • رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةً وَأَبْنُ

(۱) أخبرنا س (۲) أخبرنا

(۲) حدثنی مد

(٤) إِنَّى لَقِيتُ

(۰) لاَذُمِنِّي م

(٦) رعمن

(٧) فَكُمَّا أَمَّنَا أَحْبًا النَّاسَ جَبِعاً

ر. (A) قال أبو ذر وقع واقد ابن عبد الله والمواب واقد ابن عبد الله المواب واقد ابن عبد الله مركفا في اليونينية اله مسمه الموابه المده وراجه اله مسمه

(۹) ح قال کی

عَبَّاسِ عَنِ النِّي مِنْ اللَّهِ مِرْشِي (١) نُحَمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَدُّدُ بنُ جَنْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَامِي عَنِ الشَّفْعِيُّ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَمْرِ و عَن " النَّبِّيِّ " عَلَيْكِ قَالَ الْكَبَّارُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، أَوْ قَالَ الْيَهِينُ الْغَمُوسُ ، شَكَّ شُعْبَةُ \* وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْكَبَّائِرُ الْإِشْرَاكُ بِأَلْهِ، وَالْيَبِينُ الْنَسُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْن، أَنْ حَرِّشُ إِسْعُكُنَ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا (٤) عَبْنُهُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ سَمِعَ أَنْسًا (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَالَ عَالَمُ الْكُبَائِرُ . وَحَدَّثَنَا (٢) مَمْرُو (٧) حَدَّثَنَا (٨) شُمْبَةُ عَن أَبْن أَبِي بَكْر عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْس، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَوْلُ الزُّورِ ، أَوْ قالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ مَرْثُ مَرْمُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا (١) هُشَمْ " حَدَّثَنَا (٥٠) حُصَّانٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ بْن حارثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا يُحَدِّثُ قالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الْحَرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ قالَ فَصَبَّحْنَا الْقُوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ قَالَ وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ قَالَ فَلَمَّا غَشِبنَاهُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ قَالَ فَكَنَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِئُ فَطَعَنْتُهُ (١١) برُنجِي حَتَّى قَتَلَتُهُ ، قالَ َ وَلَمَا عَدِننا بَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فَقَالَ لِي يَا أُسَامَةُ أَفَتَلْتَهُ بَعْدَ (١٣) ما قال لا إله إِلاَّ أَللْهُ ؟ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ أَللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَمَوِّذًا ، قَالَ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ ١٣٠ أَنْ قَالَ لا إله إلا ألله قال فَا زَالَ بُكرَّرُها عَلَى حَتَّى تَمَنَّمْتُ أَنِي لَمْ أَكُن أَسْلَنتُ قَبْلَ ذُلِكَ الْيَوْمِ مَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١٠) اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (١٠) يَزِيدُ عَنْ أبي انْخَيْرِ عَنِ الصَّنَامِيِّ عَنْ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّي مِنَ النَّقْبَاء الَّذِينَ بَايَسُوا رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ بَايَمْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِأَلَّهُ شَيِّنًا وَلاَ نَسْرِقَ (١٦٠) وَلاَ نَرْ نِيَ وَلاَ نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلاَ نَلْتَهُبَ ١٧٥ وَلاَ نَمْسِي ١٨٥ إِلْ

(٢) قال النَّيِّي (٢) رَسُولِ أَنْهُ (2) أغبرتا (٠) أَنَى بْنَ مَالِكِ (۲) سدی (٧) وَهُو آبنُ مَرْ زُوقِ (٨) أُخبرنا (٩) أغرنا (١٠) أخر (۱۲) بعد ال (١٤) حدثغ (10) حدثني (١٦) هڪٽا بنندي ولا تسرق فى نسخ كثيرته وفى أصل اليونينية ولا نزبي ولا نسرق وكتب عليهما علامة النقديم والتأخير اه من حاس أسل عبد الله بن (۱۷) كَنْتُكُتُ

(١٨) وَلاَ تَتَفَى

(H) فالمِنْةُ

(١) أَنْنِ لِحَقَّ رَضِيَ أَلَثُهُ (٠) إِلَى مَوْلِهِ أَلِيمٍ \* إِلَى قَوْالِهِ عَذَابٌ

فَمَلْنَا ذَٰلِكَ وَإِنْ خَشِينًا مِنْ ذَٰلِكَ شَبْئًا كَانَ فَسَاء ذَٰلِكَ إِلَى الله مَرْثُ موسى بْنُ إشْلِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ (١) أَلْثِرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ ﷺ قَالَ مَنْ خَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ﴿ رَوَاهُ أَبُو مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ مَرْثُ ا عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ المِارَكِ حَدَّثَنَا حَلَّدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسُ عَن الحَسَن عَن الْأَحْنَفِ بْن قَبْس قَالَ ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَلْذَا الرَّجُلِّ ، فَلَّقِينِي أَبُو بَكْرَةً ، فَقَالَ أَيْنَ تُريدُ؟ قُلْتُ أَنْصُرُ هُذَا الرَّجُلَ ، قالَ أَرْجِعْ فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَلِكَ يَقُولُ إِذَا الْتَتَى الْسُنِلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ٢٠ فَالْقَاتِلُ ٢٠ وَالْقَتُولُ فِي النَّادِ ، قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا (١) الْقَاتِلُ (أَى المِناط الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ اللَّقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ بَاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : بَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (1) الْحُرُّ بِالحرّ (٠) وَالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأُنْيُ بِالْأُنْيُ فَنَ عُنَى لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٍ فَا تَبَاعْ بِالْمُرُوفِ وَأَداهِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَٰلِكَ تَحَفَّيِفَ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَنَ أَعْتَدَى بَعْد ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمِ (1) باسب سُوَّالِ الْقَاتِلِ حَتَّى يُقِرَّ وَالْإِفْرَارِ فِي الحِدُودِ مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ الْ مِنْهَاكِ حَدَّثَنَا هُمَّامٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضً ۗ الْفَاتِلِ حَنَّ أَفَرَ والْإِفْرَارُ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقَيِلَ لَمَا مَنْ فَعَلَ بِكِ هَٰذَا ؟ أَفُلَانٌ (٧) أَوْ فُلَانٌ حَتَّى اللهُ وَدِ شَيَّ (١) الْبَهُودِيُّ فَأْتِيَ بِهِ النَّبِيُّ مَا فَلَمْ بَرَلُ بِهِ خَتَى أَقَرَ بِهِ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِيَّالِةِ باسب" إِذَا قَتَلَ بِحَجَرَ أَنْ بِسَمَا مِرْثُنْ أُمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ عَنْ ٧ أَفُكَّانُ أَمْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ بْن زَيْدٍ بْن أَنْسِ عَنْ جَدْهِ أَنْس بْنِ مالك عَالَ خَرَجَتْ جارِيَةٌ ۗ (٨) سَمَّى الْبَهُودِيَّ عَلَيْهَا أَوْصَاحُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَرَمَاهَا يَهُودِيُّ بِحَجْرِ قَالَ فِجْيءَ بِهَا إِلَى النِّبِيِّ عَلَيْتُهُ وَيِهَا رَمَقُ فَقَالَ كَمَا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي فَكَانٌ كَتَلَكِ فَرَفَتَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قالَ فُلاَنْ تَتَلُّكِ فَرَفَمَتْ رَأْسَهَا فَقَالَ لَمَا فِي الثَّالِيَّةِ فُلاَنْ قَتَلْكِ خَفَمَتْ رَأْسَهَا فَدَعا بِهِ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنَ بِالسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْس وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ (١) بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأَذُن وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ نِصَاصٌ فَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ مُمُ الظُّا لِمُونَّ مِرْثُ مُمِّرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُرَّة عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ لِلَّهِ لَا يَحِلُّ دَمُ ٱمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ ۚ إِلَّا أَلَّهُ ، وَأَنْى رَسُولُ أَلَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْس ، وَالثَّبِّبُ الزَّانِي ، وَالمَارِقُ ٣٠ مِنَ ٱلدِّينِ التَّارِكُ الجَمَاعَةُ ٣٠ مِلْبُ مَنْ أَقَادَ بِالْحَجَر مَرْثُ الْمُكَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَام بْن زَيْدٍ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جاريَّةً عَلَى أَوْضَا ﴿ لِمَا فَقَتَلَهَا بِجَتَبَر فِجَيء بِهَا إِلَى النَّيِّ مَلِكُ وَبِهَا رَمَقُ فَقَالَ أَ تَتَلَكِ فُلاَنٌ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاّ ، ثُمُّ قال () الثَّانِيةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لا ، ثُمَّ سَأَلَمَا الثَّالِيَّةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ (٥) نَمَمْ فَقَتَلَهُ النَّي مُ اللَّهِ بِمَجَرَيْنِ بِالسِّبِ مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ مَرْثُ أَبُو مُسَيْمٍ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ خُزَاعَةً تَتَلُوا رَجُلاً \* وَقَالَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا حَرْبُ عَنْ يَحْيِ حَدَّثَنَّا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَّا أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّهُ عَامَ فَشْحِ مَكَّةً قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتَيل كَمُمْ في الجَاهِليَّةِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ إِنَّ اللهُ حَبِّسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ وَسَلَّطَ عُلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُوْمِنِينَ أَلاَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدِي أَلاّ وَإِنَّا أُحِلْتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَّامُ لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ يُنضَدُ سَجَرُهَا وَلاَ يَلْنَقِطُ ٣٠ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ مُنْشِدٌ وَمَنْ ثُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُو بِحَنْبُرِ النَّظَرَيْن إِمَّا (للهُ يُودَّى وَإِمَّا يُقَادُ (١) فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبِيَتِي يُقَالُ لَهُ أَبُوشَاهٍ فَقَالَ

(۱) الآن الكان الدينه (۲) والمفارق لدينه المعارق لدينه (۲) المعارق الدينه (۵) في الثانية (۵) في الثانية (۲) والها (۷) والها (۷) والها (۵) إلا المنشد (۸) الما أن

(١) وَإِمَّا أَنْ يَعَادَ

أَكْتُبْ لِي يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَكْتُبُوا لِا بِي شَاهِ ، ثُم قام رَجُلْ مِنْ قُرِيش ، فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِمَّا تَجْعَلُهُ فَ يُتُونِنَا وَقُبُورنا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي إِلَّا الْإِدْخِرَ \* وَتَا بَعَهُ عُبِيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ ، قالَ (١٠ بَمْضُهُمْ عَنْ أَبِي ثَمَيْمِ الْقَتْلَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ مَرْثُ فَتَيْبَةً أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ تَمْرُو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَتْ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصْ وَكُمْ تَكُنْ فِيهِمُ ٱلدِّيَّةُ ، فَقَالَ اللَّهُ لِمُذْهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ، إِلَى هٰذِهِ الْآيَةِ فَنْ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالْمَفْوُ أَنْ يَقَبَّلَ ٱلدِّيَّةَ فِي الْعَمْدِ ، قَالَ فَأَتّْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَطْلُبُ (٢) مِمَرُوفٍ وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ السِّ مَنْ طَلَبَ دَمَ أَمْرِي بِغَيْرِ حَن اللهُ أَن أَن أَن النُواهِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي حُسَبْنِ حَدَّتَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ ﴿ (٤) يَشِّي الْوَاسِطِيَّ عَن أَبْن عَبَّاسٍ أَنَّ النِّبِيُّ عَلِيُّ قَالَ أَبْنَصُ النَّاسِ إِلَى أَلَّهِ ثَلَاثَةٌ : مُلْحِدٌ في الحَرَمِ . وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلاَمِ مُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمُطَّلِّبُ دَمِّ أَمْرِي مِنْمَدٍ حَقَّ لِيُهَرَيقي دَمَهُ باب الْمَفْوِ فِي الْحَطَّا ِ بَعْدَ المَوْتِ مَرْثُ فَرْوَةُ (" حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ صلاة مس هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عانِشَةَ هُزَمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحِدٍ \* وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَعْنِي ٰ بْنُ أَبِي زَكَر يّاء (الله عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ صَرَحَ إِبْلِيسُ يَوْمَ أُحْدٍ فِي النَّاسِ يَاعِبَادَ ٱللهِ أُخْرَاكُمْ ، فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ عَلَى أُخْرَاهُمْ حَتَّى فَتَلُوا اليَّانِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَبِي أَنَّى فَقَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيفَةُ غَفَرَ اللهُ لَكُمُ قَالَ وَقَدْ كَانَ ٱنْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحَقُوا بِالطَّائِفِ ﴿ إِسِ قَوْلِ ٱللَّهِ تَمَاكَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأْ '' وَمَنْ فَتَلَ مُؤْمِنِا خَطَأْ فَتَهُدْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ فَوْمٍ

(١) يُطْلَبَ

مُواْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُواْمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَيْنَكُمْ وَيَيْنِهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ كَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَ مُتَنَا بِمَيْنِ تَوْبَةً مِنَ ٱللهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلَيّا حَكِيًّا ﴿ إِلَّهَ أَفَرٌ بِالْقَتْلُ مَرَّةً قُتِلَ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنَ ، فَقَيلَ كَمَا مَنْ فَعَلَ بِكَ هَٰذَا أَفُلاَنْ أَفُلاَنْ حَتَّى شُمِّي الْيَهُودِيُّ فَأُوْمَاٰتُ بِرَأْسِهَا فِلْيَءَ بِالْيَهُودِيُّ فَأُغْرَفَ فَأَمْرَ بهِ النَّىٰ يَرْكُ فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارِةِ وَقَدْ قَالَ هَمَّامٌ بِحَجَّرَيْنَ بِالسِّبُ فَتُل الرَّجُلِ دَّدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادةً عَنْ أَلَس أَبْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَّ عَلِينٌ قَتَلَ يَهُودِيًّا بِحَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أُوضَاحٍ لِمَا الْقِصاصِ بَيْنَ الرِّجالِ وَالنَّسَاء في ٱلجُرَاحاتِ وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ لِيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، وَيُذْكُرُ عَنْ مُحَرَّ تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِي كُلُّ تَحَمَّدٍ يَبْلغُ نَفْسَهُ فَا دُونَهَا مِنَ ٱلْجِرَاحِ وَبِهِ قَالَ مُمَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الرِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ وَجَرَ مَتْ أَخْتُ (<sup>0)</sup> الرُّيَنِّعِ إِنْسَانًا ، فَقَالَ النَّيْ بِرَاكِيْ الْقِصَاصُ (<sup>0)</sup> مَرَثِّ عَرْرُو أَنُ عَلَى ٥٠ حَدَّثَنَا يَحْيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةً عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ أَبْنِ عَبْدٍ أَلَثْهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَدَدْنَا النِّيَّ عَلِيُّ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لاَ ُتُلِدُّونِي ، فَقُلْنَا كَرَاهِيَةَ (٧) المَريض لِلدَّوَاءِ (٨) فَلمَّا أَفَاقَ قَالَ لاَ يَبْتِيُ أَحَدُ مينكُمُ السُّلْطَانِ مَ**رَثُنَ** أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْتِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ وَ إِلسْنَادِهِ لَوِ ٱطْلَعَ فِي بَيْنِكَ أَحَدُ وَكُمْ ۚ تَأْذَنْ لَهُ حَذَفْتُهُ (١١٠ بِحَصَاةٍ ، فَفَقَأْتَ

(۱) حدثنا
(۲) حدثنا
(۳) عَنْ قَتَادَةً
(۳) عَنْ قَتَادَةً
(۵) قال أبو در كذا وقع هنا والصواب الربيع بنت النفر عمة أنس بحدف لفظ بنت النفر عمته كرت ثنية بارية قاله الفسطلاني وراجمه النابة أنه قيل الربع وساق سنده للم بسنده عن النس اله مصححه وساق سنده للم بسنده عن أنس اله مصححه فسيره بالنصب على الاخراء في النمو وفي قسطلاني

(۱) أَبْنِ بَحْرُ

(۷) گر اهية ومست

(۸) اَلدَّوَاءَ (۹) عَيْرِ (۹) عَيْرِ

(:۱) بَوْمَ الْقَبِيَامَةِ سِي

 عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَامٍ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ مُحَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً في يَيْتِ النِّيِّ مَلَكُ فَسَدَّدَ (١) إِلَيْهِ مِشْقَصاً ، فَقُلْتُ مَنْ حَدَّثَكَ قَلَ أُنِّسُ فَنُ • إذًا ماتَ في الزَّحام أَوْ قُتِلَ **حَدِثني (`` إ**سْعُلْقُ بْنُ مَنْصُهُ أَبُو أَسَامَةَ قَالَ هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّـا كَانَ يَوْمُ أَحُدُ هُزِمَ نُ أَىٰ عِبَادَ ٱللهِ أَخْرَاكُمْ ۚ فَرَجَمَتْ أُولاَهُمْ ۖ فَأَجْتَلَاتْ هِيَ وَإِذَا هُوْ رِبَّا بِيهِ الْيَهَانِ ، فَقَالَ أَىْ عِبَادَ أَلَّهِ أَبِي أَبِي قَالَتْ فَوَ ٱللَّهِ مَا ٱحْتَجَرُ وَاحَتَّى قَتَلُوهُ ، قالَ حُذَيْفَةُ عَفَرَ ٱللَّهُ لَكُمْ \* قالَ عُرْوَةُ فَا زَالَتْ لَمِنَ بِاللهِ اللهِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّكُ مَن السَّاثَقِ ؟ قَالُوا عَامِرْ ۖ ، فَقَالَ رَجِّمَهُ ٱللَّهُ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَلاًّ أَمْتَمْتَنَا بِهِ فَأَصِيبَ صَبِيحَةً لَيْلَتِهِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ حَبِطَ عَمَلُهُ قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَمَّا رَجَمْتُ وَمُ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ فِغَنْتُ إِلَى النَّيِّ مَلَّكُ فَقُلْتُ يَانِيَّ (٢٠ اللهِ فَدَاكَ حَبِطَ عَمَلُهُ ، فَقَالَ كَذَبَ مَنْ قَالَمَا إِنَّ لَهُ لَأُجْرَيْنِ أَثْنَيْنِ (٧) يَزيدُهُ عَلَيْهِ ثَنَايَاهُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ رُرَارَةً بْنَ أُوفَى عَنْ عِمْرَانَ أَبْن حُمَيْن أَنَّ رَجُلاً عَضَ يَدَ رَجُلِ فَنَزَعَ يَدَهُ كَا خَتَصَمُوا إِلَى النِّيِّ مَرَاكِمٌ فَقَالَ يَمَضُ أَحَدُ **مَرْثُ** أَبُو عَاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى فى غَرْوَةٍ (١١) فَمَضَ رَجُلُ كَأَ تَنَرَعَ ثَنَيِّتُهُ كَأَبْطُلُهَا النَّبَى مَرْكِيَّةً

(۱) فسدد كذا الاصيل وأبى ذر بالسبن المهملة وعند الجوى والبانين فشدد بالمعجمة وهو وهم تاله عباض اله من الرينيئية كذا بهامش الاصل ومثله في الفسطلاني

> ص و (٢) حدثنا \_ أخبرنا سي

> > (۲) حدثنا معر

(٤) بقية خار العمال العمال التا

(٥) هُنيَّاتِكَ

(٦) كَارَسُولَ ٱللهِ

(٧) قَلْيِلْ بَرْيِدُ قُلْيُلْ

يزيده

مس المحمون من نيه مر

يس (٩) ثناياه

ال ال ال ال ال ال

(١١) غَزَاةٍ

السِّنَّ بِالسِّنَّ مَرْثُ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُعَيْدُ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبْنَةَ النَّصْرِ لَطَّمَتْ جارِيَةً فَكَمَّرَتْ تَنْبِتُهَا فَأْتُوا النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَلَيْ كَأْمَرَ بِالْقِصَاس بار دِيَةِ الْأُصَابِعِ ﴿ عَدُنُ الْمُ حَدَّتُهَا شَعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاس عَن النَّيِّ مِنْ النَّيِّ قَالَ هَذِهِ وَهُذِهِ سَوَالِهِ يَعْنِي أَخْنِصْرَ وَالْإِنْهَامَ مَرْثُنَا تَحْدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي مِنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ سيمث ب إذاً أَصَابَ قَوْم من رَجُيلِ هَلْ أَيْمَا قَبُ (١) أَوْ يَقْتُصُ فْ عَن الشَّمْيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدًا عَلَى رَجُلِ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَّمَهُ عَلَى ثُمَّ جَا ٓ إِخْرَ وَقَالاً ٢٠ أَخْطَأْنَا كَأْبُطُلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الْأُوَّلِ وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَمَدُّنُكُما لَقَطَمْتُكُما \* وَقَالَ لِي أَبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْييُ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ غُلاَماً قُتِلَ غِيَّلَةً فَقَالَ مُمَرُّ لَواأَشْتَرَكَ ا فِيهَا ٣٠ أَهْلُ صَنْعًاء لَقَتَلَتُهُمْ وَقَالَ مُنِيرَةُ بْنُ حَكْيِمٍ مَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ مُمْرُ مِثْلَةُ وَأَقَادَ أَبُو بَكْرِ وَأَبْنُ الرُّ بَيْرِ وَعَلَى وَسُو يَدُ بْنُ مُقَرِّنِ مِنْ لَطْمَةٍ . وَأَقَادَ مُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِاللَّرَّةِ . وَأَقَادَ عَلَى مِنْ اللَّانَةِ أَسْوَاطٍ . وَأَقْتَصَّ شُرَيْحُ مِنْ سَوْطٍ لَّذِ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَايْشَةً عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَتْ عائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِي في مَرَضِهِ وَجَعَلَ يُشهرُ إِلَيْنَالَا تَلَدُّونِي قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ (4) المريض بِالدَّوَاء فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَكَمْ أَنْهَكُم، (0) أَنْ يَالُدُونِي قَالَ قُلْنَا كُرَاهِيَةٌ (٢٠ لِلدَّوَاء فَقَالَ رَسُولُ أَللَهِ يَرْكِيْهِ لاَ يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدُ إِلاَّ لَدَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْمَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهِدُكُم السِّبُ الْقَسَامَةِ وَقَالَ الْأَسْمَتُ الْأَسْمَتُ أَنْ فَبْسِ قَالَ النِّينُ مَرْكُ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ؛ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مُكَيْكَةً كَمْ يُقِيدُ بِهَا مُعَاوِيَّةُ وَكَنْتِ مُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ إِلَى عَدِيٌّ بْنِ أَرْطَاهَ وَكَانَ أَمَّرُهُ عَلَى الْبَصْرَةِ في

(1) قوله هل بماقب الخ بيناء الفمان الفاعل في اليونينية وفى رواية بينائهما المفعول وفرواية بماقبولوفياً خرى يماقبوا بمنف النون أفاده القسطلاني ويؤيده الاصل الذي بأيدينا المنقول من اليونينية

(۲) نقالا

(۲) نبه

(٤) كُرَّ اهيةً كنا بهامش الاصل من أن النعب لابىذو وفالتسطلانى ولابى ذركراهية بالرنع أى حوكراهية

() أَلِمْ أَنْهَكُنَّ الْمُكُنَّ

(٦) كَرَاهِيَةُ للرَّبِضَ

تَتِيلِ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ لِيُوتِ السَّمَانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَالُهُ لِيَنْةٌ وَإِلَّا فَلَا تَظْلِ النَّاسَ وَإِنَّ هَٰذَا لاَ يُقضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَرْثُ أَبُو مُنتَجْ حَدْقَنَا سَيَّدُ بن عُيَيْدٍ عَنْ بُشَيْدٍ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ بْقَالُ لَهُ سَهِلُ بْنُ أَبِي حَشْةَ أَغْبَرُهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ ٱلْطَلَقُوا إِلَى غَيْرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا (4) أَحَدَمُم قَيلاً وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ (\* كَتَلْتُمْ صَاحِبْنَا ، قَالُوا مَا فَتَلْنَا وَلاَ عَلِيْنَا قَاتِلاً كَا نَطْلَقُوا إِلَى النَّيِّ (") عَلِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ الْكُبْرَ الْكُبْرَ فَقَالَ كَلُمْ تَأْتُونَ ٥٠ فِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَشَلَهُ ؟ قَالُوا مَا لَنَا يَيَّنَهُ \* وَقَالَ نَبَعْلِفُونَ ، قَالُوا لاَ نَرْضَى بِأْ يَمَانِ الْبَهُودِ ، فَكَرَّهَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَنْ يُبْطِلَ دَمَّهُ فَوَدَاهُ مِانَةً " مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ حَرْثُ اثْتَبَبُّهُ بنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بشر إِسْمُمِيلُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَّانَ حَدَّثَنَى أَبُورَجاء مِن آلِ أَبِي نِلاَبَةَ حَدَّنَىٰ أَبُو فِلاَبَةَ ۚ أَنَّ مُمَرً بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَرَ سَرِكِّرُهُ بَوْما للِنَّاسِ ثُمَّ أَذِنَ كُمُمْ فَدَخَالُوا ، فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ ؟ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بَهَا حَقُّ وَقَدْ أَمَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ ، قَالَ لِي مَا تَقُولُ يَا أَبًا قِلاَبَةَ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ ، فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُوْسُ الْأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ مُحْصَنِ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى لَمْ (١٦) يَرَوهُ أَكُنْتَ تَوْمُجُهُ ؟ قالَ لا ، قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِيْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَ كُنْتَ تَقْطَعُهُ وَكُمْ يَرَوْهُ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَوَأَلْهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ أَلَّهِ يَزِينٍ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ فِي إِحْدَى ا لَهُ شِعْمَالِي : رَجُلٌ تَتَلَ مِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقْتِلَ ، أَوْ رَجُلُ زَنَى بَمْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ رَجُلُ حارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَرْتَدَّ عَنِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ الْقَوْمُ ، أَوَ لَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ إللهِ عَلِي قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَّرَ (٧) الْأَعْيُنَ ثُمَّ نَبَذَهُمْ ف

(۱) فرجنوا الاحت (۲) قد قتات

(۲) قد قطم طبو درم السيال سرارا

(r) إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ إِلَّىٰ رَسُولِ اللهِ

(1) كَأْتُونِي

(•) بمائة سبة

م.مر. (٧) وَسَنَّرَ قال عباضَ والتخفيف أوجه

الشُّسْ ، فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَس حَدَّتَى أَنَسُ أَنَّ نَفَراً مِنْ عُكُل كَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ أَلَّهِ عَلَيْ فَمَا يَعُوهُ عَلَى الْإِشْلَامِ فَأَسْتَوْ خَوُا الْأَرْضَ فَسَقِيَتُ أَجْسَامُهُمْ فَشَكُوا ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ يَرْكُ قَلْ أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعْ رَاعِينَا في إِبلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَأْنِهَا وَأَبْوَا لِمُمَا قَالُوا بَلَى غَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَا لِمَا فَصَحُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ ، فَبَلَّغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ ۚ فَأَدْرِكُوا فِهِيء بهم ۚ فَأَمَرَ بهم ۚ فَقُطَّمَتْ أَيْدِيهم ۚ وَأَرْجُلُهُم ۚ وَسَمَرَ (١) أَعْيُنَهُمْ ثُمَّ نَبُذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مانُوا ، قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِنَّا صَنَعَ هُولًاء أَرْتَدُوا عَن الْإِسْلاَمِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَلَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كاليَوْم قَطُّ ، فَقُلْتُ أَتَرُادُ عَلَى حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ ؟ قالَ لا ، وَلَكِينْ جِنْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ ، وَٱللَّهِ لاَ يَزَالُ هَٰذَا الْجُنْدُ بِخَيْرِ ما عاشَ هٰذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَٰذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ ، تَغْرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ ، تَغْرَجُوا بَعْدَهُ ، فَإِذَا هُمْ بصَاحِبهم يَنْشَحَّطُ فِي الدَّم "، فَرَجَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدُّثُ مَعَنَا عَفْرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا كَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَنْشَحَّطُ فِي الدَّم عَفْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ مِينَ تَظُنُونَ أَوْ (٣) تَرَوْنَ قَتَسَلَهُ قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتُهُ ۖ فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ ، فَقَالَ آ 'ثُمُ كَتَلْمُ هَذَا ؟ قَالُوا لا ، قَالَ أَتَرْصَنُونَ نَفَلَّ تَحْسَينَ مِنَ الْيَهُود ما قَتَلُوهُ فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمِينَ ، ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ (٤٠ قالَ أَفتَسْتَحِقُونَ الَّذَّبَةَ بِأُ يَمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ ، قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ ، قُلْتُ وَقَدْ كانت مُذَيْلٌ خَلَمُوا خَلَيْمًا (٥) لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْمَاء كَا نَتْبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، كَفَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَّلَه ، كَفَاءتْ هُذَيْلٌ، فَأَخَذُوا الْبَمَانِي

(۱) وتشمّر

(r) في دَمَيْدِ مُعَ

(٢) أَوْ مَنْ

رد) يَنْفَلُونَ ـ يُنْفَلُونَ قال النسطلانی وف سسسخة يتفلون بضم المثناة التحتية وسكون النون أى يحلفون

(ه) حليناً

نَرَفَعُوهُ إِلَى ثَمَرُ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا فَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَّعُوهُ ،. فقَالَ يُقْسِمُ سُونَ مِنْ هُذَيْلِ مَا خَلَمُومُ قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ لَيْنَمَةٌ وَأَرْبَمُونَ رَجُلًا ، وَقَدِمَ رَجُلْ مِنْهُمْ مِنَ الشَّامْمِ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ ، فَأَفْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمْمْ ، فَأَذْخَاوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ ، فَدَفَعُهُ إِلَى أَخِي المَقْتُولِ ، فَقُرِنَتْ يَدُهُ بِيَدِمِ ، قَالُوا (١٠ فَأَ نُطَلَقا وَالْحَمْسُونَ الَّذِينَ أَمُّسَمُوا ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَيْخُلَةَ ، أَخَذَتْهُمُ السَّمَادِ ، فَدَخَاوا في غار في الْجَبَلِ فَأَنْهُ جَمِ ١٣ الْغَارُ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّذِينَ أَمْسَمُوا فَاتُوا جِيعًا وَأَفْلَت ١٣ الْقَرِينَانِ فَكُنَّمْرَ رِجْلَ أَخِي الْمَقْتُولِ، فَمَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مات ، قُلْتُ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلاً بِالْقُسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَ مَاصَنَعَ فَأَمَرَ بِالْحَسْيِينَ الَّذِينَ أَفْسَنُوا فَمُحُوا مِنَ اللَّهِ وَانِ وَسَيَّرُهُمْ إِلَى الشَّأْمِرِ بِالسِّهِ مَنِ أَطُلَّعَ فَ يَنْتِ قَوْمٍ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ<sup>(٤)</sup> حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدٍ ٱللهِ بْن أَبِي بَكُنْ إِنْ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً ٱطلَّمَ فِي (٥) بَمْضَ حُجَر وَجَعَلَ يَخْتِيلُهُ لِيَطْمُنَهُ مِشْقَص أَوْ مِشَاقِصَ (١) وَجَعَلَ يَخْتِيلُهُ لِيَطْمُنَهُ مَرْثُ فُتَبَبَّةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً خْرِ فْ " بَابِ رَسُولِ أَللهِ مَنْ وَمَعَ رَسُولِ أَللهِ مِنْ مِدْرَى بَعَكُ بهِ رَأْسَهُ ، فَلُمَّا رَآهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنْ (١٠) تَلْتَظَرِّ فِي لَطَعَنْتُ بو في أَبُوالْقَاسِمِ عَلَيْكُ لَوْ أَنَّ أَنْرًا ۚ أَطُلَعَ عَلَيْكَ بِنَـيْرِ إِذْنِ خَذَفْتَهُ بِمَصَّاةٍ فَقَقَأْتَ عَيْنَهُ بُ الْعَاقِلَةِ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ سُمِنْتُ الشَّنِيَّ قَالَ سَمِنْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا

عة دا) قال

(٢) فَأَمْهُدُمُ

(٣) كذا مبط أللت في البرنيب بفتح الهرة مبتياً البرنيب بفتح الهرة مبتياً في الفتح والقسطلاني أنه بشم الهمزة اه من هامش الاصل مرط

(٤) أَبُو النَّعْمَانِ

(٥) مَنْ حُجْرٍ فِي بَعْضٍ

(١) أَوْ مَشَاقِصَ

(٧) من

(۸) من

**ટ**ાં (૧)

(۱۰) في عَيْنِكُ

رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمُ شَيْءِ ما (١) لَبْسَ في الْقُرْآنِ وَقَالَ مَرَّةً ما لَبْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبِّ ° وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ما عِنْدَنَا إِلاَّ ما فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهُمَّا يُمْطَى رَجُلُ في كِتا بِهِ وَما في الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما في الصَّحِيفَةِ قالَ الْعَقْلُ وَفِ كَاكُ الْأُسير وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِر بِالسِبُ جَنِينِ الْمَرْأَةِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف أُخْبَرَ نَا مَالِكُ وَحَدَّثَنَا إِنْهُمِيلُ حَدَّثِنَا مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بن عَبْد الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَمْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِي فِيهَا بِنُرَّةٍ عَبْدِ أَوْ أَمَّةٍ مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ اَسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ المَرْأَةِ فَقَالَ الْمَغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (٢٠ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَضَى بِهِ مَرْثَنَا سُبِينَدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ أَنَّ ثُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ شَمِّعَ النَّبِي عَلَّ نَمْى في السَّقْطِ (') وَقَالَ (' الَّهِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ تَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أُمَّةٍ قَالَ أَثْتِ (٦) مَنْ يَشْمِدُ مَعَكَ عَلَى هٰذَا (٧) ؟ فَقَالَ مُحَدُّ بِنُ مَسْلَمَةً أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّي عَلَيْ عِيْل هٰذَا حَدِثِي (٥٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ عَرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ المُنِيرَةَ بْنَ شُعْبَةً بُحَدَثُ عَنْ عُمْرَ أَنَّهُ أَسْتَشَارَهُمْ في إِمْلاً مِنْ أَوْ مِثْلَةُ عَامِهِ جَنِينِ المَرْأَةِ وَأَنَّ الْمَقَلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ لاَ عَلَى الْوَلَدِ حَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي مُرْيِرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِينَ قَضَى في جَنِينِ أَمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي كِلْيَانَ بِنُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالنُرَّةِ تُوْفَيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ أَنَّ مِيرَانَهَا لِبَنِيها وَزَوْجِها ، وَأَنَّ الْمَتْلَ عَلَى عَصَبَيْهَا مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ صَالِح

ار. (۱) (ا) الحَيْةَ

(٢) (قوله أو أمة فشهد الخ) هكذا في نسيخة عبد الله بن سالم ونسخة للزىوغيرهماوأما النسخة التىشرحعليهاالقسطلاني فهي ( أو أمّة قال آثب مَنْ يَمْهُدُ مَعَكَ فَشَهِدَ ) الخ اھ مصححه

(٤) بتتليث السين والضم (ە) مَمَال

(٧) ( قوله على هذا فتال ) كذابالاصولالمتدمةوأمان الشارح ذهي ( على حذا من يصيدممك على هذا فقال الخ)

حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبٍ حَدَّثَنَا (١) يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَن أَبْنِ الْسَبَّبِ وَأَبِي سَلَّمَةً بْن عَبْدِ الرُّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَفْتَتَكَتِ أَمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْل فَرَسَتْ إِحْدَاثِهَا الْأُخْرَى بِحَجَرِ قَتَلَتْهَا (٢) وَما في بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النِّيِّ مَلِكَ فَقَضَى أَنَّ دِيَّةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدُ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى <sup>(٣)</sup> دِيَّةَ المَرْأَةِ عَلَى عاقِلَتِهَا **باب** أَسْتَعَانَ عَبْدًا أَوْ صَبيًا ، وَيُذْ كُرُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ( ) بَمَثَتْ إِلَى مُعَلِّم الْكُتَّابِ أَبْمَتْ إِلَّ غِلْما نَا يَنفُشُونَ صُوفًا وَلا تَبْعَثْ إِلَى حُرًّا صَرَيْمَى (٥) عَرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَ نَا (١) إِنْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الْعَزيْزِ عَنْ أَنَسَ قَالَ كُنَّا قَدِمَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي ٓ اللَّذِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْمَةَ بِيدِي فَا نُطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ بَيَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلاَّمْ ۖ كَيِّسْ فَلْيَخْدُمْكَ ، قالَ فَذَمْتُهُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَوَٱللَّهِ ما قالَ لِي لِشَيْء صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا مَكَذَا ، وَلاَ لِشَيْءَ لَمْ أَصْنَعُهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعُ هَٰذَا هَكَذَا إلى المَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبِيْرُ جُبَارٌ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (٧٠ أَبْنُ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَبَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَللَّهِ عَلِي قَالَ الْعَجْمَاءُ جُنْ حُهَا جُبَارٌ وَالْبِشُّ جُبَارٌ وَالْمَدِنُ جُبَارٌ وَف الرُّ كَازِ الْخُمُسُ الْمُعَجِّمَاءِ جُبَارٌ، وَقَالَ أَنْ سِيرِينَ : كَانُوا لا يُضَمُّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ ، وَيُضَمُّنُونَ مِنْ رَدِّ الْعِنَانِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : لاَ تُضْمَنُ النَّفْحَةُ إِلاَّ أَنْ يَنْضُسَ ٥٠ إِنْسَانُ ٱلدَّابَّةَ ، وَقَالَ شُرَبْحُ : لاَ تُضْمَنُ (٥) ما عافَبَتْ أَنْ يَضْرِبَهَا فَتَضْرِبَ برجللِها وَقَالَ الْحَسَكُمُ وَحَمَّادُ إِذَا سَأَقَ الْسَكَادِي حِمَارًا عَلَيْهِ أَمْرَأَهُ فَتَخِرُ لاَ شَيْء عَلَيْهِ وَقَالَ الشُّعْيُّ إِذَا سَاقَ دَابَّةً فَأَتْمُبَهَا فَهُوَ صَامِنْ لِلَا أَصَابَتْ وَإِنْ كَانَ خَلْفَهَا مُتَرَسَّلاً لَمْ يَضْمَنُ حَرِثُ مُسْلِمُ حَدِّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تُحَدِيْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ الْعَجْمَاءِ عَقْلُهَا جُبَارٌ ، وَالْبِينُ جُبَارٌ ، وَالْمَدْنِ جُبَارٌ ، وَف الرَّ كاز

(۱) أُخْرِن (۲) فَقَتَلْتُمُ (۲) أَنَّ دِيةً (۲) أَنَّ دِيةً

() أُمِّ سَلَنَةً

(ه) حدثتا امد امد (م)

لائه (۷) حدثني

(A) بتنايث الخاء المجسة والفم أعلى اله من البونينية ومنه فى الشارح (A) بالثناة الفرقية أو التحتية

مبنيا للمعول فيهما اهشارح

المُشُنُ باسيبُ إنْم مَن تَتَلَ ذِمْيًا بِنَيْدِ جُرْم مِرْثُ فَيْسُ بْنُ حَفْس حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن تَمْرُوعَنِ النِّي مَلْكُ قالَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا كُمْ بَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا بُوجَدُ (١) مِنْ سَيِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عاماً باسب لاَ يُقتَلُ الْسَلِمُ بِالْكَافِي مَرْضَ أَخْمَهُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عابِراً حَدَّنَهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ قالَ قُلْتُ لِمَلَى " (٢) وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّغْبِيِّ يُحَدِّثُ قالَ سَمِنْتُ أَبَا جُحَيْفَةً قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمُ شَيْءٍ مِمَّا إِلَيْسَ ف الْقُرْآنِ وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةَ مَرَّةً مالَبْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرّاً النَّسَةَ ما عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ فَهَمَّا يُمْطَى رَجُلُ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا في الصَّعِيفَةُ قَالَ الْعَقَلُ وَفِكَ النَّاسِيرِ وَأَنْ لاَ يُقْتُلَ مُسْلِمٌ بِكَافِي باسب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ بَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مِرْثُ أَبُو المَيْمِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ تَمْرُو بْنِ بَحْيِيٰ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَبِيدٍ عَنِ النِّبِيُّ يَهِ ۖ قَالَ لاَ أَنْخَابِرُوا بَيْنَ الْأَنْبِياء ﴿ وَرَبُّ عُمَّدُ بِنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى المَازِنِي عَنْ أَيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِي قالَ جاء رَجُلُ مِنَ الْبَهُودِ إِلَى النَّبِي (٢٠ مَنِكُ قَدْ نُطِيمَ وَجُهُهُ فَقَالَ مَا كُمُّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْأَنْصَارِ لَطَمَ (ل) في وَجْعي قال (٥) أَدْعُوهُ فَدَعَوْهُ قالَ لِم ٢٠ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَيِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَافَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قالَ قُلْتُ (٧٠ وَعَلَى مُحَرِّدٍ عَلَى الْ عَأْخَذَ ثَنِي غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ قَالَ لَا تُحُمِّيَّرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاء قَالِنَ النَّاسَ بَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَيِامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ يُغْيِقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِيدٌ بِقَامَّةٍ مِنْ قَوَاتُم الْمَرْشِ فَلاَ أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِي (٨ بِصَنْقَةِ الطُّورِ .

(۱) لَيُوجِدُ (۱) لَيُوجِدُ

سه . (۲) حدثنا أى بستوط واو العطف لابي ذر كالجمور اه شارح

(٢) رّسُولِ لَلْهِ

 (3) قد لطم ( قوله لطم فی ورجعی ) زیادة فی ثبتت فی السمختین معتمدتین بأیدینا والیست فی نسخة الشارح اه همسمعه

(•) فقال

(١) قال أَلَطُنتَ

(٧) فَتُلْتُ أُعَلَى

(٨) جُوزِيَ

## (بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ)

## كَتَابُ آسْتِتَابَةِ المُزْتَدِينَ وَالمُعَانِدِينَ وَقِتَالِهِمْ وَلَوْالْمِمْ وَلَوْالْمِمْ وَلَوْالْمِ أَشْرَكَ بِٱللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِ

وم. (٤) رَسُولِ أَنْفِ

(٨) قالَ ثُمَّ عُقُوقُ الوالدين

قال نم ماذا

قَالَ اللهُ تَمَالَى صِ : إِنَّ الشَّرِاكِ لِظُلْمِ عَظِيمٍ لَكُنْ ٣٠ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرِينَ مَرْثُ قُتَلْبَةً بْنُ سَيِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ (١) بَابُ إِنْم إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنْ عَبْدِ ٱلله رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَكَتْ،هٰذِهِ الآيَة الَّذِينَ اللهُ وَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَرَكَتْ،هٰذِهِ الآيَة الَّذِينَ اللهُ مَا مِرْهِجْدً آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِنُظلمٍ ، شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْعَابِ النَّبِيِّ (\*) ﷺ وَقَالُوا أَيْنَا كُمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي ۖ إِنَّهُ لَيْسَ بِذَاكَ (\*) أَلاَ نَسْمَعُونَ إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٍ " مَرْثُنَّا مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَصِّلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَحَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا إِسْلِمِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةٌ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّيْ عَلِيْ أَكْبَرُ الْكُبَّارِ : الْإِشْرَاكُ بِأَلَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلاَثًا أَوْ قَوْلُ الزُّورِ فَا زَالَ يُكُرَّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْنَهُ سَكَتَ عَرِشَى ١٠٠ كُمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ ٱللهِ (٧٠) أَخْبَرَ نَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَن الشُّعْبِيُّ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ أَعْرَا بِيُّ إِلَى النَّبِّ بَإِنَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قالَ ﴿ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، قالَ ثُمَّ مَاذَا ؟ قالَ ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، قَالَ ثُمَّ مَاذَا (١٠ ؟ قَالَ الْيَدِينُ الْغَنُوسُ ، قُلْتُ وَمَا الْيَدِينُ الْغَنُوسُ ؟ قالَ أُلِّي يَقْتَطِعُ مَالَ أُمْرِي مُسْئِلٍ مُونِيهَا كَاذِب صَرَثُ خَلادٌ بْنُ يَمْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَيِي وَائِلٍ عَنْ أَبْنِ مَسْيُونٍ رَضِي الله عَنْهُ قالَ قالَ رَجُلُ

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنُوَاخِذُ بِمَا حَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيِّذِ ، وَمَنْ أَسَاء فِي الْإِسْلاَمِ أُخِيْذَ بِالْأَوَّلِ وَالآخِر ب حُكْم الْمُ تَدَّ وَالْمُ تَدَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُمَرّ وَالزُّهْرِيُّ وَإِبْرَ اهِيمُ تُقَتَّلُ الْمُ تَدَّةُ وَأُسْتِيًّا بَهِمْ (١) ، وَقَالَ ٱللهُ تَمَاكَى : كَيْفَ يَهْذِي ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهْدُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقُّ (٧) وَجَاءُهُمُ الْبَيْنَاتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّا لِينَ أُولَيْكَ جَزَاوُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَمُنَّةَ ٱللَّهِ وَاللَّاكِيْكَةِ وَالنَّاسَ أَجْمِينَ خالِدِينِ فِيهَا لاَ يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ ثُمْ يُنْظَرُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَا بُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَرْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبُلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولِنِكَ ثُمُ الصَّالُونَ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيمُوا فَرِيقًا مِنَ الذِينَ أُوتُوا يَرُدُوكُم \* بَعْدَ إِيمَا نِيكُم كَافِرِينَ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ سَكَفَرُوا (٣٠ ثُمَّ آمَنُوا ثُمُ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْذَادُوا كُفْرًا كُمْ يَكُنِ أَللهُ لِيَهْفِرَ لَمُهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ، وَقالَ: مَنْ يَرْتَدُّ (' مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمٍ يُحِيِّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ أَذِلَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّهْ عَلَى الْسَكَافِرِينَ (٥) وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً (٥) فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللهِ وَكُمْمُ عَذَابٌ عَظِيمٍ ﴿ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا الْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَّتِمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ۚ فَأُوبِهِم وَسَمْمِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ مُمُ الْغَافِلُونَ لَاجَرَمَ يَقُولُ حَدًّا أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ ثُمُ الْحَاسِرُونَ إِلَى ۚ قُوْلِهِ : ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَمْدِهَا ۚ لَنَهُونُ رَحِيمٍ ۗ وَلاَ يَزَلُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُوكُمْ فِنْ دِينِكُمْ إِنِ أَسْتَطَاعُوا (٧) وَمَنْ يَوْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِدِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرْ ۚ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ثُمْ فِيها خالِدُونَ حَدَّثُ أَبُو النَّمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنَ أَبُوبَ عَنْ

(١) قوله واستتابتهم. قدم هذا النظ أبو ذر قبل وقال ابن عمر

(١) إلى توله غفور رحيم

(٢) إلى سبيلا

(٤) يُرْتُدُدُ

(٥) وقال وليكن

(١) صدراً إلى وأولئك م الماناون

(أ) إن استطاعوا إلى قوله وأولئك (محاب النار م نيها خالدون كُرِمَةَ قَالَ أَتِيَ عَلَى ۚ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِزَ نَادِقَةٍ كَأَخْرَ فَهُمْ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ لِنَهْى رَسُولِ أَلَّهِ عِلَيْ (١) وَلَقَتَكْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ أَلَهِ عَلَيْهِ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ كَأَفْتُلُوهُ حَرْثُ مُسَدَّهُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ ثُرَّةً بْنِ خالِدٍ حَدَّثَنَى مُعَيْدُ أَنْ هِلاَلِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسِى قالَ أَفْبَلْتُ إِلَى النِّيِّ عَلِيٌّ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الْأَشْعَرِيُّينَ ، أَحَدُثُمَا عَنْ يَمِينِي ، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ يَسْتَاكُ فَكِلاَمُمَا سَأَلَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ فَيْسِ قَالَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَمَا فِي عَلَى مَا فِي أَنْفُيهِمَا ، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبُانِ الْعَمَلَ ، فَكَأَنَّى أُنظُرُ إِلَى سِواكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ لَنْ أَوْ لاَ نَسْتَمْ لِلُ عَلَى حَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ أَذْهَبُ أَنْتُ مَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَاعَبُدَ أَلَهُ بْنَ قَيْسِ إِلَّى الْيَمَنِ ، ثمَّ أتبَّعَهُ (٥) مُمَاَّذُ بْنُ جَبَل ، فَلَمَّا قَدِّمَ عَلَيْهِ أَلْقَ لَهُ وِسَادَةً قَالَ أَنْزِلْ وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقُ قالَ ما هٰذَا ؟ قالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلِمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قالَ ٱجْلِسْ ، قالَ لاَ أُجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاهِ (٣) أللهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتُلِ ، ثُمَّ تَذَا كَرْنَا (١) قِيامَ اللَّيْلِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأْتُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي السب تَنْلِ مَنْ أَبِي مَبُولَ الْفَرَايْضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرَّدَّةِ مَدَثَنَا يَحْبِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْن عُتْبَةً ۖ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قالَ لَمَا تُومُ فِي النِّيُّ (0) مِنْ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ ، قالَ تُحمَّرَ مَا أَبَا بَكْرِ ، كَيْفَ ثَقَاتِنُ النَّامِنَ ، وَقَدْ قالَ رَسُولُ ٥٠ أَلله عَلَيْهِ أُمِرْتُ أَنْ أَمَا تِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، قَمَنْ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ٧٧ عَمَمَ مِنَّى مَالَهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقَدِ وَحِسَابُهُ عَلَى ٱللَّهِ قَالَ أَبُو بَكُم وَٱللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَّةِ وَالرَّكَاةِ ، فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَثَّى المَّـالِي ، وَٱللَّهِ لَوْ مَنْتُمُونِي عَنَاقًا كَانُوا

(٠) كَنِي ٱللهِ

(۱) النَّبِيُّ

(۷) فقد عصم

يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ أَنَّهِ مِنْ لِلَّ لَقَا تَلْتُهُمْ عِلَى مَنْهِا ، قالَ مُحَرُّ : فَوَ أَنَّهِ ما هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرِ لِلْقِتَالِ ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ بِالسِ إِذَا هْ عَرَّضَ ٱللَّهَ فَ وَغَيْرُهُ بِسَبِّ النَّبِيُّ مَرَّكُ وَلَمْ يُصَرِّحْ ، نَحْوَ قَوْلِهِ : السَّامُ عَلَيْكَ (١) صِّرْثُ اللَّهُ مُنَّا مُنَّا مُنَّا إِنَّ الْحَسَنِ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا شُعْبَةُ عَنْ حِشَام بْن زَيْدٍ أَبْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: مَرَّ يَهُودِي مُرسُولِ أَللهِ عَلَيْ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَ رُسُولُ ٱللهِ عَلِي أَتَدْرُونَ ما ٢٠٠ يَقُولُ ، قالَ السَّامُ عَلَيْكَ ، قالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَ انَقْتُ لُهُ ؟ قالَ لا ، إذَا سَلمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ ، فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ مَرْثُ أَبُو مُنتِمْ عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱسْتَأْذَنَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النِّيِّ عَلَيْكُمُ السَّامُ عَلَيْكَ (" ، فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفْنَةُ ، فَقَالَ ا يَا عائِشَةُ إِن ٱللهُ رَفِيقَ يُحِبُ الرَّفْقَ فِي الْأَنْرِكُلِّهِ ، قُلْتُ أَوَ كَمْ نَسْمَعْ ما قالُوا ، قالَ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ عَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَغِي ٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَفْيَانَ وَمَالِكِ بْنِ أَنْسِ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ ثُمَنَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللهِ مَنْ اللَّهِ إِذَّا اللَّهُ وَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَى أَحَدِكُم اللَّهُ إِنَّا يَقُولُونَ سَامْ عَلَيْك (ا) فَقُلْ عُلَيْك (١٠) باسب مرشن مُعرُ بنُ حَفْصِ حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَثُ قَالَ حَدَّ ثَنِي شَقِيقٌ قالَ قالَ عَبْدُ ٱللهِ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النِّيِّ عَلَيْقٌ يَعْلَى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياء ضَرَبَهُ قومُهُ كَأَدْمَوْهُ فَهُوْ يَعْسَحُ أَلِدُمْ عَنْ وَجْهِهِ ، وَيَقُولُ : رَبِّ أَغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ باسب عَنْلِ الْخُوَارِجِ وَالْمُلْحِدِينَ بَمْدَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُ أُلَّةٍ ثَمَالَى: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَمْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَمُمْ مَا يَتَقُونَ ، وَكَانَ أَبْنَ مُمَّرَ يَزَاهُمْ شِرَارَ حَكْقِ أَنَّهِ ، وَقَالَ إِنَّهُمْ أَنْطَلَقُوا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَعَلُوهَا

(1) عليكم (1) مأذا (2) مأذا (2) عليكم (3) عليكم (4) عليكم (4) عليكم

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ صَرْحُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِياتٍ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّتَنَا خَيْثَمَةٌ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ غَفْلَةً قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثُكُمْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيهُ حَدِيثًا ، فَوَ اللهِ لَأَنْ أَخِرً مِنَ السَّمَاء ، أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْدِ ، وَإِذَا حَدَّثْتُ كُمْ فِيمَا يَنْنِي وَيَنْتَكُمْ فَإِنَّ الحَرْبَ خِدْعَةٌ ، وَإِنَّى سَمِعْت رَسُولَ أَللهِ مَلْكَ يَقُولُ : سَيَخْرُجُ فَوْمْ فِي آخِرِ الزَّمانِ ، حُدَّاثُ (١) الْاسْنَانِ ، سُفَهَاءِ الْأَحْلاَمِ . بَقُولُونَ مِنْ خَيْرٍ فَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ (٢) إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدَّينِ كُمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ فَأَيْمَا لَفِيتُمُوهُمْ فَأَفْتُلُوهُمْ ۚ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِلَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَرْشُ أَنجُمَّدُ بْنُ الْهَنَّى حَدَّنْنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِنْتُ يَحْنِي أَنْ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاء بْنِ يَسَار أَنْهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدٍ الحَدْرِيَّ فَسَأَلاَهُ عَنِ الحَرُورِيَّةِ أَسَمِتُ النِّيَّ عَلِيٌّ قَالَ لاَأَدْرِي ماالحَرُورِيَّةُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَقُولُ : يَخْرُجُ فِي هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَكُمْ يَقُلُ مِنْهَا قَوْمٌ تَحْقُرُّونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ يَقْرَوْنَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِرُ حُلُوتَهُمْ أَوْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ ٱلدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ الرَّمِيَّةِ فَيَنْظُرُ الرَّابِي إِلَى سَهْمِهِ إِلَى نَصْلِهِ إِلَى رصاَّفِهِ فَيْمَارَى (٢٠ فِي الْفُوقَةِ هِلْ عَلِقَ بِهِمَا مِنَ اللَّم شَيْءِ طَرْضَا يَحْنِي اللَّهِ مَنْ سَكَيْانَ جَدَّ ثَنَى (١٠) وَمَنْ يَعْدِلُ أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّثَنَى (\*) مُحَرَّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُحَرَّ وَذَ كَرَّا لَحَرُودِيَّةَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْكِيٌّ يَمْرُمُونَ مِنَ الْإِمْدَلَامِ مُرُّوقَ السَّهْمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ﴿ بِالسِّبُ مَن تَرَكَ قِيَالَ الْخَوَّارِجِ لِلتَّأْلُفِ وَأَنْ لاَ يَنْفِرَ (<sup>()</sup> النَّاسُ عَنْهُ مَرْثِثَ عَبْدُ اللهِ إِنْ مُحَدِّ حَدُّنْنَا هِشِامْ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عِن الرُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَّمَة عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قال بَيْنَا النِّيُّ عَلَيْهُ يَقْسِمُ جاء عَبْدُ أَلَيْهِ بْنُ ذِي الْحَوَيْصِرَةِ التَّبِينِيُّ فَقَالَ أَعْدِلْ يَا رَسُولَ أَلَهِ فَقَالَ وَ يُلَكَ (٧) مِنْ (٨) يَعْدِلُ إِذَا كَمْ أَعْدِلْ قَالَ مُحَمُّ بِنُ الْخَطَّابِ دَعْنِي (٩) أَضْرِبُ عُنْقَهُ ،

(۲) لاَ يَجُوزُ

(۲) فیسماری

كذا منبطه فى اليو والغرع المكى اهمن الأمل

(٧) وَبِمُحَكَ

(١) أَنْذُنْ لِي فَأَصْرِبَ

قَالَ دَعْهُ ۚ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُم صَلاَّتَهُ مَعَ صَلاَّتِهِ وَصِيامَة مْمَ صِيامِهِ يَمْرُتُونَ مِنْ ٱلدِّينِ كَمْ يَهُونَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنظَنُ فَي قُذِذِهِ فَلَا يُوْجَدُ فِيهِ شَيْءٍ، ثُمَّ يُنظُرُ فَى نَصْلِهِ (٥) فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنْظُرُ فِي (٢) رِصَافِهِ فَلَا يُوجِدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنظَرُ فِي نَضِيَّهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ قَدْ سَبِّقَ الْفَرْثَ وَٱلدَّمَ ۖ آيَتُهُمْ رَجُلُ إِحْدَى يَديْهِ (٣) أَوْ قَالَ ثَدْيَيْهِ مِيْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ مِيْلُ الْبُصْعَةِ تَدَرْدَرُ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ (٤) فُرْقَة مِنَ النَّاسِ قالَ أَبُو سَعِيدٍ أَشْهَدُ سَمِعْتُ مِنَ النِّيِّ عَلِيَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَليًّا قَتَلَهُمْ وَأَنَا مَمَّهُ جِيء بِالرَّجُلِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَّتَهُ النِّبيُّ عَلَيْكُ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيهِ (\*) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَمَاتِ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حدَّثَنَا الشَّنْبَانِيُ حَدَّثَنَا يُسَيْرُ بْنُ عَمْرِو قالَ قُلْتُ لِنَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَلْ سَمِنْتَ النَّبِّ يَنْكُ يَقُولُ فَالْخُوَارِجِ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَهْوَى بِيدِهِ قِبِلَ الْمِزَاقِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَوْمٌ يَقْرُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَافِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ اللَّهِ عَوْلِ النَّيِّ عَلَيْ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَفْتَنِلَ ٢٠ فِئْتَانِ دَعْوَتُهُما ٥٠٠ وَاحِدَةٌ مَرْثُ عَلَيْ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قالَ قالُ رَسبُولُ ٱللَّهِ ﷺ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقَنْتَولَ فِئَتَانِ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ ﴿ بِاسِبُ مَا جَاءَ فِي المُتَأْوَلِينَ قَالَ أَبُوعَبْدِ أَلَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى بُونُسُ عَن أَبْنِ شِهِكَبُ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ يَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْن عبْدِ الْقَارِيُّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعا تَحْمَرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ سَمِينَتُ هِشِمَامَ بْنَ حَكيمٍ بِقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَوُهَا عَلَى حُرُونِ كَيْرَةٍ لَمْ يُقَرِّ ثَنِيهَا رَسُولُ أَللَّهِ بِإِلَيْ كَذَٰلِكَ ، فَسَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ ف ِ الصَّلَاثِهِ إِنَّا نَتَظَرْنُهُ حَتَّى سَلَّمَ ثُمَّ لَبَّنتُهُ (٥٠ بِرِدَاللَّهِ أَنْ بِرِدَالَّى ، فَقُلْتُ مَنْ أَفْرَأَكَ

القسطلاني بالوجهين

هٰذه السُّورَةَ ؟ قال أَقْرَأْنها رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ قُلْتُ `` لَهُ كَذَبْتَ فَوَ أَلَهُ إِنَّ رَسُولَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى سَمِعْتُ هَٰذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْقَانَ عَلَى خُرُوفِ لَم تُقُونُنِها . وَأَنْتَ أَفْرَأُ ثَنِي سُورَةَ الْفُرْقانِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ إِ أَرْسِلْهُ يَا تُحمَرُ أَفْرَأُ أَثْرُ لَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ ﷺ أَفْرَأُ يَا تُحَرُّ فَقَرَأْتُ فَقَالَ مَكَذَا أَثْرُ لَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَفْرَوُا مَا تَبْسَرَ مِنْهُ إِبْرَاهِيمَ أُخْبِرَ نَا وَكِيعٌ حَ حَدَّثَنَا ('' يَحْيُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقُمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبُسُوا إِيَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النِّيِّ يَرْكِيُّ وَقِالُوا أَيْنَا كَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِي لَيْسَ كَمَا تَطُنُونَ إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لَقُمَانُ لِإِ بَيْهِ مَا مُبَيَّ لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ مَرْشَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي تَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قالَ سَمِعْتُ (٥٠ عِنْبَانَ بْنَ مالِكٍ يَقُولُ: غَدًا عَلَيَّ رَسُولُ أَللهُ عِنْ فَقَالَ رَجُلُ أَيْنَ مَالِكُ بَنُ ٱللَّهُ شُن فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا ذَٰلِكَ (٥٠ مُنَافِقُ بُّ ٱللهُ وَرَسُولَهُ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيٍّ أَلاَ تَقُولُوهُ ۞ يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ يَبْتَنِي عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِهِ إِلاَّ حَرَّمَ ٱللهُ بِلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ حُصَعْنِ عَنْ فُلاَنْ (٥٠ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَحِبَّانُ بْنُ عَطِيَّةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ لِحِبَّانَ لَقَدْ عَلِمْتُ الَّذِي (١٠)جَرَّأَ صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاء يَمْنِي عَلَيًّا ، قالَ مَا هُوَ لَا أَبَا لَكَ ، قالَ شَيْء سَمِعْتُهُ

يَتُولُهُ (١١٠)، قالَ ما هُوَ ؟ قالَ بَمَثَنِي رَسُولُ أَللهِ ﷺ وَالرُّبَيْرَ وَأَبَا مَرْثَدٍ وَكُلْنَا فارِسْ

(۱) فَقُلْتُ هم خال (۲)

(٢) وحدثنا

(٤) وحدثنا

(e) احد (٦) ذاك

(v) أَلاَ تَقُولُونَهُ . لاَتقولوه إلا تقولوه هو هكذا بتشديد إلا عند الاصيلى اه من

بفتعالفاء فياليو نينية والكسر لنيرها أه مَن حامش الاصل (٩) ۾ هو سبعد ٻن عبيدة ۽ كذا في حاشية نسخة ٤

(۱۰) عَلِمْتُ مَا الَّذِي وَ

عَلِيْتُ مِن الَّذِي.

رده) پغول

(۱) حند أبى ذر عاج بحاء مهماة وجم قال كذا الرواية هنا والعسواب خاخ بخاء بن ممجمتين كذا في اليونينية الم من هامش الاصل ونحوء على التسطلاني

(۲) النبي مد

(۳) وقد كان شم

(٤) صاحبِائ م

(۰) عَلِيْنَهُا سَّةِ

(۲) مابي هم

(٨) يَدْفَعُ أَللهُ . كذا في اليونينية من غيررقم

> ة (٩) هناك م

(١٠) ولا تقولوا

(١١) فَدُعْنِي

المَّنَّةُ وَلَّكِنْ كَذَاقَالَ الْمُوعَلِدُ اللهِ خَاجِهِ اللهِ خَاجِهِ اللهِ خَاجِهِ اللهِ خَاجِهِ اللهِ خَاجِهِ اللهِ خَاجِهِ اللهِ حَوْالَةَ حَاجِهِ وَحَاجِهِ اللهِ عَوْالَةَ حَاجِهِ وَحَاجِهِ اللهِ عَوْالَةَ حَاجِهِ وَحَاجِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَا عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْ اللّهِ عَلِي عَلْمَا عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّ

١٣) وَقُولِ أَنْهِ

وَ قَالَ ٱنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةً حاجٍ (') قَالَ أَبُوسَلَمَةٌ كَمَكَذَا قَالَ أَبُوعَوَانَةً حاج َ فَإِنَّ فِيهَا ٱمْرَأَةً مَنْهَا صَيِفَةٌ مِنْ حاطيبِ بِنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأْتُونِي بها ا فَا نُطَلَقْنَا عَلَى أَفْرَاسِنَا حَتَّى أَذْرَكْنَاهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ (\*) اللهِ عَلِيْ تَسِيرُ عَلَى بَعِيدِ كُمَا وَكَانَ (٢٠ كَـتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً بِمَسِيدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْنَا أَيْنَ الْكِتَابُ الَّذِي مَتَكِ قَالَتْ مَا مَنِي كِتَابْ فَأَنْخُنَا بِهَا بَعِيرَهَا فَأَبْتَغَيْنَا فِي رَخْلِهَا فَ ا وَجَدْنَا شَيْنًا فَقَالَ صَاحِبِي ( ) مَا نَرَى مَعَهَا كِتَابًا قَالَةٍ فَقُلْتُ لَقَدْ عَلِمْنَا ( ) ما كَذَبَ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّ مُمَّ حَلَفَ عَلَى وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكَيَّابَ أَوْ لَأُجَرِّ دَنَّكِ فَأَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِي مُعْتَجِزَةٌ بِكِساء فَأَخْرَجَتِ الصَّحِيفَةَ فأتنوا بهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ مُعَرُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْني اَ فَأَضْرَبَ عُنْقَهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إلى اللهِ عَلِي مَا حَمَلكَ عَلَى ما صَنَعْتَ قال يا رَسُول اللهِ مالِي (٦) أَنْ لاَ أَكُونَ مُوْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ (٧) وَلٰكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدُ يُدْفَعُ (٨) بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَهُ هُنَا إِكَ منْ قَوْمِهِ مَنْ يَدْفَعُ أَلَلُهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ صَدَقَ لَا تَقُولُوا (١٠) لَهُ إِلاّ خَيْراً قَالَ فَمَادَ مُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ دَعْني (١١) بَفَلِرْضُرَّبُ عُنْقَهُ قَالَ أَوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَحَ عَلَيْهِم فَقَالُ اعْمَلُوا ما شِعْتُمْ ۚ فَقَدْ أَوْجَبْتُ لَكُمْ الْجَنَّةَ كَأْغُرُوْرَقَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ (١٢)



قَوْلُ (١٣) ٱللهِ تَمَالَى: إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئُ ۚ بِالْإِيمَانِ وَلَـكِنْ مَنْ شَرَحَ

بِالْكُهُوْ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبْ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . وَقَالَ : إِلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثَقَاةً وَهَى تَقَيِّةٌ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْلَاثِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم ۚ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۚ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَصْمَفِينَ فِي الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ (١) وَأَجْمَلُ لَنَا مِنْ لَذُنْكَ نَصِيراً فَعَذَرَ ٱللهُ المُسْتَضْعَفِينَ الذِينَ لاَ يَعْتَنِعُونَ مِن تَرْكِ ما أَمَرَ ٱللهُ بِدِ وَالْكُرْرَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ مُسْتَضَعَفًا غَيْرًا ثَمُتَنِعِ مِنْ فِعْلِ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ التَّقْيَةُ إِلَى بَوْمِ الْقِيامَةِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ الْلصُّوصُ فَيُطِّلَّتُى لَيْسَ بشَىْء ، وَبِهِ قَالَ أَبْنُ مُمَّرَ وَأَبْنُ النَّ يَدْرِ وَالشَّمْنِيُّ وَالْحَسَنُ ، وَقَالَ النِّيُّ عَلَيْ الْاعْمَالُ بِالنِّيةِ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلِآلٍ عَنْ هِلِآلِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عُبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّبِيُّ يَالِكُ كَانَ يَدْعُو في الصَّلاةِ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ الْقُرْبَةِ الظَّالِمِ أَعْلَمَا أُنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَّ وَأَبْعَثْ عَلَيْمٍ مينِينَ كَسِنِي يوسُفَ باسب من أختارَ الضّرب والْقَتْل وَالْمُوَانَ عَلَى الْكُفْرِ مَرْثُ عَمَدُ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى قَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْأَيْمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبّ إِلَيْهِ يِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِيبّ المَرْء لاَ يُحِيُّهُ إِلاَّ لِلهِ ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَمُودَ فِي الْكُفْرِ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا عِبَادُ عَنْ إِسْمُعِيلَ سَمِعْتُ قَيْسًا سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لَقَدْ رَأْ يُثَنِي وَإِنَّ مُعِرَدَ مُوثِيقٍ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَلَوِ ٱلْقَضَّ (٧) أَحُدُ مِمَّا فَعَلْتُمُ بِمُثَانَ كَانَ عَمُقُومًا أَنْ يَنْقَضَ (٢٠ حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا نَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ وَهُو مُتَوَّسَّدُ

(١) إِلَى قَوْلِهِ عَنْوًا عَفُوراً وَقَالَ وَالْمُسْتَضْعَفِنَ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ مِتْوَلُونَ رَ بْنَا أَخْرِ جْنَا مِنْ هَذِهِ وَٱجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَالْجِعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً فَعَذْرَ

(٢) أَنْفُضُ

(۲) يَنْفُضُ

بُرْدَةً (١) لَهُ فِي ظِلِّ الْكَمْنِيَةِ ، فَقُلْنَا أَلاَ نَسْنَفُ رُكَّنَّا أَلاَ تَدْعُولُنَا فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمُ مُوْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فَى الْأَرْضَ فَيُجْعَلُ فِيهَا فَيْجَاءِ بِالْمِنشَارِ ٣٠ فيُوضعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُشْطُ بأَمْشَاطِ الْحَديدِ ما دُونَ كَلْمِهِ وَعَظْمِهِ أَهَا يَصُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينهِ وَٱللَّهُ لَيَتَمَّنَّ هَٰذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِمرَ الرَّاكُ من صَنْعَاء إِنَّى حَضْرُمُونَ لَا يَخَافُ إِلاَّ أَلْلَهُ وَالذُّنْبَ عَلَى غَنَّهِ ، وَلَكُنِّكُمْ تَسْتَعْجُلُونَ في بيع المُكْذَرَهِ وَتَحْدِهِ في الحَقِّ وَغَيْرِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا (٣) اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ اللَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قالَ يَيْمَا نَحْنُ فِي الْمُسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا (") رَسُولُ (" اللهِ يَلِيُّ فَقَالَ أَنْطَلَقُوا إِلَى يَهُودَ عَرْرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا يَنْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النِّبِي عَلَيْكِ فَنَادَاهُمْ (٦) يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّمْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ذَٰلِكِ أُرِيدُ ثُمَّ قالَمَا الثَّانِيَةَ فَقَالُوا قَدْ بَلَّمْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، ثُمَّ قَالَ (٧) الثَّالِيَّةَ فَقَالَ أَعْلَمُوا أَنَّ (١٨) الْأَرْضَ للهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى أَرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ ۚ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِعَالِهِ شَيْئًا فَلْبَيِمْهُ وَإِلَّا فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا (٥٠ ب " لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْكُرْهِ : وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الَّهِ عَاهِ (١٠٠ إِنْ أَرَدُنْ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُوهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِينَ عَفُورُ رَحِيمٌ مَرْشَ يَعْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ وَتَحَبِّعِ أَ بْنَى يَزِيدَ بْنِ جارِيَّةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ خَنْسَاء بنْتِ خِذَامِ (١١٠) الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَبِّبُ فَكُرْهَتْ ذَلكَ فَأُتَتِ النِّي مِنْ فَرَدّ نِكاحِهَا مِرْث مِكْدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَن أَنْ جُرَيْجِ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أَبِي عَمْرِو هُوَ ذَكُوَّانُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْت يَا رَسُولَ ٱلله يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءِ في أَبْضَاعِهِنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْر

(١) رُودَهُ فِي ظلِّ (۲) بِالْمِيشَارِ في نسخة بِالِّنْشَارِ بالنون (۲) حدثنی (٤) إلَيْنَا (٠) النَّبِيُّ (۲) ننادی (٧) بي الثالثة (٨) أَيَّا الْأَرْضُ (١) أَنَّ الْأَرْضَ (١٠) على الْمِعَاءَ إِلَى قُولِهِ (١٦) خِذَامِ كذا فاليوبينية بالخاء والذال المعبسين منا وي ترك الحيل وكذا ضبطه التسطلاني في الباين والذعوف الفتح نيهما ضبطه بالدال المهملة وكذا

ضبطه و التقريب اه من

هامش الأصل

نُسْنَا مَنُ فَنَسْتَحِي (١) فِتَسَلِّكُتُ مَالَ سُكَامًا إِذْنُهَا ﴿ إِلَهِ الْأَكُرُ مَ حَتَى وَعَبَ عَبْدًا أَنْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزُ ، وَقَالَ ٢٠ بَمْضُ النَّاسِ فَإِنْ نَذَرَ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَذْراً فَهُوَ جائزٌ رُ عَمِيهِ وَكَذَلِكَ إِنْ وَبَرَ مُ حَرَثُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَلَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَن رَجُلاً مِنَ الْأَ نْصَارِ دَبِّرٌ تَمْلُوكًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرُهُ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ (\* أَللهِ عَلَى فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيدِ مِنَّى ، فَأَشْنُرَاهُ مُنْعَيْمُ بْنُ النَّمَّامِ بِثَمَا نِمَا نَمِا نَدَّ دِرْهُمْ مِ، قالَ فَسَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ عَبْدًا فِبْطِيًّا مات عام أوَّل باب امن اللا فراه كرفة (١٠ وَكُونة وَاحِدُ مَرْثُنا حُسَيْنُ بنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نُحَمَدٍ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ شَلَيْهَانُ بْنُ فَيْرُوذِ عَنْ عِكْرِمَةٌ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ (\*) الشَّيْبَانَيُّ وَحَدَّتَنَى خَطَانِهِ أَبُو الْحَسَنِ السُّوَّائِنُّ وَلاَ أَنْكُنْهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَن أَبْ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَـكُمْ أَنْ تُرِثُوا النَّسَاء كَرْهَا الآيةُ قالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيا وَهُ أَحَقٌّ بِأَ مْرَأَ لِلهِ إِنْ شَاء بَعْضُهُمْ تَزُوَّجَهَا وَإِنْ شَاوَا زَوَّجَهَا ٥٠ ، وَإِنْ شَاوَا لَمْ مُزَوِّجُهَا ، فَهُمْ أَحَثَّى بِهَا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَزَلَّتْ هَانِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ <sup>٧٧</sup>. باسب إذَا أَسْتُكْرِهَتِ الْمَرَأَةُ عَلَى الرِّنَا فَارَ حَدَّ عَلَيْهَا ف نَوْ لِهِ (٨) تَمَالَى : وَمِنْ بُكْرِهِمُنْ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِمِنَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعُ أَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةً (١) أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبِرَتُهُ أَنَّ عَبْداً مِنْ رَقِيقِ الْإِمارَةِ وَنَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ مِنَ الْخُسُ كَالْمُشَكَارُهُمَا حَتَّى أَتَنَفَّهَا ، فَجَلَدَهُ مُمَرُّ الْحَدُّ وَنَفَاهُ وَلَمْ اللهُ تَجْمِلِدِ الْوَلِيدَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسْتَكُرَهَهَا . قال (١٠٠ الرُّهْرِيُّ فَ الْإِمَّةِ الْبِكْرِ. يَفْتَرِعْهَا الحرُّ يُقيمُ ذَلِكَ المُكَّكِّمُ مِنَ الْأَمَادُ الْمَذْرَاهِ بِقَدْرِ فِيمَتِهَا (١١) وَيُجْلَلُ ، وَلَيْسَ ف الْأُمةِ الثُّبِّبِ فِي قَضَادِ الْأَثَّمَةِ عُرْمٌ ، وَلَكِنْ مَلَيْدِ الْحَدُ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنا شُعَيْبُ حَدَّثَهَا أَبُو الزُّنَاهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيّ

(١) النِّي

(١) كُرْهَا وْكُرْهَا

(٦) زُوْجَا زَانُ شَارًا لَمْ يُزُوِّجُهَا . سَكِفًا فِي اليونينيـة زُوّجَهَا وَكُمْ يُزُوِّجُهَا وفي غيبرها زَوَّجُوهِ مَاوَّ كُمْ يُزْرُوَّجُوهَا بالجع فيهما وعليها شريح القسطلاني

(٨) لِقَوْلِهِ

قيميرة (11) عَنْهَا

هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ دَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْلُوكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ كَأْرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ أَرْسِلِ إِلَىَّ بِهَا كَأَرْسَلَ بِهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَصَّأُ وَنُصَلَّى فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبرَسُواكِ فَلاَ نُسَلِّطْ عَلَى الْكَافِرِ فَنُطَّ حَتَّى رَكَضَ برِجْلِهِ بَاسِ كَيْنِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ أَوْ تَحْوَهُ وَكُذَٰ إِنَّ كُلُّ مُكْرَهِ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَذُبُ عَنْهُ الْطَالِمِ (١) وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كَانْ قَاتَلَ دُونَ الْمُظْلُومِ فَلاَ قَوَدَ عَلَيْهِ وَلاَ قِمَامَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الخُمْرَ أُو لَتَأْكُلُنَّ اللَّيْنَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِيًّ بِدَيْنِ أَوْ تَهَبُّ مِبَّةً وَتَحُلُّ (٢) عُقْدَةً أَوْ لَنَقَتُكُنَّ أَبَاكَ أَوْ أَخَادَ فِي الْإِسْلَامِ (٣) وَسِمَّهُ ذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لَوْ قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَى الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلُنَّ المَّيْتَةَ أَوْ لَنَقْتُلُنَّ أَبْنَكَ ا أَوْ أَبَاكَ أَوْ ذَا رَحِم مُغَرَّم كَم يَسَعْهُ لِأَنَّ هٰذَا لَبْسَ بِمُضْطَرٌ ثُمَّ فَاقَضَ فَقَالَ إِنْ قِيلَ لَهُ لَنَقَتْلُنَّ أَبَاكَ أَوِ ٱبْنَكَ أَوْ لَتَبَيعَنَّ مُلْذَا الْمُبْدَ أَوْ تُقَرِّ (\* بَدَيْن أَوْ تَهَبُ يَنْزَمُهُ فِي الْقِياسِ وَلَكِنَّا نَسْتَحْسِنُ وَتَقُولُ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَكُلُّ عُقْدَةٍ فِي ذَٰلِكَ بَاطِلٌ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلُّ ذِي رَحِم مُنَعَرَّمُ وَغَيْرِهِ بِنَـ يُركِتابِ وَلاَ سُنَّةٍ وَقالَ النَّبِي عَلَيْهُ قالَ إِبْرَاهِيمُ يِذَمْرَأُتِهِ (٥) هٰذِهِ أُخْتِي ، وَذَٰلِكَ فِي أَلْهِ ، وَقَالَ النَّخَبِيُّ إِذَا كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ طَالِمًا فَنِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَنِيَّةُ الْمُنْتَحْلِفِ مَرْثُنَا يَحْنِي بِنُ بُكَايْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلِ عَن أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَالِنَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيمٌ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِيهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ٱللهُ فِي حَاجَتِهِ ﴿ مَرْثُ الْمُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ سُلَيْانٌ حَدَّثَنَا مُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْصُرْ أَعَاكَ ظا لِمَا أَوْ مَظْلُومًا ، فقَالَ

(1) الْغَالَالِيّ. هَكُلْنَا فَى بَعْضَهَا النَّقَالِيّ بعض النسخ وفي بعضها (۲) وَتَكُلُّ مَكْنَا في النسخ المتعدة التي يكينا بالواو وفي نسسخة التي يأو اله مصحمه بأو اله مصحمه (۲) وَمَا أَشْبُهُ ذَٰلِكَ لَهُ لَكُورٌ لَنْ الْمُؤْمِنُ ذَٰلِكَ لَهُ لَكُورٌ لَنْ المُؤْمِنُ ذَٰلِكَ لَهُ لَكُورٌ لَنْ المُؤْمِنُ ذَٰلِكَ لَهُ لَكُورٌ لَنْ المُؤْمِنُ ذَٰلِكَ لَكُورُهُمْ وَلَا لَكُورُهُمْ وَلَا لَكُورُهُمْ وَلَا لَكُورُهُمُ المُؤْمِنُ أَوْلُ لَكُورُهُمُ وَلَا لَكُورُهُمُ اللّهِ وَلَا لَكُورُهُمُ اللّهِ وَلَا لَكُورُهُمُ اللّهُ المُؤْمِنُ اللّهُ المُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل رَجُلْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْصُرُمُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَا لِلَا كَيْفِ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ (١) أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ نَصْرُهُ .

## ( بِشِم ٱللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ )(٢)

بِاسِبْ فِي (٢) تَرَ لِكُ الْحَيْلِ وَأَنَّ لِكُلُّ أَمْرِيُّ مَا نَوَى فِي الْاعَانِ وَغَيْرِهَا (١) عَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُثَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصِ قالَ سَمِعْتُ مُعَرِّ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ يَخْطُبُ قالَ سَمِعْتُ النِّيَّ يَرْكِيُّ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي ما نَوَى فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ أَمْرَأُةِ بَتْزَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى ما هَاجَرَ إِلَيْهِ بِالسِّ فِي الصَّلاَةِ صَرَتْني (" إِسْخُقُ (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيْ الرَّ قالَ لاَ يَقْبُلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمُ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَصَّأَ بِالسِّ فِي الرَّا كَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُغْتَمِعِ وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّق خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ مِرْثُنَ مُخَدِّدُ بْنُ عَبْدِ أَلله الْأَنْصَادِيُّ حَدَّثَنَا (٧) أَبِي حَدَّثَنَا (٥٥ ثَمَامَةُ بنُ عَبْدِ ٱللهِ بنِ أَنْسَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أُبَابَكُرِ كَنتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَعَةِ الَّتِيفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَّق وَلا يُفَرَّقُ بَنِ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ مِرْثُ قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بنُ جَعْفَر عَن أبي سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْعَةَ بْنِ عُبَيْدِ أَنَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءِ إِلَى رَسُولِ أَنْهِ عَلِي مَاثَرَ الرَّأْسِ فَقَالَ بَارَسُولَ أَنَّهِ أُخْبِرْ فِي مَاذَا فَرَضَ ٱللهُ عَلَى مِنَ الصَّلاَّةِ ؟ فَقَالَ الصَّلَوَاتِ الْحَسْنَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّحَ شَيْنًا ، فَقَالَ أُخْبِرْ بِي جِا فَرَضَ ٱللهُ عَلَى مِنَ الصَّيَامِ ؟ قَالَ شَهْرٌ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوِّعَ شَيْئًا . قَالَ أُخْبِرْ فِي عِمَا فَرَضَ ٱللَّهُ عَلَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ فَأَغْبَرَهُ

يدنا تبمأ فيونينية على لنظ ں میاب مضاف لتا ایه لکنها

(٦). إستحق بن نصر

رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ شَرَائِعَ ١٠ الْإِسْلاَمِ. قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَبْنًا وَلا أَنْقُصُ مِمَّا قَرَضَ ٱللهُ عَلَيَّ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخلَ (٢) الجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِاثَةِ بَعِيرِحِقَّتَانِ فَإِنْ أَهْلُكُمُا مُتَعَمَّدًا أَوْ وَهَبَهَا أَو أَحْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ صَرَيْنُ (٢) إسْعُقُ حَدَّثَنَا ٤٠٠ عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ٥٠٠ مَعْمَرُ عَنْ فِمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمْ كِوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفَرُ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطَلْبُهُ (٥) وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ ، قالَ وَأُللهِ لَنْ (٧) يُزَالَ يُطْلُبُهُ ، حَتَى يَنْشُطَ يَدهُ فَيُكْقِيهَا فَاهُ ، وَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً إِذَا مَارَبُ النَّعَمِ لَمْ يُمْطِ حَقَّهَا تُسَلَّطُ عَلَيْهِ كَوْمُ الْقِيَامَةِ تَخْبُطُ (٨) وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ في رَجُهُلِ لَهُ إِيلٌ أَغْافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ فَبَاعَهَا بِإِبلِ مِثْلِهَا أَوْ بِنَهَمِ أَوْ بِبَقَي أَوْ بِدَرَاهِمَ فِرَّاراً مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمِ أَحْتِيالاً فَلاَ بَأْسَ (٩) عَلَيْهِ وَهُو يَقُولُ إِنْ زَكَى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولُ الْحَوْلُ بِيَوْمِ أَوْ بِسَنَةٍ (١٠٠ جازَتْ (١١٠ عَنْهُ مَرْثُنَا ثُنَيْبَةُ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّثَنَا ليث عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ أَلْهُ بْنِ عَبْدِ أَللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ أَسْتَفْقَى سَعْدُ بْنُ هُبَادَةَ الْأَنْصَادِئُ رَسُولَ اللهِ مَلِيِّ فَى نَذْرِكَانَ عَلَى أُمَّهِ تُوثْنِتُ قَبْلَ أَنْ تَقَصْيِيَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَقْضِهِ عَنْهَا ﴿ وَقَالَ يَمْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَفَتِ الْإِبْلُ عِشْرِينَ فَفِيها لَزْبَعُ شِيامٍ فَإِنْ وَهَبَّهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارًا وَأَحْتِيالاً ١١٥ لِإِسْقَاطِ الرُّكَاةِ فَكَرْ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْء في مالِهِ باب درال مرف مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعِني بنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّثَنَى نَافِعْ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ نَعْى عَنِ الشَّعَارِ ، قُلْتُ لِنَافِيع ما الشَّغَارُ ؟ قَالَ يَشْكِحُ أَبْنَةَ الرَّجُلِ وَيُسْكِحُهُ أَبْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقِ وَبَسْكِحُ أُخْتَ

الرَّجُلِ وَيُنْكُوعُهُ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقِ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ أَخْتَالَ حَتَّى تَرُّوَّجَ عَلَى الشُّنَارِ فَهُوَ جَائُرٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَقَالَ فِي الْمُثَّمَةِ النِّكَامُ فَاسِيدٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلُ وَقَالَ بَمْضُهُمُ الْمُتَعَةُ وَالسَّفَارُ جَانُو وَالشَّرْطُ بَاطِل مُرَدِّن مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَعْي عَن عُبَيْدِ اللهِ بن مُمرَ حَدَّثَنَا الرُّهْرِي عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ أَ بَيْ تُحَدِّدِ بنِ عَلى عَنْ أبهما أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَيْنَ عَبَّاسِ لاَ يَرَى عِنْمَةِ النِّسَاءِ بأسا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ انَّهُى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ كُلُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ ٱحْتَالَ حَتَّى تَمُتَّعَ فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ النِّكَاحُ جَائْزٌ وَالشَّرْطُ اللَّهِ (١) حَدْنَى بَاطِلْ المِسِ مَا يُكُرَّهُ مِنَ الْإَحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ وَلاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَّاء لِيُمْنَعَ بِدِ فَضْلُ الْكَلَامِ مِرْثُ إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَا (١) مالك عن أبي الزَّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَن أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عِنْكُمْ قَالَ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَّمِ إلب ما يُكْرَهُ مِنَ التَّنَاجُش مَرْثُ تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مالِكٍ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَنْ مُمَرَ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي مَنِ النَّجْشِ بِالسِّمُ مَا يُنْفَى مِنَ (٢) أُغُداعِ في الْبُيُوعِ (٣) وَقَالَ أَيُوبُ يُخَادِعُونَ ٱللهَ كَمَا (١) يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا لَوْ أَتَوُا الْأَبْرَ عِيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَى مَرْشُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنِّي مِلْكُ أَنَّهُ يُخْذَعُ فِي الْبُيُوحِ فَقَالَ إِذَا بَايَمْتَ فَقُلْ لاَ جِلاَبَةَ بِاسِ مَا يُنْعَلَى مِنَ الْإُحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْهُويَةِ وَأَنْ لِاَ يُكَمِّلُ (٢٠ صَدَاقَهَا مَرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (٧٠ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ انَّهُ سَأَلَ عَاثِشَةَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَىٰ فَأَنْكِخُوا مَا طَابَ لَـكُمْ مِنْ النَّمَاءُ قَالَتْ هِيَ الْيَنِيمَةُ في حَجْرِ وَلِيُّهَا فَيَرْغَبُ في مالِهَا وَجَمَالِهَا فَيْرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجُهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَالُهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ

(٢) عَنِ الْخِدَاعِ

(٦) يُكَمِّلُ لَمُأْصَدُاقَهَا

وس ۷۷) آخبرتا

يُقْسِطُوا لَمُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقَ ثُمَّ ٱسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعْدُ: كَأَثْرُلَ ٱللهُ وَيَسْتَفَتُّونَكَ (١) في النساء فَذَكَرَ الْحَدِيثَ عاسب إذًا غَصَبَ جارِيَةٌ فَزَعَمَ أَنَّهَا ماتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الجَارِيَةِ اللَّيَّةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فَعْيَ لَهُ ، وَيَرُدُ الْقِيمَةَ وَلاَ تُكُونُ الْقِيمَةُ ثَمْنًا ﴿ وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ الْجَارِيَّةُ لِلْفَاصِبِ لِأَخْذِهِ الْقِيمَةَ وَفِي هُذَا أَحْتِيَالٌ لِمَنِ أَشْتَعْلَى جَارِيَةً رَجُلِ لاَ يَبِيمُهَا فَغَصَبَهَا وَأَعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَا تَتْ حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّما فِيمَتُما فَيَطْبِبُ (٢) لِلْعَاصِبِ جارِيَة غَيْرِهِ قَالَ النَّبِي عَلِي أَمْوَ الْكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، وَلِكُلُّ غادِرِ لِوَالِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلِيٌّ قالَ لِكُلَّ غادِر لِوَالْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُعْرَفُ بِهِ بالب مرش مُمَّدُّ بنُ كَثير عَنْ سُفيانَ عَنْ هِ شَامِ عَنْ عُرُوهَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٢٦ أُمَّ سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة عَن النَّبِي عَلِي قَالَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّكُمُ تَخْتَصِبُونَ ٣ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْخَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض وَأَفْضِي (٥) لَهُ عَلَى تَحْوِ (٦) مَا أَسْمَمُ فَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَتَّى أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذُ (١) فَإِنَّا أَفْطَمُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّادِ باب في النَّكَاحِ وَرَثْ مُسْلِمٌ بْنُ إِرْ العِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا يَحِنِي ٰ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّي عَلَّى قَالَ : لَا تُنْكُحُ الْبِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَلاَ الثَّبِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، فَقيلَ كِ رَسُولَ أَلْهِ كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ إِذَا سَكَتَتَ \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ (^) كَمْ نُسْتَأْذَنِ الْبِكُرُ وَكُمْ تَزُوِّجْ فَأَحْتَالَ رَجُلُ فَأَقَامَ شَاهِدَىٰ (٩) زُور أَنَّهُ تُزَوِّجَهَا بِرِ صَاهَا فَأَثْبَتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا (١٠) وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ فَلاَ بأْسَ أَنْ ُ يَطَأُهَا وَهُوَ تَرُو بِجُ صَيِحٌ مَرْضًا عَلَى بَنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَبَا يَغِي بْنُ سَعِيدِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَمْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَمْفَرِ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيْهَا وَهِي كارِهَةٌ

(۱) بَسْتَعْتُونَكَ (۳) فَيُعَلِّيبُ (۳) بِنَنْتِ (۵) تَعْتَصِمُونَ إِلَىّٰ (۵) فَا تَعْتَصِمُونَ إِلَىّٰ (۸) فَلَا تِبْأَخَذُهُ (۸) إِذَا لَمْ

الحكيّ (۱۰)

فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَتُحَمِّعِ ٱنْبَىٰ جارِيَّةَ قَالاً فَلاَ تَخْشَيْنَ فَإِنَّ خَنْسَاء بنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَة ، فَرَدَّ النَّبِي عَلَيْ ذَٰلِكَ \* قالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّ عَنْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاء مَرْثُ أَبُو أَمَيْم حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْهُ لاَ تُنكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى نُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُسْكَحُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قالوا كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قالَ أَن نَسْكُتُ \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ أَحْتَالِهَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىٰ زُودٍ عَلَى تُزْوِ بِجِ أَمْرَأُهُ ال ثَبِّهِ بِالْمْرِهَا ، فَأَثْبُتَ الْقَاضِي نِكَاحَهَا إِيَّاهُ ، وَالرَّوْجُ يَنْلُمُ أَنَّهُ لَمْ كَتَزَوَّجْهَا قَطُّ ، (ع) مَيَّبًا فَإِنَّهُ يَسَمُهُ هَٰذَا النَّكَاحُ وَلا بَأْسَ بِالْقَامِ لَهُ مَمَهَا حَرْثُ أَبُو عاصِمٍ عَنِ أَبْنِ جُرَجْجٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ ذَكُوانَ عَنْ عائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ الْبِكُرُ تُسْتَأْذَنُ ، قُلْتُ إِنَّ الْبِكُرْ تَسْتَعْبِي ؟ قالَ إِذْنُهَا صُماتُهَا \* وَقالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ هَوَىَ رَجُلُ (١) جارِيَةً يَتِيمَةً (١) أَوْ بَكْراً فَأَبَتْ فَأَحْتَالَ فَأَجِهُ بِشَاهِدَىٰ رُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَدْرَكَتْ فَرَضِيتِ الْيَنِيمَةُ فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةً (") الزُّورِ ، الرَّودِ مَلَا وَالرَّوْجُ يَعْلَمُ بِيُطْلَانِ (٤) ذٰلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطَّةِ بِالْبُ مَا يُكْرَهُ مِن أَحْتِيَالِ (١) أَمَّ وَاللهِ الْمَرْأَةِ مِنَعَ الزَّوْجِ وَالضَّرَائْرِ ، وَمَا نَزَلَ عَلَى النِّي مِنْ فِي ذَٰلِكَ مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِشْمُعِيلٌ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِكَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءِ، وَيُحِبُّ الْعَسَلَ ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ أَجَازَ عَلَى نِسَائْدِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخلَ عَلَى حَفْصَةً ، فَأَحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ يُمَّاكَانَ يَحْتَبَسُ ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ (٥) لِي أَهْدَتِ (٦) أَمْرَأَةُ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً عَسَلِ فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْهُ شَرْبَةً ، فَقُلْتُ أَمَا ٣٠ وَاللهِ لَنَعْقَالَنَّ لَهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةً ، قُلْتُ ١٥ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ أَلَّذِ أَكَلْتَ مَنَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ

(۳) بِشَهَادَةِ

(1) بُطُّلْاَنَ

(٨) وَقُلْتُ

لاَ مَقَولِي لَهُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ ، وَكَانَ رَسُولُ أَنْ يَرْكُ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلِ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْدُهُ الْمُرْفُطَّ وَسَأْقُولُ ذٰلِكِ ، وَتُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةً ، ثُلْتُ (١) تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لا إله إلا هُوَ لَقَدْ كِيدْتُ أَنْ أَبَادِرَهُ ٥٠ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَمَلَى الْبَابِ فَرَقَامِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ أَلْهِ عَلِي قُلْتُ بَا رَسُولَ أَلْهِ أَكُلْتَ مَنَافِيرَ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَا هذه الرَّيح ؟ قالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلِ ، قُلْتُ ٣٠ جَرَّسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ ، فَلَمَّا دَخُلَ عَلَيَّ ثُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، وَدَخَلَ عَلَى صَفِيَّةٌ فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، قَلَمَّا دَخُلَ عَلَى حَفْصَةً قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ أَللهِ أَلا أَسْقَيْكَ مِنْهُ ؟ قَالَ لاَحاجَةً لِي بهِ ، قَالَت تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ أَللهُ لَقَدْ حَرَدْنَاهُ ، قالَتْ قُلْتُ لَمَا أَسْكُتِي إِسب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْاحْتِيَالِ فِي الْفِرَادِ مِنَ الطَّاعُونِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَن أَنْي شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ عامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرِجَ إِلَّى الشَّأْمِ ، فَلَمَّا جاء بسَرْغَ (١) بَلْفَهُ أَنَّ الْوَبَاء وَقَمَ بِالشَّأْمِ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ (٥) بِأَرْض فَكَرَ تَقَدْمُوا (١) عَلَيْهِ وَإِذَا وَتَعَ بِأَرْضِ وَأَ نَهُمْ بِهَا فَلاَ تَغَرُّجُوا فِرَارًا مِنْهُ ، فَرَجَعَ مُمَرُ مِنْ سَرْعً وَعَنِ أَبْنِ شِهاب عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللهِ أَن تَحْرَ إِنَّا أَنْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْن حَرْثُ أَبُو الْيَانِ حَدَّثَنَا (٧) شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ حَدِّثَنَا (٨) مارِ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَاسِ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ذَكَّرَ الْوَجَعَ فَقَالَ رِجْنُ أَوْ عَلَدَابٌ عُدُّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمْرِثُمَّ بَتِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ ۖ قَيْدُهُ مَبُّ الْرَاةَ وَآيَأُ فِي الْأُخْرِي كَنْ سَمِعَ (١) بِأَرْضِ فَلاَ يُقْدَرِمَنَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضِ وَفَعَ بِهَا فَلاَ يَخْرُج فِرِاراً مِنْهُ النَّاسِ فِي الْمُبِيِّةِ وَالشُّفْعَةِ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَّةً أَلْفُ دِرْهُمْ

(۱) قالت (۲) أُبَادِيَةُ . أُنَادِيَةُ (۳) قالت (۵) تَبَرْغُ (۵) أُنَاسِمَ بِهِ (۵) أُخْبِرُنَا (٨) أُخْبِرُنا (٨) أُخْبِرُنا (٨) أُخْبِرُنا ال الكانا الكانا (٧) أَنْ يَغْطُمُ

أَنْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَتَ عِنْدَهُ سِنِينَ وَأَحْتَالَ فِي ذَٰلِكُ ثُمَّ رَجَمَ الْوَاهِبُ فِهِ اَفَلا زَكاةً عَلَى وَاحِدِ مِنْهُمَا يَغَالَفَ الرَّسُولَ مِنْكُ فِي الْمِبَةِ وَأَسْفَطَ الزَّكَاةُ مَرَثُنَا أَبُو مُعَيْم حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُوبَ السَّخْتِيَانِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ مِّلَكُ الْعَائِدُ في هِيَتِهِ كَالْكَلْبِ يَمُودُ في فَيْهِمِ، لَبْسَ لَنَّا مَثَلُ السَّوْء مَرْثُ عَبْدُ أَلَهِ بِنُ تُحَدِّدِ حَدِّثَنَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ أبي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَمَلَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ الشَّفْعَةَ في كُلُّ ما لَمْ يُقْسَمْ ۚ فَإِذًا وَفَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةً ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاس الشُّفْعَةُ الْجِوادِ ثُمَّ مَمَدَ إِلَى ما شَدَّدَهُ (١) فَأُ بَطَلَهُ ، وَقَالَ إِنِ أَشْتَرَى دَارًا لَغَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بِالشُّفْعَةِ فَأَشْتَرَى مَهِمْمًا مِنْ مِا ثَةِ مَهُمْ أَشْتَرَى الْبَاقِيَ وَكُانٌ لِلْجَارِ الشَّفْعَةُ اللهُ وَالْرِمِ فِ السَّهُمْ ِ الْأُوَّلِ وَلاَ شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَٰلِكَ مَ**رَثُنَا** عَلَى ﴿ (١) رَسُولَ اللهِ أَنْ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِمِ بْنِ مَبْسَرَةً سَمِعْتُ مَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ ال جاء الْمِسْوَرُ بْن تَخْرَمَةَ فَوَصْعَ بَدَهُ عَلَى مَسْكِبِي فَا نُطْلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِيمِ لِلْمِسْوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ هُلْدَا أَنْ يَشْتَرِى مِنَّى يَنْتِي (٢) الَّذِي في دَارِي (٣) فَقَالَ لا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِياتُه إِمَّا مُقَطَّمَّةً وَإِمَّا مُنَجَّبَةٍ قَالَ أَعْطِيتُ خَمْسَياتَةً وَقَدْاً فَنَعْتُهُ وَلَوْلاً أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِيِّ (1) مَرْتُ لِلَّهِ يَقُولُ الْجَارُ أُحَثُّى بِصَقَبَهِ مَا بِعَثُكُهُ (0) أَوْ قالَ ما أَعْطَيْتُكَة ثُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ مَكَذَا قَالَ لَكِنَّهُ ٥٠ قَالَ لِي مَكَذَا وقالَ بَمْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ (٧) الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبُ ۚ الْبَائِمُ لِلْمُشْتَرِى الدَّارَ وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُا إِلَيْهِ وَيُسَوَّمُنُهُ المَشْتَرِى أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلاَ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَة مُوثِنَا تُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفيَّانُ مَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ مَبْسَرَةَ عَنْ تَمْدُو بْنِ الشَّرِبِدِ عَنْ أَبِي رَافِيعِ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ يَبْنًا بِأَرْبَسِيانَةِ

مِثْقَالِ فَقَالَ لَوْلاَ أَتَّى سَمِيْتُ رَسُولُ اللهِ مَنْ لِللَّهِ مَنْ الْجَارُ أَحَثَّى بِصَقَبهِ (" كَمَا أَعْطَيْتُكَ (٢) \* وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ إِنِ أَشْتَرَى نَصِيبٌ دَار كَأَرَادَ أَنْ يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ وَهَبَ لِا بْنِهِ الصَّنِيرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ يَينٌ السِبُ أَخْتِيَالِ الْعَامِلِ لِلْهُدَى لَهُ مَرْثُنَا عُبَيْدُ بِنُ إِشْمُوبِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قالَ أَسْتَمْمُلَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ لَهُ رَجُلاً عَلَى صَدَقاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى أَبْنَ اللَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جَاء حَاسَبَهُ قَالَ هَٰذَا مَالُكُمْ وَهَٰذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَرَافِي فَهَلَّ ٣٠ جَلَسْتَ فِي يَنْتِ أَبِكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ خَطَبَنَا ۚ فَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ ۖ فَإِنِّى أَسْتَمْ لِلْ الرَّجُلَ مِنْكُمْ ۚ عَلَى الْعَمَلَ مِمَّا وَلاَّ نِي ٱللَّهُ ۚ فَيَأْ تِي فَيَقُولُ هَٰذَا مَالُكُمْ وَهَٰذَا هَدِيَّةٌ ۚ أُهْدِيَتْ لِى أَفَلاَ جَلَسَ في يَنْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُ مِنْكُمْ شَبْنًا بِغَيْرِ حَقَّهِ إِلاَّ لَـقّ الله بَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقَى ٱللَّهَ يَحْدِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغانه أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَّارٌ أَوْ شَاةً تَيْمَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ بَدَهُ حَتَّى رُوِّى ١ بَيَاضُ إِبْطِهِ ٥٠ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّنْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي صَرْثُ أَبُو ثُمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ تَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِيعِ قَالَ قَالَ (٦) النَّبِي عَنْ الحَارُ أَحَقُ بِصَقَبِهِ (٧) \* وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ اُشْتَرَى دَارًا بِمِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَم فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى بَشْتَرِي الدَّارَ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُمْ وَيَنْقُدُهُ (^^ يُسْعَةُ آلاَفِ دِرْهُم وَنِيسْمَيا ثَاتِهِ دِرْهُم وَنِيسْمَةً وَنِيسْمِينَ وَيَنْقُدُهُ دِينَارًا بِمَا بَـقِيَّ مِنَ الْمِشْرِينَ الْالْفَ (٥) قَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيمُ أَخَذَهَا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُمْ وَإِلاَّ فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَى ٱلدَّارِ فَإِنِ ٱسْتُحِقَّتِ ٱلدَّارُ رَجَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ إِلَيْهِ وَهُو تِسْعَةُ آلاَفِ دِرْهُم وَيُسْعُمِاثُة وَتِسْمَةٌ وَيَسْعُونَ دِرْهُمَا وَدِينَارُ ۗ لِأَنَّ الْبَيْعَ حِينَ ٱسْتُحِقَّ ٱنْتَقَصْ

(۱) يسقيه ماأعطيتك (٦) أعطيتكة (٦) فَهَلْ جَلَسْتَ (٤) حَتَى رِيءَ (٥) إِنْطَيْهُ (١) قال لنا (١) بسقيه (٧) بسقيه هي مكنا فالوضيان بالنصب في بعض الاصول الصحيحة عيدنا وفي بعضها برضها (٩) الميشرين ألف

هي بنير تتويّن فى النسخ الق بأيديناوكذاشرح النسطلانى

الصَّرْفُ فِي ٱلدِّينَارِ (١٦ كَاإِنْ وَجَدَ بهاذِهِ ٱلدَّارِ عَيْبًا ۚ وَكَمْ ثُمُنْتَحَقَّى قَاإِنَّهُ يَرُدُهَا عَلَيْهِ بِمِشْرِينَ أَلْفَ (") دِرْهُمْ قَالَ فَأَجَارَ هُذَا أَغُدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ (") النَّيْ عَلِيَّ (ا) لاَ دَاء وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ فا ثِلَةً مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْييٰ عَنْ شُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنِي (١) في العام إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أَبَا رَافِيمِ سَاوَمَ سَعْدَ بْنَ مالكِ يَبْتَا بِأُرْبَمِيانَةِ مِثْقَالٍ وَقَالَ لَوْلاَ أَنَّى سَمِعْتُ النَّبِّ يَرْكِيْ يَقُولُ: الجَارُ أَحَقُّ بصَقَبهِ (٥) ما أُعْطَيْتُكَ .

## للله ألزجمر الزجيب

إب ُ (١) التَّمْبِيرِ وَأُوَّلُ (٧) ما بُدِئَ بِهِ رَسُولُ أَنْهِ ﷺ مِنَ الْوَحْى الرَّوْجَ ا الصَّالِخَةُ مَرْثُنَا يَعْنِي بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ وَحَدَّثَنَى الرب بالسِّب أَوَّلُ ما عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا (٨) مَعْمَرُ ۖ قَالَ الزُّهْرِيُ فَأَخْبِرَ نِي عُرْوَةُ اللَّهِ بِلَدِئَّ عَنْ عَاثِيشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ يَلْ مِنَ الْوَحْي (١) أُخِرْنَا اللهُ اللهُ فَي النَّوْمِ ، فَكَانَ لا يَرَى رُوْيَا إِلاّ جاءِتْ (٥) مِنْلَ فَلَتِي الصُّبْحِ ، (١) جاءِ اللَّوْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ ، فَكَانَ لا يَرَى رُوْيَا إِلاّ جاءِتْ (٥) مِنْلَ فَلَتِي الصُّبْحِ ، (١) جاءِ اللَّهُ وَيَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّبْحِ ، فَكَانَ بِأَتِي حِرَاء فَبَتَحَنْثُ فِيهِ وَهُوَ التَّمَّدُ اللَّيَانِي ذَّوَاتِ الْمَدَدِ وَيَتَزَوَّدُ لِنَاكِ ثُمَّ الروري مَثَرَوَّدُ يَرْجِمُ إِلَى خَدِيجَةً فَتُرُوُّدُهُ (٥٠٠ لِيثْلِهَا حَتَّى فِجْنَهُ الْحَقُّ وَهُو فَى غَارِ حِرَاهِ كَفْاءُهُ المُّلَكُ فِيهِ فَقَالَ أَفْرَأُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ يَرْكُ فَقُلُّتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۗ فَأَخذَنِي فَنَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجَهُدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ فَقُلْتُ ما أَنَا بِقَارِي مُ فَأَخَذَنِي فَغَطِّنِي الثَّانِيّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّى الْجَهُدُّ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَغَطَّنِي الْجَهُدُّ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي فَغَطَّنِي الْجَهُدُّ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبَّكَ النِّي خَلَقُ، حَتَّى الثَّالِيّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهُدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ بِأَسْمٍ رَبِّكَ النِّي خَلَقُ، حَتَّى الثَّالِيّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهُدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ بِأَسْمٍ رَبِّكَ النِّي خَلَقُ، حَتَّى بَلَغَ مَا كُمْ ١٥٥ يَمْلُمْ فَرَجِعَ بِهَا تُوجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دُخُلَ عَلَى خَدِيجَةٌ فَقَالَ زَمُلُونِي زَمُلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ يَا حَدِيجَةٌ مَالِي وَأَخْبَرَهَا (١٣) الْخَبَرَ وَقَالَ

(١) بَيْعُ اللُّسْلِمِ لا دَاء

(٠) بِسَعْبَهِ

(٦) (كِتَابُ التَّعْبِيرِ)

(١١) فَأَخَذَنِي فَعَطَّنِي (١٢) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَأَلَمُ

قَدْ خَشِيتُ عَلَى (٧) نَفْسِي فَقَالَتْ لَهُ كَلا أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ (٣) أللهُ أَبَدًا إِنكَ لَتَصِلُ الرَّحِم ، وَتَصْدُقُ الحَدِيث ، وَتَحْمِلِ الْكِلَّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّى، ثُمَّ ٱنْطَلَقَتُ بِهِ خَدِيجَةٌ حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْنُزَّى بْنِ قُصَى ۗ ، وَهُوَ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةً أَخُو (٣) أَبِياً ، وَكَانَ أَمْرًأَ تَنَصَّرَ ف الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْمَرِيّ، فَيَكْتُبُ بِالْمَرَبِيَّةِ مِنَ الْإِنْجِيلِ ، ما شاءاللهُ أَنْ يَكْتُبَ ، وَكَانَشَيْخًا كَبِيرًاقَدْ عَمِي ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَي أَبْنَ عَمَّ أَسْمَعْ مِن أَبْنِ أَخِيكَ فَقَالَ وَرَقَةُ أَبْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْتَرَهُ النِّيُّ يَرْكِيُّ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى يَاكَيْنَنِي فِيهَا جَذَعًا أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَوْ مُخْرِجِي هُمْ فَقَالَ وَرَقَةُ نَمَمْ كُمْ يَأْتِ رَجُلُ قَطُّ عِمَا (اللهِ جِنْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكِنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْراً مُؤَزَّراً ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُومُ فِي وَقَشَرَ الْوَحْيُ قَثْرَةً حَتَّى حَزِنَ النِّيُّ مِنْ فِيهَا بَلَغَنَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِرَاراً كَيْ يَتَرَدِّى مِنْ رُوْس شَوَاهِي ٱلْجِبَالِ فَكُنَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةٍ جَبَلِ لِكِيَّ مُمْلَقَى مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ يَاتُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ حَقًّا فَبَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِيرُ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ ، فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ وَمُرْءُ الْوَحْي عَدَا لِينُل ذَٰلِكَ ، فَإِذَا أُوفَى بِذِرْوَةِ جَبَلِ تَبدِّي (٥) لَهُ جبْرِيلَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ \* قالَ (١) أَبْنُ عَبَّاسٍ : قالِقُ الْلْإِصْبَاحِ، صَوْء الشُّنْسِ بِالنَّهَارِ ، وَصَوْء الْقَمَرِ بِاللَّيْلَ ، إلى أَرْايَا الصَّالِخِينَ (٧) وَقَوْلِهِ (١) تَمَاكَى : لَقَدْ صَدَقَ ٱللهُ رَسُولَهُ الرُّو يَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاء ٱللهُ آمِنِينَ () مُعَلَّقِينَ رُوْسَكُم وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَعَافُونَ فَعَلِمَ ما لَم اللهُ تَعْلَمُوا جَعَلَ مِنْ دُونِ ذَالِكَ فَتُعَا قَرِيبًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أَنَسٍ بْنِ مالِكٍ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي قَالَ الرُّوْ يَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ

(۱) عَلَى فَمَالَتُ م

(٣) أحى أييها . هكذا إ النسخ المعتبدة وسبها إ النتج لاس صاكر كما إ النسلاز إه

(٤) بِمِنْلِ ما جِنْتَ سِنْسُرِ،

(ه) بَدَا

(٦) وقال خـ

(v) الصَّالِخَةِ مُ

(٨) و قُولِ ٱللهِ

(٩) آمنِينَ إِلَى قَوْلهِ
 قَتْحاً قَرْيباً

الصَّالِ لِي جُزْيِهِ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ \* الرُّوْ يَا (٥٠ مِنَ اللهِ حَدْثُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا (٣) يَحْنِي هُوَ أَبْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِنْتُ أَبَاسَلَمَةَ قالَ سَمِعتُ أَبَا قَتَادَةً عَنِ النَّبِي مَنْ قَالَ الرُّوا يَا (٢٠ مِنَ اللَّهِ وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ مَدْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّنَنَا اللَّيْتُ حَدِّنَى ابن اهد س جَرِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ وُوْيَا يُحِبِّهَا فَإِنَّا هِيَ مِنَ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ يَقُولُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ وُوْيَا يُحْبِهَا فَإِنَّا هِيَ اللهِ عَلَيْ يَكُرَهُ فَإِنَّا هِيَ الرُّوْا مِنَ اللهَ عَلَيْ يَكُرُوهُ فَإِنَّا هِيَ الرُّوْا مِنَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعَدُّ مِنْ شَرُّهَا وَلاَ يَذْكُرُهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ المِس الرُّوْايَا الصَّالِكَةُ جُزْيِهِ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْا مِنَ النَّبُوَّةِ صَرَّتُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَا النَّبُوَّةِ صَرَّتُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَا الْمُعَيدِ ٱللهِ بْنُ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَأَنْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا لَقِيتُهُ بِالْيَامَةِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ الرُّوا يَا الصَّالِحَةُ مِنَ السَّيْطَانِ، فَإِذَا حَلَّمَ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ وَلْيَبْصَقَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ \* وَعَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلله اللهِ اللهِ المُالِمَةُ أَنْ أَبِي فَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّي يَلِيُّ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِرْثُ مُعَلَّدُ بُنُ بَشَّارِ حَدَّقَنَا غُنْدَرٌ (١) وَلَيْنَعَدَّتْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النِّي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ السَّامِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِي عَنْ السَّامِ عَنْ إِنْ السَّامِ عَنْ عَنْ السَّامِ عَنْ السَّامِ عَنْ السَّامِ عَنْ السَّامِ عَنْ عَنْ السَّامِ عَلْمَ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلْمُ السَّامِ عَلْمَ السَّامِ عَلْمَ عَلَى السَّامِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى السَّامِ عَلْمُ السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى السَّامِ عَلْمَ عَلَى السَّامِ عَلْمِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّمِ عَلَى السَّامِ عَلَّ السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلْمَ عَلَى السَّ قَالَ رُوْ يَا الْمُؤْمِنِ جُزْءُ مِنْ سِيَّةً وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النَّبُوَّةِ مِرْتُكُ يَحْيُ بْنُ قَرَعَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَّ بْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ رُوْ يَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٍ مِنْ سِيَّةٍ وَأَدْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النُّبوَّةِ ، رَوَّاهُ (٥٠ ثَابِتُ وَمُعَيْدُ وَإِسْلُقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَشُعَيْبٌ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبيّ يَكُ حَرِيثَى (٦) إِنْ العِيمُ بْنُ خَفْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَٱلدِّرَاوَرْدِي عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ بَقُولُ: الزُّوْايَا الصَّالِكَةُ جُزْء مِنْ سِنَّة وَأَدْبَعِينَ جُزْاً مِنَ النَّبُوَّةِ بِالْبُ الْبَصْرَاتِ

مَدْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرُ نَا شُمَيْتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا حُرَيْنَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ يَقُولُ كُمْ يَبْنَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلاَّ الْكِنَشَرَاتُ ، قَالُوا وما الْبَشّرَاتُ ؟ قالَ الرُّورَيَا الصَّالِخَة باسيبُ رُورَيَا يُوسُفَ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : إذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كَبًّا وَالشَّنْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (١) قَالَ مَا مُنَى لَا تَقْعُمُ مِنْ زَاكَ عَلَى إِخُو َيْكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٌ، وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبَيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيل الأَحادِيثِ وَايَتِم مُ نِمْنَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَمْقُوبَ كَمَا أَتَمَّا عَلَى أَبُورَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْخُقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَقَوْلِهِ تَمَالَى : يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُوْ يَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَمَلَهَا رَبِّي حَقًّا ٣٠ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْن وَجاء بَكُمْ مِنَ الْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَنْ نَرَعَ الشَّيْطَانُ يَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيف لَمَا يَشَاهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آ تَبْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحادِيثِ فَاطِرَ السَّنْوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَخَّنِي مُسْلِمًا وَأَلِخْفَنِي بِالصَّالِخِينَ \* ٢٠٠ فاطر والْبَدِيمُ وَالْبَتَدِيمُ (١٠ وَالْبَارِئُ (١٠ وَالْخَالِقُ وَاحِدُ مِنَ الْبَدْهِ (٢٠ بَادِثَةً \* (٧٠ رُوْمًا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (٨) قَالَ يَا مُبَنَّ إِنَّى أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ ، فَأَ نَظُوْ ما ذَا تَرسي ؟ قالَ يَا أَبَتِ أَفْكُ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ الْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِمِ فَدْ صَدَّفْتَ الرُّوا يَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْخُسِنِينَ. قالَ تُجَاهِد: أَسْلَمَا سَلَّمَا ما أُمِرًا بِدِ ، وَ لَكُ وَمِنْعَ وَجُهَهُ بِالْأَرْضِ بِالسِّبِ التَّوَاطُو عَلَى الرُّوابَا مَدِثْ يَعِي إِنْ بُكَبِرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بِنِ عَبْدِ الله عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ( اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ ( اللهُ عَنْهُ ( اللهُ اللهُ عَنْهُ ( اللهُ اللهُ

(۱) ساجدين إلى قوله عليم حكيم الله عليم حكيم الله و مد الله و المبادئ (۱) والمبدع (۱) وال

وَأَنَّ أَنَاسًا أَرُوا أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَقَالَ النَّبُّ يُرْكِينًا ٱلْنَهِيمُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِر ﴿ وُوْ يَا أَهْلِ السُّجُونِ وَانْفَسَادِ وَالشَّرْكِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَدَخَلَ مَعَهُ السَّبْنَ فَتَيَانَ (١) ، قالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَجْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْنًا كَأْكُلُ الطَّايْرُ مِنْهُ لَبَنْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْعُسْنِينَ قالَ لاَ يَأْتِيكُمَا طَعَامْ ثُرُ زَتَانِهِ إِلَّا تَبَّأْثُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ فَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَّا ذَٰلِكُمَّا يَمَّا طَلَّتَنِي رَبِّى إِنَّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُ كَافِرُونَ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْدُقَى وَيَعْتُرُبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْء ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ الله عَلَيْنَا وَتَلَى النَّاسِ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُ ونَ يَاصَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْ بَابْ (٢) مُتَفَرِّ قُونَ . وَقَالَ الْفُضَيْلُ (٣) لِبَمْضِ الْأَتْبَاعِ يَا عَبْدَ اللهِ : أَرْبَابِ مُتَفَرَّ قُونَ خَيْرُ أَمِ أَللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَمْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْهُمْ وَآبَاؤُكُمُ مَا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلهِ أَمَرَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ، يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِ رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّايِرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْا مْنُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَنْتِيَانِ وَتَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِنْهُمَا ٱذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فى السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ، وَتَالَ اللَّكِ عُلِّى أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبغ عِجَافْ وَسَبْعَ سُنْبِلَاتٍ خُضْرٍ وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَاأَيُّهَا الْلَاُّ أَفْتُونِي فِي رُوْ يَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوْ يَا تَمْنَبُرُونَ قَالُوا أَصْغَاثُ أَحْلاَم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلاَم بِمَا لِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّ كُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَنُّكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَيْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِبَافٌ وَسَيْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَّرَ يَا بِسَاتٍ لَمَتَلَّى أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَمَلَّهُمْ ۚ يَعْلَمُونَ ، قالَ تَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا

(۱) فَتَهَانِ إِلَى قُولِهِ آرْجِع اللَّي رَبِّكَ (۲) أَأَرْ بَابُ في بعض النسخ المتمدة بيدته أرباب بهمزة واحدة وانظر هل هي رواية أو قراءة وحرر اه

(٣) وَقَالَ الْفُضَيْلُ عِنْدُ قَوْلِهِ يَا صَاحِبِي السَّبِّيْنِ أَأْرْبِاكِ

فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ فَلِيلاً يِمَّا تَأْكُلُونَ ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ ، ثُمَّ يَأْ بِي مِن بَعْدِ ذُلِكَ عام فِيهِ يُنَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ، وَقَالَ اللَّاكُ ٱثْنُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِع إِلَى رَبِّكَ ، وَأَدُّ كُرَ أَفْتَعَلَ مِنْ (" ذَكَرَ أُمَّةٍ قَرْنِ (" وَيَقْرَأُ أَمَّهِ نِسْيَانِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : يَعْصِرُونَ الْأَعْنَابَ وَٱلدُّهْنَ ، تَعْصِدُونَ تَحْرُسُونَ صَرْشُ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنَا جُورِيِّيةُ عَنْ مالِكِ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي مُرَيْرًةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ أَللهِ يَنْكِي لَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ما لَبِثَ أ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَا نِي ٱلدَّاعِي لَأَجَبَتُهُ بِالسِبُ مَنْ رَأَى النَّيَّ يَلِيُّ فِي الْمَنَامِ وَرَثْنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ بَيْكُ يَقُولُ : مَنْ رَآنِي فِي الْمَنامِ فَسَيَرَانِي فِي الْمِقَظَّةِ وَلاَ يَسَمَّلُ الشَّيْطَانُ بي \* قَالَ أَبُوعَبُدِ أَلَّهِ قَالَ أَبْنُ سِيرِينَ إِذَا رَآهُ فِي صُورَتِهِ حَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ مُغْتَارِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ رَضِي الله عنهُ قال قال النِّيُّ عَلَيْكُ مِنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَغَيَّلُ بِي وَرُواْ يَا المُؤْمِن جُزْهِ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْأً مِنَ النُّبُوَّةِ مَرْشُ يَحْنَىٰ بْنُ بُكَنِّيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدٍ أَلْهِ بْنِ أَبِي جَمْفَرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ قَالَ النَّبيُّ بَاللَّهِ الرُّورْ يَا الصَّالِلَّةُ مِنَ ٱللهِ ، وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، تَمْن رَأَى شَيْنًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنفِثْ مِنْ شِمَالِةِ ثَلَامًا وَلْيَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتْزَايَا ٢٣ بِي مَرْثُ خَالِهُ بْنُ خَلِيِّ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَى الزُّبَيْدِي عَنِ الزُّهْرِي قالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو قَتَادَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ مَلِيِّكِ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْمَقَّ مَ تَابَعَهُ يُونُسُ وَأَبْنُ أَخِي الرُّهْدِيُّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ

(۱) مَنْ ذَكُرْتُ (۲) أُمَّةً قَرُانِ (۲) لُمَّةً قَرُانِ (۲) لَا يَتَرَانِي بِي

الْمَادِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خَبَّابِ عْنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَقُولُ مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقّ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَكُوّ ننى بال رُوْيَا اللَّيْل ، رَوَاهُ سَمُرَةُ وَرُثُ أَخْدُ بْنُ الْقِدْامِ الْعِجْلُ حَدَّنَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ الطُّفَاوِي حَدَّنَنَا أَبُوبُ عَنْ مُحَدَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ النِّيُّ عَلَيْتُ أَعْطِيتُ مَفَا تبيحَ الْسَكَلِمِ، وَنُصِرْتُ إِلرُّعْبِ، وَيَبْنَمَا أَنَا نَامُمُ الْبَارِحَةَ إِذْ أُتِيتُ يِمَفَاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ حَتَّى وُضِعَتْ في يَدِي قَالَ أَبُو هُرَ يْرَةَ فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا (١) وَدُفْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيّ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ الله على قال أراني اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَمْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاء مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ لَهُ لِلَّةُ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءِ مِنَ اللَّمَ مِ قَدْ رَجَّلَهَا تَقْطُرُ ماء مُتَّكِناً عَلَى رَجُلَيْنِ أَوْ عَلَى عَوَاتَقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقيلَ الْسِيحُ أَنْ مَرْيَمَ، ثُمُّ (٢) إِذَا أَنَا بِرَجُلِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَعْوَرِ الْمَنْيِ الْيُمْنِي كَأَنَّهَا عِنْبَةٌ طَافِيةً، فَسَأَلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَيِلَ اللَّهِ عُلَا جَالُ مُرْشَلُ يَحْيى حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ ٱللهِ مَرْتِهِ فَقَالَ إِنَّى أُرِيتُ (" اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَّامِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ \* وَتَابَعَهُ سُلَيْانُ بْنُ كَيْبِرِ وَأَبْنُ أَجِي الزُّهْرِيِّ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ \* وَتَالَ الزُّينَدِئُ عَنِ الزُّهْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ أَنَّ أَنْ عَبَّاس أَوْ (١٠) أَبَا هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي يَرْكُ وَقَالَ شُمَيْبُ وَإِسْخُقُ بْنُ بَحْيِ عَنِ الزُّهْرِيّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النِّي يَرَاكُ وَكَانَ مَعْمَرُ لَا يُسْنِدُهُ حَتَّى كَانَ بَعْدُ إلى الرُّوْيَا بِالنَّهَارِ . وَقَالَ أَبْنُ عَوْنَ عَن أَبْنِ سَيَرِينَ رُوْيَا النَّهَارِ مِثْلُ رُوْيَا النَّيْل مَرْثُ

عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ إِسْلَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ

(۱) تَنْتَنُلُوبَيَا

أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ يَهُولُ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْكِينَ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بنْتِ مِلْعَانَ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَأَطْسَتُهُ ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ ما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ نَاسْ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ ٱللهِ يَرْكَبُونَ تَبَجّ هَٰذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ أَوْ مِيثُلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ شَكَّ إِسْخُتُى ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعالَمَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ ثُمَّ وَصَنَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ ما يُضْعِكُكُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ فَاسْ (١) مِنْ أُمِّي عُرِضُوا عَلَى عُزَاةً في سَبِيلِ أَللهِ كَمَا قَالَ فِي الْأُولِي ، قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَدْمُ الله أَنْ بِجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، قالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، فَرَكِبَتِ الْبَعْرَ في زَمَانِ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَائِبُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَعْدِ فَهَلَـكَتْ بِالْبِ رُوْبَا النَّسَاء مَرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْر حَدَّتَني اللَّيْثُ حَدَّتَني عُقَيْلٌ ٢٠٠٠ عَن أَبْنِ شِهاب أَخْبَرَ فِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءِ أَمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايِمَتْ رَسُولَ أللهِ عَلَيْ أَخْبَرَ ثَهُ أَنَّهُمُ أَفْتَسَمُوا اللَّهَاجِرِينَ قُرْعَةً قالَتْ فَطَارَ لَنَا عُمْانُ بْنُ مَظْمُونِ وَأَنْزَ لْنَاهُ فِي أَيْهَاتِنَا ، فَوَجِمَ وَجَمَّهُ الَّذِي ثُولَى فِيهِ ، فَلَمَّا ثُولَى غُسِّلَ وَكُفَّنَ ف أَثْوَابِهِ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَمَادَتِي عَلَيْك لَقَدْ أَكْرَمَكَ أَللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْكُ وَما يُدْرِيكِ أَنَّ أَللهُ أَكْرَمَهُ ؟ فَقُلْتُ بِأَن أَنْتَ يَارَسُولَ أَلْهِ فَنَ يُكْرِمُهُ أَللهُ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيْكُ أَمَّا هُوَ فَوَأَللهِ لَقَدْ جاءُ الْيَقِينُ وَاللهِ إِنَّى لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَوَاللهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ ٱللهِ مَاذَا يُفْعَلُ في ، فَقَالَتْ وَأُشِهِ لاَ أُزِّكَى بَعْدَهُ أَحَدًا أَبَدًا مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ بِهِلْذَا ، وَقَالَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعُلُ بِهِ ، قَالَتْ وَأَحْزَ آنِي فَنِينْتُ ، فَرَأَيْتُ لِمُثَّانَ

(۱) أُنَاسُ (۲) مَنْ عُقَبْلِ ا ذاك

عَيْنَا تَعْدِي، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى فَقَالَ ذَلِكَ (١) عَمَلُهُ عَلَيْ الْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَإِذَا (١٠ حَلَمَ فَلْيَبْصُنْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْبَسْتَعِذْ بِأَلَّهِ عَنَّ وَجَلِّ حَرَثُ يَحْبِي أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَنَّ أَبَا فَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مَنْ أَصْحَابِ النِّيِّ مَنْ وَفُرْسَانِهِ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يَمْوُلُ الرُّواْ يَا مِنَ اللهِ وَالْخُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا خَلَمَ أَحَدُ كُمُ الْخُلُمَ " يَكُرَهُهُ فَلْيَبْصُتْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِأَلْهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ بِإِسِبُ اللَّبَنِ مَدْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي خَرْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ٱبْنَ مُمَرّ قالَ مَمْتُ رَسُولَ ٱللهِ مَنْ يَقُولُ يَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَيِبتُ بِقَدَحِ لِنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى لَأَرَى الزَّىَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَا رِي (٤٠ ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَى يَعْنِي مُمَرَّ ، قَالُوا ضَا أَوَّ لْتَهُ مَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ الْعِلْمَ المِسْمِ إِذَا جَرَى اللَّبَنُ فِي أَطْرَافِهِ أَوْ أَظَافِيرِهِ (°) مَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح عَن أَبْن شِهَابِ حَدَّثْنِي خَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تَحْمَرَ أَنَّهُ سَمِحَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ تَحْمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَمْنَا أَنَا نَامَمُ أُتِيتُ بِقَدَح لِنَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى الله عَلَيْ الله عَلَيْ (٦) مَجْرِى لَأُرَى الرَّىَّ يَخْرُجُ (٢٠ مِنْ (٧٠ أَطْرَافِي فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي مُعَرَدُ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَنْ (٧) في أَطْرَافي حَوْلَةُ فَمَا أُوَّلْتَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ أَلَّذِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ عَلَى الْقَيِصِ (٥٠ في المَنَام مَرْثُ عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو أُمامَةَ بْنُ سَهِلِ أَنْهُ سَمِعَ أَبَا سَمِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قالَ رَسُولُ أَشْدِ إِنْ عَلَيْ النَّاسَ النَّاسَ يُمْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْمٍ كُمْنَ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّاسَ يُمْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْمٍ كُمْنَ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ النَّاسَ النَّاسَ يُمْرَضُونَ عَلَى وَعَلَيْمٍ كُمُنْ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّذَى ٥٠، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَبَرَّ عَلَى مُمَرُّ بِنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ فَيَعِنْ يَجُرُهُ قَالُوا ما أَرَّلْتَ (١٠) عَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ عَاسِبُ جَرَّ الْقَسِيسِ في الْمَنَام

(١) ذلك . كانا بالضبطين في اليونينية

(٦) الحُلُمَ . كذا في هذا الموضع من اليونينية اللام مضمومة قال في الفتح وَالْحُلُّمُ بِضُمِ الْهِملَةُ وسكون اللام وقد تضم اھ كذا بهامش الفرع الذي بيدما

حسب ها مس ط (٤) في أظافيري

(٥) وَأَطَافِيرِ مِ

(۸) القُبص (١) النَّدِيُّ

مَدْشُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ مَن أَبْنِ شِهاَبِ أَخْرَ نَى أَبُو أَمامةَ بْنُ سَهِلْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْكُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يَيْنَا أَنَا نَائُمُ رَأَيْتُ النَّامَ عُرِمِنُوا عَلَى ۚ وَعَلَيْهِم ۚ فُصُ ۗ فِنَهَا ما يبْلُغُ التَّدْى (١٠ وَمِنْهَا ما يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ ، وَعُرِضَ عَلَى مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلَيْهِ قِيص يَجْتَرُهُ (١) قَالُوا فَمَا أُوَّلَتُهُ يَا رَسُولَ أَنْهُ ؟ قَالَ ٱلدِّينَ ﴿ بِالسِّبِ الْخُفَرُ ٣٠ فِي الْمَنَامِ وَالرَّوْصَةِ الْلَفْرَاهُ اللَّهُ مِنْ مُعَدِّدُ أَلَهُ بِنُ مُعَدِّدِ الْجُنْقُ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ بْنُ مُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ بنُ خالِدٍ عَنْ مُحْمَدِ بْنِ سِيْدِينَ قالَ قالَ قَبْسُ بْنُ عُبَّادٍ كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا سَعَدُ بْنُ مالك وَأَبْنُ مُمْرَ فَنَّ عَبْدُ أَلَهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالُوا هِذَا رَجُلْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ قَالُوا كَذَا وَكَذَا قَالَ سُبْحَانَ أَنْدُ مَا كَانَ يَنْبَنِي لَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا مَالَبُسَ لَهُمْ به عِلْمٌ إِنَّا رَأَيْتُ كَأَمَّا مَمُودٌ وُمنِعَ فِي رَوْصَةٍ خَضْرَاء فَنُصِبَ (") فِيهَا وَفِي رَأْسِهَا عُرُوَّةٌ وَف أَسْفَلِهَا مِنْعَمَفْ، وَالْمِنْصَفُ الْوَصِيفُ، فَقِيلَ أَرْقَهُ فَرَقِيتُ (٥) حَتَّى أَخَذْتُ بِالْعُرُوةِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ أَنْهِ مِنْ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ عَبُدُ أَنَّهُ وَهُو آخِذٌ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقُ بِاسِبُ كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ طَرْثُنَا (٥) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيمَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ الله على أريتُك في المنام مَرَّتَيْنِ إِذَا رَجُلُ يَحْسِلُكِ في سَرَقَة حَرِير (٧) فَيَقُولُ هَذِهِ الرَّأَتُكَ فَأَكْسُنُهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَفُولُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِاللهِ يُعْضِهِ إلى وَيَابِ الْمَرِيرِ فِي الْمَنَامِ مِرْضَ الْمُخَدُدُ اللَّهِ أَخْبِرَانَا (٥٠ أَبُو مُمَاوِيةَ أَخْبِرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أُرِبْتُكِ قَبْلَ أَنْ أَتَرَ وَجَكِ مَرْ تَكِنْ رَأَيْتُ اللَّكَ يَحْسِلُكِ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير فَقُلْتُ لَهُ اكْشِفْ فَكَشَفَ قَإِذَا فِي (١٠٠ أَنْت فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ أَلَٰهِ كَيْضِهِ ، ثُمَّ أُرِبتُكِ يَخْسِلُكِ فَ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِ

(۱) الثدِيّ

(۲) چير ه·

(٣) الخُصَر

كذا ضطبا فى البونينسة بنتح الفاء وى نتح البارى المنضر بكونها حم أخضر وهو الونالمروف فى النباب وغيرها أه

> ع (٤) قَـكَضْت

(٠) مَرِيْنِ<sup>\*</sup>

(۲) حدثی م

(٧) سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ مهم :

(٨) نُحَدِّدُ هُوَّ أَبُو كُوْرَيْبٍ --

مُحَدَّدُ بِنُ الْعَلَاّهِ . مُحَدَّدُ بِنُ سَلَاّمِ

> س (۹) أخبرني حهد وس

(۱۰) قادًا عر

ول (١) فأذا هو (٢) أن بكن هذا (٣) أن بكن هذا (٣) أن بكن هذا (٣) أمر حَبَدُ الله (٣) أو تَحَوَّ (٥) أو تَحَوَّ (٥) أو تَحَوَّ (٥) حَدَثنا (٢) وَوَسَطَ

سين وسط فى رواية فسير أبىذ روالاصيلى غير مصبوطة فى اليونينية والطاء مفتوحة وفى روايتهما بفتسح السين والطاء فحرر اله مصححه

(٧) مُسْتَشْكًا بِهَا

(٨) لاَ أَهْوِي

بقتح الهنزة في اليونينية وجبع الاصول التي بأيدينا وكذا ضبط القسطلاني قال وقال الميني كابن حجر بضم الهنزة من الاهوا، وهو الايماء اه

فَكَشَفَ فَإِذَا هِي (١) أَنْتِ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ مُنَّا مِنْ عِنْدِ ٱللهِ الَمْاَ يَهِ فِي الْيَدِ مِرْثُ السِّمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيلٌ عَن ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا حُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ ؛ بَعِيْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، وَيَنْ أَنَا نَامُ البِتُ في يَدى قالَ <sup>(٣)</sup> ثُمَّلَّهُ وَ بَلَغَني أَنَّ جَوَامِمَ الْسَكَلِم أَن اللهَ يَجْمَعُ الْامْورَ الْكَتِيرَةَ الَّتِي كَانَتْ تُكْتَبُ في الْكُتُب تَبْلَهُ في الْأَمْر الْوَاحِدِ وَالْأَمْرَيْنِ أَوْ نَعُو ( ) ذٰلِكَ باسب التَّليقِ بِالْمُرْوَةِ وَالْحَلْقَةِ مَرْشَى ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَرْهَرُ عَنِ أَبْنِ عَوْنٍ حِ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعَاذّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ مُحَدِّد حَدَّثَنَا قَبْسُ بْنُ عُبَادٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَم وال رَأْيْتُ كَأْتِّي فِي رَوْضَةٍ وَسَطَ (٦) الرَّوْضَةِ عَمُودٌ فِي أَعْلَى الْعَمُودِ عُرْوَةٌ ، فَقَيلَ لِي أَرْقَهُ ، قُلْتُ لاَ أَسْتَطِيعُ ؛ فَأَنَا نِي وَصِيفٌ فَرَفَعَ ثِيَا بِي فَرَقِيتُ فَأَسْتَمْسَكُتُ بِالْعُرْوَةِ َهَا نُثْبَهِٰتُ وَأَنَا مُسْتَنْسِكُ بِهَا ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى النَّبِي ۚ عَلَى فَقَالَ تِلْكَ الرَّوْضَةُ رَوْضَةُ الْإِسْلاَمِ ، وَذَٰلِكَ الْمَمُودُ عَمُودُ الْإِسْلاَمِ ، وَتِلْكَ الْمُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقُ لاَ تَرَالُ مُسْتَنْسِكًا بِالْإِسْلاَمِ ٢٠ حَتَّى تَمُوتَ بِاسِبُ تَمَوْدِ الْفُسْطَاطِ تَحْتَ وسَادَتِهِ إسب الإسْتَبْرَقِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ فِي الْمَنَامِي مَرْشُ مُعَلَى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُعَمَّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَامِ كَأَنَّ في يَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرِ لاَ أَهْوِي ٥٠٪ بِهَا إِلَى شَكَانٍ فِي الْجَنَّةِ إِلاَّ طَارَتْ بِي إِلَيْهِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ إِنَّ أَخَالَتُهِ رَجُلٌ صَالِحُ ۗ أَوْ قَالَ إِنَّ وُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَامِ مِعْرِضًا عَبْدُ أَلَّهِ بِنُ صَبَّامٍ حَدَّثَنَا عَبْدَ ٱللهِ رَجُلُ صَالِحُ مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ عَوْفًا حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قال رَسُولُ

ألله على إذًا أَفْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكُدْ تَكَذِّبُ (١) رُوْايَا المؤمنِ وَرُوْايَا المؤمن جُزْد مِنْ سِيَّةً وَأَرْبَمِينَ جُنْأً مِنَ النُّبُوَّةِ (٢) قالَ يُمَّدُّ وَأَنَا أَتُولُ هَذِهِ قالَ وَكانَ يُقَالُ الرُّو ْ يَا ثَلَاثُ حَدِيثُ النَّفْسِ وَتَعْوِيفُ الشَّيْطَانِ وَبُشْرَى مِنَ ٱللهِ فَنَ رَأَى شَبْئِنَا يَكُرَهُهُ فَالاَ يَشُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَيْقُمْ فَلْيُصَلَّ ، قالَ وَكَانَ يُكْرَهُ ٣ الْفُلُّ في النَّوْمِ (١) كُمْ تَكُدُ رُوْيًا اللَّهِ وَكَانَ يُسْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ، وَيُقَالُ (١) الْقَيْدُ ثَبَاتُ في الدِّينِ \* وَرَوَى فَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهِيشَامٌ وَأَبُو هِلِالْ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي يَرَاكُ وَأَدْرَجَهُ (٠٠ (٢) وَمَا كَانَ مِنَ النَّبُواةِ الْمَسْمَةُ مُ كُلَّهُ فِي الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ عَوْفٍ أَبْنِنُ وَدَّالَ يُونُسُ لَا أَحْسِبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيّ النَّيْ فِ الْقَيْدِ قَالْ أَبُو عَبُّدِ أَنَّهِ لاَ تَكُونُ الْأَفَّلاَلُ إِلاَّ فِي الْأَعْنَاقِ بِاسِبُ الْمَيْنِ الجَارِيَةِ فِي الْمَنَامِ وَرُشُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ خارجَةً بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَا بِتِ عَنْ أُمِّ الْعَلَاهِ وَهِيَ أَمْرَأَةٌ مِنْ نِسَالًهم بَايَعَتْ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَتْ طَارَ لَنَا عُثَانُ بْنُ مَظْمُونِ فِي السُّكْنِي حِينَ أَصْتَرَعَتِ (١) الْأَنْصَارُ عَلَى سُكُنَّى الْهَاجِرِينَ فَأَشْتَكِي فَرَّصْنَاهُ حَتَّى ثُومُ فَي ثُمَّ جَمَلْنَاهُ فِي أَثْوَا بِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ عَنِّكَ فَقُلْتُ رَحْقَةُ ٱللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَك اللهُ ، قالَ وَمَا يُدْرِيكِ ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَاللهِ ، قالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءِهُ الْيَقِينُ ، إنى لَا رْجُولَهُ الْخَيْرَ مِنَ اللهِ ، وَاللهِ ما أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللهِ ما يُفْعَلُ بِي (٧٧ وَلاَ بكُمْ قَالَتْ أُمُّ الْمَلَاء فَوَ اللهِ لاَ أَزَّكَى أَحَدًا بَعْدَهُ قَالَتْ وَرَأَيْتُ (٨) لِمُثْمَانَ في النَّوْم عَيْنَا تَجْرِى فِنَنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَذَ كَرْثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ذَاكِ عَمَلُهُ يَجْرِى لَهُ عاسب نَزْعِ (١) المَاء مِنَ الْبِيْرِ حَتَّى يَرْوَى النَّاسُ ، رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلِي وَرَثُ ْ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا شُمَيْبُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جَوَيْرِيَّةَ حَدَّثَنَا نَافِعُ أَنَّ أَنْ تُعْمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي يَيْنَا أَنَاعَلَى

الُوْمِنِ تَكُذُّرِبُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُذُوبُ (٣) يَكُونُهُ النَّانَ ة (٤) وقال (٠) وَأَذْرَجَ (۱) أَفْرَ عَتِ اللهِ عَتِ (٧) ما يُعْمِلُ بِهِ الاس (٨) وَأَدِيثُ

(١) تَزْحِ السَّاءِ

بِهُ إِنْ عُ مِنْهَا إِذْ جَاءَ أَبُو بَكُنِ وَمُمَنَّ ، فَاخَذَ أَبُو بَكُنُ الدَّنْقِ ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنَ ، وَفِي نَزْعِهِ صَمَّفْ فَغَفَرَ (١) اللهُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذُهَا أَبْنُ الْحَطَّابِ ٢٦ مِنْ يَكِ أَبِي بَكْمِر فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ۖ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرْيَهُ (\*\* حَقَّى ضَرَّبَ النَّاسُ بِمَطَنِ السِبِ ثَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَانِ مِنَ الْبِيْرِ بِضَعْفِ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَمَّا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُوسَى (٤) عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ رُوْيَا النَّبّ عَلِيْ فِي أَبِي شَكْرٍ وَمُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ أَجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكُر فَنُزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِي ، وَفِي تَوْعِهِ ضَمَفْ وَٱللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ قامَ أَبْنُ الخَطَّابِ فَأَسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَا رَأَيْتُ مِنَ (٥) النَّاسِ يَفْرِي (٦) فَرْيَةُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن مَرْثُ سَعِيدُ أَنْ عُفَيْدٍ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ( ) عُقَيْلُ عَن أَبْن شِهابِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَائَمْ وَأَ يُنْنِي عَلَى قَلِيب وَعَلَيْهَا دَلُو ۗ فَنَزَعْتُ مِنْهَا ما شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةً فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي نَوْعِهِ صَمَفْ وَٱللَّهُ يَنْفِرُ لَهُ ، ثُمَّ أَسْتَعَالَتْ غَرْبًا فَأَحُذَهَا مُحَرُّ بْنُ الخَطاب فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ مُحَرَّ بْنِ الْحَطَّابِ حَتَّى ضَرَّبَ النَّاسُ بِعَطَنِ ﴿ (١) مَنْ يَغْرِي فَرِيَّهُ المُسْيِرُ المَةِ فِي الْمَامِ مَرْثُنَا إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٧) عَنْ عُقَيْلِ عَنْ مَعْمَرَ عَنْ هَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ مَعْمَر يَيْنَا أَنَا نَاشُمْ رَأَيْتُ أَنِّى كُلِّي خَوْضٍ (٨) أَسْقِي النَّاسَ كَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ كَأَخَذَ ٱلدُّلُوَ مِنْ يَدِي لِهُرِيتِمِنِي فَنَزَّعَ ذَنُو بَيْنِ وَفَى نَزْعِهِ صَعْفٌ وَاللَّهُ يَعْفِرُلَهُ فَأَتَى أَبْنُ الخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهُ ۚ فَلَمْ يَزَلُ يَنْزِعُ حَتَّى تَوَلَّى النَّاسُ وَالْحَوْضُ يَتَفَجَّرُ ۗ إلب الْقَصْر فِ الْمَنَامِ مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ عُقَيْدٍ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيِّلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبِرَ بِنِي سَعِيدٌ بْنُ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ

(٢) أَنُ الخَطَّابِ. كذا فى اليونينيـة وفي بعض الاصول الصحيحة نحمر آبنُ الخَطَّابِ

(٣) فَرَيَّةٍ عَرَيَّةٍ

(١) مُوسَى بِنُ عَلَيْهُ

قالَ يَنْنَا أَنَا نَائُمٌ، رَأْ يُثْنِي فِي الجَنَّةِ ، فَإِذَا أَمْرَأَةُ ۖ تَتَوَّضَّأُ إِلَى جانِب قَصْر ، قُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرْتَهُ فَوَلَّيْتُ (') مُدْبِرًا قالَ أَبُو بنُ الخَطَّابِ ثُمَّ قَالَ أَعْلَيْكَ ٢٠ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَا رَسُولَ ٱللهِ أَعَارُ **مَرْثُ عَلَى عَدُ وَ بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَرَ عَنْ مُحَد** أَنْ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ يَرْكُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بقَصْر مِنْ ذَهَب ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا ؟ فَقَالُوا لِرَجُيل مِنْ قُرَيْشِ فَا مَنْتَنِي أَنْ أَدْخُلَهُ يَا أَنْ الْخَطَّابِ إِلاَّ مَا أَعْلَمُ مِنْ غَيْرَ نِكُ ، قَالَ وَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ ٱللهِ عاب الْوُضُوء في الْمَنَامِ صَرَ ثَنْ يَحْنِي ابْنُ أَبُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهاب أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَعْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَ يُتُنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَتَوَصَّأَ إِلَى جانِب قَصْر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا لِمُمَرَ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً فَبَكَىٰ ثَمَرُ وَقَالَ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي بَا رَسُولَ أَنَّهِ أَعَارُ عَلَيْ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ فِي المَّنَامِ وَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ مُحَرَّ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْنَا أَنَا نَاجٌ رَأَ يْنَنِي أَطُوفُ إِلْكُمُنِيَّةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبِطُ الشَّعْرِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ ماء ، فَقُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبَتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ جَسِيمٍ مَحَمْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا هُذَا الدَّجَّالُ أَفْرَتُ النَّاسِ بِهِ شَبَّهَا أَبْنُ قَطَنِ وَأَبْنُ قَطَنِ رَجُلُ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلَقِ مِنْ خُزَاعَةَ باب إِذَا أَعْطَى فَعَنْلَهُ غَيْرَهُ فِي النَّوْمِ مِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ فِي خَفْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قال سَمِعْتُ

(۱) فَوَلَيْتُ مِنْهَا مُدْبِراً (۲) أَعلَيْكَ هكذا في النسخ التي بأيدينا الهموة غليها علامة الثبوت لابي ذرعن الكشميهي وقال التسطلاني وسقطت الهزة لأبي ذرعن الكشميهي

(!) فيك فتح السكاف ممتد اللَّهُ مُعْمَدُهُ . كَاللَّهُ اللَّهُ صبطت بالوجهين في (٨) يَقْبُلانِ بِي (٩) إني أعوذ

(۱۱) لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ

(١٠) كَمْ تُرَعْ

(۱۲) مُمَّا قُرُ ونَ (ڤوله ﴾ كَفَرُ نِ هِي بِالأَفْرَادِ فِي وفى النسخة التي شرح علىهاالسطلاني كَ أُرُون

(۱۲) مل برل (۱۷) عدتنا

(۱۹) فكان

رَسُولَ ٱللهِ عَيْنَ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَامُ أَتِيتُ بِقَدَحٍ لِبَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّى لَأْرى الرِّيَّ يَجْرِي ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلَةً عُمَرَ ، قالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قال الْعِلْمُ باسب الأمن وَذَهَابِ الرَّوْعِ فِي الْمَنَامِ حَدِيثَىٰ (١) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَبِيدٍ حَدَّنَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورِيْرِيَّةَ حَدَّثَنَا نَافِحْ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قالَ إِنَّ رِجالاً مِنْ ﴿ (٦) ذَاتَ أَلْيَاتُهُ أَصْحَاب رَسُولِ (٢٠ ٱللهِ عَلَيْ كَانُوا يَرَوْنَ الرُّوْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَيَقُصُّونَهَا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَيَقُولُ فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَا شَاء اللهُ وَأَنَا غُلاَمٌ حَدِيثُ البونينية السِّنِّ (") وَ رَبْنِي السَّجِدُ قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَ ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لَوْ كَانَ فِيكَ (ا) خَيْر دوا لَرَأَيْتَ مِثْلَ ما يَرَى هُولَاء ، قَلَمَّا أَضْطَجَمْتُ لَيْلَةً (٦) قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَأَدِنِي رُوْيًا ، فَبَيْنَهَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ جاءِنِي مَلَكَانِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَةُ (٧) مِنْ حَدِيدٍ يُقْبِلاً (١) بِي إِلَى جَهَنَّمَ وَأَنَا رَبِّنَهُمَا أَدْعُو ٱللهُ اللَّهُمَّ أَعُوذُ (١) بِكَ مِنْ جَهَنَّمَ ثُمَّ أُرَانِي لَقِيتِنِي مَلَكَ في يَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ لَنْ تُرَاعَ (١٠) نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ لَوْ (١١) ثُـكْثِرُ الصَّلاَةَ فَا نُطلَقُوا بِي حَتَّى وَتَفُوا (١٢) بَي عُلَى شَفِيدٍ جَهَنَّمَ أُوْإِذًا هِي مَطُويَّةٌ كُولَى الْبِيرُ لَهُ قُرُونٌ (١٣٠ كَفَرْنِ الْبِنْرِ بَيْنَ كُلِّ قَرْنَيْن مَلَكُ بِيَدِهِ مِقْمَعَةُ مِنْ حَدِيدٍ وَأَرَى فِيهَا رِجَالًا مُعَلَّقِينَ بِالسَّلاَسِلِ رُوسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ السَّفَلَهُمْ عَرَفْتُ فِيهَا رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ فَا نُصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَدِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ أَللهِ عَلِيَّ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيٌّ إِنَّ عَبْدَ أَللهِ رَجُلْ صَالِح (١٤٠) فَقَالَ (١٠٠) فَافِع لَمْ يَزَلُ (١٦٠ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْكُنُو الصَّلاَةَ بِالسِّبُ الْأَخْذِ عَلَى الْيَهِينِ فِي النَّوْمِ مَرْشَى ٥٧٥ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مُحَدَّدٍ حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبرَنَا مَعْنَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَنَ قَالَ ۖ كُنْتُ غُلاَماً شَابًّا عَزَبًا في عَهْدِ النَّى (١٨) مِنْ وَكُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ (١٩) مَنْ رَأَى مَنَاماً قَصَّهُ عَلَى النَّبِي ﴿ (١٨) رَسُولِ اللَّهِ

عَنْ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَأَرِنِي مَنَامًا يُمَـبِّرُهُ لِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَنِيثُ فَرَأَيْتُ مَلَكَيْنِ أَتِيَانِي فَأَ نُطَلَقًا بِي فَلَقِيَهُمَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَنْ ثُرَائِعٌ (١) إِنَّكَ رَجُلْ صَالِحُ مَا نُطَلَقا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ ﴿ كَمَلَى الْبِنِّرِ وَإِذَا فِيهَا مَامُ ﴿ قَدْ غَرَفْتُ بَعْضَهُمْ ۚ فَأَخَذَا بِي ذَاتَ الْيَهِينِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِخَفْصَةَ فَنَ عَمْتُ حَفْصَةً أَنَّهَا مَصَّتْهَا عَلَى النَّبِيِّ مِلْ إِنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ رَّجُلُ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يُكْثِنِ الصَّلاَّةَ مِنَ اللَّيْلِ \* قالَ الزُّهْرِيُّ وَكانَ ٣ عَبْدُ أُنَّهِ بَمْدَ ذَٰلِكَ يُكُثِّرُ الصَّلاَّةَ مِنَ اللَّيْلِ إِلْمِ الْقَدَحِ فِي النَّوْمِ مِرْثُ قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ (") عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ خَمْزَةً بْنِ عَبْدِ أَللهِ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُما قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ يَبْنَا أَنَا نَا مُن أُيِتُ بِقَدَحٍ لِكَنِ فَشَرِ بْثُ مِنْهُ أُمُّ أَعْطَيْتُ فَضْلَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ، قَالُوا فَمْا أُوَّلْتَه كَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ الْعِلْمَ المست إذا طارَ الشَّيْءِ في المَنام حَرَيْني " سَعِيدُ بْن مُحَدَّدٍ " حَدَّثَنَا يَعَقُوبُ بْنُ إِبْرُ اهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ (١) عُبَيْدَةً بْنِ نَشِيطٍ قالَ قالَ عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رُواْ يَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّتِي ذَكَرَ (٧) فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ يَبْنَا أَنَا نَاحُ وَأَيْثُ (١) أَنَّهُ وُضِعَ فِي يَدَىَّ سِوَارَانِ (١٠ مِنْ ذَهَبِ فَقُطُهِمَّتُهُمَا (١٠٠ وَكَرِهْتُهُمَا فَأَذِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأُوَّانُهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ بِالسِ إِذَا رَأَى بَقَراً تُنْعَرُ صَرِيني (١١٠ مُحَّدُ بْنُ الْمَلَاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عِنْ أَبِي مُونِني أَرَاهُ عَنِ النَّبِّ عِنْ قَالَ رَأَيْتُ فِي المَّنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضِ بِهَا نَحْلُ فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْهِجَرٌ (١٢) فَإِذَا هِيَ اللَّدِينَةُ يَثْرِبُ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرَّا وَاللَّهِ (١٣)

وسی (۱) کم ترع (۲) فكان ة (٢) كَبْثُ (٤) حدثنا (١) أَبِي مُبِيِّدُةً قال في الفتح الصواب ابن اھ فسطلاني (٧) ذُكِرَ (٩) إسواران (١٠) فَقَطْعِنْهُما . بفتح الفاء الثانية عند أبي ذر (١٢) أَوْ هَجَرَكُ . هَكَذَا بالصرف فى النسخ المتمدة وفى القسطلاني أنها بمنع الصرف . أو الْهُجَرُّ (١٢) وَأَلْلُهُ خَيْرٌ" منبط لغظ الجلالة بالوجهين

خَيْرٌ ۚ فَإِذًا ثُمُّ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أَحُدٍ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَثَوَابِ الصَّدْق الَّذِي آتَانَا اللهُ بو (١) بَعْدَ يَوْمِ بَدْرِ بِالْبُ النَّفْخِ فِي الْمَنامِ حَرْشِي (١) إسْدُقُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمِ الْخُنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا (") عَبْدُ الرِّرَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَنُ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قالَ هٰذَا ما حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَئِرَةً عَنْ رَسُولِ أَللهِ ﷺ قَالَ نَحْنُ الآخِرُونَ السَّا بِقُونَ ، وَقَالَ رَهُولُ أَللهِ عَلِيُّ مِينًا أَنَا نَامُمْ إِذْ أُوتِيتُ خَزَالْنَ الْأَرْض ، فَوُضِعَ ( ) في يَدَى ّ سوَارَانِ مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرًا عَلَى ۖ وَأَهُمَّانِي فَأُوحِيَ إِلَى َّأَنِهُ أَنْهُ أَنْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَطَّارًا فَأُوِّ النَّهُمَا الْكَذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا يَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاء وَصَاحِبَ الْيَامَةِ إِذَا رَأَى أَنَّهُ أَخْرَجَ الشَّى مِنْ كُورَةٍ فَأَسْكَنَهُ مَوْضِمًا آخَرَ وَرَثْنَا إِشْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّتَني أَخي عَبْدُالحَميدِ عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةَ عَنْ سَالِم أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ أَمْرَأَةً سَوْدَاء عَا تُرَةَ الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ اللَّهِ بِنَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْ بِمَهْ بَعَيْمَةً وَهْيَ الْجُمْعَةُ ۖ فَأُوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَ اللَّهِ بِنَةِ نُقِلَ مَرْثُ أَبُو بَكُرُ الْمُقَدَّى مَدَّتُنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَى سَالِمُ بُنُ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن مُحَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا في رُوْتِهِ النَّيِّ عَلِيُّهُ في المَدِينَةِ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً سَوْدَاء ثَائِرَةَ الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ المدينةِ حَتَّى نَزَلَتْ بِمَهْيَعَةَ (\*) فَتَأُوَّانُهُمَا (\*) أَنَّ وَبَاء اللَّدِينَةِ نُقُلِلَ إِلَى مَهْيَعَةً وَهُمَ الجُحْفَةُ صريفي (١٠٠ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ هُ المَرْأَةِ الثَّاثَرَةِ الرَّأْسِ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَى (١٠) سُلَيْمَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَا لِم ِعَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبَيَ قَالَ رَأَيْتُ أَمْرَأَةً سَوْدَاء ثَاثَرَةَ الرَّأْس خَرَجَتْ مِنَ اللَّهِ ينَةِ حَتَّى قامَتْ بِمَهْيَعَة (١٠) وَأُوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءِ اللَّهِ يِنَةِ نُقِلَ إِلَى (١١) مَهْيَعَةَ وَهُيَ الْجُحْفَةُ في المَّنَّامِ ` مَوْثُنَا تُحَدُّدُ بْنُ الْمَلاهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً مَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

 (۱) آنانا الله به لفظ به تابت فی جیم النسخ المتمدة ساقط من بسخة النسطلاتی

(۲) حدثنا

(٣) أخبرنا

(٤) فَوَضَعَ فَى يَدَىً سِوَارَيْنِ

(٠) حَدَّنَا نُحَدُّهُ أَنِي يَكُرُ

(٦) مَهْيَعَةً

(v) فَأَوَّْلَتُهَا

ة الناب (٨)

(٩) حدثنا

(١٠) يَمَيْنَعَةَ وَهِي الْجُحْفَةُ

بُرْدَةً عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِّ ﷺ قالَ رَأَيْتُ فِي رُؤْ يَا (١) أَنَّى هَزَرْتُ سَيْفًا فَأَ نُقَطَّمَ صَدْرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أُخْرَى ، فَعَادَ أُحْسَنَ مَا كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ ٱللَّهُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ ، وَأَجْتِاعِ الْمُؤْمِنِينَ عامِثْ مَنْ كَذَبَ فِي عُلْيهِ حَدِيثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النِِّيِّ مِنْ قَالَ مَنْ تَحَلِّم بِحُمُلُم لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ يَمْقِدَ بَيْنَ شَمِيرَ تَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ ، وَمَن أَسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ ، وَكُمْ لَهُ كارهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صُبِّ فِي أُذُنِهِ (٢) الآنُكُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عْذُبَ وَكُلُّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا ، وَلَيْسَ بِنَافِيخٍ ، قالَ شُفْيَانُ وَصَلَّهُ لَنَا أَيُّوبُ \* وَقالَ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلَهُ مَنْ كَذَب ف رُوْ يَاهُ ، وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي هَاشِمَ (٣) الرُّمَّايِّنَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ مِنْ صَوَّرَ (٤) وَمَنْ تَحَـلَم وَمَنِ أَسْتَمَعَ مَرْثُ إِسْحُتَى حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ مَنِ أَسْتَمَعَ وَمَنْ تَحَلَّمَ وَمَنْ صَوَّرَ نَحْوَهُ \* تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَوْلَهُ مَرْثُ عَلِّي بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ حدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ مَوْلَى أَبْنِ ثَمْسَرَ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ ثَمْسَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مَلْكَ قَالَ مِنْ أَفْرَى ( ٥ الفَرِى أَنْ بُرِى عَيْنَيْهِ مَا كَمْ تَرَ ( ١٠ عاب ا إِذَا رَأْى مَا يَكُرُهُ فَلَا يُخْبِرُ بِهَا وَلاَ يَذْكُنُ هَا صَرْثُ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ لَقَدْ كُنْتُ أَرَى ٢٥ الرُّوايَا فَتُمْرِمُنِي حَتَّى شِمِعْتُ أَبَا قَتَادَةً يَقُولُ وَأَنَا كُنْتُ ( اللَّوْا يَا كُورَا اللَّوْا يَا كُورَا اللَّهُ عَلَّى سَمِنْ النِّيَّ مَنْ اللَّهِ يَقُولُ إِلرُّوْ يَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ مَا يُحِبُ فَلاَ بُحِدِّنْ بِهِ إِلاَّ مِنْ بُحِبُّ ، وَإِذَا رَأَى ما يَكُرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِأَلَّهِ مَنْ شَرَّهَا ، وَمِنْ شَرّ

(۱) فَى رُولْدِى (۲) فَى أُذْنَيْهِ (۲) عَنْ أَنِّي هِشَامِ (٤) مَنْ صَوَّرَ صُورً (٥) إِنْ مِنْ أَفْرِى (١) ما مَمْ تَرَرُهُ (٧) أرى يَشِي الرؤيا (٨) كُنْتُ أَدِّى

الشَّيْطَانِ وَلْيَتَفِلْ (') ثَلاَمًا وَلاَ تُحَدَّثْ بِهَا أَحَدًا فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ ﴿ **مَرْثُنَا إِبْرَاهِمِ** أَبْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِى حازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِينٌ عَنْ يَزِيدَ (٧٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّاب عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنِينَ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُ كُمُ الرُّوْيَا يُحبُهَا فَإِنَّهَا مِنَ ٱللَّهِ فَلْيَحْمَدِ ٱللَّهَ عَلَيْهَا " وَلْيُحَدَّثْ بَهَا وَإِذَا رَأَى غَبْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكُرَهُ فَإِنَّهَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْبَسْتَمِذْ مِنْ شَرَّهَا وَلاَ يَذْ كُرْهَا لِأَحَدِ فَإِنَّهَا لَنْ (" تَضْرَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَرَ الزُّورْيَا لِأُولِ عَالِيرٌ إِذَا لَمْ يُصِب أَ مَرْثُنَا يَحْي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ عُثْبَةً أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُحَدَّثُ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ خُلُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ فَأْرَى النَّاسَ يَتَكَلَّفُونَ مِنْهَا فَللسَّتَكُنْ وُ وَالْمُسْتَقِلِ وَإِذَا سَبَبْ وَاصِلْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء فَأَرَاكَ أَحَذْت بِهِ فَمَلَوْتَ ، ثُمَّ أَخَذَ (٥) بهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بهِ ، ثُمَّ أَخَذَ (٥) بِهِ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بهِ ثُمَّ أَخَذَ (٧) بِهِ رَجُلْ آخَرُ فَأَ نَقَطَعَ ثُمَّ وُصِلَّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو يَا رَسُولَ أَشْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُللَّهِ لَتَدَعَّنَّى فَأَعْبُرُ هَمَا فَقَالَ النِّي مِنْ النَّهِ مَعْبُو (٨) قالَ أَمَّا الظُّللَّةُ فَالْإِسْلامُ ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطَفُ مِنَ الْمُسَلِ وَالسِّن فَالْقُرْآنُ حَلاَقِتُهُ تَنْظُفُ فَالْمُشَكِّنْرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضُ ۖ فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُ بِهِ فَيُعْلِيكَ ٱللهُ ۚ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ ۚ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ ۖ ، ثُمَّ يَأْخُذُ 🗥 📗 (١١) فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُل آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ (١٠٠ رَجُلُ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوَصَّلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ وَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ ٱللهِ بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ قَالَ النَّيْ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَمِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ وَأَخْطَأْتَ بَمْضًا ، قالَ فَوَ اللهِ (١٠ يَتُحَدَّنَنَى إلنَّدِي أَخْطَأْتُ ، قالَ لاَ تَقْدِم عاسب تَعْبِيِّدِ الرُّورْيَا بَعْدَ صَلاَةِ الصَّيْحِ إِلَى حَدِيثِي (١٢) مُؤمِّلُ بْنُ هِشَامٌ أَبُو هِشَامٍ حَدَّنْنَا

(۱) وَكُلِيَتُفُلُ

(١) عَنْ بَرْيِدٌ بْنِ عَبْدِ أَنْهِ بْنِ أُسَامَةً بْنِ الْمَادِ اللَّيْقِ

(e) أخذه (r) أخذه

(١) أَعْبُرُهُمَا! (١) أَعْبُرُهُمَا!

رم المارة (م) المحاد

(١٠) يَأْخُذُ وَبِي

لا (۱۲) حدثنا

إِثْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء حَدَّثَنَا سُمُرَةُ بْنُ جُنْدُب رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ مِنَّا (١) يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لِأَصْعَابِهِ هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْ يَا قَالَ فَيَقُصُ عَلَيْهِ مِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ إِنَّهُ إِ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ٱبْتَعَتَانِي ٥٠ وَإِنَّهُمَا قَالًا لِي ٱنْطَلَقْ ، وَإِنَّى أَنْطَلَقْتُ مَعَهُمَا وَإِنَّا أَتَبْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِعِ وَإِذَا آخَرُ قَائمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْوِي ٣٠ بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَغُ رَأْسَهُ فَيَتَهَذُّهُ لَا الْحَبِّرُ هَاهُنَا فَيَنْبِعُ الْحَبِّرَ فَيَأْخُذُهُ فَلاَ يَرْ جِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِيحٌ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفَعَلُ بِهِ مِثْلَ مافَعَلَ المَرَّةَ (٥) الْأُولَى قَالَ قُلْتُ لَمُمَا سُبْحَانَ اللهِ ما هُذَانِ ؟ قَالَ قَالاً لِي أَنْطَلَقِنْ ١٦ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأْتَبْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ ، وَإِذَا آخَرُ قَامَمُ عَلَيْدِ بِكَأُوبِ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّىٰ وَجْهِهِ فَيُشَرَشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ قَالَ وَرُبُّهَا قَالَ أَبُو رَجَاءَ فَيَشْقُ قَالَ ثُمَّ يَتَّحَوَّالُ إِنِّي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأُوَّلِ فَمَا يَفَرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِيحٌ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَاكَانَ أَثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ما فَعَلَ المَرَّةَ الْأُولَى ، قالَ قُلْتُ سُبْحَانَ ٱللهِ ما هٰذَانِ ؟ قَالَ قَالاً لِي ٱنْطَلِّقِ ٧٠ فَٱنْطَلَقْنَا فَأَتَبْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ فَأَحْسِبُ ١٠٠ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطُ وَأَصْوَاتُ قَالَ فَأَطَّلَمْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءُ عُرَاةٌ وَإِذَا مُمْ يَأْ تِيهِمْ لَمَبْ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُّ صَوْضُو اللَّاكَ قُلْتُ أَهُمَا (١٠) مَا هُوْلَاء ؟ قَالَ قَالاً لِي ٱلْطَلَقِ ٱلْطَلَقِ قَالَ فَٱلْطَلَقْنَا ۖ فَأَتَبْنَا عَلَى نَهْرٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَنْحَرَ مِثْلِ ٱلدَّم ِ، وَإِذًا فِي النَّهْرِ رَجُلُ سَايِحٌ يَسْبَتَحُ ، وَإِذَا عَلَى شَطَّ النَّهْرِ رَجلُ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيرَةً ، وَإِذَا ذَٰلِكَ السَّابِحُ يَسْبِيَّحُ مَا يَسْبِيَّحُ ، ثُمَّ يَأْتِي ذٰلِكَ الَّذِي قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ ٱلْحَيِجَارِةَ فَيَفْنَدُ لَهُ فَاهُ فَيُكْتِيمُهُ حَجَّرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبِتُمُ ، ثُمَّ

(۱) يَشْنِي عِمَّا يُكُنْرُ (۱) أَنْبَعْنَا بِي عَمَّا يُكُنْرُ (۲) أَنْبَعْنَا بِي (۲) يُهُوْي (۲) فَيَتَدَادَا فَيتَدَادَا فَيتَدَادَا فَيتَدَادَا فَيتَدَادَا فَيتَدَادَا (۲) فَيتَدَهْدُهُ (۲) أَنْطَلِقِ آنْطُلِقِ آنْطُلِقِ (۲) أَنْطَلِقِ آنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ (۲) أَنْطَلِقِ آنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ الْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ آنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ الْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ آنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ الْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ آنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ (۲) أَنْطُلِقِ أَلَقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقَ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُقِلُقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقِ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقُ أَنْطُلِقُ أَنْطُ أَنْطُلِقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلِقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُ أَنْطُلُقِ أَنْطُلُقِ أَنْطُلِقُ أَنْطُ أَنْطُلُقُ أَنْطُ أَنْطُ أَنْطُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُ أَنْطُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقِ أَنْطُلُقُ أَنْطُلُقُ أَنْطُ أَنْطُ أَنْطُلُقُ أَنْطُولُوا أَنْطُوا أَنْطُ أَنْطُلُقُ أَنْطُ أَنْطُ أَنْطُلُقُ أَنْطُ أَنْطُ أَ

اليونينية

<sup>μ</sup><sub>q</sub> (1·)

قالَ قالاً لِي أَنْطَلِقِ أَنْطَلِقِ قَالَ فَأَنْطَلَقْنَا فَأَتِنْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ المَرْآةِ كَأْكُرهِ ما أَنْتَ رَاهِ رَجُلاً مَرْ آةً وَإِذَا عِنْدَهُ نَارُ (٢٥ يَحُشُهَا وَيَسْغَى حَوْلَهَا ، قَالَ قُلْتُ لَهُما ما هٰذَا ؟ قَالَ قَالَا فِي ٱنْطَلِقِ ٱنْطَلِقِ ۚ فَٱنْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةً فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْدِ (٣ الرَّبِيعِ ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهَرْيِ الرَّوْضَةِ رَجُلْ طَوِيلْ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً في السَّمَاء، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ، قالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هُذَا ما هُوُّلاَّهِ قَالَ قَالاً لِي أَنْطَلِق أَنْطَلِق قَالَ قَا نُطَلَقْنَا فَأَنْتَهَيْنَا الَّي رَوْضَةِ عَظيمَةِ كُمْ أَرْرَوْضَةً قَطُّ أَعْظُمَ مِنْهَا وَلاَ أَحْسَنَ قالَ قالاً لِى أَرْقَ فِيها قالَ فَا رْتَقَيْنَا فِيها قَا نُتْهَيَّنَا إِلَى مَدِينَةٍ مِبْنِيَّةٍ بِلَبْنِ ذَهَبِ وَلَبْنِ فِضَّةٍ فَأُتَيْنَا بَابَ الَّدِينَةِ فَأَسْتَفْتَخْنَا فَقُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالُ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَخْسَنَ مَاأَنْتَ رَاءٍ <sup>(١)</sup>، وَشَطْلُ كَأُنَّتِحِ مِا أَنْتَ رَاءٍ (٥) ، قالَ قالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا في ذَٰلِكَ النَّهَرِ ، قالَ وَإِذَا تَهَرُّ مُعْتَرِثُنْ يَجْرِي كَأَنَّ ماءهُ الْحَصْ فِي الْبِيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ 📗 (٤) رَائِّي ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوءَ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ ، قالَ قالاً فِي هٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ () رَائِّي وَهَٰذَاكَ مَنْذِلُكَ ، قَالَ فَسَمَا بَصَرَى صُعُدًا ۖ فَإِذَا فَصْرْ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاء قالَ قالاً لِي هٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُمَا بَارَكَ أَللهُ فَيَكُمَّا ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ قَالاً أَمَّا الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخِلُهُ قَالَ قُلْتُ نَهُما فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْدُ اللَّيْلَةِ عَبِياً ، فَمَا هُذَا الَّذِي رَأَيْتُ ؟ قَالَ قَالاً لِي أَمَّا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ ، أَمَّا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ الَّذِي أَتَبْتَ عَلَيْدِ يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْ يُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاّةِ المَكْنُوبَةِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أُتَيْتَ عَلَيْهِ يُشِرْشَرُ شِذِقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَهُ إِلَى نَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ يَيْتِهِ فَيَكَدْبُ الْكَدْبَةَ تَبْلُغُ الآفاق ، وَأَمَّا الرَّجَالُ وَالنَّسَاءِ الْعُرَاةُ الَّذِينَ

يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّما (١) رَجْعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَلَهُ حَجَراً قَالَ قُلْتُ فَهُمَا ما هُذَان ؟

فَيْ مَيْلُ بِنَاهِ النَّنُورِ عَالِمُهُمُ الزُّنَاةُ وَالرَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهِرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ (١) فَإِنَّهُ آكِلُ الرَّبَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْحَكْرِيةُ المَرْآةِ الذِي عِنْدَ (١) النَّارِ يَحْشُهُمَ وَيَعْفَى حَوْلَهَ مَالِكُ خَارِنُ جَهَنَّم ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذِي فِي النَّارِ يَحْشُهُما وَيَسْعَى حَوْلَهَ مَالِكُ خَارِنُ جَهَنَّم ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الذِي فِي الرَّوْمَة فَإِنَّهُ إِنْ الْمِي فَي الرَّوْمَة فَإِنَّهُ إِنْ الْهِيم مَنْ اللَّهُ وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الذِينَ حَوْلَهُ فَلَكُلُ مَوْلُودٍ ماتَ عَلَى الفَيطَرَةِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَوْلاَدُ المُشْرِكِين ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا الْفَوْمُ الذِينَ كَانُوا شَطْرُ (٢) مِنْهُمْ حَسَنَا وَشَطْرُ (١) مَنْهُمْ وَسَمَّا وَشَطْرُ (١) مِنْهُمْ وَمُ الذِينَ كَانُوا شَطْرُ (١) مِنْهُمْ وَسَمَا وَسَطْرُ (١) وَاللهُ عَنْهُمْ .

## (بِنِم الله التَّخْنُ التَّحِيمِ) كِتْنَابُ الفَتْنَ كِتْنَابُ الفَتْنَ

و (' ما جاء في قوْلِ اللهِ تَمَانَى : وَا تَقُوا فِينَةَ لاَ تُصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَةً ، وَمَا كَانَ النّبِي عَلَيْ يُحَدِّرُ مِنَ الْفِيْنِ حَدَّثَنَا عِلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ الْمُنْ وَمَا كَانَ النّبِي عَلَيْ يُحَدِّرُ مِنَ الْفِيْنِ حَدَّثَنَا فَالْتَ أَسْمَاء عَنِ النّبِي عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ فَيُوْخَدُ بِنَاسٍ مِنْ دُوفِي فَأَقُولُ أُمَّى فَيَقُولُ (' اللّهُ عَلَيْ فَيُوفُو خَدُ بِنَاسٍ مِنْ دُوفِي فَأَقُولُ أُمَّى فَيَقُولُ (' اللّهُ عَلَيْ فَيُوفُولُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمُولِي اللّهُ عَلَى الْمُولِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمُولِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمُولِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الل

(۱) أَخْتِارَةً

(٢) عِنْدَهُ النَّارُ

(٣) شَطَرًا مِنْهُمْ حَسَنَ

ة من س شَطَارٌ مِنْهُمْ حَسَنَ

(٤) وَتَشَطَّراً أَمِنْهُمْ قَدِيحٌ وفي نسخة أبى ذر السواب شطروشطراه مناليو نينيةقال القسطلانى والنسفي والاسماعيلى بالرفع في الجبع

(٥) كاب ماجاء

(۱) فَيْقَالُ م

(٧) فَلْيُرْ فَعَنَّ

مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرِ ۚ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جاهِلِيَّةً مَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الجَمْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنَى أَبُو رَجاء عَلْنَا عَلَى غُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ وَهُو مَرِيضٌ وَمَكُذُرَهُ مِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَكُرْمَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَرَوْا

را) فَمَنْ وَرَدَهُمُّ (۱) يَشُرَّبُ (۲) يَشُرَّبُ (۲) لَيَرِدَنَنَّ (٤) وَيَشْرُ فُونَنَى

(٥) ما أَحَدُثُواْ

(١) القطَّانُ

(٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ (٨) من قارق الجاعة الخَ من استفامية والاستفهام انكارى فحكمه حكم النفي أو ما المافية مفدرة أو الا زائدة أو نحو ذلك أفاده السطلاني

(٩) فبايمناه هكذا باثبات منسير المفعول في الفروع المتدة بأيدينا وفي رواية باسقاط الضمير وفي أخرى فبايمنا بنتح الدين أفاد ذلك الفسطلاني

كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمُ مِنَ ٱللهِ فِيهِ بُرْهَانُ عَرْشُ الْحَدُدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن تَتَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً أَنَّى النَّبِّ عَلَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَعْمَلْتَ فَكَرَنَّا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُنْرَةً َ فَأُصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي اللَّهِ عَوْلِ النِّيِّ عَلَيْكُ هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى أُغَيْلِمَةٍ شُفهاء مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَمْرُو بْنُ يَحْنَى بْن سَعِيدِ بْنُ عَمْرِو بْنِسَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّي قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةً فِي مَسْجِدِ النِّي مِلْكَ بِالمَّدِينَةِ وَمَعَنَا مَرُوَانُ قَالَ أَبُو هُرَيرَةً سَمِعْتُ الصَّادِقَ المَصْدُوقَ يَقُولُ: هَلَـكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى (١) غِلْمَةً مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْنَةُ ٱللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَو شَيْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فَلَانٍ وَبَنِي فَلَانٍ لَفَعَلْتُ ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدَّى إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُمُوا (٢) بالشَّأْمِ فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَا نَا (٣) أَحْدَاثَا قَالَ لَنَا عَلَى هُولُاء أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ ؟ قَلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِالْبِ قَوْلِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ قَدِ أَفْتَرَبَ وَرِثْ مَالِكُ بْنُ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ عَنْ عْرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَة عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (٤) جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَنَّهَا قَالَتِ أَسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْتَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ ؛ لاَ إِلٰه إِلاَّ أَللُّهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِ قَدِ أَفْتَرَبَ فَشِيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم ِ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَعَقَدَ شُفْيَانُ تِسْمِينَ أَوْ مِائَةً ، قِيلَ أَنَهُ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَعَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْحَبَتُ مِرْشَ أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥) وَحَدَّثَنِي تَحْوُدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْبَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ عَلَى أُطُهُمْ مِنْ آطَامِ اللَّهِ ينَةِ ، فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ ما أَرَى ؟ قالُوا لاً ، قالَ فَإِنَّى لَأَرَى الْفِيِّنَ تَقَعُ خِلاَلَ بَيُورِكُمْ كَوَقَّعِ الْقَطْرِ (٦) بابُ ظُهُورِ

مَّهُ أَيْدِى

(۱) على أيْدِى

(۲) مُلِّ كُوا.

بغم المهوكسراللام وتشديدها

(۲) غِلْمَانُ أَحْدَاثُ

(۲) غِلْمَانُ أَحْدَاثُ

(٤) عِنْ الزَّهْرِيُّ عَنْ

مُرْ وَةَ حَكَدًا في نسخة

وفي نسخة خ

لاس (٦) المَطَر

الْفِينَ وَشِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيَّ عَنْ تُ مَعَ عَبْدِ ٱللهِ وَأَ بِي مُوسِى فَقَالاً قالَ النَّيُّ عَيِّكَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْمِلْمُ ، وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ ، وَالْهَرْجُ الْفَتْلُ وَرُونَ مُرَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قالَ جَلَسَ عَبْدُ لَى فَتَحَدَّثَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ بَيْنَ يَذَى السَّاعَةِ أَيَّامًا (اللهِ قُتَبْهَ أُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ إِنَّى جَالِنَ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَهُ ، وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ بِهُ رَفَعَهُ قَالَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ يَزُولُ (٧) الْعِلْمُ وَيَطَلِّمَرُ فِيهَا الْجَمَّلُ ، قالَ أَبُر مُوسَى : وَالْهَرَّجُ الْفَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ، وَقالَ أَبُو عَوَانَةَ ﴿ لَا يَا تِي زَمَانُ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزُّ بَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَتَيْنَا أَنْسَ (١٠٠ إِلَيْهِ مَا نَلْقُلُ (١١٦ مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ أَصْبِرُوا فَإِنَّهُ لَا

(۱) الزَّمَنُ شَيْر

(r) وَهُبَّضُ الْعِلْمُ (r) أَنَّمَا

(i) **V** 

وي (٠) المبش م

(٦) مُحَدِّدُ بَنُ بَشَارٍ

(v) يَزُولُ فِيهَا

(٨) أِنَّهُ كذا همزة إِنَّهُ

بالضبطين في اليونينية

(٩) وقال

(١٠) فَتَسَكُواْ

كذا بالاصل والفسطان المطبوعين ويناسبه الروايتان بمده ما ياتوا ومايلتونوغاية ما فيه انه النفات من التكلم المائية وقال فضلاء الارهر صوابه شكوا أي بالمعارع المدوء بالنون اه من هامش الاصل

رور) مايَلْقَوْا . مايَلْقَوْنَ (١١) مايَلْقَوْنَ

عَلَيْكُمْ زَمَانُ إِلاَّ الَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ (١) مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَّبُّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَهِ ا أَبُو اَلْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَا إِنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسُ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ تَحْمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مَرْثُ مُمَّدُ أُخْبِرَ أَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ مِهَامِ فِي الْمَسْجِد فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْسُ عَن النِّي عَلِي قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمُ أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكُفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

(۱) أُشَرُّ مِنْهُ (۲) شُكِيْانَ بِنِ بِلاَلِ (۵) أُنْرِ لَ اللَّهِلَةُ (۵) هـندا الحديث اى ديث عهد بن العلاء عند س فى نسخة وليس فى الاصل (٠) لا يُشِيرُ همر نفي بمنى النحى وليمضهم فهو نفي بمنى النحى وليمضهم وكلاهما جاء أفاده القسطلاني (١) يَنْرُغُ

(٨) بَدَا نُصُولُما

مِنْهَا شَىٰ: (١) ﴿ وَإِلَا النِّيِّ يَرَاجِهُ لَا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمُ رِقابَ بَعْضِ وَرُثُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَى (" أَبْي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ أَلَثْهِ قَالَ النَّبِيُّ مِنْكَ مِنْكَ سِبَابُ الْسُلِمِ فُسُوقٌ وَتِنَالُهُ كُفَنْ مُرْثُ حَجَّاجُ أَنْ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَ فِي وَاقِدُ (٣) عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ : لاَ تَوْجِعُوا بَعْدِي كَفَاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ طَرْثُ مُسَدَّدُ يَقُولُ : لا تَوْجِعُوا بعدي سعارا يصرِب ب من عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً (١) اللهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً (١) اللهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً (١) اللهِ عَدَّثَنَا أَبْنُ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِي بَكُرَةً وَعَنْ رَجُلِ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ في نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً [(١) ـدُنا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : أَلاَ تَدْرُونَ أَئَّ يَوْمِ هَذَا؟ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَيِّهِ بِنَـ بْرِ ٱشْمِهِ ، فَقَالَ أَلَيْسَ بيَوْمِ النَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ (٤) أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ، أَنْبَسَتْ بِانْبَلْدَةِ (٥٠ ؟ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمُ وَأَمْنَ الْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْسَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ كَثُوْمَةِ يَوْمِكُمْ هُنَّذًا ، في شَهْرِكُمْ هُذَا ، في بَلْدِكُمْ هُذَا ، أَلَا هَلْ اللهُ اللهُ هُوَ بَلَّنْتُ قُلْنَا نَمَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ ٱشْهَدْ فَلْبَبَلْغِ الشَّاهِدُ الْفَاثِبَ فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغِ يُبَلَّفُهُ ﴿ ﴿ بَبَثْثُ مَنْ (١) هُوَ أَوْلِي لَهُ فَكَانَ كَذَٰلِكَ ، قَالَ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَمْضَكُمْ وِقَابَ بَمْضِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ مُحُرِّقَ أَبْنُ الْحَضْرَبِيُّ حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةٌ بْنُ قُدَامَةً قَالَ أَشْرِهُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةً فَقَالُوا هِذَا أَبُو بَكْرَةً يَرَاكَ قَالَ عَبْدُ الرَّخْن عَذَ تَنْنِي أُمِّى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لَوْ دَخَلُوا عَلَى مَا بَهَشْتُ (٧) بَقَصَبَةِ مَرْثُ الْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا نُحَدُّهُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ إِلنَّبِيُّ مِنْ لِللَّهِ لَا تَرْ تَدُّوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَمْضَكُمْ رِقَابَ بَمْضٍ مَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ جَرْبِ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْدِكِ

مَيِمْتُ أَبَا زُرْعَةً بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَدِّمِ جَرِيرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ مَلِيَّةً في حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ ثُمَّ قالَ : لآتَرْجِعُوا(١) بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْفُكُمُ رِقابَ بَعْض بِالسِبُ تَكُونُ فِينَةُ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ مِرْثُ الْمُلَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَي هُرًيْرَةً قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَحَدَّثَنَى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ مَنْكُونُ فِيَنَ ٣ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرُ مِنَ الْقَاشِمِ، وَالْقَاشِمُ فِيهَا جَيْرٌ مِنَ المَّاشِي ، وَالمَّاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا نَسْتَشْرِفْهُ فَنْ وَجَدَ فِيهَا (٣) مَلْجَأْ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّ أَبَا هُرَّيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ مَسَكُونُ فِينَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَامِّمِ، وَالْقَامُ خَيْرُ مِنَ المَاشِي ، وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَمَا تَسْتَشْرِفَهُ ، فَنَ وَجَدَ مَلْجَأُ أَوْ مَعَاذًا فَلْيَمُذْ بِهِ بِالْبِ إِذَا النَّتَى الْسُلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ عَنْ رَجُلٍ كُمْ يُسَمِّدِ عَنِ الحَسَنِ قالَ خَرَجْتُ ُ بِسِلاَحِي لَيَالِيَ الْفِيتْنَةِ ، فَأَسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكُرْةَ فَقَالَ أَيْنَ ثُرِيدُ ؟ قُلْتُ أُرِيدُ نُصْرَةَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ أَلَهُ مَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهُ مَنْ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهما فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْل (1) النَّادِ، قِيلَ فَهٰذَا الْقَاتِلُ، فَلَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قالَ إِنَّهُ أَرَادَ (٥) قَتْلَ صَاحِبِهِ ، قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ فَذَ كَرْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ لِأَ يُوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ يُحَدِّثا فِي بِهِ ، فَقَالاً إِنَّمَا رَوَى هُذَا الْحَدِّيثَ الْحَسَنُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْثُ سُلَيْهَانُ حَدَّنَنَا خَمَّادُ بَهِٰذَا، وَقَالَ مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا خَمَّادُ أَبْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوبُ وَيُونُسُ وَهِشَامٌ وَمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ

(۱) لَا تَرْجُونَ (۲) فِئْنَةُ (۲) فِئْنَةُ (۲) مَنْهَا (٤) فَكَالِاَهُمَا فِالنَّارِ

(٠) تد أراد

عَنْ أَبِي بَكْرَةٌ عَنِ النَّبِيُّ مَنْ أَنَّ وَرَوَاهُ مَعْشَرُ عَنْ أَيُّوبَ وَرُوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْد حِرَّاشَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنَ النَّيِّ يَنِيُّ وَكَمْ يَرْفَعْهُ شَفْيَانُ عَنْ مَنْصُور بِإِم لْحَضْرَ مِنَّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاإِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمْرَ حُدَّيْفَةً ابْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ بَسْأَلُونَ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الْخَيْرِوَكُسْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشِّرْ ، عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكُنِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا فَجَامِلِيَّةٍ وَشَرَّ فَاءَنَا ٱللهُ بهٰذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هُذَا الْخَيْرِ مِنْ شَر ؟ قالَ نَعَمْ ، قُلْتُ خَيْر ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ (١) ، ثُلْتُ وَمَا دَخَنْهُ ؟ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونٌ بِغَيْرِ هَدْى (٢٦ ، مِنْهُمْ وَتُنْكَكِرُ ، قُلْتُ فَهَلَ بَمْدَ ذُلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرَّ ؟ قالَ نَمَمْ دُعاةٌ عَلَى أَبْوَاب جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ يَارَسُولَ أَلَهُ صِفْهُمْ لَنَا ، قال أَهُ مَنْ جَلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَٰلِكَ ؟ قَالَ تَازُمُ جَمَاعَةً الْمُسْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ كَمْ يَكُن لَهُمْ جَاعَةٌ وَلاَ إِمامٌ ؟ قالَ فَأَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفَرِقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَمْضَ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَٰلِكَ ، ﴾ مَنْ كَدِهَ أَنْ بُسَكَثَرَ ٣٠ سَوَادَ الْفِينَ وَالظُّلْمِ \* مَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْثِةٌ وَغَنْرُهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ وَقَالَ اللَّيْثُ عُنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ تُطِعّ ثُمَّ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبْنُ عَبَّاسَ أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْمُنامِينَ كَانُوا مَّتَمَ الْشُرِكِينَ يُكَذَّرونَ َوْ يَضْرِبُهُ ۚ فَيَقَتُمُكُهُ . فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى ۚ: إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّائِيكَةُ ظَالِي أَنْشُيهِمْ

(۱) دَخُنْ الحّاء ليست مفسبوطة ل الونينية في الوضين وشيطية السقطلاني بالمتح

> رم) هَدُّين (۲) هَدُّين

(١) يُكَثَّرُ

لم منبطها و البونينية وضطها في الفرع وكذا الفطلاني بالتشديد ا إِذَا بَـنِيَّ فَاحْثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ حَرْشُ كُنَّهُ بْنُ كُـثِيرٍ أَخْبَرَنَا <sup>(١)</sup> شَفَيْانُ عَنْ زَيْد بِن وَهِفْ حَدَّثَنَا حُدَيْفَةٌ وَالْ حَدَّثَنَا رَسُولُ أَلَّهُ عَلَّى مَدْيَةَ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدُهُمَا وَأَمَّا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ تَرَكَّتْ ف جَذْر كُلُوب الرَّجاكِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مَينَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ عَلِمُوا مَينَ السُّنَّةِ ، وَحَدَّثَنَا حَنْ رَفْهِما قالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُغَبِّضُ فَيَنْقُ فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْجَسْلِ كَمِّمْرِ دَحْرَجْنَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَيطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلِيْسَ فِيهِ شَيْءٍ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَا يَمُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّي الْأَمانَةَ فَيْقَالُ إِنْ فِي بَنِي فَلَانِ رَجُلاً أَمِينًا ، وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ ما أَفْقَلَهُ وَما أَطْرَفَهُ وَما أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قُلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدُلِ مِنْ إِعَانِ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَى َّزَمَانٌ، وَلاَ أَبَالِي أَيْكُم ا بَايَعْتُ لَئُنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدُّهُ عَلَى الْإِسْلاَمُ (٢٠) ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا وَدَّهُ عَلَى سَاعِيهِ ، وَأَمَّا الْيَوْمَ كَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ إِلاَّ فَارَنَا وَفَلاَنَا مَرْثُنَا ثُنَيْنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكْوَعِ أَرْتَدُدْتَ عَلَى عَقِبِينَكَ تَعَرَّبْتَ ؟ قالَ لآ وَلَكُمِنْ رَسُولَ أَلَّهِ مِنْ أَذِنَ لِي فَ الْبَدُو . وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيَّدٍ قَالَ لَا تُعْزِل عُمْانُ بْنُ عَفَانَ خَرْجَ سَلَّمَةً بْنُ الْا كَوْعِ إِلَى الرَّبَدَّةِ وَتَرْوَجَ هُمَاكَ أَمْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا فَلَمْ يَزَلُ (" بها حَتَّى قَبْلُ (فَ أَنْ يَقُوتَ بِلَيَالِ فَنَزَلَ اللَّهِ بِنَةَ مَرْثُ عَبْدُ أُخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْضَعَةَ عَنْ أَبِيهِ بِدِ الخُدْرِيِّ رَمِنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوسِيكُ أَنْ يَكُونَ ذِ مِنَ الْفِينِ \* مَرْثُ مُمَادَ بِنُ فَمَالَةً حَدَّثُنا مِشَاعٌ عَنْ تَتَادَةً

اتاً الله (۱) م

(r) إشاركة.

(٣) التَّعَرُّبِ بِالعَبِى المِمَالةِ وَالمِمَالةِ وَتَسْلِيمِهِ الرَّاءِ أَى السكنى مع الأعراب كذابهامش

اليونينية ، التَّغَرُّبِ بغين معجمة كذا في اليونينية

(١) فَلَمْ بَرُلُاهُنَاكَ بِهَا

(ه) حَتَّى قَبْلَ السحة التي شرح عليها التسطلاني حق أقبل قبل أن عوت ثم قال وفي رواية حق قبل أن يعوت بإسقاط أقبل وهو الذي في لليونينية وفيه عرف كان بعد حق وقبل أوله قبل وهي مقدرة وهو المستصال صحيح اه

(٦) خَبْرُ

حكدًا بالنبطين في اليونينية وغم بالرنع فيها لاغير وقال في النتح أن كان غم بالرفع فالنعب أي شكير والا فالرفع ". والاشهر في الرواية . موزجمهم رفهما

اچمة اھ

فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيِّنْتُ لَكُمُ \* ، كَفِعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِهَالًا فَإِذَا كُلُّ رَجُلِ رَأْسُهُ ٣٠ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي فَأَنْشَأَ رَجُلُ كَانَ إِذَا لاَحْي يُدْعَى إِلَى غَيْرٍ أَبِيهِ فَقَالَ يَا نَبِي ٱللهِ مَنْ أَبِي ؟ فَقَالَ أَبُوكَ حُدَّافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ ثُمَرُ فَقَالَ رَضِينا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا ، وَ مِحْمَد رَسُولاً ، نَمُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوهِ (١) الْفِتْلِ ، فَقَالَ مَا رَأَيْتُ فِي الْجَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطَّ إِنَّهُ صُوَّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ جَتَّى رَأْيَتُهُما دُونَ الْحَايْطِ ، قالَ (1) فتَادَةُ يُذْكُنُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ \* وَقَالَ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ حَدَّثْنَا سَعِيدُ حَدَّثْنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبَّ أَلَّهِ عَلَّهُمْ بهٰذَا وَقَالَ كُلُّ رَجُلُ لَا فَمَّا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي وَقَالَ عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوهِ (٥) الْفِتَنِ ٧٠ الْفِتَنِ \* وَمَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْدِي حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَمُسْتَمِنٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ بِهِذَا وَقَالَ باسب أُ قَوْلِ النَّيِّ عَلَيْ الْفَيْنَةُ مِنْ قَبَلَ الْمَشْرِق عائذًا بألله مِنْ شَرِّ سَالِم عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ آنَهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ : الْفِينْنَةُ هَا هُنَا ، الْفِتْنَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَلِكُ وَهُوَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ عَن أَبْنِ عَوْنِهِ عَنْ نَافِيمٍ عَن

مُن قالَ ذَكَرَ النِّيُّ عَلَيْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في شَأْمِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ أَنَا في يَكِنِنا قالُوا (٥٠

ه. (۱) على الْمِنْسَبِّرِ

(٢) لاَفْ رَأْسَهُ

(٢) مِنْ شَرِّ الْفِيِّكِ.

(1) فَكَانَ قَتَادَةً.

يذُ كُرُّ هٰذَا الحَديث.
وفر في لسخة عبد الله بن
بنتج الياء والحديث والرلم
والنصب وعليهامماوالذي في
النتج وتبعه الفسطلائي قال
قتادة يذكر الخ بضم أول
يذكر وفتح السكاف ووقع
يذكر وابة الكسيبني فكان
الكاف إه

(٥) مِنْ شَرَّ الْفِشَ

(١) مَنْ سَوْأَى

ة انتاء (۷)

(٨)وَهُوَ مُسْتَقَبِّلُ النَّسْرِيْ

(١) قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ

وَف نَجْدِنَا قَالَ اللّهُمُ عَارِكُ لَنَا في شَأْمِنَا اللّهُمَ عَارِكُ لَنَا في يَمَنِنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَفَى نَجْدِنَا عَلَمْ النّهُمَ عَالَى النّهُمَ عَلَا اللّهُمَ عَلَيْكَ اللّهُمَ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَيْكَ اللّهُمْ عَلَى اللّهُمْنِ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرّخْمَٰنِ مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا غَبْدُ اللّه بْنُ مُحْرَ وَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّئَنَا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا عَنْ النّهِ اللّهُ عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرّخْمُنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا غَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحْرَ وَرَجُونًا أَنْ يُحَدِّنَنَا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا عَنِ النّهْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنَ عَرَجُونًا أَنْ يُحَدِّنَا عَنِ النّهْ عَلَى الْفَيْنَةُ وَلَكُمْنَ حَدِيثًا عَنِ النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ

الْحَرْبُ أُوَّلُ مَا تَكُونُ فَتَيَّةً تَنْعُى بِزِينَتِهَا لِكُلُّ جَهُولِ حَقَى إِذَا أَشْتَعَلَتْ وَشَبَّضِرَامُهَا وَلَّتْ عُجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ حَقَى إِذَا أَشْتَعَلَتْ وَشَبَّضِرَامُهَا وَلَتْ عُجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ شَمْطًاء يُنْكُرُ لَوْنُهَا وَتَعَيَّرَتْ مَكُرُوهَةً لِلشَّمِ وَالتَّقْبِيلِ

مَعْتُ عُمْرُ بَنُ حَفْسِ بِي غِياتٍ حَدَّنَنَا أَبِي حَدَّنَنَا الْأَعْمَثُ حَدَّنَا شَقِيقٌ سَمِعْتُ حُدَيْفَة يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ مُمَرَ إِذْ قالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِي عَلَيْ فَى الْفَيْنَة وَالصَّدَفَةُ الفَيْنَة قالَ فَيْنَا تَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ مُمَرَ إِذْ قالَ أَيْكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِي عَلِيْ فَى الْفَيْدُ وَالْمِدِ وَوَلَّذِهِ وَجارِهِ يَهُ كَفَرُها الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْمَنَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَالًا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ ا

(۱) وَبِهَا يَطْلُعُ ۚ قَرْنُ اللهِ عَلَيْهُ ۚ قَرْنُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

(۲) إستحق بن شاهينَ محمده

(۲) خالات مع دو

(٤) بِقِينَالِكُمْ

(٥) قال امرؤ النيس. هو امرؤ النيس الكندي كان في زمن الني صلى الله عليه وسلم اه من البونينية

(١) قالَ لاَبَل

(٧) كَأْيَعْلَمُ

عَلَّمَوْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ قالَ مُعَرَّ مِرْثُ سَيِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا لَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ خَرَجَ النِّيمُ عَلِيُّ إِلَى (١) حافِط مِنْ حَوَا فِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ وَخَرَجْتُ فَ إِثْرِهِ ۚ فَلَمَّا ذَخَلَ الْحَائِطَ جَلَّسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ لَأَ سُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبَى عَلَيْ وَكُمْ يَأْمُرْنِي ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَنَضَى حَاجَتَهُ وَجَلَسَ عَلَى قُفٌّ الْهِدْ فَكَشَفَ ءَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِشْرِ كَفِاء أَبُو بَكْمْرِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَّ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَمْنَأُ ذِنَ لَكَ فَوَقَفَ فِغَنْتُ إِلَى النِّيُّ مَنْكُ لِلَّهُ أَبُو بَكْرِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ قَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشْرُهُ بِالْجَنَّةِ فَدَخَلَ كَفَاء (") عَنْ يَمِينِ النَّي يَلْ فَكَشَفَ عَنْ سَانَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِشِّ فَجَاء مُمَنُّ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَقَالَ النِّيُّ عِلَيْكُ ٱثْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ كَفَّاء عَنْ يَسَارِ النَّبِّ عَلِيُّ فَكَشَفَ عَنْ سَانَيْهِ فَدَلَّاهُمَا فِي الْبِشِّ فَأَمْنَلًا (١) الْقُفْ مُفَمَّ يَكُنْ فِيهِ عَبْلِينٌ ثُمَّ جاء عُمَّانُ فَقُلْتُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ فَمَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ مَعَهَا بَلَا يُصِيبُهُ فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعِهُمْ تَجْلِسًا فَتَحَوَّلَ حَتَّى جاء مُقَا بِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ فَكَشَفَ عَنْ سِاقَيَّةِ ثُمَّ دَلَّاهُمَا فِي الْبِشِّ كَفِعَلْتُ أَتَمَتَّى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَأْتِي قالَ أَبْنُ الْسَبِّبْ وَقَالُونَاتُ (؟) ذَلِكَ قُبُورَهُمُ أَجْتَمَمَتْ هَا هُنَا وَأَنْفَرَدَ عُمَّانُ صَرَفَى بشرُ أَنْ خَالِدٍ أَخْبِرَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ سَمِعْتُ أَبا وَاثِلِ قَالَ قِيلَ لِإِنْسَامَةَ أَلَا تُسَكَلِّهُ هُذَا قَالَ قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا أَكُونُ أُولَ مَنْ يَفْتَكُهُ (١) وَمَا أَنَا بِالنِّي أَنُولُ لِرَجُل بَمْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ (١) خَبْرُ

بَعْدَ مَا شَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ يَلِيُّ يَقُولُ يُجَاء بِرَجْلِ فَيُطْرَحُ فَى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيهَا

عَدِ لَيْدَلَةً ، وَذَٰلِكَ أَنَّى حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ ، فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَن الْبَابُ ؟

(۱) يَوْمَا إِلَيْ حَانِطَيْ (۲) فَى تُنْسَا (۲) فَى تُنْسَا (۳) فِلْنَ (۵) فَاوَلَّلْنَ (۵) فَاوَلَّلْنَ

مين (٦) مَنْ فَنَحَهُ مَنْ

(٧) أنْتِ غَيْرًا

كَطَعْنِ (١) ٱلْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيُطْلِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَىْ فُلاَنُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ المنكرَ ، فَيَقُولُ إِنَّى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَرُوفِ وَلا أَفْسَلُهُ وَأَنْهَىٰ مَن المُنْكَدِ وَأَفْمَـلُهُ السِ مَرْثُنَا عُنْمَانُ بْنُ الْمُنْيَمَ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً ۚ قَالَ لَقَدْ نَفَ عَنِي ٱللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَل لَمَا بَلَغَ النَّيَّ عَلِيَّ أَنَّ فارساً (\*) مَلَّـكُوا أَبْنَةَ كِيسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِيحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ أَمْرَأَةً مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ تُحَدِّد حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ زِيَادٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَا لِشُهُ ۚ إِلَى الْبِصْرَةِ بَمَتَ عَلِي مُمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِي فَقَدِما عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى فَوْقَ الْمِنْبِرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الحَمَن فَأَجْتَمَمْنَا إِلَيْهِ فَسَمِيْتُ عَمَّارًا يَقُولُ إِنَّ عَايْشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزُوجَةُ نَبِيِّكُمْ عَلِيَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَلَكُنَّ ٱللَّهَ تَبَارَكَ وَتَمَاكَى أَبْتَلاَكُمُ لِيَمْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيمُونُ أَمْ هِيَ اللَّبْ " مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِنْ " أَبِي غَنِيَّةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي وَاثِلِ آقَامَ مَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيُّكُمْ عَلِيٌّ فِي ٱلدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَلَـٰ كِنَّهَا مِمَّا أَبْتُلِيثُمْ مَرْثُ بَدَلُ بْنُ الْحُمَّبِّرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً أَخْبَرَ فِي مَمْرُو سَمِمْتُ أَبَا وَاثِلِ يَقُولُ دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْمُودٍ عَلَى حَمَّارِ حَيْثُ ( ) بَعَثَهُ عَلِي ۚ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمُ فَقَالًا مَا رَأَيْنَاكَ أَتَبْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ في هُذَا الْأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْت، فَقَالَ حَمَّارٌ مَا رَأَيْتُ مِنْكُما مُنْذُ أَسْلَتُها أَمْراً أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُما عَنْ هٰذَا الْأَمْرِ وَكَسَامُمَا حُلَّةً مُمَّ رَاجُوا إِلَى الْمَسْجِدِ مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَى عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً ﴿ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّادِ

(1) كَا يَطُحُنُ أَخْمارُ (1) أَنَّ فَارِساً (7) أَنَّ فَارِساً هَمكذا هو بالصرف في جيع المفاظ وفي أصل أبي المقالم الدمشق غير مصروف على المبواب قال شيخنا أبو الله أعلم اله ملخما المسرف والله أعلم اله ملخما حين خط الحائظ اليونيي حين خط الحائظ اليونيي (2) عَنِ آبْنِ أَبِي عَنِيةً (2) حِنْ بَهمَهُ (2)

فَقَالَ أَبُومَسَنُعُودِ مامن أَصْحَابِكَ أَحَدُ إِلاَّ لَوْ شِينْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرُكَ وَما رَأَيْتُ مِنْكَ شَبْنًا مُنْذُ صَيِبْتَ النِّيَّ مَلْكُ أَعْيَبَ عِنْدِي مِن أَسْتِسْرَاعِكَ في هٰذَا الْأَمْرِ قَالَ عَمَّارُ يَا أَبَا مَسْعُودِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَٰذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُما النَّبَّ عِلْ أَغْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَا لِيكُمَا فِي هَلْذَا الْأَنْ ِ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلْتَيْنِ فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالْاخْرِى عَمَّارًا وَقَالَ رُوحًا فَيْهِ إِلَى الجُمُعَةِ باب إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّانَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ بِي مَمْزَةُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِمَ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِذَا أَنْزَلَ أَللهُ بِقَوْمٍ عَذَا بِا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ مْ أُبُونُوا عَلَى أَعْمَا لِهِمْ ﴿ وَمِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ إِنَّ أَ بِنِي هَٰذَا لَسَيَّدُ (١) وَلَمَلَ ٱللهَ أَنْ يُصْلِيحَ بِهِ بَيْنَ فِئْتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَرْضًا عَلَى بَنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا (١) سَبَدَّ مُنْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ أَبُو موسَى وَلَقيِتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءٍ ٣ ۚ إِلَى أَبْنِ شُبْرُمَةً فَقَالَ [(٢) وَجَاءِ أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ فَكَأَنَّ أَبْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلُ قَالَ حَدَّثَنَّا الحَسَنُ قالَ لَمَّا سَارَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِلَى مُعَاوِيَةً بِالْكَتَا يُب قالَ عَمْرُو بْنُ الْمَاصِ لِمُعَاوِيَةً أَرَى كَـ تِيبَةً لاَ تُوَلِّى حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا قالَ مُعَاوِيَّةُ مَنْ لِدَرَارِيِّ المُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عامِرِ وَعَبْدُ الرَّ عَنْ بَنُ سَمُرَةً نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصَّلْحَ قالَ الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرَّةَ قالَ يَيْنَا النِّي عَلِيُّكَ بَخْطُبُ جاء الحَسَنُ فَقَالَ النَّيُّ عَلَيْكُ ٱللَّهِ هَٰذَا سَيَّدٌ وَلَمَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَنَّنِّي مِنَ الْسُلِينَ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قالَ عَلْرُو أَخْبَرَ فِي مُعَمَّدُ بْنُ عَلِيّ أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةً أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرُ وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةً قَالَ أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيَّ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسَأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ فَتَقُلُّ لَهُ يَقُونُ لَكَ لَوْ كُنْتَ

(۱) فلم يقطني صوابه يمني أكذا في البونينية المكذا في النسبخ التي بأيدينا بالنين الممجمة وفي التسطلاني فلم يمني والمحدد المحدد ا

(٣) ولا تابع (٤) في ظلَّ عُلْيَةً بضم الدين وكسرها وتشديد اللام مكسورة كذا في القسطلاني ونسسخة الحانظ الذي وفي التسخة عبد الله بن سالم تنوين وظل تبعا اليونينية وحرر اه رظل تبعا اليونينية وحرر اه

> آد) النَّاسُ فِيهِ (٦) النَّاسُ فِيهِ

> > (٧) أُحْنَسِبُ

(٨) إِذْ أَصْبَحْتُ

(د) وَإِنَّ هُوْلاً الَّذِينَ عَنِّنَ أَظْهُرُكُمُ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُونَ إِلاَّ عَلَى الدَّنْيَا وَإِنْ ذَاكَ الَّذِي بَمَكَّةَ وَاللهُ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى وَاللهُ نِيْل

فَ شَيْدَقَ الْأُسَدِ لَأَحْبَبُتُ أَنْ أَكُونَ مَنَكَ فِيهِ وَلَكُنِنَّ هَٰذَا أَمْرُ كُمْ أَرَهُ ۖ فَلَمْ ﴿ يُعْطِينِي شَيْنًا فَذَهَبَتُ إِلَى حَسَنِ وَحُسَيْنِ وَأَبْنِ جَعْفَى فَأُو قَرُوا لِي رَاحِلَتِي بالب إِذَا قَالَ عِنْدَ قَوْمٍ شَيْئًا ثُمَّ خَرَجٍ فَقَالَ يُخِلَافِهِ صَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ قَالَ كُنَّا خَلَعَ أَهْلُ اللَّهِ يِنَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَّةً جَمَّمَ أَبْنُ ثَمَّرَ حَشْمَةُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ إِنِّى سَمِنْتُ النَّيِّ عَلَيْكَ يَقُولُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غادِرٍ لِوَالِه يَوْمَ الْقِيامَةِ وَإِنَّا قَدْ بَايَمْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْنِعِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنَّى لاَ أَعْلَمُ غَدْراً أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلُ عَلَى يَسْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ ٢٠ لَهُ الْقِتَالُ وَإِنَّى لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلاَ ٣٠ بَايَعَ فِي هُذَا الْأَمْرِ إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ كَيْنِي وَيَئْنَهُ مَدْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهابِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قالَ لَمَا كانَ أَنْ زَيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّأْمِ، وَوَثَبَ أَبْنُ الزُّ يَيْرِ مِكَدَّةً، وَوَثَبَ الْقُرَّادِ بِالْبَصْرَةِ فَأُنْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِي دَارِهِ وَهُو جالِسُ فى ظِلٍّ يَعْلَيَّةٍ (1) لَهُ مِنْ قَصَبِ خَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأً أَبِي يَسْتَطْمِهُ (١٠) الحَدِيثَ فَقَالَ اً يَا أَبَا بَرْ زَةً أَلَا تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ (٦) النَّاسُ فَأُوَّالُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّم به إِنّى أَحْنَسَبْتُ (٧) عِنْدَ أَللهِ أَنَّى أَصْبَحْتُ (٨) سَاخِطاً عَلَى أَحْيَاء قُرَيْشِ إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبُ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنَ ٱلذَّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ وَإِنَّ ٱللَّهَ أَنْقَذَكُمُ بِالْإِسْلاَمِ وَيُمْحَمَّدُ عَلَيْ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنِ وَهَذِهِ ٱلدُّنْيَا الَّذِي أَفْسَدَتْ يَيْنَكُمْ إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّأْمِ وَٱللَّهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى ٱلدُّنْيَا ('' مَرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ حُدَّيْفَةً بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النِّبِيِّ مِلْكُ كَانُوا يَوْمَثْذِ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ عَرْشُ خَلادٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَبِيبِ أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ حُذَيْفَةَ

قَالَ إِنَّمَا كَانَ النَّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَّتِي عَلَيْكِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفُورُ بَمْدَ الْإِيمَانِ ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُمْبَطَ أَهْلُ الْقُبُورِ **طَرْثُنَا إِ**سْلِمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ۖ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (١) مَا لَيْنَدِي سَكَانَهُ بِالسِّ تَغْيِيرِ الرَّمانِ حَتَّى يَمْبُدُوا (٢) الْأُو ْ كَانَ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ قالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَخْبَرَ نِي (٣) أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاء دَوْسِ عَلَى إِذِى الْحَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبَدُونَ فَى الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النبغ الى بأيدينا تبعاليونينية حَدَّتَنَى سُلَيْمَانُ عَنْ تَوْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لَا اللهُ عَنْ تَوْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَا اللهِ عَلَيْهِ عَنْ تَوْدِ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْتُ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَعْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِمَصَاهُ ( عَلَى اللَّهُ السَّاعَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّ خُرُوجِ النَّادِ . وَقَالَ أَنَسْ قَالَ النَّبِيُّ مَلِيِّ أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارْ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِق إِلَى المَنْرِب مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارْ مِنْ أَرْضِ ٱلْحَيْجَازِ تُضِيءِ أَعْنَاقَ الْإِبل بيُصْرَى عَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكَنِنْدِي حَدَّثَنَا عُقْبَةٌ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ عَنْ جَدَّهِ حَفْص أَبْنِ عَامِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْذِ مِنْ ذَهَبِ فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا \* قَالَ عُقْبَةُ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلْهِ حَدَّثَنَا أَبُو الرُّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِّ يَنْكُ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قالَ بَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ذَهِبِ بِالبُ مَرْثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بَحِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنَا مَعْبَدُ سَمِعْتُ حَارِثَةً بْنَ وَهْبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ تَصَدَّقُوا

(٣) أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ تهمن رَسُولَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَنْ عَلْمُ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلْمَ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلْمَ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَنْ عَلْمُ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولِي اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولِي الللّهِ عَلْ

(٤)

(۱) مجنيى الرَّجُـــلُ بِصَدَقَتِهِ بِصَدَقَتِهِ (۲) وقال

(٣) قَالَهُ أَبُوعَبُدِ أَلَيْهِ

(٤) دعواها حسم

(٠) يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ (٦) فَيَقُولُ . بضم اللام فى اليونينية فى هذه والتي تقدمت فى باب لا تقوم الساعة حتى يُعْبَطَ أَهْلُ الشّبُورِ

(٧) يَعْنى مبددة عبدالنظ يعنى فالنسخ المستمدة المستخلفة المستخلفة المستخلفة المستخلفة المستخلفة المستحددة المستح

(^) أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ "تَ

(٩) أَنْهُم (١٠) صَرِّشُنْ مُوسَى بْنُ إِنْهُمْعِيلَ حَدَّثْنَا وُهْيَئْتِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّ أَرَاهُ عَنِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّ أَرَاهُ عَنِ عَنِ أَبْنِ مُحَمَّ أَرَاهُ عَنِ عَنْ الْبُعْنَ قَالَ أَعْوَرُ عَنْ الْبُعْنَ الْمُعْنَ كَالَمْهَا مَعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ كَالَمْهَا

فَسَيَأْ يِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَشِي (١) بصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا قالَ (١) مُسَدَّدُ مارتَةُ أَخُو عُبَيْدٍ أَلَهُ بْنِ عَمَرَ لِأُمِّهِ ٣٠ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَيْلَ فَيْتَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعْوَتُهُمَا (" وَاحِدَةٌ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّا بُونَ قَرِيبٌ مِن ثَلَاثِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْمِلْمُ وَتَكَنُّدُ الزَّلاَّذِكُ ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمانُ ، وَتَظَلِّمَرَ الْفِينَ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ ، وَحَتَّىٰ يَكُثُرُ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبُلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ (٥) فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لا أَربَ لِي بِهِ وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فَالْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَدُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ (٢٠ يَالَيْنَنِي مَكَانَهُ ، وَحَتَّى تَطَلْمَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها كَفْإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ يَعْنِي (٧) آمَنُو أَجْمَعُونَ فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسا إِيمَانُهَا كُمْ تَكُنُ آمَنَتُ مِنْ قَبْل أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثُوْبَهُمَا كَيْنَهُمَا فَلاَ يَنْبَايَعَانِهِ وَلاَ يَعَلْوِ بِإنِهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدِ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَنِي لِقُحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلْتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُو يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلا يَمْقِي فِيهِ ، وَلَنَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكُلْتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَنُهَا الْمُعِيثُ ذِكْر الدَّجَالِ صَرَشَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَنَّا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَني فَيْسُ قالَ قالَ لي المُغِيرةُ أَبْنُ شُعْبَةً ما سَأَلَ أَحَدُ النَّبِيَّ مَرْكِيَّ عَن الدَّجَالِ ما ( اسَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ فِي إِما يَضُرُّكَ ْمِيْهُ قُلْتُ لِلْأَنَّهُمْ (\*) يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْرِ وَنَهَرَ ماء قالَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ ('') مَرْثُ سَعَدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَعْيِي عَنْ إِسْعُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قَالَ قَالَ النِّيُّ عَلَيْتُهُ يَجِيءِ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ في نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ تَرْجُفُ اللَّدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُ كَافِر

وَمُنَافِق ( " صَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا كُمَّدُ بْنُ بِشْر ْحَدَّثْنَا مَسْفَر مُحدّثنا سَعْدُ بْنُ إِبْرَ أَهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي مَكْرَةً عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ أَبِيلُ اللَّهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيلُوا اللَّهِ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلَّهِ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْ المَسِيحِ لَمَا يَوْمَثِذِ سَبْعَةُ أَبْوَابٌ عَلَى كُلُ (" كِابٌ مَلْكَانُ ٥ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ إِسْعُقَ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو بَكُرَةً سَمِعْتُ النِّي عَلَى بِهٰذَا مَرْثُ عِبْدُ الْعَرْبِي بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَا لِمْ بْنِ عَبْدِ أَلْهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ تَحْرَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فِي النَّاسِ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللهِ عَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّى لَأَنْذِرُ كُنُوهُ ، وَما مِنْ نَبِي إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي ٣ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ مَدَثَ يَحْى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عِن أَنِي شِهابِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَنَّ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى قَالَ يَمْنَا أَمَا مَا ثُمُّ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطَفُ أَوْ يَهِزَاقُ رَأْسُهُ مَاء قُلْتُ مَنْ هَٰذَا قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَقِتُ فَإِذَا الله كُلُّ بَكِي مَلَكَانِ ﴿ رَجُلُ جَسِيمٍ أَخْمَرُ جَمَدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْمَيْنِ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ قَالُوا هَذَا اللَّجَالُ اللَّ إِنَّ لِيكُلُّ أَثْرَبُ النَّاسَ بِهِ شَبِّهَا أَبْنُ قَطَنِ رَجُلٌ مِنْ خُرَاعَةَ صَدِّثْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبِرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ يَسْمِيدُ في صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ مَرْمُنا عَبْدَانُ أَخْبِرَ نِي أَبِي عَنْ شُغْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةٌ عَنِ النِّيِّ عَنْ قَالَ فِي الدُّجَّالِ إِن مَعْهُماء وَنَارًا فَنَارُهُ مَا يَبَارِنَهُ وَمَارُّهُ نَارٌ ﴿ قَالَ أَبُو مَسْمُودِ أَنَا شَهِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهِ مَرْثُ سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَفَّس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّي مِنْ اللِّي مِنْ اللِّي مِنْ اللِّهِ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَ عَوْرَ الْكَذَّابَ أَلاَّ

آنُ عَبْدِ أَنَّهُ حَدُّنَّا إِبْرَاهِمِ بن سَعْدٍ عَنْ. أبيهِ عَنْ جَدُّهِ عَنْ أَنِيهِ بَكُونَ عَنِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ رعب السيح الدجالوكة يَوْمَنَدْسَنِعَةُ أَبُوابِعلِي

إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسٌ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْدِ مَكَمْثُوبِ (١٠ كافِر ، فيدِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبِنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّي عَنَّ النِّي عَلَيْ إِسِبَ لاَ يَدْخُلُ ٱلدَّجَّالُ المَدِينَةَ حَرَثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِي عُثْبَةً بْنِ مَسْتُعُودٍ أَنَّ أَبَا سَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ (٢) أَللهِ عَلَيْ يَوْما حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ أَلدَّجَالِ فَسكانَ فيها يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ يَأْتِي ٱلدَّجَّالُ وَهُو تُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ يَقَابَ الْمَدِينَةِ فَيَسَنْزِلُ ٣٠ بَمْضُ ٱلسَّبَاخِ الَّتِي تَلِي اللَّهِ بِنَةٌ فَيَخْرُجُ ۚ إِلَيْهِ تِوْمَتَئِذٍ رَجُلُ وَهُو خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيارِ النَّاسِ ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ ٱلدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ ٱلدَّجَالُ أَرَأُ يَتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هُذَا ثُمَّ أَحْيَبْتُهُ حَلَ نَشُكُونَ فِي الْأَشِ فَيَقُولُونَ لِا فَيَقَتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ فَيَقُولُ وَأَللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدٌّ بَصِيرَةٌ مِنَّى الْيَوْمَ فَيْرِيدُ الدِّجَّالِ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ مِرْثُ عَبَّدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالك عَنْ نَعَمْ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ ٱلْجُنبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى أَنْقَابِ المدينة مَلاَئِكَةُ لاَ يَدْخُلُهُا الطَّاعُونُ وَلاَ أَلدُّجَالَ مَرَشَىٰ ٢٠ يَمْنِي بْنُ مُوسِى حَدَّثَمَّا يَزِيدُ أَبْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُفْبَةُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكٍ عَنِ النِّبِيِّ عَلَى اللَّهِ مِنّ يَأْتِيهَا ٱلدِّجَّانُ فَيَجِدُ اللَّالِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا ٱلدِّجَّانُ قالَ (٥٠ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاء ٱللهُ باسب بأجُوج وَمَأْجُوج مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَّيْبُ عَن الزُهْرِيُّ مِ وَحَدَّثْنَا إِثْنُمِيلُ حَدَّثَنَى أَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ثُمَّدٍّ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوةً بْنِ الرُّ بَبْرِ أَنَّ رَبْنَبَ أَبْنَةً (1) أَبِي سَلَمَةٌ حَدَّثَتُهُ عَنْ أُمّ حبيبةً بنْتِ أَبِي سُفْيًانَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ ٣٠ جَنْشِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ ذَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَا فَرْعًا يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَلَلْهُ وَيْلُ الْمِرَّبِ مِنْ شَرِّ قَدِ أَ فَتَرَّبَ فُيْسِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَمَيْهِ الإَبْهَامِ وَالَّتِي تَكِيمِهَا ٠ قَالَتْ زَيْلُبْ

(۱) مكتوباً مو (۲) النّبي (۲) ميتورلُ (۵) عدتنا مر (۵) قال ولا الطاعون لنظ الله ثابت في النسخ التي بأيدينا (٦) بنت (٧) بنت أَبْنَةُ (١) جَعْشِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَتَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِخُونَ ؟ قال نَمَمْ إِذَا كَثُرَ الْحُبْثُ " حَدِّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ يُفْتِحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ (٣) هَٰذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْثِ تِسْمِينَ .

## (بِسْم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم) كتاب الأحكام

( الله تَمَالَى : وَأَطِيمُوا اللهُ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنْكُمُ وَرُكُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ هُن أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ قالَ مَنْ أَطاعَني فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِدِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي مَوْثُ إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مالكُ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعِ وَكُلُكُمُ مَسْوَلُ عَنْ رَعِينَّهِ ، فالْإِمامُ الَّذِي عَلَى النَّاس رَاجِ وَهُوَ مَسْوَلُ عَنْ رَعِينَّتِهِ (١) وَنُهُمُ عِنْدَهُ وَالرَّجُلُ رَامِ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُو مَسْنُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَامِيَةٌ عَلَى أَهْل بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَّ مَسْوُلَةٌ عَنْهُمْ ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعِ عَلَى مالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْوُلُ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاجِ وَكُلُّكُمْ مَسْوَلًا عَنْ رَعِيَّتِهِ اللَّهِ مَا الْأَمْرَاهِ (٥) مِنْ فُريْشِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الرُّهْدِيِّ قَالَ كَانَ مُمَّدُ بْنُ جُبَيْدِ بْنِ مُطْمِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيةً وَهُو (١) عِنْدَهُ في وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ أُللهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَتَكُمُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَنَضِبَ فَقَامَ فَأَثْنُ عَلَى ٱللَّهِ بِمَا هُوَ

ضبطه في اليو نيشه هنأ وضبطه الفسسطلانى الخبث يفتح ألخاء والباء وكذافى يمض النسخ المتمدة بيدنا (١) مِنْلُ . كَذَا بالضبطين في اليونينية

(١) باب أقول ألله

(٠) الْأَمْرُ أَمُّوُ قُرِيش

أَهْلُهُ ، ثُمَّ فَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ (١) أَحادِيثَ لَيْسَتْ فَ كِتَابِ ٱللهِ وَلاَ تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عِنْ وَأُولِنْكَ جُهَا أَكُمْ فَإِيَّاكُم وَالْأُمانِيَّ اَّلِّي تُضِلُّ أَمْلُهَا ۖ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : إِنَّ هَٰذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشِ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدُ إِلاَّ كَبَّهُ ٱللَّهُ ٣٠ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا ٱلَّـينَ \* تَابَعَهُ مُنعَيْمٌ عَن أَبْنِ الْمَبَارَكِ عَنْ مَعْمَتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِرْشُ أَهْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُحَمِّد سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ أَبْنُ تُحَرَّ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ لَا يَزَالُ هَٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَتِي مِنْهُمُ أَثْنَانِ ﴿ إِلَيْكُ أَجْرِ مَنْ قَضَى بِٱلْحِلَكُمَةِ ، لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَمَنْ كُمْ يَحْكُمْ مِمَا أَنْزُلَ ٱللهُ فَأُولَٰئِكَ أَهُمُ الْفَاسِقُونَ مَرْثُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنْ إِسْمِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَا حَسَدَ إِلاَّ فِي أَثْنَتَ بِنِ رَجُلْ (") آتَاهُ أَللْهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكُتِهِ فِي الحَقِّ وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حَكْمَةً فَهُو يَقَضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا بِالسِّبِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اللهمام ما لم عَكُنْ مَعْصِيَّةً (" مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْي (٥) عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنَّ أَنَّمِ مُوا وَأُطِيعُوا وَإِنِ ٱسْتُعْمِلَ (1) عَلَيْكُم عَبْدُ حَبَشِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَة " حَرَيثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي رَجَاءِ عَنِ أَنْ عِبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ سَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ (٧) فَلْيَصْبُرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُونَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً مِرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ أَلْهِ حَدَّتَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ مِنْكَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْهِ الْمُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ (٨) مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِمَعْصِيَّةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ مَرْثُ مُن مُن مَفْسِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ

(۱) يَتَعَدَّ أُونَ الْهِ (۲) فَى النَّارِ عَلَى وَجَوِهِ (۲) رَجُلُ (۲) هو بالرمع في النسخ التي منطها القسطلاني وفال في النت رجل بالجر ويجوز الرفع في حميع الأصول (٤) مَعْضِيَةً هِي بالنصب في حميع الأصول (٠) يَحْبِي بنُ سَعِيدٍ عَلَيْ رَبُ مَنْ مَعْدًا حَبْسَيْدًا عَلَيْ رَبُولُ عَلَيْ رَبُولُ وَالْحَبُولُ وَالْحَبُولُ وَالْحَبْسُ لَيْ الْعَلَيْلُ وَالْحَبْسُ لَيْلُ وَالْحَبْسُ لَهُ عَبْدًا حَبْسُلُهُ وَالْحَبْسُ الْعَلَيْلُ وَالْحَبْسُ لَيْلُولُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُولُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْحَبْسُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ و

(٨) أَوْ كُرِهَ هِ

عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتُ النَّيْ يَنْ لِلْهُ سَرِيَّةً وَأَمَّنَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيمُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النِّيُّ مَنْ اللَّهِ أَنْ تُطِيمُونِي ؟ قَالُوا بَلِّي ، قَالْ عَزَمْتُ (١) عَلَيْكُمْ لَمَا جَمْعُمُ حَطَلباً وَأَوْقَدْتُمْ نَاراً ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيها تَجْمَعُوا حَطَباً فَأُوْفَدُوا (٢٠ فَلَمَّا هَمُوا بِاللُّخُولِ فَقَامَ (٢٠ يَنْظُرُ بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضٍ قالَ بَمْضُهُمْ إِنَّا تَبِمْنَا النِّبِيُّ عَلَيْكُ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا هَبَيْنَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذَ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ عَضَبُهُ فَذُكِرَ (٤) لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَرُوفِ وَ السِّب مَنْ كُمْ يَسْأَلُ الْإِمارَةَ أَمَانَهُ (٥) اللهُ مَرْثُ حَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ مَا عَبْدَ الرَّحْنِ ٣٠ لاَ تَسْأَلِ الإمارَةَ فَإِنْكَ إِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ مَسْئِلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أَعْطِيتُهَا عَنْ غَيْرٍ مَسْئِلَةٍ أُعِنْت عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرْ يَمِينَكَ (١) وَأْتِ الذي هُوَ خَيْرٌ ﴿ إِلَهِ مَنْ سَأَلَ الْإِمارَةَ وُكُولَ إِلَيْهَا مَرْثُ أَبُو مَعْنَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ خَدَّثَنَا يُونُسُ عَن الْحَسَنِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّاهُمْن بْنُ سَمُرَةً قالَ قالَ لِي رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِنْ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةً لا (٥٠ تَسْأَلِ الْإِمارَةَ ۖ فَإِنْ أَعْطيتَهَا عَنْ مَسْتَلَةٍ وُكِلْتُ إِلَيْهَا ۚ، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ۖ فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ وَكَفَّرْ عَنْ يَمِينِكَ ﴿ وَالسِّ مَا يُكُذُرُهُ مِنَ ٱلْحَرِّسِ عَلَى الْإِمَارَةِ مَرْثُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْب عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ إِنْكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِيْمَ الْرُضِيَّةُ وَبِيُسْتِ الْفَاطِمَةُ ﴿ وَقَالَ كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ (١٠) عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ

را) قَدْ عَرَمْتُ (٢) غَأُوْقَدُوا نَارِاً (٢) عَامواً (٢) فَامواً (٤) فَذَ كُرَّ منبط في الفرع بالبناء المجهولة وليس مضبوطاً في اليونينية كذا في هامش الأصل

(٠) أُعَانِهُ اللهُ عَلَيْهَا

(٦) قَالَ لِي النَّبِيُّ (٧) آبْنَ بَّكُرَةً كذا في اليونينة من عُسَين رنم عليه ولا تصحيح

(٨) عَنْ يَعْيَنِكُ ا

(١) لاَ تَشَمُنَّانِيَّ

(١٠) أَبْنُ جَعَفْرَ

عَنْ تُمَرَ بْنِ الحَكَمَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَةُ مَرْشُ مُحَدَّدُ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى اللَّيِّ عَلَيْ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ أَمْرْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ، وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَةُ فَقَالَ إِنَّا لاَ نُولًى هٰذَا مَنْ سَأَلَةُ وَلاَ مَنْ حَرَّصَ عَلَيْهِ بِاسِبُ مَن أَسْتُونِي رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ حَرْثُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهِبِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَمْقُلَ بْنَ يَسَارِ فِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَمْقُلُ إِنِّي مُحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ سَمِعْتُ النِّيَّ عَنْ النِّيِّ عَنْ النَّهِ عَنْدُ اسْتَرْعاهُ (١) اللهُ رَعِيَّة فَلَمْ يَحْطُهُمَا بِنَصِيحَةِ (٣) إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَاهُّمَةَ الْجِنَّةِ وَيْرُنَ إِسْطَقَ بْنُ مَنْضُور أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ لَلْمُعْفِي قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَار نَعُودُهُ فَدَخَلَ (٣) عُبَيْدُ ٱللهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلْ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ا أَنْهِ عَنْكُ فَقَالَ مَا مِنْ وَالَّهِ يَـلِّي رَعِيَّةً مِنَ الْسُلِّمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ كُلُمُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ بِالْبِ مِنْ شَاقَ شَقَ اللهُ عَلَيْهِ مِرْثُنَا إِسْفُقُ الْوَاسِطِيُّ ا رواية الكشميهني وَمَنْ اللهُ عَنِ الجُرَيْرِيِّ عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمْيِمَةً قالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَ بَاوَأَصْحَا بَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ فَقَالُوا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَمَنْ (٤٠ يُشَاقِقْ يَشْقُنِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالُوا أَوْصِينَا . فَقَالَ إِنَّ أُوَّلَ مَا يُنتِّنُ مِنَ الْإِنْسَانِ بَطَنْهُ ، فَمَن ٱسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاًّ طَيِّبًا فَلْيَفْمَلُ ؛ وَمَنِ أَسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ (٥) يَهْنَهُ وَيَيْنَ الْجِنَّةِ يِمِنَّ (٦) كَفَّةِ (١) مِنْ دَمْ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعُلُ ، ثُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أَنَّهِ مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِي جُنْدَبُ ؟ قَالَ نَعَمْ جِنْدَبُ عِلْبُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا فِي الطَّرِيقِ ، وَقَضْى يَحْيِيا بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ ، وَقَضْى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ مِرْثِ عُمْانُ بْنُ أَبِي شَابْبَةَ حَدَّثَنَا

(٣) إِالنَّصِيحَةِ . وقوله ونصيحة كذافىاليونينية والذي في فتح الباري يِنْصُعِو بضم النون وها، الضمير وأال كذا اللاكثر ام

(٢) فَدَخَلَ عَلَمْنَا (٤) وَمَنْ يُشَاقُ يَشْقُق آلله عليه كذافي النسخ التى بأيدينا وشرح القسطلاني وفي الفتح أن شَاقً شُقٌّ بلفظ الماضي فى القعلين فحرر اھ

> مرة (٠) يخول (۱) مل مشتخة (۷) گ

ام: (۱) فَلَدِ ٱسْتُسْكَالُ (۲) ما عَدَدْتُ (۱) وَالْمَكِينَ هاس (٤) إسطن بن منصور (٥) قالَ سَعِمْتُ أَنْسَ بْنَ ماللِثِ (٦) أُوَّلِ الصَّدُّمَثْرِ (٧) أَبْنُ عَبْدِ أَللهِ قالَ (٨) عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَالِكِ

قالَ إِنَّ قَايْسَ

(٩) تحييٰ هُوَ الْقُطَّانُ

(١٠) عَنْ قُرْ أَةً بْنِ خَالِيهِ

جَرِيرٌ مَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَا لِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ حَدَّتَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَبْنِهَا أَنَا وَالنَّبِيُّ مَنْ اللَّهُ عِنْ السَّجِدِ فَلُقِينَا رَجُلُ عِنْدَ سُدَّةِ السَّجِدِ، فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ مَتَى السَّاعَة ؟ قالَ النَّبِي مَلِي مَا أَعْدَدْتَ لَهَا فَكَأَنَّ الرَّجُلَ ٱسْتَكَانَ (١) مُمَّ قَالَ يَا رَسُولٌ ٱللهِ مَا أَعْدَدْتُ ( اللهِ مَا أَعْدَدْتُ ( اللهِ مَا كَبِيرَ صِيامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقة وَلَكِنَّى ( اللهِ مَا أَعْدَدْتُ ( اللهِ مَا أَعْدَدُتُ ( اللهِ مَا أَعْدَدْتُ ( اللهِ مَا أَعْدَدْتُ ( اللهِ مَا أَعْدَدُتُ ( اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ أُحِبُ ٱللهُ وَرَسُولَهُ ، قالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ عَلِيبُ مَا ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَّابِ مِرْشُ إِسْطَقُ (٤) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصِّبَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثَمَا بِنُ الْبُنَانِيُ عَنْ (٥) أُنْسِ بْنِ مالِكِ يَقُولُ لِأَنْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ تَمْرِفِينَ فُلاَنَةَ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْلِكُ مَرَّ بِهَا وَهُيَ تَبْسِكِي عِنْدَ قَبْرٍ ، فَقَالَ أُنَّتِي ٱللَّهَ وَأُصْبِرِي ، فَقَالَتْ إِلَيْكَ عَنَّى فَإِنَّكَ خِلْوْ مِنْ مُصِيبَتِي قَالَ كَفَّاوَزَهَا وَمَضَى فَمَرَّ بِهَا رَجُلْ فَقَالَ ما قالَ لَكِ رَسُولُ أَللهِ عَلِي قَالَتْ مَا عَرَفْتُهُ قَالَ إِنَّهُ لَرَمُولُ أَللهِ عَلِي قَالَ جَاءت إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا عَرَفْتُكَ فَقَالَ النِّي عَلِيَّةً إِنَّ الصَّبْرُ عِنْدَ أُوَّلِ صَدْمَةٍ (١) والسِّ الحَاكِم يَعْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبِّ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمامِ الَّذِي فَوْقَهُ مَرْثُ أَكُمَدُ بْنُ خالِدٍ النَّهْلَىٰ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارَىٰ مُحَمَّدُ ١٠٠ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَمَامَة عَنْ أَنِّسِ (٨) أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النَّبيّ وَ مَا نُولَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيدِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي (٥) عَنْ قُرَّةَ (١٠) حَدَّثَنَى مُحَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسِلِي أَنَّ النِّبِيَّ بَإِلَيْهِ بَعْثَةُ وَأَنْبَعَهُ بِمُعَاذِ حَرَثْنَى عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا تَعْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ هِلاَّكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَقَى الله مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ مَا لِهَلْذَا ؟ قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، قَالَ لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ ٱللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ بِاسِبُ هَلْ يَقْضِى الْحَاكِمُ (١١ أَوْ

أُنْ يَيْ وَهُو غَصْبَانُ ﴿ وَمُونَ آدَمُ حِدَّثُنَا شُهَبَةُ حَدَّثَنَا عَبْد الْمِلِكِ بْنُ عُمَّيْر سَمِتُ عَبْدَ الرَّ عَلَىٰ أَبْنَ أَبِي بَكُرَةً قَالَ كَتْبَ أَبُو بَكُرُةً إِلَى أَبْنِهِ وَكَالَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ ٱثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَصْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ النِّي عَلِيَّ يَقُولُ لَا يَقْضِينَ حَكَمْ بَيْنَ أَثْنَانِي وَهُوَ عَضْبَانُ صَرْفُ الْمُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ ٱللَّهِ أَخْبَرَ نَا إِسْمِيلُ أَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْا نْصَارِيٌّ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ ﴿ كَا أَلَهُ عَلِي اللَّهِ عَلَى إِلَا مَا لَهُ إِنَّى وَاللَّهِ لَا تَأْخَرُ عَنْ صَلاَّةِ الْفَدَاةِ مِنْ أَجْل فُلاَنٍ مِمَّا يُعِلِيلُ بِنَا فِيهَا قَالَ فَمَا رَأَيْتُ اللَّيِّ عَلَيْتُهِ قَطُّ أَشَدٌ غَضَبًا في مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَتْذِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا ٢٠ النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفَرِينَ فَأَيُّكُمْ مَاصَلًى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِنْ وَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّيفَ وَذَا الْخَاجَةِ مَرْثُنا أَعَلَمُ بُنُّ أَبِي يَعَلُوبَ الْكِكَّرْمَانِي حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قالَ (٣) مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نِي سَالِم ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ أَخْبِرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَ كُرَ مُمَرُ لِلنِّي مِنْ فَتَعَيَّظَا فِيهِ (ا) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِمُهَا ثُمَّ لَيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ إِ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا ﴿ إِلَيْ أَنْ مِنْ رَأَى لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُم بِعِلْمِهِ ف أَنْ النَّاسِ إِذَا لَمْ يَعَنَّفِ الظُّنُونَ وَالتُّهُمَّةَ كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِمِنْدٍ خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَنَاكِ بِالْمَرُوفِ ، وَذَٰلِكَ إِذَا كَانَ أَمْنُ مَعْمُورُ (٥٠ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَن ألزُّهْرِيُّ حَدَّثَني (٦) عُرُورَةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ جاءتْ هِنْلاً بنْتُ عُتْبَةً بن رَبِيعَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ ما كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِباء أَحَبَّ إِلَىَّ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَا يُكَ وَمَا أَصْبِحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءِ أَحَبَّ إِلَى أَنْ يَمِزُوا مِن أَهْلِ خِبَائِكَ ثُمَّ قالَتْ إِنَّ أَبَا شُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ ، فَهَلْ عَلَى مِن حرج أَنْ أَطْعِمَ اللَّذِي (٧) لَهُ عِيمَالُنَّا ؟ قَالَ لَهَا لا حَرْجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِيمِمْ مِنْ مَعْرُونِ

(۱) إِلَى النَّبِيِّ (۲) أَيُّهَا (۲) حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ هُوَ الزُّهْرِئُ (٤) عليه

> (۰) امها مقهورا (۲) قال آخبرنی (۷) مِنَ الَّذِي

هُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحَطُّ الْخَـٰتُومِ (١) وَما يَجَوزُ مِنْ ذَٰلِكَ وَما يَضِيقُ (٣) عَلَيْهِمْ (٣) ﴾ الحَاكِم إِلَى عامِلَهِ وَالْقَاضِي إِلَى النَّتَاضِي \* وَتَالَ بَعْضُ النَّاسَ كِتَابُ الْحَاكِم جائز ۗ إلاَّ فِي الحَمْدُودِ ثُمَّ قالَ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَيْوَ جِائزٌ لِأَنَّ هُذَا ماكُ بزُ مُعْمِهِ وَإِنَّمَا الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جائز الإِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتِمَ وَكَانَ الشَّفِيُّ يُجِيزُ الْكَتَابَ ٱلْخَوْمُ مِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي ، وَيُرْوَى عَنِ أَبْنِ مُمَّىَ تَعُورُهُ ، وَتَالَ مُمَاوِيَةً بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ النَّتَوَىٰ شَهِدْتُ عَبْدَ المَاكِي بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيّةَ وَالْمَسَنَ وَثُمَامَةً بْنَ دَبْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ رَعَبًادً بْنَ مَنْصُور كِمِيزُونَ كُتُبِ الْقُضَاءَ بَغَيْر مَحْضَر مِنَ الشُّهُ وِدِ (٧) فَإِنْ دَالَ الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالْكَيْتَابِ إِنَّهُ زُورْ، قِيلَ لَهُ أُذْهَب فَا لْتَسِ الْخَرْجَ مِنْ ذَٰلِكَ ، رَأُولَ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَبْنُ أَبِي لَيْلَ وَسَرَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﴿ وَتَالَ لَنَا أَبَو تُنتَيْمٍ حَدَّثْمَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ ثُمُّرِزٍ جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنْسَ تَاضِي الْبَصْرَةِ وَأَنَّتُ عِنْدَهُ الْبِيَّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَنِ كَذَا وَكَذَا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ وَجِئْتُ (٨٠ بهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰن قَأْجَازَهُ ، وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو أَنْ يَشْهَادَ عَلَى رَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فَيِهَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بَ النِّيُّ ﷺ إِلَى أَمْلُ خَيْبَرَ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمُ ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَّذِنُوا بِحَرْم وَتَالَ الزُّهْرِئُ فِي شَهَادَةٍ <sup>(4)</sup> عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاهِ السُّتَّرِ إِنْ عَرَفْتَهَا فَأَشْهَدْ وَإِلاًّ فَلَا تَشْهَدُ حَرَّ فِي (١٠) مُكَمِّدُ بْنُ بَشًار حَدَّ ثَنَا غُنْدَرُ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنِّي بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ النِّيُّ عَلَيْ أَنْ يَكُنُّ إِلَى الرُّومِ قَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَوْنَ

(۱) النَّفْكُومِ (۱) ماله

> ص (۲) علیهم فیه ص

رة) يَثْبُثُّ م

(٥) في الجَارُودِ

(١) عَبِيدَةً

كذا هو فَى اليونينية مصححاً عليه تصحيحين وفى النتح ما نصسه وعاس بن عبدة هم بنتح الموحدة وقبل بسكونها وقبل فيه أيضاً عبيدة اه

(٧) مِنَ الشَّهُودِ

وين (٨) تَجِيْنَتُ

(٩) في الشَّهَادَةِ

مير لا (١٠) حدثنا,

كِتَابًا إِلا نَخْتُومًا فَأَنَّخَذَ النَّبُّ ﷺ خاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ وَنَقَشُهُ (١) مُحَدَّدُ رَسُولُ ٱللهِ ﴿ إِلَيْ مَتَى يَسْتَوْجِبُ الرَّجُلُ الْقَضَاءَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَنَّبِعُوا الْهُوَى ، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ ، وَلاَ يَشْتَرُوا (٢٠ إِمَّا يَا يِن (٣) تَمْنَا قَلِيلًا ، ثُمَّ قَرّاً : يَا دَاوُدُ إِنَّا جَمَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَخْكُمُ ا بَيْنَ النَّاسِ بِالْخَقِّ وَلاَ تَنَّبِعِ الْمُوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ، وَقَرَأً : إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ مِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيثُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا ٱسْتُودِعُوا مِن كِتَابِ ٱللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَحْشُوا النَّاسَ وَأُخْشَون إِولاً نَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْناً قَلِيلاً ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم مِمَا أَثْرَلَ ٱللهُ فَأُولَيْكَ أُمُ الْكَافِرُونَ (٥) وَقَرَأً : وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْتُكُمَّانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَّتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُنْمِيمِ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمًا ، فَهَدّ سُلَيْانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ ، وَلَوْلاَ مَاذَكَرَ ٱللهُ مِنْ أَمْدِ هُذَيْنِ لَرَأَيْتُ (٦) أَنَّ القُضَاة هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَنْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِأَجْتِهَادِهِ ، وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ رُفَرَ قَالَ لَنَا مُحَرُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَشْنُ إِذَا أَخْطَأُ الْقَاضِي مِتْهُنَّ خَصَلَّةٌ ﴿٧ كَانَتْ فِيدِ وَصْمَةْ أَنْ يَكُونُ فَمِياً ﴿ حَلِيمًا عَفَيِفًا صَلِيبًا عالِمًا سَوْلًا عَنِ الْمِيْمِ الْمُسِلِمُ وِزْقِ الحُكَام وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَكَانَ شُرَيْحُ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاء أَجْرًا، وَقَالَتْ عائِشَةُ يَأْكُلُ الْوَمِيُ بِقَدْدِ عُمَالَتِهِ وَأَكُلَ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ صَرْحُنَا أَبِو الْيَانِ أَخْبِرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَبْنُ أُخْتِ تَمِدِ أَنَّ حُوَّ يُطِبِّ بْنَ عَبْدِ الْمُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّمْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى مُمَرَ في خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ مُمَرُّ أَلْمُ أُحدُّثُ أَنَّكَ لَلِيَّ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالًا فَإِذَا أَعْطِيتَ الْمُمَالَةَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ

(٨) نَقِيماً

بَلَى فَقَالَ ثَمَرُ ما(١) ثُرِيدُ إِلَى ذٰلِكَ قُلْتُ (١) إِنَّ لِي أَفْرَاساً وَأَعْبُداً (١) وَأَنا بِحَدَيْرُ وَأُرِيدُ تُمَا لَيْ مَدَقَةً مَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ مُمَرُ لِأَتَفَعَلُ فَإِنَّى كُنْتُ أُرَدْتُ الَّذِي مالاً ، فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ \* النِّيُّ شَلِّكَ خُذْه فَنَمَوَّلْهُ وَتَصَ مُشْرِفِ وَلاَسائِل عَنْدُهُ وَإِلاَّ فَلاَ تُنْبَعْهُ تَفْسَكَ ، وَعَنِ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَّ " يَقُولُ اللَّهِ مِنْ عَبْدَ أَلَّه يُّ مَّا اللَّهِ يُعْطِيئِ الْمَطَاء فَأَتُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّى حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مالا فقلْتُ نَّى، فَقَالَ النَّيْ مِرْكِ خُذْهُ فَتَدَوَّ لَهُ وَتَصَدَّقُ بِهِ فَكَا جَاءِكَ مِنْ ف وَلا سَائِل نَفُدُهُ وَمالاً فَلاَ ثُنَّبِعَهُ نَفْسَكَ تَغْي وَلاَ عَنَ فِي السَّمْجِدِ ، وَلاَ عَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النِّيُّ مَرْكُ وَتَضَيُّ شَرَيْحُ وَالشَّعْبُ وَيَحْنِي مَرُوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِي ثَابِتِي بِالْيَهِينِ عِنْدَ ٢٠٠ الْمِشْبَقِي ، وَكَانَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ الزُّهْرِئُ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدِ قَالَ شَهِدْتُ الْمَتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا أَيْنُ اً وَرَشُنَا يَعْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا أَنِنُ جُرَيْجِ إِلَّ أَخِي بَنِي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْسَارِ جَاء إِلَى وَجَدَ مَنْعَ أَمْرُأُتِهِ رَجُلاً أَيْقَتُسُلُهُ فَتَكَرَعَنَا فِي الْمُسْجِدِ أخرجاهُ مِنَ النَّسْجِدِ (٧) **حَرَثُنَا** يَحْنِيُ بْنُ بُسكَيْر حَدَّثَنِي <sup>(١٠</sup> اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْرُخِ شِهَار وَسَمِيدٍ بْنِ الْسَيْلِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ أَتَّى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ يَا ﴿ وَهُوَ فَى

(۱) قَصَّا تُويِدُ (۱) فَشَكُنْتُ (۱) فَشَكُنْتُ

(۳) و أَعْتَدُأَ

م اليو. (٤) عال إي

(٠) تُحَرِّ بْنُ الْخَطَّابِ

(١) على النُّنابَرُ

(٧) فى الرَّحَبَة . هى فى الرَّحَبَة . هى فى النسخ المتمدة يدنا بنتجالحاء وفي بمضها بالسكون والنتج بالنتج وفال إنه الرحبة المحدث الحاء الم المدينة والذى يظهر من يجوع هذه المرجة المسجد اله

(۵) خَسَ عَشْرَةً سَكَمَّ وَنُرُدُّنَ

(۱) وَصَرَبَةٍ ال

ة (١٠) حدثنا

فَنَادَاهُ فَفَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّى زَيَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِنَّ فَلَنَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِي أَرْبَعَا قال أَبِكَ جُنُونٌ؟ قالَ لا ، قالَ أَذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُوهُ ، قالَ أَبْنُ شِهَابٍ فَأَغْبَرَ فِي مَنْ شَهِمْ جابر ابْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ رَجَّهُ بِالْصَلَّى، رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَأَبْنُ جُريجٍ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جابرِ عَن النِّيِّ يَرْكِيُّ فِي الرَّجْمِ بِاسْبِ مَوْعِظَةِ الْإِمامِ النُحْصُومِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُيَّلْبَ ا أَبْنَةِ (" أَبِي مَلَمَةَ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ وَإِنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِنَّ وَلَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَنْكُنَ مِحْجَّتِهِ مِنْ بَعْض فَأَقضى عَنُونَ \* مَا أَشِمَعُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقٌّ \* " أَخِيهِ شَبْئًا فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّا أَتْطَمُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ بِإِسِبُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وَلاَ يَتِدِ (<sup>10</sup> الْقَضَاء أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ الْخَصْمِ ، وَقَالَ شُرَيْحُ الْقَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ (٥) أثنت الأمير حَتَّى أَشْهِكَ لَكَ ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ قَالَ ثَمَرُ لِمَبْدِ الرَّحْن بْنِ عَوْفٍ لَوْ رَأَيْتَ رَجلاً عَلَى حَدِيُّ (٥) زِنًّا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ، فَقَالَ شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُل مِنَ الْسُلِينَ، قالَ صَدَفْتَ قَالَ عُمَرُ لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فَي كِتابِ أَللَّهِ لَكُنَّبُتُ آيَةَ الرَّجْمِ بيدِي، وَأَفَرَ مَاعِزُ عِنْدَ النِّيُّ مِنْكِيٍّ إِلزَّنَا أَرْبَعًا كَأَمَرَ بِرَجْهِ ، وَكُمْ يُذُكَّرُ أَلْمَ النِّيَّ مَنْ أَشْهَدُ مَنْ حَضَرَهُ ، وَقَالَ مَمَّادُ إِذَا أَفَرٌ مَرَّةً عِنْدُ الْحَاكِمِ رُجم ، وَقَالَ الْحَكُمُ أَرْبَمَا مَرْثُنَ تَنْبَةُ مَدَّتَنَا اللَّيْثُ ٥٠ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُمَرَّ بْنِ كَثِيرِ عَنْ أَبِي تُحَدٍّ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةَ أَنَّ أَبَا قَنَادَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيَّ يَوْمٍ خُنَيْنِ مَنْ لَهُ يَئُنَّهُ عَلَى قَتِيلِ نَشَلَهُ كَلَّهُ سَلَّبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَنْتَسِنَ يَهُنَّةً عَلَى قَتِيلِ ﴿ مُ مَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْبُهُ لِي عَلَىٰتُ ثُمَّ بَدَالِي فَذَكُرُتُ أَنْزَهُ إِلِّي رَسُولِي اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلْسَالُهِ سِلاَحُ مُذَاللَّقَتِيلِ الَّذِي يَدُّ كُرُهِ عِنْدِي قِلْ مُفَالِّهُ مِنْهُ ﴿ فَقَالَ أَبُو بَكُرِ كُلاّ لاَ

(۱) يندُّن (۱) على تخو (۲) على تخو (۱) مين تحقق (۱) في ولاَية الْقَضَاء (۱) على حَدَّة . كذا في البونينية منوناً (۷) اللَّيثُ بْنُ سَعَدٍ (۸) على تَشَيِّلِي

يُعْطِهِ أُصَيْبٌ مَ اللهِ عَن قُرَيْشِ وَيَدَعَ (٢) أَسَدًا مِنْ اسْدِ اللهِ يَقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ قَالَ فَأْمَرَ (") رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَدَّاهُ إِنَّ فَأَشَرَ يْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أُوَّلَ مالِ تَأْثَلَتُهُ قَالَ لِي عَبْدُ أَشِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّيُّ يَرْكِيُّ فَأَدَّاهُ إِنَّى ، وَقَالَ أَهْلُ ٱلْحِبَازِ الْحَاكِمُ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ شَهِدَ بذَٰلِكَ فِي وِلاَ يَتِّهِ أَوْ قَبْلُهَا وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمُ عِنْدَهُ لِآخَرَ بَحَقٌّ فِي تَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لا يَقْضِى عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَمْضِمٍ ۚ حَتَّى يَدْعُو بِشَاهِدَيْنِ فَيُصْفِرَهُمَا إِقْرَارَهُ وَقَالَ بَمْضُ أَهْلِ الْمِرَاقِ ماسَمِعَ أَوْ رَآهُ فَى تَجْلِسِ الْقَضَاءَ قَضَى بهِ الله منونا وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ كُمْ يَقَضَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لِلْأَنَّةُ مُؤْتَمَنْ وَإِنَّمَا (1) يُرَادُ مِنَ الشَّهادَةِ مَعْدِفَةُ الْخَقِّ فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهادَةِ ، وَقَالَ الربي فَقَامَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَلاَ يَقْضِي فِي غَيْرِهَا ، وَقَالَ الْقَامِمُ لاَ يَنْبَغِي الْيِحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ (°) قَضَاء بِبِلْمِهِ دُونَ عِلْمٍ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِن شَهادَةِ غَيْرِهِ وَلَكُنَّ فِيهِ (٢) تَعَرُّضاً لِتُهَمَّةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُنْلِينَ وَإِيقاَعاً نِلْمُ في الظُّنُونِ وَقَدْ كَرِهَ النِّينُ ﷺ الظُّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هُذِهِ صَفِيَّةُ مَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ (٧) أَنْ يَمْضِيَ حَدَّثَنَا إِبْرِ اهِمْ (٨) عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّيِّ مِنَّاتٍ أَتَنَهُ صَفِيَّةُ الرَّا وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضُ بِنْتُ حُتِي ۗ فَلَمَّا رَجَعَتِ ٱنْطَلَقَ مَعَهَا فَرَّ بِهِ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَعاهُمَا فَقَالَ ا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ ۚ قَالَا سُبْحَانَ ٱللَّهِ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِن ٱبْنِ آدَمَ تَجْرَى الْدَّمِ ، الْأُوَيْسِيُّ سُ رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَأَبْنُ مُسَافِرٍ وَأَبْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَإِسْفُقُ بْنُ يَعْيِي عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِي يَغْنِي أَبْنَ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ صَفِيَّةً عَنِ النَّبِيّ إِلَى مَوْضِعِ أَنْ يَتَطَاوَعا وَلاَ يَنَعَامَيَا مَرْشُ مُحَدُّ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا الْمُقَدِئُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَبِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ بَمَثَ النِّيمُ عَلَيْ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَن فَتَنَالَ يَسْرَا وَلاَ ثُمَسْرًا وَبَشْرًا وَلاَ ثُنَفَّرًا وَتَطَاوَعا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى

ا الذي في القسطلاني أن أبي ذرعن الكشميهي

(۱) عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرُ دَةً

(٢) عُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ (٣) الْأَسُّدِ. سين أَسْدِ والاسدساكنة في اليونينية مفتوحة في الفرع أفاده القسطلاني

(؛) الأتبية مضومة في البيئة الهنزة مضومة وقال في الفتح كذا في رواية أبي فر بفتح الهنزة الهامش باللام بدل الهنزة اله عباض ضبطه الاصبل بخطه في المناب اللتبية بضم اللام وسكول المثناة وكذا قيده المن السكن قال وهوالصؤاب المناب وهوالصؤاب المناب المناب

(ه) فَيُقُولُ مد

(١) فَيَنْظُرُ

(٧) خُوَارِهُ . فَى رواية ﴿ جُوَّارِهُ وَجِهِما رسم فى الفرع الذى بأيدينا تبعاً اليونينية وعليه علامة إلى ذر

(٨) وسأوا يفتح المماتوضم اللام وفى رواية واسألوا بسكون المهملة بسدها جمزة إقاده التسطلاني

(۱) سَمِعَ · مهرا (۱) گَفَهُوْتُ الْمُقَّ

إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِينَا الْبِشِعُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ، وَقَالَ النَّصْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَن النَّيِّ مَا اللَّهِ النِّيِّ مِنْكِيَّ قَالَ: فُكُوا الْعَانِيِّ ، وَأَجِيبُوا الْدَّاهِيِّ بِإِل أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةً أَخْبَرَنَا أَبُو مُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ عَلِيَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي أُسد (") يُقَالُ لَهُ أَبْنُ الْا تَبِيَّةِ (") عَلَى صَدَقَةِ وَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَٰذَا لَـكُمْ ۚ وَهَٰذَا أَهْدِي لِي ، فَقَامَ النَّبِيُّ عَلِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ ، قالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ تَخْمِدَ ٱللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْنِي لاَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَا تِي بِشَيْءِ إلاَّ جاء بِهِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ بَحْمِ كَانَ بَمِيرًا لَهُ رُغَانِهِ أَوْ بَقَرَةً لَمَا خُوَارٌ (٧) أَوْ شَاءً تَيْسَرُ ، ثُمَّ رَفَمَ يَدَيْهِ لِحَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَ تَىْ إِبْطَيَّهِ أَلاَ هَلْ بَلِّفْتُ ثَلاَتًا ، قالَ سُفيَّانُ قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ ، وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعَ أَذُنَاىَ ، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي ، وَسَلُوا ( ) زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أستيقضاء الموالى وأستيفنا لهم مرشنا وَهْبِ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ جُرَيْجٍ ۚ أَنَّ نَافِياً أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَّانُ بنُ صَالِحٍ حِدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَبْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْيَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِم "مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً يَوْمُ الْهَاجِرِينَ الْأُوَّالِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فِي مَسْجِدٍ قُبَاءٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَتُحْرَرُ وَأَبُو سَلَمَةً وَزَيْدٌ

وَعَارِهُ بْنُ رَبِيعَة السِّبُ الْمُرَفَاء لِلنَّاسَ حَدَّثَنَى إِسْلِمِيلُ بْنُ أَبِي أُويْسَ حَدَّثَنَى إِسْلِمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمَّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ أَبْنُ شِهابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُالْأُ بَدِي أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْسِنُورَ بْنَ تَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ آلْهِ عِلَى قالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْسَلِمُونَ فِي عِنْقِ سَنِي هَوَازِنَ إِنَّ لاَ أَدْرِى مَنْ أَذِنَّ مِنْكُمُ ﴿ مُعْنَ كُمْ كَأْذَنْ فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِنِّينَا عُرَفَاوِ كُمْ أَمْرَكُمْ ، فَرَجِعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاوْهُمْ ، الله فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِينَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا ﴿ سِبُ مَا أُكُرَهُ مِنْ ثَنَاء السُّلْطَانِ ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ غَيْرَ ذَالِكَ مَرْثُ اللَّهِ ثَمَّيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مُمَرّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنَاسٌ لِأَ بْنِ مُمَرّ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطًا نِنَا فَنَقُولُ لَمُمْ خِلاَفَ (٢) مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِيْدِهِمْ ، قالَ كُنَّا نَمُدُّهَمَ ٣٠ نفاقًا مَرْثُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبيبِ عَنْ عِرَاكٍ ﴿ (٦) بَابُ. بغير تنويز عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَائِ الذِي يَا تِي هُوْلاً وَهُو لا مُ بِوَجْهِ مِاسِ الْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ مَرْثُنَا نُحُدُّ أَبْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا (') سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاثِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ هِنْدَ (°) قَالَتْ لِلنَّبِيِّ مِنْ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مالِهِ قال خُذِي مَا يَكُفَيْكِ وَوَلَدَكُ بِالْمَرُوفِ السِبِ ﴿ مَنْ تُضِّي لَهُ بِحَقَّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّ فَضَاء الحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَاماً وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً حَرَثْ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَبْنُ عَبْدِ أَلَهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ٣ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِّي عَلَّى أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ أَللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا يَعْمُومَةً بِبَابٍ حُجْرَتِهِ تَغْرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَمَلَّ (٥) بَمْضَكُمْ أَذْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ

الله الله (٤) حدثنا فى اليونينية وقال فىالفتح بالتنوين

(۷) بنت

(۸) وَلَعَلَّ

وَاحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ ، فَنْ قَضَبْتُ لَهُ بِحَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةً من النَّار فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَنْزُ كُهَا حَرْثُ إِنَّهُمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِمَابٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائيشَةً زَوْجِ النِّيِّ عَنْ عَائيشَةً بْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ أَنَّ أَبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً مِنْي فَأَقْبِضْهُ إِلَيْكَ ، فَلَمَّا كَانَ عَلَمُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعَدْ فَقَالَ أَبْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَأَبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَعًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سَعَدُ مَا رَسُولَ اللهِ أَبْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَأُبْنُ وَلِيدَةٍ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَرْكِيْ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُبْنَ زَمْعَةَ أَثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِئَةِ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةً أَخْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُنْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَتِيَ ٱللَّهَ تَعَالَى بِاب الحُكُم فِي الْبِيْرِ وَنَحُوهَا مَرْثُ إِسْطُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائْلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَبِينِ صَبْرِ يَقْتَطَعُ (١) مالاً وَهُو فِيها فاجِرْ إلاَّ لَـقِي ٱلله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبالُ َ فَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ اللهِ ٣ الآيةَ كَفَاءِ الْأَشْمَتُ وَعَبْدُاللهِ يُحَذَّبُهُمْ فَقَالَ فِيَّ نُزَلَتْ وَفِي رَجُلِ خَاصَمْتُهُ فِي بِنِّرٍ فَقَالَ النِّبِيُّ مِنْكِيٍّ أَلَكَ بَيْنَةٌ ؟ قُلْتُ لاَ قالَ ْ فَلْيَعْلِفْ ٣٠ قُلْتُ إِذًا يَعْلِفَ ۚ فَنَرَلَتْ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللهِ الآيَةَ باب الْقَضَاء (٥) في كَيْبِ المَالِ وَعَلَيْلًا ، وَقَالَ أَنْ عُيَنْنَةَ عَنِ أَبْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاء فى قَلِيلِ المَّالِ وَكَثِيرِهِ سَوَالِهِ مَدْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّ يَبْرِ أَن زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَ ثُنُّ عَنْ أُمَّا أُمَّ سَلَمَةَ قالَتْ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْهِ جَلَّبَةً خِصام عِنْدَ بَابِهِ خَفَرَجَ عَلَيْهِمْ (٥) فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ، وَإِنَّهُ

(۱) يَقْتَطِعُ مالاً كذا في اليونينية وفي أصول كثبرة يقتطع بها مالا (۲) وَأَيْمَا يَهِمْ عَمَاقَلِيلاً (۲) فَيَكُلُفُ (۲) فَيَكُلُفُ في قليلِ المّالِ وَكَثيرِهِ مَوَالِهِ

يَأْتِينِي الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَمْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَمْضٌ أَقْضِي لَهُ بِذَٰلِكَ وَأَحْسِتُ أَنَّهُ صادِقٌ فَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ (١) فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ ليَدَعْهَا (١) مِنْ نَارِ بِاسِبُ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَ الْحُمُ وَصِيبًا عَهُمْ ، وَقَدْ بَاعَ النِّينُ مِنْ ٢٠٠٠ المتيم بن النَّحَام حارث أبن مُحَدِير حَدَّثَنَا يُحَدُّ بنُ بشر حَدَّثَنَا إسْلِم يلُ حَدَّثَنَا مَلَمَةُ أَنْ كُهُيْلٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ (٣) قَالَ بَلْغَ النَّبِيُّ يَرْكُلُّ مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا " عَنْ دُبُرِ (٥ كُمْ يَكُنْ لَهُ مال غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بِهَا نِمَا لَةَ دِرْهَمَ مُمَّ أَرْسَلَ بِشَنِّهِ إِلَيْهِ بِالْبِ مَنْ لَمْ يَكُثِّرِتْ بِطَنْنِ (٢) مَنْ لاَ يَعْلَمُ فَي الْأَمْرَاء حَدِّيثًا حَرْث مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قالَ سَمِمْتُ أَبْنَ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ٣٠ بَعَثَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ أَنْ زَيْدٍ فَطُمِنَ فِي إِمَارَتِهِ وَقَالَ (^ ) إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْمُ ۚ تَطْعَنُونَ في إِمارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمْرَةِ (٥) وَإِنْ كَانَ لِمَن أَحَبّ النَّاس إِلَى ، وَإِنَّ هٰذَا لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىٰ بَعْدَهُ ﴿ إِلَى الْأَلَدُّ الْخُصِمِ وَهُوَ الْدَّاتُمُ فِي الخصُومَةِ لُدًا عُوجًا (١٠٠ مَرْشُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي ابْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ سَمِنْ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكُةً يُحَدِّثُ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهَ أَبْنَضُ الرَّجالِ إِلَى ٱللَّهِ الْأَلَةُ الخَصِّمُ ﴿ إِلَى الْحَاكِمُ بِجَوْدٍ أَوْ خِلاَفٍ ۗ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ صَرْشُ مُمْوُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَن أَبْنِ ثَمَرَ بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَالِداً حِ وَحَدَّثَنَى (١١) مُعَيْمُ (١٢) أُخْبَرَنَا عَبْدُ أَلَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَمَتَ النَّبُّ عَلَيْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ ۚ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَقَالُوا صَبَأْنَا صَبَأْنَا كَفَعَلَ خالِهُ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَى كُلُّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ فَأَمْرَ كُلَّ رَجُل مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ

(٢) مُدَبِّرًا مِنْ نَعَبْمٍ

(٦) عَنْجابِرِ بْنِعَبْدِ أَلَّهُ

(١) غُلاَماً لَهُ ص

(٥) عَنْ دَيْنِي . وقوله في بعض الأصول بيدنا وعليه علامة أبي ذر

(٦) لِطَعْن

(v) قال ؛

(۸) فقال

(١٠) أَلَدُّ أَعْوَاجُ

(١١) وَ حَدُّ نَنَى أَبُوعَبِدُ أَلَيْهِ التعيم بن كادِحَدُ نَنَا مِ

(١٣) نُعَيْمُ بِنُ حَمَّادٍ

فَقُلْتُ وَٱللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي ، وَلا يَقْتُلُ رَجُل مِن أَصْحَابِي أَسِيرَهُ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنِّي عَلِيُّ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ مَرَّ نَيْنِ باب الإمام يَأْتِي فَوْمًا فَيُصْلِحُ (أ) يَبْتَهُمْ مَرْثُ أَبُو التُّمْنَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم اللَّذِينِيُّ (٢) عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرُو فَبَلَغَ ذٰلِكَ النِّيِّ عَلِيٌّ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ يَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاّةُ الْعَصْرِ فَاذَّنَ بِلَالَ وَأَمَّامَ وَأَمَرَ أَمَّا بَكْدٍ فَتَقَدَّمَ وَجَاءِ النِّبِيُّ مَا اللَّهِ وَأَبُو بَكْدٍ في الصَّلاَّةِ فَشَقٍّ. النَّامَ حَتَّى قَامَ خُلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِ النَّدِي يَلِيهِ قَالَ وَصَفَّحَ الْقَوْمُ وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ إِذَا دَّخَلَ فَى الصَّلاَّةِ كُم ۚ يَكُتَّفَيتْ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَلَمَّا رَأَى النَّصْفِيحَ لاَّ كُمْسَكُ عَلَيْهِ النَّفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ مِنْكُ خَلْفَهُ فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ مَنْكُ أَنِ (٣) أَمْضِهُ وَأُومَا بِيَدِهِ مَكَذَا وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَعْمَدُ (\* اللَّهِ عَلَى مَوْلِ النِّي مَا لَكُ ثُمَّ مَشَى الْقَهُفُورَى ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ مَنْكُ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ مَنْكُ وَلِكَ النَّبِي مُ صَلاَتَهُ قَالَ يَا أَبَا بَكُو مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ ؟ قَالَ كَمْ يَكُنْ لِأَبْنِ أَبِي ثُقَافَةَ أَنْ بَوْمً النِّبِيَّ مَرْكُ وَقَالَ لِلْقُوْمِ إِذَا نَا بَكُمْ (٥) أَمْرُ فَلْبُسَبِّح الرِّجَالُ وَأَيْصَفَحِ النَّسَاءِ عِلمَ النَّسَاءِ عِلمَ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ النَّسَاءِ عَلمُونُ أَمِينَا عافِلاً مَرْثُنَ أَعَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَبُو ثَابِتٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَابِتٍ قالَ بَعَثَ إِنَّ أَبُو بَكْنِ لِلَقْتُلِ (٧) أَهْلِ الْيَامَةِ وَعِنْدَهُ مُمَنَّ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ مُمَنَّ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْفَتْلَ قَدُّ أَسْتَحَرَّ يَوْمُ الْيَاسَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْفُرْآنِ فِي الْمَواطِنِ كُلُّهَا ، فَيَذْهَبَ فُنْآنُ كَثِيرٌ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْفُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي فَقَالَ ثَمَرُ هُو وَٱللَّهِ خَيْرٌ ۖ فَكُمْ يَزَلُ مُمَرُ يُرَاجِعُنِي

(۱) لِيُصْلِحَ (۱) اللَّذَيْنُ (۱) يِيلُوهِ أَنِ اَمْضِهِ (۱) يُحْمِدُ (۱) خَمِيدُ (۱) بَابُ مَا بُشْنَعَبُ (۷) مَقْتُلُ

فَ ذَٰلِكَ حَتَّى شَرَحْ ٱللَّهُ صَدْدِى لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ ثَمَّرَ ، وَرَأَيْت فَى ذَٰلِكَ اللَّذِي رَأًى عُمَرُ ، قَالَ زَيْدٌ قَالَ أَبُو بَكْرِ وَإِنَّكَ رَجُلُ شَابٌ عَاقِلٌ لَا تَشَّمُكَ قَدْ كُنْتَ تَكُنُّبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَتَنَبَّم ِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ (١) قالَ زَيْدُ فَوَ اللهِ لَوْ كَلَّفْني تَفْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجِبَالِ مَا كَانَ يِأْثَقُلَ عَلَى ۚ يُمَّا كَلَّفَنِي مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَبُو بَكْرِ هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ ۖ فَلَمْ يَرَل يَحُتُ أَنَّ اللَّهُ مَرَّاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرِى لِلَّذِي شَرَحَ ٱللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكُو وَمُعَرَ وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَيَا فَتَنَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْعَهُ مِنَ الْمُسُبِ وَالرَّقَاعِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّوْبَةِ : لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اللَّهِ (١) وَأَخْعَا إِلَى آخِرِهَا مَتَعَ خُزُنْيَةَ أَوْ أَبِي خُزُنْيَةَ فَأَخْفَتُهَا فِي سُورَتِهَا ، وَكَانَتِ (٣) الصَّفُفُ (٢) بُحِبُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ حَيَاتَهُ حُتَّى تَوَفَّاهُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ عِنْدَ ثَمَرَ حَيَاتَهُ إَحَقَى تَوَفَّاهُ ٱللهُ مُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِ أَللهِ اللَّخَافُ يَمْنِي الْخَرَفَ لماسِ كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى تُمَالِدِ ، وَالْفَاضِي إِلَى أَمَنَالُدِ صَرْثُ عِبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ (٥) مَأْنُبِلَ إِ أُخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَى حِ حَدَّثَنَا ( ) إِسْمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي لَيْلَى بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجالٌ مِنْ كُبْرَاهِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ سَهْلِ وَتُحَيَّصَةَ خَرَجًا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ فَأُخْبِرَ نُحَيِّصَةً أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ قُتِلَ وَطُرحَ فَى فَقَيرٍ أَوْ عَيْنِ فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ أَ نَهُمْ وَٱللَّهِ تَتَكْتُنُوهُ ، قَالُوا مَا قَتَكْنَاهُ وَاللهِ ، ثُمَّ أَفْلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَ كَرَ لَهُمْ وَأَفْلَ (٥٠ هُوَ وَأَخُوهُ حُويِّصَةٌ وَهُو أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْلُهُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَهِلْ فَذَهَبَ لِيَنْسَكُمَّ وَهُو الَّذِي كَانَ بِحَيْثِهِ مَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ لِمُيْصَةَ كَبِّرْ كَبِّن يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمَ حُويَتِّصَةً ثُمَّ تَكُمَّ مُعَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ يُولَذِنُوا

(1) مَكْتَبُوا وُقَدُولُهُ ا فَكُنْيِبَ . هكذا هو بالبناء للمفعول في النسخ التى بأيدينا وعزاه القسطلاني الى الفرع وأصله قال وفى غيرهما بفتح الكاف اه (٢) يَنْظُرُ فِي الْأَمُورِ (٢) يَنْظُرُ فِي الْأَمُورِ (٤) إِنَّ عَلَى أَبْنِكَ إِنَّ جُمْ (ه) الحاكمي (٦) أَلْبَهُ وُدِينًا (٧) بِصَاحِبِهَا 8 4. (A)

بِحَرْبِ ، فَكُتُبَ رَسُولُ أللهِ عَلِي إليهم به ، فَكُتُيبَ (١) ما قَتَلْنَاهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا مَعَ مَا وَعَبْدِ الرَّحْنُ أَتَعْلِفُونَ وَنَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُم قَالُوا لاً ، قالَ أَفَتَحْلِفُ لَـكُمْ يَهُودُ ، قَالُوا لَبْسُوا بِمُسْلِمِينَ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ ٱلدَّارَ، قالَ سَهِلْ فَرَ كُضَنَّنِي مِنْهَا نَاقَةٌ بِالسِ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلاً وَحْدَهُ لِلنَّظَرَ (٣) فِي الْأُمُورِ ﴿ وَرَثُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خالدٍ الْجُهَنِّي قالاً جاء أَعْرَابِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقْضَ يَنْنَا بِكِتَابِ ٱللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَا تَصْ يَتْنَنَا بِكِتَابِ أَلَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّا أَبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَٰذَا َ فَزَنَى بِأَمْرَأَتِهِ ، فَقَالُوا لِي عَلَى <sup>(ن)</sup> أَبْنِكَ الرَّجْمُ ، فَفَدَيْتُ أَ بِنِي مِنْهُ عِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى أَبْنِكَ جَلْدُ مِاثَةٍ وَتَغْرِيبُ عام ، فقالَ النِّينُ ﴿ إِلَّهُ لَأَقْضِينَ لَيْنَكُمْ بِكِتَابِ ٱللهِ ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْفَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَعَلَى أَبْكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَنْدِيبُ عَلَمٍ ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنْبُسُ لِرَجُل - فَأَغَدُ عَلَى أَدْرَأَةِ هَذَا ْ فَأُرْمِجْهَا ، فَنَدَا عَلَيْهَا أُنِيْسُ فَرَجَهَا الْمِاسِ ثَرْجَمَةِ الْحَسَكَّامِ (° ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنُونُهُمَانُ وَاحِدُ ، وَقَالَ خَارِجَةُ بَنُ زَبْدِ بْنِ قَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النِّي عَلْ أَمْرَهُ أَنْ يِتِعَلَّمْ كِتَابَ الْيَهُودِ ١٦ حَتَّى كَتَبْتُ لِلَّتِي عَلَيْ كُتُبَهُ ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ ، وَقَالَ ثَمَرُ وَعِيْدَهُ عَلِي وَعَبْدُ الرَّ هُنْ وَعُثَّانُ مَا ذَا تَقُولُ هَذِهِ قَالَ عَبْدُ الرُّخْمُنِ بْنُ حاطِبٍ ، فَقُلْتُ ثَخْبِرُكَ بِصَاحِبِهِمَا ٢٠٠ الَّذِي صَنَعَ بِهِمَا ٢٠٠ وَقَالَ أَبُوجَمْرَةَ كُنْتُ أَتَرْجِمُ بَيْنَ أَبْنَ عَبَّاسٍ وَ بَيْنَ النَّاسِ ه وَقَالَ بَمْضُ النَّاسِ لاَ يُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِبَيْنِ حَرِثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْدِي أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ

﴿ أَوْلُهُ لُسِبِهِ إِنَّ مُوسِّتُمْ قُلَانَ ﴾ اللام من فسيماك مضمومة في البونينية كإجامش الأصل ونبه عليه القسطلانيوني كتب اللُّفة أنه من باب ضرب قلت ويؤيده صَبَعُه في بدء الوحي بالكس اله مصبعه (١) مَعَ مُعَمَّالِهِ . كذا في اليونينية من غير رقم (٢) الْأُتَبِيَّةِ . هِيَ هَنْ بهذا الصَّبط في النسخ التي بأيدينا وفي رواية اللَّتَبِيَّةِ بصم اللام وفتح، التاء وضبطها الأصيلي بضم اللام ومكون التاء وكذا قيده ابن السكن وقال إنه الصواب أفادم القطلاني اه (٣) النَّبِيُّ (٤) وَهَٰذَا (۰) النبي (۲) ألاً · (v) (٨) أحدثم \* (a) (١٠) فَأَدَّ أَعْرُ مَنْ

Lin. (11)

أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ فُرَيْشِ ، ثُمَّ قالَ لِتَرْمُجَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَيْلُ هُذَا ، فَإِنْ كَذَّ بِنِي فَكَذَّ بُوهُ فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ التَّرُّ مُجَاذِ ثُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا عَلَيْ وَمَاسَبَهُ قَالَ هُذَا الَّذِي لَكُمْ ، وَهُذِهِ (4) هَدِيَّةٌ أُهْدِيتْ فِي ، فَقَالَ رَسُولُ (0) كُنْتَ صَادِقًا ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ خَطَبَ النَّاسَ وَتَمِدَ (٧٧ أَللَّهُ وَأَثنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَمُور بِمَّا وَلاَّ نِي ٱللَّهُ فَيَأْتَى وَيَبْتِ أُمَّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ، فَوَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُم مِنْهَا شَبْنًا حَقَّهِ إِلاَّ جَاءَ ٱللهَ يَحْسِلُهُ تَوْمَ الْقَيَامَةِ أَلاَّ ﴾ بطانَةِ الإمام وأهل مَشُورَتِهِ منْ خَلَيْفَةِ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأَمُرُهُ بِالْمَرُّوفِ ، مِثْلَةُ ، وَقَالَ شُعَيْثِ عَنَ الزُّهْرِيُّ حَدَّتَنِي أَبُوسَلَّمَةٌ عَنْ

وَقَالَ الْأَوْرَاهِيْ وَمُعَا وِيَهُ بَنُ سَلاَم حَدَّنَى (') الرُّهْ وِيُ حَدَّتَى أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حُدِينٍ وَسَعِيدٍ بَنُ وَيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي مَلَمَةً عَنْ أَبِي أَبُوبَ قَالَ سَمِعْتُ النِّي مَلِي عَلَي السِّمِ الْإِمامُ ('' النّاس وَرَثِي أَبِي أَبُوبِ قَالَ سَمِعْتُ النِّي مَلِي مَنْ عَنِي مِنْ مَنِي اللّهُ عَنْ يَكِي مِنْ مَلِكُ عَنْ يَعْيى بَنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَادَهُ بْنُ الْوَلِدِ أَخْبَرَ فِي أَبِي إِلْمُ مُ اللّهُ عَنْ عَبْوَ اللّهُ عَنْ عَبْوَلَ اللّهُ عَنْ عَبْوَلَ اللّهُ عَنْ عَلَي السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَطِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَطِ وَالمَّاعِدِ فَا اللّهُ عَنْ عَبْوَلَ اللّهُ عَنْ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَطِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَلِ عَنْ عُبَادَةً بْنُ الْمُؤْلِ وَالْمَاعِقِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْسَلِ عَنْسَلَ عَنْ عَلَيْ عَنْ السَّمْ عَلَى السَّمْ عَلَى السَّمْ عَلَى السَلَمْ عَنْسَلَ اللّهُ مَا الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَلَيْ الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَلَا اللّهُمَ الْمَالِمُ وَالْ الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِلُولُ الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُؤْلُ الْمَالِمُ وَلَى الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَلَا اللّهُ الْمَالُولُ وَاللّهُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ الْمُؤْلِ الْمَالِمُ وَاللّهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ الْمُؤْلُ وَالْمِلْمُ الْمُؤْلِ الْمَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمَالِمُ الْمُؤ

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا نُحَمِّدًا ﴿ عَلَى ٱلْجِهِادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

وَرُثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا بَايَمْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيها أَسْتَطَعْتُ (\*) وَرَشُ مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا يَعْي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِبنَارِ قَالَ شَهِدْتُ أَبْنَ مُحْرَ حَبْثُ أَجْنَتُمَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ اللّهِ قَالَ كَسَبَ إِنِّى أَوْرُ وِللسِّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِبَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْمَ سُنَةً مَا أَسْتَطَعْتُ وَإِنَّ بَنِي قَدْ أَقَرُوا عِثِلْ ذَلِكَ وَرَشِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّتَنَا السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَاعَةِ عَنْ الشَّعْمِي عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ بَايَعْتُ النِّي عَنْ عَرْو بْنُ عَلِي عَنْ السَّعْمِ عَنْ عَرْو بْنُ عَلِي السَّعْمِ وَالطَّاعَةِ وَلَا عَنْ الشَّعْمِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَايَعْتُ النّهِ عَلَى عَرْو بْنُ عَلَى عَلْمَ اللّهِ عَنْ عَرْو بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى مُنْ عَرْو بْنُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَرْو بْنُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى عَلَيْدُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال (۱) حدثنا (۲) عُبيدُ أَنْدِهِ (۳) عُبيدُ أَنْدِهِ النسخ المتمدة بيدنا وهو الصواب كما في الفسطلاني وذكره في التذهيب نيين السبه عبيدانة بالتصغير ووقع في البولينية والفرع عبيد الله بالتكبير الم مصععه (۱) الإمام الناس

(٥) أستطنتم

حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ قالَ لَلَّ بَايَمَ النَّاسُ عَبْدَ اللَّكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المُؤمِنِينَ إِنَّى أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَّلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيمَاأَسْتَطَعْتُ وَإِنَّ رَبِيٌّ قَدْ أُقَرُّوا بِذَلِكَ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَايِمٌ عَنْ يَزِيدَ (١) قال قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَى أَى شَيْهِ بَا يَعْتُمُ النِّي مِنْكِ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ ؟ قَالَ عَلَى المَوْتِ مَرْثُنا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِّدِ بْنِ أَسْماء حَدَّثْنَا جُورِيَّةُ عَنْ مالِكٍ عَن الزُّهْرِيِّ أَنَّ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ أُخْبَرَهُ أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ أَجْتَمَعُوا ا فَتَشَاوَرُوا ، قالَ (٢) لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ لَسْتُ بِالذِي أَنَافِئُكُمْ عَلَى (٣) هُــٰـذَا الْأَشِ وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ ٱخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ ۚ فَهَمَلُوا ذَٰلِكَ إِلَّى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، فَلَمَّا وَلَّوْاعَبْدَ الرَّ عَمْن أَمْرَهُم فَلَّ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّ عَن حَتَّى ما أَرَى أَحَدًا مِن النَّاس يَتْبَعُ أُولِنَاكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّهْمُن يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَا لِيَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ (1) الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَا يَعْنَا عُثْمَانَ \* قَالَ الْمِسُورُ طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّ عَنْ بَعْدَ هَجْعِ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى أَسْتَيْقَظْتُ فَقَالَ أَرَاكَ نَاتُمًا، فَوَ ٱللَّهِ مَا ٱكْتَحَلْتُ هُذِهِ اللَّيْلَةَ (٥) بِكَبِيرِ (١) نَوْمٍ ٱنْطَلَقْ فَأَدْعُ الرُّبَيْرَ وَسَعْدًا فَدَعَوْ تُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا (٧) ثُمَّ دَما نِي فَقَالَ أَدْعُ لِيَ عَلَيًّا فَدَعَوْ تُهُ فَنَاجِاهُ حَتَّى أَبْهَارً ﴿ (٨) النَّاسُ اللَّيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلَى مِنْ عِنْدِهِ وَهُو عَلَى طَمَعِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّجْمَٰن يَخْشَى مِنْ عَلى شَبْنَا ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لِي عُثْمَانَ فَدَعَوْتُهُ فَنَاجِاهُ حَتَّى فَرَّقَ رَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ ، فَلَمَّا صَلَّى لِنَّاسِ (٨) الصَّبْحَ وَأَجْتَمَعَ أُولَيْكَ الرَّحْطُ عِنْدَ الْنِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حاضِراً مِنَ الْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، وَأَرْسَلَ إِنِّي أُمْرَاءِ الْأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا رِنْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَّرٌ ۚ فَامَا أَجْتَمَتُوا تَشَمَّدُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ثُمَّ قالَ أَمَّا بَعْدُ بَا عَلَى إِنَّى فَدْ نَظَرْتُ فَي أَمْرِ

(١) عَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي

(١) رَبُّكَ اللَّهِ لَهُ

(ه) هذه الثَّلاث

(١) بِكَثيرٍ نَوْمٍ

(٧) فَسَارٌ هُمَا

النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِمُثْمَانَ فَلاَ تَجِعْلَنَّ مَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا ، فَقَالَ أُبَايِمُكَ مَلَى سُنَّةِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ (١) وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايْمَهُ عَبْثُ الرَّحْنِ وَبَايَمَهُ النَّاسُ الْمِهَاجِرُونَ ٣٠ وَالْأَنْصَارُ وَأَمْرَاهِ الْأَجْنَادِ وَالْسُالِمُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَنْ بَايَعَ مَرَّانَانِ حَرْثُ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ بَايَعْنَا النَّبَّ عَلَيْ تَعَنْ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَاسَلَمَةُ أَلاَ ثُبَايِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَمْتُ فَ الْأُوّلِ ٢٠ قال وَفِ الثَّانِي بِالسِّبُ يَيْمَةِ الْأَعْرَابِ وَيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ مُحَدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ أَللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَمَ رَسُولَ اللهِ عَلِينٌ عَلَى الْإِمْ لَامِ فَأَصَا بَهُ وَعْكُ ، فَقَالَ أَيْدْنِي كَيْدَتِي فَأَنِّي ، ثُمَّ جاءهُ فَقَالَ أَيْلْنِي اللَّهِ عَنَّا فِي ، نَفَرَجَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةُ كَالْكِيدِ آنْنِي خَبَتُهَا وَيَنْصَعُ ('' طِيبُهَا بِالْبِ يَنْعَةِ الصَّنِيرِ وَرُثْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّنَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ هُوَ أَبْنُ أَبِي أَيُّوبَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُوعَقِيلِ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ هِشَام وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النِّيَّ عَنِّكَ وَذَهَبَتْ بِهِ أَنَّهُ زَيْنَبُ ٱ بْنَةُ (٥٠ مُعَيْدٍ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنْظَةِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَايِمْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْظَ هُوَ صَغِيرٌ فَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَكَانَ يُضَمِّى بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ ﴿ مِنْ بَايَعَ ثُمَّ أَسْتَقَالَ الْبَيْعَةَ حَدِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ أَنَدَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن جابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِاللَّدِينَةِ فَأَتَى الْأَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي كَيْعَتِي فَأَلِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ إِلَّهِ ثُمَّ جاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي مَيْمَتِي فَأَلِى ثُمَّ جاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي مَيْمَتِي فَأَنِّي خَوْرِجَ الْأَعْرَابِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينٌ إِنَّمَا اللَّهِ يَنْهُ كَالْكِيرِ تَنْفَى خَبَّتُهَا وَيَنْصَعُ ٥٠ طِيبِهَا بِالْبِ مَنْ بَايِعَ رَجُلاً لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِلدُّنْيَا حَرَثْ عَبْدَانُ

(۱) وَسُنَةً رَسُولِهِ (۲) وَاللَّهَاجِرُ ونَ (۲) فَى الْأُولَى قالَ وفى (۲) فَى الْأُولَى قالَ وفى الثَّانِيَةِ (۵) وَتَنْصَعُ طَبِيبَهَا (۵) بنْتُ

(١) وَتَنْصَعُ طيبَهَا

عَنْ أَبِي مَعْزَةَ عَنَ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَا ال ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ مَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَا يُزَّلِّيمِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، رَجُلُ عَلَى فَضْلِ مَاهُ بِالطَرِيقِ يَمْنَتُمُ مِنْهُ أَبْنَ السَّبِيلِ ، وَرَجُلْ بَايَعَ إِمامًا لاَيْبَا يِمُهُ إِلاّ لِدُنْيَاهُ (١) إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلُ يُبَايِحُ ٣ رَجُلاً بِسِلْمَةٍ بَعْدَ الْمَصْرِ خَلَفَ بِٱللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ ٣٦ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ۖ فَأَخَذُهَا وَكَمْ يُمْطِّ بها باسب يَعْدَ النِّسَاء، رَوَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّيِّ عَلَّى مَرْثُ الْبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَخْبَرَ نِي أَبُو إِدْرِيسَ الْحُوْلَانِيُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ قَالَ لَنَّا وَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي وَتَحْنُ في تَحْلِسِ (\*) تُبَا يِمُونِي عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكُوا بِاللهِ شَبْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْ نُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْنَانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلا تَعْصُوا فَيَ مَعْرُوفٍ فَنَ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَمُوقِبَ ف الدُّنْيَا فَهُو كَفَارَةٌ لَهُ وَمِنْ أَصَابِ مِنْ ذَلِيهَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاء عَانَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَمَا عَنْهُ فَبَا يَمْنَاهُ عَلَى ذَٰلِكَ صَارِحُتُ مَعْوُدٌ حَدَّثَنَا مَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَانَا مَعْنَرُ عَنِ الرُّهْرِينِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهَا قالَتْ كَانَ النَّيْ عَلِي لَيُا سِعُ النِّسَاء بِالْكَلام بهذه الآية لأيشركن بألله شبَّنا \* قالَتْ وَمامَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَدَ أَمْرَأَةِ إِلاَّ أَمْرَأَةً يَمْلِكُهَا مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أُمِّ عَطيَّةً قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَقَرَأً عَلَى " أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ أَمْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ فُلاَنَةٌ أَسْعَدَ "نِي وَأَنَا أُرِيدُ (١) ف المُجْلِسِ أَنْ أَجْزِبْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَا وَفَتِ أَمْرَأَةٌ إِلاَّ أَمْ سُلَيْمٍ وَأَمُّ اللهِ مَا الْمَلاَء وَأَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةُ شَكَاذٍ أَوِ أَبْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ وَأَمْرَأَةُ شُكَاذٍ بِالسِبُ مَنْ

ر) لِلدُّنْيَا . لِذُنْيَا **(T)** 

(٢) أُعْطَىٰ في نسختي الحافظين أبي ذر وأبي محمد الأصيلي من أول الأحاديث التي تكورت في حلف المشترى لقد. أعظي بضم الهمزة وكسر الطاء وضم ياء مضارعه كذلك وجدته مضبوطاً حيث تكرركتبه على ان محمد اله كذا يخط اليونيني وقوله وضم ياء مضارعه لعله وفتح الطاء في مضارعه فان الياء في كلتاروايتي البناء إلفاعل والمفعول مضمومة لخلاف الطاوفانيا تختلف حركتها باختلاف اليناءين اه ملخصاً منهامش نسخة عبد الله بن سالم

نَكُتُ بَيْعَةً (') وَقَوْلِهِ (۲) تَمَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ ٱللهُ ('' يَدُ ٱللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكْتُ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا صَرْثُ أَبُو تُعَيْم حَدَّثَنَا سُفيَّانُ عَنْ تُحَدِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جايرًا قالَ جاء أَعْرَا بِي ۚ إِلَى النِّبِيِّ يَتَلِيُّ فَقَالَ بَايِمْ نِي عَلَى الْإِسْلاَمِ فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ مُمَّ جا، الْغَدَ (') تَحْمُومًا فَقَالَ أَيْلَنِي فَأَنِي فَلَمَّا وَلَى قالَ الْمَدِينَةُ كَالْكِيدِ تَنْفِي خَبَّتُهَا الأَسْتِغْلَافِ مَرْثُ يَعْيٰ بْنُ يَعْيٰ أَخْبَرَنَا سُلَيْهَانُ أَنْ بِلاَلٍ عَنْ بَحْيِ أَنِ سَمِيدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أَنَ مُحَدِّدٍ قَالَ قَالَتْ مَا نُشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَارَأُسَاهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَى ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيْ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُولَكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ وَاثُـكَيْلِياً ﴿ \* وَٱللَّهِ إِنَّى لَا ظُنُّكَ ثُحِبٌ مَوْتِى وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلَّاتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَرْوَاجِكَ فَقَالَ النِّبِي يَرْفِي إِلَى أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَنْتُ أُو أَرَدْتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَٱبْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَاثِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْتَمَنُّونَ ثم قُلْتُ يَأْ لِي أَنَّهُ وَبَدْفَتُم الْمُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ أَنَّهُ وَيَأْ لِي الْمُؤْمِنُونَ صَرْثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُعْرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ قِيلَ لِعُمْرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ قَالَ إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَد أَسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكُر وَإِنْ أَرْكُ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ فَأَثْنُوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَاغِبُ (٧) رَاهِبُ وَدِدْتُ أَنَّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَ لِي وَلاَ عَلَى ۖ لاَ وَرُثُنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامَ عَنْ مَعْتَر أُتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا (() الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ تُحْمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَٰلِكَ الْغَدُ ( ) مِنْ يَوْمِ ( ( ) تُونُفَ النَّيُّ عَلَيْ فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكُر صَامِتُ لَا يَتَكَلِّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ حَتَّى يَدْبُرَنَا

والرفع فى نسخة عند الله بن سالم وغـــيرها واتتصر

كذا فى اليونينية يوم محرور

متون وكذا ضبطه التسطلاني

التسطلاني على النصب

(١٠) مِنْ يَوْمٍ

بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ ۚ فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ مِنْ إِلَيْهِ قَدْ مَاتَ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قُدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمُ نُوراً تَهْ تَدُونَ بِهِ (١٠ هَدَى ٱللهُ نُحَداً عَلِيٌّ وَإِنَّ أَبَا بَكُر صَاحِبُ رَسُولِ أللهِ عَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ إِنَّهُ أَوْلَى الْمُعْلِينَ بِأَمُورِكُمْ ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلُ ذَٰلِكَ فَي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةً ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَةِ عَلَى الْمِنْ بَرِ قَالَ الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ تُحْمَرَ يَهُولُ لِأَ بِي بَكْرِ يَوْمَنْ إِ أَصْعَدِ الْمِنْبَرَ فَلَمْ يَزَلُ بِهِ حَتَّى صَعِدَ (٢) الْمِنْبَرَ فَبَايِعَهُ النَّاسُ عَامَّةً وَرَثُنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ عَبْدِ اللهِ حَذَّتَنَا إِنَّاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أُبِيهِ عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْدٍ بْنِ مُطْعِم عَن أبيهِ قالَ أَنْتِ النِّيِّ عَلِينَ لَهُ أَمْرًأَهُ ۚ فَكَالَّمَهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قالَتْ (٤٠) يَا رَسُولَ ٱللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَكَمْ أَجِدْكَ ، كَأَنَّهَا ثُرِيدُ المَوْتَ ، قالَ إِنْ كَمْ تَجِدِينِي َ فَأْ تِي أَبَا بَكْرِ **مَرْثُنَا** مُسَدِّدُ حَدِّثَنَا يَحْبِي ٰ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى قَيْسُ بْنُ مُسْلِ<sub>مِ ع</sub>َنْ طَارِق بْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بْزَاخَةَ تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِل حَتَّى يُرَى اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ عَلِيَّةً وَالْمَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ بِاسِ (١) عَالْت حَرِثْنِ (٥) نُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ عَلَيْ يَقُولُ يَكُونُ أَثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَالِمَةً كَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ ا أَبِي إِنَّهُ قَالَ كُلْهُمْ مِنْ قُرَيْش باسب إخْرَاجِ الْخُصُومِ وَأَهْلِ الرِّيَّبِ مِنَ أَرْنُ الْمُم س الْبُيُوتِ بَعْدَ المَعْرِفَةِ ، وَقَدْ أَخْرَجَ مُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ مَرْثُنا إِشْلَمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَقَدْ مَمَنْتُ أَنْ آمْرَ بِحَطَّبِ يُحْتَطَّبُ ١٠٠ ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَّةِ فَيُؤَذِّنَ لَمَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَوْمٌ النَّاسَ، ثُمَّ أَخالِفَ إِلَى رِجالِ فَأَحرَّقَ عَلَيْهِمْ أَيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمُ ﴿ اللَّهِ يَجِدُ عَرْفَاسِّمِينَا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ

(۱) تَهْمُنْدُونَ بِهِ هَدَّى آلله قال القسطلاني كذا فی غیر ما فرع من فروع اليونينيــة وفي بعض كان حعوته تدون بو عا هدّى الله مُعَدّاً عِلْقُمْ الله بالفاء فى اليونينية وفى **غير**ها

حَسَنَتَنَيْ لَشَهِدَ الْمِشَاءِ (') باب هل الله مام أَنْ يَمْنَعَ الْجُرْمِينَ وَأَهْلَ الْمُعْيِةِ مِنَ الْكَارَمِ مِمّةُ وَالرِّيَارَةِ وَتَحْوِهِ حَرَفَى (') يَحْيِ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ ماللهِ أَنَّ ('' عَبْد اللهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ ماللهِ أَنَّ ('' عَبْد اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ ماللهِ وَكَانَ قَالْدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ اللهِ بْنَ مَاللهِ وَكَانَ قَالْدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ ماللهِ قَكَانَ قَالْدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ ماللهِ قَتَالَ مَاللهِ وَكَانَ قَالْدَ كَمْبِ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِي قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ ماللهِ قَالَ مَنْ وَسُولِ اللهِ يَقْ بْنِي فَيْ ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ وَكَانَ قَلْمُنْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ يَتَلْقُ بَتَوْبَةً وَلَوْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ يَقْ بْتَوْبَةِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ يَقْ بْتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْهِ بَتَوْبَةً وَلَوْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمَالِهُ عَلَيْنَا عَلَيْ وَلَوْنَ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلْمُ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عَلَى ذَلِكَ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْهُ وَلَوْلُهُ اللهِ عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهَ عَلَيْنَا عَلْهُ اللهِ عَلَيْنَا عَلْمَ لَلْ عَلْ عَلْهُ عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلْهُ لَلْهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْهُ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْنَا عَلْم

## ( بِسْمِ ٱللهِ التَّمْنِ التَّحِيمِ) اللهِ التَّمْنِ التَّحِيمِ)

(١) قَالَ مُحَدِّبُنُ يُوسُفَّ قَالَ يُونُسُ قَالَ مُحَدِّبُ يُوسُفَّ سُلَمْانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مِرْمَاةُ مَا يَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ . الْمِمُ

> رم المداتنا معانا

(۲) عن عبد الله ---

(٤) (كِتَابُ الثَّمَثْيُ )

(٠) أُقاتِلُ

(۲) عدائق ش

(٧) عَلَىٰ ثَلَاثُ

مِنْهُ دِينَارٌ لَبْسَ شَيْءٍ أَرْصُدُهُ (٥) فَي دَيْنِ جَلَى أَجِدُ مَنْ يَقْبَـلُهُ ﴿ إِلَّهِ عَوْلِ النِّي مَنْ لِنَ اللَّهُ مَنْ أَدْرِي مَا أَسْتَدْبَرْتُ حَرْشُنَا بَحْنِي بْنُ بُكَبِّرْ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ هُقَيْلٍ مَن أَبْنِ شِيهَابِ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ ٣ أَنَّ عائِشَةَ عَالَتْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَن مُ أَسْتَقْبُكْتُ مِنْ أَدْرِي مَا أَسْتَكَذَّبَرْتُ مَا شُتْتُ الْمَكَنَّ وَكَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلْمًا أَأْ وَإِنْ الْمَسَنُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ حَطَّاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ أَللهِ قَالَ كُنَّا مَرَ رَسُولِ ٱللهِ مَنْ فَلَيَنْنَا بِالْحَجِّ وَتَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمْرَنَا النَّبِيُّ عُنَّكُ أَنْ نَطُوفَ إِلْيَتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ نَجِعْلَهَا مُعْرَةً وَلْنَحِلَّ " إِلاَّ مَنْ كَانَّ مَمَهُ هَدْيٌ دَلَ وَكُمْ يَكُنْ مَمَ أُحَدِ مِنَّا هَدْيٌ غَيِّرٍ (\*) النَّبِّ عَنْ وَطَلْعَة وَجاء عَلَى مِنَ الْيَمَن مَعَهُ الْمَدْيُ ، فَتَالَ أَهْلَاثُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَالُوا نَسْطَلِينُ (٥) إِلَى مِنَّى وَذَكُرُ أَحَدِنَا يَسْطُرُ قَالَ رَسُولُ أَلَيْهِ مَرْكُ إِنَّى لَوِ أَسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَنْرَى مَا ٱسْنَكْ بُرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلاَ أَنَّ مَنِي الْمَكْنَى كَلَلْتُ ، قَالَ وَلَقِيَهُ شُرَاتَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ يَارَسُولَ أَنَّهِ أَلَنَا هُذِهِ خَاصَّةً ؟ قالَ لا بَلْ لِأَ بَدِ ٢٠ قال وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةً ﴿ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمْرَهَا النَّيُّ عِنْ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرً أَنَّهَا لَا تَعَلُوفُ وَلَا تُصَلِّى حَتَّى تَعَلَيْرَ ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاء قالَتْ عائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلَقُونَ بِمِعَةِ وَمُعْرَةٍ وَأَنْطَلَقُ بِحِمَةً إِنَّ قَالَ ثُمَّ أَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بَنَ أَبِي بَكْدٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلَقِ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَعْتَمَرَتْ مُمْرَةً فِى ذِى الْحَجَّةِ بَعْدَ ۗ (١) بِحَجَّ أَيَّامِ الْحَبِّ عَالَمِ مَنْ فَوْلِهِ مَنْ لَيْتَ كَذَا وَكَذَا مَرْثُنَا خَالِهُ بَنْ تَغَلَّدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلِالِ حَدَّتَنَى يَمْنِي بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عامِرِ بْنِ رَبِيعَة قال قالَتْ عائِشَةُ أَرِقَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ ذَاتَ لَيْدَةٍ فَقَالَ لَيْتَ رَجُلاً صَالِمًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السَّارَحِ ؟ قالَ مَنْ هَذَا قِيلَ (٥) سَعَدْ بَا رَسُولَ اللهِ جِنْتُ أَحْرُسُكَ

ذر أُرْصِدُهُ بضم الهمزة وكسر الساد وكذلك شاهدته في أصل مقروم على الحافظ أبي محد عبد الله الأصيلي أه من اليونينية بخط الحافظ اليونيني

(٢) عَنْ عُرْوَةً عَرَ

(٤) غير
 (٥) أننطكق

(٥) تُمَوَّل . فى الفتح مائصه فى رواية الكشميهنى قال سمد وهو أولى اه

فَنَامَ النَّيْ يَلِكُ حَتَّى سَمِعْنَا عَطيطَهُ ، قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقالَتْ عائِشَةُ قالَ بلال : أَلاَ لَيْتَ شَعْرِي هَلُ أَبِيَّنَ لَيْنَا لَيْكَ بواد وحولي إذخر وجليل الله عَمْنَى الْقُرْآنِ وَالْمِلْمِ مِرْثُنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً عَمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَا تَحَاسُدَ إِلا فِي أَثْنَتَيْنِ : رَجُلُ آتَاهُ أَللَّهُ الْقُرْآنَ ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاء (' اللَّيْل وَالنَّهَار يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي هُذَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ ، وَرَجُلُ آتَاهُ ٱللَّهُ مالاً يُنفقُهُ فى حَقَّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي (٢) لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ مَرْضُ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا كْرْرَهُ مِنَ النَّمَنِّي وَلاَ تَنَمَّنُّواْ مَا فَضَّلَ ٱللهُ بِهِ بَعْضَكُمُ عَلَى بَعْضِ لِلرُّجَالِ نَصِيبٌ يمَّا أَكْ تَسَبُوا وَلِينِّسَاء نَصِيبٌ يمَّا أَكْ تَسَبْنَ وَأَسْأَلُوا أَلْهُ مِنْ فَصْلَةٍ ( الله كَالَ بِكُلُّ شَيْء عَلِيًّا مِرْثُ حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَ صِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ النَّهُ رِ بْنِ أَنْسِ قَالَ قَالَ أَنَسُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ لَوْلاً أَنَّى سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِي إِنَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْتَ لَتَمَنَّيْتُ مَرْضًا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ أَبْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ نَمُودُهُ وَقَدِ أَكْتَوَى سَبْعًا فَقَالَ لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَامَا أَنْ نَدْعُو بِاللَّوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا هِشِكُمُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَعْشَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَبِيعُبَيْدٍ أَشْمُهُ سَعْدُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْن بْنِ أَرْهَرَ (٥) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ لاَ يَتَعَنَّى (٦) مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا ما أهْتَدَيْنَا أَبُو إِسْدُقَ عَنِ الْبَرَاءِبْنِ عَازِبِ قَالَ كَانَ النَّيُّ عَلِيَّ إِنْ مُعَنَّا الترابِ يَوْمَ الْأَحْزَاب وَلَقَدْ رَأْيْتُهُ وَارَى (١) التَّرَابُ بَيَاضَ بَطُّنِهِ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا نَحْنُ ، وَلاَ

(1) مِنْ آنَاء (۲) ما أُوتِى لَهُمَلْتُ مكذا فى سن النسخ التى بأيدينا وفى نسخة عبد الله بن سالم لفظ هذا سد أوتى مضروباً عليه وكتب بهامتها ما نصه كذا مضروب على هذا فى اليونينية

(٤) قالَ لاَ تَمَوُّا

(ه) عَن أَبِي هريرة مي

(٦) لا يَسَمَنَانَ (٢) لغظ باب في البونينية مكتوب بالحرة وعليه علامة أبي ذر وعلي دواية غسيره يكو ل لفظ تولي مرموعاً ترجمة الله من هامش نسخة عبد الله ابن سالم

(٨) النّهِيَّ
 (٩) وَإِنَّ التُّرَابَ لُوَارِ
 يَيَاضَ إِنْهَلَيْوِ \*

تَصَدُّفْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَثْرُ لَنْ سَكِينَةَ عَلَيْنَا ، إِنَّ الْأَلَى وَرُبُّهَا قالَ اللَّا قَدّ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِيثُنَةً أَيَنْنَا أَينْنَا بَرْفَعُ بها صَوْتَهُ بِاسبِ مُ كَرَاهِيَةِ التَّمَنِّي لِقَاء (١٠ الْعَدُو وَرَوَاهُ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ اللَّهِ مِنْ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ كَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِمْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أُوفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ (") رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكَ قَالَ لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاء الْمَدُرِّ وَسَلُوا ٱللهُ الْمَافِيةَ عالي مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ قُوَّةً صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ أَلْلَّهِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّ فَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّدٍ قَالَ ذَ سَكَّرَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْتَلاَعِنَيْ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِي ( \* الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ۖ لَوَ كُنْتُ رَاجِما أَمْرَأَةَ مِنْ (٥) غَيْرِ يَبُّنَةٍ قَالَ لاَ تِلْكَ أَنْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ مَرْثُ عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا عَطَاءِ قَالَ أَعْتَمَ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ بِالْمِشَاءِ خَفَرَجَ مُمَرُّ فَقَالَ الصَّلاَّةَ يَا رَسُولَ اللهِ رَقَدَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانُ عَفَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُلُ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقٌ عَلَى أُدِّتِي ، أَوْ عَلَى النَّاس ، وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا عَلَى أُمِّتِي لَأَ مَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هُذِهِ السَّاعَةَ ﴿ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاهِ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَ النِّيُّ عَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ لَجَاءٍ ثُمَرٌ فَقَالَ يَا رَسُولُ ٱللهِ رَقَدَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانُ كَغَرَجَ وَهُو كَيْسَيْحُ المَاءِ عَنْ شَيَّةِ يَقُولُ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي ، وَقَالَ عَمْرُ وَ حَدَّثَنَا عَطَالَ لَيْسَ فِيهِ ٱبْنُ عَبَّاسٍ ، أَمَّا مُمْرُو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُلُ ، وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ يَعْسَحُ المَّاء عَنْ شِقِّهِ ، وَقَالَ حَرْثُو لَوْلاَ أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي ، وَتَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّهُ لَلْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَتَنْ حَدَّثَنَى تُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيُّ يَنْ مِرْثُ يَمْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَّا اللَّيْثُ عَنْ جَمْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ عَبْدِ

ر) تَمَنَّى لِقَاءِ. النَّمَنِّي النَّمَانِي

> سهس (۲) حدثنا

(r) أن . كذا نتع هموة أن في البونينيــة ( قوله من اللو ) سكن الواو فى الفرع وأصله و تقل التسطلاني رواية تشديدها فراجع كتبه مصححه

> د) مي آ

(٠) عَنْ غَيْرٍ . بِغَـيْرٍ

(١) وقع هنا في اللَّسَخ التي بأيدينا تبعأ لليونينية ذكر متابعة سلمان نمنيرة وليس هذا علها بل علها بعد حديث أنس الآبي عقب هذا عَالَ فِي الْفَتِحِ ( تنبيه ) وقع هنا في نسعنة الصفائي تابعة سلمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهوخطاً والصواب ماوقم عند فيره من ذكر حمنا عثب حديث أنس اللكور عتبه اه ثم ذكر حقب حديث أنى ما نصه ووقع هذا التعليق في رواية كريمة سابقاً على حديث حبد چِن أنش فعاركاً نه طريق آخرى معلقة لحديث لولاأن أشق وهو غلط فاحش والسواب ثبوته هنا كأوتع في رواية الناتين الم

(r) كَمَا بَالْهُمْ

(٤) قَصَّرَتْ ضبطه القسطلانی قَصُرَتْ بفتح القاف وضم الصاد ثم قال والذی فی الیونینیة بفتح الصاد للشددة اه

(·) وأولا

ره) حَدِيثُ عَدْ (٧) الْمِدَارَ

مَنْ تَبِمنْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَّى قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى ُ بِالسِّوَالَّذِ (١) ﴿ مَرْثُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ وَاصلَ النِّي عَلَيْهِ آخِرَ الشَّهْرِ وَوَاصلَ أَنَاسٌ مِنَ النَّامِ فَبَلَغَ النِّبِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ مُدَّ بِي (\*\* الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالاً يَدَعُ الْتَعَمَّقُونَ تَعَمُّقُهُمْ إِنَّى لَسْتُ مِيثُلَكُمْ إِنِّي أَظَلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ \* تَابَعَهُ سُلَيْانُ بْنُ مُنِيرَةً عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنِّسِ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مَا لَكُ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَانا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيُّ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَني عَبْدُ الرَّهْمَٰن بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهابِ أَنْ لَدَ بْنَ الْمُسَبِّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قالَ نَهْى رَسُولُ ٱللهِ يَنْكِيَّ عَنِ الْوِصَالِ، قالُوا فَإِنَّكَ ثُوَاصِلُ ، قَالَ أَيْكُمُ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْمِينَنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ ، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا وَاصَلَ بهم يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأُوا الْهِلالَ فَقَالَ لَوْ تَأْخُرَ لَرْدْتُكُمْ كَالْمُنْكَلِ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَسِ حَدَّثَنا أَشْمَتُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَنْتُ النِّي مَلِي عَنِ الجَّدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُو ؟ قَالَ نَعَمْ ، قُلْتُ فَا لَهُمْ (١) كَمْ بُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ ؟ قالَ إِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ (١) بهم النَّفَقَةُ ، قُلْتُ فَا شَأْنُ بَابِهِ مُنْ تَفِيما ؟ قالَ فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَارًا ، وَيَعْنَمُوا مَنْ شَارًا لَوْلاَ (٥٠ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ (٦) عَهْدُهُمْ وِالجَاهِلِيَّةِ قَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرُ كُلُوبُهُمْ أَنْ فِي الْيَنْتِ وَأَنْ أَنْسِقَ بَابَهُ فِي الْأَرْضُ مَرَثُنَ أَبُو الْمَانِ أُخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ أَشِّ عَلَيْ كُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَادِ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا وَسَلَسَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِباً أَوْ شِيئِناً لَسَلَكُنْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِينْتِ الْأَنْصَارِ مَرْثُنا مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْ مَمْرُو ۚ بْنِ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِم ۚ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيُّ ۖ إِلَّهِ

قَالَ لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَنْرًا مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ ( " شِنْبا ، لَسَلَكُتُ وَادِى الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ﴿ تَابَعَهُ أَبُو التِّيَّاحِ عَنْ أَنِّسِ عَنِ النِّي مَلَكَ في الشُّعْبِ .

## مِنْ لِللَّهُ ٱلرَّحِينَ

باسب ما جاء في إجازة خَبْرِ الْوَاحِدِ الصَّدُوق في الْأَذَانِ وَالصَّلاَّةِ وَالصَّوْمِ وَالْفَرَائِضِ وَالْأَحْكَامِ \* (\* قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ ۖ (١) وشبآ طَائِفَةٌ (٢٥ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الَّذِينِ وَلِيُنْذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَمَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ، اللهِ وَقَوْلِ اللهِ وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَأَيْفَةً لِقَوْلِهِ تَمَالَى : وَإِنْ طَأَيْفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَنَكُوا ، فَآوِ الْفَتَالَ رَجُلاَنِ ('' دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقِ بَنَبَا ٍ فَتَبَيَّنُوا وَكَيْفَ بَعَثَ النَّيُّ عَلِيَّةٍ أَمْرَاءُهُ (\*) وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ مَهَّا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدًّ إِلَى السُّنَّةِ مَرْفُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَدَّانَنَا عَبْدُ الْوَهَّالِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مالك (٢٠ قالَ أَنَيْنَا النَّبِيَّ عَلِيِّكُ وَتَحْنُ شَبَبَة مُتَقَارِ بُونَ فَأَ قَنْنَا عِنْدَهُ عِشْرِ بنَ لَيْـلَةً وَكَانَ ۗ (١) مالكُ بْنُ الْحُورْرِيثِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَ رَفِيقًا فَلَمَّا ظُنَّ أَنَّا قَدِ أَشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (٧) أَوْ قَدِ أَشْتَهُنَا سَأَلْنَا تَمَنَ تُرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرُ نَاهُ قَالَ أَرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ ۖ فَأَنْيِمُوا فِيهِمْ وَعَلَّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاء أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاّةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُم وَلْيَوْمَّكُم أَكْبُرُكُم مِرْثُ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْي عَن التَّنْبِيّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُم وَ أَذَانُ بِلالِ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ بُنَادِي لِيَرْجِعَ (للهُ عَالَمُكُمْ وَيُنَبَّهُ نَا مُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ مَكَذَا ، وَجَمَعَ يَحْنِي كَفَيْهِ حَتَّى يَقُولَ مَكَذَا ، وَمَدَّ يَحْنِي إصْبَمَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ وَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

(r) الآية (ه) أُمَّرَاء

(v) أهالينا

(۷) لِلُوْحَمَّ

أَنْ دِينَار سَمِينَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ مُمَنَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ إِنَّ بلالا يُنَادِي بِلَيْلِ فَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي أَنْ أُمِّ مَكْتُومِ مِرْثِ حَفْضٌ بْنُ مُمَرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَم عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي اللَّهِ الظُّهْرَ خَسْمًا فَقَيِلَ أَزِيدً فِي الصَّلاَّةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَسًّا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَ مَا سَلَّمَ مَرْثُ إِسْلِمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ۗ أَنْصَرَفَ مِنِ أَثْنَتَنِّي فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَفَصُرَتِ الصَّلاَّةُ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ أَخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ ثُمَّ رَفَعَ حَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّتَنَى مالكِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَار (روجه من القرع ولم الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْرَ قالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقْبَاء في صَلاَّةِ الصَّبْحِ (١) إِذْ جاءهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةً قَدْ أُنْرِلَ عَلَيْدِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَمْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ وَرَجُن يَمْيُ حَدُّنْنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْعَنَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَكْ المَدِينَةَ ، صَلَّى نَحْوِ يَنْتِ المَقْدِسِ سِيَّةً عَشَرَ ، أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهُ (٢) إِلَى الْكَمْبَةِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء فَلنُو لَينَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوُجَّه تَحْقِ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ فَرَّ عَلَى قَوْمُ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ هُوَ يَشْهِدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَأَنَّهُ قَدْ وُجَّه إِلَى الْــَكَمْنَةِ فَأَنْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْدِ حَرَثْنِ (" يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخُقَ بْنِ عَبْدِ أَللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِالَ كُنْتُ أَسْفِي أَبَا طَلْعَةَ الْأَنْصَادِيُّ وَأَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَأَبَى بْنَ كَنْب

(٢) أَنْ يُوجَّة . فتح جيم يضبطها في اليونيتية

شَرَا بَا مِنْ فَصْبِيخٍ وَهُو كَمْ مُ فَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ الْخَسْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ يَا أَنَسُ ثُمْ إِلَى هُذِهِ ٱلجرَّادِ فَأَكْبِرُهَا ، قَالَ أَنَسُ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاس لَنَا فَضَرَ بُتُهَا بِأَسْفَاهِ حَتَّى أَنْكَسَرَتْ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ صِلَّةَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النِّي عِلْكُ قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ لَأَ بْمَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِنِ ، فَأَسْنَشْرَفَ لَمَا أَصْمَابُ النِّيُّ مَنْكُ فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ حَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ عَلِي لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدة صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ حَرَّب حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَائِي عَنِ أَبْنِ عَبَّاس عَنْ تُعمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالَ وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا عَابَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَشَهِدُتُهُ أَتَيْتُهُ مِا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ وَشَهِدَ (٢٠ أَنَانِي عِمَا يَكُونُ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِي مَرْضَا نُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُيَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ عَلِيُّ بَمَنَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأُوقَدَ ٣ نَأَرًا وَقالَ ٣ ٱدْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَ كَرُوا لِلنَّبِيِّ بَالْكِ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ لاَ طَاعَةَ في مَعْصِيَةِ ( ) إِنَّا الطَّاعَةُ فِي الْمَرُوفِ حَرَثُ زُهُورٌ بْنُ حَرَّبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِنْ 'هِيمَ حَدَّانَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَنْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ أَلَهُ بْنَ عَبْدِ أَلَهُ أَخْبَرَهُ أَنْ أَمَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ إُخْتَمَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبِرَ لَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبِّدِ اللهِ بْنِ عُتْبَة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ أَللهِ عَلِي إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ

(۱) وَشَهدَهُ (۲) فَأَرْفَدُوا (۲) فَأَرْفَدُوا (۱) فتال

يًا رَسُولَ ٱللهِ أَفْضِ فِي بَكِتَابِ ٱللهِ فَقَامَ خَصْنُهُ فَقَالَ صَدَقَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفْض لَهُ بِكِتَابِ ٱللَّهِ وَأُذَنَّ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِي مُلْكِ قُلْ فَقَالَ إِنَّ أَ بَنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هُذَا وَالْعَسِيفِ الْأَجِيرُ فَزَنَى بِأَ مْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى أَ بْنِي الرَّجْمَ فَا فْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِا ثَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ۖ قَأَخْبَرُ وَنِي أَنَّ عَلَى أَمْرَأَ تِهِ الرَّجْمَ وَأَنَّا عَلَى أُ بَنِي جَلْدُ مِائَةً وَتَغْرِيبُ عام فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَضْيَنَّ بَبْنَكُمَّا بَكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا ، وَأَمَّا أَبْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عام ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ مِنْ أَسْلَمَ فَأَغْدُ عَلَى أَمْرَأَةِ هَٰذَا فَإِنْ أَعْتَرَفَتْ فَأَرْجُهَا ، فَعَدَا عَلَيْهَا أَنْيُسُ فَأَعْنَرَفَتْ فَرَجَهَهَ مِالْكِ مِنْ بَعَثَ النَّي عُلِّ الزُّ يَيْرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ (١) عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبْنُ المنكدرِ قال سَمِعْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ أَللهِ قَالَ نَدَّبَ النَّبِي مِنْكِمْ النَّاسَ مَوْمَ الْحَنْدَق فَأَ نُتَدَّبَ الرُّ بَيْنُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَ نُتَدَبَ الرُّ بَيْنُ أَثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأَنْتَدَبَ الزُّينُ (٢) فَقَالَ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِي وَحَوَادِي الزُّينُ ، قال مُنْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَقَالَ لَهُ أَبُوبُ يَا أَبَا بَكْرِ حَدَّثْهُمْ عَنْ جابِرِ فَإِنَّ الْفَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدَّثُهُمْ عَنْ جابِرِ فَقَالَ فِي ذَٰلِكَ الْجَالِسِ سَمِعْتُ جابِراً فَتَنَابَحَ (٢) إِيَنْ (" أَحادِيثَ سَمِعْتُ جابراً قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ النَّوْدِيُّ يَقُولُ يَوْمَ قُرْيَطْةً ، فَقَالَ كَذَا حَفِظْتُهُ (٥) كَمَا أَنَّكَ جالِسْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قَالَ شُفْيَانٌ هُوَ يَوْمٌ وَاحِدْ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ بِاسِبُ قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى : لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدْ جَازَ صَرْفُ اللَّهُ إِنَّ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَمَّاهُ (٢٠ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيِي عُمْانَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ أَنَّ النَّبِيُّ مُرَاتِي دَخَلَ ما يُطاً وَأَمْرَ بِي بِمِفْظِ الْبَابِ بَغَاء رَجُلُ يَسْتَأْذِنَّ فَقَالَ ٱثْذَنَّ لَهُ وَبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكْدٍ ، ثُمَّ جاء تُحمَرُ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَبَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ جاء عُمَّانُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيْرِ

(۱) أَبْنُ عَبْدِ أَلَّهِ بِنِ للَّدِينِي

(۱) تُلَاثًا ----

رم (r) فَشَنَائِعَ مِنْ

(١) بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَحَادِيثَ

(٥) حَفِظته مِنه

(٦) خَادْ بْنُ زَيْدِ

أَبْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاّلِ عَنْ يَحْيِي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ خُنَيْنٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبّاس عَنْ مُمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ جِنْتُ فَإِذًا رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي فَ مَشْرُبَةً لَهُ وَغُلاَمْ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِي أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ قُلْ هَٰذَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ب ما كان يَبْعَثُ النَّيْ عِنْ اللُّهُ مِنَ الْأُمْرَاء وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ ، وَتَالَ أَبْنُ عَبَّاس بَعَثَ النِّي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْكُلِّي بَكِيَّا بِهِ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَّى فَيْصَرَ مَرْثُ يَعْي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاب أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاس أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بَعَثَ بَكِتَابِهِ إِنَّى كِسْرَى فَأْمَرُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِنَّى عَظِيمِ الْبَعْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى ، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ فَيَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْسَيِّبِ قالَ فَدَعا عَلَيْهِمْ رَسُولُ أَنْهِ عَلِيْ أَنْ يُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ مَرْثُ مُسَدَّمْ حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ (١) قِالَ لَا يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَةِ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ (٢) أَوِ النَّوْمِ أَسْلَمَ أَذْنْ فِي فَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكُلَّ. فَلْكِيْمِ ۖ بَقَيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُم إلى وَصَاةِ النِّي عَلَى وُفُودَ الْمَرَّبِ أَنَّ يُبَلِّغُوا مَنْ وَرَاءِهُمْ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُورِرْثِ وَرَثِ عَرْضًا عَلِيْ بْنُ الْجَمْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى إِسْ عُنْ أَخْبِرَ نَا النَّصْرُ أَخْبِرَ نَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ كَانَ أَبْنُ عَبَّاس يُقْعِدُنِي عَلَى سَريرِهِ فَقَالَ (1) إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَنَا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَى مَنِ الْوَفْدُ ؟ قَالُوَا رَبِيعَةُ قَالَ مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ وَالْقُوْمِ (٢) غَيْرَ خَزَايًا وَلاَ نَدَالَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ يَنْنَنَا وَيَيْنَكَ كُفَّارَ مُضَرَّ فُرْنَا بِأَمْر نَدْخُلُ بِهِ الْجِنَّةَ وَمُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَسَأَلُوا عَن الْأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ وَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ أَمْرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ قَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالُوا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةً أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ وَحْدَهُ

(بِسْمِ ٱللهِ الزَّمْنِ الرَّحِيمِ) كنَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِنَابِ وَالسُّنَةِ

(۱) صبيام ركمضان . سكدا هو برفع صيام في جبيعالنسخ المعتمدة بيدنا رووجه ظاهر اه مصححه قنا (۲) ركوي

وي حَدَّمَنا عَبَدُ أَيْدٍ بِنُ الزَّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ الزَّبَيْرِ الحُمَيْدِيُّ

(د) میشتراً

عَلَيْ الَّذِي عِنْدَهُ عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ ، وَهُذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى ٱللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمْ عَفُدُوا بِهِ تَهْنَدُوا وَإِنَّمَا (١) هَدَى ٱللهُ بهِ رَسُولَهُ ﴿ مَرْثُ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ مِيلٌ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ قَالَ صَمَّنِي إِلَيْهِ النِّبِي عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الْكُتِابَ وَرُفُ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبّاحٍ حَدَّثَنَا مُنتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفًا أَنّ أَبَا الْمِنْهَالِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرُوزَةَ قَالَ إِنَّ ٱللهِ إِنْهُ أَنْ نَعْشَكُمْ أَوْ نَعْشَكُمْ بِالْلِسْلاَمِ وَعِجَمَّدِ () لِلَّا هَدَى . بَمَا عَنْ مَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِمُهُ وَأُفِرْ " بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ أَلَّذِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِيهَا أَسْتَطَعْتُ عِلْبِ مُ قَوْلِ النَّبِيُّ مِنْكُ بُعِيْتُ بِجَوَامِعِ الْسَكَلِمِ الْمَقَّ عَاهُنَا يَعْنِيكُ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدٍ أَنْيِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ بُعِيثَ بِحَوَامِعِ الْكَلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَيَهْنَا أَنَا نَامُ رَأَ يُنْنِي أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَاتْنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي يَدِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ وَأَنْهُمْ تَلْفَقُونَهَا أَوْ تَرْغَتُونَهَا أَوْكَلِمَةَ نُشْبِهُمَا مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ أَلَهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ (١) أُوتِيتُهُ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى مَا مِنَ الْأَنْبِيَاء نَبِي إِلاَّ أَعْطِي مِنَ اللَّهُ عُوا النَّاسَ إِلَى الآياتِ ما مِثْلُهُ أُومِّنَ أَوْ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ النِّي أُوبِيثُ (" وَحْياً أَوْحاهُ أللهُ إِنَّى فَأَرْجُو أَنَّى أَكْثَرُهُمْ تَابِما يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِلَى قَارْجُو أَنَّى أَكْثَرُهُمْ تَابِما يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِلَى اللَّاقْتِدَاه بِسُنَنِ رَسُولِ أَلْهِ عَلَيْ وَقَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى : وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ، قَالَ أَيَّةً نَقْتَدِي بِمَنْ قَبْلُنَا ، وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا ، وَقَالَ أَبْنُ عَوْنِ ثَلَاثٌ أُحِبُّهُنَّ لِنَفْسِي وَلِأَخْوَانِي هُذِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَتَمَاَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا عَنْهَا وَالْقُرْآنُ أَنْ يَتَفَهَّمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهُ وَيَدَعُوا (٥٠ النَّاسَ إِلاَّ مِنْ خَيْرٍ مَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْمُنِ حَدَّثَنَا شُفيَّانُ عَنْ وَأَصِلِ

ا قال أبو عبد (r) مُنْظَرُ<sup>م</sup> في أصل كتاب الاعتصام

عَنْ أَبِي وَاثْلِ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَبْبَةً فِي هُذَا السَّجِدِ قَالَ جَلَسَ إِنَّ مُحَرُّ فِي تَجْلِسِكَ هٰذَا فَقَالَ حَمَيْتُ (') أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرًاء وَلاَ يَيْضَاء إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْسُلِمِينَ، قُلْتُ ما أَنْتَ بِفَاعِلِ ، قالَ لِمَ قُلْتُ كَمْ يَضْعَلْهُ صَاحِبَاكَ ، قالَ هُمَا الْمَرْآنِ يَقْتَدَى مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَأَلْتُ الْاعْمَشَ فَقَالَ عَنْ زَيْدِ أَبْنِ وَهُبِ سَمِنْتُ حُدَّيْفَةً يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ النَّمَاء في جَذْرِ ثُلُوبِ الرَّجالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَّوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ مِرْثُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمَدَانِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ أَلَّهِ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ أَلَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْمَدْي (٣) هَدْيُ مُحَدِّدٍ عَلِكُ وَشَرَّ الْامُورِ مُحْدَثًا ثُهَا ، وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَ نَثُم ْ مِمُعْجِزِينَ مَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَزَيْدِ بْنِ خالِدٍ قالَ " كُنَّا عِنْدَ النَّبِي مِنْ فَقَالَ لَأَ قَضِينَ يَبْنَكُما بَكِتَابِ أُللِّهِ مَدَّث حَدَّثَنَا فُلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيِّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَنِي. ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَمَنْ يَأْنِي ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَلِي حَرَثْتُ ثُمَّدُ بْنُ عَبَادَةً (٥٠) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ (٦٠ بْنُ حَيَّانَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء حَدَّثَنَا أَوْ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ يَقُولُ جاءتْ مَلاَئِكَةٌ ۚ إِلَى النَّبِيِّ مَرْكِ وَهُوَ نَاشُّمْ فَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّهُ نَاشُّمْ ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ إِنَّ الْمَيْنَ نَائَمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبَكُمْ هَٰذَا مَثَلًا ، فَأَضْرِ بُوا لَهُ مَثَلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاحُمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَنْ نَائَمَة "، وَالْقَلْبِ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمْثَلِ رَجُل بَنِي دَارًا وَجَمَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِياً ، فَمَنْ أَجابَ ٱلدَّاعِيِّ دَخَلَ ٱلدَّارُ وَأَكُلَ مِنْ الْمَأْدُبَةِ ، وَمَنْ كَمْ

(۱) لَقَدُ حَمَّدَتُ

(٣) الْهُدَى هُدَى

(٤) قال . فى التسطلانى كذا فى الفرع كاصله بالافراد أى قال كل منهما وفى غيره قالا اه

(ه) مُحَدَّدُ بِنُ عَبَادَةً . بفتح الدين هنا وفي كتاب الادب اه من اليونينية بخط الاصل قال الفسطلاني ومن عسداه في الصحيحين فبضم الدين اه

(7) سُكُمَّانُ بْنُ حَيَّانَ كذا ف اليونينية وفرعها وعدة من النسخ المتعدة والذي في القسطلاني والفتح وغيرهما من النسخ المعتدة سليم بوزن عظيم اه ملخماً من هامش الاسل

(٧) ميناء كذا هُم الله

كذا هو بالمد في عدة نسخ معتمدة . وكذا ضبطه التسطلاني وصاحب التذهيب ووقع في نسخة عبد الله بن مالم تصوراً وضبط بالصرف في بعض نسخ المد وفي بعضها يحدمه وحرر اه مصححه

بِ ٱلدَّاعِيَ لَمْ عَدْخُلِ ٱلدَّارَ وَكَمْ يَأْكُلُ مِنَ اللَّذُبَةِ ، فَقَالُوا أُوَّلُوهَا لَهُ يَفْقَهُما ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَاشُّمْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَأْنِ نَائَّةٌ وَالْقَلْبِ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا وَالدَّارُ الْجِنَّةُ وَالدَّامِي مُحَمَّدُ مَلِكَ فَنَ أَمَاعَ مُحَدًّا مَلِكَ فَقَدْ أَمَاعَ الله وَمَنْ عَملي مُحَدًا عَنَّى فَقَدْ عَمَٰى أَلَهُ وَتُحَدُّ عَنِّى فَرْقُ (١) بَيْنَ النَّاسِ ﴿ تَا بَعَهُ تَتَكِيْبَةُ عَنْ لَيْثِ عَنْ خالد عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلْدِ عَنْ جابِرِ حَرَجَ عَلَيْنَا النِّينُ مَلِكَ عَرْثُ أَبُو تُسَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِي الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّامٍ عَنْ حُدَيْفَة قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاء أَسْتَقْيِمُوا فَقَدْ سُبِقَتُمْ ٥٠ سَبِقًا بَعِيدًا فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَثِيالًا لَقَدْ ضَلَاتُمْ ضَلالاً بَعِيدًا مَرْثُ أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النِّيِّ مَنْ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي ٱللهُ بِلِ كَمَثَلَ رَجُلِ أَتَى قَوْماً فَقَالَ يَاقَوْمِ ا إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُرْكِانُ فَالنَّجَّاء (٣) فَأَطَاعَهُ طَافِقَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلُجُوا فَٱنْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ۚ فَأَصْبَعُوا مَكانَهُمْ فَصَبَّتُهُمْ الْجَيْشُ فَأَهْلَكُهُمْ وَأَجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مِنْ أَطَاعَنِي فَأَتَّبَعَ (6) ماجئتُ يد، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكُذَّبَ عِمَا جِبْتُ بِدِ مِنَ الْحَقُّ مَرْثُ الْتَبَيَّةُ بْنُ سَيِيد حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ عَبْدِ ٱللهِ بنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي ﴿ مُرَيْرَةً قَالَ لَمَّا تُولَى آللهِ عَلَيْهِ وَأَسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْدِ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْمَرَبِ ، قالَ تُمَدُّ لِإِ بِي بَكْرِ كَيْفَ ثُقَا تِلُ النَّاسَ وَقَدْ قالَ رَسُولُ ٱللهِ مَا اللهِ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، فَمَنْ قالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ عَصَمَ مِنْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقَّهِ وَحِساً بُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ وَاللهِ لَأَقَائِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ المثارَةِ وَانِّ كَاةٍ فَإِذَّ الرَّكَاةَ عَثَى المَـالِ وَاللهِ لَوْ مَنْعُونِي عِقَالاً (٥٠ كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَنْ اللهُ مَا تَنْتُهُمْ عَلَى مَنْدِهِ فَقَالَ عُمَرُ فَوَاللهِ مَاهُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ ٱللهُ فَد شَرِحَ صَدْرَ

مه (۱) فرق س

(۲) سَبَقْتُمُ

(٦) فَالنَّحَا

لم تضبط ألهنزة فى اليونينية وقال التسطلان بالهنز والمد والرنع مصمحاً عليسه في الفرع وفي غيره بالنصب اهـ

(ن) وَأَثَّبْحَ

(م) كناص. كناوكنا

أَبِي بَكْدٍ لِلْقِيَّالِ فَمَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ \* قَالَ أَبْنُ بُكَيْدٍ وَعَبْدُ ٱللهِ عَن اللَّيْتِ عَناقاً وَهُوَ أَصَةُ حَرِينَى (١) إِسْمُعِيلُ حَدَّنَى أَبْنُ وَهُب عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهاَب حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قديمَ عُبَيِّنْةُ أَنْ حِمنْ بْنِ حُدَيْفَةً بْنِ بَدْرِ فَنْزَلَ عَلَى أَبْنِ أَخِيهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ بْنِ حِمْنِ ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَدُ وَكَانَ الْقُرَّاهِ أَصْحَابَ عَبْلِس عُمَرَ وَمُشَا وَرَ نِلِي كُهُولاً كَانُوا أَوْ شُبًّانًا ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِأَبْنِ أَخِيهِ يَا أَبْنَ أَخِي هَلْ لَكَ وَجُهْ عِنْدَ هُــــذَا الْامِيرِ فَنَسْتَأْذِنَ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَأَسْتَأْذَنَ لِمُيَبِّنَةَ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ وَأُنَّهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَمَا تَحْكُمُ مِنْ يَبْنَنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ مُحْرُحَتَّى مَمَّ بِأَنْ يَقَعَ بِهِ فَقَالَ الحُرُّ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيَّهِ مَاللَّهُ خُذِ الْمَفْقِ ، وَأَمْرُ بِالْمُرْفِ ، وَأَعْرِضْ عَن الجَاهِلِينَ ، وَإِنَّ هُـذَا مِنَ الجَاهِلِينَ ، فَوَاللَّهِ مَاجَاوَزَهَا مُمَرُ حِينَ ثَلَاهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْذَكِتَابِ ٱللهِ صَرْبُتُ عَبْدُ ألله بنُ مَسْلَمة عَنْ مالكِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَة عَنْ فاطِمَةَ بِنْتِ النَّذِرِ عَنْ أَسْمَاء ا أَبْنَةِ ٣ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالْتُ أَنَيْتُ مَا يُشَةَ حِينَ خَسَفَتِ ١٠ الشَّسْ وَالنَّاسُ قِيَامٌ وَهِي قَائُمَةٌ ثُصَلِّي، فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ (٥) ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاء فَقَالَتْ سُبْحَانَ أَلَهِ ، فَقُلْتُ آيَةٌ ؟ قَالَتْ برَأْسِها أَنْ نَعَمْ ٥٠ ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُول أَقْدِ مِنْ اللَّهِ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءَكُمْ أَرَّهُ إِلاَّ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فَ مَقَامِي ٢٧) حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ، وَأُوحِي إِلَىَّ أُنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَريبًا مِنْ فِيْنَةِ ٱلدَّجَّالِي ، قَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِاللَّسْلِمُ لاَ أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَا وَفَيَقُولُ مُحَمَّدٌ جاء نَا بالْبَيِّنَاتِ فَأَجَبْنَا (^) وَآمَتُنَا وَمَيْقَالُ نَمْ صَالِمًا عَلِينَا أَنَّكَ مُوفِينٌ ، وَأَمَّا الْنَافِينُ أَوِ الْمُرْتَابِ لاَ أَدْرِي أَيّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاء ، فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى سَمِنْ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ عَيْنُ إِسْمُمِيلُ

(۱) سدنا (۲) وَلاَ تَخَلَّمُ (۲) ينتن (۵) مأبالُ الناسِ (۵) مأبالُ الناسِ (۱) أي نم زيادة الفظ هذا بعد، (۱) فاحقين الماسِ زيادة الفظ هذا بعد، (۱) مأبالُ الناسِ

مَدَّتَنِي مالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النِّبِّ مَلَكِ قالَ دَعُونِي مَا تَرَ كُنْكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ (١) مَنْ كَانَ تَبْلَكُمْ بِسُوًّا لِهِمْ (١) وَأَخْتِلَا فِهِمْ عَلَى أَنْبِيا مُهِمْ فَإِذَا نَهَ بِشُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْ ثُكُمْ بِأَنْ فَأَثُوا مِنْهُ مَا أَسْتَطَلْتُمْ بِاسِبُ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّوَّالِ وَتَكَلَّفِ مَا لاَ يَمْنِيهِ ، وَقَوْ لِلهِ (٣ تَمَالَى : لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُونًا كُونَ مِنْ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ أَعْظُمُ المُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ كُمْ أَنحُرَّمْ كَفُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ مَرْشِ إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وُهِيَثِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِمْتُ أَبَا النَّصْرِ يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ﴿ وَوَزِّلُهُ . كَذَا أَنْخَذَ حُجْرَةً (\*) في المَسْجِدِ مِنْ حَصِيرٍ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ فِيهَا لَيَالِيَ حَتَّى أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ ثُمَّ فَقَدُوا صَوْ تَهُ لَيْدَلَةً فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَغَلَ بَعْضُهُمْ يَنَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ المَانَةُ فَظَنُوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ المَانَ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا زَالَ بَكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ (٥) حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ كُتِبِ عَلَيْكُمْ مَا مُشْتُمْ بِهِ فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِن أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْء في يَنْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ المَكْنُوبَةَ مَرْثُنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسِي حَدَّنْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيِّ قَالَ سُئلِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهُمَا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْتَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ سَلُونِي فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَبِي فَقَالَ أَبُوكَ سَالِم مَوْلَى شَبْبَةَ فَلَمَّا رَأَى مُمَنُّ مَا بِوَجْهِ رَسُولِي اللهِ مَنْ مِنَ الْفَضِّبِ قَالَ إِنَّا نَتُوبُ إِلَى أَلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ حَرْثُهُمْ مُوسَى حَدَّثْنَا أَبُو عَوَّانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ وَرَّادٍ كَانِبِ الَّغِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَادِيَّةٌ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَكْتُب

(٢) سُوَّ الْهُمْ وَأَخْيَلِا فَهُمْ ا بالضبطين في اليونينية

(٠) صنعيكم

إِلَّى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيُّ كَانَ يَقُولُ ف دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ ءَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرُ اللَّهُمَّ لَا مَانِيعٍ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَفْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يَنْهُى عَنْ قِيلَ (١) وَعَالَ وَكَثْرَةِ السُّوَّالِ وَإِسَاعَةِ المَّالِ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عُقُوق الْأُمَّاتِ ، وَوَأُدِ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعِ وَهَاتِ حَرْثُ اللَّهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ثُمَّرَ فَقَالَ نُهِينَا عَنِ وَيَرْنِ أَبُو الْيَانِي أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَدَّثَنَى كَمْثُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَرْبَحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْجَوِ فَذَكَّر السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظَاماً ، ثُمَّ قالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْء فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَوَ أَلَّهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْء إِلاَّ أَخْبَرْ تُكُمْ بِهِ مادُمْتُ في مَقامِي هُذَا قَالَ أَنَسْ فَأَكْثَرَ النَّاسُ (\*) الْبُكاء وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ يَنْ إِنَّ لِنَهُولَ سَلُونِي فَتَالَ أُنَسُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللهِ ذَالَ النَّارُ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ حُذَافَةً فَقَالَ مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ ٱللهِ قَالَ أَبُوكَ حُذَافَةٌ قَالَ ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي فَبَرَكَ مُمَرُ عَلَى رُكْبَنَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّادٍ مَرْبًا رَسُولًا قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْهِ حِينَ قَالَ مُمَرُ ذَٰلِكَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْهِ (\*\* وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَى َّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عُرْضٍ هُذَا الحَانِطِ وَأْنَا أَصَلِّي فَلَمْ أَرَكَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِرْرَثُ ثُمِّذَ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ فَا رَوْحُ بْنُ حَدِّثَنَا شُعْبَةً أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسَ قالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالكِ قالَ قالَ رَجُلُ يَا نَبِيَّ ٱللَّهِ مَنْ أَبِي ؟ قَالَ أَبُوكَ فَلَانٌ ، وَنَرَّ لَتْ ٤٠٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ

(1) قبل وقال . ضبطت الكلمتان هنا بالبناء همالفتح في عدة نسخ معتمدة وجوز الفسطلاني فيهما الجر مع التنوين أيضاً اله مصححه

(٢) الْأَنْصَارَ ا

(٢) أَوْلَى

كذا في اليونينية من غير رقم عليه ولا تصحيح ورقم عليه في الفرع علامة أبي الوقت واللفظة ثابتة في القسطلاني والفتح واختلف في تفسيرها فارجم إليمها

(۱) وَ رَزَكَتْ

فى بعض الامسبول فنزلت بالفاء كذا فى هامش نسخة عبد الله بن سالم

أَشْيَاء الآيَةَ صَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّامٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقاء عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ سَمِعْتُ أَنْهِنَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ لَمَنْ كَبْرَحَ النَّاسُ يَنْسَاءُلُونَ (١) حَتَىٰ يَقُولُوا هٰذَا ٱللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ ٱللهَ صَرَّتُ كُمَّدُ بْنُ ون حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَن الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَن ﴿ يَتُوكُأْ عُلَى عَسِيبٍ هُمَرَ بِنَفَرَ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَالُوهُ عَنِ الرُّوحَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَا تَكُذُرَهُونَ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَدَّثْنَا عَن الرُّوحِ فَلَامَ سَاعَةً يَنظُرُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ حَتَّى صَعِدَ الْوَحْيُ ثمَّ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ (" عَن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِن أَمْدِ رَبِّي عِلْسِ الْإِقْتِدَاءِ بأَفْعَالِ النِّي عَلَيْ مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهِماً قَالَ أَتَّحَذَ النَّبِيُّ شِلْكُ خَاتِّماً مِنْ ذَهِبِ فَأَتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبِيُّ إِنَّى أَتَّغَذُتُ خَاتُمًا مِنْ ذَهَبِ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنَّى لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَداً فَنَبُذُ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ باسب ما يُكُرَّهُ مِنَ النَّعَثَّقِ وَالتَّنَازُعِ فَي الْعِلْمِ وَالنَّالُو ف الَّذِينِ وَالْبَدْعِ لِقُولِهِ (\*) تَمَالَى إِنَّا أَهْلَ الْكَيَّابِ لاَ تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَتَّى عَرْضَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد حَدَّتَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْشَرٌ عَن الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَهَ إِنَّ ثُواصِلُوا قَالُوا إِنَّكَ ثُواصِلُ قَالَ إِنَّى لَسْتُ مَعْلَكُمُ ۚ إِنَّى أَيِبِتُ يُطْمِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي (٦) فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ قالَ فَوَاصَلَ بِهِمِ النِّينُ عِنْ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيُلْتَئِنِ ثُمَّ رَأُوا الْمِلاَلَ فَقَالَ النِّي عَنْ لَوْ تَأْخَرَ الْمِلِالُ لَرِدْتُكُمُ كَالنَّكُلِ (\* كُمُمُ عُرُفُ أَمْ مُنْ مَنْ عَنْصِ بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدُّثَنَى إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيِّ حَدَّثَنَى أَبِي قَالَ خَطَبَنَا عَلَى ۚ رَضِي أَلْلُهُ عَنْهُ

ســ. (۱) يسألون هــ

(۲) في خرب

(٠) لِقَوْلِ أَلَّهِ

(٦) وَ بَسْقَيْنِ

(۷) كالمُنْكرِ كالمُنْكي

عَلَى مِنْبَرِ مِنْ آجُرٌ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَيفةٌ مُعَلَّقَةٌ فَقَالَ وَاللهِ ما عِنْدَنَا مِنْ كِتاب يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ (١) أللهِ وَما في هذه الصَّحِيفَة فَنَشَرَهَا فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبل وَإِذَا فِيهَا اللَّهِ بِنَةُ حَرَّمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَمُنَّةُ ٱللهِ وَاللَّا إِنَّ كُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَفْبَلُ أَنْهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهِ ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَاحِدَةُ يَسْلَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَنَ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاس أَجْمِينَ لاَ يَقْبُلُ ٱللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَ الِيهِ فَعَلَيْهِ لَمْنَةَ اللَّهِ وَالمَلاَ يُكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً عَرْشَ مُمَرُّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ تَالَتْ عائيمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا صَنَعَ النَّبِي عَلِي شَيْئًا تَرَخْصَ (٢) وَ تَنْزُهُ عَنْهُ قَوْمُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِيَّ كَفَيدَ أَلَهُ ٣٠ ثُمَّ قالَ ما بَالُ أَفْوَامِ يَتَنَزَّ هُونَ عَن الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنَّى أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً مَرْثُ الْمُخَدِّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا ( فَ وَكِيمُ عَنْ ( ٥ ) نَافِيعِ بْنِي مُمَرّ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَيْرَانِ أَنْ يَهْلِكَا (٢٠ أَبُو بَكْر وَمُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مَنْكُ وَفَدُ بَنِي تَمْيِمٍ أَشَارَ أُحَدُثُهَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حابس (٧ الْحَنْظَلَىِّ أَخِي ٧٠ َ بَنِي مُجَاشِعِ وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْدِ لِمُمَرَّ إِنَّمَا أَرَدْتَ خِلاَنِي فَقَالَ مُحَرُّ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ فَأَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا عِنْدَ النِّبِيُّ مِنْكَ فَتَرَلَتْ : يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَانَكُمُ \* ( ) إِلَى فَوْلِهِ عَظِيمٍ \* ( ١٠ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ أَبْنُ الزُّ يَيْرِ فَكَانَ مُعَدُ بَعْدُ وَكُمْ يَذْكُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي أَبَا بَكْسِ إِذَا حَدَّثَ النَّبَّ مِلْكُ بِحَدِيثٍ حَدَّثَهُ كَأْخِي السَّرَارِ لَمْ يُسْمِعْهُ حَتَّى يَسْتَفْهِمَهُ مَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ فَى مَرَضِهِ مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَتْ عَالِيشَةُ ، قُلْتُ إِنَّ

(١) إلاَّ كِتَاتُّ . كذا با. كتاب بالضبطين في اليونينية

> ا (۲) تَرَخُصَ فيهِ

(۲) وأثنى عليه مح م

tis (1)

(ه) أخبرنا نافع م

(١) يَمْ لِيُكَانِ

(٧) التّبيبيّ

(د) أَخُو

(١) فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ • "

ر (۱۰) وقال

أَبًا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ كَمْ يُسْمِيعِ النَّامنَ مِنَ الْبُكَاءُ فَمُنْ مُحَرَّ فَلَيْصَلَّ (١٠ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (٢) فَقَالَتْ عَاثِيمَةُ فَقُلْتُ بِكَفْمَةَ قُولِي إِنَّ أَبَا بَكْرِ إِذَا قام في مَقَامِكَ كَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكاء فَرْ مُعَرِّ فَلْيُمثِلُّ بِالنَّاسِ (\*) ، فَفَعَلَتْ حَفْمَتُهُ فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مَنْ إِنَّكُنَّ لَا نَثَنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ مُرُوا أَبَا بَكُر فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ فَقَالَتْ حَفْصَةً لِمَا يُشَةً ما كنتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا (٤) أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قالَ جاء عُوَ عِيرٌ (٥) إِلَى عاصِم بْنِ عَدِي " فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ أَمْرَأَ آيْهِ رَجُلاً فَيَقْتُلُهُ أَتَقْتُلُونَهُ بِهِ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَى فَسَأَلَهُ فَكُرِهِ النَّبِي عَلَيْ الْسَائِلَ وَعَابَ ٢٠ فَرَجَعَ عَاصِم فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النِّيَّ مَلِكَ كَرِهَ السَّائِلَ فَقَالَ عُوَ يُمِر وَاللهِ لآنِينًا النِّيَّ عَلَيْ كَفَاء وَقَدْ أَنْوَلَ ٱللهُ تَمَاكَى الْقُرْآنَ خَلْفَ عاصِم فَقَالَ لَهُ قَدْ أَنْوَلَ ٱللهُ فِيكُمْ قُوْآ نَا فَدَما (١) إِما فَتَقَدَّما فَتَكَاعَنَا ثُمَّ قَالَ عُو يُمِرْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ (١) الْمَجْلَانِيُّ اللهِ إِنْ أَمْسَكُتُهُمَا فَفَارَقَهَا وَلَمْ يَأْمُوهُ النِّي يَقِيَّهُ بِفِرَاقِهَا كَفِرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمَكَعِنَّةِ ال (١) وَعَابِهَا وَقَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ ٱنْظُرُوهَا ۚ فَإِنْ جَاءِتْ بِهِ أَخْمَرَ فَصِيرًا مِثْلَ وَحَرَةٍ فَلَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ كَذَبَ، وَإِنْ جاءتْ بِهِ أَسْحَمَ أَغْيَنَ ذَا أَلْيَتَنِّنِ فَلاَ أَحْسِبُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا عَلَمَتْ بِهِ عَلَى الْأَمْرِ المَكْرُوهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قالَ أَخْبَرَ فِي مالكُ بْنُ أَوْسِ النَّصْرِيُّ وَكَانَ ثُمَّدٌ بْنُ جُبَيْدٍ بْن مُطْمِيمٍ ذَكَرَ لِي ذِكرًا مِنْ ذَلِكَ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مالِكِ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ أَنَّاهُ حاجبُهُ يَرْفا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُمْانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَالرُّ بَيْرِ وَسَمَادٍ يَسْتَأْذِنُونَ قالَ نَمَمُ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا فَقَالَ. (٨) هَلْ لَكَ في عَلِي وَعَبَّاسِ فَأَذِنَ لَمْهُمَا قَالَ الْعَبَّاسُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنِي وَ بَيْنَ الظَّالِمِ إِسْتَبًّا فَقَالَ الرَّحْطُ غُمُّانُ

(٧) فَدَعامِمًا.

(٨) قال

وَأَصْحَا بُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْضَ يَيْنَهُمَا وَأَرِحُ أَحَدَثُمَا مِنَ الآخَدِ، فَقَالَ أَتَلِدُوا أَنْشُدُ كُو بِاللهِ (١) الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قالَ : لاَ نُورَثُ مَا تَرَ كُنا صَدَقَة مُ يُرِيدُ رَسُولُ ٱلله يَرْتِينَ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّحْطُ قَدْ قالَ ذَٰلِكَ ، فَأَقْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُ كُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَمْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ ذَٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ تُعَمُّ فَإِنِّي مُعَدِّثُكُمْ عَنْ هُذَا الْأَمْرِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ مِرْكِيِّ فِي هُذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَإِنَّ (٢) ٱللَّهَ يَقُولُ : ما أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ الآيَةَ ، فَكَانَتْ هُذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ مَنْ عُمَّ وَٱللَّهِ مَا أَحْتَازَهَا (\*) دُونَكُمْ وَلاَ أَسْتَاثَرَ بهاَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ أَعْطَا كُمُوهَا وَ بَشَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقَ مِنْهَا هُذَا الَّـالُ ، وَكَانَ (١) النَّبِيُّ بِيِّكِ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ هُذَا المَّالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَنِيَ فَيَجْبَلُهُ تَجْمَلَ مَالِ ٱللهِ ، فَعَمِلَ النِّبَيُّ عَلِيُّكُ بذلك حَيَاتَهُ أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ ؟ فَقَالُوا (٥) نَمَمْ ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيّ وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُما اللهُ ١٠٠ هَلْ تَمْامَانِ ذَلِكَ ؟ قالاَ نَعَمْ ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلِي فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَيْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكُر فَعَمَلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيها رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَنْتُما حِينَئِذٍ وَأَفْبَلَ عَلَى عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ تَرْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهَا كَذَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌ رَاشِدُ تَا بِعُ لِلْحَتَّى ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْي فَقُلْتُ أَنَا وَلِيْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَأَبِي بَكْرِ فَقَبَعَنْهُمَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا عِمَلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو بَكُر ثُمَّ جِنْتُمَانِي وَكَالِمَتُ كُمَّا عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنْ كُمَّا جَمِيعٌ ، جنْنَنِي نَسْأَلُنِي نَمِيبَكَ مِن أَبْنِ أَخِيكِ ، وَأَتَانِي هٰذَا يَسَأَلُنِي نَمِيبَ أَمْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا مَقَلُتُ إِنْ شِنْتُهَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمًا عَهٰذَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ تَمْعُكُنِ ٥٠ فِيها بِمَا مَحْيُلَ بِهِ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ وَبِمَا حَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُنْ ، وَبِمَا تَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا ، وَإِلاَّ فَلاَ

تُكَلِّمَانِي فِيهَا ، فَقُلْتُهَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِك ، أَنشُدُكُمْ إِنَّهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِنَّهُمَا بِذَٰلِكَ ، قالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، فَأَفْبَلَ (اكْعَلَى عَلَى وَعَبَّاسُ، فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُما بِذَلِّكَ ؟ قالاً نَعَمْ ، قالَ أَفْتَلْتَمِسَانِ مِنَّى قَضَاء غَيْرَ ذَٰلِكَ ، فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضُ لاَ أَتْضِي فِيهَا 'قَضَاء غَيْرَ ذُلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ تَجَزُّ مَّا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا إِنَّ فَأَنَا أَكُفِيكُمَاهَا بِالسِّ إنْم مَنْ آوَى مُعْدِثًا ، رَوَاهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِي مَلِكُ مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عاصِم قَالَ قُلْتُ لِأَ نَسِ أَحَرَّمَ رَسُولُ أَللهِ عَنْ اللَّهِ مِنَّةَ ؟ قَالَ نَعَمْ ما بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُها مَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ أَللَّهِ وَاللَّا لِكَتَّةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ ، قالَ عاصِم فَأَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ أَنْسَ أَنَّهُ قَالَ أَوْ آوَى مُحْدِثًا باسِ ما يُذْكُرُ مَنِ ذَمَّ الرَّأْيِ وَتَكَنَّفِ الْقِياسِ وَلاَ تَقْفُ لَا تَقُلُ مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمْ مَرْثُ سَعِيد بْنُ تَلِيدٍ حَدَّتَنَى (٢) أَبْنُ وَهُبِ حَدَّتَنَى عَبْدُ الرَّجْمُن بْنُ شُرَيْحٍ وَغَيْدُهُ (٢) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً قَالَ حَجَّ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو فَسَيِعْتُهُ بَقُولُ سَمِعْتُ ا النِّبِيُّ عَلِيُّ يَقُولُ: إِنَّ أَلَهُ لاَ يَنْزِعُ الْمِلْمِ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ (1) أَ نَتِزَاعاً ، وَلَكِنِ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مَتَعَ قَبْضِ الْمُلَمَاء بِيلْمِهِمْ فَيَبْتَىٰ نَاسٌ جُهَّالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَفْتُونَ برَ أَيهِمْ فَيُضِيُّونَ وَيَضِلُّونَ ۚ فَدَّثْتُ (\*) عائِشَةَ زَوْجَ النِّي ﷺ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ تَمْدِو حَجّ بَعْدُ فَقَالَتْ بَا أَبْنَ أُخْتِي أَنْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ أَللَّهِ فَأَسْتَثْبِتْ لِي مِنْهُ الَّذِي حَدَّثْنَنَي عَنْهُ فِئْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَخَدَّنَى بِهِ كَنَحْو ماحَدَّثَنَى فَأْتَبْتُ عَالِشَةَ فَأَخْبَرْثُهَا فَعَجِبَتْ فَقَالَت وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو مِرْضُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا أَبُو خَزْرَةَ سَمِعْتُ الْأَعْمَسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبًا وَاثْلِ هَلْ شَهِدْتَ صِفِينَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَسَيِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةً عَنِ الْأَسْمَسُ عَنْ أَبِي وَاللِّي قالَ

(۱) ثم أُقبل (۲) حدثنا (۲) حدثنا (۲) قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ يعنيَ

(٣) موله وعيره يعني به ابن لهيئة قاله الحافظ أبو ذر أه من البونينية

(1) أَعْطَا كُنُوهُ (

(٠) تَخَدُّنْتُ بِهِ

قَالَ سَهُلُ بْنُ حُنَيْفِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ لَقَدْ رَأْ يثنى يَوْمَ أَبِي جنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُ (١) لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَفْنَا سُيُوفَنَا عَلَم عَوَ اتِقِينَا إِلَى أَمْرِ يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَسْهَلْنَ بِنَا (٢) إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ غَيْرَ هُذَا الْأَمْرِ قَالَ وَقَالَ إسب ما كانَ النَّيُّ عَلَيْ يُسْأَلُ مِّمَا أَمْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لاَ أَدْرِي أَوْ كُمْ يُجِبْ حَتَّى (٣) مِنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَكُمْ يَقُلُ بِرَأَى وَلاَ بِقِياسِ ، لِقَوْلِهِ ('' تَمَالَى : بِمَا أَرَاكَ أَللهُ . وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ شُئِلَ عَلَيْ عَن الرُّوحِ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَتْ (٥) مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ أَلله حَدِّثَنَا مُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ الْمُسْكَدِرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ مَرِضْتُ خَاءِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرِ وَهُمَا ماشِيَانِ ۖ فَأَتَانِي وَفَدْ أَغْمِيَ عَلَىٰ فَتَوَسَّأَ رَسُولُ اللهِ عَلِي مُمَّ صَبَّ وَصَنُوءَهُ عَلَى ۖ فَأَفَقَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَرُجَّمَا قالَ مُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مالِي ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مالِي ، قالَ فَا أَجَابِنِي بشَيْءِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْبِرَاثِ بَالْبُ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ مِلْكِيِّ أُمَّنَّهُ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاء يمَّا عَلَّمَهُ أَللهُ لَبْسَ برَأَى وَلا تَمْثِيل مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ عَبْدِ الرُّهْنِ بْنِ الْأَصْبِهَانِيُّ (٢) عَنْ أَبِي صَالِح ِ ذَكُو انَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جاءتِ أمر أَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَعَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ ، فَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ تَوْماً نَأْتِكَ فِيهِ ، تُعَلَّمُنا يِمَّا عَلَّمَكَ أَللهُ ، فَقَالَ أَجْتَمِعْنَ فِي يَوْم كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَأَجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ ٱلله عَلَيَّةِ فَعَلَّمَهُنَّ يِمَّا عَلَّمَهُ ألله ثُمَّ قال مَا مِنْكُنَّ أَمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَهَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا كَانَ لَمَا حِجاً بَا مِن النَّارِ، فَقَالَتِ أَمْرَأُهُ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱثْنَيْنِ (٧) قالَ فَأَعادَتُهَا مَرَّ تَيْنِ ثُمَّ قالَ وَأَثْنَيْنِ مُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَىٰ لَا تَزَالُ طَأَنْهَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ بِنَ عَلَى

الأبي الهيثم اهمن اليوبينية

الحَقُّ يُقَأُّ تِلُونَ وَثُمْ (١) أَهْلُ الْعِلْمِ مَرَثُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُمْبَةً عَنِ النِّيِّ عَرَاتُ عَالَ لاَ يَزَالُ (٢٠ طَائِفَةٌ مِنْ أُمِّتِي ظا هرينَ حَتَّى يَأْ يِبَهُمْ أَمْرُ ٱللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ صَرْشُ إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنَا ٱبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهِابِ أَخْبَرَ نِي مُحَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ مُمَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانً يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيَّ يَنْ يَقُولُ : مَنْ يُرِدِ ٱللهُ بهِ خَيْرًا يُفقَهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قاسِم وَيُعْطِي ٱللهُ وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيًّا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ باب قَوْل الله تَمَالَى: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَما مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جابِرَ بْنَي عَبْد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَمَّا نَزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ فُلْ هُوَ الْقِادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْفِكُمْ قَالَ أَعُوذ بِوَجْهِكَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضكُمْ بَأْسَ بَعْض قالَ هَا تَانِ أَهْوَنُ أَوْ أَيْسَرُ بِاسِبُ مَنْ شَبَّةَ أَصْلاً مَعْلُوماً بِأَصْلِ مُبَيِّنِ قَدْ بَيِّنَ (1) أَللهُ حُكْمَهُمَا (0) لِلْفَهِمَ السَّائِلُ مَرْثُ أَصْبَعُ بَنُ الْفَرَج حَدَّتَني (٢) أَبْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتِي رَسُولَ اللهِ عَنْكُ فَقَالَ إِنَّ أَمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَماً أَسْوَدَ وَإِنَّى أَنْكُرْنُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ يَرْتَكُ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلَ الْحَدَى وَلَاكُ مَنْ إِبِلِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلَ الْحَدَى وَلَاكُ مَنْ أَبِلِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَلَ اللَّهِ مِنْ أَوْرَقَ ؟ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا ، قَالَ فَأَنَّى تُرَى (٧) مَل اللَّهُ عَرْدٌ ، قَالَ هَلْ اللّهُ عَرْقٌ نَزَعَهَا (٨) قَالَ وَلَعًا أَهُذَا عَ ثَنْ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ نَزَعَهَا (٨) قَالَ وَلَعًا أَهُذَا عَ ثَنْ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ نَزَعَهَا (٨) قَالَ وَلَعًا أَهُذَا عَ ثَنْ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ لَا عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَرْقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ فِي الْإِنْتِفَاء مِنْهُ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ أَدْرَأَةً جاءت إِلَى النَّبِي يَرْفَيْهِ فَقَالَتْ إِنَّ أَنَّى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَ اتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحْبُحُ ، أَ فَأَحْبُحُ عَنْهَا ؟ قالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا أُرَأَيْنِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّك

الأيزال . حكذا هو بالتحتية في النسيخ التي بأبدينا تبعاً للنونينية وقال ان حجر تزال بالثناة أوله واعله أراد الفوقية بدليل للقابلة بمد بقوله وفى رواية مسلم لن بزال قوم وهـ نــ بالنحنية اهـ

(١) قَدُ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ

(ه) ځکنها

دَيْنُ أَ كُنْتِ قاضِبَتَهُ ؟ قالَتْ نَعَمْ ، فَقَالَ فَأَفْضُوا (١) الَّذِي لَهُ كَاإِنَّ ٱللَّهَ أَحَثُى بِالْوَفاء أُجْتِهَادِ الْقُضَاةِ ٣٠ يِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِفَوْلِهِ : وَمَنْ كَمْ تَحَكُّم عَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَٰتِكَ ثُمُ الظَّا لِمُونَ ، وَمَدَحَ النَّبُّ عَلَّكُ يَقْضِي بِهَا وَيُمَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلُّفُ ٣٠ مِنْ قِبَـلِهِ (٤) وَمُشَاوَرَةِ الْحُلَفَاءِ وَ. مرَّثُ شِهابُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُحَيَّدٍ عَنْ إِسْلِمِ عَبْدِ أَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَلَهِ عَلِيَّ لَاحَسَدَ إِلَّا فِي أَثْنَتَنْ ِ رَجُلْ آ تَاهُ أَلَهُ مَالاً فَسُلْطَ (٥٠) عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ ، وَآخَرُ (١) آتَاهُ اللهُ حِكْمَةٌ فَهِنْ يَقْضِي بِهَا وَيُسَلِّمُهَا عَدْثُنا مُحَّدُ أَخْبَرُ نَا أَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً أَبْنُ الْحَطَّابِ عَنْ إِمْلاَصَ الْمَوْأَةِ هِيَ الَّتِي يُضْرَبُ بَطُّنْهَا فَتُكْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِيهِ شَيْئًا ؟ فَقُلْتُ أَنَا ، فَقَالَ مَا هُوَ ؟ قُلْتُ سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِيُّهُ يَقُولُ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، فَقَالَ لاَ تَبْرَحْ حَتَّى تَجَيِثُنِي (٧) بِالْخَرَجِ فِيا عَفْرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمِّدَ بْنَ مَسْلَمَةً فِجَشْتُ بِرِ فَشَهِدَ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ بَيْكَ يَقُولُ تَابَعَهُ أَبْنُ أَبِي الرِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (١) عُرْوَةَ عَنِ اللَّذِيرَةِ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْبِ عَنِ الْمُهْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيُّ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُونِ قَبْلُهَا شِبْرًا (١١٠ بشِبْرِ وَذِرَاعًا بِذِرَاعِ ، فَقَيِلَ بَا رَسُولَ ٱللهِ كَفَارِسَ وَالرُّومِ ، فَقَالَ وَمَن النَّاسُ إِلا أُولَيْكَ مَرْشُ مُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو مُمَرَّ (١٢) الصَّنْعَانِينُ مِنَ الْيَمَن عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاه بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكُنَّهُ قَالَ لَنَدُّ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا (١٣) شِبْرًا وَذِرَاعاً بذِرَاعِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُعْرَ

(۱) أَفْشُوا أَلَّهُ رم) القَصَاءِ (٢) العَصَاءِ (٣) وَلاَ يَسْكَلْفُ (١) قيلِهِ (٠) مُسَلِّطَةً رِّة) أَوْ آخَرُ رُّة) أَوْ آخَرُ (v) (A) مما . هکذا بی جمیع النسخ المتمدة والدي ق التسطلاني أن مما رواية الامسيلي وأبى ذر عسن (١) عَنِ الْأَعْرَجِ عَنّ قال في العنج قوله عن عروة عن المغيرة كذا للاكثر وُمُو المسواب ووقع في رواية الكشيبي من الاعرج عن أبي مريرة وموغلط آه (١٠) لَتُنْبِعُنَّ كذب ضطهاني اليوبينية هذه والتي في الحديث وضبطها في الْعَتْجَ عَلَى وَزُنَ الْأَنْتِعَالُ الْمُ من مامش الاصل (١١) شِبْراً سَبْراً وَذِرَاعاً (۱۲) هو حفس بن ميسرة اه من اليوبينية

(١٢) شبراً بشير وذراعاً

مذراع

(١) يُضِاونَهُمْ بِعَبْرِ عِلْمٍ.

(r) أَجْنَمُعَ (r) أَجْنَمُعَ

كذا صطه سُتح الهملة واللام التسطلانيوان حجر وصاحب التدهيب ووفع في بعض الفروع التي ييسدط تبما اليوبينية صط اللام بالفتح والكسر اه مصححه

(٠) وْتَنْصَعُ طَيِبَهَا

(۲) مقالع

(٧) قَاحَذُرُ. فَالْآحَدُرَ]

مِنْتِ (۸) و يَعلِيُونَ

(٩) وُجُوهِهَا

رور المنطقة والمناسخ التي يصبط في النسسخ التي يبدنا مطبر على رواية الى الوقت ولعله يرويها التشديد كالفعل كا أن المنها مشدد في باب المباه النسخ المعمندة مناسخ المعمندة ولعلها إشارة إلى رواية المبارة إلى رواية المبارة الى رواية المبارة الى رواية المبارة الى معلي المبارة الى معلي المبارة الى معلي المبارة المبار

قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَنَ السِبُ إِنْمِ مِنْ دَعَا إِلَى صَلاَلَةٍ ، أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَبِّئَةً لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ ﴿ الْآيَةُ ۖ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَرَاكُ لَيْسَ مِنْ نَفْسِ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى أُنْ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا وَرُبُّهَا قَالَ شَفْيَانُ مِن دَمِهَا لِلْأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ أُوَّلًا بِالسِّ مَاذَكَرَ النِّي عَرْكَ اللَّهِ وَحَضٌّ عَلَى أَتْفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ (٢) عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا (" مِنْ مَشَاهِدِ النِّي عَلِيُّ وَالْهَاجِدِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُصَلَّى النِّي عَلَيْ وَالْمُنْجِر وَالْقَبْرِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ تُمَّد بْنِ الْمُسْتَكَدِرِ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ الله السَّلِّي " أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ أَللهِ عَلَى الْإِسْلاَمِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكُ بِالْمِدِينَةِ كَفَّاء الْأَعْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَلِي رَسُولُ ٱللَّهِ مَلِكِ ثُمَّ خَاءَهُ فَقَالَ أَقِلْنِي رَيْعَتِي فَأَلَى ، ثُمَّ جَاءِهُ فَقَالَ أَقِلْنِي رَيْعَتِي فَأَلَى عَرْجَ الْأَعْرَابِي فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ كَالْكِيرِ تَنْنَى خَبَّهَا وَيَنْصَعُ (٥) طِيبُهَا وَرَثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدٍ أَلَهِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنتُ أُقْرِي عَبْدَ الرَّحْمٰن بْنَ عَوْفٍ ، فَلَمَّا كَانَ آخِرَ مُحَجَّةٍ حَجَّهَا تَحْمَرُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن يِمِينًى لَوْ شَبِهِ دْتِ أَمِيرَ المُوْمِنِينَ أَتَاهُ رَجُلُ قَالَ (٢) إِنَّ فَكَانًا يَقُولُ لَوْ مَاتَ أَمِيرُ المُوْمِنِينَ لَبَا يَمْنَا فَلَانَا فَقَالَ عُمَرُ لَأَ قُومَنَ الْمَشِيَّةَ فَأَحَذَرَ ٢٠ هُو لاَهِ الرَّهْطَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْمِبُوهُمْ ، قُلْتُ لاَ تَفْعَلُ فَإِنَّ المَوْسِمَ يَجْنَعُ رِعاعَ النَّاسِ يَغْلَبُونَ (٨٠ عَلَى تَجْلِسِك فَأَخَافُ أَنْ لاَ مُنْذَ لُوهَا عَلَى وَجْهِهَا (١) فَيُطْيِرُ (١٠) بِهَا كُلُّ مُطْيِرِ فَأْشِلْ حَتَّى تَقْدَمَ المدينة دَارَ الْمِجْرَةِ وَدَارَ السُّنَّةِ فَتَخْلُصُ (١١٠) بِأَضَابِ رَسُولِ اللهِ يَنْ مِنَ الْمَاجِرِينَ

وَالْهُ نُمْتَارِ فَيَخْفَطُوا (١) مَقَالَتَكَ وَمُينَزِّلُوهَا (١) عَلَى وَجْهِيهَا فَقَالَ وَٱللَّهِ لَأَ تُومَنَّ بهِ ف أَوَّلِ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَقَالَ إِنَّ أَلْلَة بَعَثَ تُخَدًّا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا خَلَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَلَيْهِ أَنُو بَانِ تُمَشَّقَانِ مِنْ كَتَّانِ فَتَمَخَّطَ فَقَالَ بَحْ بَخْ أَبُو هُرَيْرَةَ يَتَمَخَّطُ في الْكُتَّانِ لَقَدْ رَأْ يَتَنَى وَإِنِّي لَأَخِرُ فِيهَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيُّ إِلَى حُجْرَةِ عَالْشَةَ مَعْشَيًّا عَلَى " فَيَجِي الجَائَى فَيَضِعُ رِجْلَهُ عَلَى عُبُق (٥) وَيُرَى أَنَّى تَجْنُونٌ وَما بي مِنْ جُنُونٍ ما بي إِلاَّ الْجُوعُ مِرْشُ مُحَمَّدُ بْنُ كَدِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰن بْنِ عابسِ قالَ شَيْلَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِّ يَرْكِيُّ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاً مَنْزِ لَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ منَ الصُّغَرِ ۚ فَأَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِكَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَكَمْ (٧) يَذْ كُنْ أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ خَعَلَ (٨) النِّسَاءِ يُشِيرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَخُلُوفِهِنِّ عَأْمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النِّبِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارِ عَن أَبْنِ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّ عَلَيْ كَانَ يَأْتِي قُبَاءِ ماشِياً ٥٠ وَرَاكِيا مَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْلِمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ قَالَتْ لِمَبْدِ ٱللهِ بْنِ الرُّ بَيْرِ أَدْ فِنِّي مَعَ صَوَاحِبِي وَلاَ تَدْ فِنِّي مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ في الْبَيْتِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَزَكَى \* وَعَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ أَثْذَنِي لِي أَنْ أَدْفَنَ مَعَ صَاحِبَى فَقَالَتْ إِي وَاللهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحا بَة قَالَتْ لَا وَاللهِ لَا أُورِ مُمُمْ بِأَحَدٍ أَبَدًا حَرِثُ أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بِالآلِ عَنْ صَالِح إِنْ كَيْسَانَ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَ فِي أَنسُ ا بْنُ مالِكِ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرْفِينَ كَانَ يُصَلَّى الْعَصْرَ ۚ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَّ وَالشَّسْنُ مُرْ تَفَعَّةٌ ۗ

(١) ويَحْفَظُوا

(٢) وَ بُنزِ لُوها

(٣) أَنْزَلَ بالبنا، للفاعللغير أبي ذر

نعير اي سر سريرر

مسكفا مي مضوطة في لسخة عبد الله ن سالم تماً لليونينية بالمرفع والسب وانظر وجه المنص

(٦) عَنْقِدِ

(٧) فَلَمْ يَذْكُرُ

(٨) تَغِمَّلُنَ

م (٩) راكباً وماشباً

وَزَادَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ وَبُعْدُ الْعَوَالِي أَرْبَعَةُ أَمْيَالِي أَوْ ثَلَاثَةً ﴿ حَرَثُتُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الجُنْيَدِ سَمِنْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ كَانَ الْهِيَّاءُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ بَيْكِيِّ مَدًّا (١) وَثُلُّكَا عِمُدُكُمُ الْيَوْمَ وَقَدْ زِيدً فِيهِ (١) مَرْثُ مالك عَنْ إِسْحُقَ نْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ أَنْهِ عِلِي قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ في مَكْيَالِهِمْ وَبَارِكَ لَهُمْ في صَاعِيم وَمُدُّهِمْ يَشْنِي أَهْلَ اللَّذِينَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَتْرَةَ حَدَّثَنَا الْوَسَى بْنُ عُقْبَةً مَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرً أَنَّ الْيَهُودَ جاؤًا (٢٠ إِلَى النِّبِيُّ مَنْ فِي برَّجُلِ وَأَمْرَأَهِ وَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا (" فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوصَعُمُ (" مَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْطَلِبِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَلِي طَلَّمَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هَذَا جَبَلُ يُحِينًا وَنُحَيُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرُاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَنَيْهَا ﴿ تَا بَعَهُ سَهُلْ عَنِ النِّي مَا لِيَّ فَا أَحُدُ مَرْتُ أَنْ أَبِي مَرْبُمَ حَدْثَنَا أَبُوغَسَّانَ حَدْثَنِي أَبُوحازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ جِدَارِ المَسْجِدِ يِمَّا يَمِلِي الْقِبْلَةَ وَبَيْنَ الْمِنْجَرِ مَنَّ الشَّاةِ مَرْثُنَا عَبْدُ الرَّ عَنْ مَدِي مِنْ مَدِي حَدَّ ثَنَا مالكُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عاصم قال قال رَسُولُ الله على ما بَيْنَ كِيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضِ إ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ سَابَقَ النِّبِي عَلَيْ بَيْنَ الْجَيْلِ فَأَرْسِلَتِ (١) الَّتِي ضُمَّرَتْ مِنْهَا وَأَمَدُهَا إِنَّى الحَفْيَاء إِلَى تَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّنُ أَمَدُهَا ثَنَيَّةُ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْنِي وَانَّ (٧) مَبْدَ ٱللهِ كَانَ فِيمَنْ سَابَنَ مِرْشَنَّ تُنَبُّهُ عَنْ لَيْثٍ مَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُمِرَ ح وَحَدُّنَى (^) إِسْعَاثُ أَخْبَرَنَا عِبِنَى وَأَبْنُ إِدْرِيسَ وَأَبْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِي

ميمسرد (١) مُدُّ وَتُلُثُ مِي

و معرفة (٢) سبيم القاسيم بن مالك الحُميَّادُ

(٣) جاؤا إلى الني . محملا في النبخ التي يبدنا ومقتضى هذا الوضع أن إلى ثابتة لا إلى ذر عن المستملى وعكس المسلمان فنسب سقوطها إليها غرر اه مصححه

ρης (£)

(·) مَوْضِعُ الْجُنَانْزِ/ \*

> ریامی (۲) فارسل

كذا في اليونينية بدنياً للمجولة ولكن الذي في الفنح والنسطلاني أنه مبني للقاعل والنام حلى الله عليه والنام المام والنام و

(٨) حدثنا

حَيَّانَ عَنِ الشُّعْبِيُّ عَنِ أَبْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ أَللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ مُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ النِّيِّ يَرَالِيُّ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ غَمْانَ أَبْنَ عَفَانَ خَطَبَنَا (١) عَلَى مِنْبَرِ النَّيِّ عَلِي مِنْبَرِ النَّبِي عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ حَسَّانَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَا يُشَةَ قالَتْ كانَ (٢) يُوصَعُ لِي وَلِرَسُولِ اللهِ عَلِي هُذَا الْمِرْكَنُ فَلَشْرَعُ فِيهِ جَبِيعًا مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدُّتَنَا (١) خَطِّيبًا مِن غَــِ ﴿ عَبَّادِ بِنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عامِم ۗ الْأَحْوَلُ عَنْ أَنَسَ قالَ حالَفَ النَّيْ يَرَاكُمْ بَيْنَ الْأَنْصَار وَفُرَيْشِ فِي دَارِي الَّتِي بِاللَّدِينَةِ وَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْياءِ مِنْ بَنِي سُلَّيْم مِرْشَى (٢) أَبُو ذُرَيْبِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قالَ قَدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِينِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَم فَقَالَ لِي أَنْطَلِقْ إِلَى المَنْزِلِ فَأَسْقِيَكَ فِي قَدَم شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَنُصَلِّى فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَسَقَا نِي (1) سَوِيقًا وَأَطْعَمَنِي تَمْرًا وَصَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِهِ مِرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيىٰ بْنِ أَبِي كَشِيرٍ حَدَّتَني عِكْرِمَةُ عَن (٥) أَبْنِ عَبَّاس أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ أَتَا فِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُو َ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّ في هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكُ وَقُلْ مُمْرَ أَمُّ وَحَجَّةً \* وَقَالَ هَارُونُ مْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّنَنَا عَلَيْ عُمْرَةُ في حَجَّةٍ مِرْثُنَا مُعَلَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَار عَنِ أَبْنِ عُمَرَ وَقَتَ النَّبِيُّ عَلِيُّ قَرْنَا لِأَهُل نَجْدٍ ، وَالْجُنْفَةَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْل المَدِينَةِ ، قالَ سَمِعْتُ هٰذَا مِنَ النِّيِّ عَلِيٌّ وَبَلْغَنِي أَنَّ النَّبَّ عَلِيٌّ قالَ وَلِأَهْلِ الْيَمَن يَكُن عِرَاقُ بَوْمَتِيْدٍ مِدَاقُ ، فَقَالَ لَمْ يَكُن عِرَاقُ بَوْمَتِيْدٍ مِدَثْ عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنِي سَايِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أبيهِ عَنِ النِّيُّ عَلَيْهُ أَرِى وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَقَيِلَ (٦٠ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاء

(٤) فَأَسْقَانِي (o) قالَ حَدَّثني أَبْنُ عَبَّاسٍ

مُبَارَكَةٍ بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْامْرِ شَيْء مَرْثُ أَخْدُ بْنُ مُحَدِّد أَخْبِرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْدِيِّ عَنْ سَالِم عَن أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ مَيع النَّى عَلِيَّ يَقُولُ فِي صَلاَّةِ الْفَجْرِ رَفَحَ (١) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْأَخِيرَةِ (٣) ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : لَيْسَ الكَ مِنَ الْأَمْرُ شَيْء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ السب تَوْالِد تَمَانَّى: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى: وَلاَ تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَيَّاب إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْدِيِّ حَدَّثَني (١) كُمِّذُ بْنُ سَلاَم أَخْبِرَنَا عَتَابُ بْنُ بَشِّيرٍ عَنْ إِسْخَقَ عَنِ الزُّهْدِيُّ أَخْبَرَ نِي عَلَيْ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْنَ طَرَقَهُ وَفاطِمةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْنَ فَقَالَ لَمُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ فَقَالَ عَلِي فَقُلْتُ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيدِ ٱللهِ فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ﴿ (٠) قَالَ أَبُو عَنْدِ ٱللَّهِ مُعَالًا اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ مِنْكَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهُ مِنْكَا اللَّهِ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنْكَا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنْكَا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنْكُمَّا لَهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنْكُمَّا اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ فَقَالَ عَلِي فَقَلْتُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّالَّ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ ال عَا نَصْرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ حِينَ قالَ لَهُ ذَلِكَ وَكُمْ بَرْجِع إِلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ سَمِعَهُ وَهُو<sup>(3)</sup> النَّبِيُّ صح مُدْبِرٌ يَضْرِبُ خِفَذَهُ وَهُو يَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً \* (٥) ما أَتَاكَ لَيْلِاً فَهُوْ طَارِقْ ، وَيُقَالُ الطَّارِقُ النَّجْمُ ، وَالثَّاقِبُ الْمُضِيءِ ، يُقَالُ أَثْقِبْ نَارَكَ لِلْمُوقِدِ حَرْثُ ثُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ يَيْنَا نَحْنُ فِي السَّجِدِ خَرَجَ رَسُولُ (٢) أَللَّهِ مَرْ إِلَيْ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ خَفَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِنْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النِّي مَنْ اللَّهِ فَنَادَاهُمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا بَلَّمْتُ ٧٠ يَا أَبَا الْقَاسِمِ قَالَ فَقَالَ لَمُنَّمْ وَسُولُ ٱللَّهِ يَا اللَّهُ أَدِيدُ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ ذَٰلِكَ أُرِيدُ ثُمَّ قَالَمَا الثَّالِيَّةَ فَقَالَ أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلهِ وَرَسُولِهِ (" وَأَنَّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ مُذْهِ

(٧) قَدْ كِلُّغْتَ

(۱) قال الأعمش ميم (۲) نيقالم قتا

(٢) فَقَالَ رَسُسولُ اللهِ مَرْكِينِ فَبُحَاهِم

(٤) إليم نوله لتكونوا . كذا في النسخ المعمدة بيدنا ونبه عليه الفسطلاني وانظر معنى زيادة إلى نوله على هذه الرواية مع كون الآية تامة اه مصححه

(ه) أخبرنا (١) الْعَالَمُ (٧) عَنْ سُلَيْانَ بْنِ بِاللَّالِ ستط هذا الراوي من النَّسخ التي بيدناتهما لليونينية وفرعها قال في العنج وذكر أبو على الجياني أن سليان سنط من آصل الغربرى فيها ذكر أبو وَيِدُ قَالُ وَالْصُوابِ إِنَّاتُهُ لَانُهُ لايتصل السند إلا به قلت وَهُو ثَابَت عندنا في النسخ للعتمدة من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري وكذا في سائر النسخ التي الصلتالناعنالفربرى فمكانها مقطت من نسيخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه وقدجزم أبواسم في المناجرج بأن البخاري أخرجه عن اسماعيل عن أخيه عن سليان وهو يعني أبا نسم يروبه عن أبي أحدا لحرجاني عن المربري أَهُ مَلْخُمَا وَتُولُهُ أَبِنَ بِلَالَ سقطت هذه النسبة من نسعة ابن .حجر وثبتت نبأ عزاه القسطلاني إلى يمنى النسخ اه

(٨) نتال (٩) سكوز نون لسكن من النوع (١٠) الفرئ المكي (٣)

(١١) في شريح (١١)

الْأَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ مِمَا لِهِ شَيْئًا فَلْيَبِمْهُ وَإِلَّا فَأَعْلَمُو أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلّهِ وَرَسُولِهِ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُوصاً لِح عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخَدْرِيِّ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاءِ بَلَّغَكُمُ ۚ فَيَقُولُونَ ما جاءنا مِنْ نَذِيرِ فَيَقُولُ \* مَنْ شُهُودُكَ فَيَقُو وَنَ ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمُّ • نَاءَ عَلَى النَّاسَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُ (٥) الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ عَن إِذَا أَجْنَهَٰدَ الْعَامِلُ (٢) أَوِ الْحَاكِمُ ۖ فَأَخْطَأُ خِلاَفَ مَرْثُ الشَّمِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ (٢) سُلَمْالَ بْن بلالِ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهَيْل بْنِ عَبْدِ بِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْنِ خَيْبَرَ كَمَكَذَا قَالَ (^ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لَنَشْتُرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ مِثْلاً بِعِثْلُ أَوْ بيمُوا هَٰذَا وَأَشْتَرُوا بِتَمَنِيهِ مِنْ هَٰذَا ، وَكَذَٰلِكَ حَدَّثَنَى يُرِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ تُحَمَّدِ أَبْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَبْسٍ مَوْلَى مَمْرِو بْنِ الْعَاسِ عَنْ مَمْرِو

أَبْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ مَنْكُ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ كَاجْتَهَدَ ثُمَّ أُصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكُمَ فَأَجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأً فَلَهُ أَجْرٌ ، قَالَ فَخَدَّثْتُ بِهِذَا الحَديث أَبًا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَافَا حَدَّثَنَى أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن عَن أَبى هُرَيْرَةً \* وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن النَّى عَلِيَّ مِثْلَهُ إِلَى الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّيِّ عَلَيْ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغَيبُ بَمْنُهُمْ مِنْ مَشَاهِدِ النَّيِّ عَلِيٌّ وَأُمُورِ الْإِسْلاَمِ عَرْشُنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْيٰ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَى عَطَاءِ عَنْ عُبِيْدِ بْنِ عُمَبْرِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْنُولًا فَرَجَعَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَهُ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسِ أَنْذَنُوا لَهُ ، فَدُعِيَ لَهُ ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا قَالَ فَأْ يَنِي عَلَى هَٰذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ فَأَنْطَلَقَ إِلَى تَخْلِسِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالُوا لاَ يَشْهَدُ إلا أَصَاغِرُنَا (١) فَقَامَ أَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِئُ فَقَالَ فَدْكُنَّا نُؤْمَرُ بَهِذَا فَقَالَ مُمَرُ خَنِي عَلَى هٰذَا مِن أَمْرِ النَّى يَنْ أَلْمَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الْاعْرَجِ بِقُولُ أَخْبِرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةً قالَ إِنْكُمْ تَرْعُمُونَ أَذَ أَبَا هُرَيْرَةً يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ أَنَّهِ عَلِي وَاللَّهُ المُوعِدُ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًأُ مِنْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِينًا عَلَى مِنْ بَطْنِي ، وَكَانَ الْمُعَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَ الجِمْ فَتَهَدْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْ ذَاتَ يَوْم وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ (١) رِدَاءهُ حَتَّى أَفْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبُضْهُ فَلَنْ (٢) يَنْسَى شَبْنَا سَمِمَهُ مِنَّى فَبُسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَى فَوَالَّذِي بَعْثَهُ بِالْخَق ما نَسِيتُ شَيْنًا سَيِعْتُهُ مِنْهُ بِالسِ مَنْ رَأَى تَرْكُ النَّكِيرِ مِنَ النِّي مَنْ مَنْ حُجَّة لاَ مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ حَرْثُ حَمَّادُ بْنُ مُعَيْدٍ حَدَّنَا عُبَيْدُ أَللَّهِ بْنُ سُمَاذِ حَدَّثَنَا أَبِي

مَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ سُعُدِ بْنِ إِنْ اهِيمُ عَنْ تُحَدِّينِ الشَّكَدِرِ قَالَ رَأَيْت حِابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَحْلِفُ بِاللهِ أَنْ أَبْنَ الصَّائِدِ (<sup>0</sup> الدَّجَالُ ، قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللهِ قالَ إِنَّى سَمِعْتُ مُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّيِّ مِنْكُ فَلْمُ يُنْكُرِهُ النِّي ذَرَّةِ خَيْراً يَرَهُ ، وَسُئِلَ النِّي يَهِ اللَّهِ عَن الضَّبِّ فَقَالَ لا آكُلُهُ وَلا أَحَرَّمُهُ وَأكِلَ عَلَى فَأَسْتَدَلَّ أَبْنُ عَبَّاس بِأَنَّهُ لَبْسَ بِحَوَّام مِرْثُ إِسْمُعِيلُ أَنْ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ الخَيْلُ لِلكَاتَةِ: لِرَجُلِ أَجْنُ، وَلِرَجُلِ مِيثَرْ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ فَأُمَّا الَّذِي لَهُ ۚ أَجْرٌ فَرَجِلُ رَبَطَهَا فِي سَبَيلِ ٱللهِ فَأَطَالَ (· ) فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةً ، فَمَا أَصا بَتْ فِي طِيلِهِا ذَٰلِكَ ٢٠٠ المَرْجِ وَالرَّوْصَةِ (٧٠ كَانَ لَهُ حَسَنَاتِ ، وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طِيلُهَا فَأَسْنَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَكُمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِي (١) بِهِ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَهْمَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَجْنُ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَعَنَّياً وَتَعَفُّفًا وَكُمْ يَنْسَ حَتَّى ٱللهِ في رِقابِهَا وَلاَ ظَهُورِهَا فَعْيَ لَهُ وَرَيَاءً فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ. الحَسُر قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فيها إلاَّ هذه الآية الفَاذَّةَ الجَامِعَة فَنْ (١) يَعْمَلُ مِنْقَالَ ذُرَّةِ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرُهُ مِرْثُ يَعْيِي حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيكِنَةً عَنْ لُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ بْنُ عَبَّدٍ الرُّعْنِ أَنْ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّهِ عَدَّ ثَنْنِي أَمَّى عَنْ مائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ إَنْ أَنْ أَمْرا أَةً سَأَلَتِ

(١) ألصياد الله أَيْ تَفْسِيرُ هَا . كذا وَالصِيطَانِ فِي اليونينية (۱) تَسْقَ (١) مَنْ (١٠) وحدثنا (١١) أَنْ شَيْبُةً يوقع في نسخة عبد الله بن وسألم حذف ألف ابن وجرء باتبعاً لليو يننية وفي الفتح مائصه ووقع هنا منصور بن عبـــد الرحمن بن شيبة وشيبة إنميا اهو جد متصور لأمه لان المم أمة صفية بنت شببة بن معتمان بن أبَّى طلعة الحجبي وعلي هذا نيكنِب ابن شيبة 'بالآلف ويعرب إعراب منصور لا إعراب عبدالرحن وقد تفطن لذلك الكرماني

هنا اه وكذلك كتب بالالف

في بعض النسخ التي يسدنا

(r) يُعْتَسَلُ ره ار (۱) تأخذي مــ (۷) تَوَضَى مـ (۱) وَضَبَاً (۱۰) وَ لَوْ كَانَ حَرَّ اللَّهُ **مَا مَا مَا** (1) أَنَّ آمْرً أَمَّ أَتَكُ كذا في النسخ التي بيدنا تبعاً اليونينية وفي النسخة التيشرح عليها القسطلاني أن امرأة من (۱۰) زَادَ لَنَا

النِّي (١) عَلَيْنَ عَن الحَيْض كَيْفَ تَعْنَسِلْ (١) مِنْهُ ، قالَ كَأْخُذِينَ (٣) فِرْصَةً تُمَسَّكَةً فَتَوَىٰشَيْنَ (نَ بِهَا ، قَالَتَ كَيْفَ أَتَوَمَّنَأْ بِهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ (<sup>(٥)</sup> النَّبِيُ يَنِّكُ تَوَمَّنيُ قالتُ كَيْفَ أَتُوصَنَّأُ بِهَا كَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قالَ (١) النَّبِيُّ مَنْكُ تُوصَنِّينَ (٧) بِهَا قالَتْ عَايْشَةَ فَمَرَفْتُ الَّذِي يُرِيدُ رَسُولُ أَلَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَفِينًا إِلَى قَمَلَمْتُهَا مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِنْهُمِيلَ حَدَّنَنَا أَبُوعَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ النَّيْ عَنِينًا كَأْ كُلْنَ عَلَى ما يُدَّيِّهِ فَتَرَكَهُنَّ النَّيْ عَنِينًا كَالْمُتَفَذِّرِلَّهُ (١) ، وَلَوْ (١٠٠ كُنَّ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ نِي عَطَاء بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النِّيمُ عَلِيَّةً مِنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مستجدنا وَلْيَقْمُدُ (١١) في بَيْتِهِ وَإِنَّهُ أَنِيَ بِيَدْرِ قَالَ أَبْنُ وَهْبِ يَغْنِي طَهَمَّا فِيهِ خَضِرَاتُ (١٢) مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَمَا رِيحًا فَسَأَلَ عَنْهَا فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ فَقَالَ قَرَّبُوهَا فَقَرَّ بُوهِمَا إِلَى بَعْض أَصْحَا بِهِ كَانَ مَعَهُ فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلُهَا قَالَ كُلُ فَإِنِّى أُنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي \* وَقَالَ أَبْنُ عُفَيْرٍ عَنِ أَبْنِ وَهْبِ بِقِدْرِ فِيهِ خَضِرَاتُ (٢٣٦)، وَكُمْ يَذْ كُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ فلاَ أَدْرِى هُوَ مِنْ قَوْلِ الرُّهْرِيِّ أَوْ ف حَرِينَ عُبَيْدُ ٱللهِ بنُ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمَّى قَالاً حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَ نِي نُحَمَّدُ بْنُ بَحْبَيْرِ أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ (١٤) أَثْرَأَةً أَنَتْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ فَكَالَمَنَّهُ فِي شَيَّءِ فَأَمْرَهَا بِأَنْ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنْ لَمْ أَجِدُكَ، قالَ إِنْ لَكُمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرِ \* زَادَ (١٠٠ الْحَيَّدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبْنَ سَعَدٍ ، كَأَنَّهَا تَعْنِي المَوْتَ .

## 

مُ فَوْلِ النَّى بِرَاتِي لاَ نَسْأَلُوا أَهْلَ الْكَيَّابِ عَنْ شَيْ ﴿ وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أُخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ سَمِعَ مُمَاوِيَّةً يُحَدّثُ رَهْطاً مِنْ فُرَيْشِ بِاللَّدِينَةِ وَذَكَرَ كُنْتِ الْأَحْبَارِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ أَصْدَق هُوالاً ٱلْمُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهَلَ الْكَتِنَابِ وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو عَلَيْهِ الْكَذِبَ حَرَثَىٰ (١) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُحَرِّ أَخْبَرَ نَا عَلَىٰ بْنُ الْمَبَارَكِ عَنْ يَحْىٰ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً هَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ كَانَ أَهْلُ الْكِتَاب يَقْرَوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ لاَ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذَّبُومُ \* وَتُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَما أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَما أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ الآيَةَ ﴿ صَرَّتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمِ ۚ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ (٢) أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِيَّاب عَنْ شَيْءٍ وَكِتاً بُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى لَمْدَثُ تَقْرَوْنَهُ تَحْضاً لَمْ بُشَبْ وَقَدْحَدَّثَكُمْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ وَغَيَّرُوهُ وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمْ الْكِيَّابَ وَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمْنًا قَلِيلًا ، أَلَا يَنْهَا كُمُ ما جاءكم الْمِلْمِ عَنْ مَسْتَلَتِهِمْ (٣) لَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ لأم بن أبي مُطِيع عَنْ أبي مِمْرَانَ الجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَب بنِ عَبْدِ اللهِ (١) قَالَ وَسُولُ أَلَهُ بِيَالِيُّ أَفْرَوْا الْقُرْآنَ مَا أَثْنَلَفَتْ كُلُوبُكُمْ ۚ فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا مَرْثُ إِسْحَقُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الجَوْنِي بِ بْنِ عَبْدِ أَلَهِ أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ ﷺ قَالَ أَفْرَوْا الْقُرْآنَ مَا أَثْنَلَفَتْ عَلَيْهِ

(۱) حدثنا

(r) أَبْنِ عَنْدِ أَلَٰهِ

(٣) مُسَاءَلَهِم (١) هذا البات عند أبي ذر بعد باب نهى الني صلى الله هذا البات الذكور عنده باب قول الله تعالى وأمرم شورى بينهم اه من اليونينية كدا في هامش الاصل ومثله في التسطلاني

> (٠) الِاُخْتِارَفِ الْجُنُّارِفِ

> > (٦) البَجَلِّي

(٧) قال أَبُو عَمْدِ اللهِ شَمِعَ عَبَدُ الرَّحْمٰنِ سَلَّاماً ( قوله بال كراهية ) كدا منط باب بالوحمين وجر كراهية مرافظر على تنوين بال ماذا يكون كتبه مصعمه (٢) قال آبو عبد اقته صحة (٣) مان

(۲) حدثنی

ر (۲) أبداً

(١) وَآخْتُصَبُوا

ذكر فى الفتح أنْ رواية أبر ذر اختصموا بنسير واو ررواية غيره بالواو اه من هامش الاصل

(٠) باب نفي

النَّبِيُّ

كذًا فى الاصل تبعاً لليونينية ضبط باب بوجهين و نهى الني بالاضاعة وعبارة التسطلاني وفى نسخة باب بالتنوين نهى الني بفتح الهاء ورفع الني على الفاعلية ه

للى الناطب الد (1) عن النعريم . كذا في اليونينية وفرعها عن بالنون والذى في الفتح على باللام قال أى النهى الصادر منه محول على النعريم وهو حقيقة فيه.

(٧) أَلْبُرْ سَانِيُّ عَنِ أَبْنِ جُرِّيْجِ إِ

(٨) الَّذِيُّ

كتَابُ أَلَّهِ ، وَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْهُ : لَكُمْ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْ كَتَا بَا لَنْ \* قَالَ عُبَيْدٌ أَلَيْهِ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّامِ يَقُولُ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حالَ بَيْنَ رَسُولِ أَللَّهُ مِنْ إِنَّ وَكُنُّ أَنْ يَكُنُّتُ لَهُمْ ذَلِكَ الْكَيَّابَ مِن أَخْتِلاَ فِهِمْ وَلَغَطِهِمْ أَحَلُوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ جَابِرْ وَلَمْ ۚ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ، وَقَالَتْ بُهِيناً عَنِ أَنْبَاعِ الْجِنَازَةِ وَلَمْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَكَا لَمْ يَكُنْ يَبْنَنَا وَ بَيْنَ عَرَفَةً ۗ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْ بِي عَرَفَةَ تَقُطُرُ مَذَا كِيرُنَا المَّذَى (١٨٠ قالَ وَيَقُولُهُ

مَكَذَا وَحَرَّكُمَا فَقَامَ رَسُولُ أَلَّهِ مِنْ فَقَالَ قَدْعَلِمْ ثُمْ أَنِّي أَتْقَا كُمُ لَهِ وَأَمْدَقُكُمْ وَأَبَرُ كُمُ ۚ وَلَوْلًا هَذَّبِي كَلَلْتُ كُمَا تَحِلُونَ فَجِلوا، فَلَوِ ٱسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما أُسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ فَحَلَلْنَا وَسِمْنَا وَأَطَعْنَا مِرْثُ أَبُو مَعْنَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ أَبْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ الْمُزَنِينُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَّةِ الْمَنْرِبِ، قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ لِمَنْ شَاء كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً بِالبُّ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَيْنَهُمْ ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْنِ. وَإِنَّ (١) الْشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالنَّبَيُّنِ ، لِقَوْ الِهِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى أَلَّهِ . فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقَدُّمُ عَلَى أللهِ وَرَسُولِهِ ، وَشَاوَرَ النَّيُّ بَيْنَ ۖ أَصْحَابُهُ يَوْمَ أُجُدٍ في الْمُقَامِ وَالْحُرُوجِ فَرَأُواْ لَهُ الْحُرُوجَ فَلَمَّا لَبْسَ لَأُمَّتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا أَتِمْ فَلَمْ يَمِلُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِنَبِي يَلْبَسُ لَأَمَنَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ ٱللهُ وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِي رَمَى ٣٠ أَهْلُ الْإِفْكِ عائِشَةَ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ وَكُمْ يَلْتَفْتِ ۚ إِلَى تَنَازُعِهِمْ ، وَلَكُمِنْ حَكُمَ مِمَا أَمَرَهُ ٱللهُ ، وَكَانَتِ الْأَمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسْنَشِيرُونَ الْأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأُمُورِ الْبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهِلِهَا فَإِذَا وَصَحَ الْكُتِابُ أَوِ السُّنَّةُ كُمْ يَتَمَدُّوهُ إِنَّى غَيْرِهِ أَقْتِدَاءٍ (\*) بِالنِّيِّ عَلَيْهِ، وَرَأَى أَبُو بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، فَقَالَ مُعَرُ كَيْفَ ثَقَاتِلُ () وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَإِذَا قالُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ عَصَمُوا مِنَّى دِماءَهُمْ وَأَمْوَ الْحَمْمُ إِلَّا مُحَقِّهَا (°) ، فَقَالَ أَبُو بَكُر وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّكُ ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ تُعَرُّ فَلَمْ يَلْتَفَيتُ أَبُو بَكُمْ إِلَى مَشُورَةٍ (١) إِذْ كَانَ عِنْدَهُ شُكُمْ رَسُولِ ٱللَّهِ مِنْ فَي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَّةِ وَالرَّكِاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَخْكَامِهِ (٧) قالَ النَّيُّ مَيْكَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَ قَتُلُوهُ وَكَانَ الْقُرَّاءِ أَصْحَابَ

(۱) وَأَإِنَّ . كَذَا قَ الْمُونِينِيَةِ الْمُمَرَةِ مَفْتُوحِة رَمَكَسُورة مِنْسُورة رَمِي إِلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْسُورة الله مِنْسُورة الله مِنْسُورة الله مِنْسُورة إلى النَّاسَ (١) وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ مِنْسُورة إلى مَنْسُورة إلى الله مِنْسُورة إلى مَنْسُورة إلى الله مِنْسُورة الله مِنْسُورة إلى الله مِنْسُورة إلى الله مِنْسُورة الله مِنْسُلَّة الله مِنْسُورة الله مِنْسُورة

مَشُورَةٍ تُمْرَكُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبًّانًا وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَكِتَابِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ الْأُوَيْسِيُّ (') حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ('' عَنْ صَالِح عَن أَبْنِ شِهاَبِ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ وَأُبْنُ الْمُسَيِّب وَعَلْقُمَةُ بْنُ وَقَاص وَعْبَيْدُ اللهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ (٢) قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدِ (١) حِينَ أَسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْأَلُهُمَا وَهُو يَسْتَشِيرُهُمَا فِفِرَاقِ أَهْلِهِ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَمْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَأَمَّا عَلِي فَقَالَ كَمْ يُضَيِّنِ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَالنَّسَاءِ سوِاهَا كَثِيرٌ ۗ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ ، فَقَالَ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ سَيْءُ يَرِيبُكِ ؟ قالَتْ مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ (٥) عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْ كُلُهُ فَقَامَ عَلَى المِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُعْلِمِينَ مِنْ يَعْذِرُنِى مِنْ رَجُل بَلَغَنِي أَذَاهُ أ في أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى (٦) أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً فَذَكَّرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةً ، وَقَالَ أَبو أُسَامَةً عَن هِشَامٍ مِرْثَى (٧٠ نُحَدُّ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي زَكَرِيًّا الْغَسَّانَىٰ (٨٠ عَنْ هِ مَا مِنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِّشَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ خَطَبَ النَّاسَ فَمِدَ اللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا نُشِيرُونَ عَلَى فَى قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلَى مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ \* وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ كُمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ بِالْأَرْرِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي فَأَذِنَ لَمَا وَأَرْسَلَ مَتَهَا الْفُلاَمَ ، وَقَالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ لَنَا أَنْ تَتَكَمِّم بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْنَانُ عَظِيمٍ .

(بَيْسُمِ ٱللهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ)

بُ مَا جَاءٍ فِي دُعَاءِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ أَمَّتَهُ إِلَى تَوْجِيدِ اللَّهِ تَبَارَكَ (١٠٠ وَتَمَاكَى

(١) عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ

رم) ما قالوا خـ (٤) رضي الله عنهما

(٠) فَتَنَامُ

(۷) وحدثی

(۸) في أصل أبي ذر العشاني بالعين المهملة والشين المعجمة وصحح عليه وكتب الغساني نسخة اه من اليونينية قال فى الفتح والذى بالعين المهملة والشين المعحمة تصحيف شنيع اه

(١) الرَّدُّ على الجهميَّة وعيرهم ، هكدا خرّ ج لهَذه الرواية في سخة عــــد الله ان سالم موق أيفظ كتاب وحرّ ج لَهَا في سعَّة أخرى بعد لفظ التوحيد وقال التسطلان وفيرواية المستملي كما فى المعرع كناب الرد على الجهمية وعيرهم وقال الحافظ ان حجر وثبعه الميبى بعد نوله كتاب التوحيد وزاد الستملي الردعلي الجهمية 🐧 (۱۰) عز وجل

مَرْثُ أَبُو عَامِمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاء بْنُ إِسْخَقَ عَنْ يَحْيىٰ (١) بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ عَلِيٌّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَتن ﴿ وَحَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأُسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أُمِّيَّة عَنْ يَحْيىٰ ٣٠ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمِّدِ بْنِ صَيْنِيٌّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاس يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ (٣) كَلَّا بَعَثَ النَّبِيُّ عَلِيَّكُ مُعَاذًا (١) نَحْقَ الْيَعَنِ قالَ لَهُ إِنَّكَ تَقَدْمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُومُ ۚ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا أَلُّهُ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ ۖ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ فَرَضَ (٥) عَلَيْهِمْ ۚ خَسْ صَلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فَي أَمْوَ الْهِمْ ابن صبنى والأول أكثر اللُّ تُوْخَذُ مِنْ غَينِيِّم، ۚ فَثُرَدُّ عَلَى فَقيرِ هِمْ ۚ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَٰلِكَ غَفُدْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَّ كَرَامُّمَ اه من هامش الأصل المُوالِ النَّاسِ مَرْثُ أَمْوُ الْ النَّاسِ مَرْثُ أَمْوُ الْ النَّاسِ مَرْثُ أَمْوًا أَمْوَ الْ النَّاسِ مَرْثُ أَمْوًا لِهِ النَّاسِ مَرْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا لَلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال وَالْأَشْعَتُ بْنِ سُلَيْم سِمِعاً الْأَسْوَة بْنَ هِلاّل عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ النَّبيُّ (١٦) عَبْكَ يَا مُعَاذُ أَتَدْرِى مَا حَثَّى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، أَنَدْرِي ما حَقَّهُمْ عَلَيْهِ ؟ قالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ أَنْ لا يُمَذُّ بَهُمْ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن أَبْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءً إِلَى اللَّيِّ يَرْكُ فَذَكُرَ لَهُ ذَٰلِكَ وَكَأَنَّ (٧) الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا (^) لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ \* زَادَ إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَى عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْبَرَ نِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْثُ مُمَّدُّ مَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا أَنْ وَهُبِ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ أَنَّ أَبَا الرِّجالِ لَحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْن

عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفٍي . يقال يحيى بن عبد الله ابن محمّد بن صيغي ويقال محى بن محمد بن عبد الله (۲) قال (١) مُعَاذُ بنَ جَبَلٍ إِلَى نَحُوْ أَهْلِ

> (٥) قَدْ فَرَضَ (٦) رَسُولُ اللهِ (v) فَكَأَنَّ ة ايال (٨)

حَدَّثَهُ عَنْ أُمَّهِ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰن وَكَانَتْ في حَجْرِ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبِّ ﷺ عَنْ مَائِشَةَ أَنَّ النِّيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَجْعَابِهِ فَي صَلاَتِهِ (١) شَيْه يَصْنَتُ ذَٰلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِلأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ النَّبيُّ عَن الْأَعْمَش عَنْ زَيْدٍ بْن وَهْبِ وَأَبِي ظَبْيَأَنَ عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولِهُ أَلْهِ عِنْ لِلَّهِ مِنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ مَرْثُنَا أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّا أَنُّ بنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمْانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذْ جَاءُهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ (٢٠ إِلَى ٱبْنِهَا فِي المَوْتِ ، فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ أَرْجِعُ (\*) فَأَخْبِرُهَا أَنَّ لِلْهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءُ عِنْدَهُ بِأَجَلَ عْ فَأُعَادَتِ الرَّسُولَ أَنَّهَا أَقْسَمَتْ (٥٠ كَتَأْ تِينَهَا ، فَقَامَ عُبَادَةً وَمُعَاذُ بُنُ جَبَل ، فَدُفِعَ (١) الصِّيُّ إِلَيْدِ وَتَفَسُّهُ تَقَعْقَعُ كَأَنَّهَا فِي شَنَّ ، فَفَاصَتْ عَيْنَاهُ ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٧٠ قالَ هذه رُحْمَةُ جَمَلَهَا ٱللَّهُ فِي ثُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَاء باس عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى أَحَدُ أَصْبَرُ (١٠) عَلَى أَذَّى سَمِعَهُ مِنَ ٱللَّهِ بَدَّعُونَ (١١) (٩٣ فَوْلُ أَلَيْهِ تَعَالَى: عالِمُ الْفَيْفِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، وَإِنَّ ٱللَّهَ عِيْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَأَنْزَلَهُ بِيلْمِهِ ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْيُ وَلاَ

(۱) متلاییم

(r) مُحَدِّدُ (۱) بِنُ سَلامٍ

مدو (۲) تدعوه

(٤) إليها

و من الله المنطقة (م) الله الله المنطقة المنطقة الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا

ومـ (٦) فَرُ<sup>ر</sup>َفِعَ . وَرَرُفِعَ

> (۷) ماهدا مهندند عصره

(٨) إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ

(٩) هُوَ أَبْنُ جُبَيْرٍ

(١٠) أُصْبِرُ

هكذا هو بالرفع في يعنن الفسخالق بيدنا تبماً اليونينية وضحطه في الفرع بالنصيد أيضاً وهو رواية غير أبي ذر كما في النسطلاني اهد

(11) يَدُّعُونَ

كدافى اليوبينية بتشديد الدالد وقال فى الفتح بسكون الدال وجاء بتشديدها اله من هادش الاصل

(١٢) بَاتْ قَوْلِ ٱللهِ

تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ ، إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ، قالَ يَحْييٰ (١٠): الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْماً وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْمًا مَرْثُ خَالِهُ بْنُ عَفْلَد حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلال حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ أَلْلُهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ عَلَى مَفَا تبِيحُ الْغَيْبِ خَسْ : لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ ، لاَ يَعْلَمُ ما تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ ما في غَدِ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي المَطْنُ أَجَدُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ تَدْرِي نَفْسُ بِأَى ۖ أَرْضِ تَمُوتُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ اللهُ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِشْمُعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا قالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ كُمِّدًا يَنِي رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُو يَقُولُ: لاَ تُدْرَكُهُ الاَّ بْصَارُ، وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَمْلُ الْغَيْبَ فَفَدْ كَذَّبَ وَهُو يَقُولُ : لاَ يَمْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ أِللَّهُ \* (٢) قَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى : السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ حَدِّثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ حَدَّثَنَا شَقَيْقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النِّيِّ عَلَيْكَ فَنَقُولُ السَّلاَمُ عَلَى أَلَّهِ، فَقَالَ النِّيقُ مِنْ إِنَّ أَللْهَ هُوَ السَّلاَمُ ، وَلَـكَمِنْ ثُولُوا : النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النِّيُّ وَرَحْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَّ كَاثُهُ ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلاَّ ٱللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ تُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \* (" قَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى: مالكِ النَّاسِ فِيهِ ٱبْنُ تُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مَالِح حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبُ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ سَعِيدٍ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِي عَلْمُ عَالَ يَعْبُضِ ٱللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَيَطْوِى السَّمَاء بيتيينِهِ ثُمَّ يَقُولُ ؛ أَنَا المَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ \* وَقَالَ شُعَيْبٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَأَبْنُ مُسَافِي وَإِسْعُقُ بْنُ يَمْنِي عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٥) \* (٦) قَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى: وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكيم ، سبْعَانَ رَبُّكَ رَبُّ الْمِزِّ فِي (٧) وَإِنَّهِ الْمِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِمِزَّةِ اللهِ

(1) يُحيِّى هُو الفراء اه من اليونينية

(r) بَابُّ قَوْلِ ٱللهِ

(٣) بَأْبُ قَوْلِ أَللَّهِ

(؛) هُوَ آيْنُ الْسَيْبِ

ding (0)

(١) بَابُ قَوْلِ اللهِ معالم

·(٧) عَمَّا يَصِفْرِنَ

هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ يَنْ يَكُ يَبُقُ رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الجَنَّةَ فَيَقُولُ رَبِّ (٢) أَصْرِفْ وَجْهِي عَن النَّارِ لاَ وَعِزَّ تِكَ لاَ أَسَّأَلُكَ غَيْرَهَا ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عَلَى قَالَ قَالَ أَلَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ ذَٰلِكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ ، وقالَ أَيْوبُ وَعِزْ آيكَ لاَ غِنَى " بِي عَنْ بَرَكَتِكَ مَرْثُ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَّا حُسَيْنُ الْمَلِّمُ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ بُرَيْدَةٌ عَنْ يَعْنِي بْنِ يَعْمَرَ عَن أَبْنِ عَبَّاس أَنْ النَّبِيَّ عِنْ اللَّهِيِّ كَانَ يَقُولُ أَعُوذُ بِعِزِّنِكَ لَذِي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ وَرَثُنَا أَبْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرّبِيٌّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً (١) آيارَبْ عَنْ أَنْسِ عَنِ النِّيِّ يَزِيُّ قَالَ (١) مُلْقَى فى النَّارِ ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ وَعَنْ مُعْتَمِرٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ إن لاَ يَزَالُ: أَنَس عَن النَّبِي عَلَىٰ قَالَ لاَ يَزَالُ مُلْقَى فِيهِا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيها ﴿ وَ فَعَنْلِ رَبُّ الْمَالِمَينَ فَدَمَهُ فَيَنْزُوى بَنْضُهَا إِلَى بَنْضٍ ، ثُمَّ تَقُولُ فَدْ بِيزِ فِكَ وَكَرَمِكَ الله وَلا تَزَالُ الْجَنَّةُ تَفَضَّلُ (0) حَتَّى يُنْشِيُّ أَلَّهُ لَمَا حَلْقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ \* (0) وَمَا ﴿ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ عَرْمُنَا قَبِيمَةُ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَن أَبْنِ جُرِيْجٍ عَنْ شُلَيْانَ عَنْ طَاوُسِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانَ النِّيُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ الحَنْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ ٥٠ فِيهِنَّ الْكَ الْحَنْدُ أَنْتَ نُورُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قَوْلُكَ الْخَتْنَ ، وَوَعْدُكِ الْخَتْنَ ، وَلِقَاوُكَ حَتْنَ ، وَالْجَنَّةُ حَتْنَ ، وَالنَّارُ حَتْ، وَالسَّاعَةُ حَتْ ، اللَّهُمَّ الْكَ أَسْلَن ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَنْتُ ، وَإِلَيْكَ مَا كَنْتُ ، فَأَغْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ ، وَمَا أُخَرْتُ ، وَأَسْرَرْتُ

وَصَفَا تَهِ (٥) ، وَقَالَ أَنَسْ قَالَ النِّيُّ عَلَى تَقُولُ جَهَمَّ فَطْ قَطْ وَعِزْ تِكَ ، وَقَالَ أَبُو

(١) وَسُلُطَانِهِ (٣) لأفتاء

وَأَعْلَنْتُ ، أَنْتَ إِلَٰهِي لاَ إِلٰهَ لِي غَيْرُكَ مَوْتُ مَا بِنُ بَنُ تُحَدِّدِ حَدَّثَنَا سُفيانُ بهذا وَقَالَ أَنْتَ الْحَتْ ، وَقَوْلُاكَ الْحَتْ \* قَوْلُ اللهِ تَمَالَى (١) : وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً وَقَالَ الْأَحْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عالْشَةَ قالَتْ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمَّمُهُ الْأَصْوَات وَأَنْزَلَ أَللهُ تَمَالَى عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْكِ قَدْ سَمِعَ أَللهُ فَوْلَ آلِّتِي ثُجَادِلُكَ في زَوْجِها مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنَنَا مَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كُنَّا مَعَ النِّيِّ يَنْ لِلَّهِ فَي سَفَر فَكُنَّا إِذَا عَلَوْنَا كَبَّرْنَا فَقَالَ أَرْبَعُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ وَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَمْمَ وَلَا فَائِبًا تَدْعُونَ شَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا ثُمَّ أَتَى عَلَى وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لاَ حَوْلَ وَلاَ تُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، فَقَالَ فِي يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَبْسِ قُلْ لاَ حَوْلَ وَلاَ (٣) بَابُ قَوْلِهِ قُلْ هُوَ الْمُوالَّةِ مِاللَّهِ مَا كَنْدُ مِنْ كُنُورِ الْجَنَّةِ أُو قالَ أَلاَ أَدُلْكَ بِهِ مَرْثُ يَنِي بْنُ الْقَادِرُوالنسخة الني شرح السُلَمُانَ حَدَّتَني (٧) أَبْنُ وَهِبِ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَعَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ أَبْنَ عَمْرُو أَنَّ أَبَا بَكُر الصِّدِّيقَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قِالَ لِلنِّيِّ يَرْكِيْ يَا رَسُولَ ٱللهِ عَلَّمْنِي دُعاء أَدْعُقَ بِهِ فِي صَلاَتِي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ اللُّهُ نُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَأَغْفِرْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَنْفِرَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ حَدَّثَني عُرْوَةُ أَنَّ مَا يُشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا حَدَّثَتْهُ قَالَ النِّيُّ عَلَيْهُ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَادَانِي قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ وَما رَدُّوا عَلَيْكَ \* (") قَوْلُ ٱللهِ تَمَالَى : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ حَرِيْنِ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنْنَا مَنْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ أَبِي المَوَالِي قالَ سَمِعْتُ مُكَمَّد بْنَ المُنْكَدِرِ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ أَخْبَرَ فِي جابِرُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمٌ مُ يَمِّلُمُ أَصْابَهُ الإَسْتِيخَارَةَ في الامُورِ كُلْهَا كَمَا مُعَلِّمُ (٥) السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآلِ يَقُولُ إِذًا مَمَّ أَحَدُكُمُ بِالْأَشِ فَلْيَرْكُعْ

عليها القسطلاني باب قول الله تعالى الح

رَكْمَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَخِبِرُكَ بِيلْبِكَ ، وَأَسْتَقْدُرُكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ، فَإِنَّكَ تَقْدرُ وَلاَ أَقْدرُ ، وَتَمْلَمُ وَلاَ أَفْلُهُ عَلاَّمُ الْفُيُوبِ ، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هُذَا الْأَمْرُ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِمَيْنَهِ خَيْرًا لي في أَمْرِى وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فَى دِينِي وَمَعَاشِي وُعِائِبَةِ أَمْرَى ۖ فَأَقَٰهُ آوْ قال في عاجل أمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْنِي عَنْهُ وَأَقْذُرْ لِيَ الْنَايْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ (١) مُقَلِّبُ الْفُلُوبِ ، وَقُولُ اللهُ تَمَالَى : وَنُقَلِّبُ أَفْيُدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ سُلَمُانَ عَنِ أَبْنِ الْمَازِكِ عَنْ مُوسِي أَنَّهِ قَالَ أَكْثَرُ مَا كَانَ النَّيْ يَرْكُ يَعَلَيْ يَعْلَيْ لَا وَمُقَلِّب الْقُلُوب اللَّهِ وَاللَّهِ الْقُلُوب اللَّهِ إِلَّا وَاحِدًا (\*\*)، قَالَ أَنْ عَبَّاسِ ذُو الْجَلَالِ الْعَظَمَةِ (\*) ٱلْبَرُّ اللَّطِيفُ مَرْشَ أَبُو أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ أَللهِ عَلِيُّ قَالَ إِنَّ لَلْهُ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ أَسْمًا مَائَةً إِلاَّ وَاحدًا (١٠ مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، السُوَّالُ بأَسْمَاء الله ثَمَالَى وَالِاسْتِمَاذَهُ بِهَا قَالَ إِذَا جَاءِ أَحَدُكُمْ ۚ فِرَاشَهُ وَصَعَتْ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لْهَا ، وَإِنْ أَرْسُلْتُهَا فَأَحْفَظُهَا بَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكُ الصَّالِحِينَ \* تَابَعَهُ يَحْيىٰ وَبشرُ عَنْ هُبَيْدٍ أَلَيْهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ ۚ يَرْكُ ۚ ، وَزَادَ زُهَيْرٌ زُكُرُ يَّاء عَنْ مُبَيْدِ أَلَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَزَّةَ وَرَوَاهُ أَبْنُ عَبْلاَنَ عَنْ سَمِيدٍ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي عَلَيْ

و مَوْلِ اللهِ - و مَوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ - و مَوْلِ اللهِ -

ة التاعد (٢)

(٢) كباب إن

(١) واحدة

(و) العظيم العظيم

(٦) وَاحِدَةً

(٧) بَالْبُ السُّوَالِ بِأَشْمَاءً اللهِ السُّمَاءً اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

(۸) حدثا

(٩) كدا لى البونينية وبعض فروحها وفى الفرع المكى إلى فراشه كذا جامش الاصل روا) كذا فى البونينية رب

(10) كذا في اليونينة رب بدول ياء وفي بعض الاصول ربي إثباتها كذابها مش الاصلي

تُحمدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن وَٱلدَّرَاوَرْدِيُّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْسِ مَرْمُنِ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ كَانَ النِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِي عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ كَانَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَالَ اللَّهُمَّ بِأَشِيكَ أَخْيا وَأُمُوتُ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيانًا بَعْدَ ما أَماتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ مِرْشُ سَمْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاش عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرُّ عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ كَانَ النِّيُّ عَنْ أَخَذَ مَضْجُمَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ مِأْسُمِكَ نَمُوتُ وَنَحْيَا فَإِذَا (١) أَسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ مِرْثِنَا ثُنَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ خَذَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قالَ قِالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلْكِمْ لَوْأَنَّ أَحَدَكُم ٥٠٠ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِأَسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَفْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدِّرْ رَبِيْنَهُمَا وَلَدُ فِي ذَٰلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانَ أَبَدا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ أَنْ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حاتِمٍ قالَ سَأَلْتُ النِّيِّ عِنْ قُلْتُ أُرْسِلُ كِلاِّ بِي الْمُلَّمَةَ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كِلاَّ بِكَ الْمُلَّةَ وَذَ كَرْثُ أَسْمَ اللهِ فَأَمْسَكُنَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمُعْرَاضِ فَزَقَ فَكُلْ مَدْتُ يُوشُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَسْمَرُ قَالَ سَمِنتُ هِشَامَ مْنَ عُرْوَةَ بَحَدَّثْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ هُنَا ٣٠ أَفْوَامًا حَدِيثًا ٢٠٠ عَهْدُهُمْ بِشِرْكِ يَأْتُونَا (٥) بلخمانٍ لاَ نَدْرِي يَذْ كُرُونَ أَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لاَ قالَ أَذْ كُرُوا أَنتُمُ أَمْمُ اللَّهِ وَكُلُوا \* تَابَعَهُ ثُمَّدُهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن وَٱلدَّرَاوَرْدِيٌّ وَأُسَامَةُ بْنُ حَفْض مَرْثُ حَفْمُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ نَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ صَعَّى النَّبِي اللَّهِ بَكَبْشَيْنِ يُسَمِّى وَيُكَبِّرُ ﴿ مَرْضَا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَبْسِ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ يَرْتُهُ النَّحْرِ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبِّحَ

() وإذا (٢) أُحدَّهُمْ (٢) حَدَيْثُهُمْ (١) حَدَيْثُهُمْ (١) عَالَمُونَا قَبْلُ أَنْ يَصَلِّى فَلْيَذْبَعُ مَكَانَهَا أُخْرَى ؛ وَمَنْ كَمْ يَذْبَعُ فَلْيَذْبَعُ بِأَسْمِ اللهِ حَدَثنا أَبُو اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِى اللهُ عَنْهُما قال قال النَّبِي مُتَلِقَةً لاَ تَعْلَقُوا بِآ بَائِكُمْ وَمَنْ كَانَ الفِا فَلْيَعْلِفْ بِاللهِ بِاللهِ عَلَى مَا يُذْكُرُ فَلَا النَّهِ وَالنَّعُوتِ وَأَساعِي اللهِ ، وقال خُبَيْبُ وَذٰلِكَ في ذَاتِ الله لهِ فَذَكَرَ اللهَاتِ في اللهَّاتِ وَالنَّعُوتِ وَأَساعِي اللهِ ، وقال خُبَيْبُ وَذٰلِكَ في ذَاتِ الله لهِ فَذَكَرَ اللهَّاتِ فِي النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللهُ عَنْ كَرَ اللهَاتِ وَالنَّعُوتِ وَأَساعِي اللهِ ، وقال خُبَيْبُ وَذٰلِكَ في ذَاتِ الله فَذَكَرَ اللهَّاتِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللهِ فَذَكَرَ اللهَّاتِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَاللهُ

وَلَنْكُ اللّهِ عَلَى أَتِلْ مُسْلِماً عَلَى أَى شِنْ كَانَ لِلْهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فَى ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ بَشَأَ بَبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْهِ مُمَزَّعِ فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْمَارِثِ فَأَخْبَرَ النّبُي بَيْكَ أَصَابَهُ خَبَرَهُم بَوْمَ أُصِيبُوا \* " قَوْلُ فَقَتَلَهُ أَبْنُ الْمَارِثِ فَأَخْبَرَ النّبُي بَيْكَ أَصَابَهُ خَبَرَهُم بَوْمَ أُصِيبُوا \* " قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ، وَقَوْلُهُ (") جَلَّ ذِكْرُهُ ": تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْمُ ما في نَفْسِي حَدِّتَنَا الْاعْمَشُ عَنْ النّبِي عَيْتُ قالَ (") ما مِنْ أَحَدِ أَغْبَرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ الْمُعْشَى عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَلَيْتُ قالَ (") ما مِنْ أَحَدِ أَغْبَرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ خَلْقُ مَنْ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ اللهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ عَنْ أَلِي مَا لَحَدُ أُحَبِّ " إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ عَبْدالُ عَنْ أَبِي مَا لَحْ مَنْ أَلِي مَا لَمْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ

هيم (1) فاستعارَ مرم

(۲) ماأبّالِيٰ س

(١) كَالَّهُ قَوْلِي

(١) وَ قُوْلِ ٱللَّهِ

(ه) مامِنْ أُحَدِ أُغَيْرُ كذا فى النّسخ المتعدة بيدنا وعليها شرح ابن حجر والقسطلاني وكتب عبد الله ابن سالم بهامش نسعته أنه كدلك في غالب الأصول ووقع فى صلب نسعته اختلاط اها

(٦) أُحَبُّ . هَده من الفرع

# 3 - (w)

(۷) وهو (۵) مصم

زال فی النتج بنتج ثم سکول أی موضوع ثم قال وحكی عباس عن روایة أبی ذر وضع بالفتح على نه فعل ماش مبنی الفاعل ورا بته فی نسخة معتمدة بحکسر الضاد مع التنوین اه

أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي ، فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فَ نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مِلَا ٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَا إِخَيْرِ مِنْهُمْ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىٰ بِشِبْرٍ (١) تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرِاعاً ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعاً تَقَرَّ بْتُ إِلَيْهِ (١) تَاعاً ، وَإِنْ (١) أَتَانِي عِشِي أَتَيْنُتُهُ هَرْيُوَلَةً ۚ \* <sup>(1)</sup> قَوْلُ ٱلله تَعَالَى : كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلاَّ وَجْهَهُ **مَرْثُنَا** تُتَبُّهَ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ (٥) عَنْ مَمْرُوعَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ كُمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيةُ : قُلْ هُوَ الْفَادِرُ عَلَى أَنْ يَنْعَتْ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْفِيكُمْ ، قالَ النَّي تَلِكُ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ فَقَالَ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ فَقَالَ النَّبِي عِلْكُ أَعُوذُ بوَجْهِكَ قالَ " أَوْ يِلْبِيتَكُمْ شِيمًا ، فَقَالَ النِّي عَلِيُّ هَٰذَا أَيْسَرُ ۞ فَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى : وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَنِي ، تُنَذَّى ، وَقَوْلُهُ ( ^ ) جَلَّ ذِكْرُهُ : تَجْرى بأَعْيُنَا مَرْثُ مُوسَى بنُ إسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ قالَ ذُكِرَ ٱلدَّجَّالُ عِنْدَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ إِنَّ أللهَ لاَ يَخْنَىٰ عَلَيْكُم إِنَّ أَللهَ لَبُسَ بِأَعْوَرَ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ ، وَإِن المسيخ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ (١) الْيُمَنِّي كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ (١٠) مَرْثُ حَفْثُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةً أَخْبَرَنَا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَى قَالَ ما بَسَتَ اللهُ مِنْ بَيِّ إِلاَّ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأُعْوَرَ الْكَذَّابَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ (١١٠ لَبْسَ بأَعْورَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ \* هُوَ أَلَّهُ (١١) الْحَالِقُ الْبَارِيُ الْمُسَوْرُ مَرْثُ إِسْحَقُ خَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا مُوسَى هُوَ أَبْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَى مُكَّدُ بنُ إيحيىٰ بن حَبَّانَ عَنِ أَبنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ أَبِي سَلِيدِ الخُدْرِيِّ في غَزْوَةِ بَنِي الْمُسْطَلِقِ أَنَّهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا ۖ فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتُعُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ عَلَيْ عَن الْعَزْلِ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا فَإِنَّ أَللَّهَ قَدْ كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْم الْقيامَةِ، وَقَالَ نُجَاهِدُ عَنْ قَزَعَةً سَمِعْتُ (١٣٠ أَبَا سَعِيدٍ فَقَالَ قَالَ النَّيْ يَرَافِيَّةٍ لَيْسَتْ نَفْسُ تَخْلُوقَةٌ

(۲) منه (۱) وَمَنْ (١) كَابُ قُولِ (٠) حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ) (۲) نقال (٧) كَابُ قُوْلُ (٨) وَقُوالُهُ محذا منبط في النسخ يوجهين الرفع على رواية غير أنى ذر كذا ف النسخ التي يبدنا وعكس التسطلاني فنسب هذه الى غيراً بي ذر والتي في الملب إلى أبي ذر اه مصححه (10) طانية . وضعطىالباء هرة في بمن النسخ قال التسطلاني بالياء وقد تهمز لكن أنكره بعضهم اله चीं (11)] (١٢) بَابُ قَوْلِ أَنْهِ هُوَ الْحَالِقُ \* ورواية أبي ذر

هده مخالفة للتلاوة

(١٢) قال سألت.

(۱۲) تُسْمَعَ

إِلاَ أَنْهُ خَالِقُهَا ﴿ إِنَّ قُولُ أَنَّهِ تَمَالَى : لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى حَرَثْنِي ٢٠٠ مُعَاذُ بنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس أَنَّ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ يَجْمَعُ (") اللهُ المُؤمنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ ٱسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ شَكَانِنَا هُذَا واسجد لك مَلا يُكُنّهُ اللهُ إِنَا إِلَى رَبّنَا حَتّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هُلَدًا، فَيَقُولُ (٤) أَشْفَعَ لَسَتُ هُنَاكَ ، وَيَذْ كُرُ لَهُمْ خَطِيئَتُهُ الّتِي أَصَابَ، وَلَكِن أَنْتُوا نُوحًا، فَإِنّهُ أُوّلُ (٥) هُنَاكَ رَسُولِ بَعَنّهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و يسمُ خَطِئتَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ خَطئتَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ مَن اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ مَن اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ مَن اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ مَن اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ مَن اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَا تُونَ نُوحًا فَيَقُهُ لُهُ آلَ . و ويسمِ اللهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ اللهُ وي اللهُ اللهُ إِلَا لَهُ اللهُ إِلَى أَمْلُ اللهُ وي اللهُ فَيَأْ ثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَمَا تَرَى النَّاسَ خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَ يُكَتَّهُ رَسُولِ بَمَنَهُ اللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ قَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمُ (٥) وَيَذْكُرُ ﴿ (٦) هُنَاكَ، خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ ، وَلَكِنِ أَنْتُو إِرْ اهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمُنِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ ﴿ ﴿ أَمَّا الم لَسْتُ هُنَاكُمُ ٥٠ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاهُ الَّتِي أَصَابَهَا ، وَلَـٰكِينِ أَثْنُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ اللهُ النَّوْرَآةَ وَكَالَّمَهُ تَكُلِيمًا ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُمَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ (<sup>v)</sup> ، وَلَـكَينِ أَثْنُوا عِيبنَى عَبْدَ أَلَثْهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمِتَهُ وَرُوحَهُ فَيَأْ ثُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُم ، وَلَكِنِ أَثْنُوا مُحَدَّدًا عَلِيَّةٍ عَبْدًا غُفِر (^^ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْثُونِي (٥) فَأَنْطَلِينُ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى فَيُؤْذَنُ (١٠٠ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَنَمْتُ لَهُ سَاجِدًا فَيَدَّعْنِي مَا شَاءَ أَلَهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ لِي أَرْفَعْ كُمَّدُ ، وَقُلْ (١١) يُسْمَعْ (١٢) ، وَسَلْ ثَمْطَة (١٢) ، وَأَشْفَعْ نُشَفَعْ ، فَأَخْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمْنِهَا (١٤) ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلْهُمُ الْحِنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَتَمْتُ سَاجِدًا فَيندَعُنِي ما شَاء اللهُ أَنْ يَدَعَنِي ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ ثُمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ (١٠٠ وَسَلْ تُنْطَهُ (١٧٠ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَّعْ ، فَأَخْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةُ ، ثُمَّ أُرْجِعُ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّى وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيدَعُنِي ماشاء الربون وَفَلْ نُسْمَعْ ٱللهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعُ ثُمَّأَدُ قُلُ (١٧٥ يُسْمَعُ ، وَسَلُ ثُمْطَهُ ، وَأَشْفَعُ تُشَفَّعُ .

فَأَخَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا (١) ثُمَّ أَشْفَعْ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِمُ فَأْقُولُ يَا رَبِّ ما بَنِيَ فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبِسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قالَ (1) النِّيُّ عَلَيْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ أَللْهُ ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ ما يَزِنُ شَعِيرَةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخُيْرِ ما يَزَنُ بُرَّةً ، ثُمُ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَكَانَ فِي عَلْبُهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَبْرِ لْهُ رَبَّةً . حَرْثُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا (٣٠ أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قَالَ يَدُ ٱللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيضُهَا () نَفَقَة سَحَّا واللَّيلَ وَالنَّهارَ وَقَالَ أَرَأُ يَهُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ (٥) السَّلَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُم يَغِضْ ما في يَدِهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى المَّاء وُبِيدِهِ الْاخْرَى الْمِيزَانُ يَحْفِضُ وَبَرْفَعُ صَرَّتُ مُقَدَّمُ بنُ لَحُمَّدِ (٧) قالَ حَدَّثَنَى عَمَّى الْفَاسِمُ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَن أَبْنِ مُمرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيلَةِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ ٱللهَ يَقَبْضُ يَوْمَ الْقَبَامَةِ الْأَرْضَ (٨) وَتَكُونُ السَّوَاتُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا المَّلِكُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ مالِكِ \* وَقَالَ مُمَرُ ا أَنْ حَمْزَةَ سَمِعْتُ سَأَلِمًا سَمِعْتُ أَبْنَ مُعَرَ عَنِ النِّبِيِّ يَهِالْكُ بِهِذَا وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا ا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ صَرْشُ مُسَدَّدُ سَمِعَ يَحْيى بْنَ سَعِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ إِلَى النَّيِّ عَلَيْ فَقَالَ يَا تُحَمَّدُ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ السَّمُواتِ عَلَى إِصْبَعِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَٱلْجِبَالَ عَلَى إِصْبَع وَالشَّجْرَ عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَأً وَمَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ \* قَالَ يَحْيِيٰ بْنُ سَعِيدٍ وَزَادَ فِيهِ فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ فَضَحِكَ

(۱) دن الله (۲) أخرنا (۱) خطاله (۲) أخرنا (۱) خطاله (۲) خطاله (۲)

حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةً يَقُولُ قالَ عَبْدُ ٱللهِ جاء رَجُلُ إِلَى عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ اللَّهُ كُيْسِكُ السَّمْوَاتِ عَلَى أَنَا اللَّاكُ أَنَا اللَّاكُ فَرُأَيِّتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ضَيكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، ثُمَّ قَرَأً وَما قَدَرُوا عَبْدِ اللَّهِكِ لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِ أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمَهِيرَةِ عَن الْمَغِيرَةِ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ أَمْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَح فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ (٣) مِنْ غَيْرَةِ سَعْدُ وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنَّى وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ ٱللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشِ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلاَ أَحَدَ (\*) أَحَبُ (\*) إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ ٱللهِ وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ ، وَلاَ أَحَدَ ٥٠ أَحَتُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ \* (٧) قُلْ أَيُّ شَيْء أَكْبُرُ شَهَادَةً وَسَمَّى ٱللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا قُلِ ٱللَّهُ ، وَسَمَّى النَّبَيُّ مَرْكِيَّ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صَفَّةٌ مِنْ عَنْ سَهِلْ بْنِ سَعْدٍ قَالَ النَّيُّ عِنْ اللَّهِ لِرَجُلُ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شَيْءٍ ؟ قالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُورَ سَمَّاهَا ، قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ : ٱسْتُوَى إِلَى السَّمَاء أَرْتَفَعَ (٩) نَّ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَسْتَوَى عَلاَّ عَلَى الْعَرُّش ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَلْحَيدُ الْكَرِيمُ ، وَالْوَدُودُ الْحَبِيبُ ، يُقَالُ حَيِدٌ عَجِيدٌ ، كَأُنَّهُ فَسِلْ مِنْ مَاجِدٍ تَمْوُدُ مِنْ

م (١) بَابٌ قَوْلِ

(٢) التَّنُوذَرِكَ

(٣) أتمجبول س

(٤) أُحَدُّ

(ه) أَحْتَ

هكذا هو بالرفع فى النسخة التى بيدنا مصححاً عايه لابى ذر وقى القسطلانى والفتح أنه يجوزفيه الرفع والنصب اه

ا (٦) أَحَدُ أَحَبُ

نالة (٧)

(A) قُلِ آلله فَسَمَى

(۹) فَسَوْعی

كذا فى سسخة عبد الله بن سالم وفى الذيح أن رواية أبى ذرعن الحوى والمستملي فسوى خاق وكذا فى القسطلانى يلا أنه زاد أي النفسيرية قبل خلق اه مصححه

حَمِيدِ (١) مَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ (٣) أَبِي مَعْزَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ جامع بْنِ سَدَّادٍ إْعَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ عَنْ مِعْرَانَ بْنِ حُمَيْنِ قَالَ إِنَّى عِنْدَ النَّيِّ عِنْكَ إِذْ جَاءِهُ قَوْمْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا بَشِّرْتَنَا فَأَعْطِنَا فَدَخَلَ فَاسْ مِنْ أَهْلِ الْيَتَنِ فَقَالَ أَفْبَكُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَتَنِ إِذْ كَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ ، قالُوا قَبِلْنَا جِئْنَاكَ لِنَتَفَقَّةَ فِي الدِّينِ ، وَلِيَسْأَلَكَ عَنْ أُوَّلِ هَٰذَا الْأَمْرِ مَا كَانَ ، قَالَ كَانَ أَلَّا وَلَمْ يَكُن شَيْدٍ تَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَكَتَبَ في اللَّهُ كُلَّ شَيْء ثُمَّ أَتَا فِي رَجُلْ فَقَالَ يَاعِرُ الْ أَدْزِكْ نَاتَنَكَ فَقَدْ ذَهَبَتْ فَأ نْطَلَقْت أَ أَطْلُبُهَا كَالِمَا السَّرَابُ يُنقَطِعُ دُونَهَا وَأَيْمُ اللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ وَكَمْ أَقُمْ مَرْثُنَ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَن النَّبِّ ﷺ قَالَ إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلاَّى لاَ يَغِيضُهَا (٣) نَفَقَةٌ سَحَّاهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَرَأَ يُتُمْ مَا أَنْفَنَ ( ) مُنْذ خَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ ، وَعَرْشُهُ عَلَى المَاء ، وَبِيدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَحْفِضُ مِرْثُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا كُمُّدُ أَبْنُ أَبِي بَكْمِ الْمُقَدِّينُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ جَاء زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ يَشَكُو خَعَلَ النَّبِي مَلِكُ 'يَقُولُ أَنَّى ٱللَّهَ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَتُ (٥٠ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هَذِهِ ، قَالَ فَكَانَتْ (" زَبَّنْبُ تَفْخَرُ عَلَى أَرْوَاجِ النِّبِيِّ عَلَاقَةٍ تَقُولُ زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمُوَاتٍ \* وَعَنْ ثَابِتْ : وَتُحْنِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيدِ وَتَحْشُى النَّاسَ نَز كَتْ فَ شَأْنِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مِرْثُ خَلَادُ بْنُ يَحْبِي حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رَقُولُ نَزَلَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ فِي زَيْنَبَ بنْتِ جَعْشِ وَأَطْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَتْذِ خُبْزًا وَلَهُمَّا وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاء النَّبِيُّ عَلَيْ وَكَانَتْ

ميدت (١) مِنْ حَدَدَ (٢) قال أخبرنا أبو حزة (١) تَقْيضُها (١) الله (٠) قال أنس مح (٠) قال أنس مح

تَقُولُ إِنَّ أَللَّهَ أَنْكَمَنِي فَي السَّمَاء عَدِينَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ مَا شَعَيْثُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَى هُرَبْرَةَ عَن النَّبِي مَرْبُحُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ لَمَّا فَشَى الْخَلْقَ كَشَبَ عِنْدَهُ فَوْنَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَى وَرَثْنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّنَّى مُحَدُّدُ أَبْنُ فُلَيْعِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَى هِلاَلٌ عَنْ عَطَاه بْنِ بَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّى عَلَى قال : مَنْ آمَنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَّةَ ، وَصامَ رَمْضَانَ ، كَانَ (١) حَقًّا عَلَى أَنَّهُ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ في سَبِيلِ أَنَّهِ أَوْ جَلَسَ في أَرضِهِ أَلْتِي وُلِدَ فيها قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَفَكَرَ أُنتَيُّ النَّاسَ بِذَٰلِكَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا ٱللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ كُلْ دَرَجَتَيْنِ مَا يَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ النَّمَاهِ وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ ٱللَّهَ فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَرْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ وَمِنْهُ (٢) تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ مَرْثُ الْحَنِّي بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا أَبُو مُمَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ التَّنِينُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ ٱللهِ عَنْ جالِسٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ السَّسْ قَالَ يَا أَبَا ذَر مَلْ تَدْرِى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ ؟ قَالَ تُلْتُ أَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنْ (٢٠) في السُّجُودِ فَيُؤذِّنُ كُمَا (١٠) وَكَأْنَّهَا قَدْ فِيلَ لَمَا ٱرْجَعِي مِنْ حَبْثُ جِنْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَنْرِبِهَا ، ثُمَّ فَرَأَ : ذٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَمَا فَي فِرَاءَةِ عَبْدِ أَلْدِ مَرْثُ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السِّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ خَالِدٍ عَن أَبْنِ شِهاب عَن أَبْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ قَالَ أَرْسَلَ إِنَّ أَبُو بَكْرٍ فَتَنْبَعْتُ الْقُرْآلَ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أُحَدٍ غَيْرِهِ لَقَدْ جَاءِكُمُ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ حَتَّى خَايْمَةِ بَرَّاءَةٌ مَرْثُ يَحْبِي بْنُ بُكَنِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ بِهٰذَا ، وَقَالَ مَعَ أَبِي خُزَّيْمَةَ الْأَنْصَادِي عَرَثُ مُعَلِّي بْنُ

(۱) مَارِنَّ (۲) مِنْنِ (۲) مَنْنَتَأَذِلُّ (۲) مَنْنَتَأَذِلُّ (۱) في السجرم

أُسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيَبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ ، لاَ إِلَّهُ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَلِيمُ ، لاَ إِنَّهُ إِلاَّ (١) أَللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِنْهَ إِلاَّ (٧) أَللهُ رَبُّ السَّمُوَّاتِ وَرَبُّ الأرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ مِرْثُ الْمُعَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْرُو أَنْ يَحْيى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ عَنِ النِّبِّ عَلَيْ قَالَ النِّبيُّ عَلِي (٣) يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَامَّةً مِنْ قَوَاتُم الْعَرْشِ \* وَقَالَ المَاجِشُونُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ فَأ كُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوسَىٰ ﴿ ۚ ٱخِذْ بِالْعَرْشِ ۞ ﴿ فَوْلُ ٱللَّهِ تَمَالَى : تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ، وَقَالَ أَبُو جَمَّرَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ بَلَغَ أَبَا ذَرِّ مَبْعَثُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ لِأَخِيهِ أَعْلَمُ لِي عِلْمَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ يَأْتِيهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّمَاء، وَقَالَ ثَجَاهِدٌ : الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ الْسَكِم (٨) قَالُ أبو عبد الله . كذا الطّيب، يُقَالُ ذِي الْمَارِجِ اللَّارْيِكَةُ تَعْرُجُ إِلَى (٢٠ أَللهِ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَادِ وَبَجْتَمِعُونَ في صَلاَةٍ الْمَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاثُوا فِيكُمْ فَبَسَأَلْهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِكُمْ (٧) فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وَأَتَبْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ » (^› وَقَالَ خَالِهُ بْنُ نَخَلَدٍ حَدِّثَنَا شُلَيْهانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا (١) بِيَبِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّهَا لِصَاحِيهِ (١٠٠ كا يُرَ بِّي أَحَذُكُمُ ۚ فَأُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ

(٢) النَّاسُ مِع ً لا (٤) ۽ومي زه) بَابُ قُول 네 (1) فى اليونينية من غير رقم عليه ونسبه القسطلاني إلى أبي ذر (٩) يَقْتُلُهَا (١٠) لِصَاحِبِهَا

(۲) الخدري (۳) حدثنا (٤) في الْيَمَنَ التي بيدنا تبعاً لليونينية ع**نب** قوله قتله وذكرها القسطلاني عتب قوله من النوم اه من هامش الأميل

هدًا التخريج في النسخ

(١) أراه

(١٠) بَابُ قُوْلِ

سَعِيدِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَنْ قَلْ يَصْعَدُ إِلَى ٱللَّهِ إِلاَّ الطَّيْبُ (١٠ **مَرْثُنَ** عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدِّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْسِ حَدِّثَنَا سَعِيدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ ا إِي الْعَالِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِّي ٱللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بَهِنَّ عِنْدَ الكَرْب أللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لِا إِلٰهَ إِلاَّ ٱللهُ أَوْ أَبِي نُعْمِرِ شَكَّ قَبِيصَةٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (٧) قالَ بُعِثَ إِلَى النِّيِّ اللَّهِ يَلْكَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا وَحَدَّثَنَى (\*) إِسْجُلُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ أَبِي نُعْمِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ قالَ بَعَثَ عَلَيْ وَهُو بِالْيَمَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّكُ بِذُهَيْبَةٍ فِي ثُرْ بَيِّهَا فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَثْرَعِ بْنِ حابس الْحَنظلي ثُمَّ أُحد بني تُجَاهِمِ وَ يَنْنَ عُيَبْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَ بَيْنَ عَلْفَمَةً بْنَ عُلاَثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَّد بنِي كِلاَبِ وَبَيْنَ زَيْدِ الْحَيْلِ الطَّائِّيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ فَتَغَضَّبْتُ (٥) فَرَيْشُ وَالْأَ نْصَارُ فَقَالُوا يُمْطِيهِ صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجُدْدٍ وَيَدَعُنَا قَالَ إِنَّهَا أَتَأَلَّفُهُمْ ۖ فَأَفْبَلَ رَجُلُ غَائْرُ الْمَيْنَتِنِ بِينِ كَتْ اللَّمْيَةِ مُشْرِفُ الْوَجْنتَانِي تَحْلُوقُ الرَّأْسِ فَقَالَ مَا تُحَدُّدُ أَنَّقَ ٱللَّهَ فَقَالَ مُ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ۚ فَيَأْمَنِّي <sup>(٢)</sup> عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلاَ تَأْمَنُونِي <sup>(٧)</sup> فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ قَسُلَهُ (٨) أَرَاهُ خالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَنَعَهُ النَّبِي عَلَيْكُ فَلَمَّا وَلَى قالَ النَّنِّيُّ عَلِيُّكُمْ إِنَّ مِنْ صَيْضِيُّ هَٰذَا قَوْمًا يَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ عَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُكُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُوْتَانِ لَئُنْ أَذْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عادٍ مَرْثُنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْنِيِّ (١) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ سَأَلْتُ النَّبَّ يَرْكُ عَنْ قَوْلِهِ : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ لَهَا ، قالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ \* (١٠٠ قَوْلُ

ألله تَعَالَى : وُجُوهُ يَوْمَثْلَدِ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ صَرْفُوا عَرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا خالة وَهُشَيْمُ ‹‹› عَنْ إِسْمِمِيلَ عَنْ فَيْسَ عَنْجَرِيرِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّيْ ﷺ إذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْـلَةً الْبَدْرِ قَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ لاَ تُسْاَمُونَ فِي رُوْيَتِهِ ۚ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ ثَغْلَبُوا عَلَى (٢) صَلاَةٍ قَبْلَ مُمْلُوعِ الشَّمْس وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّسْ فَأَفْعَلُوا وَرَثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسْفَ الْبَرْ بُوعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَبْسَ بْنِ أَبِي حَارِم عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ " قَالَ النَّبِي عَلِيَّ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيانًا مَرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجُعْنِي عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرِ عَنْ فَبْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ حَدُّثْنَا جَرِيرٌ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ أَلَّهُ عَلَيْنَ آيْدُر فَقَالَ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبِّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَا تَرَوْنَ هَٰذَا لَا تُضَامُونَ فِي رُوْيَتِهِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ حَدَّثَنَا إِرْ اهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ عَطاء بن يَزِبِدَ اللَّيْفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ النَّاسَ قالُوا بَارْسُولَ ٱللَّهِ هَلَ نَرَى رَبُّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي عَلَى تُصَارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالُوا لاَ يَا رَسُولِ أَلله ، قالَ فَهَلْ تُصَارُونَ فِي الشَّنْسِ لَبْسَ دُونَهَا سَحَابٌ، قالوا لاَ تَإِرَسُولَ ٱللهِ، قالَ وَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كُذَٰلِكَ يَجْمَعُ أَللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَبْنَا فَلْيَنْبَعْهُ فَيْنَبِّعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الشَّسْ الشُّسْ وَيَثَّبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الْقَمَرُ الْقَبَرُ وَيَثْبَعُ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الطُّو اغِيتَ الطُّو اغِيتَ ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا شَافِيمُوهَا ، أَوْ مُنَافقُوهَا شَكُّ إِبْرَاهِيمُ فَيَأْتِيهِمُ ٱللهُ فَيقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ هَٰذَا مَّكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا كَاإِذًا جَاءَنَا (١٠ رَبْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأْتِهِمُ ٱللهُ فِي صُورَتِهِ أَلِي يَسْرِفُونَ فَيَقُولُ أَنَا رَبْكُمُ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبَّعُونَهُ ، وَيُضْرَّبُ الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّم ، فَأ كُونُ أَنا

(۱) أو هُسَيَّمَ (۲) عَنْ صَلَاةٍ (۲) عَنْ صَلَاةٍ

(r) قالَ خَرَجَ عَلَبْنَا رَسُولُ أَنَّهِ يَرَاقِيُّ لَئِهَ الْبِدْرِ فَقَالَ

(1) جاءًا ، مكذا فى النسخ للمتبدة بيدناطى السعبر علامة السكشميهى والدي يستعاد من النسطلاني أن الضبر رواية الستعلى اله مصححه بِمَنْ لِهِ أَوِ اللُّوبَيُّ بِمَنَابِهِ (۸) أَعْطَيْتُكَ.

وَأُمَّتِي أُوَّلَ مَنْ يجيزُهَا ('' وَ'لاَ يَتَكَكَّمُ يَوْمَثِيذِ إلاَّ الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرَّسُلِ يَوْمَثِيذٍ اللَّهُمَّ سَلَّمْ سَلَّمْ ، وَفَي جَهَنَّمَ كَلاَلِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْلَةَانِ ، هَلْ وَأَنْهُمُ السَّعْدَانَ ؟ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ، قَالَ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّمْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ما قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ فِنَهُمُ الْوَبَقُ ٣٠ بَتَى ٣٠ بِعَمَلِهِ أَوِالْمُوثَقُ ١٠٠ بِسَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْخُسَرْدَلُ أَوِ الْجُازَى أَوْ نَحْوُهُ ، ثُمَّ يَتَكَبَّلَى حَتَّى إِذَا فَرَخَ ٱللهُ مِنَ الْقَضَاء بَيْنَ الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَمَرَ الْملآئِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِأَللهِ شَيْئًا مِمَّنْ أَرَادَ أَللهُ أَنْ يَرْ حَمَّهُ مِمَّنْ يَشْهِدُ أَنْ لاَ إِنْهَ إِلاَّ اللَّهُ فَيَعْرِ فُونَهُمْ فِي النَّادِ بِأَثْرِ (٥) السُّجَودِ تَأْكُلُ النَّارُ أَبْنَ آدَمَ إِلاَّ رَنْ دَ إِنَهُ إِنْ اللهُ عَلَى النَّادِ أَنْ تَأْ كُلُّ أَثْرَ السَّجُودِ فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّادِ قَدِ (؛) المُوبَقُ أَمْنُحِشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاهِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ تَحْنَهُ ، كَمَا تَنْبُتُ ٱلْحِيَّةُ فَ حَمِيلِ السَّبْلِ (ن ثُمَّ يَفْرُعُ ٱللهُ مِنَ الْقَضَاءَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقُ رَجُلُ (٦) مُقَبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ هُوَ آخِرُ ﴿ (٦) أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ۖ فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنى رِيحُهَا وَأَحْرَفَسِنِي ذَكَاوُهَا (٧) ، فَيَدْعُو ٱللهَ بِمَا شَاءِ أَنْ يَدْعُورُهُ ، ثُمَّ يَقُولُ ٱللهُ هَلَ عَسِينتَ إِنْ أَعْطِيتَ (٨) ذٰلِكَ أَنْ نَسْأُلَنِي غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لاَ وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ وَبُعْطِي رَبُّهُ (١) مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ ما شَاء فَيَصْرِفُ ٱللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا (١) أَللهُ أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ ما شَاء أَللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَفُولُ أَىْ رَبُّ فَدَّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ ٱللهُ لَهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَنَي غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ أَبَدًا وَ يُلَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ مَا أَعْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَىْ رَبُّ ، وَيَدْعُو اللهُ حَتَّى يَقُولَ هَلْ عَيَيْتَ إِنْ أَعْطِبتَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ لا وَعِزَّتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرًهُ ، وَيُعْطِي ما شَاء مِن عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فإذا قام

إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ٱنْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَرَأًى مَا فِيهَا مِنَ الْخَبْرَةِ وَالسُّرُورِ ، فَبَسْكُتُ مَا شَاءَ أَنْهُ أَنْ يَسْكُنَ ، ثُمَّ يَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ أَنَّهُ أَلَسْتَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَ اثْيَقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ ما أُعْطِيتَ ، فَيَقُولُ (١) وَ يَلَكَ يَا أُبْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ ، فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ لاَ أَكُونَنَّ ٣٠ أَشْقَى خَلْقِكَ فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ ٱللهُ مِنْهُ فَإِذَا ضَمِكَ مِنْهُ قالَ لَهُ ٱدْخُلِ الْجِنَّةَ فَإِذَا دَخَلَهَا قالَ اللهُ لَهُ تَمَنَّهُ فَسَأَلَ رَبَّهُ وَتَمَنَّى حَتَّى إِنَّ ٱللَّهُ لَيُذَكِّرُهُ يَقُولُ ﴿ كَذَا وَكَذَا حَتَّى ٱنْقَطَعَتِ بِهِ الْأَمَانَيُّ قَالَ ٱللهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ عَطَاءِ بْنُ يَزِيدَ وَأَبُو سَعِيدٍ الخَدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ ٱللهَ تَبَارَكُ وَتَمَالَى قَالَ ذَٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قَالَ أَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَعَشَرَهُ أَمْثَا لِهِ مَعَهُ بَا أَبَا هُرَ ثُرَةً ، قالَ أَبُو هُرَ ثُرَةً ما حَفَظْتُ إِلاًّ قَوْلَهُ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرَىٰ أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَوْلَهُ ذَٰلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةَ مِرْثِثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (1) عَنْ خالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلاَلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاء بْنِ يَمَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيامَةِ ؟ قَالَ هَلْ تُضَارُونَ (٥) فِي رُو يَتِم الشَّسْ وَالْقَبَرِ إِذَا كَانَتْ صَعْواً ؟ قُلْنَا لا ، قال وَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ فِي رُونَيَةِ رَبُّكُمْ يَوْمَنْذِ إِلاَّ كَمَا تُضارُونَ فِي رُونَيْتِهِما (١) ثُمَّ قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ لِيَذْهَبُ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصّليب مَعَ صَلِيبِهِمْ ، وَأَصْعَابُ الْأُو ْ ثَانِ مَعَ أُو ْ نَانِهِمْ ، وَأَصْعَابُ كُلِّ آلِهَةٍ مَعَ آلِهَتِهِمْ (٧) ، حَتِّي يَبْقِي مَنْ كَانَ يَمْبُدُ ٱللهَ مِنْ بَرَ" أَوْ فاجر وَغُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكِيتَابِ ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرُضُ كَأَنَّهَا سَرَابُ (٨٠) ، فَيُقَالُ لِلْيَهُودِ ما كُنتُمُ ۚ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ

(١) هكذا ضبب في النسخ حماً اليونينيسة على فيقول حمده وبه عليه النسطلاني

(٢) لاَ أَكُونُ

ر۳) ويقول مص

(١) أَبْنُ سَعَدُ

(٥) تُضَارُونَ

كذا فى اليونينية بالتخفيف قى هـــذا الموضع وما بعده وبالتشــديد فى الفرع وق القسطلاني أنهما روايتال

> (۱) رُوْآيَتِهَا مُنْسَد

الما الما

(١) السَّرَابُ

عُزَيْرَ أَبْنَ اللَّهِ فَيُقَالُ كَذَ بَتُمْ كُمْ يَكُنْ لِلهِ صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَهُ فَا تُرِيدُونَ ؟ قالوا نُريدُ أَنْ نَسْفِينَا فَيُقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنْسَاقَطُونَ فِي جَهَنَّمَ ثُمَّ يُقَالُ لِلنَّمَارَى مَا كُنْيُم تَعْبُدُونَ فَيَقُولُونَ كُنَّا نَعْبُدُ المَّسِيحَ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ كَذَ بَهُمْ لَمْ يَكُن لِلهِ صَاحِبَة وَلاَ وَلَا خَا ثُرِيدُونَ فَيَقُولُونَ نُرِيدُ أَنْ تَسْقِينًا فَيُقَالُ أَشْرَبُوا فَيَنَسَاقَطُونَ (١ حَتَّى يَبْغَيْ مَنْ كانَ يَمْبُدُ ٱللَّهَ مِنْ بَرْ" أَوْ فَاجِرِ فَيُقَالُ لَهُمْ مَا يَحْبُسُكُمْ (٢٠ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ ، فَيَقُولُونَ فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحْوَجُ مِنَّا إِلَيْهِ (\*) الْيَوْمَ وَإِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي لِيَلْعَقْ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا قَالَ فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ ( ) فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الْأَنْبِياءِ فَيَقُولُ (٥) هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَمْرْ فُونَهُ فَيَقُولُونَ السَّاقُ فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْمَجُدُ لَهُ كُلَّ مُؤْمِنِ وَيَبْقُ مَنْ كانَ يَسْجُدُ لِلهِ رِيَاء وَسُمْمَة فَيَذْهَبُ كَيْما يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقاً وَاحِداً ثُمَّ يُؤْتَى بِالجَسْرِ فَيُجْعَلَ بَيْنَ ظَهْرَى جَهَنَّمَ ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْجَسْرُ ؟ قالَ مَدْحَضَةٌ مَرَّلَةً (٢٠ عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكَةٌ مُفَلْطَحَةٌ ۗ ﴿ لَمَا شَوْكَةٌ ۚ عُقَيْفًا ۗ ﴿ أَكُونُ ا بنَجْدٍ يُقَالُ لَمَا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا كالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرْبِحِ وَكَأْجاوِيدِ الخيلِ وَالرَّ كَابِ فَنَاجٍ مُسَلِّمٌ وَنَاجٍ يَخْذُوشُ وَمَكَدُّوسٌ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ حَتَى يَمُرَّ آخِرُهُمُ يُسْحَبُ سَحْبًا فَمَا أَنتُم مِ بِأَسْدً لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ قَدْ تَبَيِّن لَكُم مِنَ اللُّومِن يَوْمَتْذِ لِلْجَبَّارِ ، وَإِذَا (١٠ رَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ (١٠٠ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا ، فَيَقُولُ أَللَّهُ تَعَالَى أَذْهِبُوا فَنَ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِيْقَالَ دِينَارِ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ ، وَيُحَرِّمُ ٱللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ وَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَمُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ

(۱) في جَهَمَ

(۲) تُحَلِّسُكُم (۲) إليه ،كدا هو ق جيع الاصول متوناً وشروحاً نصير الامرادونقدم الحديث ق نفسير سورة النساء ملنظ إليهم نضمير الجمع اله كتيه مصححه

(1) في صُورَةٍ عُسنِتر مدس بئة صُورتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهِا أُوَّلَ مَرَّةٍ

(٦) الدَّحضُ الزَّلَقُ لِيدُحضُوا لِلْزِ لِثُوا زَلَقًا لِيدُحضُوا لِلْزِ لِثُوا زَلَقًا لاَ بَثْنَتُ فِيهِ قَدَمٌ

(٧) مُعَلَّحُلَفَةً

ه مُقْمِعةً (٨) • عَقْمِعةً

(٩) فاذا

(٠٠) وَ يَتِيَ إِخْوَ أَرْبِهِ مُ

فَأَخْرِجُوهُ فَيُغْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ أَذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْثُمُ فى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأُخْرِجُوهُ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَّفُوا ، قالَ أَبُوسَعِيدٍ فَإِنْ (١) كم تُصَدِّقُونِي ٣٠ فَأْقُرُوا : إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُطْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفِهَا ، فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَاللَّالِيكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ ؛ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقْيِتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُنْفُوجُ أَقْوَامًا قَدِ أَمْتُحِشُوا فَيُلْقَوْنَ فِي نَهَرِ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَّأُهُ الحَيَاةِ فَيَنْبُنُونَ فِي الْفَتِيَّةِ كَمَا تَنْبُتُ أَلْحَبَّةُ فِي حِمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْنَمُوهَا إِلَى جانِب الصُّغْرَةِ إِلَى ٣٠ جانِب الشَّجَرَةِ فَكَ كَانَ إِلَى الشُّسْ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ كَانَ أَيْتَصَ فَيَخْرُجُونَ كَأُنَّهُمُ الْأُولُولُ فَيُجْمَلُ فِي رِقَابِهِم الْخُوَاتِيمُ فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَيَقُولُ أَهْلُ الجَنَّةِ هُولًا عُتَقَاءُ الرَّحْنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةَ بِغَيْدِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيْقَالُ لَمْمُ لَكُمْ مَارَأُ يَهُمْ وَمِثْلُهُ مَنَّهُ \* وَقَالَ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّامُ بْنُ يَحْنِي ٰ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالَ يُحْبَسُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُهمُوا (<sup>1)</sup> بِذَٰلِكَ فَيَقُولُونَ لَوِ ٱسْنَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيُرِيحُنَا مِنْ مَكَانِنَا فَيَأْنُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ ٱللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتُهُ وَأُسْجَدَ لَكَ مَلا أَلِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَشْفَعْ (0) لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحنَا مِنْ شَكَانِنَا هُذَا قَالَ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ، قَالَ وَيَذْ كُرُ خَطِيثَتَهُ الَّتِي أَصَابَ أَكْلَهُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَقَدْ نُهِي عَنْهَا وَلَكِنِ أَنْتُوا نُوحًا أُوَّلَ نَبِي ّ بَعَثَهُ أَللُّهُ إِلَى أَهْل الْأَرْضَ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذَّكُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ سُؤَّالَهُ رَبَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَلَكِنِ أَثْنُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرَّحْنِ ، قالَ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيقُولُ إِنِّي لَسْتُ مُنَاكُمُ ۚ وَيَذْ كُرُ ثَلَاثَ كَلِمَاتٍ ٥٠ كَذَبَهُنَّ ، وَلَكِنِ أَنْتُوا مُوسَى عَبْدًا آتَاهُ ٱللهُ التَّوْرَاةَ وَكَالَّمَهُ وَقَرَّبَهُ نَجِيًّا قَالَ فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ إِنَّى لَسْتُ هُنَاكُمُ

(أ) فَإِذَا كُمْ تَصَدُّقُونِي (\*) تُصَدُّقُوا (\*) وإل (\*) وإل (\*) يَهُمُوانِدُ النَّوَةُ كُرَّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (•) أَشْفَعُ

وَيَذْ كُرُ خَطْيِئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ قَتْلَهُ النَّفْسَ ، وَلَـكِنِ ٱثْنُوا عِسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُمْ وَرُوحَ اللهِ وَكَامِنَتُهُ قَالَ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَلَـكِنِ أَثْتُوا كُمَّدًا مَا اللهِ عَبْدًا غَفَرَ ٱللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ فَيَأْتُونِي (١) فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي في دَارِهِ فَيُوْذَذُ لِي عَلَيْدِ ، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا ، فَيَدَعْنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدَعَنِي فَيَقُولُ أَرْفَعْ تُحَمَّدُ ، وَقُلْ يُسْمِعُ ، وَأَشْفَعْ تُشَفِّعْ ، وَسَلْ تُمْطَ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي عَأْهُنِي عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْسِيدٍ مُعَلِّنُيهِ (\* فَيَحَدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّة قالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ أَيْضًا يَقُولُ ۖ فَأَخْرِجُهُ فَأْخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِيلُهُمُ الجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ (٣) فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّى في دَارِهِ فَيُؤذَّنُ لِي عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعْ ثُكَّدُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفّعْ ، وَسَلُ تُمْطَ ، قَالَ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَوْنِي عَلَى رَبِّي بِثَنَاءِ وَتَحْسِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، قالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَتَحُدُ لِي حَدًّا فَأَخْرُجُ فَأَدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ قَالَ قَتَادَةُ وَسَمِعْتُهُ (٤) يَقُولُ فَأَخْرُجُ كَأْخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ كَأَمْتَأُ ذِنْ عَلَى رَبَّى ف دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْدِ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَمْتُ سَاجِدًا فَيَدَعْنِي ما شَاء أَلَهُ أَنْ يَدَعَنِي ، ثُمَّ يَقُولُ أَرْفَعْ تُحَمَّدُ ، وَقُلْ يُسْمَعُ ، وَأَشْفَعْ نُشَفَّعْ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، قالَ فَأَرْفَعُ رَأْسي ، فَأَمْنِي عَلَى رَبِّى بِثَنَاء وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، قالَ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَعُدُّ لِي حَدًّا فَأَخْرُبُ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ ، قَالَ ثَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فَأَخْرِجُ فَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّة جَتَّى مَا يَبَثِّي فِي النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَّسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ وَجَبِّ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ، قالَ ثُمَّ تَلا هُذِهِ الآيَةَ : عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَمْؤُدًا ، قالَ : وَهَٰذَا الْمَقَامُ الْحَنُودُ الَّذِي وُعَدَّهُ نَدَيْتُكُمْ مَنْكُ مَرْثُ عُبَيْدُ أَلَهُ بنُ سَمَدُ بنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَى عَمَى حَدْثَنَا أبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّة

(۱) فَبَأْتُونَنِي (۲) مُمَّ أَشْفَعُ (۳) مُمَّ أَشْفَعُ (۳) التأنية

أَرْسَلَ إِلَىٰ الْأَنْسَارِ خَبَعَهُمْ فِي ثُبَّةٍ وَقَالَ لَمُمُ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوا أَلَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّى عَلَى الْحَوْضِ حَرَثَىٰ (١) ثَابِتُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَبْعٍ عَنْ مُلَيْهَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُمِي عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ أَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي مَلِكُ إِذَا تَهَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ اللهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّلُوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَللَّهَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّلْوَاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكُ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاوُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ خُتُّ وَالنَّارُ حَنْ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ خاصَمْتُ وَبِكَ مَا كَنْتُ فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُجَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ ا بهِ مِنَّى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ \* قَالَ أَبُوعَبُدِ أَنَّهِ قَالَ (٢) قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو الزَّبِيْرِ عَنْ طَأَوْسِ قَيَّامُ ، وَقَالَ مُعِهَا هِذِ الْقَيْوْمُ الْقَاشُمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَّأً مُمَدُّ الْقَيَّامُ وَكِلاَمُمَا مَدْحٌ مِرْشِ يُوسُف بْنُ مُوسِى حَذَنَنَا أَبُو أُسامَةً حَدَّتَنِي الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ عَدِيٌّ بنِ حَاتِمِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَيْكَلُّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ ۖ تُرْجُمَانُ وَلاَ حِجَابُ ٣٠ يَحْجُبُهُ ﴿ مَرْضَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُرْيِنِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ قَبْسِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّي مِنْ قَالَ جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّة آنِيتُهُما وَما فِيهِما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيتُهُما وَما فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْغَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ۚ إِلَّا رِدَاهِ الْكِبْرِ (\*) عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ مِرْشُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَغْيَنَ وَجامِعُ بْنُ أبي راشيدٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ أَقْتَطَعَ مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ بِيَعِينِ كَاذِبَةٍ لَـ قَ أَللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، قالَ عَبْدُ اللهِ ثُمَّ قَرَّأُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَدْدِ اللهِ

(1) حدثا (۲) وقال (۲) ذكر فى الدنح أل فى وواية الكشميهى ولاحاجب اله من هامش الاصل: فه) السكرير كا

وَأَيْمَانِهِمْ عَنَا مَلِيلًا أُولِنْكَ لَاخِلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلاَ يُكَلَّمُهُمْ اللَّهُ الْآيَةَ هَرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ أَبِي صَالِحْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّبِيّ عَلِيَّ قَالَ ثُلَاثَةً لا يُكَلِّمُهُمُ أَللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلْ حَلَفَ عَلَى سِلْمَة (١) لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ يِمَّا أَعْطَى وَهُو كَاذِبْ ، وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَى يَمِن كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ لَهَا مَالَ أَمْرِيُّ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاه فَيَقُولُ أَللهُ يَوْمَ الْقَبِامَةِ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَصْلَى كَمَا مَنَعْتَ فَصْلَ مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكُ مَرْثُ الْمُمَّدُ أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَن مُحَدِّدِ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ أَللهُ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهِزاً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثُ (٢) مُتَوَ الْيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ (١) سِلْعَتْهِ وَذُو الْحَجَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ ، أَىٰ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا ا (ع) تُلَاّنَهُ م اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ بُسَمَّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَنِسْ ذَا الحَجَّةِ الرم) أَوْعَى لَهُ قُلْنَا بَلِّي ، قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَٰذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَشْمِهِ ، قَالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قَالَ فَأَىٰ بَوْمٍ هَٰذَا ؟ قُلْنَا أَللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَم ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمْيهِ بِفَيْرٍ أَسْمِهِ ، قالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ مُنْنَا بَلَى ، قالَ فَإِن دِماءِكُ وَأَمْوَالَكُمْ ، قالَ ثُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هُذَا ، في بَلَدِكُمُ هُذَا ، في شَهْرِكُمُ هُذَا ، وَسَتَلْقَوْنُ رَبُّكُمْ فَبَسْنَأُلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَّا فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي سُلاّلاً يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رِقَابَ بَمْضِ ، أَلاَ لِيُهْلِي الشَّاهِ دُ الْعَائِبِ ، فَلَمَّلَّ بَمْضَ مَنْ يَيْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى " مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ، فَكَانَ أَعُدُّ إِذَا ذَكَّرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّيْ اللَّهِ مْمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلُّمْتُ ، أَلاَ هَلْ بَلُّنْتُ ﴿ إِسِبُ مَا جَاءٌ فِي قُولِ ٱللَّهِ تَمَاكَى أَنَّ إِنَّ

رَجْعَةَ أَلَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ صَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مِ عَنْ أَبِي عُمُانَ عَنْ أَسَامَةً قَالَ كَانَ أَبْنُ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّيِّ لِلَّهِ يَقْضِي (١)، كَأُرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَأَرْسَلَ إِنَّ شِيهِ ما أَخَذَ ، وَلهُ ما أَعْطَى ، وَكُلُّ إِلَى أَجَل بْ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ ، فَأَفْسَنَتْ عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَقُمْتُ مَمَّهُ (٣) وَمُمَاذ بْنُ جَبَلِ وَأَبَنُّ بْنُ كَمْبِ وَعُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ أَلْهِ عَلِي الصِّيِّ وَنَفْسُهُ تَقَلْقُلُ فِي صَدْرِهِ حَسِيْتُهُ قَالَ كَأْنَهَا شَنَّةً ، فَبَكِيْ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أَتَبْكِي ، فَقَالَ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مَرْثُ عُبِيْدُ ٱللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا منْ عِبَادِهِ النَّحَاء أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ا أَخْتَصَمَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ إِلَى رَبُّهُما ، فَقَالَتِ الْجِنَّةُ يَا رَبِّ مالَهَا لاَ يَدْخُلُها إلا ضُعَفاء النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ ، وَقَالَتِ النَّارُ يَعْنِي أُوثِرْتُ بِالْشَكَبِّرِينَ ، فَقَالَ ٱللهُ تَعَالَى للْجَنَّةِ أُنْتِ رَحْمَتِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَا بِي أَصِيبُ بِكِ مَنْ أَشَاءٍ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُما مِنْكُمَّا مِلْوُهَا ، قال قَامًا الجَنَّةُ ۖ قَإِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ يُنْشِئُ لَلِنَّارِ مَنْ يَشَاءِ فَيُلْقُونَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ثَلَاثًا حَتَّى يَضَعَ فَهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلَى ، وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض وَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ حَرْثُ حَدُّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن (\*) النَّبُّ عِنْ قَالَ لَيُصِيبَنَّ أَفْوَاماً سَفَعْ مِنَ النَّارِ بِذُنُوبِ أَصا بُوهَا عُقُوبَةً ثُمَّ بُدْخِلِهُمُ ٱللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَجْمَتِهِ يُقَالُ لَهُمُ الجَهَنَّمِيُّونَ \* وَقَالَ مُمَّامٌ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّذِي ۚ يَرْكُ ۚ \* (\*) فَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى: إِنَّ اللهُ يُسِكُ السَّاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولاً مَرْثُ مُوسى حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ عَن الْأَعْمَشِ عِنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ أَللهِ قَالَ جَاء (٥) حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ أَللهِ عَلَيْهِ

(۱) يُفضى (٢) وَمُعَهُ مُعَادُ اللهِ (٣) أَنْ اللهِ ٣ وَلَمُ اللهِ ١٤ عَارُورُ (٩) جَاءَ حَرُورُ (٩) جَاءَ حَرُورُ (٩) جاءَ حَرُورُ اللهِ الله الله والمواحدة الإحبار ووقع في بعض الروايات حاء جبريل قال وهو تصحيف حبريل قال وهو تصحيف الحاسر وهو كما قال فني رواية جبريل قال وهو تصحيف الحيد رجل و في أخرى أن اللهود فعرف أن من ألهود فعرف أن من ألهود فعرف أن من قال جبريل فقد محف اه

را) الخَلَائِينِ . وَهُـِـدُهُ الزواية ليست \_ من اليونينية

(٢) كَابُ ما جاء

(۲) ذكر في النتح والقسطلاني أن في رواية الكشميه في خَلْقٍ السَّمُواتِ

(٤) وُكُلَامْٰدِ

مَرِّهُ وَمُعْلَمُ (٠)

 (7) ق نسطة النتع بأب قوله تعالى ولند سبقت 
 هـ 
 دوله تعالى ولند سبقت 
 دوله تعال

> ة مــ (∀) يقول . قال

(4) يهول . فان (4) الضعوق . كذا هو قالسخ المسطلان وابن سجر مرح النسطلان وابن سجر مبد الله بن سالم بما البونينية المدق بنشديدالدال وأطنى بها واو كأنه إشارة إلى روايين في الكلمة المصححه را كذا في اليونينية والدع وفي يعن الاصول السحيحة أو أربعين لية إه من هامش الأصل

(١٠) يَبْنَتُ اللهُ اللَّكَ

فَقَالَ يَا نَحُدُ إِنَّ أَلَٰذَ يَضَعُ السَّمَاءِ عَلَى إصْبَعِ ، وَالْأَرْضَ عَلَى إصْبَيمٍ ، وَأَلْجُبَالَ عَلَى إصْبَع وَالشُّجْرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَسَائَرَ الْخَلْقِ (١) عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمَّ يَقُولُ بِيدِهِ أَنَا اللَّكِ فَمَنْ عِكَ رَسُولُ أَلْهِ عَلَيْ وَقَالَ : وَمَا تَدَرُوا أَلْهُ حَقَّ قَدْرِهِ \* " مَا جَاء فِي تَعَلِيق " السَّمْوَات وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحَلَائِنِ وَهُوَ فِمْلُ الرَّبِّ تَبَارُكَ وَتَمَالَى وَأَرْءُ وَفَعْلَهِ وَأَمْرُهِ ﴿ نَا وَهُو الْخَالِقُ هُوَ الْكُوِّنُ غَيْرٌ غَلُونِ وَمَا كَانَ بفِيمْلِهِ وَأَمْرِهِ وَتَعَلَيْهِ وَتَكُوبِينِهِ فَهُوْ مَفْعُولُ عَلْوَقُ مُكُونَ مُرَرُن مِرْشِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَحُ أَخْبُرُ نَا تُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرَ أَخْبَرَ فِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرِ عَنْ كُرَبْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ بِتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً لَيْنَاةً وَالنَّيُّ مَرْتِيَّةٍ عِنْدَهَا لِإَنْظُرَ كَيْفَ صَلاَةُ رَسِيُولِ اللهِ عَلِيْدِ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ رَسْبُولُ اللهِ عَلَيْ مَتِمَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَفَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ أَوْ بَمْضُهُ (٥) قَمَّدُ فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاء فَقَرَأً إِنَّ في خُلْق السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّى مَوْالِدِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ثُمَّ قَامَ فَتَوْصَّأً وَأَسْنَنَّ ثُمَّ صَلَّ إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ أَذَنَ بِلاَلْ بِالصَّلاةِ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ السُّبْحَ ورد وَلَقَدْ سَبِقَتْ كَلِيتُنَا لِمِيَادِنَا الْمُرْسِلِينَ مَرْشُ إِنْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ أَبِي الرَّ أَادِ عَنَ الْلَّ عَرْجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ قالَ كُمَّا تَعَنَّى ٱللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِيهِ إِنَّ رَجْعَتِي سَبَقَتَ غَضَي مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةً حَدَّثَنَا الْاحْمَشُ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبِ سَمِعْتِ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَنعُودِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهُ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ (١٠ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمُ يُجْمَعُ فِي يَعَلَىٰ أُمِّهِ أَرْبَهِينَ بَوْماً وَأَرْبِهِينَ (١) لَيْلَةً \*، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ ثُمَّ يُهْمَنَثُ (١٠٠ إِلَيْدُ اللَّكُ فَيُؤْذَنُ بِأَرْبِيعِ كَالِمَاتٍ فَيَتَكُثُبُ رِزْقَةُ وَأَجَلَهُ وَتَمَلَّهُ وَشَيَقٌ أَمْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ۖ وَإِنَّ أَحَدَكُمُ ۚ لَيَمْمَلُ بِعَلَ

أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ (') يَبْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاحٌ فَبَسْبِينُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَإِنْ أَحَدَكُمُ لَيَعْمَلُ بِمَلَ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَّا يَكُونُ أَكْثَرَ يِمَّا تَرُورُنَا فَنَزَلَتْ: وَمَا نَتَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنِ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا في حَرْثِ (\*) بِاللَّهِ بِنَةِ وَهُوَ مُشَّكِئُ ( ا عَلَى عَسِيبِ فَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْض سَاوَهُ عَن الرُّوحِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لا تَسْأَلُوهُ عَن الرُّوحِ فَسَأَلُوهُ فَقَامُ الرُّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيثُمْ مِنَ الْمِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ قَدْ قُلْنَا لِكُمْ كَلِمَا تِنِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ يَرْجِمَهُ إِلَى مَسْكُنَّهِ عَنْ أَبِي وَأَثِلِ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّيِّ عَيْكُ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَيُّ ذَٰلِكَ فَ سُبَيلِ اللهِ قَالَ مَنْ فىستبيل ألله يام مَرْثُ شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُعَيْدٍ عَنْ إِسْمُع

إذاً أردناه من رواية أبي

نزيد الروزي ام

عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّبِّ عَلِيٌّ لِقُولُ لاَ يَوَالُ مِنْ أُمَّتِي مَوْمْ ظاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْ يَيْهُمُ أَمْرُ ٱللهِ حَرْثُ الْحُمَيْدِئُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جَابِرِ حَدَّثَنَى مُمَيْرُ بْنُ هَانِي ۚ أَنَّهُ سَمِعَ شَمَاوِيَةَ قَالَ سَمِنْتُ النَّبَّ يَقِكُ يَقُولُ: لاَ يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائَمَةٌ بِأَشِ ٱللهِ مَا يَضُرُهُمْ (١) مَنْ كَذَّبَهُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ (١) حَتَّى وَثُمْ عَلَى ذَٰلِكَ فَقَالَ مَالِكُ مِنْ يُخَامِرَ سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ وَثُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ هُذَا مالكُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذًا يَقُولُ وَثُمْ بِالشَّأْمِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَتَفَ النَّبِي مُلِّكِمْ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَضِمَا بِهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَنِي هَٰذِهِ الْقَطْعَةُ مَا أَعْطَيْتُكُمُا وَلَنْ تَمْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ وَلَئُنْ أَدْبَرْتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ مَرْثُ مُوسَى أَبْنُ إِنْهُمِيلَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِ فِي بَعْضِ حَرْثِ (٢٠) اللَّدِينَةِ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيب مَعَهُ فَرَّرُنَا عَلَى نَفَرِ مِنَ الْبَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ بِشَىءَ تَكْرَهُونَهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ مِا الرُّوحُ فَسَكَتَ عَنْهُ النِّيُّ عَلَيْتٌ أَنَّهُ يُولِى إِلَيْهِ، فَقَالَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَا أُوتُوا '' مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً قَالَ الْأَعْمَشُ هَٰكَذَا فِي قِرَاءَتِنَا ۞ (0) قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَى : قُلُ لَوْ كَانَ الْبَيْغُرُ مِدَادًا لَكُلِمَاتُ رَبِّي لَنَفُدَ (٢٠ الْبَعَثُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ حِنْنَا عِشْلُه مَدَدًا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ وَالْبَحْرُ يَكُذُهُ مِنْ بَمْدِهِ سَبْمَةُ أَبْحُر ما نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللهِ ، إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْش يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ (٧) يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ

(۱) لا بَصُرُّ هُمْ مُرِّ (۲) حَدْلَهُمْ

(٣) حَرَّثِ بِاللهِ ينْتُر .

حَرَّ ثُواً حَرَّ بِ اللَّهِ يَنَةِ هذا مُفتضى وصع النسخ. للمتمدة وفي القنسطلاني ما يخالفه فانظره

(4) قال فَ الفتح وونع في. رواية الكشميهي وما أوتيتم وفق التراءة المشهورة أقاده التسطلاني

(٥) تَابُ قُوْلِ

(٦) إلَي فَوْ الهِ
 السر على المعادة في الدين الم

ليس طيها علامة فىاليونينية وظاهر أنها رواية أبى ذر مص

(٧) الآية

مُسَخَرًاتِ بأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَهَارَكَ أَللهُ رَبُّ الْمَا لِمَينَ (') وَرَفْ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرْ مَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرُّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ أَلَّهِ مِنْ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ يَبْتِهِ إِلاَّ الْجُهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَتِهِ (٢) أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ إِلَى مَسْكَنَهِ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْر أَوْ غَنيِمَةٍ \* (٣) قَوْلُ أَلَّهِ تَعَالَى : تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاء ، وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنَّى فاعِلْ ذٰلِكَ غَدًا إِلاَّ أَنْ يَشَاء ٱللهُ ، إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدي مَنْ يَشَاهِ ، قالَ سَعِيدُ بنُ السَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ نَزَلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ ، يُرِيدُ ٱللهُ بَكُمُ الْبُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكُمُ الْمُسْرَ صَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْمَزْنِ عَنْ أُنَّسَ قَالَ قَالَ رَسُولُ أُللَّهِ عَلِي ۗ إِذَا دَعَو ثُمُ أَللَّهُ فَأَعْزِمُوا فِي الدُّعاءِ وَلاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ إِنْ شِيْتَ فَأَغْطِنِي فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مُسْتَكُرْهَ لَهُ مَرْشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَن الزُّهْرِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ سُلَمْانَ عَنْ يُحَمَّد بن إِي عَتِيقِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمَا السَّلامُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَى بَنَ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ طَرَفَهُ وَفَاطِيةً بِنْتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ لَيْلَةً فَقَالَ لَمُمْ أَلاَ تُصَلُّونَ ، قالَ عَلَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّمَا أَنفُسُنَا بِيدِ ٱللهِ كَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَمَّنَنَا فَأَنْصَرَفَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ حِينَ قُلْتُ ذَٰلِكَ وَكَمْ يَرْجِع إِنَّ شَيْنًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُدْبِرٌ يَضْرِبُ نِغَذَهُ وَبَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَالُ أَكُنَّرَ شَيْء جَدَلًا حَرْثُ عَمْدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلِأَلُ بْنُ عَلِيّ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي مُرَيْرًا ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : مَثَلُ المُؤْمِن كَمثَل خلمَةِ الزَّرْعِ بَـنَى ۗ وَرَقَهُ مِنْ حَيْثُ أَتَنْهَا ( الرَّبِحُ ثُـكَفَتُهَا ۖ فَإِذَا سَكَنَتِ أَعْتَدَلَتْ وَكَذَٰ لِكَ الْمُؤْمِنُ يُكَمِّنَّا إِلْبَلَاء ، وَمَثَلُ الْكَافِي كَنَكِ الْأَرْزَةِ صَمَّاءَ (٠٠ مُعْتَدِلَةُ "

(۱) سَحَرِّ ذَلَّلَ (۲) حَلِمَاتِهِ (۲) بَابِ في السَّبِيئَةِ رَالْإِرَادَةِ وَمَا تَشَاوُنَ إِلَّا أَنْ بَشَاءَ آللهُ وَقَوْلِ اللَّهِ

(٤) انتهى (٥) في بعض النسيخ التي أيدينا تبعاً البوبينية ضبط صاء معتملة بالرمع والنصب مع تنوين صعاء في الة النصب له مصححه لكن الصواب في المرية أن الاينون اه مسجعه

حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ حَرْثُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أُخْبِرَ نَا شُكَيْبٌ عَنْ بْنُ عَبْد الله أَن عَبْدَ الله بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِمْتُ رَ اللهِ عَلَيْهِ وَهُوَ قَامُمْ عَلَى الْمِنْجَرِ (١) إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيها ١٠٠ سَكَفَ الشُّمْسِ أَعْطَىَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَمَ ٱنْتَمَكَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أَعْطِيَ فَمَيلُوا بِهِ حَتَّى صَلاَةِ الْمَصْرِ ثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أَعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ كَمِّيلْتُمْ ۚ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِيتُمْ ۚ قِيرِ اطَّيْنِ قِيرِ اطَّيْنِ قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ رَبَّنَا كُثَرُ أَجْرًا <sup>(1)</sup> قالَ هَلْ ظَآمَتُكُمْ مِنْ أَب هٰؤُلاءِ أُقَلُّ عَمَلاً ٣٠ وَأَ قَالُوا لاَ فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءِ " صَرْشُنا عَبْدُ ٱللهِ الْمُسْنَدِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَى رَهْ عَلَى فَقَالَ أَبَابِيمُ كُمْ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِ ثُوا وَلاَ تَوْ نُوا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمُ ۚ وَلاَ تَأْتُوا بِيهُمَّانِ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُم وَلاَ تَعْصُونِي (٦) في مَعْرُوفٍ فَنَ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأَخَذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو لَهُ كَـفَّارَةٌ وَطَهُورٌ ، وَمَنْ مَـثَرَّهُ اللهُ فَذٰلكَ إِلَى اللهِ إِنْ مَرْثُنَا مُمَلِّي بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ مَنْ أَيُّوبَ مَنْ شَاءَ عَذْبُهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ مُحَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنْ نَيَّ ٱللهِ سُلَيْانَ عَلَيْدِ السَّلاَمُ كَانَ لَهُ سِيُّونَ أَمْرَأَةً فَقَالَ لَأَطُوفِنَ اللَّيْلَةَ عَلَى نَسْنَافًى فَلْيَخْمَلْنَ (٧) كُلُّ أَمْرَأُةٍ وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِل في سَبَيل الله فَطَافَ عَلَى نِسائِهِ ۚ فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَمْرَأَةٌ وَلَدَتْ (X) شِيِّى غُلاَمٍ \* قالَ نَيْ الله اللهِ مِرْثُ مُمَدُّ (١٠ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَمَّابِ الثَّقَنِيُّ حَدِّ ثَنَا خَالِهُ الْحَدَّلُهِ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ

(۲) نيسن (۲) أحمالا

ة (٤) جَزَاء

(٠) مِنْ أَجُورِكُمْ شَيْنًا

كذا هو بالتعتية والنوثية في اليونينية اله من هامش الاملوف الفسطلاني فلتحملن بسكون اللامين وتخفيف النون وقد يفتخلا وتشدد النون وكذاك منسبط قوله ولتلدن اله ممنعجه

(۸) جاءت

كذا في اليونينية من خـــير رقم عليه الم من حامش الأسل وفي التسطلاني آنه إبن سلام كما قاله ابن السكن أو مو ابن الثني اھ

أَنْ عَبَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَمُودُهُ ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مَلْهُورٌ ۖ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ قَالَ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ طَهُورٌ بَلْ هِيَ مُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخ كَبِيرِ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، قالَ النَّيْ عِنْ فَنَعَمْ إِذًا مِرْثُ أَبْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا حُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ النَّبِيّ عَلَيْ إِنَّ ٱللَّهُ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء فَقَضَو احْوَاجُهُمْ وَتَوصَوُّ أَ إلى أَنْ طَلَعَتِ الشَّسْ وَأُنْيَضَّتْ فَقَامَ فَصَلَّى مِرْثُ يَعْنِي ٰ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْأَعْرَجِ وَحَدَّثَنَّا إِشْمُعِيلُ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَكُمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَن أَبْنِ شِهاَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن وَسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: أَسْتَبَّ رَجُلٌ مِنَ الْسُلِمِينَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ ف اليونينية من غسير اللُّسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ يُحَمَّدًا عَلَى الْمَا لِمَينَ فِي قَسَمٍ يُقْسِمُ بِهِ ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي أَصْطَنَىٰ مُوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَلَطَمَ الْيَهُودِيَّ ، فَذَهَبَ الَّهَ وَدِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْسَلِمِ، فَقَالَ النَّبِي عِلَيْ لَا تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَأَكُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقُ فَإِذَا مُوسَى بَاطِيسٌ بِحَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّن أَسْنَثْنَى ٱللهُ مِرْشُ إِسْدُقُ بْنُ أَبِي عِبِسِي أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مالك مِرْضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَل المَدِينَةُ يَأْتِيهَا ٱلدَّجَّالُ فَيَجِدُ المَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا فَلاَ يَقْرَبُهَا ٱلدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عبْدِ الرَّ عَمْنَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكُ لَ نَبِي دَعْوَةٌ فَأُرِيدُ إِنْ شَاء أَلْهُ أَذْ أَخْتِي (1) دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيامَةِ مَرْشُ لِيَتَّرَّهُ بْنُ صَفْوَانَ

(١) أُخْتَبَى .كذا هو همزةاه منهامشالأصل

أَبْنِ جَبِيلِ اللَّخَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ (1) أَللَّهِ يَهِنِّكُ لَيْنَا أَنَا نَائُمُ رَأَ يُدِّنِي عَلَى قَلِيبِ فَنَزَعْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَنْ عَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُعَافَةً ۖ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو بَانِي وَف نَزْعِهِ صَعْفْ وَأَللَّهُ يَعْفُرُ لَهُ ، ثُمَّ أَخَذَهَا ثَمَرُ فَأَسْتَعَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَريًّا مِنَ النَّاس يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَّبَ النَّاسُ حَوْلَهُ بِعَطِّنِ . وَرَثْنَ أَنُكُمْ بُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ كَانَ النَّبِيُّ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ، وَرُبُّهَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ أَنْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ أَشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَيَقْضَى أَللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ما شاء (٢) مَرْشُ يَحْيي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَمَّام سَمِعَ (١) النَّبَي أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِّ عَلِيُّ قَالَ لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِيْنَتَ ، أُرْزُقْنِي إِنْ شِيئْتَ ، وَلْيَعْزِمْ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءِ لاَ مُكْرُهُ لَهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّدِّ حَدَّثَنَا أَبُوحَفْص عَمَّرْتُو حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِيُّ خَدَّثَنى أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْس بْنِ حِصْنِ الْفَزَارِيُّ في صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ خَضِرْ مَنَّ بهما أَبَيْ بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ فَدَعَاهُ أَبْنُ عَبَّاسِ فَقَالَ إِنِّي كَارَيْتُ أَنَا وَصاحِبِي هٰذَا فِي صَاحِبِ مُوسِلِي الَّذِي سَأَلَ السَّبِيلَ إِلَى لُقَيِّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةً يَذْكُرُ شَأْنَهُ ؟ قالَ نَمَمْ ، إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ يَقُولُ : يَيْنَا مُوسَى ف مَلا إِنْ اللهِ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ، فَقَالَ هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْكَ فَقَالَ مُوسَى لاً ، فَأُوحِي (1) إِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنَا خَضِرْ ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقيِّهِ خَعَلَ ٱللهُ لَهُ الحوتَ آيَةَ وَقِيلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحُوتَ فَأَرْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ مُوسَى يَتْبُعُ أَثْرَ الحوتِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِلُوسَى أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى

(۲) مَلَا مِنْ بَنِي

الصَّخْرَة كَانِي نَسِيتُ الحُوتَ وَما أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، قالَ مُوسى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا خَضِراً وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَ مَرْثُنَا مَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُمِينَاةً عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١) مُحَرَّرَ قَالَ حَاصَرَ النَّبيُّ نَفْتَحْ قَالَ فَأَغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ فَغَدُوا فَأَصَا بَهْمُ جَرَّاحَاتُ ، قَالَ النِّي عَلِيَّ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِنْ شَاءَ أَللَّهُ فَكَأَنَّ ذَٰلِكَ أَعْبَبَهُمْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ كُلُوبهم ۚ قَالُوا ماذًا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْكَبِيرُ ، وَكُمْ ۚ يَقُلُ مَا ذَا خَلَقَ رَبُّكُمْ ، وقال جَلَّ ذَكُرُهُ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ إِذَا تَكَلَّمْ أَللهُ بِالْوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَّمُواتِ شَيْئًا فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ تُلُوبِهِمْ وسَكَنَ (٣) وَنَادَوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ، وَيُذُّكُّرُ عَنْ ि ध्या । قَالَ إِذَا قَضَى أَلَٰذُ ٱلْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَّبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ ، قالَ عَلَيْ وَقالَ غَيْرُهُ صَفَوَانِ يَنْفُذُ

(۱) كنا فى اليونينية والنرع قال التسطلاني وفي رواية أبي ذر عن غير الحوى والمستملي عن عبد الله بن مرو بنتج المينوسكون المي الدار قطئي وغيره اله وهو كذلك فى بمض الاصول المسحيحة اله من هامش الاصول الأسل

(7) كذا في البونينية وفي
 بمن الأصول الصحيحة
 زيادة غداً الم من هامن
 الأصل

(٢) وَأَنْكِتَ

(i) مِنْ رَبِّكُمْ مِ

(٠) خَضَعَاناً

كذا هو فى النسخ المتمدة جنح الاول والثانى ولم نحده بنتحهما فى شيء من التراح ولا كتب اللغة التى يبدنا بل هو إما مصدر بضم الاول وقد يكسر والثانيساكن على كل حال كالفغران والوجدان أو جم خاضع اله مصححه عَنْ أَقُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا (١) الْمَتَى وَهُوَ الْعَلَى الْكَبِيرُ \* قَالَ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله عِنْ مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ (٧) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى

(۱) لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ . كذا في اليونينية المقرم فوم والذي فيها في تنسير سورة الحجر لذي نال المقى النصب وهو النمين اله من هامش مد الاصل الذي قال المش

اد من الدی (۲) فُزِّعَ

كفك في اليونيئية وقال قى المنتح فرغ بالراء المهملة والنين للمجمة بوزل التراءة للهمورة وقد ذكرت في مورة سبأ من قرأها كفك ووقع للاكثر هنا كالتراءة المنهورة والسياق يؤيد الاكول اه

(۲) لِنَبِي

(٤) يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ -،
 يُرِيدُ أَنْ يَجْهَرَ بِالْقُوْآنَ

(٠) فَيُنْكَادَى،

فى النتح أن رواية الاكثر بالبناء لفاعل ورواية أبرذر بالبناء للمنمول إلبناء للمنمول

(٦) مثام بن مروة

道(v)

(٨) منَ الْجَنَّقِ

 (٩) منهم. كذا هو بعينة الجمع في جميع النسخ المصنعة بيدنا ووقع بصيغة الانراد في نسسحة التسطلاني اع

> يَّة انثنہ (۱۰)

ر مد (۱۱) هو این راهویه، کشان فی آله بیشة وَأُحِبُوهُ فَيُحِيْهُ أَهْلُ السَّمَاء وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلُ الْأَرْضِ صَرَّتُ ثُنَّيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ قَالَ يَتَمَا قَبُونَ فِيكُمْ مَلاَ يُكَةُ ۗ بِاللَّيْلِ وَمَلاَ يُكَة ۗ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِمُونَ في صَلاَفِ الْمَصْرِ وَصَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاثُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ (١) كَيْفَ تَرَّكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تُرَكِّنَاهُمْ وَثُمْ يُصَالُونَ وَأُتَبِنْنَاهُمْ وَثُمْ يُصَالُونَ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاصِلِ عَن الْمَرُورِ قَالَ سَمِعَتُ أَبَا ذَرِّ عَنِ النَّيِّ عَلِيٌّ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَّنَّةَ قُلْتُ وَإِذْ سَرَقَ وَإِذْ (" زَنَى ، قال وَإِذْ سَرَقَ وَإِذْ (" زَنَّى باب قَوْلِ أَللهِ تَمَالَى : أَنْزَلَهُ بِعَلْمِهِ وَاللَّا يُكُهُ يَشْهَدُونَ ، قالَ مُجَاهِدٌ : يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ كَيْنَهُنَّ بَيْنَ (السَّمَاه السَّابِمَةِ وَالْأَرْضِ السَّابِمَةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَ صِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ الْمُمَدَانِينُ عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبْ قالَ قالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ عَلَى الْبَرَاء بْنِ عازِبْ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ بَهِ عَلَى الْمَدَانِينُ يَا فَلاَنُ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَفُل : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَنْدِى إِيَّكَ ، وَأَلْجَأْتُ طَهْرَى إِلَيْكَ ، رَفْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأْ وَلاَ مَنْجًا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْك ، آمَنتُ بكِتَا بكَ الَّذِي أَثْرَلْتَ ، وَبِنَبِيْك الَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنَّكَ إِنْ مُتُ فِي (٥) لَيْلَتِكَ مُتُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ أَجْرًا (٢٦) مَرْثُ فُتَبَّبَّةُ أَنْ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُفَيَّالُ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قالَ وَسُولُ أَلَّهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : اللَّهُمَّ مُنْذِلَ الْكَتَابِ، سَرِيعَ أَلْحِسَابِ ، أَهْزِمِ الْأُحْزَابِ وَزَازِلْ (٧) بهم \* زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي خَالِدٍ سَمِنْتُ عَبْدَ أَلَّهِ سَمِنْتُ النَّيِّ النَّيِّ اللهِ المَاتَدُ عَنْ هُسَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَّا ۖ وَلاَ تَجْهَزُ بِصَلاَتِكَ وَلاّ

(۱) بهم (۱) وَرَنَى (۱) وَرَنَى (۱) وَرَنَى (۱) مِنَ السّهَاء (۱) من . كذا هو فير رمز في النسخ و النسطلاني لأبي در المسعد (۱) خَيْراً (۷) وَرَازِ لَهُمْ

تَخَافِتْ بِهَا، قَالَ أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ أَلَهُ عَلِي مُتَوَارِ مِكةً ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ صَوْتَهُ سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ فَسَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَثْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِدِ ، وَقَالَ (١) أَللَّهُ تَعَالَى : وَلاَ تَجْهَزُ بِمِلَاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بَهَا ، لاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ ، حَتَّى يَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْمَا بِكَ فَلاَ تُسْمِعْهُمْ ، وَأَبْتَنِعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ، أَسْمِعْهُمْ وَلا تَجْهَرُ حَتَّى يَأْخُذُوا عَنْكَ الْقُرْآنَ السِّ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يُريدُونَ أَنْ يُبَدَّلُوا كَالاَمَ ألله ، لَقُولُ (٢) فَصْلُ حَتَى قَمَا هُوَ بِالْمَرْكِ بِاللَّبِ مِرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُعْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ النِّيُّ عَنْ قالَ اللَّه تَمَاكَى : يُؤْذِينِي أَبْنُ آدَمَ يَسُبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيدِي الْأَمْرُ أَقَلَّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مَرْثُنَا أَبُو نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي مَلْكُ قَالَ يَقُولُ ٱللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتُهُ ۚ وَأَكُلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ۗ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ ، وَخَلُوفُ فَمِ الصَّامِّمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ مِنْ عَبْدُ اللهِ أَنْ اللهِ مِنْ رِبِحِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ أَنْ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ أَنْ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ رَبِعِ الْمِسْكِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ الل مُحَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّافِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي بَلْكُ قَالَ يَيْنَهَا أَيُّوبُ يَغْنَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْدِ رِجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب جَفَلَ يَحْدِي في مَوْ بِهِ ، فَنَادَى رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُن أَغْنَيْتُكَ (" عَمَّا تَرَى ؟ قالَ بَلِّي يَا رَبُّ ، وَلَكِنْ لاَ غِنَّى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ عَدْثُنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ يَتَكُرَّلُ (" رَبُّنا تَبَارَكَ وَتَمَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاهِ ٱلذُّنيّا حِينَ يَتَقَىٰ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَن بَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَّهُ مَنْ (٥) يَسْتَغْفِرُ نِي فَأَغْفِرَ لَهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَاهِ أَنَّ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً

(٢) إِنَّهُ لَقُولُ اللَّهِ (٦) أُغْنِكَ

(٠) وَمَنَ

أَنَّهُ سَمِعٌ رَسُولَ ٱللهِ عِلْكُ يَقُولُ: تَحَنُّ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ ﴿ وَبِهٰذَا الْإسْنَادِ قَالَ ٱللهُ أَنْفِينَ أَنْفِينَ عَلَيْكَ صَرْفُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا أَبْنُ فُعَنَيلِ عَنْ مُمَارَةً مَنْ أَبِي ۚ زَرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَٰذِهِ خَدِيجَةٌ أَتَنْك (١) بِإِنَاء فِيهِ طَعَام (٢) أَوْ إِنَاء (٢) فِيهِ شَرَابُ فَأَنَّو شِهَا مِنْ رَبُّهَا السَّلاَمَ وَبَشَّرُهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَب لا صَنْخَتُ فِيهِ وَلا نَصَب مَرْثُ مُعَاذُ بْنُ أَسَدِ أَخْبَرَنَا (") عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا (") مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَّةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِكَ قَالَ قَالَ ٱللهُ أَعْدُدْتُ لِمِبَادِي الصَّالِخِينَ مَا لَاعَيْنُ رَأَتْ وَلاَ أَذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خُطَّرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر مَرْثُ مَعْوُدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ أَخْبَرَ لَا أَبْنُ جُرَيْمٍ أَخْبَرَ نِي سُلَيْانُ الأَحْوَلُ أَن طَاوُسًا أَخْبَرُهُ أَنهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : كَانَ النِّبِي عَلِي إِذًا تَهَبَّدَ مِنَ اللَّيلِ قالَ اللَّهُمَّ لَكَ ٱلْحَدُدُ أَنْتَ نُورُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهُنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الحَقْ وَقُولُكَ الحَقُّ وَلِقَاوُكَ الحَقُّ (٦) وَالجَنَّهُ حَتَّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبَيُونَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقُّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تُوكَلُّتُ وَإِلَيْكَ أَبَيْتُ وَ بِكَ خاصَنْتُ وَ إِلَيْكَ مَا كَمْتُ فَأَغْفِرْ لِي مَا فَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ إلعي لا إله إلا أنت مرف حجاج بن منهال حدَّننا عبد الله بن معر البنتيري حَدَّثَنَا يُونسُ بنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُ قالَ سَمِسْتُ الزُّهْرِيُّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بنَ الزَّبيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَلِبُ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٌ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَة زَوْجُ إِللَّهِ مَّالِكُ حِينَ قَالَ لَمَا أَهُلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا ۖ فَبَرَّأَهَا ٱللَّهُ بِمَّا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّتَني طَائِفَةً مِّنَ الْحَدِيثِ اللِّي حَدَّنَى عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ وَلَكُنْ ﴿ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُينْوِلُ فِي بْرَاءِتِي وَحْيَا مُنتَلِّي ۚ وَلَشَأْنِي فِي لَفْسِي كَانَ أَحْقَرً ۚ مُنِّنِ أَنْ يَسْكَلَّمَ اللَّهُ

(۱) تأثبك (۲) أو تشراب (۲) أو إناه أو شراب (۵) حدثنا (۵) حدثنا (۵) حدثنا (۵) و لكرني

فيَّ بأَمْرُ مُيثلِّي وَلَـكُنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهُ يَرَكِيُّ فِي النَّوْمِ رُواْ فِا مُيرَّ مُنى أَنَّهُ بِهَا فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى: إِنَّ الَّذِينَ جاوًّا بِالْإِفْكِ الْمَشْرَ الْآبَاتِ مَرْثُ فُتَلْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّامْنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ يَقُولُ ٱللهُ إِذَا أَرَادَ عَبْدى أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً فَلَا تَكَثَّبُوهَا عَلَيْدِ حَتَّى يَمْمَلُهَا فَإِنْ (١٠ عَمِلُهَا فَأَكْتُبُوهِا بَيْلُهَا ، وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلى فَا كُنْبُوهَا لَهُ حَسَنَةً ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَمْلَ حَسَنَةً ۖ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَأَكْشُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ تَمِلُهَا فَأَكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِمَا إِلَى سَبْمِيانَةٍ (٢) وترش إسْمِيلُ أَنْ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّتَنَى سُلَيْهَانُ بْنُ بِلَالِي عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ أَبِي مُزَرَّدٍ (٣ عَنْ سَعِيدِ بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ فَلْمَا فَرَخَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَ مَه قَالَتْ ( ) هُذَا مَقَامُ الْمَا يُذِ بِكَ مِنَ الْقَطيعَةِ فَقَالَ ( ° ) أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ، قالَتْ بَلَى يَا رَبُّ قالَ فَذَلِكِ لَكِ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَهَلْ عَسِيْتُمْ ۚ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۚ أَنْ تُفْسِيدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ وَمُرْتُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِح مِنْ عُبَيْدٍ أَلَّهِ عَنْ رَيْدٍ بْنُ خالِدِ قَالَ مُطِرِ النَّيُّ عَلَيْ فَقَالَ : قَالَ أَللهُ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرْ بِي وَمُؤْمِنٌ بِي مَرْثُ إِنْهُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّانَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ قَالَ : قَالَ ٱللهُ إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائَى أَحْبَبْتُ لِقَاءُهُ ، وَإِذَا كُرَهَ لِقَائَى كَرِهْتُ لِفَاءَهُ حَدِثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هِرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنَا (") عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّننِي مالكِ عَنْ أَبِي الرَّانَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ يَرْتُكُ قَالَ : قَالَ رَجُلُ كُمْ يَعْمَلُ خَيْرًا فَطُّ فَإِذَا ٧٧ ماتَ كَفَرَّقُوهُ وَأَذْرُوا ٧٧

8 8 1316 (1)

(٢) سَنْعِيرِاتَةِ ضِفْقٍ

(٢) مُزَرَّدِ

ضبط بفتح الراء فى اليوبينية وبالكسر فى النرع وبمس النسخ ونه ضبط فى خلاصة الندهيب اه مصححه

> (٤) فقالت لا مـ

(٦) لَانَا

(v) إذا

(٨) وَأَذْرُوا . كَذَا هِنَ يُوصِل الهمزة في البوزينية نَصْفَهُ فِي البَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَ اللهِ لَئَنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْدِ لَيُمَذَّ بَنَّهُ عَذَاباً لاَ يُمَذَّ بُهُ أَحَدًا مِنَ الْمَالِمَينَ فَأَمَرَ اللهُ الْبَعْرَ فَهُمَ (١) مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَهَمَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قال إِ مَمَلْتَ ؟ قالَ مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ فَنَفَرَ لَهُ مِرْثُنَا أَخْمَدُ بْنُ إِسْخُقَ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ عَامِيمٍ حَدَّثَنَا مُمَّامُ حَدَّثَنَا إِسْخُتُ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْن بْنَ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرُيْرَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِلْكِ قَالَ : إِنَّ عَبَدًا أَصابَ ذَنْبِا وَرُبَّا قَالَ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ وَرُبَّكَ قَالْ أَصَبْتُ فَاعْفِرْ (" لِي، فَقَالَ رَبُّهُ أَعَلِم " عَبْدى أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ ٱلذَّنْبَ ( ٤) وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِعَبْدِي ، ثُمَّ مَكَتَ ماشاء الله أَثُمَّ أُصَابَ ذَٰنْهًا أَوْ أَذْنَبَ ذَنْهَا فَقَالَ رَبِّ أَذْنَبْتُ أَوْ أَصَبْتُ آخَرَ فَأَغْفِرُهُ (٥) فقال أَعَلِمَ (٥) عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلدُّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ فَقَرُّتُ لِمَبْدِي ثُمَّ سَكَتَ ما شاء الله أُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا وَرُ مَّا قَالَ أَصَابَ ذَنْبًا قَالَ قَالَ رَبِّ أَصَبْتُ أَوْ (٧٠ أَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي فَقَالَ ۗ أَعَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَنْفِرُ ٱلْذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِهِ غَفَرْتُ لِمَبْدِي ثَكَرُّكُمُّ فَلْيَمْنَلْ مَا شَاءَ عَدِيثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْنَمِرْ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ مَنْ عُثْنَةً بْنِ عَبْدِ الْفَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيُّ مَا لِلَّهِ أَنَّهُ ذَ كَرَ رَجُلاً فِيمَنْ سَلَفَ أَوْ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (٨) قالَ كَلِمَةٌ يَعْنِي أَعْطَاهُ ٱللهُ مالاً وَوَلَدًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ (٥) الْوَقَاةُ قَالَ لِبَنِيهِ أَيَّ أَبِ كُنْتُ لَكُمْ قِالُوا خَيْرَ أَبِ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَارُ أَوْ كَمْ ۚ يَبْتَكُنُّ عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرًا وَإِنْ يَقْدِرِ ٱللَّهُ عَلَّيْهِ ۖ يُمَذَّبْهُ فَا نظُرُمُوا إِذَا مُتُ كَأَخْرِ تُونِي حَتَّى إِذَا مِيرْتُ كَفْمًا فَأَسْحَقُونِي أَوْ قَالَ فَأَسْتَكُونِي كَاإِذَا كَانَ يَوْمُ رِيحٍ عاصِيف كَأُذُرُونِي فِيهَا فَقَالَ آبِي ٱللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِّي فَفَعَلُوا ثُمَّ أَذْرُونُ في يَوْمُ وَأَصِيتِ اللَّهُ مُنَّالًا أَلْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ كُنْ فَإِذَا هُو رَجُلْ قَامْمٌ قَالَ أَللهُ أَيْ عَبْدِي مَا حَمَّكَ عَلَى أَنَّ مَسَلَتَ مَا تَسَلَّتَ؟ قال تَعَافَتُكَ (١٠) أَوْ قَرَقُ مِنْكَ قال فَى تَكَوَفاهُ أَنْ

(۱) فاغفره (۱) فاغفره (۱) فاغفره (۱) الله و (۱) علم (۱) الله و (۱) الله و (۱) فاغفره (۱) فاغفر الله و (۱) فاغفر الله و (۱) فاغفر الله و (۱) فاغفر الله و (۱) فاغفر (۱) فاغفر (۱) فاغفر (۱) في الله و (۱) في اله و (۱) في الله و (

الله خافتان أو وتا

رَيِّعَهُ عِنْدَهَا، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى فَسَا تَلاَفَاهُ غَيْرُهَا كَفَدَّنْتُ بِهِ أَيَّا هُمَّانَ فَقَالَ سَمِعْتُ هَٰذَا مِنْ سَلْمَانَ غَيْرَ أُنَّهُ زَادَ فِيهِ أَذْرُونِي فِي الْبَصْ أَوْ كُمَّا حَدَّثَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَبْتَكُرُ وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَقَالَ لَمْ يَيْتَكُرُ فَسَرَهُ قَتَادَةُ لَمْ يَدَّخِرْ ۚ ﴿ إِلَى كُلَّامِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَتَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ مَرْثُ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثْنَا أَحْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ تَعِيمْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَمِينْتُ النَّبِّي ﴿ يَا إِنَّهُ كَانَ يَوْمُ الْقيَامَةِ شُفِّمْتُ (١) فَقُلْتُ يَا رَبُّ أَدْخِلِ الْجِنَّةُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبُهِ خَرْدَلَةً فَيَدْخُلُون ثُمَّ أَثُولُ أَدْمِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنِي شَيْءٍ فَقَالَ أَنْسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَسَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْشَعًا سَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْنَا خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مَمْبَدُهُ بْنُ هِلِالِ الْمَنْزِيُّ قَالَ ٱجْتَمَمْنَا لَاسْ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَذَهَبْنَا إِلَى أَنسِ بْنِ مالِكِ وَذَهَبْنَا مَمَنَا بِمَا بِتِ (٢٠ إِلَيْهِ بَمْأَلُهُ (٣) لَنَا عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَإِذَا هُوَ ف تَصْرِهِ فَوَالْقَنْأُهُ يُصَلِّى الضُّعْيِ فَأَسْتَأْذَنَّا فَأَذِنَ لَنَا وَهُو قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فقُلْنَا لِثَابِتِ لَا تَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ أُوَّلَ مِنْ حَدِيثِ السُّفَاعَةِ فَقَالَ كَمَا أَبَا حَمْزَةَ هُؤُلاء إِخْوَانُكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ جَاوِّكُ يَسْأَلُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَّدْ عِنْ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفَيِامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِي بَمْضٍ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيقُولُونَ أَشْفَعُ لَنَّا إِلَى رَبِّكِ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَّا وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَ آهِيمَ ( ) فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّجْنَ كَيَّأْ نُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَكِنَ عَلَيْكُمْ يَمُوسِي فَإِنَّهُ كَلِيمُ (٥) ٱللهِ وَيَأْثُونَ مُوسَى فَيَقُولُ لَمَتُ لَمَا وَلَـكِينَ عَلَيْكِمْ بِمِيسَى فَإِنَّهُ رُوحُ ٱللهِ وَكَامِنُهُ كُمَّأْثُونَ عِيسَى فَيَقُولُ لَسْتُ لَمَا وَلَكِنْ عَلَيْنَكُمْ عِجْمَدٍ لِللَّهِ فَيَأْتُونِي ٢٥ عَأَثُولُ أَنَا لَمَا عَأَسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي وَيُلْهِمُنِي ٣٠ تَعَامِدَ ١٠٠ أَخَدُهُ بِهَا لأ

م (۱) شفَنَتُ

رم) الْبُنَانِيِّ (۲) الْبُنَانِيِّ

(۲) نـأله

(ُ) نال الن<u>سطلاني وفي</u> الاحاديث السابقة ميقول آدم عليكم بنوج وثم يدكر هنا نوماً اه

(٠) كَلَّمَ اللهُ

(٦) فَهَأْتُو َنَنِي

(٧) فَيُلُومُنِ

(٨) لِحَامِدَ

تَحْضُرُ بِي الآنَ فَأَخْدُهُ بِتَلْكَ أَلْحَامِدِ وَأَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيْقَالُ (٢٠ يَاكُمُّذُ أَرْفَعْ رَأُسَكَ تُعْطَ (٢)، وَأَشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي أُمَّتِي فَيْقَالُ (٢) أَوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيمَانِ (٥) مُمَدُهُ بِيلُكَ الْحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُ تُعْطَ، وَأَشْفَعْ نَشَفَعْ ، فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي فَيَقُولُ (٧) أَنْطَلِقُ فَأْخُر جُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى مَثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانِ فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، فَأَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أَ نَس ، قُلْتُ لِبَعْض أُصْحَابِنَاكُوْ مَرَرْنَا بِالْحُسْنِ وَهُوَ مَتُوارٍ فِمَنْزِلِ أَبِي خَلِيفَةً ٥٠ بِمَا حَدَّثَنَا أُنَسُ بْنُ مالك وَأَتَهُنَاهُ فَسَلَّمْنَا عَكَيْهِ وَأَذِنَ لَنَا فَقُلْنَالَهُ يَا أَبَا سَعِيدٍ جِنْنَاكَ مِنْ عِيندِ أَخِيكَ أَنَس بْنِ مَالِكِ ۚ فَلَمْ نَرَ مِثْلَ مَا حَدَّثَنَا فِي الشَّفَاعَةِ فَقَالَ هِيهِ خَدَّثْنَاهُ بِالْحَدِيثِ فَأَنْتَعْي إِلَى هٰذَا المَوْمِنِعِ فَقَالَ هِيهِ فَقُلْنَا (···) كُمْ يَزِدْ لَنَا عَلَى هَٰذَا فَقَالَ لَقَدْ حَدَّثَنَى وَهُو جَمِيعٌ مُنذُ عِشْرِينَ سَنَةً فَلَا أَدْرِي أُنْسِي أَمْ كَرِهَ أَنْ تَشَكِلُوا ، قُلْنَا (١١) مَا أَبَا سَعِيدٍ ، الْإِنْسَانُ عَجُولاً مَا ذَكَرْتُهُ إِلاَّ وَأَنَا أُوبِدُ أَنْ أُحَدِّثَكُمُ مُ بهِ، قالَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِيْلِكَ (١٧) ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ يَا تَحَدُّ أَرْفَعْ رَأِسْكَ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَسَلْ تُعْطَهْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَعْ ، كَأْتُولُ لِي فِيمَنْ قَالَ لَا إِلٰهُ إِلا أَلْلُهُ ، فَيَقُولُ وَعِزِّتِي وَجَلاَلِي وَكِبْرِياتُ وَعَظَمْتِي مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مَنْ قَالَ لا إِنَّهَ إِلاَّ أَنَّهُ

(۱) مغول (۲) نعطه (۳) نيتولد (۵) نيتولد (۰) فأخرجه (۱) نيتول (۷) مين النار مين النار

(م) مِن النار مَن النار مُن النار م

(١٢) للحامد

مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ. عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِنْ اهِيمَ عَنْ عَبِيدَةٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قال رَسُولُ ٱللهِ ﷺ إِنَّ آخِرَ أَهُلِ الجَنَّةِ دُخُولًا الجَنَّةُ ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلُ يَخْرُج حَبُواً ، فَيَقُولُ لَهُ رَبُّهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ (١) رَبِّ الجَنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ لَهُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَسَكُلُ (٢) ذَٰلِكَ يَعِيدُ عَلَيْهِ الْجِنَّةُ مَلْأَى فَيَقُولُ إِنَّ لَكَ مِيْلَ الْدُنْيَا عَشْرَ مِرَارِ (٣) مَرْثُ عَلِيٌّ بْنُ حُجْنِ أَخْبَرَنَا عِيسْي. بْنُ يُونُسَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْشَمَةً عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ وَسُولُ ٱللهِ يَنْ مَا مِنْكُمْ أَحَدُ (4) إِلاَّ سَيُّكَلِّمُهُ ۚ رَبُّهُ لَيْسَ يَيْنَهُ وَيَنْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَكَرْيَرِي إِلاَّ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ (٥) أَشْأَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَا تَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ عَنْرَةٍ \* قالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّنَى عَمْرُو بْنُ ۗ (؛) مِن أَحْد مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةً مِثْلَةً وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ مِرْثُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثْنَا اللهِ (٠) ثُمَّ يَنْظُرُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قالٌ جاء حَبْرٌ ﴿ (٦) إِلَى النبي ملى الله عليه مِنَ الْيَهُودِ (١) فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ ۖ الْقِيَامَةِ جَمَلَ ٱللهُ السَّوْاتِ عَلَى إصبيع الله السَّاوَاتِ عَلَى إصبيع الله السَّاوَاتِ عَلَى إصبيع الله السَّاوَاتِ عَلَى أَصْبِيعِ اللهُ السَّاوَاتِ عَلَى إصبيعِ اللهُ السَّاوَاتِ عَلَى أَسْبَعِ اللهُ السَّاوَاتِ عَلَى إِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ جَمَلَ ٱللهُ السَّاوَاتِ عَلَى إَصْبَعِ اللهُ اللَّهُ اللهُ ال وَالْأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ وَالمَاءَ وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ وَالْحَلَاثِينَ عَلَى إِصْبَعِ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ النِّيِّ بَالْكِيِّ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ تَعَجُّبًا وَتَصَدِيقًا لِقُولِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ وَمَا قَدَرُوا أَللَّهَ حَتَّى قَدْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ يُشْبِرِكُونَ **مَرْثُنَا** مُسَدِّدُ حَدِّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ صَفْوَانَ نِنِ مُحْرِرِ أَنَّ رَجِلاً سَأَلَ أَبْنَ مُمْرَ كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ يَقُولُ فِي النَّجْوَى قَالَ يَدْنُو أَحَدُكُمُ مِنْ رَبِّهِ حُتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ أَعَمِلْتَ كَذَأَ وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ وَيَقُولُ عَمِلْت ٣٠ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقُرِّرُهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّى سَتَرْتُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرْهَا لَكَ الْيَوْمَ \* وَقَالَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ حَدَّثَنَا صَفْوَانٌ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ

(۱) أَيْ

(١) قَوْلِهِ وَكُلِّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا مَرَثُنَا يَحْي بنُ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْهِ بُكَيْرٍ حِدْثَنَا الَّذِينُ حَدَّثَنَا (٢) عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَا (١٣ مُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرُّخْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النِّيَّ النَّبِيُّ قَالَ أَحْتَجَ آلَهُمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى أَنْتَ (٥) آدَمُ الَّذِي أَخْتَ جَنْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ أَدْمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ برِسَالاً يَهِ وَكَلاَمِهِ ثُمْ تَلُومُنِي عَلَى أَنْ قَدْ ثُدِّرَ عَلَى قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَجَجَ آدَمُ مُوسَى مزفت مسلم بن إبر اهيم حد أننا هيشام حد أننا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قَالَ رَسُولُ ٧٠ أَنْتُهِ عَنِينَ يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْفِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَوِ أَسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبُّنَا فَيْرِيحُنَا مِنْ مَكَا يَنَا هَٰذَا فَيَأْثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ يدِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ اللَّا يُكَةَ ، وَعَلَّمْكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ ، فَأُشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّنَا حَتَّى يُرِيحنَا ، فَيَقُولُ لَكُمُ لَسْتُ هُنَاكُمُ فَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَى سَلَيْمَانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ أَنَّهُ قالَ سَمِعْتُ (٧) أَبْنَ مَالِكَ يَقُولُ لَيْسَلَّةَ أَسْرِى بِرَسُولِ اللهِ عَلِيُّ مِنْ مَسْجِدِ الْكَمْبَةِ أَإِنَّهُ (^) جاءهُ ثكرَاتَةُ نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحِي إِلَيْهِ وَهُو نَاجُمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ أُوَّالُهُمْ أَيُّهُمْ هُوَ فَقَالَ أَوْسَطَهُمْ هُوَ خَيْرُهُمْ فَقَالَ آخِرُهُمْ (١) عُذُوا خَيْرَهُمْ فَكَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ۖ فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى أَ تَوْتُ لَيْلَةً أُخْرَى فِيها يَرَى قَلْبُهُ ۖ وَتَنَامُ عَيْنُهُ ۗ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَلِكَ الْأَفْهِيَاءِ تَنَامٌ أَغْيِمَهُمْ وَلَا تَنَامُ تُقُوبُهُمْ ۚ فَلَمْ يُكَالِّمُوهُ حَتَّى ٱخْتَمَالُوهُ فَوَصْنَعُوهُ عِنْدَ بِبُّو زَمْزَمَ فَتَوَلَّا مُنهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَى جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ نَحْرِهِ إِلَى لَبَيَّهِ حَقَّ فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَمَلَهُ مِنْ مَاهُ زَمْزَمَ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْيَ جَوْفَهُ ثُمَّ أَتِي بِطَسْتٍ مِنْ ذَهُ سَبِ فِيهِ تَوْرُ مِنْ ذَهَبٍ عَشْوًا إِيمَانًا وَحِكْمَةً فَشَا (١٠) بِهِ صَدْرَه وَلَمَادِبدَهُ يَهُ عُرُوقَ حَلْقِيهِ ثُمَّ أَمْلِقَهُ ثُمَّ عَرْبِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا فَضَرَبَ بَاباً مِن أَبْوَابِها

(۱) بَابُماجانف رَّكلُّمَ (۲) حدثني

(٤) رَسُولَ أَنْثِهِ

(ه) آنت . وقعت هده الرواية في اليونينية مقاطة لانت آدم وأنت موسى إد كانت فيها الحلتان في سطر واحد وليم على إحداهما هلامة تخريج اه من هامش طلا صل

(٦) النَّبِيُّ سَيِّس

﴿ اللَّهُ مَا أَنْسَ مَ

(A) أَنَّهُ . كذا في اليونينية الهمزة مفتوحة
 اليونينية الهمزة مفتوحة

ومكسورة . أنه جا. . مـــــ إذ جا.

م. (١) أَحَدُ<sup>رُ</sup>هُمْ . هذه من النوع

(١٠) خَشِيَّ هِر صَدَّرُهُ وَلَنَاكِرِيدُهُ

فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاء مَنْ هُذًا ؟ فَقَالَ جِبْرِيلُ ، قالوا وَمَنْ مَمَكَ ؟ قالَ مَّنِي نَجَمَّدُ ، قال وَقَدْ بُعِيثَ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالُوا خَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلِاً فَيَسْتَبْشِرُ بِهِ (١) أَهْلُ السَّمَاه (٢) لاَ يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاء بِمَا (\*) يُريدُ ٱللهُ بهِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُسْلِمَهُمْ فَوَجَدَ فِي السَّمَاء ٱلدُّنْيا آدَمَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ هٰذَا أَبُوكَ (٤) فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ وَقَالَ مَرْحَبًا ﴿ (٠) الدُّبَّا وَأَهْلِاً بِأَ بَنِي نِعْمَ الِا بْنُ أَنْتَ فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا بِنَهْرَيْنِ بَطِّرِدَانِ ، فَقَالَ ﴿ ٣ أَمِّ ماهلذان النَّهَرَانِ بَاجِبْرِيلُ ؟ قالَ هٰذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُ هُمَّا ثُمَّ مَضَى به ف السَّمَاء فَإِذَا هُوَ بِنَهَرِ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُوْلُو ۚ وَزَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يَدَهُ (•) فَإِذَا هُوَ الـ •) بِيَدِهِ مِينْكُ (١) قَالَ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ هَذَا الْكُوْرَ مُ الَّذِي خَبّاً (٧) لَكَ رَبُّكَ ثُمّ الله (١) أَذْفَرُ عَرَجَ (١٠) إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَّةِ فَقَالَتِ اللَّائِكَةُ لَهُ مِثْلَ ما قَالَتْ لَهُ الْأُولَى مَنْ هَذَا ؟ مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِيَةِ وَقَالُوا لَهُ مِثْلَ مَا قَالَتِ الْاوَلَى (١) اللَّهَاء وَالثَّانِيَّةُ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِدِ إِلَى البُّمَاء (١٠) فَوَعَيْتُ الْمَامِسَةِ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى (١) السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ السَّادِسَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، ثُمَّ السَّادِسَةِ عَلَى أَحَدُّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاء السَّابِعَةِ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ سَمَاء فِيهَا أُنبِياء قَدْ بَسَمَّاهُمْ الرَّبَ الْبَعَبَّارِ رَبُّ عَلَّوْعَيْثُ (١٠٠ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ وَآخَرَ فِي الخَامِسَةِ كَمْ الرَّابِ. مَكَنَا مَعْمَ أَحْفَظِ ٱشْئَهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفْضِيلِ كَلِلاَمِ ٱللهِ ، فَقَالَ مُوسَى رَبٍّ كُمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ (١١) عَلَى ٓ أَحَدُ ثُمْمْ عَلاَ بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ ٱللهُ حَتَّى جاء سِدْرَةَ المُنتَعَى وَدَنَا الْجَبَّارُ (١٢) رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَكَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَالِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوحِي (١٣) أَللَّهُ فِيهَا أَوْحَى (١٤) إِلَيْهُ خَسْبِينَ صَلاَّةً عَلَى أُمْتِكَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ مُوسَى فَقَالَ يَا ثَمَّدُ ماذَا عَهِدَ إِلَيْكُ

رَبُّكَ قَالَ عَمِدَ إِنَّ خَسْمِينَ مَلاَّةً كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْمَلَةٍ قَالَ إِنَّ أُمَّنَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذُلِك فَأَرْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ وَعَنْهُمْ فَالْتَفَتَ النَّيْ عَلِيَّ إِلَى جِبْرِيلَ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ في ذٰلِكَ كَأْشَارَ إِلَيْهِ جَبْرِيلُ أَنْ (') نَتَمْ إِنَّ شَيْمَتَ فَمَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ فَقَالَ وَهُوَ مَّكَانَهُ يَا رَبِّ خَفِّف عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لا تَسْتَطِيعُ هَٰذَا فَوَ صَمَّ عَنْهُ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ثُمَّ رَجْعَ إِلَى مُوسَى فَأَحْتَبَسَهُ فَلَمْ يَزَلُ يُرَدِّدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَسْ صَلَوَاتٍ ثُمَّ أَحْتَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الْحَسْ فَقَالَ يَا يُحَمَّدُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَاوَدْتُ بني إسْرَافِيلَ قَورِي عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذَا (\* فَضَعْفُوا فَتَرَكُوهُ فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَتُلُوبًا وَأَبْدَانًا وَأَبْصَاراً وَأَسْمَاعاً فَأَرْجِعْ فَلَيُحَفَّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَٰلِكَ يَلْتَفِينُ ٣٠ النَّبيُّ عَلِيُّ إِلَى جِبْرِيلَ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ وَلاَ يَكُرُهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَرَقَعَهُ عِنْدَ الْمَامِسَةِ فَقَالَ مَا رَبّ إِنَّ أُمَّتِي صُمَّفَاءٍ أَجْسَادُهُمْ وَثَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ (1) وَأَبْدَانُهُمْ نَخَفَفْ عَنَّا فَقَالَ الجَبَّارُ يَا نُحَمَّدُ قَالَ لَبَيْكَ وَسَمَدَيْكُ قَالَ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ كَمَا فَرَصْتُ ( ) عَلَيْكَ في أُمُّ الْكِتَابِ قَالَ فَكُلُّ حَسَنَةً بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا فَهْيَ خَسُونَ فِي أُمَّ الْكَتَابِ وَهْيَ خَسْ عَلَيْكَ فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ كَيْنَ فَعَلْتَ فَقَالَ خَفَّفَ عَنَّا أَعْطَانَا بَكُلُّ حَسَّنَة عَشْرَ أَنْنَا لِمَا قَالَ مُوسَى قَدْ وَأَلَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْتَى مِنْ ذَلِك فَتَرَكُوهُ أَرْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَلَيْخَفُّفْ عَنْكَ أَيْضَا قالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَيْكُ يَا مُوسَى قَدْ وَأَنَّهِ أَسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلَفْتُ (٥) إِلَيْهِ قَالَ فَأَهْبِطْ بِأَسْمِ أَلَيْهِ قَالَ وَأَسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ بَاسِ كَلاَمِ الرَّبِّ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرَثِنَ يَحْنِي بْنُ سُكَيْهَانَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي صَبِيدٍ الخَدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَنْكِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ا أَمْلَ الْجَنَةِ فَيَقُولُونَ لَبَيْكَ رَبُّنَا وَسَعْدَيْكَ وَانْكَبْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُم

(1) مند (2) مند (3) وَأَيْصَارُ مُمْ (4) وَأَيْصَارُ مُمْ (5) وَأَيْصَارُ مُمْ

فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَارَتْ وَقَدْ أَعْطَيْنَنَا مَا لَمْ تُمْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقُكَ فَيَقُولُ أَلاَ أُعْطِيكُمُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءِ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُجِلُ عَلَيْكُمْ رِصْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا طَرْشِ نُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ <sup>(۱)</sup> يَرَّفِي كَانَ يَوْمَا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٱسْتَأْذَنَ (٢٠ رَبَّهُ في الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَو لَسْتَ فِيها شَيْتَ قَالَ يَلِي وَلْكِنِّي (٣) أُحِبُ أَنْ أَزْرَعَ فَأَسْرَعَ وَبَذَرَ فَتُبَادَرَ (' الطُّرْفَ نَبَاتُهُ وَأُسْتِوارُهُ وَأُسْتِحْصَادُهُ وَتَكُوبِرُهُ أَمْثَالَ الجُبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَمَالَى دُونَكَ يَا أَبْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ (٥) شَيْءٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِينُ (١) فَبَادَرَ بَارْسُولَ اللهِ لاَ تَجِد هٰذَا إِلاَّقُرْشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعِ فَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْجِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ باب فَرَدُ اللهِ بِالأَمْرِ وَذَكْرِ الْعِبَادِ بِالْدُعاء وَالتَّضَرُّعِ وَالرَّسَالَةِ وَالْإِبْلَاغِ (٦) لِقَوْلِهِ تَمَالَى فَأَذْ كُرُونِي أَذْ كُرُكُ وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكري بَآيَات الله (٧) فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمُوا أَمْرَكُم وَشُرَكَاءَكُم ثُمَّ لاَ يَكُن أَمْرُكُم عَلَيَّكُم غَمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلاَ تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَ لَيْتُمْ فَمَا سَأَلَئُكُمْ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلاّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نُمَّةٌ كُمُّ وَصِيقٌ قَالَ مُجَاهِدٌ اتَّضُوا إِلَى ما في أَنْسُكُمْ يُقَالُ أَفْرُق أَنْض ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ الربي وَعَمَلاً فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللهِ إِنْسَانٌ يَأْتِيَهُ فَيَسْتَمِعُ مَا يَقُولُ وَمَا أُنْزِلَ <sup>(4)</sup> عَلَيْهِ فَهُوَ آمين حَتَّى (١) يَأْ نِيَهُ فَبَسْمَعَ كُلاَمَ اللهِ وَحَتَّى يَبْلُغَ مَأْمَنَهُ حَيْثُ جاءهُ النَّبَأُ الْعَظيمُ الْقُرْآنُ صَوَابًا حَقًا فِي ٱلدُّنْيَا وَعَمَلُ (١٠) بِهِ بِاسِبُ قَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى: فَلاَ تَجْمَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا ، وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْمَالِلَينَ ، وَقَوْلِهِ وَالَّذِينَ

(١) رَسُولَ أَلَيْهِ (٢) يُسْتَأْذِنُ

(۱) وَالْكُنْ

ُ (٦) وَالْبِلاَغِي

(٧) إِلَى قَوْ لِهِ وَأُمِرِ ثُنَّا أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُعْلِينَ

(۸) أَيْمُولُ

(١) حِينَ يَأْتِيهُ فَيَسْمَعُمْ

لاَ يَدْعُونَ مَتَمَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْسَلِكَ لَئُنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ (١) وَلَتَكُنُّوْنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ بَلِ ٱللهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِين وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَثُمْ مُشْرِكُونَ وَ (\*) لَئُنْ سَأَلْتَهُمْ (\*) مَنْ خَلَقَهُمْ وَمَنْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ (٤) ٱللهُ فَذَٰلِكَ إِيمَا بُهُمْ وَهُمْ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَمَا ذُكِرَ فِي خَلْقِ أَفْعَالِ (\*) الْمِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا . وَقَالَ مُجَاهِدْ : مَا تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ إِلاَّ بِالْحَقِّ بِالرَّسَالَةِ وَالْمَذَابِ، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ الْمُبَلَّذِينَ الْمُؤَّدِّينَ مِنَ الرُّسُلِ وَإِنَّا لَهُ حافظُونَ (٦) عِنْدَنَا وَالَّذِي جاء بِالصِّدْقِ الْقُرْ آنُ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيامَةِ هٰذَا الَّذِي أَعْطَيْتَنِي عَمِلْتُ عِمَا فِيهِ مَ**رْثُ** قُتَكْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ بَرَا إِلَّهِ أَى ٱلذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجُمْلَ لِلَّهِ (٧) نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٍ ، قُلْتَ أَثُمَّ أَى قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَى ٥٠٠ قالَ ثُمَّ أَن أَثْرَانِيُ بِحَلِيلَةِ جارِكَ اللهِ تَوْلِ اللهِ تَمَالَى : وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ (٨) يَاهِ أَيُّ هذه مشددة الله عَلَيْكُم سَمْعُكُم (١) وَلاَ أَبْصَارُكُ وَلاَ جُلُودُكُ وَلَكِن ظَنَنْتُم أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ سَاكَنَةُ فَى نَسِخَةُ عَبِدُ الْكَوْيُرُا مِمَّا تَعْمَلُونَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَقَفِيَّانِ وَقُرَشِيُّ أَوْ تُرَشِيَّانِ وَتَقَـنَى كَثِيرَةُ شَحَّمُ (١٠) بُطُونِهِمْ قَلِيَّلَةٌ فِقْهُ كُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَتَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَتُمُ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ الآخَرُ يَسْمَتُمُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَتُمُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخِرُ إِنْ كَانَ يَسْنَعُ إِذَا جَهَرُنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعَ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَثْرَلَ ٱللهُ تَمَالَى : وَمَا كُنْتُمْ ۚ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ ۚ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيةَ

(١) إِلَى قَوْ لِهِ بَلِ ٱللهَ فاعْبُدُ وَكُنْ مِينَ \* (۲) قال (٢) قال تَسْأَلُهُمْ . قال مَنْ سَأَلَهُمْ ، رواية قال من سألهم من الفرع . كذا بهامش الأصل يآس (٤) فيقولون

(٠) أعمَالِ

(٦) لحافظون

الله بن سالم تبعاً لليونينية

(م) الآية

(١٠) شخوم

الْخَنْالُونِينَ . لِقُوْلِهِ تَمَالَى : لَيْسَ كِمَثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْنُعُودٍ عَنِ النَّيِّ عَلِي إِنَّ اللَّهَ بُحُدِث مِنْ أَنْرِهِ مَا يَشَاءِ وَإِنَّ بِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَّةِ مِرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مَانِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكَتَّابِ عَنْ كُتُبهمْ وَعِنْدَكُمْ كِتَابُ ٱللهُ أَفْرَبُ الْكُنْبُ عَمْدًا بِأَلَيْ تَقْرَوْنَهُ تَعْضاً لَمْ يُشَب مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ أَنَّ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُولَاللَّا الللَّاللَّا اللّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْسُعْلِينَ كَيْفَ نَسْأَلُونَ أَهْلَ الْسُكِيَّابِ عَنْ شَيْء وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أَنْزَلَ ٱللهُ عَلَى نَبِيَّكُمْ عَلِيَّ أَحْدَثُ الْاخْبَارِ بِٱللهِ خَضَا كَمْ بُشَب (١) حِيْنَ وَقَدْ حَدِّثَكُمُ اللهُ أَنَّ أَهْلَ الْكَتِابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبُ اللهِ وَغَيَّرُوا فَكَتَبُوا اللهُ بِأَيْدِيهِمْ (١) قَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ أَلَهِ لِيَشْتَرُ وَابِذَٰلِكَ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوَ لاَ يَنْهَا كُم مَا جَاءَكُم مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْئَلَتِهِمْ فَلاَ وَاللهِ مَا رَأَيْنَارَجُلاَّ مِنْهُمْ بَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ "" باسب تَوْلِ ٱللهِ تَمَالَى : لاَ ثَحَرَّكَ بِهِ لِسَانَكَ ، وَفِيلُ النَّبِيِّ مَلِكَ حَيْثُ (١) مِنزَلُ عَلَيْهِ الْوَسِيُ وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةً عَنِ النِّي مَلِيَّ قَالَ أَللهُ تَعَالَى أَنَامَ عَبْدِي حَيْثُما ("كُذَ كَرَيْ وَتَحَرَّ كُتْ بِي شَفَتَاهُ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى لاَ تُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ قالَ كَانَ النِّبِيُّ مِنْ اللَّهُ مِنَ النَّنْزِيلِ شِدَّةً وَكَانَ يُحَرُّكُ شَغَتَيْدِ فَقَالَ لِي أَبْنُ عَبَّاس (٥٠

أَحَرَّ كُمُمَالَكَ كَاكَانَ رَسُولُ أَلَّهِ يَنْ يُحَرِّ كُهُمَا فَقَالَ سَعِيدُ أَنَا أُحَرُّ كُمُمَا كَاكَأُنْ

عَبَّاسِ يُحَرِّ كُهُمَا فَخَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَأَنْزَلَ أَللهُ عَزَّوَجَلَّ : لاَ تَحَرَّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ

اسب عَوْلِ اللهِ تَمَالَى : كُلَّ يَوْمِ هِوَ فَ شَأْنِ ، وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ فِيكُرِ مِنْ رَبِّهِم

عُدَتْ، وَقُولِهِ تَمَالَى : الْمَلَ اللهُ يُعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ اللهُ كَانَ حَدَّتُهُ لا يُشبه حدّث

إِنَّ عَلَيْنَا جُمَّةُ وَقُرْاً نَهُ قَالَ جَمْعُهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ تَقَرُونُهُ ۖ فَإِذَا قِرَأُ نَاهُ فَا نَبْهِ عَلَى آلِهَ عَالَ فَأَسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ قَالَ فَسَكَانَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلَيْ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَسْتَمَعَ فَإِذَا أَنْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأُهُ النِّي عَلَيْهِ كَمَا أَقْرَأُهُ باسب أقول اللهِ تَعَالَى : وَأُسِرُوا قَوْلَكُمْ أُواجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، يَتَخَافَتُونَ يَنْسَارُونَ صَرَفَى عَمْرُو بْنُ ا رُرَارَةً عَنْ هُشَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ تَمَالَى: وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا ، قالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ مَنْ لَكُ مُغَنَّفِ مِمَكَّةً فَسَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْعَا بِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ سَبْعًا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء بهِ فَقَالَ أَللهُ لِنَبَيْهِ عَلَيْ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ أَىْ بَقِرًا بَلِكَ فَيَسْمَعَ ٣٠ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ وَلاَ تُحَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْابِكَ فَكَرَ تُسْمِعُهُمْ وَأَبْشَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا مِرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ وَلاَ تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا فِي النَّعَاءِ مِرْثُ إِسْخُتُ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِمٍ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ كَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَزَادَ غَيْرُهُ يَجْهَرُ بِهِ باسب عَوْلِ النَّبِيُّ مَنْكُ رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُورَ يَقُومُ بِهِ آنَاء ( ٤ ) اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلُ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَٰذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ فَبَيْنَ (٥٠ أُللَّهُ أَنَّ قِيامَهُ بِالْكِتَابِ هُوَ فِسْلَهُ وَقَالَ وَمِينْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِيكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَأَفْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمْ ثَفْلِيحُونَ مِرْثُ ثُنَّيْبَةٌ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَنْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الا تَحَاسُدَ إلا ف

(۱) أقر أه سكلا في السخ معمدة بسدا ورسمت في تسخة عبد الله بنسالم بوجهين قر أه وأقر أه مصححاً عليها اله مصححه

(٢) حبريل (٢) خبريل (٣) فكشمة . كذا هو قى بعض النسخ وفى بعضها فيكسمة وهو الذى فى قرع اليونينية ورسمت قاليونينية وتسمع بالتحتية والفوقية اله مصححه (٤) . آناء الليل و آناء الليل و آناء الليل و آناء

(م) نَبَيْنَ النَّيِّيُ عَلِيَّا النَّ قِرَ مَاكَ الْسَكِتَابَ (١) مِنْ آنَاءِ اللَّيْلُ وَآنَاء

(٢) يَقُومُ اللهِيَ اللهُ

(۳) من من

(٤) رَسُولِهِ

(٠) أللهُ تَمَالًا.

(٦) تعالى ميران

(۷) فَسَيَرَى·

بىس (٨) والمؤمنون،

(۹) نیه خس (۱۰) خال

هو في اليونينية بالنكبير وفى نسخ معتمدة عبيد الله بالنِّصمْير وقال في العنج إنه لُلاكثرُ اه مَن مآسش الآصل

ٱلْنَتَيْنِ رَجُلُ آتَاهُ ٱللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَثْلُوهُ (١٠ آنَاءِ اللَّيْلِ وَآنَاءِ النَّهَارِ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِيَ هُٰذَا لَفَمَلْتُ كَمَا يَفْمَلُ ، وَرَجُلُ ٓ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقُهُ في حَقَّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ ما أُوتِي تَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ ما يَمْلُ مَرْثُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِّي عَلَيْهِ قَالَ لاَ حَسكة إلاّ فِي أَثْنَتَائِنِ : رَجُلُ آتَاهُ ٱللهُ الْفُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ (٢٠ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ ، ورَجُلُ آتَاهُ ٱللهُ مالاً فَهُو يَنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ سَمِعْتُ ٣٠ سُفْيَانَ مِرَاراً كم أَسْمَعْهُ | يَذْ كُرُ أُخْلِرَ وَهُوَ مِنْ صَحِيحٍ حَدِيثِهِ ﴿ وَاللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ الرَّسُولُ ا بَلْغُ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ كَمْ تَفْعَلُ هَمَا بَلَّنْتَ رِسَالاً تِهِ، وَقَالَ الزُّهْرِئُ مِنَ اللهِ الرَّسَالَةُ وَعَلَى رَسُولِ (٤) اللهِ عَلِيُّ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا النَّسْلِيمُ ، وَقَالَ (٥): لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاَتِ رَبِّهِمْ ، وَقَالَ <sup>٢٠٠</sup> : أَبْلِغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّى . وَقَالَ كَمْبُ بْنُ مَالِكٍ حِينَ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَتْ وَسَيَرَى (٧) اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ (١) ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِذَا أَعِبَكَ حُسنُ عَمَلَ أَمْرِي ۚ فَقُلُ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى ٱللهُ مَمَلَكُمْ ۚ وَرَسُولُهُ وَالمُوا مِنُونَ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ أَحَدٌ ، وقال معْمَرُ : ذلك الْكَيَّابُ هَذَا الْقُرْآنُ هُدِّي لِلْمُتَّقِينَ بَيَانُ وَدِلْأَلَةٌ كَتَوَوْلِهِ تَمَالَى: ذَلِكُمْ خَكُمْ أَللهِ هَذَا خَكُمْ أَللهُ لاَ رَبْتُ ١٠ لاَ شَكَّ تِلْكَ آيَاتُ يَمْنِي هٰذِهِ أَعْلَامُ الْقُرْآنِ وَمِثْلُهُ : حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم يَغْنِي بَكُمْ ، وَقَالَ أَنَسُ : بَمَثَ النَّبِيُّ عَلَيْ خَالَهُ (١٠٠ حَرَامًا إِلَى قَوْمِهِ (١١٠ وَقَالَ أَنُواْمِنُونِي أَبَلِغُ رِسَالَةَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَحَدَّثُهُمْ مَوْتُ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَيرُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ (١٦) الثَّقَيٰ حَدَّثَنَا بَكُنُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ الْمَرَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ الْمَغِيرَةُ أَخْبَرَنَا نَبَيْنًا عَلِيُّ عَنْ دِسَالَةِ رَبْنَا أَنَّهُ مِنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ

مَرْشُ عُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَن الشَّنْيِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَن عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَدًّا مَلِكَ كَتَمَ شَبْئًا وَقَالَ مُحَدّث حَدّثنَا أَبُو عامِرِ الْعَقَدِئُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَ كَتَمَ شَبْئًا مِنَ الْوَحْيِ فَلاَ تُصَدِّقْهُ إِنَّ اللهَ تَمَالَى يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنْزِلَ إِنَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ كَمْ تَفْعَلُ فَا بَلَّنْتَ رِسَالَتَهُ مِرْشَا نُتَبْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الْاعْمَس عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَذِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قالَ عَالَ عَبْدُ ٱللهِ قالَ رَجُلُ كَا رَسُولَ ٱللهِ أَى ٱلذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللهِ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُو لِلهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ، قَالَ ثُمَّ أَىْ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقَثّل وَلَدَكَ الدا أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ، قالَ ثُمَّ أَى ؟ قالَ أَنْ (٢) ثُرَانِيّ حَلِيلَةَ جارِكَ ، قَأَنْزَلَ ٱللهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلٰهَا آخَرَ وَلَا يَقَتُكُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَّ إِنَ نُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ (") الآيةَ باب مُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : قُلْ فَأْثُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا ، وَقَوْلِ النَّبِيِّ مَا إِنَّ أَعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بَهَا ، وَأَعْطِي أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَمَيلُوا بِهِ، وَأَعْطِينُمُ الْقُرْآنَ فَمَـمِلْتُمْ بِهِ وَقَالَ أَبُورَذِينِ يَتْلُونَهُ (١٠) يَنْبَعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ بِهِ حَتَّى عَمَلِهِ ، يُقَالُ يُشْلَى يُقْرَأُ ، حَسَنُ التَّلاَوَةِ حَسَنُ الْقِرَاءةِ الْقُرْآنِ ، لاَ يَمَسُّهُ لاَ يَجِدُ طَعْمَةً وَنَفَّمَهُ إِلاَّ مَنْ آمَنَ بِالْقُرْآنِ ، وَلاَ يَحْسِلُهُ بحَقَّهِ إِلاَّ الْمُوقِنُ (٥) لِقَوْلِهِ تَمَالَى مَثَلُ الَّذِينَ مُعَلُّوا النَّوْرَاةَ ثُمَّ كَمْ يَحْدِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْدِلُ أَسْفَارًا (٢) بَعْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ بُوا بِآياتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ وَسَمَّى النَّبُّ عَلِيَّ الْإِسْلاَمِ وَالْإِيمَانَ (٧) عَمَلاً ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ النَّيْ. عَلَيْ لِيلالِ أَخْبِرْ فِي بِأَرْجَى عَمَلِ مَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلاَمِ قَالْ مَا تَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَرُ إِلاَّ صَلَّيْتُ وَسُئِلَ أَيُّ الْعَلَ أَفْضَلُ قالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ آلِجُها دُ ثُمَّ

(۱) مُعَالَةً (۲) مُعُالَةً (۲) مُعُالَةً أَثَاماً يُضَاءَفُ (۲) مُعُ الْعَدَالُ الآيةً (٤) حَقَّ يَلاوَ يَهِ (٤) حَقَّ يَلاوَ يَهِ (٢) اللَّوْمَنُ (٢) اللَّهَ مَنْ (٢) اللَّهَ مَنْ (٧) وَالصَّلَاةً

حَجْ مَبْرُورْ مَرْشَ عَبْدَانُ اخْبَرَ فَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ فَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ اخْبِرَ ني سَالِم " عَن أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّمَا بَقَاوُكُم فيمن سَلَفَ مِنَ الْأُمْ رِكَا بَيْنَ صَلاّةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّسْ أُوتِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاة فَعَيلُوا بِهَا حَتَّى أُنْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا فِيرَاطًا قِيرَاطًا ، ثُمَّ أُوتَى أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَمَيلُوا بِهِ حَتَّى صُلِّيَّتِ الْمَصْرُ ثُمَّ تَجَزُوا فَأَعْطُوا قِيرَاطَا قِيرَاطَا، ثُمَّ أُوتِيتُمُ الْقُرْآنَ فَسَمِلْتُم بِدِ حَتَّى غَرَبَتِ (١) الشَّسْ فَأُعْطِيتم قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ هُولًا عِ أَقَلُ مِنَّا عَمَلاً وَأَكْثَرُ أَجْراً ، قالَ اللهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا ؟ قَالُوا لاَ ؛ قَالَ فَهُو فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ بِالْبِيِّ وَسَمَّى النَّبَيُ عَلِيَّ الصَّلاَةَ عَمَلًا ، وَقَالَ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَم ْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ صَرْبَى (٣٠) سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَى عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أُخْبَرَنَا عَبَّادُ ﴿ (٢) حَدَّنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْوَلِيدِ وَحَدَّثَنَى عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ أُخْبَرَنَا عَبَّادُ ﴿ (٢) حَدَّنَا أَبْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عَمْرِ وِ الشِّبْبَانِيُّ عَن أَبْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ اللَّهُ عَالَ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَّةُ ﴿ (١) النَّنكَاءِ لِوَقْتُهَا ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ ٱلْجُهَادُ فِي سَبَيلِ ٱللهِ ﴿ بِالسِّبِ ۚ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ٣٠ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُّوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا هَلُوعًا صَجُورًا مَرْثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَن الْحَسَن حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ أَتَى النِّيَّ عَلِيٌّ مالٌ فَأَعْطَى قَوْماً وَمَنَعَ آخَرِينَ فَبَلَغَهُ أَنَّهُمْ عَتَبُوا فَقَالَ إِنَّى أَعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُ إِلَى مِنَ الَّذِي أُعْطِي ، أُعْطِي أُقْوَاماً لِلَّا في ُ قُلُوبهم مِنَ الْجَزَعِ وَالْمَلَعِ وَأَكُولُ أَقْوَاماً إِلَى مَا جَعَلَ ٱللَّهُ فِي ثُقُوبِهِم مِنَ الْنِنَى (<sup>4)</sup> وَانْخَيْرِ مِنْهُمْ مَمْرُو بْنُ تَغَلِّبَ فَقَالَ مَمْرُنُوما أُحِبُ أَنَّ لِي بِكَلِمَة رَسُولِ اللهِ عَلَى مَعْرَ النَّعَمِ بِاسِبُ ذَكْرِ النِّي مَلِيُّ وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبِّهِ مَرَثَىٰ (١٠) مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ

الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُوزَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الْهُرَوِيُّ حَدَّثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ۚ عَن النَّبِيِّ مِرْكِي يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى شِيْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنْي (١) ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَإِذَا أَتاني مَشْيا (٢) نَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْى عَن التَّيْمَى (٣) عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رُبُّهَا ذَكَرَ النَّيَّ مَنْ إِنَّ الْمَارِدُ مِنِّي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنَّى ذِرَاعاً تَقَرَّ بْتُ مِنْهُ بَاعاً أَوْ بُوعاً \* وَقالَ مُمُثَّمَرُ سَمِعْتُ أَبِي سَمعْتُ أَنْسَاً عَنِ النَّبِيِّ يَرْثُولِهِ عَنْ رَبِّهِ عَزٌّ وَجَلَ ﴿ ثُنِكَ آذَمُ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ حَدَّثَنَا نُحَمُّكُ ا أَبْنُ زِيَادٍ فَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ يَرْفِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ ۚ قَالَ لِكُلِّ عَمَل كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِى وَأَنَا أَجْزِى بِهِ وَلَخَلُوفُ فَم ِ الصَّائِم ِ أَطْيَبُ عِنْدَ ٱللَّهِ مِنْ ريح الْسنك مَرْثُنا حَفْسُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُغبَةُ عَنْ فَتَادَةً وَقَالَ لِي خَليفَةُ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً مَنْ أَبِي الْعَالِيةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِّ عَنْ اللَّهِ فِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ لاَ يَنْبَنِي لِمَبْدِ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ ( 4 خَيْر من ا يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ صَرَفُ أَجْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ ٢٠٠ أَخْبَرَ مَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُغَهَّل (٦٠ الْمُزَنِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ ٱلله عَلَى يَوْمَ الْفَتْجِ عَلَى نَافَةً لهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْجِ أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْجِ قَالَ فَرَجَّمَ فِيهَا قَالَ ثُمَّ قَرَأُ مُعَاوِيَةً يَحْكِى قِرَاءَةً بْنِ مُغَفَّل وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ كَمَا رَجَّعَ أَبْنُ مُنْفَلِّ يَحْكِى النِّيِّ مَلِيٌّ فَقُلْتُ لِمُعَاوِيَةً `` ب ما يَجُوزُ مِنْ تفسيرِ التَّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُب اللهِ بِالْعَرَبِيَةِ وَغَيْرِهَا لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِنِينَ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ نِي أَبُوسُهُيَّانَ بنُ حَرْبٍ أَنَّ هِرَقُلَ دَعَا تُرْءُجَمَا لَهُ شُمَّ دَعَا

ध्री (1)

(۲) بمثی

(٣) التندي

هو سليان بن طرخان هسذا هو الصواب ووقع في اليونينية التسيعى بميايين ولعله سبق قلم أخاده القسطلاني حسي

VÎ (E)

(•) قلت سریج سین مهداة اه من البونینیة اه من هامش الأصل سه

(٦) الْغَمَّلِ

كِتَابِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ فَقَرَأَهُ: بِسْمِ ٱللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَّدٍّ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ وَيَا أَهْلَ الْكَتِابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةُ سَوَاء يَتْنَنَا وَيَنْتَكُمْ الآيَةَ **مَرْثُنَا** مُخَلَّهُ أَنْ بَشَارِ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمَرّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَثِير عَنْ أَبِي سَلَمَةً ۚ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَيَّابِ يَقْرُونُ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفْسَرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ تُصَدَّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذَّبُومُمْ وَتُولُوا آمَنًا بِأَللهِ وَما أُنْزِلَ الآيَةَ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا إِشْمُعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ أَلَهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبِّي (١) النَّيُّ عَلَيْكِ برَجُلِ وَأَمْرَأُهِ مِنَ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بَهِمَا ؟ قَالُوا نُسَخْمُ وُجُوهَهُمَا وَثُخَنْيِهِمَا قَالَ فَأَثُوا بِالتَّوْرَاهِ فَأَتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، فَجَاوْا فَقَالُوا لِرَجُل مِمَّنْ يَرَ صَوْنَ يَا أَعُورُ (٢) أَقُرَأَ فَقَرَأً حَتَّى أُنْتَهَى إِلَى مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ (٣) قالَ أَرْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَالُوحُ فَقَالَ يَا تُحَدُّ إِنَّ عَلَيْهِما ( عُ) الرَّجْمَ ، وَلَكِنَّا نُكَايَمُهُ ( ٥٠ يَيْنَكَا فَأَمَّرَ بِهِما فَرُجِما ، فَرَأَيْنَهُ يُجَافِئُ (٥٠ مُ قَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّ المَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ ١٠ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ حَدِثْنِ (٨) إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي حازم عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيّ يَقُولُ : مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءِ مَا أَذِنَ لِنَبِي حَسَن الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ بِجَهْرٌ بِهِ مَرْثُ يَحْىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّ بير وَسَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةً حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ ماقالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنَى طَا ثِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ فَأَضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي وَأَنَا حِينَئِذِ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُيرَدُّ ثُنِي وَلَـكُونَ ٣ وَاللَّهِ مَا

(١) إِنْ النِّي يَكُ أَنِيَ

(۲) أعُورُ كذا هو في اليونينية مضوماً وأهربه ابن حجر والتسطلاني مجروراً بالنتمة مسنة لرجلي وكذا ضبط في الفرع كذة بهامش الأصلي

> مــه (۲) علیها تاما

(ع) بينهما حسم

(ه) لَنْكُمْ عَلَىٰهُ . نَشَكُمْ عَلَىٰهُ (٦) لِمُعْلَمُ

كذا هو بإلحاء المهملة في اليوبينية من غير رقم ولم نجعه في كتب اللغة التي ييسدنا يمنا أبلهما والهم الذي نيها يجنأ بالمبم أو يمني من غير همز اهم معمده.

(٧) مَعْ سَنُورَةِ الْسَكِرِ الْمِ مِنَّةِ مَعَ السُّنُورَةِ

8 127.3= (A) 108

(۹) ولكني

أَظُنُّ أَنَّ ٱللَّهُ مُنْذِلُ (١) في شَأْنِي وَحْياً يُتْلَى وَلَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكُلُّمَ ٱللَّهُ فِي بِأَمْرِ يُنْمَلِّي ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الذِينَ جاوًا بِالْلَإِفْكِ ٢٠٠ الْعَشْرَ الآياتِ كُلُمًا مَرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ أَرَاهُ (١١) عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ( ' ) سَمِعْتُ النَّيَّ عَلِيَّةً يَقْرَأُ في الْمِشاء وَالتَّيْنِ ( ° وَالرَّيْتُونِ هَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءةً مِنْهُ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى مُتَوَّارِياً بِمَكَّةَ وَكَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَإِذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ جاء بِهِ فَقَالَ أَللهُ عَزَّ وَجِلَّ لِنَبِيِّهِ مِنْ قَ وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَّتِكَ وَلاَ ثَخَافِتْ بِهَا مَرْثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مالك عَنْ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي صَمْصَعَةٌ عَنْ أَبِيهِ أُنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحُدْدِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنَّى أَرَاكَ ثُحِبُ ۖ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَّةَ وَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنْمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ وِالنَّدَاء فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَى (٦) صَوْتِ المُوَّذَٰنِ جِنْ وَلاَ إِنْسُ وَلاَ شَيْءٍ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قالَ أَبُوسَعِيدِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ أَللهِ عَلَى مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أُمْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ في حَجْرى وَأَنَا حَايِضٌ بِاسِبُ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : فَأَفْرَو المَا تَبَسَّرَ مِنَ ١٠٠ الْقُرْآنِ مَرْثُ يَحْي ٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهاب حَدَّثَنَى عُرُوتُهُ أَنَّ الْسِنُورَ أَبْنَ غَرْمَةً وَعَبْدَ الرَّحْنُ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعا مُمَرَّ بْنَ الخَطَّاب يَقُولُ سَمِنْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ في حَيَاةٍ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقْرِثْنِيهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِي فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِي الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَبْتُهُ ﴿ اللَّهِ مِ وَاللَّهِ مَ فَقُلْتُ مَن أَقْرَأُكَ هَذِهِ

 السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقُرَأُ قَالَ (١) أَفْرَأُ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَقُلْتُ كَذَبْتَ أَفْرَأُ بِهَا عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَأَ نُطَلَقَتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ كَمْ ۚ ثُقْرِئْنِيهَا فَقَالَ أَرْسِلُهُ ۚ ٱثْرَأُ ۖ يَا هشامُ فَقَرَأً الْقِرَاءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ كَذَلِكَ (٧) أُنْزِلَتْ ثُمَّ قالَ رَ أَفْرَأُ يَا تُمَرُّ فَقَرَأَتُ الَّتِي أَفْرَأَنِي فَقَالَ كَذَٰلِكَ ٣٠ أَنْزَلَتْ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَمَ سَبْعَةِ أَحْرُفِ فَأَفْرَوُا مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ ﴿ إِلَيْ مَالَى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآلَ الذُّكُو ( اللَّهِيُّ عَلَيْ كُلُّ مُيكَّرُ لِلَّا خُلِقَ لَهُ يُقَالُ مُيكَّرُ مُيَّا أَ ( ) وَقَالَ مَطَّرْ الْوَرَّاقُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذَّ ثَرِ فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرِ قالَ هُلَ مِنْ طَالِبِ عِلْمَ فَيُعَالَنَ عَلَيْهِ حَرْثُ أَبُومَ مَعْمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يَزِيدُ حَدَّثَنَى مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عِنْرَانَ قَالَ فَلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله فِمَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ قَالَ كُلُّ مُيْسَرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ حَرِثْنِ (١) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَس سَمِعاً سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهُ كَانَ ف جَنَازَةِ فَأَخَذَ عُودًا لَجْمَلَ يَنكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَامِنكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ كُتِب مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالُوا أَلاَ نَتَّكِلُ ؟ قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُيُسَّرُ ۖ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّتِي الآيَةَ عِلى مِنْ تَوْلِ أَلَّهِ تَمَالَى: بَلْ هُوَ ثُرْآنٌ تَحِيدٌ في لَوْح يَحْفُوطِ وَالطُّورِ وَكِناًبِ مَسْطُورٍ، قالَ قَتَادَهُ مَكْتُوبٌ : يَسْطُرُ وِنَ يَخُطُّونَ فِي أَمِّ الْكتاب كِتَابِ وَأَصْلِهِ مَا يَلْفَيْظُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءِ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس يُكْتَبُ الْخَيْرُ وَالشَّرُّ ، يُحَرِّفُونَ يُزيلُونَ وَلَيْسَ أَحَدُ يُزيلُ لَفُظَّ كِتَابِ مِنْ وَجَلَّ وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأُوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ دِرَاسَتُهُمْ تِلاَوَتَهُمْ ۚ وَاعِيَةٌ مَافِظَةٌ ۗ وَتَعِيمًا (٨) تَحَفْظُهَا ، وَأُوحِيَ إِلَىَّ هٰذَا الْفُرْآلُ لِأُنذِرَكُمْ

(۱) مَثَالُ (۲) كَذَا (۳) كَذَا (۳) كَذَا

(٤) فَهَلَ مِنْ مُدُّ كَرِ "سوء (٠) وَقَالَ مُجَاهِيْة يَسَرُّوْنَا دُوْسِيَ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمَالِيْةِ مِنْسُرُوْنَا

الْقُرْآنَ بِلِيَـانِكَ حَوِّنَا قِرَاءَتَهُ عَلَيْكَ

(٦) حدثنا (٧) خُمِلَةُ الْسَكِتَابِ وأسله مكذا متبطت في نسخة عبد الله بن سالم جلة بالرفع والمبر وأسله بالجر نتط مع كونه تابعاً لما عطف عليه راماً وجراً اله مصححه

كذا هو نَى اليونينية ساكن الياء والتلاوة بفتحا وبعضبط في الفرع اه من هامش الاصل

يَهْنِي أَهْلَ مَكَّةً وَمَنْ بَلَغَ هَٰذَا الْقُرْآنُ فَهُوَ لَهُ نَذِيرٌ ، وَقَالَ فِي خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطِ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي رَافِيعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ عَلِيَّة قَالَ لَمَّا قَضَى (١) أَللهُ الخَلْقَ كَتَبَ كِتَا بَا عِنْدَهُ غَلَبَتْ أَوْ قَالَ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَي فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْش حَدِيثِي (١) تُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غالِب حَدَّثَنَا يُحَمَّدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا مَعْتَرِهُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَبَا رَافِيعِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِنْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَقُولُ إِنَّ ٱللهَ كَتَبَّ كِتَا بَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْهَلْقَ إِنَّ رَجْمَتِي سَبَقَتْ غَضَّى فَهُو مَكْثُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشَ بِالسِّبِ قُولِ ٱللهِ تَمَالَى : وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ، إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ، وَيُقَالُ (٣٠ لِلْمُصَوِّرِينَ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ، إِنَّ رَبُّكُمْ ٱللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّوْاتِ وَالْأَرْضَ () (٤) إِلَيْ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ يَعْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّسْنَ وَالْقَنَرُ وَالنَّاجُومَ مُسَخَّرًاتٍ بِأَمْدِهِ أَلَا لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْمَالِمَينَ . قَالَ أَبْنُ عُيَنْنَةً بَيَّنَ ٱللَّهُ الْخَلْقَ مِنَ الْأَسْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : أَلَّا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَسْ وَتَمَّى النَّبِي عَلِيُّ الْإِيمَانَ عَمَلًا، قَالَ أَبُوذَر وَأَبُو هُرَيْرَةَ سُئِلَ النَّبِي عَلِيَّ أَيْ الْأَعْمَالِ أَفْضَل ؟ قَالَ إِيمَانٌ بِأُللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ ، وَقَالَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَهْمَأُونَ ، وَقَالَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَبْسِ لِلنِّي مَنْ لَكُ مُرْنَا بِجُمُلِ مِنَ الْأَرْدِ إِنْ تَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ ، فَأَمَرَهُمْ بِالْإِعَانِ وَالشَّهَادَةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ كَفَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَمَلًا مرش عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّبِيعِيُّ عَنْ زَهْدَم قَالَ كَانَ بَيْنَ هَٰذَا الْحَيِّ مِنْ جُرْم وَ بَيْنَ الْاشْعَرِيَّيْنَ وُدُّ وَإِخَاء فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقُرَّبَ إِلَيْدِ الطَّمَامُ فِيهِ كَلْمُ دَجاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَنِيمِ ٱللهِ كَأَنهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعاهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ

(۲) حدثنا الْعَالِمَانَ (١) أَنْ لَا آكُلُهُ ا

ضبط في بعض النسخ المتمدة، بكول اللآم وآلثثة اليونينية وفى بعضها بك

(٣) أَنْ لاَ يَحْمَلُنَا

# (A)

(۱) والزَّفتق

َ غَلَفْتُ لاَ <sup>(١</sup> ٱكُلُهُ فَقَالَ هَلُمُ ۖ فَلاحَدَّنْكَ <sup>(٠)</sup> عَنْ ذَاكَ إِنِّى أَتَبْتُ النِّيَّ عَلِيَّةٍ فِ نَ نَسْتَحْمِلُهُ قَالَ وَاللهِ لاَ أَجِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَجِلُكُمْ ۚ فَأَ تِيَ عَنُّ إِنَّهُ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ ۖ فَأَمَرَ لَنَا بِخَسْ ذَوْدٍ غُرِّ ٱلنَّرَى ثُمَّ ٱنْطَلَقْنَا ثُلْنَا ماصَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لاَ يَحْدِلْنَا (" وَما عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ خَلَنَا تَغَفَّلْنَا رَسُولُ أَلَّهِ يَهِيُّهُ وَاللَّهِ لاَ نُفْلِحُ أَبَدًا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ لَسْتُ أَمَّا أَجِلُكُمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ خَلَكُمْ إِنَّى (٤) وَأَللَّهِ لا أَحْلِفُ عَلَى يمِينِ فَأْرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَتَحَلَّلْتُهَا حَرْثُ عَرُو أَبْنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا أَبُو مَاصِمٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضبّعِيُّ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ مَلْكُ فَقَالُوا إِنَّ يَيْنَنَا وَيَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرّ ، وَإِنَّا لاَ نصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فَي أَشْهُرُ (٥) حُرُم، قُرْونا بِجُمَلِ مِنَ الْأَمْرِ إِنْ مَمِلْنَا بِهِ (') دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو إِلَيْهَا ('') مَنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُرُكُمُ بِأَرْبَيعِ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ آمُرُكُمْ بِالْإِيمَانُ بِأَلَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ ، شَهادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَإِمَّامُ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَتُمْطُوا مِنَ الْمُغْتَمِ الخُمُسَ،وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ لاَ نَشْرَ بُوا فِي الْدُبَّاء وَالنَّفِيرِ وَالظُّرُوفِ <sup>(٨)</sup> الْمُزَفِّتَةِ وَالْحَنْتَةِ **مَرْثُ فَتَ**بَبْةُ أَنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِي أَللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى إِنَّ أَصْعَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُمَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيُقَالُ لَمُمْ **مَرْثُنَا** أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَنْ تُحْمَرُ رَضِي أَنَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيُّ يَنِّكُ إِنْ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُمَذَّبُونَ بَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَمُمْ أَخْيُوا مَا خَلَفْتُمْ ﴿ وَرَكُ الْمَالَةِ مِدَّنَنَا أَبْنُ فُضَيْلٍ مَنْ مُمَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةً سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ أَللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّيَّ يَا إِلَى مُولُ قَالَ

ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظُلُّمُ مِّنْ ذَهَبَ يَخْلُنُ كَخَلْقِ فَلْيَخْلُتُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلَقُوا حَبَّةً أَوْ شَمِيرَةٌ بِاسِبُ قِرَاءةِ الْفَاجِرِ وَالْمَنَافِقِ وَأَصْوَاتُهُمْ وَيَلاَوَثُهُمْ لاَ تَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَرْثُ عُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مِمَّامْ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ عَن أبي مُوسِى رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُنْرُجَّة طَنْهُا طَيِّبٌ وَدِيمُهَا طَيِّبٌ، وَالَّذِي ٥٠٠ لا يَقْرُأُ كَالنَّذَةِ طَنْهُا طَيِّبٌ وَلا رِيحٍ لَمَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلَ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيْبٌ وَطَعْنُهَا بُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَنَلَ الْمُنْظَلَّةِ طَعْنُهَا مُنْ وَلاَّ دِيحَ لَمَا حَرَثُ عَلَيْ حَدَّثَنَا هِشِامٌ أَخْبَرَنَا مَعْنَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَى أَجْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ أَخْبَرَ نِي يَحْيي ٰ بْنُ عُرُوةَ بْنِ الْ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً بْنَ الزُّ بَيْرِ قَالَتْ مَا يُشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَ أَنَاسُ النَّيِّ عَنِي الْسَكُمَّانِ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بشَى مِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ أَللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ بِالشَّى مِ يَكُونُ حَقًّا قالُ فَقَالَ النِّيقُ مَنْ رَبُّكُ الْكَلِيمَةُ مِنْ الْحَتُّ يَخْطَفُهُا (" الْجِنَّ فَيُقَرْقِرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيَّهِ كَقَرْقَرَةِ الدَّجَاجَةِ (") فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ كُذْبَةٍ مَرْثُ أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا مَهْدِئ أَبْنُ مَيْنُونِ سَمِعْتُ نُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُحَدِّثُ عَنْ مَنْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَلَى يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ فِيلِ المَشْرِقِ وَيَقْرَوْنَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَتُهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الَّذِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَمُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَمُودَ السَّهِمُمُ إِلَى فُوقِهِ قِيلٌ ما سِيمَاهُمْ قالَ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيثَى أَوْ قَالَ النَّسْبِيدُ عِلى مَوْلِ اللهِ تَمَالَى وَنَضَعُ المَوَازِينَ الْقِينْطَ (٤) وَأَن أَعْمَالَ رَبِي آدَمَ وَقَوْلَمُمْمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقُسْطَاسُ (٥) الْمَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ ، وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَعْدَرُ الْمُسْطِ وَهُوَ الْمَادِلُ ، وَأَمَّا الْقَاسِطُ هَوْ الْجَائِرُ حَرَّيْنِ ٥٠ أَعْمَدُ بْنُ

(۱) وَمَثَلُّ الَّذِي (۲) يَعْنَظُهَا (۳) يَعْنَظُهَا (۳) الرَّجاجَةِ (۵) الرَّجاجَةِ (٥) الصَّنْطَاسُ كنا مو بنم التاف ق النب المندة ونسِطها السطلام إلى مو المكسر العراصة (۱) إشكاب قال في الفتح غير منصرف قال في الفتح غير منصرف في ميضرف في اليوينية كما ترى وفي الناموس وأحد بن إشكاب من هامش الاصل.

(٣) في هامش الاصل.

(٣) في هامش اليوينية بخط الاحديث سبعة آلاف وماثنان وخسة وسبعول حديثاً المكذا بهامش في علم المنان وخسة وسبعول عبدياً المكذا بهامش فسخة ألان من سالم

إِشْكَابِ (١) حَدَّثَنَا نَحَدُّ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُمَارَةً بْنِ القَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَهِنِيُّ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمُنِ خَفَيِفَتَانِ عَلَى اللّسانِ تَقْبِلْتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ ٱللهِ الْعَظيمِ (٣).

﴿ ثُمَّ صَحِيحُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ رَضِيَ ٱللَّهُ تَمَاكَى عَنْهُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَينَ ﴾

# فهرسس الجزءالسابع

### ( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

| ر من صيحيح الأمام البحاري معتصرا فيها على المدلب والمهاك الأبواب والمراجم) |                                             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| صفحة                                                                       | صفحة                                        |  |  |  |  |  |  |
| ١٠٨ كتاب العقيقة                                                           | ۲ کتاب النکاح                               |  |  |  |  |  |  |
| 11. كتاب الذبائح والصحيد والتسمية عليم<br>ألصيد                            | ٢٥ كماب الطلاق                              |  |  |  |  |  |  |
| ۱۲۸ کتاب الاضاحی                                                           | ٦٠ باب الحلع                                |  |  |  |  |  |  |
| ١٣٥ كتاب الاشربة                                                           | ٦٤ باب قول الله تعالى الذين يؤلون من تسائهم |  |  |  |  |  |  |
| ١٤٨ كتاب الطب ما جاء في كفارة المرتش                                       | تربص أربعة أشهر الخ                         |  |  |  |  |  |  |
| ١٥٨ كتاب الطب باب ما النول الله داء الا أنزل                               | باب حكم المفقود في أهله وماله               |  |  |  |  |  |  |
| له شفاء                                                                    | ٦٥ باب قد سمع الله قول التي تجادلك الآية    |  |  |  |  |  |  |
| ۱۸۲ كتاب اللباس                                                            | ٦٧ باب اللعان                               |  |  |  |  |  |  |
| ٢١٤ باب التصاوير                                                           | ٨٠ كتاب النفقات                             |  |  |  |  |  |  |
| ٢١٧ باب الارتداف على الدابة                                                | ٨٧ كتاب الأطعمة                             |  |  |  |  |  |  |

# فهرسس الجزءالثامن

### ( من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

|                                                        | A" a Caram Caram Caram                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| صفحة                                                   | مفحة                                         |
| ١٠٩ باب ما جاء في الرقائق وأن لا عيس الا عيشر          | ٢ كتاب الأدب                                 |
| الآخرة                                                 | <ul> <li>و باب فضل صلة الرحم</li> </ul>      |
| ۱۱۸ باب الغني غنى النفس<br>۱۵۲ باب في القدر            | ١٠١ باب فضل من يعول يتيما                    |
| ١٥٤ باب العمل بالخواتيم                                | ١٦ باب حسن الخلق والسخاء الخ                 |
| ١٥٨ كتاب إلايمان والنذور                               | ٣١ باب الصبر على الأذى                       |
| ١٦٤ باب لا تحلفوا بآبائكم                              | ٣٨ باب حق الضعيف                             |
| ۱۷۲ یاب ائم من لا یفی بالنذر<br>۱۷۹ یاب کفارات الایمان | ٦٢ كتاب الاستثانان                           |
| ۱۸۲ باب طفارات الريفان                                 | ٦٨ باب تسليم الرجال على النسماء والنسماء على |
| ١٩٥ كتاب الحدود                                        | الرجال                                       |
| ١٩٦ باب ما جاء في ضرب شارب الحمر                       | ٨٢ كتاب الدعوات                              |
| ا ٢٠١ كتاب المحاربين من أهل الكفر وألردة               | ٦٦٪ باب التعوذ من الفتن                      |
|                                                        |                                              |

## فهرسس الجزءالتاسع

#### ( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

| مسفحة                                        | سنحة ا                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ١١٢ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة             | ۲ كتاب الديات                              |
| ۱۲۱ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لاتسألو | ١٧ كتاب استتابة المرتدين المعاندين الخ     |
| أهل الكتاب عن شيء                            | ٢٤ كتاب الاكراه                            |
| ١٣٩ كتاب التوحيد                             | ٢٦ باب في ترك الحيل                        |
| ۱۵۱ باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش     | ٣٧ بايب في العبير                          |
| العظيم                                       | ٨٥ كتاب الفتن<br>٧٧ كتاب الأحكام           |
| ١٦٥ باب وُلفد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين   | ۲۷ ساب الرحمام<br>۱.۲ باب ما جاء في التمني |
| ١٨٤ باب كلام الرب مع أهل الجنة               | ١٠٧ باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق  |
| ۱۸۷ پاب قول الله تعالَى كل يوم هو في شأن     | في الأنان والصلاة الغ                      |

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version | ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |
|                                                                          |                                         |  |  |



